verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عِن عُود مقت يش نُرْهَتُ بِالْآنِطَارِ فِن عَالِمَا لِلْآلِدُولِ فِي الْآنِدُالِ فِي الْآنِدُالِ فِي الْآنِدُالِ فِي الْآنِدُالِ فِي الْآنِدُالِ فِي اللَّهِ فِي الْآنِدُالِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الْآنِدُالِ فِي اللَّهِ فِي الْآنِدُالِ فِي اللَّهِ فِي اللْهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللْهُ فِي اللَّهِ فِي اللْهِ فِي اللْهُ فِي اللَّهِ فِي اللْهُ فِي الْهِ اللْهِ فِي اللْهُ فِي اللْهِ فِي اللْهِ فِي اللْهِ فِي اللْهِ فِي الْهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الْهِ فِي الْهِ فِي اللْهِ فِي الْهِ فِي الْهِ فِي الْهِ فِي الْهِ فِي الْهِ فِي الْهِ فِي اللَّهِ فِي الْهِ فِي اللْهِ فِي اللْهِ فَي الْهِ فَي الْهِ فِي الْهِ فِي الْهِ فِي الْهِ فِي الْهِ فِي الْهِ فَي الْهِ فَي الْهِ فِي الْهِ فَي الْهِ فَي الْهِ فِي اللْهِ فِي الْهِ فَي الْهِ فَي اللْهِ فِي اللْهِ فَي الْهِ فَالِي اللْهِ فَي الْهِ فِي اللْهِ فِي اللْهِ فِي الْهِ فِي الْهِ فِي الْهِ فِي اللْهِ فِي الْهِ فَي الْهِ فَي الْهِ فِي اللْهِ فِي اللْهِ فَي الْهِ فَي الْهِ فِي الْهِ فَي الْهِ فَي الْهِ فَي اللْهِ فِي الْهِ اللْهِ فَي الْمِي الْهِي الْهِي الْهِي الْهِي الْهِي الْهِي الْمُعِي الْهِي الْهِي الْمُنْهِ الْهِي الْمُعِيْلِي

غنين عسايي الزواري مجمت مستفوظ











ئزهَ بُهُ الله الله المار المنظار في منطقة المنظامة المنظامة المنطقة المنطقة

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

.

مج مقديش نُرُهُ فِي الْأَنْظِارِ في عام التواتيخ والأخبار

تحقینیق عسکی الزواری مجمسی محمت محشفوظ

المحسلد المحسلة المحسلة

جسميع الحقوق تحفوظ ت الطبعات الأولاك الطبعات الأولاك 1988

كُلُّ كارالغنت رب الإست لامي مت. ب: 113/5787 سبيروث لبنان

## تَصُديْر

مضت سنوات منذ أن خامرتنا الفكرة الأولى في تحقيق «نزهة الأنظار» ثم العزم على القيام بهذا التحقيق ومحاولة العمل عليه ، فاستحال لعدم حصولنا على نسخة من محطوطة شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت بالمدينة المنورة وهي ضرورية ، ثم الشروع فيه لما تيسرت الظروف وحصلت لدينا نسخة من هذه المخطوطة بفضل صاحب دار الغرب الإسلامي السيد الحبيب اللمسي ، جزاه الله كل حير

ولم يكن استقرار عزمناً بدون تردد ، هل هذا الكتاب ، الذي طبع بالحجر في سنة 1321 / 1903 م ، لما كانت الطباعة والنشر في تونس في الخطوات الأولى ، يستحق ترك مشاغلنا وتخصيص كل أوقاتنا له ، والعناء الطويل ، لينشر بين الناس باحثين وقراء؟

وللمختصين ، آراء محتلفة في «نزهة الأنظار» ، وبعضهم ممن تباحثنا معهم في الموضوع يرون فيها أثرًا لا يستحق الإهتام والجهد والنشر لإعتبارهم أن مؤلفها نقل عن غيره دون اجتهاد من نفسه ، ولا يمكن فعلاً لأي قارئ أن يكون له غير هذا الرأي إن اكتفى بتقليب الجزء الأول من هذا الأثر ، ومع ذلك خالف الصغير نور الدين هذه الآراء وقال : «إن النقل الذي قام به مقديش من المصادر التي كتبها أسلافه جعلته يكتب كتابًا رائعًا ممتازًا» (أ)

وعند بقية الناس، في مدينة صفاقس، خاصة يُعتبر هذا الكتاب من النفائس المفقودة المطلوبة – وكل مفقود نفيس – ويعتبره هؤلاء الناس، معدن أخبار صفاقس ورجالها وعائلاتها، ومن له نسخة أو وريقات منه صار يعتز بها،

Temps et espace chez Maqdish ( أطروحة دكتوراه مرحلة ثالثة ، مرقونة ، جامعة السربون ، سنة 1983 – 1984 ص 42 .

ويخفيها ، ويتباهى بها ، ويضن بها على من شوقوه إليها ، فصار الكتاب أسطورة . وتعطش الناس إليه توالى على مر الزمن ، ومرجعه إلى فقدانه من أصله ، إذ صادرته الحكومة التونسية لما ظهر ، ولعل سبب ذلك ما أبداه مؤلفه فيه من تقدير لعلي باشا الأول المنازع لسلطة عمه حسين بن علي وذريته ، حكام تونس ، فقال كراتشكوفسكي في ذلك : «ويبدو أنه قد مس مسائل معاصرة لأن حكومة تونس صادرته على الفور ولم ينشر الكتاب»(2). وكتب أحمد بن أبي الضياف عن قلة انتشار تآليف مقديش رغم معرفة الناس له فقال : «وكتب تاريخه المعروف ولم نر تأليفه لأنها لم تصل إلى حاضرة تونس»(3) ، وكما قال محمد مخلوف في نفس تأليفه لأنها لم تصل إلى حاضرة تونس»(3) ، وكما قال محمد مخلوف في نفس الإنجاه : «وتاريخه غالبه في صفاقس وعلمائها»(4).

ويرجع تعطش الناس إلى هذا المؤلف أيضًا إلى مادة الكتاب ، فالمؤلف أرخ للدينته ، بناء على طلب كما ذكر في مقدمته ، وفي اتجاه معين يستجيب لميول دينية ، وبطولية وملحمية ، وخرافية كما نفهم من اختياره ، وتقصيره أو تمديده لمختلف مواد الكتاب ، ويستجيب لمستويات متوسطة في الفهم والثقافة باستعمال لغة بين العامية والفصحى ، فنزهة الأنظار كتاب تاريخ ، وأسطورة ، ومعتقد ديني ، وأخبار اجتماعية ، يقرأ ويحكى ، الوحيد في شكله الذي يداعب شعور أهل صفاقس ويستجلبهم للبحث فيه عن ذاتهم وأصوفهم ، لعدم مزاحم له.

وشغف الناس بالمفقود ، وارضاء طلباتهم المتكررة لنشره ، سبب من الأسباب التي دعنا لتحقيقه ، وليس السبب الوحيد ولا الأساسي ، فالذي دعانا إلى تحقيقه أساسًا ، وإرضاء رغبات الناس في آن واحد ، سببان متكاتفان : استعماله كمرجع للبحث التاريخي ، وإصلاح الأخطاء التي وردت في مخطوطاته ، وخاصة النسخة المطبوعة المستعملة لدى الباحثين.

فنزهة الأنظار كتاب له قيمة لا يمكن نكرانها رغم نقائصه التي سنبينها في المقدمة ، وإن كانت فائدة الجزء الأول من الكتاب محدودة فإن الجزء الثاني له أهمية خاصة وأهمه الخاتمة التي يؤرخ فيها المؤلف لمدينته ، وهي ثلث الكتاب بجزئيه وهو في هذا ينفرد بما لم يسبقه إليه غيره ، ولا من لحق بعده من المؤرخين ، فيضيف عن طويق التاريخ الجهوي ، الذي أخذ حديثًا مكانته في مفاهيم التاريخ الحديث ،

 <sup>2)</sup> تاريخ الأدب الجغرافي عند العرب، ترجمة صلاح الدين عيّان هاشم، القاهرة 768/2, 1963.

<sup>3)</sup> إنحاف أهل الزمان ، تونس 1965 ، 86/7.

<sup>4)</sup> شجرة النور الزكية، ص 366.

أضواء جديدة على التأريخ التونسي ، فمدينة صفاقس جزء من التراب التونسي ، وتاريخها جزء من تاريخ هذه البلاد ، ولون من ألوانه.

وبهذا أخذ محمود مقديش مكانته بين المؤرخين التونسيين ، فترجم له ابن أبي الضياف في الإنحاف ، ومحمد محلوف في شجرة النور الزكية ، وكراتشكوفسكي في الأدب الجغرافي ، ونالينو (Nallino) في مقالة طويلة نشرها ضمن مئوية أماري (٥) وأدرجه أحمد عبد السلام ضمن المؤرخين التونسيين في أطروحته (۵) ، ومحمد محفوظ في تواجم المؤلفين التونسيين (٦) ، وغيرهم ، وأخد كتابه «نزهة الأنظار» مكانه بين كتب التراث التاريخي ، وصار يستعمل مرجعًا في كتابة التاريخ الحديث المتعلق بالمدن ، والإقتصاد ، والإجتاع ، وعلاقة المغرب بالمشرق أثناء القرن الثامن عشر ، وقلما تنشر دراسة في هذه الأبواب دون الإشارة إليه والإعتاد عليه ، وخصص له الصغير نور الدين أطروحة دكتوراه ، المرحلة الثالثة ناقشها في جامعة السربون سنة عند مقديش » وقال فيها اعتادًا على تحمد الهادي انشريف في مقالته حول التاريخ عند مقديش » وقال فيها اعتادًا على تحمد الهادي انشريف في مقالته حول التاريخ الإقتصادي والإجتاعي التونسي في القرن الثامن عشر من خلال المصادر المحلة الي نقل عنها ، وهو «إنّ كتاب مقديش له ميزة خاصة ، اعتبارًا ننمصادر المحتلفة التي نقل عنها ، وهو يمثل في آن واحد عملاً فريدًا متميزًا لأن مؤلفه ينتمي إلى مدينة ثانوية ، وله ارتباط بالوسط التجاري ، ولأنه مثقف أيضًا يمتئل في كتابته للقواعد التقليدية (٩) .

فإن كان هذا هو اعتبار الكتاب واستعماله ، فمن المفيد بل من اللازم تنقيح هذا المرجع وتيسير استعماله ، وعلى ذلك عزمنا وشرعنا أملنا التوفيق والإفادة ، وبالله نستعين ، وعليه نتوكل.

Venezia à Sfax Nel Secolo XVIII Secondo il crovista arabo (5 Magdish

<sup>. 1973</sup> باریس Les historiens tunisiens des XVII, XVIII et XIX<sup>e</sup> siècles (6

<sup>7)</sup> دار الغرب الإسلامي ، 356/4 - 364.

<sup>«</sup>L'histoire économique et sociale de la Tunisie au XVIII<sup>e</sup> siècle à (8 travers les sources locales», in: les arabes par leurs archives de J. Becque, pp. 116-117

<sup>9)</sup> المصدر السابق، ص 41.

| verted b | y Tuff Combine - (no stamps | are applied by registered ve |
|----------|-----------------------------|------------------------------|
|          |                             |                              |
|          |                             |                              |
|          |                             |                              |
|          |                             |                              |
|          |                             |                              |
|          |                             |                              |
|          |                             |                              |
|          |                             |                              |
|          |                             |                              |
|          |                             |                              |
|          |                             |                              |
|          |                             |                              |
|          |                             |                              |
|          |                             |                              |

### المقسدمة

#### 1) فكرة عن الحياة العلمية والثقافية بصفاقس في عصر المؤلف.

لقد عرفت الحركة العلمية والتعليمية في البلاد التونسية تراخيًا ثم ركودًا في أواخر أيام الدُّولة الحفصية ، بعد أيام عز وتقدم ، حملت رايتها تونس مركز الإمارة ، وتحول هذا التراجع الذي سببته الفتن وتدهور الحياة السياسية والإقتصادية ، وغموض المصير إلى نكسة خطيرة مع الإحتلال الإسباني. ، فهاجر علماء تونس ، وحرمت البلاد من شعاع هذه المدينة عليها.

ومدينة صفاقس لم تكن أوفر حظًا من بقية البلاد ، فقد عرفت في تلك المدة اضطرابات واسعة وانطوت على نفسها لما استقل بها المكني ، ثم انعزلت عن عاصمتها لمدة 38 سنة (1) وقل عدد سكانها ، وفشا فيها الفقر والجهل ، واضطربت فيها نظم الحياة ، ولم تتحسن حالتها إلّا بعد أن رجعت إلى حظيرة عاصمتها الأولى في سنة 1594(2).

لم يبق لنا ما يشير إلى التعليم والعلماء في تلك الفترة من القرن السادس عشر والسابع عشر إلّا اليسير من المغلومات ، نستشفه من بعض الأخبار التي وردت في التراجم والسير.

وما من شك أن الكتاتيب كانت تعمل بالمساجد والزوايا ، إذ لم يبق لنا في خصوصها شيء من الوثائق ، وبضياع هذه الوثائق لا يمكن لنا التعرف على عددها ومستوى التعليم بها ، غير أننا نعرف أن الراغبين في العلم اتبعوا طريقة أسلافهم في التنقل إلى العاصمة التي بدأت ترجع إليها الروح الثقافية مع المراغبين ، والتنقل إلى الأزهر بمصر أيضًا ، طبقًا لسنة قديمة ، ومن بينهم أبو الحسن الكراي وعبد العزيز الفراتي الأول وعلى النوري ...

على الزواري: صفاقس في القرن السادس عشر، مجلة القلم، صفاقس، عدد 2، 1974، ص3-4.

<sup>2)</sup> عزيز سامح: الأتراك العثمانيون بإفريقيا الشمالية ، بيروت 1969 ، ص 289.

وحملت مشعل التعليم والعلم في تلك الفترة أسر ثلاث : أسرة الفراتي ، وأسرة الشرفي ، وأسرة الكراي .

أما أسرة الفراتي فقد قال في شأنها حسين خوجة عند ترجمته لعبد العزيز بن محمد الفراتي «وهو من دار علم من قديم الزمان ، وهو عاشرهم كلهم علماء أعلام»(3).

وأما أسرة الشرفي فقد اهتمت بعلوم الميقات والجغرافيا ، وبرز منها علي بن أحمد بن محمد الشرفي الذي وضع في سنة 1551 م أطلسًا في ثماني ورقات لسواحل البحر الأبيض المتوسط تملك منه المكتبة الوطنية بباريس نسخة فريدة (4).

وقد ألحق أفراد آخرون من أسرة الشرفي نماذج أخرى للعالم تمثل في جوهرها صورة منقحة لمخارطة الإدريسي، ترجع إلى سنوات 1572، 1579 و 1601، وأهمها الخارطة التي وضعها محمد ابن على الشرفي، وتحدث عنها كراتشكوفسكي اعتمادًا على دراسات قام بها كل من ميللر وأماري (5).

أما أسرة الكراي فهي مشهورة بحركتها الدينية ، الصوفية النزعة ، المنتمية إلى الحركة الوفائية الشاذلية ، وقد برز فيها أبو الحسن بن أبي بكر المتوفي سنة 1703م وهو من أحفاد الشيخ علي الكراي أبي بغيلة معاصر سيدي أحمد بن عروس ، نعته محمد محفوظ في تراجم المؤلفين التونسيين «بالعالم الصوفي الوفائي نسبًا وطريقة «(6) أنشأ زاوية بصفاقس بعد رحلته إلى الأزهر «واشتغل بنشر العلم وانتفع به جماعة من أهل بلده منهم خليفته على الزَّاوية الشَّيخ محمد المراكشي ومنهم كذلك الشيخ علي النوري».

و يمثل رجوع الشَّيخ على النوري من مصر إلى مسقط رأسه في أواخر سنة 1078 / 1668 م وتأسيسه لزاويته وفتحها للتدريس منعرجًا في حياة صفاقس الثقافية والدينية ، إذ أعطت شرارة نهضتها ، فكان الشيخ على النوري الذي وصفه حسين خوجة «بالمربي ، والمدرس ، ومحيي السنة ... » رائد هذه النهضة . ورآى يعضهم حلوله في مدينته كالغيث في البلد القاحل الجديب ، أروى العقول من ظمإ الجهل .

وكان للزَّاوية النَّورية إشعاع ، وتأثير كبير في تكوين الطَّلبة الذين أتقنوا دراسهم عن الشَّيخ علي النوري ، وعن شيوخ البلد غيره وأهمهم عبد العزيز الفراتي ، وتوزع بعضهم في مساجد المدينة وزواياها ، ينشرون التربية والعلوم التي تلقوها ، ونذكر منهم محمد وأحمد ولدا الشيخ علي ، اللذان أخذا مشعل الزاوية بعد وفاة والدهما ، وعلي بن محمد المؤخر الذي كان حيًا في سنة 1118 هـ/ 1706 م ، أخذ عن الشيخ علي النوري علوم اللسان والشريعة والميقات والحساب ، وتولى الإمامة والتدريس والتجويد بضريح الشيخ سيدي أبي الحسن اللخمي ، ومحمد الغراب الذي خلفه بنفس

 <sup>3)</sup> حسين خوجة: ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان، تحقيق الطاهر المعموري، الدار العربية للكتاب،
 1975، ص 128.

<sup>4)</sup> القسم العربي عدد 2278.

<sup>5)</sup> تاريخ الأدب الجغرافي 456/1.

<sup>.155/4 (6</sup> 

المقدمة

المقام بعد وفاته ، ومنهم رمضان بو عصيدة الذي استقر بزاوية الصَّفار ، وإبراهيم المزغني الذي اشتغل بمقام سيدي عبد الرحمان الطبَّاع ، ومحمد الزَّواري ، ومحمد بن محمد الشَّرفي الذي تصدر للتدريس فيا بعد بالزاوية الحسينية.

وتعزز التدريس بصفاقس بجانب الزاوية النورية بالحركة التي كان يقوم بها الشَّيخ عبد العزيز الفراتي بالجامع الكبير، وتعزَّز كذلك بالمدرسة الحسينية التي أحدثها حسين بن علي في سنة 1126 / 1715 م، وتصدر للتدريس بها أوَّلاً الشيخ محمد ابن المؤدب محمد الشَّرفي الذي أنهى تكوينه كالشيخ على النوري وعبد العزيز الفراتي بمصر.

وكانت الزاوية النورية طيلة حياة الشيخ على ، وبعد وفاته مع ابنيه محمد وأحمد وأحفاده ، والمدرسة الحسينية أيضًا أهم المدارس في صفاقس خلال القرن الثامن عشر ، وكان مستوى التدريس بها هو مستوى مشايخها الذين يدرسون بها ، رفيعًا ، وكان بعض الطلبة يكتني بما يتلقاه فيهما ليصبح فقيهًا أو ميقاتيًا أو شاعرًا .

وهكذا تعددت أماكن التدريس، وتعدد المدرسون المتكونون في مختلف فنون المعرفة التي أخذوها عن مشايخهم وغيرها من مراكز التعليم في الإيالة وخارجها، وانتشرت الثقافة بين الناس ونبغ بعضهم في مختلف نواحيها.

وهذه النهضة ليست مستقلة بذاتها ، إذ هي وجه من النهضة الثقافية التونسية في القرن الثامن عشر ، البارزة في تونس العاصمة ، وترجع أسبابها إلى عدة عوامل منها الإستقرار السياسي والتقدم الإقتصادي ، واعتناء الحكام بها منذ قيام الدولة الحسينية ببناء المدارس وتكوين المكتبات ، وتنظيم التدريس بالزيتونة ، وإكرام أهل العلم ، وإجراء المرتبات لهم والإحسان إلى الطلبة.

ويمكن أن نقسم فنون المعرفة التي راجت في صفاقس إلى أقسام ثلاث:

- القسم الديني الذي يشمل الفقه والأحكام والأصول والفرائض والقراءات والحديث والتفسير وكل
   من سبق ذكرهم كان له باع فيها.
- قسم الرياضيات وله ارتباط بالأول ويتعلق بالحساب ، والفلك ، والميقات ، وصناعة الأرباع ،
   وقد برع فيها بعض أفراد عائلة الشَّرفي بجانب تضلعهم في العلوم الأخرى ، وأهمهم محمد ابن
   المؤدب محمد الشَّرفي وابنه أحمد القاضي وحسن بن أحمد الشَّرفي .
  - الأدبيات: النحو والشعر والأدب والتاريخ.

ومن شعراء الجيل الأول: محمد ابن المؤدب الشَّرفي ، وبعده برع في قرض الشعر ثلاثة آخرون تعاصروا: على ذويب ، وإبراهيم الخراط ، وعلي الغراب ، وكانوا رفقاء وزملاء تتلمذوا على الطيب الشَّرفي وعلى الأومى ومحمد بن على الفُراتي .

وانفرد في كتابة التاريخ محمود مقديش – المترجم له – إذ لم تكن صناعة التاريخ في مدينته من الآداب الرائجة أو المطلوبة ، ولم تكن علما قائما بذاته يدرس. وقد يرجع ميل محمود مقديش إلى هذه المادة إلى عدة عوامل ، مرتبطة ببعضها : تعاطيه نسخ الكتب عندما كان مجاورًا الأزهر ، واعتقاده أن

التاريخ علم نبيل لفوائده ، فهو في رأيه «من أفضل العلوم نفعًا وأشرف المزايا قطعًا» (7) وأهم الأسباب الحاح بعضهم عليه لكتابة «مغازي الصحابة ، ومغازي المجاهدين ، ومغازي العساكر العثمانية مع تقييد أحوال أمراء الإسلام القائمين بحفظ المغرب من الفتح الأول ، وتحديد المغرب برًا وبحرًا وذكر بلدانه ، مع ذكر أهل الفضل من العلماء والصالحين بخصوص صفاقس ، وذكر أحوالها مع ذكر ما تيسر من فضلاء غيرها (8).

فنزهة الأنظار تبدو وكأن مؤلفها صَنَّفها لإرضاء طلب ، ولكن الطلب التقى مع رغبته ، فتمت رغم صعوبة السعي إليها الذي لخصه في مقدمتها بقوله : «فرأيت فيا دون ما طلب خرط القتاد سيا من مثلي ممن لا مادة في تعاطي هذا الخطب العظيم الشأن ، ومع ذلك فلست أعد نفسي أهلاً لأن أكون من فرسان هذا الميدان» (9).

وفي السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر لاحت بوادر تدهور الحياة التعليمية والعلمية في صفاقس خلال القرن التاسع عشر ، وربط محمود مقديش عدم إقبال الناس على التعلم والتعلم بإقبالهم على الدّنيا وتشبئهم بها فقال معلّلاً صعوبة الكتابة : «وأحرى وأنا في بلد مطروح في زوايا الإهمال لإقبال أهله على تحصيل الدينار والدرهم والسعي على العيال ((10) ، ونرى من جهتنا أن هذا التدهور مرتبط أيضًا بعمل الطّاعون الجارف الذي انتشر في سنة (199 / 1786 م فقد أخذ من المؤدبين والمدرسين ومن بقية العلماء عددًا وافرًا نذكر منهم حسن بن أحمد الشّرفي الفقيه والحيسوبي الفلكي ، والشاعرين علي بقية العلماء عددًا وافرًا نذكر منهم حسن بن أحمد الشّرفي الفقيه والحيسوبي الفلكي ، والشاعرين علي ذويب وإبراهيم الخراط ، ومحمد المصمودي القاضي ، وعلي المصمودي الفقيه النحوي وغيرهم . وكان عمل الطاعون فاحشًا في الناس إلى حد أنه عطل سير حركة العلم والتعليم في وقته وبعده أيضًا بموت العديد من رواد الحركة .

وقد لخص لنا ذلك محمود مقديش في كلمة معبرة أتت في مقدمة كتابه فقال: «فتصفحت ما لديّ من مادّة فإذا هي بضاعة مزجاة وقد جرف الطّاعون من بلادنا من كنا نعده من الرواة»(١١). ومحمود مقديش بالنسبة لمدينته واعتبارًا لحياته وثقافته ومستوى كتابته ، يمثل حدًا فاصلاً بين عصرين متباينين ثقافيًا ، القرن الثامن عشر المزدهر ، والقرن التاسع عشر الذي نزلت فيه المعرفة والتدريس والكتابة وإقبال الناس على التعلم ، درجات .

اعتبره كراتشكوفسكي ، نظرًا لتاريخ وفاته من مؤرخي القرن التاسع عشر القلائل وكذلك اعتبره أحمد عبد السلام إذ ابتدأ به تقديم المؤرخين التونسيين في هذه الفترة ، اعتمادًا على تاريخ وفاته أيضًا ، ولاحظ في آن واحد وأن مؤلفه نزهة الأنظار يندرج ضمن الأعمال التاريخية الراجعة إلى نهاية القرن الثامن عشر إذ أن الأحداث الأخيرة التي ذكرها مؤرخة في محرم من سنة 1205 / سبتمبر أكتوبر 1790 م (120).

<sup>7)</sup> النزمة ص. 36. 10 النزمة ص. 37.

<sup>8)</sup> النزمة ص. 36 – 37. 11) النزمة ص. 37.

<sup>9)</sup> النزمة ص. 37. Les historiens... (12 مص 274)

#### 2) المؤلف<sup>(1)</sup>

#### 🗆 أ) نسبه وحياته:

هو محمود بن سعيد مقديش (بفتح الميم والقاف المعقدة الساكنة والدال المهملة المكسورة) الفقيه المؤرخ المشارك في علوم.

ولد بصفاقس ، في سنة 1154 / 1742 م ، ونشأ في عائلة نبيهة من أنبه بيوت صفاقس أصلها من أنشلة (Usulla) وتنسب إلى سيدي مخلوف الشّرياني إحدى قرى صفاقس من الجهة الشرقية ، وتربي تربية صالحة ، فقضى معظم حياته بين طلب العلم والتدريس والتأليف معتمدًا على نفسه ، مستهينًا بالصِّعاب والعقبات في عصامية نادرة لا يثبطها ولا يثني عزمها أحرج الظروف المادية.

تلقى العلم في مبتدأ أمره عمن أدركه ببلده من تلامذة الشيخ على النوري كالشيخ محمد الزواري، والمحدث المفسر الشيخ رمضان بو عصيدة، وأخذ الفقه عن المقرئ الفقيه الرياضي الشيخ على الأومي، وشاركه في شيوخه التونسيين والمصريين، والشيخ محمد الدرناوي الليي عند إقامته بصفاقس قبل أن يستقر نهائيًا بالحاضرة، ثم التحق بجامع الزيتونة، ولتي أعلامه كالشّيخ قاسم المحجوب، والشّيخ محمد الشّحمي كبير علماء المعقولات في عصره والشيخ المحدث الفقيه الرحالة عبد الله السوسي السكتاني المغربي، وهو من شيوخ الشيخ على الأومي، وعاقته قلة ذات اليد عن إرواء علته من طلب العلم والإقامة بتونس، فانتقل إلى الزاوية الجمنية بجربة التي تتكفل بالإنفاق على الطلبة المقيمين بها من ربع أوقافها ومن تبرعات أهل الفضل والإحسان، وقرأ هناك محتصر الشيخ خليل بشرح الشيخ محمد الخرشي وشرح الشيخ عبد الباقي الزرقائي على الشيخ إبراهيم الجمني الحفيد، بشرح الشيخ محمد الخرشي وشرح الشيخ عبد الباقي الزرقائي على الشيخ إبراهيم الجمني الحفيد، والشيخ أحمد بن عبد الصادق الجبائي العيادي الليبي، ثم جاور بالأزهر وهو كهل متزوج له ذرية، والشيخ أحمد بن عبد الصادق الجبائي العيادي الليبي، ثم جاور بالأزهر وهو كهل متزوج له ذرية، فأخذ العلوم الرياضية عن الشيخ أحمد الدمنهوري وحسن الجبرتي واللد المؤرخ عبد الرحمان، وأخذ العلوم الرياضية عن الشيخ أحمد الدمنهوري وحسن الجبرتي واللد المؤرخ عبد الرحمان، وأخذ العلوم الرياضية على الصعيدي الفقه والحديث، وقرأ على غيرهم من شيوخ الأزهر.

ولا نعلم تاريخ التحاقه بالأزهر ، ومدة اقامته بمصر سوى ما ذكره في القسم الأول من تاريخه الخاص بالجغرافيا أنه كان موجودًا بالإسكندرية سنة إحدى ومائتين وألف / 1786 ، ولعل ذلك كان لعرض التجارة .

وكان مدة بمحاورته بالأزهر ينسخ الكتب الثمينة ، ثم يؤوب إلى بلده صفاقس ، ويبيع ذلك إلى علماء المدينة ، ويترك محصول ذلك لزوجته وذريته ، ويرجع إلى القاهرة لاستكمال قراءته ، وبعد تخرجه من الأزهر انتصب للتدريس بحانًا ببلده ، قال الشيخ ابن أبي الضياف: «ولما تضلع من العلوم رجع إلى بلده صفاقس فأفاد وأجاد ونفع العباد ، وتزاحمت على منهله الورَّاد ، وأفنى عمره في هذا

 <sup>13)</sup> يوجد بالمكتبة الوطنية بتونس نخطوط مسجل تحت رقم 235 به ترجمة محمود مقديش وكاتبها بحهول ويبدو من
 النص أنه أحد تلاميذ من أخذوا عن هذا المؤرخ ، وركز فيها على انتاجه وصفاته.

المراد وأتى بما يستجاد فتلاميذه بصفاقس أعلام وأيمة في الإسلام ، وكان متخلقًا بالإنصاف سمح بما عهد فيه من محمود الأوصاف، (14).

وكان لا يقتصر في تدريسه على أسلوب الإلقاء والتلقين ، بل يستخدم الأسئلة عن المشاكل والقواعد في قالب قصصي مخترع لاختبار ذكاء الطلبة ، ومعرفة ما هضموه من معلومات ، وتروى له حكايات يرويها بعضهم إلى اليوم.

ولبث ببلده مقسمًا أوقاته بين التدريس والتأليف واحتراف التجارة لكسب قوته متجافيًا عن الوظائف الرسمية إلى أن هاجر إلى القيروان في آخر حياته إذ توفي بها ، وحمل جبانه إلى صفاقس.

واختلف في تاريخ وفاته ، ذكر أحمد بن أبي الضياف في الإتحاف ومحمد محلوف في شجرة النور الزكيّة وأشار أحمد عبد السلام في أطروحته حول المؤرخين التونسيين أنه توفي في سنة 1228 / 1813 م وهو التاريخ الذي ورد في المخطوط المشار إليه وفي ملحق الطبعة الحجرية وأثبته محمد محفوظ في تراجم المؤلفين مع شيء من الحذر إذ رآه إضافة لنص المؤلف فقال : «فلعل هذه الزيادة كتبت في الهامش فأضافها بعض النساخ إلى صلب الكتاب ، وهذه الزيادة شديدة الإختصار مباينة لأسلوب الكتاب،

ويرى نالينو (Nallino) أن هذا التاريخ قد يخالف الواقع إعتهادًا على أحد فهارس مكتبة جامع الزيتونة ، المسجل تحت عدد 6233 صفحة 62 إذ جاء فيه نقلاً عن الفرنسية : «توفي في سنة 1228 حسب المؤرخ ابن أبي الضياف ، أو في سنة 1229 هـ حسب الباش مفتي الفراتي بصفاقس ، وهو أحد تلاميذ المؤلف ، وهذان التاريخان يخالفان الواقع لأن محمود مقديش لم يكمل تاريخه إلّا في سنة أحد تلاميذ المؤلف ، ويضيف نالينو أن مقديش تحدث فعلاً عن محمود باشا الذي استمر حكمه إلى سنة 1233 هـ (1818 م م 1233 هـ ) 1818 م .

وتعليل نالينو لإسقاط سنة 1228 كتاريخ لوفاة المؤلف ساقط من أساسه ، وميله إلى سنة 1233 في غير محله ، فنالينو اعتمد في كل ذلك على ما جاء في آخر الباب الأول من المقالة الحادية عشرة عن محمود باشا حيث قيل في – النسخة المطبوعة – «وهو أمير عصرنا سنة ثلاثة وثلاثين وماثتين» (17) ولم يهتم هذا المستشرق بما جاء قبله عن حمودة باشا الذي قال عنه مقديش «فهو سلطان وقتنا أقر الله به أعيننا» (18) فهذا التكرار المنافي للمنطق يجعلنا نئبت أن الأخبار القليلة التي وردت عن محمود باشا تمثل أعيناه عن الأصل من أحد النساخ ، وتنبه لها أحمد عبد السلام ورآى أن سنة 1233 تمثل تاريخ زيادة عن المخطوطة التي اعتمدتها الطبعة الحجرية فقال : «إن آخر الأحداث التي تعرض إليها

<sup>14)</sup> الإنحاف 7/85.

<sup>. 362/4 (15</sup> 

Venezia... (16 المصدر السابق ص 5

<sup>.72/2 (17</sup> 

<sup>.71/2 (18</sup> 

مقديش ترجع إلى محرم 1205/ سبتمبر – أكتوبر 1790... ولم يتعرض إلى حكم حمودة باشا الذي توفي المؤلف في أواخره إلّا ببعض أسطر، ولخصت أخبار عثمان باشا ومحمود باشا اللذين تعاقبا بعده حتى سنة 1233، وتمثل هذه السنة تاريخ الإنتهاء من نسخ المخطوطة التي اعتمدتها الطبعة الحجرية، ولا شك أن هذا التلخيص السريع ليس من تحرير المؤلف الذي توفي قبل هذا التاريخ» (19).

ولا يستبعد أن تكون النسخة المعتمدة هي النسخة الموجودة بالمكتبة الوطنية بتونس، إذ لا تختلف مع الطبعة الحجرية فيا ذكر عن محمود باشا، وبما يؤكد لنا أنها زيادة عدم وجودها في مخطوطة شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت بالمدينة المنورة، المرموز إليها عندنا بـ «ش»، وهي أقدم المخطوطات، ونقلها ناسخها عن نسخة بخط المؤلف.

اعتبارًا لكل هذا نقر عام 1228 هـ / 1813 م تاريخًا رسميًا لوفاة المؤلف إلى أن تأتي دراسات أخرى تخالفه.

وذكر كراتشكوفسكي ، اعتادًا مرة أخرى على نالينو أن محمود مقديش «أمضى معظم حياته بسقط رأسه ولو أنه كما يبدو ساح كثيرًا ، وزار مواضع كالبندقية مثلاً «(20). ونالينو اعتمد بدوره نزهة الأنظار ذاتها ليقول أن محمود مقديش زار البندقية حيث قال في نزهة الأنظار عندما تحدث عن واقعة رأس المخبز التي دارت بين الصفاقسيين والبنادقة أو البلنسيان وانتهت آخر يوم من شعبان سنة 1160 هـ / 1747 م: «ولما سافرنا لبلاد المشرق نزلنا بلادهم على الصلح ... «(21).

#### 🗆 ب) تآليفه:

- ا) حاشية على العقيدة الوسطى للسنوسي ينقل فيها من كتب قليلة الوجود في عصر.
   للسمرقندي مطبوعة على الحجر بتونس ، سنة 1321 / 1903 م ، جزءان في مجلد وا-
- 2) حاشية على تفسير أبي السعود العمادي سماها «مطالع السعود على تفسير أبي السعود» ، في 13 .
   بمكتبة المرحوم الشيخ محمد الصادق النيفر.
  - 3) شرح على المرشد المعين في الفقه المالكي للشيخ عبد الواحد بن عاشر، جزءان.
- 4) شرح جانب من التذكرة للقرطبي ، انفرد بذكرة الشيخ محمد المهيري في بحثه المنشور بمجلة الثريا ، شعبان 1963 جويلية 1946 ص 109.
- 5) شرح على كشف الأستار للقلصادي سياه «إعانة ذوي الإستبصار على كشف الأستار عن علم حروف الغبار»، وهو مختصر من كتاب القلصادي كشف الجلباب في علم الحساب، وهذا مختصر من كتابه التبصرة، وهو أول مؤلفات المترجم، توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس (مكتبة ح.ح.عبد الوهاب بخط محمد المصمودي في أواسط ذي الحجة 1283 في 312 ورقة 21 سطرًا،

Les historiens... (19 ، ملصدر السابق ، ص 282.

Venezia... (20 ، المصدر السابق ص 5 ،

<sup>21)</sup> النزهة ، الطبعة الحجرية 93/2.

قياس 16 / 22 سم ، وتوجد منه قطعة أخرى في 50 ورقة بنفس المكتبة وأصلها من مكتبة الشيخ على النوري.

ذكر في الخطبة قيمة علم الحساب ، وحالته في عصره ، والإقبال على تآليف القلصادي في القطر التونسي وخصائص كتابه م كشف الأستار» وتأليفه لهذا الشرح باقتراح من بعض الإخوان ، فقال: ﴿ أَما بعد فإن الْمَآثِر وإن تكاثرت ، والمفاخر وإن تفاوتت فأشرقها رفعة ، وأعلاها رتبة العلم ، ثم هو وإن تفننت أفنانه وبسقت فروعه وأغصانه فأبينها تبيانًا ، وأوضحها حجة وبرهانًا – بعد علم الهندسة – علم الحساب ، الذي هو أول التعاليم القديمة وأمتن العلوم المستقيمة ، ثم هو مع ذلك قد صارت آثاره خفية وأسراره مطوية ، ولم يبق منه إلَّا بقاياً لا تبل الصدى ، ولا تجيب النداء وإن وجد منه رسوم دارسة استولى عليها داء العجل من أصحابها ولا يمكن الإفصاح عنها من أربابها ، ومع هذا فالطلب فيه حثيث شديد والباعث عليه من النفوس أكيد ، فلما تعلَّقت همتي به وطمحت نفسي في تحصيله رأيت تآليفه بحرًا لا ساحل له وبعدًا لا منتهى له ، غير أن علماً ـ العصر من إفريقية - حماها الله من كل أذية - قد أكبوا على اختصارات الإمام الأوحد الفاضل الأبحد أبي الحسن علي بن محمد ابن علي القرشي الأندلسي البسطي الشهير بالقلصادي ، واختاروا من اختصاراته أخصرها ، ومن تواليفه أنورها ، وهو أصغر كتبه حجمًا وأغربها علمًا المسمى «بكشف الأستار عن علم حروف الغبار» فكنت في جملة من أكب عليه ، ولم يجعل معوله إلّا عليه ، فوجدته عظيم الشأن رفيع الأركان محكم البنيان ، غير أنه لشدة اختصاره ، تكاد النفوس تيأس منه سيما وهو – مع ذلك – مهرة لم تركب ودرة لم تثقب ، وإن تعاطاه أحد صار كأنما وقع في أجمة أسد، لم يبلغنا عنه تعليق يليق له لا يليق(22) (؟) وصار كلام الناس فيه آثارها تطيرها الرياح وأحاديث ليل تمحوها به الصباح لأن ما يسطر في الدفاتر لا يستقر في الفكر ولا تحويه الضمائر ...

ولما تردد علي بعض الإخوان فربما صدر مني بعض إشارات لمقاصده ولمحات لمراشده ، فطلبوا مني أن أقيد لهم ما سمعوه ، وأرسم لهم ما فهموه ، ثم إني فكرت فيما أمليت وجدته في كل لحظة يتغير فيه الأمر ويقبل الزيادة والنقص والتغيير والتبديل تحاشيًا من النقص ، وطلبًا للكمال المحبوب طبعًا للنفس ، فإذا أنا لم أجد للالك غاية ، فاضطرب عندي الأمر ، سيا ولم يسبق عندي تأليف ، فعزمت على محمو ما كتبت ، ورجعت عما أضمرت حتى رأيت كلام أستاذ البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني إلى العماد الأصبهاني معتذرًا عن كلام استدركه عليه أنه قد وقع لي شيء ، ولا أدري أوقع لك أم لا؟

وها أنا أخبرك به وذلك أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلّا قال في غده: لو غيرت هذا الكتاب لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا الكلام أفضل ولو ترى

<sup>22)</sup> كذا في النسخة المنقول منها ، ولعل الصواب: أو لا يليق.

هذا المكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. هـ فأقلعت عن ذلك العزم ، وعولت على انقاذه بالفور والحزم».

- 6) القول الجاوي في جواب وقفة الشيخ يحيى الشاوي في الفرق بين السبب والشرط ، مخزون بالمكتبة الوطنية بتونس (مكتبة ح. ح. عبد الوهاب) بخط علي بن عون الساسي بتاريخ ذي القعدة 1242 ، 7 ورقات ، قياس 16/ 22 ، وتوجد بها نسخة أخرى.
- 7) وأشهر مؤلفاته هو تاريخه المعروف بـ «نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» والمعروف أيضًا بـ «دائرة مقديش».

#### 3) نزهة الأنظار

يبدو أن محمود مقديش كان بصدد كتابة النزهة في سنة 1207 / 1793 م اعتادًا على ما ذكره عند كلامه عن مدينة وهران إذ قال: «وكثيرًا ما تغلب عليها إفرنج الأندلس من أيدي المسلمين، ثم يفتحها المسلمون منهم، وساعة تاريخ الكتاب سنة سبع وماثتين وألف بأيدي المسلمين». وذكر من جهة أخرى أن سلطان عصره في سنة 1203 / 1788 – 1789 م هو سليم خان الثالث، فلعل البداية في التأليف كانت في هذه السنة.

ويرى المستشرق الروسي كراتشكوفسكي أنه أتم الجزء الأول من مصنفه في عام 1210 / 1796 م.

#### 🗆 أ – مصادرها:

إعتمد محمود مقديش على مصادر متنوعة ، هي تقريبًا المصادر التي اعتمدها معاصروه ، كالوزير السراج مثلاً ، وقد أتيحت الفرصة للمؤلف في استعمالها بفضل مكتبته الخاصة التي كانت فيا يبدو ثرية تشتمل على كتب التاريخ والتراجم والبلدان ، وفي نظرنا نَسْخُه للكتب أثناء إقامته بمصر مدة بحاورته الأزهر كان أهم الوسائل التي مكنته من استكمال تكوينه وتوجيه نحو المراجع التي احتاج اليها.

واستعمل محمود مقديش الأساليب التالية:

- النقل الحرفي.
- النقل مع تغيير بعض الكلمات ، وهو يصيب في بعض الأحيان ، فيخف التعبير ويستقيم المعنى ويخطئ في بعض المرات ، فتسقم جمله ، ويتغير المعنى الذي قصده المرجع .
- التلخيص مع استعمال بعض العبارات الجزئية من المرجع المستند إليه ، وهو في أغلب الأحيان يحافظ على المعاني الواردة في مراجعه.

- التقديم والتأخير: اقتضى ترتيب محمود مقديش لكتابه، وتصميمه له، واقتضت منه نظرته
   التاريخية، أن لا يتبع تسلسل النصوص بالمراجع التي استعملها بل كان في نقله وتلخيصه يستعمل
   ما جاء بها بالتقديم والتأخير دون ضبط أو إشارة.
- إشارة محمود مقديشُ في أغلب الأحيان إلى مراجعه ، منذ بداية نقله ، أو في أثنائه ، أو في آخره ، ولم يشر إليها مرات أخرى ، فأتى نصه إذ ذاك انتحالاً لكلام غيره ، ولم نتمكن في بعض الحالات ، وهي قليلة من التعرف على المصادر التي استعملها.
- استعمل المصادر التي أشار إليها إما بصفة مباشرة كالوفيات لابن خلكان، ونزهة المشتاق للادريسي، ورحلة التجاني، ورحلة العياشي، وتاريخ الدولتين للزركشي، إلى غير ذلك، أو بصفة غير مباشرة بواسطة مراجع نقلها عنها، مثلاً ابن الأثير في بعض الحالات، وابن شداد بواسطة ابن خلكان في وفيات الأعيان والذهبي بواسطة السيوطي في تاريخ الخلفاء...

وتبدو مصادره قليلة ، أو فيها بعض التخليط فهو عند كلامه عن الدولة العثمانية نقل كثيرًا من كتاب «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» للقطب النهروالي ، وعزا هذا النقل إلى أبي الوليد الأزرقي ، وهو متقدم بينه وبين النهروالي قرون ، ولعله كانت عنده نسخة من «أخبار مكة» لأبي الوليد الأزرقي يليه «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» فلم ينتبه لهذا ، وظن أن الكتاب كله للأزرقي ، وفي ترجمة عيسى بن مسكين لم يعرف تاريخ وفاته حتى أخبره صديق له بذلك ويبدو أنه لم يكن مطلعًا على «الديباج المذهب» لابن فرحون ، ولو رجع إليه لوجد ترجمته وتاريخ وفاته فضلاً عن الرجوع إلى أصله : «ترتيب المدارك» للقاضى عياض.

وقائمة المصادر التي ذكرها واستعملها بطريقة أو بأخرى هي التالية حسب الترتيب الأبجدي:

- الإعلام بأعلام بيت الله الحرام للقطب النهروالي.
  - بشائر أهل الإيمان لحسين خوجة.
    - تاريخ الخلفاء للسيوطي.
  - 4) تاریخ الدولتین للزرکشی ولم یصرح بالنقل عنه.
    - تاريخ الطبري ؛
- 6) جامع مسائل الأحكام للبرزلي نقل منه مرة واحدة عند ترجمة أبي يحيى زكرياء بن الضابط تلميذ الإمام اللخمي ولم يترجم في ترتيب المدارك والديباج.
  - 7) جذوة المقتبس للحميدي.
  - 8) الحلل السندسية للوزير السراج.
    - 9) حسن المحاضرة للسيوطي.
  - 10) خريدة العجائب لابن الوردي.
    - 11) رحلة التجاني.
    - 12) رحلة العياشي.

المقدمة

13) رقم الحلل في نظم الدول لابن الخطيب الأندلسي.

14) رياض النفوس للمالكي.

15) زبدة التواريخ للبيضاوي.

16) سمط اللآل لمحمد قويسم النواوري.

17) صاحب كتاب فضل الحبيب والنديم اللبيب ، طبقات المناوي.

18) عجائب المخلوقات للقزويني.

19) قصص الأنبياء المسمى عرائس المحالس للثعلي.

20) كتاب العبر لابن خلدون.

21) الكامل لابن الأثير.

22) المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء الأيوبي.

23) مروج الذهب: المسعودي.

24) مسالك الأبصار: لابن فضل الله العمري.

25) معالم الإيمان: للدباغ.

26) معالم التنزيل: للبغوي.

27) مناقب أبي الحسن الكراي.

28) مناقب سيدي أبي إسحاق الجبنياني: للبيدي.

29) مناقب سيدي محرز بن خلف.

30) المؤنس لابن أبي دينار.

31) نزهة المشتاق: للشريف الأدريسي. في القسم الأول من الكتاب (قسم الجغرافيا).

32) وفيات الأعيان لابن خلكان.

أما بالنسبة للمقدمة ولاضافاته التي تهم خاصة المدن كالاسكندرية ، وتونس ، والجزائر ، والمهدية ، وصفاقس ... وجل ما جاء بخاتمته فهو من تحريره الذي اعتمد فيه على تكوينه الخاص ، ومشاهداته ، والأخبار والمعلومات التي تلقاها من أصدقائه أو الوسط الإجتماعي الذي عاش فيه ، وعن هذا الوسط أخذ بعض مأثوراته منها طريقة المقاومة الشعبية للإحتلال النرماني ، وأخذ بعض الأخبار الأسطورية التي تتعلق بآدم وذريته ، والأنبياء والرسل ، إذ لا نجد لهذه الأخبار أثرًا في كتب التراث .

#### 🗆 ب) تصمیمها:

قسم محمود مقديش نزهة الأنظار إلى جزئين متعادلين حجمًا ، يضم الجزء الأول مقدمة وعشر مقالات ، ويضم الجزء الثاني مقالة وهي المقالة الحادية عشرة وخاتمة .

وقسم بعض المقالات والخاتمة إلى أبواب من اثنين إلى أربعة.

المقدمة: وهي مقدمة قصيرة ضبط المؤلف فيها سبب كتابته للنزهة ، وضبط منهاج عمله ، ومفهومه للتاريخ الذي هو في نظره : والضابط لوقائع الأعصار الماضية والحاضرة مما له خطر وشأن بوقته للنقل (23) ومفعته « بمعرفة أحوال من مضى من أولى الأقطار (24) وغايته من أنه عبرة .

المقالة الأولى: في تحديد المغرب برًا وبحرًا وأسهاء البلدان.

وهي أطول المقالات ، خصصها لجغرافية المغرب ، وأقطاره ومدنه ، ويراها لازمة إذ كل ما فيها «راجع إلى موضوع الكتاب إذ البحث عن بلاد من بلدان المغرب وعن أمراثها موقوف على معرفة تلك البلاد وذكر غيرها تبع لها فن ثم مست الحاجة إلى ذكرها «(25).

وقسمها إلى أربعة أبواب:

- الباب الأول في تحديد المغرب برًا وبحرًا.
- الباب الثاني في بر المغرب الأقصى والمغرب الأوسط إلى حدود بجاية.
  - الباب الثالث في بقية المغرب الأوسط وجميع المغرب الأدنى.
    - الباب الرابع في جزيرة الأندلس.

في هذه المقالة تناول المؤلف الجغرافية البشرية والإقتصادية والوصفية ، واعتمد فيها أساسًا على نزهة المشتاق للادريسي ، وخريدة العجائب لابن الوردي ، وعجائب المخلوقات للقزويني ، ورحلة التجاني ، ووفيات الأعيان لابن خلكان في ضبط الألفاظ ووصف بعض المعالم.

ويغلب على هذا القسم النقل ، بما في ذلك الأساطير المختلفة التي تهم الأندلس ، وأصول البربر وتسميتهم ، والأساطير التي تتعلق بتسمية إفريقية ، والتفاسير المتعلقة بحركة البحر دون إعمال الرأي فيها ، وتقتصر آراؤه على تحديد المغرب الذي في نظره يمتد من بحر الظلمات على سواحل الأندلس ، إلى الإسكندرية والصحراء ويقتصر على إضافاته حول بعض مدن إفريقية والجزائر والإسكندرية ، وهي هامة على قلتها واختصارها كما سنتعرض إليه فيا بعد.

المقالة الثانية: في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة.

- بها يبتدأ القسم التاريخي وقسمها إلى ثلاثة أبواب.
- الباب الأول في الخلافة وخلافة النيء ﷺ ، والخلفاء الأربعة .
  - الباب الثاني في خلافة بني أمية.
- الباب الثالث في فتوحات المغرب الواقعة أيام الصحابة وبني أمية واعتمد المؤلف في هذه المقالة على تاريخ الخلفاء للسيوطي ، وحسن المحاضرة للسيوطي ، ورقم الحلل لابن الخطيب ، ومعالم الإيمان للدباغ ، والوفيات لابن خلكان.

<sup>23)</sup> النزمة 39.

<sup>24)</sup> الترمة 39 – 40.

<sup>25)</sup> التزمة 42.

وفيها حدد مفهوم الخلافة وفرق بينها وبين الملك ، وعن طريق الخلافة رجع إلى بدء الخليقة ، فأول الخلفاء آدم ثم تتبع ذريته حتى انتهى إلى الرسول عليه ونسبه ومر بسرعة على حياة الرسول ، والخلفاء الأربعة وخلفاء بني أمية ، وتاريخهم كتوطئة مكنته من الإنتقال إلى فتح أقطار المغرب والأندلس.

المقالة الثالثة: في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق، وقسمها إلى ثلاثة أبواب: – الباب الأول: في ذكر خلفاء بني العباس.

الباب الثاني: في ذكر بعض أمراء بني العباس بالمشرق: الصفاريين، السامانيين، الغزنويين، والديالمة، والسلاجقة والخوارزمية وتعرض في أوله إلى التتر وحروبهم.

- الباب الثالث: في مشاهير أمراء بني العباس بالمغرب.

واستعرض بعض ولاة إفريقية ، والدَّولة الأغلبية ، واعتمد في هذه المقالة على الطبري وذكر الصولي عند كلامه عن المكتني ، ومسالك الأبصار للعمري ، وزبدة التواريخ للبيضاوي ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ، ورحلة التجاني ، ورقم الحلل لابن الخطيب ، وتاريخ ابن خلدون في الباب الأول مصادر أخرى غير الطبري لم يذكرها وتعذرت علينا الثالث ، ولا شك أنه استعمل في الباب الأول مصادر أخرى غير الطبري لم يذكرها وتعذرت علينا معرفتها .

المقالة الرابعة: في ذكر ملوك الشيعة بالمغرب وكيفية انتقالهم إلى مصر وما تبع ذلك. وهذه المقالة نقل متواصل من عدة مصادر: الوفيات لابن خلكان ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي بما فيه من نقل عن الذهبي ، ورحلة التجاني ، ومعالم الإيمان للدباغ والكامل لابن الأثير.

المقالة الخامسة: في ذكر ملوك صنهاجة بالمغرب وصلاح الدين بمصر. وفيها بابان وقد يتساءل القارئ ما هي العلاقة بين الأيوبيين والصنهاجيين حتى يقرنوا في مقالة واحدة؟ الخيط الذي يربطهما في ذهن المؤلف أنهم خلفوا الفاطمين هنا وهناك.

الباب الأول: في ذكر ملوك صنهاجة، وكيفية خروجهم عن طاعة الفاطميين، ونزوح
 العرب من مصر إلى إفريقية.

الباب الثاني: في ذكر دولة نور الدين وصلاح الدين وفيه ركز المؤلف على الحروب الصليبية وانتصارات الأيوبيين على المسيحيين.

واعتمد في الباب الأول على مناقب سيدي محرز بن خلف ، ومعالم الإيمان للدباغ ، وتاريخ ابن خلدون ، ورحلة التجاني ، ووفيات الأعيان لابن خلكان.

واعتمد في الباب الثاني على وفيات الأعيان لابن حلكان ، وتاريخ ابن أبي الهيجاء ، والكامل لابن الأثير.

ال**لقالة السادسة**: في ذكر خلفاء بني أمية في الأندلس.

وهذه المقالة سريعة ، استعرض فيها خلفاء بني أمية وملوك الطوائف ، وكأنها تمهيد لدخول يوسف بن تاشفين إلى الأندلس وانتصاره على المسيحيين.

واعتمد فيها مقديش خاصة على رقم الحلل لابن الخطيب ، ووفيات الأعيان لابن خلكان. المقالة السابعة: في ذكر ملوك لمتونة.

ويسميهم الملثمين والمرابطين، واهتم خاصة بظهور هذه الدولة، وركز على يوسف بن تاشفين وتدخلات المرابطين في الأندلس.

واعتمد في هذه المقالة خاصة على وفيات الأعيان لابن خلكان.

المقالة الثامنة: في ذكر دولة الموحدين وأمراثهم بالمغرب والأندلس وإفريقية ، وقسمها إلى ثلاثة أبواب.

- الباب الأول: في قيام الدولة الموحدية وتاريخها العام.
- الباب الثاني: في فتح عبد المؤمن للمهدية وللبلاد الساحلية من أيدي النرمان.
- الباب الثالث: في ذكر ثوار إفريقية على الموحدين ، وفيه يستعرض مقاومة الموحدين لبني غانية ، وقراقوش..

واعتمد مقديش في مقالته على تاريخ الدولتين للزركشي ، ورقم الحلل لابن الخطيب ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ، والكامل لابن الأثير.

المقالة التاسعة: في ذكر دولة بني مرين وبني زيان وبني نصر.

وقسمها إلى ثلاثة أبواب كل باب لدولة ، وتبسط نسبيًا في ذكر دولة بني مرين بالمغرب واعتمد فيها على رقم الحلل لابن الخطيب ، وتاريخ الدولتين للزركشي.

المقالة العاشرة: في ذكر دولة بني حفص بإفريقية.

وهي مقالة طويلة ، تحدث فيها عن الدولة الحفصية من خلال أمرائها ، والأحداث التي تعرضت لها ، وتبسط في كلامه عن تحول أبي الحسن المريني وابنه أبي عنان بعده إلى تونس ، كما تبسط في انحلال هذه الدولة واحتلال الإسبان لبعض مراكزها.

واعتمد فيه على تاريخ الدولتين للزركشي ورحلة التجاني ورحلة العياشي فبما يتعلق بدخول درغوث باشا لمدينة طرابلس وإجلاء المسيحيين عنها.

#### • الجزء الثاني :

المقالة الحادية عشر: في ذكر دولة آل عثمان وقسمها إلى ثلاثة أبواب.

- الباب الاول: في ذكر سلاطينهم وأصلهم ويقف عند سلطان عصره في سنة 1203 سلم خان الثالث.
  - الباب الثاني: في ذكر دخول العثانيين إلى افريقة.
  - الباب الثالث: في ذكر أمراء تونس التابعين للسلطنة العثمانية.

واعتمد في هذه المقالة على بشائر أهل الإيمان لحسين خوجة والمؤنس لابن أبي دينار، وفي خصوص حسين بن علي وابنه علي باشا، يوجه المؤلف القارئ إلى الحلل السندسية للوزير السراج والكتاب الباشي لحمودة بن عبد العزيز.

الخاتمة: في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها.

وقسمها إلى أربعة أبواب:

الباب الأول: في ذكر وضعها وما يتعلق به.

- الباب الثاني: في ذكر ولاتها.

الباب الثالث: فيا وقع لأهل صفاقس من الجهاد في الأعصار المتأخرة ويتناول فيه خاصة المعارك التي خاضتها صفاقس مع مالطة والبندقية.

الباب الرابع: في ذكر أهل الخير والصلاح والأولياء المتقدمين بصفاقس ووطنها ، وهو أطول الأبواب.

واعتمد المؤلف في خاتمته على رحلة التجاني ، ومعالم الإيمان للدباغ ، ومناقب سيدي أبي إسحاق الجبنياني للبيدي ، ومناقب سيدي أبي الحسن الكراي ، ويعتمد خاصة في الباب الأخير على معلوماته ، والخاتمة – كما سنبينه فها بعد – أهم ما جاء بالكتاب.

### 🗆 ت) أهميتها:

ضبط المؤلف لنفسه وصف المغرب ورواية تاريخه ثم التركيز على مدينته صفاقس، والمتتبع لحلقات الكتاب يشعر وكأن المؤلف يتردد فيا ضبطه لنفسه لأنه يتأرجح بين المغرب والمشرق وتاريخ المغرب وتاريخ الإسلام عامة، ويرجع ذلك إلى غاية منهجية جعلته يبدأ بالأصل وينتقل منه إلى المغرب وتاريخ الإيضاح، وفسر ذلك أحمد عبد السلام بقوله: ووالحقيقية أن التمييز بين التاريخ الفرع والتاريخ المغربي ليس في متناول محمود مقديش ومعاصريه إذ أن تاريخ المغرب جزء من تاريخ العالم الإسلامي، وهذا التاريخ هو في نظر مقديش التاريخ كله، والمغرب يدخله عن طريق الفتح الإسلامي، (26).

وباستثناء الفقرات والأجزاء التي حررها المؤلف ، فإن الكتاب يغلب عليه طابع النقل والتجميع وقد أشار إلى ذلك نالينو ، وكراتشكوفسكي اعتمادًا عليه ، وأحمد عبد السلام في أطروحته ، والنقل والتجميع أشمل في الجزء الأول من الكتاب ، وقال في ذلك أحمد عبد السلام : وإن المقالات التي خصصها المؤلف للتاريخ تعتمد على النقل ، ولكنها أقل شمولاً ، وأقل غموضًا من العمل الذي قام به الوزير السرَّاج في نفس الإتجاه ، وإن استعمل نفس مراجعه ، ولعله استوحاها من سلفه الجاد هذا ، فقديش لا يعطينا في هذه المقالات معلومات طريقة خاصة به ، ولا بد أن نرى في رأيه الذي اقتضته

<sup>26)</sup> أحمد عبد السلام ، ...Les historiens ، ص 275

منه المحادلات خاصة بأحداث سبقت صدى للآراء التقليدية المسلم بها عامة ، ولا أن نرى فيها نتيجة لاختياره البشخصي، (<sup>27)</sup>.

ولا بد أن نستني - في القسم التاريخي هذا - المعلومات الخاصة به التي أفادنا بها عن المدن الإفريقية ، تونس والمهدية والقيروان ، وسوسة ، والجم ، وجربة وصفاقس خاصة ، وكذلك عن الجزائر والإسكندرية وطرابلس ، وهذه المعلومات هامة ومفيدة وإن كانت مختصرة في بعض الأحيان ، وتعطينا فكرة واضحة عن بعض الأحوال خلال القرن الثامن عشر ، وفي محاولاته للمقارنة بين مصادره القديمة ، ومعلوماته ومشاهداته ، أعطى للتأثير الزمني حقه ، فثلاً لما عقد كلامه عن الإسكندرية ومعالمها كالجلس الذي بجنوبها ، والاسطوانة المفردة الكائنة في الركن الشهالي من هذا المجلس قال تصحيحًا للإدريسي الذي نقل عنه «ولقد وقفت عليها سنة إحدى ومائتين وألف ، فلم يبق المحنوز ، فلما لم يجدوا شيئًا ردموا ما احتفروه (28). وبرأ أهل جربة من الأقوال المشينة التي وردت في نزهة المشتاق «والصفحات التي يتحدث فيها عن جربة تمثل مدخلاً ممتازًا لدراسة انتشار المالكية داخل هذه الجزيرة ، وحركتها المفوقة ضد نظام الخوارج بها بفضل دعم المراديين لها ه (29).

وتصحيح المؤلف لمصادره واكمال معلوماته فيما يتعلق ببعض المدن ، المدن التي تعرف عليها مباشرة وألفها ، فيه خطر ، فاكتفاؤه بالنسبة للمدن الأخرى بنقل الإدريسي وغيره نقلاً حرفيًا دون أن يعطي لتأثير الزمن حقه فيها كما أعطاه لغيرها قد يوهم القارئ أن الحالة بقيت في عصره على ما كانت عليه في الماضي.

ولا بد أن نشير إلى خطر آخر تنبيها للقارئ ، فالمؤلف - كما أشرنا - له ميوله الدينية والسياسية ، والثانية امتدادًا للأولى ، فهو سني راسخ العقيدة ، فاختار ما يلائم هذا الإنجاه ، وصنف كتابه على أساسه ، فهو يتحيز للإسلام في معاركه ضد الكفار ، والنرمان ، فأسقط من نزهة المشتاق جل ما يتعلق باحتلال النرمان لبلاد الإسلام ، ومالطة التي يرفق ذكرها بدعائه عليها «دمرها الله» ، والصليبيين في الشرق ، ويأخذ كذلك موقفًا مماثلاً تجاه الحركات المضادة للحكومات التي يراها شرعية ، ومنها حركة أبي يزيد الخارجي ، والحركة الشيعية الفاطمية ، وحركة التتر ، وفي آخر المطاف يتشيع للدولة العثانية التي يرى فيها منقذ بلاده «من أهل الكفر والضلال» ، فيمجد رجالها وأعمالها ، كما يتشيع لعلي باشا الأول ويشيد بالجزائر العثانية في بعض أوقاتها ، ويغض الطرف عن تدخلاتها الحربية في تونس ، وإن قبلنا تشبعه كرجل مؤمن مساير لتقاليد عصره فن المتأكد علينا ، إن بقينا في حيز التاريخ ، أن نعتبر موقفه هذا من الأحداث موقف المتحذر.

<sup>27)</sup> نفس المرجع ص 283.

<sup>28)</sup> النزهة ص 148.

<sup>29)</sup> أحمد عبد السَّلام، المصدر السابق، ص 283.

المقدمة

وأهم ما جاء بالكتاب ثلثه الأخير، وسهاه الخاتمة وأفرده لمدينته صفاقس، وكأن كلّ ما سبق سياق لها، وفيها يعطينا معلومات ينفرد بها عن هذه المدينة، تتعلق بتأسيسها، وموقعها، وتاريخها منذ أيامها الأولى، واقتصادها الفلاحي والصناعي والتجاري، والحياة اليومية ومقوماتها، والحياة الديمغرافية ومعوقاتها، وطبائع الناس، وحركة التعليم بها، وجملة من تراجم مشايخها وصلحائها، ويطنب في الحديث عن مقاومة هذه المدينة لأعداثها: النرمان، وفرسان مالطة، والبلنسيان، على مر الزمن دون أن يهمل معنى ولا قصة بطولية حتى ولو بدت خرافية، باعتزاز وفخر دون تصريح، فالخاتمة تمثل مرجعًا من أهم المراجع لمعرفة أحوال صفاقس في القرن الثامن عشر وكذلك لمعرفة أحداث عامة، أهمها الحرب المالطية التونسية والحرب التونسية البندقية، وتاريخ هذه المدينة في شتى ألوان حياتها كما قدمه المؤلف يتطابق مع النظرة التاريخية الحديثة، وكما قال أحمد عبد السلام: وإن نزهة الأنظار لمؤلفها محمود مقديش قَدَّمت بدقة حياة صفاقس بما فيها من أفراح عبد السلام: وإذ كرم قيمة لها (30).

ولغة الكتاب على مستويات محتلفة إذ ليست كلها لمقديش ، فهو ناقل ومؤلف ، ولغته الخاصة نعجب لها ، فهي متينة في المقدمة وضعيفة في أكثر النزهة ، ويستعمل فيها الكلمات العامية – يطين في معنى يطمس ، وناموس في معنى الهيبة ... ، وأيضًا يكتب الكلمة الفصحى كما تنطق في اللغة العامية – مونة العسكر عوض مؤونة ، وصرايا عوض سرايا – وأسقط الهمزة مثلاً التم عوض التأم ... وفي القسم الأخير من كتابه لا سيا عند الكلام عن الصوفية والصالحين يصل أسلوبه إلى حد كبير من الإسفاف والضعف».

#### 4) النسخ المعتمدة في التحقيق

أ – مخطوطة شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت بالمدينة المنورة:

جزءان في مجلد.

عددها الرتبي 142.

مقاسها: 24/17.

عدد أوراقها: ج 1: 250 ، ج 2: 350.

مسطرتها: 21.

لم يذكر الناسخ إسمه ، نقلها عن نسخة بخط المؤلف.

الإنتهاء من نسخها 1238 هـ.

<sup>30)</sup> أحمد عبد السلام ، نفس الرجع ، ص 284.

خطها : خط مغربي واضح ، العناوين بالحبر الأحمر الباهت. الإشارة إليها: ش. هذه المخطوطة هي المعتمدة أساسًا. ب - مخطوطة المكتبة الوطنية بتونس: جزءان . عددها الرتى: 2520. مقاسها: 23,5/17. عدد أوراقها: ج 1: 527، ج 2: 434. مسطرتها: 22. الناسخ: محمد المنوبي الفراتي. الإنتهاء من نسخها: أول شوال 1322 هـ. خطها: مغربي. الإشارة إليها: ت. ت - الطبعة الحجرية: جزءان في مجلد. مقاسها: 26,5/19. عدد صفحاتها: ج 1: 256 ، ج 2: 227. مسطرتها: 26. الإنتهاء من طبعها: 1321 هـ. الإشارة إليها: ط. ج - مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس: جزء 2 ، اعتمدنا عليها في تحقيق الجزء الثاني. عددها الرتي: القسم العربي 6828. مقاسها: حجم متوسط. عدد أوراقها: 196. مسطرتها: 21. تنتمي بالنص التاني: «وافق الفراغ من تغليفه يوم الثلاث الخمسة والعشرون من محرم 1319. هذه النسخة امتاع محمد بالحاج محمد المذكور.....

خطها: سمى مغربي. العناوين والفواصل بالحبر الأحمر.

الإشارة إليها: ب.

القدمة

وبالمكتبة الوطنية بباريس نسخة أخرى للجزء الثاني أيضًا.

عددها الرتبي: القسم العربي 5146.

مقاسها: 24/ 16.

عدد أوراقها: 191.

مسطرتها: 24.

تاريخ نسخها: ذكر من جمع الكتاب ونقله إلى فرنسا أن تاريخ نسخه يرجع إلى سنة 1886. ولكن

ليس هناك في نص الكتاب ما يثبت هذا التاريخ.

## رُمُ وز واشكارات

ط: طيعة.

م . س : مصدر أو مرجع سابق .

[5 أ] أول الورقة وجه.

[5 ب] أول الورقة ظهر.

[ ] ما بين حاصرتين إكمال من نسخ أخرى أو مقترح من المحققين لاستقامة المعنى.

ما بين القوسين حصر لكلمة أو جلملة وقع تفسيرها في الهامش ، أو إضافة من المؤلف عما هو ناقل عنه .

5 / 120 الرقم السابق للخط الماثل يشير للجزء والثاني يشير للصفحة بالنسبة للمصادر والمراجع.

ما بين الهلالين آيات قرآنية .

التواريخ: الرقم السابق للخط يشير للسنة الهجرية وما يليه مقابله السنة المسيحية.

ملحوظة 1) المؤلف ناقل عن غيره خاصة في الجزء الأول ويتصرف في بعض الأحيان في نقله ويصيب تارة ويخطئ أخرى، وفي بعض المرات ... رأينا من المفيد الإشارة في الهامش إلى مقابل مقترحه الصائب من النص المنقول عنه، وكلما أخطأ صوبنا خطأه في النص مع الإشارة في الهامش إلى مراجع التصويب.

2) وضعنا كل العناوين التي داخل النص تسهيلاً للقراءة.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مج مقد ديش

نره خبالانظار في عام التواتيخ والاختار



(مد ما المتماليَّ ولز النَّهِم ومَلْلاللَّهُ والدِّيرِ وَالْحَرِّرُ الْحَرِّرُ الْحَرِّرُ الْحَرِّرُ

المنه المنه والعبر والعزو العالم الزياليزولية الغالب على امرة وال معف لئه ولا مغير بلا ينتفض ولا يتورد بالا عمار والدهور ولا يتورد بالا عمار والدهور والأو فات والعمور تنوة عزائمة والعكان و عرائها بكله لا اتمالا وهام رولا الععول حرم يضافه و حداه بعالم والمح والمناه على بعضم على بعض على بعض على بعض على المنه و ملكا و علما و علما و هذه بي المنه المناه على وسومة ووالية و للا خزة اكردرمات واكبرت عفياله على وبنوعة بالمناه المناه المناه المنه المناه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه و وصد منها جزيلة و بسمان المنه المنه المنه و وصد منها جزيلة و بسمان المنه المنه و وصد منها جزيلة و بسمان المنه المنه المنه و المنه و المنه المنه المنه و ودكري وايفضا بم من منه العالمة واحتم المنه المنه و المنه المنه المنه و المنه و المنه المنه المنه و المنه المنه و المنه و المنه المنه و المنه المنه و المنه و المنه المنه و المنه المنه و المنه و المنه و المنه و المنه المنه و المنه المنه و الم

# السيمالة الرِّحين الرِّحيس وعلى النَّاعلى مرَّدنا فيدوسيُّم

المنداسية المندوالعروالله الأعلى الرحود بلا يفده والمعدد والمعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الدولات والعمول المنوع المحدد الدولات والعمول المنوع المحدد الدولات والعمول المنوع المعدد الدولات الوها والمحدل المعدد الدولات والعمول المربع المعدد الدولات المواحد المدولة والمحدد والمحروط المعدد المداوع ملاحكة والمورة والمنة والماخرة الحرر والت والمهر المعلم المعلم المال المناه المعلم المالي المعلم المالي المعلم المالي المعلم المالي المعلم المالي المالي المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المالي والمعلم والمعلم

= C

منوسدا أنها عد شرعيلا على النفوي وروسيد قانية احيال ون متوسدا والهنموريد يا وسك الجون على النفوي عشري احيال ومن المدينة ومن المرافية ومن المرافية ومن على المرين المر

وجيع العزبالا وزويد وزاله زيالفلع والحصول والمقافر الامهم مانذكر عازتنا والديعا حزالة زناعه ومسكاله وال وباحدودند ووبسالز زويتزن والارسرة فيسخيليه وتغيوم وزوء ويستنصله وفيض فالجنامد وتولين والملتمدة ولل عربة إد والعيروا فا وصرح وسوسه وإثهزته وطا فيروفانس وعرفا وما بلسوون كاع ماضيد فيعوا تبينا والديفاء والمامد الله والمجيع محركين عليها السوالور عووز بعالية سور وكوث در العيوان عاران لية ودول والمالا ويم اول المراهر راه راد يعيره الدهايم شفخ الحموب مندهم ومراجار عرف وكانت الهابوا حوق وي عدرها را وتعامل لعء واكز غلاتهما فنظم والشعني وندحل هلا فزنيا خواا والمروق ولد فوضرا لتي عيني عيلا واجله مسالموزدعام ر توزرواها سرايمين بعا غزكتير هذا وترها بعطارا ويتبع وتعالز وكتم عبرامين بعكتي القدمسة بإنصاب: المود وماؤها عيرضي وكمر وصوالفياء يطاعاك التراكي الزوات لايد علي البيص / زنرع بهام المنظم رانشعيما الانسي وبغي بعد من منوي ونين المستبيل أينتها ورجلة صعيري ومديعان عدة البطائيرا صرارا مرحمة ملو ، لمروا و عدى الجدع على للكند مشروك فنع تداهلها و فيله المرور ومن ها عرب ومنعالى تغيوس مخدم عطش ين صلاوه وردد بغث عسنة بعلم أرجا فلات الجنظوالكون والأاوط وذها لحل تن مسر والمار دفوق كمبيدنا عدومز تعيراله فيف حباق مرهات وفعصد مدينة مستدكات فاسوره صريعه بمعدمة أبوا وارسرانيه في أعادو مرتزاي يتحصن بد مراعران عاولهانه جاراتي مرما وسليليدو وصفحا العيزالسيسا عا بالهم ما واصواعها علمة ومناج بعاكيش وصلاحتها فليثن ويفيع بعاعد لكثره بشتماعا دخروب مزالتم التحبيب بعاجنات وبسانين منصورفا بمئذ متموة وبعابه راغنا والغطزوا للموا ومزمه بنذفه حداله جعذ المسطب مع جوي مدينة وله يريخ ومدينة نفاوسرومة بنة يحوشر في النشرف هذها وظفه البلاء كلط " تفارك في صها تندا

صفحة من وطور.



# مُقَدِّمَة الكِتَابُ

### بسم الله الرحمان الرحيم وصلّى الله على سيدنا محمد وسلّم<sup>(۱)</sup>

#### عهيد :

الحمد لله ذو المجد والعز والملك الذي لا يزول ، الغالب على أمره فلا معقب لحكمه ولا مغير، ولا ينتقض ولا يحول، دائم الوجود، فلا يتحدد بالأعصَار والدُّهور، والأوقات والفصول ، تنزه عن الجهة والمكان ، وعن أن يُحيط بكنه ذاته الأوهام بل ولا ً العقول ، كرَّم بني آدم وحملهم في البرّ والبحر ، وفضَّلهم على كثير ممن خلق تفضيلاً ، ورفع بعضهم على بعض خلافة وملكًا ، وعلمًا وعَمَلًا ، وحكمة ونبوءة وولاية ، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ، علَّم الإنسان بالقلم ما لم يعلم ، ووهبه خيرًا جزيلاً ، ويسر علينا ضبط العلوم والآثار ، ونقل ما انتقش على صُفحات الْأَيَّام من الأخبار ، وألهمنا إلى ردِّ وقائع الأكوان الماضية إلى أوقاتها ، وتقييد الحوادث الحاضرة بساعاتها ، وجعل لنا في القصص عبرة وذكرى ، وأيقظنا به من سِنَّة الغفلة ، وجعل لنا أحسن القصص في كتابه العزيز تلاوة وذكرى ، فكم شاهدنا ببصائرنا ما لم نشاهده بأبصارنا ، وكم سرحت أفكارنا في ديار قوم نأت عن ديارنا ، حتى حضرنا في لحظة واحدة في بقعة واحدة ما تطاولت به الدهور ونأت به الأقطار ، وصارت / واقعات الكون محصورة في دُور من الأدوار ، ودَار را/ب من الديار ، وجعلنا القاصين<sup>(2)</sup> لآثار من سلفنا ، مُبْلِغين<sup>(3)</sup> ما ثبت لدينا لمن خلفنا ، ناقلينً ما أبقاه الدهر من الأخبار ، راقين لأحوال من مضى وما لهم من الآثار ، والصَّلاة والسَّلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف من تعلُّم وعلُّم ، ووعظ بذكر من مضى من الأمم ، وزهد في الدنيا الدنيئة فهي عبرة لمن اعتبر، وفي تقلبها بأهلها تبصرة لمن تبصر، ورضى الله تعالى عن

ا) في ط: «وصلًى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

<sup>2)</sup> في ت ، وط : «وجعلنا من القاصين». ·

<sup>· 3)</sup> في ت: «ناقلين ملغين».

آله وصحبه الذين بنقل آثارهم المرضية ، وتصفح سيرهم الزكيَّة ، نهتدي إلى الصَّواب والحَق المبين ، والتمسك بأذيال شبههم السَّنية ، نفوز بعين اليقين ، إن هذا لهو حق اليقين ، وسبحان الله العظيم .

أما بعد فإن علم التاريخ الذي اعتنى بتحريره أساطين حُفًّاظ الرواة ، واشتغل بتنقيحه الأُثمة المحققون ألهداة ، من أفضل العلوم نفعًا ، وأشرف المزايا قطعًا ، إذ بمعرفته يكون اللَّبيب في دار الغرور على أهبة سفر ، وبتعاطيه يكون الموفق دائمًا على حذر ، وفيه للفضلاء النبلاء تذكرة وَهن للتهيئ للرحيل، وإيقاظ للغافل (4) من نَوْمَةِ كُسَله، وتسويفه إلى المبادرة بالتوبة التي هي إلى السعادة أهدى دليل ، وتَنْشِيطٍ للمتواني ليتلافي (5) ما يتى من عمره فإنه نزر<sup>(6)</sup> قليل ، وفيه مع ذلك امتثال لقوله ﷺ «ليبلغ الشاهد الغائب» أو كما قال: «فإنه علم شامل لتبليغ جميع ما فيه نفع / للخلق ، من أحكام ومواعظ وكل نافع من الكلام» ، وقالوا : «من كتب وقائع أيامه فقد كتب كتابًا لمن بعده ، ليشاهد حوادث دهره وأعوامه ، ومن قيَّد ما شاهد فقد أهدى لمن بعده أسرارًا ، ومن كتب التاريخ فقد زاد في عمر من يخلفه أعمارًا ، وبوَّأه بسماعه (<sup>7)</sup> ديارًا لم تكن له دارًا ، وأحلّ أهل الآفاق بلادًا ما كانت لهم منزلاً ولا قرارًا. شعر(<sup>8)</sup>: فإنني إن لم أر الديار بعيني ، فَلَعَلِّي أرى الدِّيار بسمعي ، ولقد أفادنا الأمم الماضون بأخبارهم ، وأطلعونا على ما دثر وما بقي من آثارهم ، فأبصرنا ما لم نشاهده بأبصارهم ، وأحطنا بما لم نحط به خبرًا بأخبارهم ، فحق على من تيسر عليه نقل ما شاهد ، وسمع ما لم يشاهد أن يُبَلّغ من بعده كما بلغه من قبله كما قال: «لقد غرسوا حتى أكلنا وإننا ، لنغرس حتى يأكل الناس بعدناه.

هذا وقد سألني بعض اخواننا من أهل العصر لما سمع بعض مغازي الصحابة الأعلام – رضي الله تعالى عنهم – حين فتحوا المغرب الفتح الأول ، ومغازي المجاهد في سبيل الله عبد المؤمن – رحمه الله – لإفريقية الفتح الثاني لما استولى عليه الكفار من البلاد البحرية ، ومغازي العساكر العثمانية لتونس عند الفتح الثالث لما استولى عليها الكفرة (9) فاستنقذوها – رحم الله أسلافهم وأخلافهم وقرن النصر براياتهم – ، وطلب مني / تقييد شيء من ذلك مع تقييد شيء من أحوال أمراء الإسلام القائمين بحفظ المغرب من الفتح الأول إلى الآن ،

[2/ب]

[1/2]

<sup>4)</sup> في ت، وط: ووإيقاظ الغافل،

<sup>5)</sup> في ت، وط: «ليلاقي ه.

<sup>6)</sup> في ش: ₃نور₃.

 <sup>7)</sup> في ش: ٥ساعة ، والظاهر أنها هفوة من الناسخ لعدم استقامة المعنى.

<sup>8)</sup> ما سيأتي ونص عليه المؤلف بالشعر ليس إلّا نثرًا كما يلاحظه القارئ.

<sup>9)</sup> في ش، وط: «الكفرة اللئام».

وتحديد المغرب برًا وبحرًا ، وذكر بلدان المغرب وخواصها وسكانها ، ومساحة ما بينها ، مع ذكر أهل الفضل من العلماء والصالحين بخصوص صفاقس من الماضين والحاضرين ، وذكر أحوالها مع ذكر ما تَيَسُّر من فضلاء غيرها على سبيل الإختصار ، فرأيت فيما دون ما طلب خَرَط القَتاد سِيَّما من مثلي ممن لا مادة له في تعاطي هذا الخطب العظيم الشأن ، ومع ذلك فلست أُعد نفسي أهلاً لأن أكون من فرسان هذا الميدان ، وأحرى وأنا في بلد مطروح في زوايا الإهمال لإقبال أهله على تحصيل الدينار والدرهم والسعي على العيال ، ولم يعتن الماضون بضبط أحوالها إلّا بقدر ما (10) ليس له بال. فأكَّد على السائل الطلب، وصار لي كالغريم الممطول ، ومدافعتي له كالفضول. فتصفحت ما لدي من المادة فإذا هي بضاعة مزجاة ، وقد جرف الطاعون من بلدنا من كنا نعده من الرواة ، ورأيت أنه لا يصلح لهذا الأمر إلَّا الوزراء وأرباب الدول الذين يَتَقَلَّبون في ظلال الملوك والسلاطين، ويطالعون خزائنهم المحتوية على مادة التواريخ ويتدارسونها كل وقت وكل حين، وتتصرف / على أيديهم حوادث العصر والأوطان ، ووقائع السلاطين والبُلدَان ، فأحجمت [[أم] عما سئلت إحجام العاجز الكليل، وتقاعست عن التقدم لهذا الخطب الحسيم، إلَّا أن السائل حَسِبَ أَن كل بيضاء شحمة وكل سوداء(١١) تمرة ، وظن أن هذا الأمر عندي على طرف اللثام (12) ، وأنه مما يقال في أيْسَر أيام. فجعل يكرر السؤال المرة بعد المرة ، وأنا أتعلل في كل كرة ، فشبهت حاله معي بحال الطفل الصغير ، إذ يظن أن أباه على كل شيء قدير. ولما لم ينفع التعلل والمدافعة بالتي هي أحسن وأوفق. قلت: «أدفع السائل بظلف محرق». فعزمت على إسعافه بقدر الطاقة ، وتوكُّلت على الله ، وطلبت منه الإعانة والتَّوفيق ، فإنه بتحقيق الأمنية حقيق ، وبيده أزمَّة (13) التَّحقيق. وكتبت ما تيسر لي وإن كان شيئًا يسيرًا ، لكنه بالنسبّة لأمثالي قد يعده المنصف خيرًا من الله كثيرًا. والمرغوب من ذوي الفضل والكرم أن يعاملوني بالفضل والرضا والسماح ، لا بالسخط والإفتضاح. ولله در القائل:

[طويل] وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا [طويل] فقلت لهم لا تنسوا الفضل بينكم فليس ترى عين الكريم سوى الفضل

<sup>10)</sup> في ت: «إلَّا ما قدر هما»، وفي ط وش: «إلَّا مما قدره»، والتَّصويب من عندنا ليستقيم المعني.

<sup>11)</sup> كذا في ط، وفي ت: «أسود»، وفي ش: «سواد».

<sup>12)</sup> ما على الفم من النقاب، تاج العروس 55/9.

<sup>13)</sup> في ط: «أزمنة».

ر3/ب]

وإذا عثروا لي علي غَلَط صريح أو نقل غير صحيح أن يردوه بالَّتي هي أحسن بعد التثبت / والتحقيق لأن هذه أخبار ينقلها الرواة وكل ينقل على حسب ما ثبت عنده وتقرر ، ويؤرخ حسب (14) ما لديه تحرر ، والتعرض لنقل الأقوال المختلفة قد يفضي إلى الملل (15) ويورث الكسل ، فيأخذ الإنسان بحسب اجتهاده ما يراه أقرب للصواب ، والله أعلم وعنده أم الكتاب .

وحصرت ما كتبته في مقدمة وإحدى عشرة مقالة وخاتمة ، فجاء بجمد الله مهماته كأحد عشر كُوْكَبًا والشَّمس والقمر بازغة غير كاسفة ولا آفلة ، وسميته «نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار».

وها أنا أشرع في المقصود بعون الله المعبود فنقول:

أما المقدمة فني حدّ علوم التاريخ وموضوعه وفائدته ومنفعته ، وأول من أرَّخ في الإسلام فيكون هو كواضعه.

وأما المقالات:

فالأولى في تحديد المغرب بَرًّا وبحرًّا ، وأسهاء البلدان وخواصِّمها وسكَّانها ، ومساحة ما بينها ، والمراسى وما يتعلق بذلك .

الثانية في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة -- رضي الله تعالى عنهم - بعد رسول الله على أمَيَّة بالمشرق، وما وقع من الفتح الأول لأرض المغرب على أيدي الصحابة وأمراء بني أمية.

الثالثة في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب.

الرابعة في ذكر ملوك الشيعة / غربًا وشرقًا وما يتعلق بذلك.

الخامسة في ذكر ملوك صنهاجة بالمغرب ، ونور الدّين بالشَّام وصلاح الدّين بمصر والشَّام ، وكيفية قطع مذهب الشيعة من هذه الأقطار.

السَّادسة في ذَّكر خلفاء بني أمية بالأندلس ودُوَل الطوائف بعدهم.

السَّابعة في ذكر ملوك لَمْتُونَة بالعدوة والأندلس.

الثَّامنة في ذكر دولة الموجِّدين بالعدوة والأندلس ، وفتح عبد المؤمن الفتح الثاني لمَّا استولى عليه الكفار من البلاد البحرية.

التاسعة في ذكر بني مرين<sup>(16)</sup>، وبني زَيَّان بتلمسان ، وبني نصر بالأندلس. العاشرة في ذكر دولة بني حفص بإفريقية. [1/4]

<sup>14)</sup> في ط: دبحسبه.

<sup>15)</sup> في ت: وقد يمضى إلى المال ، .

<sup>16)</sup> في ت، وط: ودولة بني مرين.

مقدمة الكتاب 39

الحادية عشرة في ذكر دولة آل عثمان وأمرائهم الذين فتحوا تونس الفتح الثالث من أيدي الكفار عند استيلائهم عليها.

الخاتمة فيما يتعلق بخصوص صفاقس ووطنها بقدر الطاقة.

#### المقدمة:

أما بيانٍ المقدمة في حد علم التاريخ الخ ، فاعلم أن التَّاريخ في اللغة مصدر أَرَّخَ الكتاب إذا وقَّته ، وفي العرف اسمُّ لِعِلْم صابط لوقائع الأعصار الماضلُّة والحاضرة ، مما له خطر وشأن بوقته للنقل ، فخرج بالماضيَّة والخاضرة المستقبلة .

فإن العلم المتعلق بها أن أُسْنِد للرَّسول عَيْكَ سمي علم الملاحم ، وإن أسند لغيره كالإمام علي وذريَّته – رضي الله تعالى عنهم – ، سُمِّيَ علم الأجفار<sup>(17)</sup> وبقول ما له خطر ما لا خطر له مما تجري به العادة / فإن ذلك لا يضبط (ولا يتعلق بضبط)(ا8) غرض ، [4/ب] وبقولنا بوقته (19) مخرج للقصص المجرَّد ، وبقولنا للنَّقل ضبط الحقوق الشَّرعية للتوثيق بأوقاتها فإن الغرض منها إثبات الحقوق لا مجرد النقل.

> ثم التأريخ إن تعلَّق بأحوال الرَّسول ﷺ، وأحوال الصَّحابة – رضي الله تعالى عنهم – سُمِّيَ علم السِّير ، وقد يخص ما تعلق من ذلك بالقتال في سبيل الله باسم علم المغازي ، فيطلق التاريخ (على ما سوى)(20) ذلك كما هو الشائع. ومن هذا التعريف يؤخذ موضوعه وهو (الوقائع المعتبرة)(21) مما له شأن. وأما منفعته فمعرفة أحوال من مضى

لقــــد عجبوا لأهــــل البيت لما أتــــــاهم علمهم في مَسُك جَفْرٍ ومرآه المنجّم وهي صغرى أرتــــه كــــل عـــــامرة وقَفْر

والمسك بفتح الميم الجلد.

أنظر حياة الحيوان الكبرى للدميري 197/1، وفيات الأعيان لابن خلكان 404/2 – 405 في ترجمة عبد المؤمن بن علي ، الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري 88/2 – 89 ، وفيه كتابة محررة مقيدة ، ولهذه الكلمة معان أخرى أنظر مثلاً تاج العروس 104/3. ويقصد في النص العلم الذي يسمى علم الحروف وهو علم يدعي أصحابه أنهم يعرفون به الحوادث إلى انقراض العالم ، لويس معلوف ، المنجد ، بيروت ، ص 94.

<sup>17)</sup> الأجفار، جمع جفر بفتح الجيم وسكون الفاء وهو ما بلغ أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها. قال المعري :

<sup>18)</sup> سقطت من ت.

<sup>19)</sup> في ت: دېقوته..

<sup>20)</sup> في ش، وت: «فجاء ما سوى».

<sup>21)</sup> في ت ، وش : «الواقع المعبرة» ، وهو تحريف من الناسخ لعدم استقامة المعني.

من أولى الأقطار، وأما غايته فإليها الإشارة بقوله - علت كلمته - ﴿ لقد كان في قصصهم عبرة ﴾ الآية (22) ﴿ وكلا نقص عليك من أنباء الرُّسل ما نثبت به فؤادك ﴾ (23) إلى غير ذلك حسبمًا أشرنا إليه في الخطبة . وأما واضعه فقال الجلال السّيوطي – رحمه الله تعالى –: والمحفوظ أن الأمر بالتاريخ من عمر – رضي الله تعالى عنه – أخرج البخاري في «الأدبالمفرد» والحاكم عن مكحول بن مهران: رفع إلى عمر ورقة فيها شعبان ، فقال: ـ شعبان الذي نحن فيه أو الآني أو الذي مضى ؟ فقال عمر لأصحاب النبي عَلَيْكُم : ضعوا للناس شيئًا يعرفونه من التَّأْريخ. فكان عمر – رضي الله تعالى عنه – أوَّل من حض على ذلك ، فقال بعضهم : اكتبوا / على تُأْريخ الرُّوم ، فقال : إن الرُّوم يطول تأريخهم يكتبون من ذي القرنين ، فقال : اكتبوا على تأريخ فارس. ولم يزل يدور الحديث(24) بينهم إلى أن أجمع رأيهم على الهجرة ، فإن الهجرة كانت [من](25) عشر سنين ، فكتبوا التاريخ من هجرة النبيء عليه فكان عمر - رضي الله تعالى عنه - أول من وضع (26) التاريخ الإسلامي المُقَيّد بكونه من هجرة النبيء عَيِّالللهِ (27) وقال في «سمط اللآل؛ (28): لم يكن في صدر الإسلام تأريخ إلى أن ولي عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه – وافتتح <sup>(29)</sup> بلاد العجم ودوّن الدّواوين ، وجبى الخراج ، وأعطى الأعطية ، فقيل له ألا تؤرّخ؟ فقال: وما التأريخ؟ فقيل له: شيء كانت الأعاجم تفعله يكتبون في شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر: هذا حسن ، فأُرخوا (30). وقال ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما -: قد ذكر الله تعالى التأريخ في كتابه العزيز فقال: ﴿ يَسَالُونَكُ عَن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، (31). ومن استعمال التاريخ بمعنى التوقيت قوله تعالى ﴿ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارًا ﴾ (32).

[1/5]

<sup>22)</sup> سورة يوسف: 111.

<sup>23)</sup> سورة هود: 120.

<sup>24)</sup> في مكانها في الأصول: «التاريخ»، والمثبت من الوزير السراج الذي يقدم نفس النص في الحلل، المجلد الأول، ص 158.

<sup>25)</sup> زيادة يقتضيها المقام.

<sup>26)</sup> كلمة سقطت من ت وط.

<sup>27)</sup> ورد الخبر في الكامل لابن الأثير 10/1.

<sup>28)</sup> سَمَطُ اللآلُ في تعريفُ ما بالشفا من الرّجال ، تأليف الشّيخ محمد قويسم بن علي التونسي المالكي المعروف بالنواوري (1033/1033 – 1114/ 1702). والكتاب توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية وأصله من المكتبة الأحمدية بجامع الزيتونة ، ويقع في أحد عشر جزءًا من القطع الكبير، أنظر الزركلي ، الأعلام ، 233/7.

<sup>29)</sup> في ت : «وفتح».

<sup>30)</sup> محمد قويسم ، سمط اللآل ، 17/1.

<sup>31)</sup> سورة البقرة: 189. 32) سورة القصص: 29.

# المقساكة الأولمس

في تحديد المغرب برًا وبحرًا وأسهاء البلدان وخواصها وسكّانها ومساحة ما بينها ، وأسهاء المراسي وما يتعلق بذلك حسما ذكره أبو عبد الله محمد الشريف / الإدريسي<sup>(1)</sup> في [5/ب] كتابه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» الذي ألّفه للجار<sup>(2)</sup> الكافر المتغلّب على صقليَّة والبلاد البحرية من افريقية. وهذه المسائل أخذها من «جغرافيا»<sup>(3)</sup> الذي كان استخرجه بطليموس الاقلوذي<sup>(4)</sup> فإنه بحث فيه عن كرة (الأرض ، وما اتصل بها وهو في مقابلة المحجسطي (5) الذي بحث فيه عن كرة (الأفلاك وما اتصل بها ، وَوَجْهُ ذِكْرَنا لهذه

ا) أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الله بن ادريس ، ينتمي إلى بيت الادارسة العلويين ، ولهذا السبب اشتهر بالشريف الادريسي ، عاش مدّة في بالرمو بصقليّة في بلاط روجر وطلب منه هذا الملك وضع شيء في شكل صورة للعالم ، فرسم له ما عاينه من البلدان على كرة من الفضّة كانت منطلقًا لكتابه الضّخم المعروف وبنزهة المشتاق في اختراق الآفاق، وقد انتهى من تأليفه سنة 1154 م قبل أسابيع من وفاة روجر ، واختلفت الأقوال في تاريخ وفاة الادريسي ، وعلى أرجح الأقوال فانه توفي سنة 560 هـ/1166 م ، أنظر مثلاً كراتشكوفسكي ، تاريخ الأدب الجغرافي ... 1971.

<sup>2)</sup> لجار وتكتب أيضًا في المصادر القديمة رجار ، ويقال فيه أجار بهمزة بدل الراء وجيم مشدّدة وبعد الألف راء (كراتشكوفسكي 78/1) وتكتب حديثًا روجر وروجار . وهو روجر الثاني Roger II ولد سنة 1095 م وتوفي سنة 1154 م أول ملوك النرمان بصقليَّة منذ سنة 1130 م . اشتهر بفتوحاته وتحويل بلاطه إلى مركز مشع للدراسات ، ومن عناصره البارزة الشريف الادريسي .

<sup>3)</sup> والمدخل إلى الجغرافيا، المعروف عادة باسم «جغرافيا، هو أحد المصنّفين الكبيرين لبطليموس

<sup>4)</sup> في الأصول: الأفاودي. فكلوديوس بطليموس عرف عند العرب باسم بطليموس الاقلوذي كما في نزهة المشتاق ص 56. وهو فلكي يوناني ولد وعاش بمصر خلال القرن الثاني للميلاد. كان لمؤلَّفيه والجغرافيا، و والجامع، التأثير الكبير على العلوم الجغرافية والفلكية في القرون الوسطى ، واجع كراتشكوفسكي ، تاريخ الأدب الجغرافي 78/1.

<sup>5)</sup> أحيانًا بكسر الميم ، هو الاسم في شكله العربي لرسالة بطليموس في الفلك والحساب وتقع في ثلاث عشر كتابًا بحداولها ، وتسمى والجامع ، ودخلت هذه الرسالة إلى أوربا في صورة المجسط Almagest راجع الأدب الجغرافي.. ، 18/1 - 79.

<sup>6)</sup> ما بين القوسين تتقط من ش.

المقالة أن ما يذكر فيها راجع إلى موضوع الكتاب إذ البحث عن بلاد من بلدان المغرب وعن أمرائها وغير ذلك موقوف على معرفة تلك البلاد ، وذكر غيرها تبع لها ، فمن ثم مسَّت الحاجة إلى ذكرها ، وفيها أربعة أبواب.

# الباب الأول في تحديد المغرب برًا وبحرًا

### البحر المظلم:

اعلم (1) ان أول المغرب برًا من جهة مغرب الشّمس هو البحر المحيط ، ويسمَّى البحر المظلم وبحر الظلمات وهو البحر الذي لا يعلم ما وراءه إلا الله تعالى من حيث الوقوف والمشاهدة بالعيان وإن كان من المعلوم بالضَّرورة أنه ينتهي بالآخر<sup>(2)</sup> من جهة العلو إلى المواء ، ومن جهة السّفل إلى الأرض ، لكن لم يقطع ظهره بالرّكوب أحد ، فلهذا يقال لا يعلم ما وراءه إلا الله (3).

وفي هذا البحر من هذه الجهة الجزائر الخالدات الست التي أخذ منها بطليموس (4) ابتداء أطوال (5) البلدان لجميع الأرض ، كما أخذ ابتداء الأعراض من خط الاستواء والاعتدال ، وفي هذه الجزر جزيرتان في كل واحدة منهما صنم مبني بالحجارة / [6/أ] وارتفاع (6) كل صنم منهما صورة من نحاس تشير بيدها الى خلف ، أي ما ورائي شيء ولا مسلك ، إحداها (7) مسقّهان (8) والأخرى لقُوس (9) وإليها وصل الإسكندر ثم رجع . وحديث البحر المظلم وعجائبه يطول . وسنشير إلى بعض منه فيما بعد . وسمي محيطًا لإحاطته بالأرض من جميع الجهات وهي مغرقة في وسطه كالأترجّه الملقاة في بركة من ماء والقدر البارز من الأرض قيل الثلث ، وقيل غير ذلك .

ا) ينقل عن الادريسي بتصرف ، راجع صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآقاق ، طبعة ليدن 1668 ، ص 2 وص 28. وسنشير إليها فيا يأتي بنزهة المشتاق اختصارًا.

<sup>2)</sup> في ش: «بالأخرى».

<sup>3)</sup> في ط: «ما وراءه أحد إلاَّ الله».

<sup>4)</sup> في ت: وبطليموس الحكيم،

<sup>5)</sup> كذا في نزهة المشتاق ص 28. في ت وط: وطول، وكذلك في نزهة المشتاق ، ص 2.

<sup>6)</sup> في نزهة المشتاق: «وطول كل صنم».

<sup>7)</sup> أي الجزائر الخالدات.

 <sup>8)</sup> في الأصول وسفهان، والمثبت من ن.م. ص 28.

<sup>9)</sup> كذا في بعض نسخ الادريسي وفي غيرها ولغوس.

وما بتي من الأرض فغامر (10) في الماء. وكان مقتضى الاستدارة التي هي طبع الماء أن يحيط بجميع الأرض فلا يظهر منها شيء ، لأنه أخف من الأرض طبعًا فلا ينكشف منها شيء ، وتكون إحاطته بها من جميع الجهات على حد سواء ، لكن اقتضت الحكمة والمشيئة الأزلية انكشاف بعض الأرض ليكون مسكنًا للحيوانات البرية ومنبتًا لمعَاشِها وسُمِّي مُظلمًا لأن جهة الشَّمال منه ممّا يلي القطب الشهالي مظلمة ليلاً ونهارًا في بعض الفصول ، لأن القطب الشهالي يكون فيه محاذيًا لسمت الرأس ، فإذا بلغت الشَّمس البروج الجنوبية اختلطت حصة الليل مجصة النهار وصار الدور كله ليلاً فاستولت الظلمة وبطل قوس النهار ، ومحل تفصيل ذلك علوم الهيئة .

### الحدود البرية للمغرب:

[6/ب] ونهاية بر المغرب من جهة مشرق الشمس اسكندرية وما يليها / من البحر الثاني (١١) ، ولذا يقال : إن إسكندرية مصرية مغربيّة . ونهايته من جهة الجنوب الصّحراء المتاخمة لبلاد السُّودان ، ونهايته من جهة الشَّمال آخر بلاد الأندلس وما يليها من البحر المظلم .

#### حفر الزقاق:

وأما بحر المغرب ويسمّى البحر الشامي ، والبحر الرَّومي فهو فيما يحكى كان بركة منحازة ، لا يتَّصِل بشيء من البحور ، وكان أهل العدوة (12) من الأمم السالفة يغيرون على أهل الأندلس فيضرون بهم كل الضَّرر (13) ، ويكابدون منهم الأهوال الشَّديدة فيحاربونهم جهد الطَّاقة إلى زمن الاسكندر ، فلما وصل إلى أهل الأندلس ، أعلموه بحالهم وما هم عليه من التناكر (14) مع أهل السوس ببر العدوة ، فقبل شكواهم ، فأحضر

<sup>10)</sup> في ط وش: «فغامر».

١١) في ط: والشاميء.

<sup>12)</sup> يقصد أهل المغرب الأقضى.

<sup>13)</sup> كذا في الأصول، وفي نزهة المشتاق: «الاضرار» ص 165.

<sup>14)</sup> في الأصول: والتناكد، والمبت من ن. م. ص 165.

المهندسين، وقصد مكان الزقاق، وكان أرضًا جافّة فأمرهم بوزن سطح ماء البحر المظلم، وسطح ماء البحر الشامي بشيء يسير، فأمر برفع البلاد التي على ساحل البحر الشَّامي من جميع ماء البحر الشامي بشيء يسير، فأمر برفع البلاد التي على ساحل البحر الشَّامي من جميع جهاته ونقلها من أخفض إلى أرفع، ثم أمر أن تحفر الأرض التي بين بلاد طنجة وبلاد الأندلس. فحضرت الفَعلة وحفرت حتى وصل الحفر إلى الجبال التي في أسفل الأرض، وبنى عليها (15) وصيفًا بالحجر والجيار أفراغًا من ناحية الأندلس وكان طول البناء إثني عشر ميلاً وهو / بعد ما بين البحرين من المسافة. وبنى رصيفًا آخر يقابله من ناحية أرض [7/أ] طنجة، وكان بعد ما بين الرصيفين ستة أميال فقط. فلما أكمل الرصيفين حفر من جهة البحر المظلم مدخلاً للماء، فدخل ومرَّ ماؤه بقوَّة سيَّلِه بين الرَّصيفين حتى دخل للبحر الشَّامي ، فارتفع ماؤه كثيرًا لأن ارتفاع سطح المظلم وإن كان قليلاً لكنه لعظمه بالنسبة للمظلم ، وغرقت مدن كثيرة كانت على سواحل الشَّامي فهلك من كان بها وارتفع الماء فوق الرصيفين نحو إحدى عشرة قامة.

فأما الرَّصيف الذي يلي بلاد الأندلس فإنه يظهر في أوقات صفاء البحر في جهة الموضع المسمَّى بالصَّفِيحَة ظهورًا بَيِّنًا طوله على خط مستقيم ، وأهل الجزيرتين (16) يسمُّونه القُنْطرة .

وأما الرصيف الآخر الذي كان في بلاد طنجة فإن الماء حمله في صدره واحتفر ما خلفه من الأرض (قدر اثني عشر ميلاً) (17) وما استقر حتى وصل الجبال من كلتا الجهتين. وطول هذا الجاز المسمَّى بالزّقاق اثنا عشر ميلاً وعلى طرفه (ببر الأندلس) (18) من جهة المشرق الجزيرة الخضراء، وعلى طرفه في (19) جهة المغرب جزيرة طريف ويقابل جزيرة طريف (في الجهة الثانية من برّ العدوة مرسى قصر مصمودة) (20) ويقابل الجزيرة الخضراء من بر العدوة مدينة سبتة [وعرض البحر] (21) بين سبتة والجزيرة الخضراء ثمانية

<sup>15)</sup> في الأصول: «وبني فيها» والمثبت من ن. م. ص 166.

<sup>16)</sup> في الأصول: «الجزيرة» والمثبت من ن. م. ص 166.

<sup>17)</sup> زيادة من المؤلف عما في ن. م. ، أنظر ص 166.

<sup>18)</sup> توضيح من المؤلف، أنظر نفس الصَّفحة من ن.م.

<sup>19)</sup> في ت: من ١٠.

ما بين حاصرتين قاله الادريسي هكذا: وويقابل جزيرة طريف في الضفة الثانية من البحر مرسى القصر المنسوب لمصمودة و . ولم يخل المؤلف بالمعنى وان اختصره .

<sup>21)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق ، ص 167.

[7/ب] عشر ميلاً هي عرض الجاز. وبين جزيرة / طريف وقصر مصمودة اثنا عشر ميلاً هذا ما ذكره في «النزهة» $^{(22)}$  و «خريدة العجائب» $^{(23)}$ .

#### الملدّ والجزر:

ونقل (24) الشيخ محمد بن محمود القزويني (25) في «عجائب المخلوقات» عن كتاب «أخبار مصر» أنه بعد هلاك الفراعنة ، كان بمصر ملوك بني دلوكة ، وكانوا أصحاب رأي وكيد ، فطمع ملوك الرُّوم في ملك مصر ، فاحتال بنو دلوكة في شق البحر المحيط من المغرب وهو بحر الظلمات فغلب على كثير من البلدان العامرة والممالك (26) العظيمة ، وامتلا إلى الشَّام وبلاد الروم ، وصار حاجزًا بين بلاد مصر والرُّوم وهو الخليج الذي في زماننا هذا على أحد ساحليه المسلمون ، وعلى الآخر النصارى من الإفرنج. وهناك مجمع البحرين وهما بحر الرُّوم والمغرب عرضه (ستة فراسخ وطوله خمسة) (27) فراسخ ، وفيه يظهر مد ماء البحر ، وهو (زيادته وجزره وهو) (28) نقصانه في كل يوم وليلة كل واحد مرتين. وذلك أن البحر الأسود وهو بحر المغرب عند طلوع الشمس يعلو فينصب في مجمع البحر الأسود وانصب في البحر الأخضر إلى وقت الزوال. فإذا زالت الشمس غاض البحر الأسود وانصب فيه البحر الأخضر إلى غروب الشمس ثم يعود المد إلى نصف غاض البحر الملوع الشمس (29) وهكذا ، وقال قبل ذلك (30): تعرض للبحار أحوال الشمس أم الجزر إلى طلوع الشمس (29) وهكذا ، وقال قبل ذلك (30): تعرض للبحار أحوال الشمس إذا أثرت في الشمس أم المؤر أواخرها ، وساعات الليل والنهار. وأما ارتفاعها فزعموا أن الشمس إذا أثرت في الشمور وأواخرها ، وساعات الليل والنهار. وأما ارتفاعها فزعموا أن الشمس إذا أثرت في الشمور وأواخرها ، وساعات الليل والنهار. وأما ارتفاعها فزعموا أن الشمس إذا أثرت في

<sup>22)</sup> نزمة المشتاق للادريسي.

<sup>23)</sup> خريدة العجائب لابن الوردي ، ص 16 - 17.

<sup>24)</sup> ما سيأتي نقل من عجائب المخلوقات للقزويني بتصرف ، 218/1 - 219.

<sup>25)</sup> الصواب أنه زكرياء بن محمد بن محمود كما صرح به في ديباجة كتابه «عجائب المخلوقات».

<sup>26)</sup> في ت وش: والماليك،

<sup>27)</sup> في عجائب المخلوقات: ووعرضه ثلاثة فراسخ وطوله خمسة وعشرون فرسخًا.

<sup>28)</sup> تفسير من المؤلف وهو غير موجود في عجائب المخلوقات.

<sup>29)</sup> في جائب المخلوقات: «ثم يغيض البحر الأمود، وانصباب الماء من البحر الأخضر إلى طلوع الشَّمس 218/1 - 219.

<sup>30)</sup> نقل من عجائب المخلوقات 185/1 - 186.

مياهها لَطُفَت وتحلّلت وملأت مكانًا أوسع ممّا كان فيه قبل فدافعت بعض أجزائها بعضًا (31) إلى الجهات الخمس: المشرق والمغرب والشمال والجنوب والفوق، فيكون على سواحلها في وقّب واحد رياح مختلفة. هذا ما ذكره (32) في سبب ارتفاع مياهها.

وأما مَدَّ بعض البحار في وقت طلوع القمر فزعموا أن في قعر تلك البحار صخورًا صلدة وأحجارًا صلبة فإذا أشرق (33) القمر على سطح ذلك البحر وصلت مطارح أشعَّته إلى تلك الصَّخور والأحجار التي في قرارها (40) ثم انعكست من هناك متراجعة فسخنت تلك المياه ولطفت فطلبت مكانًا أوسع وتموَّجَت [إلى ساحلها] (35)، ودفع بعضها بعضًا وفاضت على شطوطها (36) ورجعت المياه التي كانت تنصب إليها إلى خلف، فلا تزال كذلك ما دام القمر مرتفعًا إلى وسط سهائه، فإذا أخذ ينحطُّ سكن غليان تلك المياه وبردت تلك الأجزاء وغَلُظت ورجعت إلى قرارها وجرت الأنهار على عادتها، فلا يزال كذلك إلى أن يبلغ القمر إلى الأفق الغربي ثم يبتدئ المدّ على مثال عادته في الأفق الشرقي، ولا يزال كذلك إلى أن يبلغ القمر إلى أن يبلغ القمر إلى أن يبلغ القمر إلى أن يبلغ القمر إلى أن يبع القمر إلى الأفق الشرقي. هذا قولهم في [8/ب] عن وتد الأرض / أخذ المَدُّ راجعًا إلى أن يرجع القمر إلى الأفق الشَّرقي. هذا قولهم في [8/ب]

قلت: المناسب لكلامه الأول أن يسند المدّ والجزر للشَّمس لا للقمر وخصوصًا لما أخذ في تعليل المدّ بقوله: سَخُنت تلك المياه ولطفت الخ. فإن السَّخانة واللَّطافة تناسب الشمس لا القمر. كيف وقد قال في خواص القمر: زعموا أن تأثيراته بواسطة الرُّطوبة كما أن تأثيرات الشّمس بواسطة الحرارة. لكن قال بعده: من خواص القمر أنه إذا صار في أفق من آفاق البحر أخذ ماؤه في المدِّ مقبلاً مع القمر، ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر في وسط سهاء ذلك الموضع، فإذا صار هنائك انتهى المدّ منتهاه. فإذا انحط القمر من وسط سهائه جزر الماء ولا يزال كذلك راجعًا إلى أن يبلغ القمر مغربه فعند ذلك ينتهي الجزر منتهاه. فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتدأ المَدُّ مرَّة ثانية إلا أنه أضعف

<sup>31)</sup> في عجائب المخلوقات: «فدافعت أجزاؤها بعضها بعضًا»، 185/1.

<sup>32)</sup> أي القزويني وفي عجائب المخلوقات «ذكروه».

<sup>33)</sup> في الأصول: وأشرقت،

<sup>34)</sup> في الأصول: «قراره».

<sup>35)</sup> زيادة من عجائب المخلوقات للتوضيح.

<sup>36)</sup> في الأصول: «سطوحها»، والمثبت من عجائب المخلوقات.

<sup>37)</sup> أنظر فيما سبق عجائب المخلوقات ، 185/1 - 186.

من الأولى ثم لا يزال كذلك إلى أن يصير القمر في وتد الأرض فحينئذ ينتهي المدّ منتهاه في المرة الثانية في ذلك الموضع ثم يبتدئ بالجزر والرّجوع ولا يزال كذلك حتى يبلغ القمر أفق مشرق ذلك الموضع فيعود المدّ إلى مثل ما كان عليه أولاً فيكون في كل يوم وليلة [9/أ] بمقدار / سَيْرِ القمر فيهما في ذلك البحر مدّان وجزران (38) انتهى ، والله أعلم.

غم قال: وأمّا هيجانها فكهيجان الأخلاط في الأبدان فإنك ترى صاحب الدم (والصفراء وغيرها) (30) (عند نزول حمى أو غيرها) (40) يهتاج به الخلط ثم يسكن قليلاً والصفراء وغيرها) (30) وعند نزول حمى أو غيرها) (40) يهتاج به الخلط ثم يسكن قليلاً فليلاً ، (فللبحر مواد تمدّه حالاً فحالاً فإذا قويت هاجت ثم تسكن قليلاً قليلاً (41) وقد عبر النبي عَيِّلِيَّةٍ عن ذلك بعبارة لطيفة فقال: إن الملك الموكل بالبحر يضع رجله في المحر (42) فيكون منه المكد ثم يرفع فيكون منه الجزر. انتهى (43) قلت: ولا مانع من إرادة الحقيقة إذ العقل يجيزه ، وما أخبر به الصادق ولم يكن لحمله على حقيقته وظاهره مانع فالحمل عليه أولى ، أما مع وجود المانع الصارف فالعمل على مقتضاه واجب ، ثم أن في الخمس الأول (44) من الشهر والعشر الوسطى والخمس الأخيرة يقوى المداً أن في الخمس الأول (44) من الشهر والعشر الوسطى والخمس الأخيرة يقوى المداً الأيّام أيّام حياة البحر وفيما عدا (45) ذلك يقِلُّ ذلك فتسمّى تلك الأيّام أيّام حياة البحر وفيما عدا (45) ذلك يقِلُّ ذلك فتسمّى تلك الأيّام أيام موته ، وهذا الجزر والمدُّ لا يظهر غاية الظهور إلا في أقاصير البحار ، ولصيّادي السّمك خبرة زائدة بذلك ، لأن اصطيادهم يتيسر في مُدَّة الحياة ، لأن السمياده عن يتسر في مُدَّة الحياة ، لأن السمياده عن يتسر في مُدَّة الحياة ، لأن السمياده عن الأعمال المُعِدَّة السّمك يدخل مع قُوّة دخول الماء فيحصل فيما نصبوا (64) له من الأعمال المُعِدَّة الطّهر أن

<sup>38)</sup> أنظر عجائب المخلوقات ، 31/1 - 32.

<sup>39)</sup> في الأصول: وصاحب الدّم الأصفر أو غيره، والمثبت من عجائب المخلوقات.

<sup>40)</sup> اضافة من المؤلف بالنسبة لعجائب المخلوقات.

<sup>41)</sup> اضافة من المؤلف بالنسبة لعجائب المخلوقات.

<sup>42)</sup> هكذا في ت و ش ، وفي ط وعجائب المخلوقات: «بالبحر».

<sup>43)</sup> النقل من عجائب المخلوقات 186/1.

<sup>44)</sup> هكذا في ش وط، وفي ت: «الأولى».

<sup>45)</sup> هكذا في ط، وفي ت و ش: «وفي عدى».

<sup>46)</sup> في ت وط: «نصبوه».

<sup>47)</sup> في ت: وما حصل لهم،

<sup>48)</sup> تلك هي أهم طريقة لصيد السَّمك على سواحل صفاقس في الماضي ، وكذلك في جزر قرقنة وجربة والسواحل القصيرة الأخرى من خليج قابس حيث المَدَّ والجزر قويًان ، وهي طرق يعلمها المؤلف ونرى أنه عممها على كل المناطق الساحلية كما نفهم من نَصِّه.

هذه الحياة والممات راجعة بعد مراعاة / التدبير الإلاهي إلى القمر ، والسِرِّ فيه أن القمر [9/ب] إذا كان في غاية امتلائه ، وذلك في العشر الوسطى أو غاية نقصانه وذلك في الخمس الأولى والخمس الأخيرة حصلت الحياة وإذا (<sup>49)</sup> كان بين بين ، وهو فياً سوى ذلك حصل الموت ، فسبحان من جعل لكل شيء قدرًا ﴿ ذَلِكَ تَقَّدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ (60).

### حدود البحر الشامي:

وأما تحديد هذا البحر فقد أشار إليه في «نزهة المشتاق» بقوله: وأما البحر الثاني الكبير المعروف بالبحر الشامي فإن مخرجه من البحر المظلم الذي هو في (11) جهة المغرب ومبدأه في الاقليم الرابع ، ويسمّى هناك بحر الزُّقاق لأن سعته هناك تكون ثمانية عشر ميلاً ، وكذلك طول الزُّقاق من جزيرة طريف إلى الجزيرة الخضراء ثمانية عشر ميلاً ، فيمرُّ مشرقًا من جهة بلاد البربر بشهال الغرب (52) الأقصى إلى أن يقرب (53) بالغرب الأوسط ويصل إلى أرض افريقية إلى وادي الرّمل إلى أرض بَرْقة وأرض لوبَية (64) ومَراقِية إلى اسكندريَّة إلى شهال أرض التيه وأرض فلسطين وسائر بلاد الشام إلى أن ينتهي طرفه إلى السويدية (55) وهو نهايته ، ومن هناك ينعطف البحر راجعًا إلى جهة المغرب فيتصل إلى الخليج القسطنطيني إلى جزيرة بلبونس برزنة وهناك يخرج الخليج البنادقي ويتصل إلى بلاد سغونية إلى بلاد سغونية (65) إلى أرْبُونة . ويجتاز بجبل البركات (57) إلى أبرُونة . ويجتاز بجبل البركات (57) فيمرّ بشرقي بلاد الأندس إلى جنوبي وسطها وينتهي إلى الجزيرتين من حيث بدأ .

وطول هذا البحر الشَّامي من ابتدائه إلى انتهائه ألفا (58) فرسخ ومائة وستة وثلاثون

<sup>49)</sup> في ت وط: «وان».

<sup>50)</sup> سورة يس ، 38 وأولها : ﴿ وَالشُّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ﴾ .

<sup>51)</sup> في ت: ومن و.

<sup>52)</sup> في ت وط: «المغرب».

<sup>53)</sup> في ط: «يمر».

<sup>54)</sup> في الأصول: «لونية» والمثبت من معجم البلدان للحموي ، وهي مدينة بين الاسكندرية وبرقة.

<sup>55)</sup> كذا في ت وط، ونزهة المشتاق والروض المعطار للحِميَري، بيروت، 1975 «مدينة هي فرضة انطاكية على البحر» ص 330. وفي ش: «سوبدية».

<sup>56)</sup> في ط: «شعونية» وفي ت: «سقونية».

<sup>57)</sup> في ط: «البرنات».

<sup>58)</sup> في ط: «ألف».

فرسخًا وفيه من الجزائر نحو مائة جزيرة بين صغار وكبار ومعمورة وخالية ، ويخرج من هذا البحر الشَّامي خليجان أحدهما خليج البنادقيين ومبدؤه من شرقي بلاد قِلَّوْريَة من بلاد الرَّوم من عند مدينة أَذْرَنْت (<sup>59)</sup> فيمرُّ في جهة الشَّمال مع تغريب يسير فيمرَّ بأرض ماري إلى ساحل شِنْت أَنْجَل (<sup>60)</sup> ثم يأخذ في جهة المغرب إلى بلاد أَنْكُونة إلى أن يمر بساحل البنادقة ، وينتهي طرفه إلى بلد انكلاية ، ومن هناك ينعطف ريفه راجعًا مع المشرق إلى بلاد جراوسه (<sup>61)</sup> وطاسية وبلاد أسقلونية إلى أن يتصل بالبحر الشَّامي من حيث ابتدأ.

وطول هذا الخليج من حيث ابتداً إلى أقصى انهائه ألفان ومائة ميل. ويخرج أيضًا من البحر الشّامي الخليج الثاني المسمّى ببحر نيطس (62) ومبدؤه من البحر الشّامي حيث فم أُنْدَة وعرض فوهته هناك رمية سهم ولمسير ثلاث بحار يتصل (63) بالقسطنطينية فيكون عرضه هناك أربعة أميال ، ويمرّ كذلك ستين ميلاً حتى يصل إلى بحر نيطس (62) في جهة / المشرق فيتصل من جهة الجنوب بأرض هرقلية إلى أرض أسترويلي إلى سواحل أطرّابَرُنْدَة إلى أرض أشكالة إلى أرض لانية ، ويمرّ فينهي طرف الخليج هناك حيث الخزرية ومنه ينعطف ريفه راجعًا فيتصل ببلاد الرُّوسية (64) وبلاد برجان وموقع نهر ديابوس ، ويمرَّ إلى موضع نهر دتو (65) إلى أن ينهي إلى مضيق فم الخليج القسطنطيني ويتصل بالقسطنطينية ويمرّ بشرقي بلاد مَقْدُونية (66) إلى أن يتصل بالموضع الذي بدأ منه . وطول بحر نيطس من فم المضيق إلى حيث ينتهي ألف ميل وثلاثمائة ميل . انتهى .

<sup>59)</sup> في الأصول: وأذرنه والتصويب من معجم البلدان 132/1.

<sup>60)</sup> في ت: وشت انجل، وفي ش: وشنت الجل.

<sup>61)</sup> في ت: وجراوست.

<sup>62)</sup> في الأصول: «نيطش». والتصويب من الروض المعطار ص 585.

<sup>63)</sup> في ط: وويمر ثلاث مجار فيتصل.

<sup>64)</sup> في ط: «ببلاد الروسيا».

<sup>65)</sup> في ت وط: الصح تولا.

<sup>66)</sup> في ش: ومقدونة يه.

# الباب الثاني في الكلام على ضبط بر المغرب الأقصى وما يليه من الغرب الأوسط وذكر ما فيه من البلاد والعباد

فنقول  $^{(1)}$ : إن فيما ذكر من بلاد السُّوس الأقصى مدينة تارُدانت وتيويوين  $^{(2)}$  وتَانِمْلَلْت  $^{(3)}$  وفيه من بلاد الصحراء نُول لمطة  $^{(4)}$  وتازكخت  $^{(5)}$  وأغَرْنُو.

وفيه من بلاد البَرِّ سِجِلْماسَة ودَرْعة ، وداي ، وتادِلَة (6) وقلعة مهدي ابن توالة (7) وفيه من بلاد البَرِّ سِجِلْماسَة ودَرْعة ، وداي ، وتادِلَة (6) وقلعة مهدي ابن توالة (9) وفاس و مِكْنَاسَة وَسَلاً وسائر المراسي (8) التي على البحر الأعظم ومدينة تِلِمْسَان وتِطَّن (9) وُقَرَى (10) وَصَفْرُوي ومَغِيلَة وآقرسيف (11) وكرانطة (12) ووجدة ومَليلَة (13) ووهران وتَاهِرت وأشير.

وفيه من بلاد الغرب الأوسط تنس وبَرِشْك وجَزَائِر بني مزْغَنَّا وتَدَلَّس / وبجَابَة [11/أ] وجيجَل ومِلْيانة والقلعة والمسيِلَة والغدير ومَقَّرَة (14) ونقاوس وطُبْنَة (15) وقُسَنْطينة وتيجَس (16) وبَاغِية وتيفَاش ودور مَدْيَن (17) ودَارِ ملول ومِيلَة (18).

ما سيأتي نقل من نزهة المشتاق ص 56 وما بعدها.

<sup>2)</sup> في الأصول: «تيورين» والمثبت من ن. م. ص56.

 <sup>3)</sup> في الأصول: «تينملت» والمشبت من ن. م. ، وفي الروض المعطار للحميري ص 128، والمسالك والممالك للبكري ص 88: «تاملك» وفي كتاب العبر: «تينملل».

<sup>4)</sup> كذا في نزهة المشتاق وفي ط: «نول لمط» وت: «نول ملط».

<sup>5)</sup> كذا في بعض نسخ ن. م. وفي غيرها: وتازكاغت.

 <sup>6)</sup> كذا في ط، في ت وش: وتاذلة ه.

<sup>7)</sup> في الأصول: «وقلعة مهدي وتوالة، والمثبت من ن. م.

<sup>8)</sup> في الأصول: «البلاد» والمثبت من ن. م.

 <sup>9)</sup> في الأصول: «تطاون»، والمثبت من نزهة المشتاق، وعلق محمد الحاج صادق عنها بقوله: «وتطن مدينة بين تلمسان
 وصفروي وعلى 4 مراحل من تادلة»، راجع هامش المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق، بلجيكا 1983 م. ص 202.

<sup>10)</sup> في الأصول: ﴿ وَفَرَى ﴿ وَالْمُثْبِتُ مِنْ نَ. مَ.

أكريسف، والمثبت من ن. م. 12) في الأصول: «كرناطة» والمثبت من ن. م.

<sup>13)</sup> في الأصول: «مليليا» والمثبت من ن. م. 14) في الأصول: «مغرة» والمثبت من ن. م.

<sup>15)</sup> في الأصول: «طنبة» والمثبت من ن. م. 16) في الأصول: «بنجس» والمثبت من ن. م.

<sup>17)</sup> في الأصول: «دار مدين» والمثبت من ن. م. 18) في الأصول: «مليلة، والمثبت من ن. م.

# البربر وأصولهم وافريقية وتسميتها :

وكان الغالب على ما ذكرناه من البلاد البربر (19) وهم جيلٌ من الناس كما قال في «القاموس» (20) والجمع البرابرة وهم كما قال بالمَغْرِب، وأمّة أخرى بين الحبشة والزنج، وكلهم من ولد قيس عَيْلان، وهم بطنان من حِمْير صنهاجة وكُتَامة بضمّ أولهما صاروا (21) إلى المغرب أيام فتح افريقش (22) الملك افريقية.

قال ابن خلكان (<sup>(23)</sup>: «إفريقية سمّيت بافريقين بن قيس بن صيني الحِميْري وهو الذي افتتح افريقية وسمّيت به وقتل <sup>(24)</sup> ملكها جرجير ويومئذ سمّيت البربر بربرًا. قال لهم ما أكثر بربرتكم ويقال افريقين وافريقش». اهد. وقيل أن افريقش الذي ملك افريقية هو ابن أبرهة ذي المنار بن الاسكندر ذي القرنين ، فلما تملك افريقش بعد أبيه أبرهة نُقِل البربر من أرْض فلسطين ومصر والسَّاحل إلى مساكنهم اليوم. وكانت البربر بعثت يوشع — عليه السلام — .

وأفريقش هو الذي بنى افريقية وبه سُمِّيت وكانت مدة ملكه مائة وأربعًا وستين سنة. وقال التجاني (25): إن بلاد البربر كانت أرض فلسطين وما جاورها من الشّام. سنة. وقال التجاني (25): إن بلاد البربر كانت أرض فلسطين وما جاورها من الشّام [11/ب] وكان ملكهم جالوت الذي قتله دَاوُود – عليه السَّلام – ، وتفرّقوا في البلاد / وتوجّه أكثرهم الى افريقية وبلاد المغرب ، وكانت افريقية للروم فأجلتهم العرب البرابر عنها إلى جزائر البحر كصقلية وغيرها ، ثم تراجعت الروم إلى بلادها على مُوادعة (26) وصلح مع البربر ، فاختارت البربر سكنى الجبال والرّمال وأطراف البلاد. وصار (27) الرّوم إلى البلدان والعمائر حتى جاء الإسلام وافتتحت البلاد ففرَّ جميع من فيها إلا من أسلم أو أدّى

<sup>19)</sup> كذا في الأصول ، وفي نزهة المشتاق: «برابر».

<sup>20)</sup> القاموس المحيط ، 370/1 - 375. مط. السعادة بمصر.

<sup>21)</sup> في الأصول: وصاره.

<sup>22)</sup> في الأصول: «افريقس، والمثبت من وفيات الأعيان، أفريقش بالشين المعجمة في آخره.

<sup>23)</sup> في وفيات الأعيان (القاهرة 1948/1367) 38/1 في آخر نرجمة أبي اسحاق ابراهيم الحصري. 213/1 – 214 حيث ضبط لفظة افريقية.

<sup>24)</sup> في الأصول: «وقيل»، والمثبت من وفيات الأعيان.

<sup>25)</sup> ما سيأتي نقل من رحلة التجاني تحقيق حسن حسني عبد الوهاب ، تونس 1958/1378 ، ص 160.

<sup>26)</sup> في الأصول: «مواعدة»، والمثبت من رحلة التجاني.

<sup>27)</sup> في ت و ط: وصارت.

الجزية. وقال: أهل(28) توزر من بقايا الرّوم الذين كانوا بافريقية قبل الفتح الاسلامي وكذلك أكثر أهل بلاد الجريد (<sup>29)</sup> لأنهم من <sup>(30)</sup> حين دخلوا <sup>(31)</sup> الإسلام أسلموا على أموالهم وفيهم قوم من العرب الذين سكنوها بعد الفتح<sup>(32)</sup> وفيها أيضًا من البربر الذين دخلوها في قديم الزّمان عند خروجهم من بلادهم أهـ (33).

واسم جالوت (34) ضريس ابن لاوي بن نفجار بن لاوي الأكبر بن لوي بن قيس ابن الِيَاس بن . ضر.

ولما دخلت قبائل البربر إلى المغرب تفرّقوا فنزلت مَزَّاتة ومَغيلة وضَريسة الجبال ونزلت لَواتة أَرْضَ برقة ونزلت طائفة من هَوَّارة جبال نَفُّوسَةٌ ونزل الغير منهم بالمغرب الأَقصى ، ونزلت معهم قبائل مصمودة ، فعمروا تلك البلاد (وقبائل البربر كثيرة ، تُذكر كل قبيلة عند ذكر بلادها وأمهات)(35) القبائل زَناتة ، ونِفْزَاة ، ونِفْزاوة ، وَلَمْطَة ، وَمَطْمَاطة ، وصَنْهَاجَة ، وهُوَارَة ، وكُتَّامة ، ولُواتة ، وورْفجوم (36) ومَزَّاتة / وصَدْرَاتة ، [1/أ] ويَصْلاَسِن <sup>(37)</sup>، ومديُونة ، وربوجة ، ومداسة <sup>(38)</sup>، وقالْمَة <sup>(39)</sup> ، وأُوْرِبة <sup>(40)</sup> ، وهُطَيطة ، ووليطة ، وبنو منهُوس ، وبنو سمجُون ، وبنو وارْقِلان ،، وبنو يسدران (41) ، وورْدَاسا ، وبنو زيرجي (42) ، وزَرْهُون ، وزناتة ، كلهم أبناء جالوت (43) بن ضريس ، ونفزاوة أبناء

29) في ت وط: ووأكثر أهل بلاد الجريدة.

31) في ط: و دخول و . . 3

<sup>28)</sup> في ت: «أن أهل».

<sup>30)</sup> في رحلة التجاني: هفي.

<sup>32)</sup> في رحلة التجاني: «الافتتاح».

<sup>33)</sup> ينتهي النقل من رحلة التجاني ص 160.

<sup>34)</sup> نسب جالوت عند التجاني ص 143. وهو يخالف ما ذكره المؤلف وجعل نسبه يتصل بالبربر من الخرافات التي لا أساس لها واعتمد المؤلف على نزهة المشتاق مع اختلاف يسير في الألفاظ. ويبدأ نص الادريسي هكذا: ﴿ «وكان ملكهم جالوت بن ضريس بن جانا...» ص57 ويستمر في النقل من الادريسي بتصرف.

<sup>35)</sup> اختصر نزهة المشتاق وزاد عليها ما بين القوسين وبداية كلامها : «وقبائل البربر زنانة a .. ص 57.

<sup>36)</sup> في الأصول «وورنجوم» والمثبت من ن. م.

<sup>37)</sup> في الأصول «سيلاض» والمثبت من ن. م. ولعل الصُّواب ويطلاسن.

<sup>38)</sup> في الأصول: «مراسة» والمثبت من ن. م.

<sup>39)</sup> في الأصول: «قسالة» والمثبت من ن. م. ص57.

<sup>40)</sup> في الأصول: «وارنبة» والمثبت من ن. م.

<sup>41)</sup> في الأصول: «بنو سبدان، والمثبت من ن. م.

<sup>42)</sup> في الأصول: «بنو ربرحي» والمثبت من ن. م.

<sup>43)</sup> في ت: هجالونا،، وفي ش: «جاتا» والمثبت من ن. م.

نفجار ، وصنهاجة (44) ولمطة أخوان لأب واحد وأم واحدة ، وأبوهما لمط بن زعزاع (45) من أولاد حِمَيْر ، وأُمُّهُما تازكاي (46) العرجاء، وأبوهما زناتي . وكان المِسْوَر بن المثنَّى (47) بن كلاع بن أيمن بن سعيد بن حمير، من أمراء العرب ساكنًا مع قومه في بلاد الحجاز، فضاعت له إبل فخرج يطلبها ويبحث عنها إلى أن عبر نيل مصر ، وسار في بلاد المغرب يطلبها ، فرَّ بجبال طرابلس ، فقال لغلامه : أين نحن من الأرض؟ فقال له الغلام : نحن بأرض إفريقية ، فقال : لقد تهوَّرنا . والتهوّر عند العرب الحُمق ، فسمّي لهذا اللفظ هوَّارًا ، ونزل المسور المذكور بقوم من زناتة فحالفهم ، ورأى بأرضهم تازكاي أم صنهاج ولمط ، وكانت إمرأة جميلة بدنة بارعة الكمال ، فولع بها المسور ، فسأل عنها ، فوجدها خلوًا عن الأزواج ، فرغب في زواجها وتزوّجها ومعها ابناها (48) صنهاج ولمط (وهما ابنا لمط الأكبر) (49) فولد للمسور منها ولد سمّاه المثنى (فسمّى أولاده هوارة لما قاله أبوه [12/ب] المسور)(50) ثم مات المسور عنها وبقي ولده المثنّى مع أخويه صنهاج ولمط/ عند أمهم تازكاي وعند أخوالهم من زناتة . ثم ولد للمط ولصنهاج أولاد كثيرة فكثر نسلهم وتسلّطوا على الأمم ، فاجتمع عليهم قبائل البربر فأزعجوهم إلى الصَّحارى المجاورة للبحر المظلم الأُعظم ، فنزلوها وبها قبائلهم متفرِّقة بنواحيها وهم أصحاب إبل ونُجُب عتاق ، رحَّالةُ لا يقيمون بمكان واحد. ولباس الرِّجال منهم والنساء أكسية الصّوف ويربطون على رؤوسهم عمائم الصُّوف المسمَّاة بالكرازي وعيشهم من ألبان الإبل ولحومها مُقَدَّدة وربَّمًا جلبت إليهم الحنطة والزبيب ، لكن الزبيب أكثر لأنهم كثيرًا ما ينقعون الزَّبيب في الماء بعد دقّ ويشربون صفوه نقيعًا حلوًا. وفي بلادهم عسل كثير وليس عندهم مدينة يأوون إليها إلا مدينة نول لمطة (<sup>(51)</sup> ومدينة ازقي للمطة <sup>(52)</sup>.

<sup>44)</sup> في الأصول: وصنهاج؛ والمثبت من ن. م. ص57.

<sup>45)</sup> في ط: «عارع»، وفي ت و ش: «عرعار، والمثبت من ن. م.

<sup>46)</sup> كذا في ط ونزهة المشتاق ، وفي ش وت: «تزكاي».

<sup>47)</sup> كذا في ش ونزهة المشتاق ، وفي ط وت: «المكني».

<sup>48)</sup> كذا في ش وط ونزهة المشتاق ، وفي ت: وأبنائها ي

<sup>49)</sup> في الأصول: «المتقدما الذكر؛ والمثبت من نزهة المشناق رفعًا للالتباس.

<sup>50)</sup> اضافة من المؤلف للتفسير.

<sup>51)</sup> في الأصول: ونول لمط والمثبت من ن. م. ص 59.

<sup>52)</sup> في الأصول: «أزكي لمط، وفي نزهة المشتاق كما كتبناها في النص. ولعلّها بالقاف المعقدة كالجيم المصرية وهذه الحروف، الكاف الفارسية والقاف المعقدة والجيم كثيرًا ما تتعاقب كلفظة انكلترا ومن لا يعرف هذا يقع في الغلط والاشتباه.

#### نول لمطة:

(فأما مدينة نول فنها إلى البحر ثلاثة أيام) (53) ومنها إلى سجلماسة ثلاثة عشرة مرحلة ، ومدينة نول كبيرة عامرة على نهر يأتي إليها من جهة المشرق وعليه قبائل لمطة وقبائل لمتونة . (ولمتونة قبيلة من صنهاجة) (54) وبهذه المدينة تصنع الدرق اللّمطيَّة التي لا شيء أبدع منها ولا أصلب منها ظهرًا ولا أحسن منها صنعًا ، وبها يقاتل أهل المغرب لحصانتها وخفة حملها (55) وبهذه المدينة يصنع السرج (56) واللجم وأقتاب الإبل ، وتباع بها الأكسية المسمّاة / بالسفسارية (57) والبرانيس (58) التي يساوي الزوج منها خمسين [1/أ] درهمًا دينارًا وأقل وأكثر. وعند أهلها الغنم والبقر الكثير جدًا ، وكذا السمن واللبن ، وإلى هذه المدينة يلجأ أهل تلك الجهات فيما يُعرض لهم من مهمّات حوائجهم . ومن قبائل لمنهاجة مسوفة ووشان وتُمَالتة [ومن قبائل صنهاجة بنو منصور ، وتمية وجَدالَة ، ولمتونة وبنو ابراهيم] (60) وبنو تاشفين وبنو محمد [وجمل من صنهاجة] (60) .

آزُكّي :

وأما مدينة آزُكِّي وتسمّى تازكغت (61) فإنها من بلاد مَسُوفة وهي أول مراقي الصحراء، ومنها إلى سجلماسة ثلاثة عشرة مرحلة، ومنها إلى نول سبع مراحل، وهذه المدينة ليست بالكبيرة لكنها مُتَحضِّرة وأهلها يلبسون مقندرات (62) ثياب الصوف ويُسمُّونها بلغتهم القَدَاوِر وهذه المدينة تسمّى أيضًا تُوقَدَم (63) باللغة الجناوية.

<sup>53)</sup> اضافة من المؤلف عن نزهة المشتاق.

<sup>54)</sup> اضافة من المؤلف.

<sup>55)</sup> في نزهة المشتاق : ﴿محملها، ص 59.

<sup>56)</sup> في نزهة المشتاق: وقوم يصنعون السروج.

<sup>57)</sup> في الأصول: «السفاسر». كتبها المؤلف كما تنطق عند العوام بمدينته وتعني اللحاف الذي تستعمله المرأة عند خروجها. والمثبت من ن. م. ص 59.

<sup>58)</sup> في الأصول: «برانص». كتبها أيضًا كما تنطق في صفاقس عند العوام والمثبت من ن. م.

<sup>59)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للتوضيح.

<sup>60)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للتوضيح.

<sup>61)</sup> اضافة من المؤلف، وقال الادريسي فها بعد هوتسمّى هذه المدينة بالبربرية آزقي،.

<sup>62)</sup> كذا في ط ونزهة المشتاق، وفي ش: ومغزلات،، وفي ت: ساقطة.

<sup>63)</sup> في الأصول: «قوقودم، والمثبت من ن. م. ص 60.

ومن أراد الدخول إلى بلاد سلا وتكرور وغانة من بلاد السودان فلا بدّ له من هذه المدينة .

# سِجِلْمَاسَة :

وأما سِجِلْمَاسة فهي بلاد كبيرة كثيرة العامر وهي مقصد الوارد والصّادر ، كثيرة الحضر والجفّر والجنّات ، راثقة البقاع والجهات ، ولا حصن لها ، وإنما هي قصور وديار وعمارات متّصلة على نهر كثير المياه يأتيها من جهة المشرق من الصحراء ، يزيد في الصيف كزيادة النّيل سواء ، ويزرع على مائه حسبما يزرع فَلاَّحُو مصر ، ولزراعته إصابة كثيرة معلومة . وفي الأعوام الكثيرة المياه المتواترة بخروج هذا النهر ، ينبت لهم ما حصدوه في معلومة . وفي الأعوام الكثيرة المياه المتواترة بخروج هذا النهر ، ينبت لهم ما حصدوه في جا(دًه) للعام السابق / من غير بذر إن أبقوا جذوره نابتة بأرضها ، وحكى الحوقلي (64) أن البذر بها (65) يكون عامًا واحدًا والحصاد منه في كل سنة إلى تمام سبع سنين ، لكن (66) تلك الحنطة التي تنبت من غير تجديد بذر تتغيّر عن حالها حتى تكون بين الحنطة والشعير وتسمى هذه الحنطة يرّدَنْ تيزواو (67) وبها نخل كثير ، وأنواع من التمر لا يشبه بعضها بعضًا . وفيها الرطب المسمّى بالبَرْ في أخضر اللون ، شديد الحلاوة ، صغير النّوى وبها الحنّاء والكمون ، والقِطن والكروياء ، فيتجهر به منها إلى غيرها وبناءاتها حسنة .

### دَرْعَة :

ومن سجلماسة إلى أُغْمات وَريكَة (68) (نحو من ثماني مراحل) (69).

ومن سجلماسة إلى دَرْعة ثلاث مراحل. ودرعة ليست بمدينة يدور بها سور ولا حفير، وإنما هي قرى مُتَّصلة وعمارات متقاربة، ومزارع كثيرة يتناول ذلك فيها جمل وأخلاط من البربر. وهي على نهر سِجِلْمَاسة النازل إليهم (70)، وعليه يزرعون الحِنَّاء

<sup>64)</sup> في الأصول: «الجولقي» والمثبت من ن. م.

<sup>65)</sup> في الأصول: «ربما» والمثبت من ن. م.

<sup>66)</sup> في الأصول: ولأن والمثبت من ن. م.

<sup>67)</sup> في الأصول: وبزدن، والمثبت من ن. م.

<sup>68)</sup> كذا في ش ونزهة المشتاق، وفي ت وط : «وريطة»، وما نقله ممّا يتعلق بنول وأزكي وسجلماسة ينظر عنها المغرب ... من كتاب نزهة المشتاق ص 60–61.

<sup>69)</sup> كَذِيهِ فِي شَنْ وَنَزِهَةِ ٱلمُشتَاقَ ، وفي ت : ﴿ نحو ثَمَانَينَ فُرسخًا ﴾ ، وفي ط : ﴿ سَاقَطَةُ ﴿ .

<sup>70)</sup> أَرْكُنِيْ تُ وطَامِحُ وعليها» ، وفي ش: واليها» والمثبت من ن. م. ص 61.

والكمّون والكروياء والنيلج (وهو النيلة) (<sup>71)</sup> [وشجر] (<sup>72)</sup> الحِناء يكبر بها حتى يكون في قوام الشجر يصعدون إليه ومنه يأخذون بذره ويتجهّز به إلى كل الجهات لعدم وجوده بغيرها.

# السُّوس :

ومن أرض درعة إلى السوس الأقصى أربعة أيام. ومدينة السوس هي تاركودنت أرض درعة إلى السوس الأقصى أربعة أيام. ومدينة السوس هي تاركودنت (73) وبلاد السوس قرى كثيرة وعمارات مُتَّصلة بعضها ببعض وبها من الفواكه الجليلة أجناس كثيرة مختلفة كالجوز والتين والعنب العذاري / والسفرجل والرَّمان [14/أ] [الامليسي] (74) والأثرج الكبير المقدار، الكثير العدد والمشمش والتفاح [المنهد] و75) وقصب السَّكر الذي ليس على قرار الأرض مثله طولاً وعرضًا (76) وحلاوة وكثرة ماء فيعمل منه سكر يعم الأرض، ويشف على أنواع سكر غيره في الصفاء والطيب، ويُعمل ببلاد السوس الأكسية الرقيقة والثياب الرفيعة التي لا يقدر أحد على عمل مثلها بغيرها من البلاد، ورجالها ونساؤها (77) سمر، وفي نسائهم جمال فائق وحسن بارع، وحذق صناعات.

وهي بلاد حنطة وشعير وأرزّ ممكن بأيسر ثمن وأسعارها رخيصة (<sup>78)</sup> ، والغالب على أهلها الجفاء وغلظ الطبع وقلة الانقياد. وهم أخلاط من البربر المصامدة ولباسهم الأكسية من الصُّوف التفافًا وعلى رؤوسهم الشعور الكثيرة.

وبين تارودنت وتيويوين (<sup>79)</sup> يوم في جنات وبساتين وكروم وأشجار وثمار وفواكه ، واللحوم عندهم رخصية جدًا. والغالب عليهم الشره (<sup>80)</sup> والبطر.

ومن مدينة السوس إلى مدينة أغمات ست مراحل في قبائل من البربر المصامدة

<sup>71)</sup> اضافة من المؤلف للتوضيح ، تصرف في النقل بالحذف ، عن درعة انظر المغرب من نزهة المشتاق ص 61.

<sup>72)</sup> اضافة من نزهة المشتاق.

<sup>73)</sup> في الأصول: «تارودانت»، والمثبت من ن. م.

<sup>74)</sup> إضاة من نزهة المشتاق للتدقيق.

<sup>75)</sup> إضافة من نزهة المشتاق للتدقيق.

<sup>76)</sup> فى الأصول: «غلظًا» والمثبت من ن. م. ص 62.

<sup>77)</sup> في الأصول: ونساؤهم ،. والأشمل: ونساؤها، كما في نزهة المشتاق ص 62.

<sup>78)</sup> في الأصول: «رخيسة».

<sup>79)</sup> كذا في ط ونزهة المشتاق ، في ش وت: «تيويدين».

<sup>80)</sup> في الأصول والأشر، والمثبت من ن. م. ص 63.

[يقال لهم أنتي نتات]<sup>(81)</sup> وبنو واسنو<sup>(82)</sup> وأنكطوطاون<sup>(83)</sup> وأنسطيط<sup>(84)</sup> وأرعن وأكنفيس<sup>(85)</sup> وأنتوزكيت<sup>(86)</sup> وكل هذه القبائل من البرابر المصامدة المعمرين لهذه البلاد والجهات.

ومن السُّوس نفيس الجبل ، وهي مدينة صغيرة حولها عمارات وطوائف من قبائلها ومن السُّوس نفيس الجبل ، وهي مدينة صغيرة حولها عمارات وطوائف من قبائلها المنسوبين إليها ، وبها الحنطة والفواكه ما لا / يوجد في غيرها كثرة . وبها جامع وسوق نافقة وبها من الزبيب ما لا نظير له منظرًا وحلاوة وكثرة وغلظًا .

# جبل دَرَن:

والطريق من تارودنت (87) السوس إلى مدينة أغمات وريكة مع أسفل جبل درّن الأعظم الّذي ليس جبل مثله إلا القليل في السمو وكثرة الخير وطول المسافة ، واتصال العمارات ، ومبدؤه من البحر المحيط في أقصى السّوس ويمرّ مع الشّرق مستقيمًا حتى يتصل بجبل نَفُّوسَة فَيُسَمّى هناك بذلك ، ويتصل بعد ذلك بجبال طرابلس ، ثم يرق هناك وينقطع أثره. وقد حكى غير واحد أن طرف هذا الجبل يصل إلى البحر [حيث الطرف] (88) المُسَمَّى أوثان من برقة. وفي هذا الجبل كل طريفة من الثّمار وغرائب الأشجار ، والماء يطرد منه وبوسطه وجوانبه يوجد النبات أبدًا مُخضرًا في كُلِّ الأزمان ، وعلى أعلاه جُمل من قلاع وحصون تنيف على بضع وسبعين حصنًا ، ومنها الحصن المنبع وقعلى أعلاه جُمل من قلاع وحصون تنيف على بضع وسبعين حصنًا ، ومنها الحصن المنبع وثقافة مكانه أن أربعة رجال يُمْسِكُونَه ويمنعون الصَّعود إليه ، لأن الصَّعود إليه من مكان ضيِّق وَعْرِ المرتقى لأنه يشبه الدَّرج الحرج. ولا ترتقي إليه دابَّة إلا بعد جُهد ومَشَقَة . واسم هذا الحصن تانِمُللَت (89) وهو كان عُمْدة محمَّد بن تومرت حين ظهر بالمغرب واسم هذا الحصن تانِمُللَت (89)

<sup>81)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق. ص 63.

<sup>82)</sup> في ش وت: ووانسوء، في ط: وواسواره. والمثبت من ن. م. ص 63.

<sup>83)</sup> في الأصول: وأنكوطاون، والمثبت من ن. م.

<sup>84)</sup> في الأصول: دواسطيط، والمثبت من ن. م.

<sup>85)</sup> في الأصول: ولنكفيس، والمثبت من ن. م.

<sup>86)</sup> في الأصول: ووبنوا، وزكيت، والثبت من ن. م.

<sup>87)</sup> في الأصول: ﴿رودانهُ ﴿ وَالمُثْبَتُ مِنْ نَ. مَ. صَ 63.

<sup>88)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق. ص 64.

<sup>89)</sup> في الأصول: «يتنملت، والمثبت من ن. م. ص 64.

-كما يأتي إن شاء الله - وهو الذي زاد في تشييده ونَظَر / في تحصينه وجعله مُدَّخرًا [1/أ] لأمواله وبه قَبْره لأمْرِه بذلك ، ولما مات بجبل الكواكب احتمله المصامدة إليه ودفنوه به فقبره هناك يزار من جميع بلادهم وعليه قُبَّة عالية بلا تزويق ولا كلفة بل متقنة الصَّنع محكمة البناء.

وفي هذا الجبل من الفواكه التي لا توجد في غيره ، تينًا وعنبًا مستطيلاً عسليًا لا يوجد في أكثره نوى ، ومنه يتخذ زبيب يتنقل (90) عليه ملوك المغرب لِرِقَّة قشرته (91) وعذوبة طعمه واعتدال غذائه ، وفيه الجوز واللوز ، وأما السَّفرجل والرمَّان فيباع الحمل منه بقيراط واحد لكثرته ، وبه من الأجَّاص والمشمش والكُمثرى والأترج والقصب الحلو كثير حتى أن أهل هذا الجبل لا يبيعونه بينهم ولا يشترونه لكثرته (92).

### أغمات وريكة:

ومدينة أغمات وريكة (<sup>(93)</sup> أسفل هذا الجبل من شاله في فحص أفيح طَيِّب التُّراب كثير النَّبَاتِ والأعشاب والمياهُ تخترقه يمينًا وشالاً وتطرد بساحاته ليلاً ونهارًا ، وحولها جَنَّات مُحدقة وبساتين وأشجار ملتفة ومكانها أحسن مكان من الأرض فرجة الأرجاء طيّبة التَّرى عذبة الماء صحيحة الهواء ، ولها نهر ليس بالكبير يشق المدينة ويأتيها من جنوبها (<sup>(94)</sup> ، فيمر إلى أن يخرج من شهالها (<sup>(94)</sup> عليه أرحاء طحينهم ، فيدخل النهر المدينة يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد وباقي الجمعة يأخذونه لستي جنَّاتهم / وأرضهم ، [ 15/ب] ويقطعونه عن البلد فلا يجري منه إليها شيء (<sup>(95)</sup>).

وهذا الجبل (96) المشرف على المدينة إذا جاء الشّتاء نزل عليه الثّلج فإذا سخن الهواء ، وذهب الشّتاء تحلّلت الثُّلوج النازلة فيسيل ذَوَبانُهَا إلى المدينة وربّما جمد به النَّهر في وسط المدينة حتى يجتاز عليه الأطفال فلا يتكسر لشِدَّة جموده.

<sup>90)</sup> في الأصول: «يشغل، والمثبت من ن. م. ص 64.

<sup>91)</sup> في الأصول: وبشرته» والمثبت من ن. م. ص 64.

<sup>92)</sup> عن جبل دَرَن ، أنظر النُّص الكامل في نزهة المشتاق ص 63 – 65.

<sup>93)</sup> في الأصول: وأريكة والمثبت من ن. م. ص 65.

<sup>94)</sup> في الأصول: «جنوبيها... شهاليها» والمثبت من ن. م. ص 65 –66.

<sup>95)</sup> عن أغمات. أنظر النص الكامل من ن. م. ص 65 - 66.

<sup>96)</sup> هو جبل دَرَن.

وأهل هذه المدينة هوَّارة المتبربرون بالمجاورة وهم أملياء تُجَّار مياسير، يدخلون بلاد السودان بأعداد الجمال الحاملة لقناطير الأموال من أنواع النحاس [الأحمر] (97) والأكسية والثيّاب والعمائم والمآزر وصنوف النظم من الزجاج والأصداف والأحجار والعطر وآلات الحديد المصنوع، وما منهم رجل يسفر (98) عبيده ورجاله إلا وله في قوافلهم الماثة جمل والسبعون [ والثمانون ] (99) جملاً كلها مُوقرة (100). ولم يكن في دولة الملتّمين أحد أكثر منهم أموالاً، ولا أوسع أحوالاً، وعلى أبوابهم علامات تدلّ على مقادير أموالهم وذلك أنَّ الواحد منهم إذا ملك أربعة آلاف دينار يسكها مع نفسه، وأربعة آلاف دينار يصرفها في تجارته، أقام عن يمين بابه ويساره عرصتين مبنيتين بالآجر والطوب والطّين، من الأرض إلى أعلى السقف، وكلما ازداد أربعة آلاف دينار زاد عرصة، فإذا مر أحد بدار ونظر إلى تلك المُورص مع الأبواب قائمة عدَّها (101) فيعلم من عددها (102) كم مبلغ مال صاحب تلك الدَّار، وبعد انقراض دولة الملثمين/ وتوليًا المصامدة تغيَّرت أحوالهم ومع هذا فهم لم يزالوا مياسير أملياء، لهم نخوة واعتزاز لا يتحوَّلون عنه (103).

[i/16]

### مراكش:

وعلى اثنى عشر ميلاً من أغمات مدينة استجدها يوسف بن تاشفين في صدر سنة سبعين وأربعمائة (104) بعد أن اشترى أرضها من أهل أغمات بجملة أموال ، وهي مراً كش اختطها له ولبني عمّه وهي في وطئ من الأرض ، ليس حولها شيء من الجبال إلا جبل صغير يسمّى ايجليز (105) ، ومنه قطع الحجر الذي بني منه قصر أمير المسلمين علي ابن يوسف بن تاشفين وهو المعروف بدار الحجر. وليس في مدينة مَرّا كش حجر البتّة إلا ما

<sup>97)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق ص 66.

<sup>98)</sup> في الأصول: «يسافر» والمثبت من نزهة المشتاق كما يقتضيه المعنى.

<sup>99)</sup> اضافة من نزهة المشتاق ص 66.

<sup>100)</sup> في الأصول: ومافورة، والمثبت من ن. م. ص 66.

<sup>101)</sup> في الأصول: «عددها» والمثبت من ن. م. ص 67.

<sup>102)</sup> في الأصول: «عدتها» والمثبت من ن. م. ص. 67.

<sup>103)</sup> ولتمة الحديث عن أغمات أنظر النص الكامل للادريسي ص 67.

<sup>104) 470</sup> هـ/1077م. وتاريخ تأسيسها هذا لا يوافق ما ذكره فها بعد نقلاً عن ابن خلكان.

<sup>105)</sup> في ش و ت: والجليزي، في ط: والجيلزي، والمثبت من ن. م. ص 67.

<sup>106)</sup> في الأصول: «ينسكب على» والمثبت من ن. م. ص 68.

كان من هذا الجبل، وإنما بناؤها من الطُّوب والطِّين والطَّوابي المقامة من التُّراب، وماؤها الذي تسقى به البساتين مستخرج بصنعة هندسية حسنة من استخراج عُبيَّد الله بن يونس المهندس، وذلك أن ماؤهم ليس ببعيد الغور، يوجد إذا احتفر قريبًا من وجه الأرض، فجاء عبيد الله المذكور إلى مرّاكش في أول بنائها وليس بها إلا بستان واحد لأبي الفضل مولى أمير المسلمين المقدم الذكر، فقصد إلى أعلى الأرض ممّا يلي البستان فاحتفر فيه بئرًا مربّعة كبيرة التربيع، ثم احتفر منها ساقية متصلة الحفر على وجه الأرض وهو يحفر بتدريج من أرفع إلى أخفض متدرِّجًا إلى أسفله بميزان إلى أن وصل الماء / إلى البستان وهو [16/ب] ينسكب مع (106) وجه الأرض يصبُّ فيه، فهو دائم مع الأيام لا يفتر. وإذا نظر النَّاظر إلى سطح الأرض لم ير بها كبير ارتفاع يوجب خروج الماء من قعرها إلى وجهها، وإنما يدرك ذلك من علم وزن الأرض، فاستحسن ذلك أمير المسلمين من فعل المهندس يدرك ذلك من علم وزن الأرض، فاستحسن ذلك أمير المسلمين من فعل المهندس المذكور وأحسن إليه بأموال وأثواب، وأكرم مثواه مدة مُقامه عنده، فلما نظر الناس ذلك استخرجوا مياهًا، وأنشؤوا البساتين الكثيرة والجنَّات، واتَّصلت بذلك عمارات ذلك استخرجوا مياهًا، وأنشؤوا البساتين الكثيرة والجنَّات، واتَّصلت بذلك عمارات مراكش وحَسُن منظرها.

ومدينة مَرَّاكش في وقت بنائها من أكبر مُدُن المغرب الأقصى ، وكانت دار مُلكِ لمتونة ومدار ملكهم ، وبها عدة قصور لكثير من الأمراء والقوّاد وخُدَّام الدَّولة ، وأزقتها واسعة ورحابها فسيحة ، ومبانيها سامية ، وأسواقها مختلفة (107) جدًا ، وسلعها نافقة ، وبنى جامعها يوسف بانيها وأميرها ، فلما تغلبت عليها المصاميد وتملَّكوها – حسبما يأتي إن شاء الله تعالى – تركوا ذلك المسجد (108) عَطِلاً مغلق الأبواب ، ولا يقيمون فيه صلاة ، وبنوا لأنفسهم مسجدًا جامعًا يُصَلُّون فيه (109). وشرب أهل مراكش من الآبار ومياهها كلها عذبة وآبارها قريبة مَعينة . وكان علي بن يوسف قد جلب إليها عينًا بينها وبين المدينة عدة أميال ، ولم يستتم ذلك فأتمَّه المصامدة فأدخلوا الماء إلى المدينة / وجعلوا منه سقايات [1/17] عدة أميال ، ولم يستتم ذلك فأتمَّه المصامدة فأدخلوا الماء إلى المدينة / وجعلوا منه سقايات [1/17]

<sup>107)</sup> في ط: «محتفلة».

<sup>108)</sup> في نزهة المشتاق: والجامع.

<sup>109)</sup> بعدها: أسقط المؤلف ما يتعلق بسلوك المصامدة في هذا الجامع ، راجع نزهة المشتاق ص 68.

<sup>110)</sup> عن مدينة مراكش راجع النص الكامل للادريسي ص 68 - 69.

#### نهر تانسيفت:

وعلى ثلاثة أميال من مراكش نهر يسمّى تانسيفت (١١١) وليس بالكبير لكنه دائم الجري. وزمن الشتاء يحمل بسيل كبير لا يبقي ولا يذر، وبنى عَلِيّ بن يوسف [بن تاشفين] عليه قنطرة عجيبة البناء متقنة الصَّنع فجلب إلى عَمَلها صنَّاع الأندلس وجملاً من أهل المعرفة بالبناء فشدُّوها وأتقنوا بنيانها حتى كملت ، فلم تلبث أعوامًا يسيرة حتى أتى السَّيل على أكثرها وحلَّ عقدها ورمى بها في البحر الزاخر ، وهذا الوادي يأتي إليه الماء من عيون ومياه منبعثة من جبال دركن من ناحية مدينة أغمات أيلان.

### أَغْمَات أَيْلان:

ومدينة أغْمَات أيْلان صغيرة في أسفل جبل دَرَن ، وهي في الشرق من أغمات وريكة (112) وبينهما ستة أميال ، وبهذه المدينة يسكن يهود تلك النّاحية ، وهي مدينة حسنة كثيرة الخصب ، كاملة النعم ، وكانت اليهود لا تسكن مدينة مرّاكش عن إذن أميرها علي بن يوسف ولا تدخلها إلا نهارًا ، وتنصرف عنها عشيّة ، وليس ديخولهم إليها في النهار إلا لأمور له وخدم تختص به ، ومتى عثر على واحد منهم بات فيها استبيح ماله ودمه ، فكانوا ينافرون المبيت فيها حياطة على أنْفُسِهم وأموالهم .

# عود إلى ذكر مرّاكش:

[17/ب] وأهل مَرَّاكش يأكلون الجواد ويباع منه بها كل يوم الثلاثون حملاً فما دونها / بقبالة عليه ، وكانت أكثر الصنائع بمراكش متقبلة ، عليها مال لازم مثل سوق الدُّخان والصَّابون والصُّفْر والمغازل ، وكانت القِبالة على كلّ شيء يُبّاعُ دقَّ أو جلَّ ، كل شيء على قدره (113).

فلما ولي المصامدة وصار الأمر إليهم قطعوا القِبالات بكل وجه وأراحوا منها (وتوعدوا عليها بالقتل)(114).

<sup>111)</sup> في الأصول: «تاشفيت» والمثبت من ن. م. ص 69.

<sup>112)</sup> في الأصول: وأربكة، والمثبت من ن. م. ص 69.

<sup>113)</sup> في الأصول: «بحسبه» والمثبت من ن. م. ص 70.

<sup>114)</sup> في مكانها نجد في نزهة المشتاق: «واستحلوا قتل المتقبلين لها ولا تذكر الآن القبالة ذكرًا في شيء من بلاد المصامدة».

### الطويق من مرّاكش إلى أم ربيع:

ويسكن بقبلة (115) مراكش قبائل البربر أيلان وهم مصاميد ، وحولها من قبائل البربر أيضًا نفيس وبنو يَدْفر ، ودُكَّالة ورَجْراجَة وَزوْدة وهسكُورة (116) وهزْرَجة ، ويسكن بغربي أغمات وشرقيها مصاميد وريكة .

ومن مدينة مَرَّاكُش إلى مدينة سكلا على ساحل البحر تسع مراحل أولها تُونِيَّن ، وهي قرية على أول فحص أفيح لا عِوَج به ولا أمْتًا ، وطول هذا الفحص مرحلتان ويسكنه من قبائل البربر قزولَة ولَمْطَة وصدّراتة.

ومن تونين إلى قرية تيقطين (117) مرحلة إلى غفسيق مرحلة ، وهي قرية على آخر الفحص المذكور ، وصَحن هذا الفحص المذكور كله (نبات السدر المثمر للنبق) (118) وفيه السلاحف البرية التي تفوق السلاحف البحرية كبرًا وعظمًا ، وأهل تلك النواحي يتّخذون من صدفها (119) دساتر (120) للغسل ، ومعاجن للدقيق .

ومن قرية غفسيق إلى قرية أم ربيع (121) مرحلة ، وهي قرية كبيرة جامعة ، وبها أخلاط من برابر رهونة وبعض زناتة وتامِسْنا .

وقبائل تامسنا / شتّی فمنهم بُرْغُواطَة ومَطْمَاطة وبنو تسلت (122) وبنوویغمران (123) ، [8/أ] وزقارة وبعض من زناتة ، وبنو یجفش من زناتة . وکل هذه القبائل أصحاب حرث ومواشي وجمال . والغالب عليهم الفروسية . وآخر سكناهم (124) مرسى فَضالَة .

ومرسى فضالة على البحر المحيط الغربي ، وبينها وبين وادي أم ربيع ثلاث مراحل. وأم ربيع على واد كبير خرّار يجاز بالمراكب ، سريع الجري ، كثير الانحدار ، كثير الصخور والجنادل ، وبهذه القرية ألبان وأسهان ، ونعم رغدة (125) ، وحنطة في نهاية

<sup>115)</sup> في الأصول: «قبل» والمثبت من ن. م. ص 70.

<sup>116)</sup> في الأصول: هسكورة، والمثبت من ن. م. ص70.

<sup>117)</sup> في ت وش: ويتقطن، في ط: ويتقطه، والمثبت من ن. م. ص 70.

<sup>118)</sup> في مكانها نجد في نزهة المشتاق: ونبات الشوك المسمى بالسدر المشمر بالنبق،

<sup>(119)</sup> في الأصول: وخزفها، والمثبت من ن. م.

<sup>120)</sup> في نزهة المشتاق: ودسائره.

<sup>121)</sup> في الأصول: وأم ربيعة، والمثبت من ن. م. ص 70.

<sup>122)</sup> في الأصول: «بنوا سلب» والمثبت من ن. م.

<sup>123)</sup> في ش وت: ه يغمران، ، في ط: ه يعمران، ، والمثبت من ن. م. ص 70.

<sup>124)</sup> في الأصول: ومساكنهم؛ والمثبت من ن. م. ص 71.

<sup>125)</sup> في الأصول: وونعم ورغد، والمبت من ن. م. ص 71.

الرخص ، وبها بقول ومزارع المقائي (126) والقطن والكتّان (127) ، وهي في جنوب الوادي ، ويجتاز هذا الوادي إلى غيطة كبيرة من الطرفاء والأنشام ، وهي غابة كبيرة ملتفة والأسود بها كثيرة ، وربّما أضرّت بالمار ، غير أن أهل تلك النواحي لا يهابونها ، وقد تمهروا في مقاتلتها بأنفسهم من غير سلاح ، وانما يلقونها بأنفسهم عراة ، يلفّون أكسيتهم على أذرعتهم ، ويمسكون معهم قتات من شوك السدر ، وسكاكينهم بأيديهم لا غير ، وقد لقيت الأسود منهم هناك نكايات فلا مهابة لها عندهم بذلك .

ومن أم ربيع إلى قرية ايجيسل (128) مرحلة ، وهي قرية حسنة وبها عيون كثيرة دفّاعة بالماء بين صخور صلدة ، وهذا الماء يصرف في كثير من زروعهم .

#### آنقال:

[18]/ب]

ومن هذه القرية إلى قرية آنقال مرحلة ، ويقال لها دار/ المرابطين ، وبها عين عليها أقباء ، وماؤها مَعِين ، وهي حسنة في موضعها ، كثيرة الزرع والمواشي والإبل والبقر ، ويقابلها فحص طويل قد انحشرت إليه طيور النعام (129) ، فهي في أكنافه سارحة ، وعلى مراقيه دارجة ، وهي آلاف لا تعد ولا تحد ، وأهل تلك النواحي يصيدونها طردًا بالخيل فيقبضون منها جملاً كثيرة كبارًا وصغارًا ، وأما بيضها الموجود في هذا الفحص فلا يحاط به كثرة ولا يحصى ، ومنه يحمل إلى كل البلاد ، وطعامها وخيم يفسد المعدة ، وأما لجوم النعام فباردة يابسة وشحومها نافعة من الصّمم تقطيرًا ومن سائر الأوجاع البدنية .

# مَكُول :

ومن آنقال إلى قرية مكول مرحلة ، وقرية مَكُول على بَطْح (130) ، ويتّصل بها فحص يقال له فحص خَرًاز وطوله اثنا عشر ميلاً لا ماء به ، وقرية مكول كالحصن الكبير ، عامرة بالبربر ، ولها سوق نافقة ، يجلب إليها جميع المجلوبات من السلع والمتاجر التي يحتاج إليها ، وبها زروع كثيرة ومواشي وأنعام .

<sup>126)</sup> في نزهة المشتاق: والقطاني، وهو تصويب من المؤلف.

<sup>127)</sup> في نزهة المشتاق: والكمون؛ وهو تصويب من المؤلف.

<sup>128)</sup> في الأصول: «الجيل» والمثبت من ن. م.

<sup>129)</sup> كذا في ط ونزهة المشتاق ، وفي ش وت: والأنعام..

<sup>130)</sup> في الأصول: وسطح، والمثبت من ن. م. ص72.

### ایکسیس:

ومن مكول إلى قرية ايكسيس (131) مرحلة صغيرة ، والطريق على فحص خرَّاز ، وفي آخر الفحص واد ماؤه جار دائمًا ، وعليه غابات ثمار ، والأسود فيها ظاهرة للناس ، عادية عليهم بالليل والنهار ، لا تستتر في غياضها ، وفي قرية ايكسيس بيت مُتَّخذ لصيد الأسود حتى انه ربَّمًا صيد منها في الجمعة الثلاثة والأربعة ، والأسود تفر من النار / إذا [1/6] رأتها ولا سبيل لها إلى صاحب نار.

#### سكلا:

ومن قرية ايكسيس إلى مدينة سكر [مرحلة ، ومدينة سلا] (132) الحديثة على ضفَّة البحر ، وكانت في قديم الزمن مدينة شالة (133) على ميلين من البحر ، وموضعها على ضفَّة نهر أسمير الذي يتصل الآن بمدينة سلا الحديثة ، وهناك مصبّه في البحر.

وأما شالة القديمة فهي الآن خراب، وبها بقايا بنيان قائم وخراب وهياكل سامية، ويتَّصل بخرابها عمارات متّصلة وزروع ومواش (134) لأهل سلا الحديثة.

وسلا الحديثة على ضِفَّة البحر ، منيعة من جهة البحر ، لا يقدر أحد من المراكب على الوصول إليها من جهته (135) وهي مدينة حسنة حصينة في أرض رمل ، ولها أسواق نافقة وتجارات ودخل وخرج وتصرف لأهلها وسعة أموال ونمو أحوال ، والطعام بها كثير رخيص جدًا ، وبها كروم وجنّات وحدائق وبساتين وغلاّت ومزارع ، ومراكب أهل إشبيلية وسائر المدن الساحلية من الأندلس يقلعون عنها ويُحِطُّون بها بضروب من البضائع ، وأهل إشبيلية يقصدونها بالزَّيت الكثير ، وهو بضاعتهم ، ويتجهزون منها بالطَّعام إلى سائر بلاد الأندلس السَّاحلية ، والمراكب الواردة عليها لا ترسي منها في شيء بالطَّعام إلى سائر بلاد الأندلس السَّاحلية ، والمراكب بها في الوادي الذي قدَّمنا ذكره ، وتجوز المراكب على فه بدليل لأن في (136) فم الوادي أحجارًا وتروشًا تنكسر عليها وتجوز المراكب على فه بدليل لأن في (136)

<sup>131)</sup> في الأصول: «ايكس» والمثبت من ن. م.

<sup>132)</sup> اضافة من نزهة المشتاق كي يستقيم المعنى.

<sup>133)</sup> في الأصول: «سالة» والمثبت من ن. م.

<sup>134)</sup> في الأصول: «مناشر» والمثبت من ن. م. ص72.

<sup>135)</sup> في ت: ومن جهة البحره.

<sup>136)</sup> ساقطة من الأصول.

[19] المراكب / وفيه أعطاف لا يدخلها إلا من يعرفها ، وهذا الوادي يدخله المَدُّ والجزر في كل يوم مرتين ، وإذا كان المَدُّ دخلت المراكب به إلى داخل الوادي ، وكذلك تخرج في وقته ، وفي هذا الوادي أنواع من السمك وضروب الحيتان ، وهو بها لا يكاد يباع ولا يشترى لكثرته ، وجودته ظاهرة ، وكل شيء من المأكولات في مدينة سلا موجود بأيسر القيمة وأهون الثمن (137).

#### فضالة:

ومن مدينة سلا مع البحر إلى جزائر الطير اثنا عشر ميلاً ، ومنها في جهة الجنوب إلى مرسى فضالة اثنا عشر ميلاً ، ومرسى فضالة ترده المراكب من بلاد الأندلس وحائط البحر الجنوبي فتحمل منه أوساقها طعامًا شعيرًا وحنطة وفولاً وحمصًا وكذا تحمل منه الغنم [والمعز] (138) والبقر.

# الطريق من فضالة إلى آسفي:

ومن فضالة إلى مرسى انفا أربعون ميلاً ، وهو مرسى مقصود تأتي إليه المراكب وتحمل منه الحنطة والشعير وتتصل به في ناحية البر<sup>(139)</sup> عمارات من البربر من بني يدفر ودكًّالة (<sup>140)</sup> وغيرهما.

ومن آنفا إلى مرسى مازيغن [خمسة وستون ميلاً روسية.

ومن مازيغن] (141) إلى البيضاء جون ثلاثون ميلاً.

ومن البيضاء(142) إلى مرسى الغيط خمسون ميلاً ، وهو جون ثان.

ومن الغيط إلى آسني خمسون ميلاً.

ومن آسني (143) إلى طرف جبل الحديد ستّون ميلاً.

ومن طرف جبل الحديد إلى الغيط الذي في الجون خمسون ميلاً وكذلك من طرف [ميلاً] (144) مازيغن إلى آسني روسية / خمسة وثمانون [ميلاً] (144) وتقويرًا مائة وثلاثون ميلاً.

<sup>137)</sup> عن مدينة سلا، أنظر الادريسي ص 72 - 73.

<sup>138)</sup> اضافة من نزهة المشتاق ص 73.

<sup>139)</sup> في الأصول: والبحرة والمثبت من ن. م. ص 73.

<sup>140)</sup> في نزهة المشتاق: ودكال.

<sup>141)</sup> ما بين الحاصرتين اضافة من نزهة المشتاق. 143) في الأصول: وومن آنفاه.

<sup>142)</sup> في ت: «البيض». (144) اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق ، ص 74.

آسني :

ومرسى آسني كان فيما سلف آخر مرسى تصل إليه المراكب ، وأما الآن فهمي تجوزه بأكثر من أربعة مجَّار ، وآسني عليه عمارات وبَشَر (<sup>145)</sup> كثير من البرابر : رجراجة وزودة ، وأخلاط من البرابر، والمراكب تحمل منه أوساقها في وقت السفر وسكون موج البحر

المظلم .

وإنما سمّي هذا المرسى بآسني لأنه اجتمع ثمانية رجال أبناء عم بلشبونة (146) من بلاد الأندلس يسمُّون المغرورين لاغترارهم بانشائهم مركبًا حمَّالاً ، وأُدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر ثم دخلوا البحر المظلم في أول طاروس الربح الشرقية ، فجروا بها نحو احد عشر يومًا ، فوصلوا إلى بحر غليظ الموج ، كريه الرائحة كثير النشوز ، قليل الضوء ، فأيقنوا بالتلف فردّوا قلاعهم في اليد الأخّرى وجَرَوا مع الرّيح في ناحية الجنوب اثني عشر يومًا فخرجوا إلى جزيرة الغنم، وفيها من الغنم ما لا يأخذه عد ولا تحصيل، وهي سارحة بلا راع ولا ناظر عليها ، فقصدوا الجزيرة فنزلوا فيها ، فوجدوا عين ماء جارّية ، وعليها شجرةً تين بَرِّي ، فأخذوا من تلك الغنم ، فذبحوا فوجدوا لحومها مُرَّة لا يقدر أحد على أكلها ، فأخذوا من جلودها وساروا مع الجنوب اثني عشر يومًا إلى أن لاحت لهم جزيرة ، فنظروا فيها إلى عمارة وحرث / فقصدوا إليها ليروا ما فيها ، فما كان [20/ب] غير بعيد حتى أحيط بهم في زوارق هناك ، فأخذوا وحملوا في مركبهم إلى مدينة على ضفة البحر ، فأنزلوا بها [في دار] (147) فرأوا فيها رجالاً شُقْرًا زُعْرًا ، شعورهم سَبْطة ، وهم طوال القدود ، ولنسائهم جمال عجيب فاعتقلوا منها في بيت ثلاثة أيام ، ثم دخل عليهم في اليوم الرابع رجل يتكلُّم باللِّسان العربي ، فسألهم عن حالهم ، وفيمًا جاؤوا وأين بلدهم ، فأخبروه بكل خبرهم ، فوعدهم خيرًا ، وأعلمهم أنه ترجمان الملك ، فلما كان في اليوم الثاني من ذلك اليوم أُحْضِروا بين يدي الملك ، فسألهم عمّا سألهم الترجمان عنه فأخبروه بما أحبروا الترجمان بالأمس من أنهم اقتحموا البحر ليروا ما به(<sup>148)</sup> من الأحبار والعجائب ويقفوا على نهايته ، فلما علم الملك ذلك ضحك وقال للترجمان : أخبر القوم

<sup>145)</sup> في الأصول: «شيء» والمثبت من ن. م. ص 74.

في الأصول: «القبونية» والمثبت من ن. م. ص 74 وص 185. (146

<sup>147)</sup> اضافة من ن. م. ص 184.

في الأصول: «ما فيه» والمثبت من ن. م. ص 185.

أن أبي أمر قومًا من عبيده فركبوا هذا البحر (149) وأنهم جَرَوًا في عرضه شهرًا إلى أن انقطع عنهم الضّوء ، وانصرفوا (150) من غير فائدة تجدي ، ثم أمر الملك التَّرجمان أن يعد القوم خيرًا ، وأن يحسن ظنَّهم بالملك ففعل ، ثم صُرِفوا (151) إلى موضع حَبْسِهم إلى أن بدأ جري الريح الغربية ، فعمر بهم زَورقًا ، وعُصبَت أعينهم ، وجروا بهم في البحر برهة من الدهر ، قال القوم : قَدَّرْنا أنه جُرَى بنا ثلاثة أيام بلياليها حتى جيء بنا إلى البر ، فأخرجنا وكتيفنا إلى خلف / وتركنا بالساحل إلى أن تضاحى النهار ، وطلعت الشمس ونحن في ضنك وسوء حال من شدة الكتاف ، حتى سمعنا غوغاء وأصوات الناس ، فصحنا في ضنك وسوء حال من شدة الكتاف ، حتى سمعنا غوغاء وأصوات الناس ، فصحنا بجملتنا ، فأقبل القوم إلينا فوجدونا بتلك الحال السيئة ، فحلُّونا من وثاقنا وسألونا (152) فأخبرناهم بخبرنا ، وكانوا برابر ، فقال لنا أحدهم : أتعلمون كم بينكم وبين بلدكم ؟ فقلنا : لا ، فقال : إن بينكم وبين بلدكم مسيرة شهرين ، فقال زعيم القوم : واأسني ، فسمّي المكان (153) إلى اليوم آسني (154) فسمّي المكان (153) إلى اليوم آسني (154)

### مرسى ماست:

ومن مرسى آسني إلى مرسى ماست في طرف الجون مائة وخمسون ميلاً. ومرسى ماست (155) مرسى حسن يكين من بعض الرياح ، والمراكب تصل إليه فتخرج منه الحنطة والشعير ، ويتصل به من قبائل البربر دُكّالة ، وأرض دكالة كلها منازل وقرى ، ومناهل ومياهها قليلة.

#### داي وتادلة:

ومن مدينة أغمات مع الشرق والشهال إلى مدينة داي وتادِلَة أربعة أيام ، وبين داي وتادلة مرحلة .

<sup>149)</sup> في ت : «فركبوا هذا البحر ودخلوا فيه».

<sup>150)</sup> في ت: دوانصرفوا راجعين.

<sup>151)</sup> كذا في ط ونزهة المشتاق ، وفي ت : وانصرفواه.

<sup>152)</sup> في ت: «وسألونا عن حالنا».

<sup>153)</sup> في ت: «ذلك المكان».

<sup>154)</sup> قدم المؤلف هذا التفسير عن موضعه في نزهة المشتاق اذ يتحدث عنه الادريسي عند كلامه عن مدينة لشبونة ، وعن قصة الفتية المغرورين. أنظر نزهة المشتاق ص 184 – 185.

<sup>155)</sup> في الأصول ونزهة المشتاق: «الغيط». والأرجح ماست طبقًا لما سبق ولما حققه محمد حاج صادق لكتاب المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق ص 92.

ومدينة داي في أسفل جبل خارج من جبل دَرن ، وهي مدينة بها معدن النحاس [الخالص](156) الحلو، ولونه إلى البياض يحتمل التَّزْوِيج ويدخل في لحام الفضة وهو إذا طُرق جاد ، ولم يتشرح (157) كما يتشرح غيره من أنواع النحاس ، وهذا المعدن ينسبه العوام إلى السوس ، وليست مدينة داي من بلاد السوس ، لأن بينهما مسافات أيام كثيرة ، ومن هذا المعدن يحمل إلى سائر البلاد ، ويتصرف به في كثير من الأعمال. ومدينة داي صغيرة ، لكنها كثيرة العامر ، والقوافل عليها / واردة ومنها صادرة ، ويزرع [ 21/ب] بها وبأرضها كثير القطن ، وبمدينة تادلة أكثر ، فَيَخْرُج منها إلى كلّ الجهات ، ومنه كل ما يعمل من الثياب القطنية ببلاد المغرب [الأقصى] (158).

وبهذين البلدين أرزاق ومعايش وخصب ونعم شتَّى ، وأهلها أخلاط من البربر. وفي شرقي تادلة وداي من البرابر بنو وليم (159) وبنو ويزكون (160) ، ومنداسة . ويسكن بهذا الجبل النازل(161) إلى داي قوم من صهاجة يقال لهم أَمَلو(162).

## الطريق من تادلة إلى فاس:

ومن مدينة تادلة إلى مدينة تِطَّن وقُرَى أربع مراحل ، وهي مدينة صغيرة ، لكنها متحضرة يسكنها قوم من أخلاط البربر، وبها مزارع وحنطة كثيرة ولها مواش وأغنام. ومن مدينة تِطُّن وقُرَى إلى مدينة سلا التي على الساحل يومان.

ومن مدينة سلا إلى مدينة فاس أربع مراحل.

# فَاسِ :

ومدينة فاس منقسمة بمدينتين بينهما نهر كبير يأتي من عيون تسمّى عيون صنهاجة ، وعليه في داخل المدينة أرحاء كثيرة لطحن الحنطة بلا ثمن له خطر ، والمدينة الشَّمالية ـ منهما تسمَّى القرويين ، والجنوبية تُسَمَّى الأندلسيين ، وماء الأندلسيين قليل ، يشقها نهر

<sup>156)</sup> اضافة من ن. م. ص 74.

في ت: «يشترح». (157

<sup>158)</sup> اضافة من نزهة المشتاق ص 75.

في الأصول: «وليهم» والمثبت من ن. م. ص 75. (159

في الأصول: «وركون» والمثبت من ن. م. (160

في الأصول: «بجبل نازل» والمثبت من ن. م. (161)

عن داي وتادلة ، أنظر نزهة المشتاق ص 74 -- 75. (162

واحد ، يمر بأعلاها وينتفع ببعض منه ، وأما مدينة القروبين فياهها كثيرة تجري منها في كل شارع وزقاق ساقية متى شاء أهل الموضع فجَّروها فغسلوا مكانهم منها ليلاً ، فتصبح أزقتهم ورحابهم مغسولة ، وفي كل دار ، صغيرة كانت أو كبيرة ساقية / ماء [ نقيًا كان أو غير نتي ] (163) ، وفي كل مدينة منهما جامع ومنبر وإمام ، وبين المدينتين أبدًا (164) فتن ومقاتلات ، وبمدينة (163) فاس ضياع ومعائيش ومبان سامية ودور وقصور ، ولأهلها اهتام بحوائجهم ومبانيهم وجميع آلاتهم ، ونعمها كثيرة ، والحنطة بها رخيصة الأسعار جدًا دون غيرها من البلاد القريبة منها ، وفواكهها كثيرة ، وخصبها زائد ، وبها في كل مكان منها عيون نابعة ومياه جارية ، وعليه قباب مبنيّة ، ودواميس محنيّة ، ونقوش وضروب من عيون نابعة ومياه جارية ، وعليه قباب مبنيّة ، ودواميس مخصرّة مونقة ، وبساتينها الزينة ، وبخارجها الماء نابع مطرد من عيون غزيرة ، وجهاتها مخضرّة مونقة ، وبساتينها عامرة ، وحدائقها ملتفّة ، ورياضها مزهرة ، وفي أهلها عزة ومنعة (166).

ومنها إلى مدينة تاودا (167) ، وقد خربت ، مرحلتان ، كان ابتناها أمراء الملثمين. ومنها إلى سجلماسة ثلاثة عشرة مرحلة . والطريق على صفروي إلى قلعة مهدي إلى تادلة إلى داي إلى شعب الصفا (168) . ويشق الجبل الكبير إلى جنوبه ، ومن هناك إلى سجلماسة .

## صفروي:

فأما مدية صَفْرُوي فمنها إلى فاس مرحلة ، وكذلك منها إلى قلعة مهدي مرحلتان. وصَفْرُوي مدينة صغيرة (169) متحضرة ، بها أسواق قليلة (170) وأكثر أهلها فلاً حون ، وزروعهم كثيرة ، ولهم جمل مواش وأنعام ، ومياههم عذبة غدقة .

<sup>163)</sup> ما بين الحاصرتين، اضافة من ن. م. ص 75.

<sup>164)</sup> ف ت: ودائمًا ع.

<sup>165)</sup> في الأصول: ﴿وَعِدْيِنِي،

<sup>166)</sup> في ت: «منفعة»، وعن مدينة فاس أنظر نزهة المشتاق ص 75 – 76.

<sup>167)</sup> في الأصول: وتاوده والمثبت من ن. م.

<sup>168)</sup> في الأصول: «الصفار» والمثبت من ن. م. ص 76.

<sup>169)</sup> في ت: (صغيرة جدًا).

<sup>170)</sup> في ت: اجليلة،

#### قلعة مهدى:

وأما قلعة / مهدي فهي حصن حصين فوق جبل شامخ ، ولها أسواق وعمارات ، [22/ب] ومزارع وغلاّت ، وبقر ، وغنم ، وبساتين<sup>(171)</sup> واسعة .

ومن قلعة مهدي إلى تادلة ، مرحلتان ، ويسكن قبلة قلعة مهدي قبائل من زناتة من بني سمجون<sup>(172)</sup> وبني عجلان وبني تسكدلت<sup>(173)</sup> ، وبني عبد الله ، وبني موسى ، وبني ماروى<sup>(174)</sup> وتكلمًّان<sup>(175)</sup> وأريلُوشن<sup>(176)</sup> وأنتقفاكن<sup>(177)</sup> ، وبني سامري .

#### مغيلة:

وبين فاس ومدائن مكناسة أربعون ميلاً في جهة الغرب.

ومكناسة مدائن عدة وهي في طريق سلا ، والطريق إليها من فاس إلى مدينة مَغِيلَة .

ومَغِيلة كانت متحضّرة ، كثيرة التجارات ، متّصلة العمارات ، وهي في فحص أفيح كثير الأعشاب والخضر والنواوير والأشجار والثمار ، وبتي منها عمارات ، وخراباتها متّصلة ، والمياه تخترق في كل جانب منها ، ومكانها حسن ، وهواؤها معتدل .

ومن مَغيلة إلى وادي سنات ، إلى فحص النخلة ، إلى مكناسة.

#### مكناسة:

ومكناسة هي المسمّاة تاكررت (178) وهي باقية على حالها لم يدركها كثير تغيّر، وهي مدينة حسنة مرتفعة على الأرض، يجري في شرقيها نهر صغير، وعليه أرحاء، وتتصل بها عمارات وجنات وزروع، وأرضها طيبة للزّراعة (179)، ولها مكاسب،

<sup>171)</sup> في نزهة المشتاق : ووأحوال؛ ص 75.

<sup>172)</sup> في الأصول: «مسجون» والمثبت مر ن. م.

<sup>173)</sup> في ط: «بسكرات»، وفي ت: «بسكدات، والمثبت من ن. م.

<sup>174)</sup> في الأصول: «ماري» والمثبت من ن. م.

<sup>175)</sup> في الأصول: «دكلمان» والمثبت من ن. م.

<sup>176)</sup> في الأصول: «أريلوسن» والمثبت من ن. م.

<sup>177)</sup> في الأصول: وأسفقاكن؛ والمثبت من ن. م.

 <sup>178 «</sup>تاكررت» بالكاف الفارسية مثل القاف المعقودة وهي كالجيم المصرية وكتبها «ناقررت» فها بعد طيفًا لنص
 الادريسي.

<sup>179)</sup> في نزهة المشتاق: ﴿للزراعاتِ».

وأحوالها طائلة ، وسميّت مِكْناسة باسم مكناس البربري لما نزلها مع بنيه عند دخولهم (180) [1/23] المغرب ، وأقطع كل ابن / من بنيه قطعة (181) يعمرها مع ولده ، وكل هذه المواضع التي أحلهم فيها تتجاور وتتقارب أمكنة بعضها من بعض ، وبلاد مكناسة منها التي تسمّى بني زياد ، وهي مدينة عامرة لها أسواق عامرة ، وحمّامات وديار حسنة ، والمياه تخترق أزقتها ، ولم يكن في أيام الملثم بعد تاقررت (182) أعمر قطرًا من بني زياد ، وبينهما نحو من ربع ميل (183) .

## بني تاورة :

ومنها إلى بني تاورة نحو ذلك ، وبين تاورة وتاقررت نحو ذلك ، وكانت مدينة تاورة متحضرة جامعة عامرة ، والماء يأتيها من جنوبها (۱84) من نهر كبير ، فينقسم في أعاليها (۱85) ويرّ ما انقسم هناك من المياه فيخترق جميع أزقّتها [وشوارعها] (۱86) وأكثر دورها ، وبين تاورة وبني زياد مدينتان صغيرتان إحداهما القصر ، وهي مدينة صغيرة في الطريق.

### السوق القديمة:

ومن تاقررت إلى السُّوق القديمة على رميتي سهم ، وهذه المدينة بناها بعض أمراء الملثمين (187) وجعل لها سورًا حصينًا ، وبنى بها قصرًا حسنًا ، ولم تكن بها أسواق كثيرة ولا طائل تجارات ، وإنما كان ذلك الأمير يسكنها مع جملة (188) بني عمّه ، والمدينة الأخرى في شرقي هذه المدينة ، وتعرف ببني عطّوش ، وهي ديار متصلة ، وعمارات في بساتين لهم ، ولهم هناك أشجار وغلات وزيتون كثير وتين وأعناب وفواكه جمة رخيصة في أسعارها ، وفي أسفل هذه المنازل قبيلة من مكناسة على مجرى الماء الذي يأتي من بني

<sup>180)</sup> في نزهة المشتاق: «حلولهم بالمغرب».

<sup>181)</sup> في نزمة المشتاق: «بقعة».

<sup>182)</sup> في الأصول: وتاغورت.

<sup>183)</sup> عن مكناسة أنظر النص الكامل للادريسي نزهة المشتاق ص 76 – 77.

<sup>184)</sup> في الأصول: «جوانبها» والمثبت من ن. م. ص 77.

<sup>185)</sup> في نزهة المشتاق: وأعلاها،

<sup>186)</sup> اضافة من ن. م.

<sup>187)</sup> في نزهة المشتاق: «أمير من أمراء الملثمين».

<sup>188)</sup> في الأصول: وجملة، والمثبت من ن. م.

عَطُوش ، وتسمّى / [هذه القبيلة](<sup>(189)</sup> بنو بُرْنُوس ، وهي منازل وديار [لهم] وبها مزارع [23/ب وكروم ، وعمارات وزيتون (<sup>(190)</sup> ورُمَّان وتين كثير ، وفواكههم تباع لكثرتها بالثَّمن اليسير. وفي شهال قصر أبي موسى سوق يقصد إليها في كل يوم خميس فيجتمع إليها جميع قبائل بني مكناس ، وهي سوق نافقة لما جلب إليها ، وهي تُقصد من قريب وبعيد ، وتسمّى السُّوق القديمة .

ومن قبائل بني مكناس المجاورة لهذه البلاد بنو سعيد وبنو موسى ويسكنها من غير قبائل مكناسة بنو بسيل ومغيلة ، وبنو مصعود (191) وبنو علي وورْياغِل ودَمَّر وصبغاوة (192) ، وهي من أخصب البقاع أرضًا وأنماها زرعًا ، وأكثرها خيرًا ، وأنجبها نتاجًا ، وهم برابر يلبسون الأكسية ، ويربطون الكرازي على رؤوسهم .

## قصر عبد الكريم:

ومن بلاد مكناسة في جهة الغرب (193) إلى قصر عبد الكريم ثلاث مراحل. ويسكن هذا القصر قوم من البربر يسمّون دنهاجة ، وهي مدينة صغيرة عامرة بأخلاط دنهاجة ، وهي على نهر أولكس (194) ويجري هذا النهر من جهة الجنوب وبينها وبين البحر نحو (من ثلاثة أميال) (195).

ومن قصر عبد الكريم إلى مدينة سلا [التي على البحر المالح] مرحلتان من القصر إلى المعمورة ومن المعمورة إلى سلا.

ونهر أولكس نهر كبير من أنهار الغرب المشهورة ، وتمدّه أنهار كثيرة وعيون نابعة ، وعليه عمارات وقرى وديار.

## عود إلى ذكر فاس:

ومدينة فاس قطب ومدار لمدن المغرب الأقصى ، ويسكن حولها قبائل من البربر ،

<sup>189)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للتأكيد.

<sup>190)</sup> في نزهة المشتاق: «وشجر زيتون كثيرة» ص 78.

<sup>191)</sup> في الأصول: «مسعود» والمثبت من ن. م. ص 78.

<sup>192)</sup> في الأصول: «صفارة» والمثبت من ن. م.

<sup>193)</sup> في ت: «المغرب».

<sup>194)</sup> في الأصول: «أولكش» والمثبت من ن. م. ص 78.

<sup>195)</sup> كذا في ط ، وفي ت : «ثلاثة مراحل أميال» وفي نزهة المشتاق : «ثمانية أميال».

[1/24] يتكلمون بالعربية ، وهم بنو يوسف وفَنْدِلاوَة (197) وبهلول وزواوة ومَجاصَة / وصباية وسلالِجون (198) ، ومدينة فاس حضرتها الكبرى ، ومقصدها الأشهر ، وإليها تشد الركائب وتقصد القوافل ، ويجلب إلى حضرتها كل غريبة من الثياب والبضائع والأمتعة الحسنة ، وأهلها مياسير ، ولها من كل شيء حسن أكبر نصيب ، وأوفر حظ . ومن مدينة فاس (199) إلى مدينة سَبَّتَة التي على بحر الزُقاق شهالاً ، سبع مراحل .

### الطريق من فاس إلى تلمسان:

ومن فاس إلى مدينة تلمسان تسع مراحل ، والطريق بينهما أن تخرج من فاس إلى نهر سَبُو<sup>(200)</sup> وهو نهر عظيم يأتي من نواحي جبل القلعة لابن توالة<sup>(201)</sup> ، ويمرّ حتى يحاذي فاس من جهة شرقيها وعلى ستة أميال منها ، وهناك يقع نهر فاس مع ما اجتمع معه من سائر العيون والأنهار الصغار ، وعليه قرى وعمارات.

ويَمُوُّ الطريق منه إلى نمالتة (202) مرحلة ، وهي قرية وعمارات على نهر لها يأتيها من جهة الجنوب يقال له وادي ايناون.

ومنها إلى كرَّانطة (203) مرحلة ، وكانت فيما سلف من الزمن مدينة لها كروم كثيرة وفواكه ومزارع على السقى.

ومنها إلى باب زناتة نحو من عشرة أميال ، وهو واد عليه حرث يسقى به ، وبه أغنام وأبقار وزروع كثيرة تقرب من نهر أيناون(204).

ومنها إلى قلعة كرمطة مرحلة ، وبها سوق وزروع وضرع ، وهذه القلعة مطلة على نهر أيناون .

<sup>196)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق.

<sup>197)</sup> في الأصول: «قبالاوة» والمثبت من ن. م. ص 79.

<sup>198)</sup> كذا في ط ونزهة المشتاق، وفي ت: «سلامحون»، وفي ش: «سلالحون».

<sup>199)</sup> في الأصول: وسلاء والمثبت منّ ن. م. ص 79.

<sup>200)</sup> في الأصول: «بسو» والمثبت من ن. م.

<sup>201)</sup> في الأصول: «بني نوالة» والمثبت من ن. م.

<sup>202)</sup> في الأصول: ﴿ ثَمَالَةٌ ﴿ وَالنَّبْتُ مِن نَ. م.

<sup>203)</sup> في الأصول: وكرناطة، والمثبت من ن. م.

<sup>204)</sup> في الأصول: وانباون، والمثبت من ن. م.

ومن كرمطة في أسفل ِ الجبل إلى مزاور<sup>(205)</sup> وهي قلعة صغيرة أكثرها خلاءً / مرحلة ، [24/ب] وبها القمح والشعير كثير.

ومنها إلى وادي مسون مرحلة ، والطريق عليه إلى (206) تابريدا (207) ، وهو حصن منيع على أكمة مطلة على وادي ملوية .

ووادي مَلْوِيَّة يصل (<sup>208)</sup> إلى وادي صاع فيجتمعان ويَصُبَّان بالبحر ما بين جَراوة ابن قيس ومَلِيلَة (<sup>209)</sup>.

ومنها إلى صاع مرحلة ، وهي مدينة لطيفة على نهر كبير يشق أرباضها ويخترق ديارها ، وقد أخربها المصامدة.

ومنها إلى جراوة مرحلة ، وبين جراوة والبحر ستة أميال ، وكانت عامرة .

ومنها إلى ترنانة (210) مرحلة ، وهي قلعة عليها حصن منيع ، ولها سوق عامرة ، وبها مياه كثيرة ، ولها جنّات وكروم.

ومنها إلى العلويين مرحلة ، وهي قرية كبيرة على نهر يأتيها من القبلة ، وفواكهها فاضلة ، وخيراتها شاملة ، ومنها إلى تلمسان مرحلة لطيفة.

#### تلمسان:

وتلمسان مدينة قديمة (211) ولها سور حصين ، متقن الوثاقة ، وهي مدينتان في واحدة ، يفصل بينهما سور ، ولها نهر يأتيها من جبلها المسمّى بالصخرتين ، وهذا الوادي يمر بشرقي المدينة ، وعليه أرحاء كثيرة ، وما جاورها من المزارع كلها (تسقى منه) (212) وغلاّتها ومزارعها كثيرة ، وفواكهها جمة ، وخيراتها شاملة ، ولحومها سمينة ، وبالجملة فهي حسنة لرخص أسعارها ونفاق أشغالها ، وربح تجاراتها ، ولم يكن في بلاد المغرب

<sup>205)</sup> في الأصول: «مزوار» والمثبت من ن. م. ص 79.

<sup>206)</sup> في نزهة المشتاق: «اليه على، والصواب ما أثبتنا.

<sup>207)</sup> في الأصول: «تابوندا» والمثبت من ن. م. ص 80.

<sup>208)</sup> في نزهة المشتاق: ديقع،

<sup>209)</sup> في الأصول: «مليليا» والمثبت من ن. م.

<sup>210)</sup> في الأصول: «بوقانة» والمثبت من ن. م.

<sup>211)</sup> في نزهة المشتاق نجد مكانها: ﴿أُزَلِيةٍ ﴾.

<sup>212)</sup> في نزهة المشتاق نجد مكانها: وستى.

بعد مدينة أغمات [وفاس أكثر من أهلها أموالاً ولا أرفه منهم حالاً](213).

رأ] وفاس أكبر من تلمسان / قطرًا ، وأجلّ منها قدرًا ، وأكثر خيرًا ومالاً (214) وأعلى همّة في المباني ، واتخاذ الدّيار الحسنة ، وجبل الصخرتين معترض في قبلتها وفيه كروم وأرحاء (215) في سفحه على ساقية كبيرة عذبة قوية ، تسمّى ساقية النّصراني ، وعليها روابط ومتعبدات ومباني للصالحين (216) ، وجنّات عظيمة القدر ، وهناك عين تسمّى الفوّارة (217) ، ويصل ماؤها إلى المدينة .

و بمقربة من المدينة عين مشهورة تسمّى عين أم يحيى ، تدخل منها للمدينة ساقية تصبُّ في جابية في المدينة ، ومن هناك تنصرف للديار والسقايات والحمّامات والخانات وغير ذلك (218).

وعلى جبل الصَّخرتين حصن بناه المصامدة قبل أخذ تلمسان ، ولم يزالوا قاطنين به إلى أن فتحوا تلمسان.

ومدينة تلمسان قبل بلاد المغرب ، وهي على طريق ، الداخل فيه والخارج منه فلا بدّ له منها والاجتياز بها على كل حال .

## الطريق من تلمسان إلى تَنس :

والطريق من تلمسان إلى مدينة تَنَسُ سبع (219) مراحل ، تخرج من تلمسان إلى قرية العلويين وهي قرية كبيرة عامرة على ضفة نهر ، ولهم بها جنّات ومياه جارية .

ومنها إلى قرية بَابَلُوت مرحلة ، وهي قرية جليلة كثيرة الأهل والعمارات على نهر تسقى منه مزارع.

ومن بَابَلُوت إلى قرية سي (220) التي على نهر مرغيت مرحلة ، وهي صغيرة (والعيون

<sup>213)</sup> أضافة من نزهة المشتاق ليستقيم المعني.

<sup>214)</sup> بعدها كتب المؤلف: وولا أوفه من أهلها حالاً». أسقطناها عمدًا رجوعًا لنص الادريسي وتفاديًا للغموض الذي سقط فيه المؤلف.

<sup>215)</sup> كذا في ط ونزهة المشتاق ، وفي ت و ش : «أرحية».

<sup>216)</sup> كذا في نزهة المشتاق، في الأصول: «الصالحين». 217) في ت: «الفوارت».

<sup>218)</sup> عن مدينة فاس أنظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 80 - 81.

<sup>219)</sup> في الأصول: «تسع» والمثبت من ن. م.

<sup>220)</sup> كذا في الأصول وفي نزهة المشتاق ، في نسخ أخرى من النزهة : «مسي ، سني ، وسبي» أنظر هامش نزهة المشتاق ص 82.

والمياه بها تطرد)(221) في كل وجهة.

ومنها إلى رحل الصفاصف مرحلة ، وهو رحل عامر آهل / على نهر يأتي من أفكان [25/ب] من جهة المشرق.

> ومن الرحل إلى أفكان مرحلة ، وأفكان هذه مدينة (فيها أرحايات وحمّامات وخُضر وفواكه كثيرة)(<sup>222)</sup> وواديها يشقّها نصفين ، ويمضى منها إلى تاهرت .

> > ومنها إلى المُعَسَّكر مرحلة ، والمعسكر قرية عظيمة لها أنهار وثمار.

ومنها إلى جبل فرحان مارًا في أسفله إلى قرية عين الصفاصف ، وبها فواكه كثيرة وزروع ونعم دارَّة ، مرحلة .

ومنها [ومنها] (223) إلى مدينة يلل مرحلة ، ومدينة يَلَّل بها عيون ومياه كثيرة ، وفواكه وزروع ، وبلادها جيدة للفلاحة ، وزروعها نامية .

ثم إلى مدينة غُزَّة ، وهي مدينة صغيرة القدر ، مشهورة ، وبها حمَّام وديار حسنة ولها مزارع .

ومنها إلى سوق ابراهيم مرحلة ، وهي على قدر غزة.

ومن سُوق ابراهيم إلى بلدة التين (224) مرحلة ، وهي بلدة صغيرة حسنة كثيرة شجر التين جدًا ويعمل بها من التين شرائح مثل الطوب ، وبذلك تسمّى ، ويحمل منها إلى كثير من الأقطار.

## تَنُسُّ:

ومنها إلى مدينة تَنَسَ مرحلة ، وهي مدينة على مقربة من ضفة البحر الملح (225) ، على ميلين منه ، وبعضها على جبل ، وقد أحاط بها سور ، وبعضها في سهل الأرض ، وهي قديمة سورها حصين ، وعليها حظائر مانعة دائرة بها ، وشرب أهلها من عين ، ولها في جهة المشرق واد كثير الماء وشربهم منه في أيام الشتاء والربيع ، وبها فواكه وخصب واقلاع وحط ، ولها أقاليم وعمارات وأعمال وزروع (226) ، وبها الحنطة رخيصة (227)

<sup>221)</sup> في نزهة المشتاق: «والعيون بها والمياه تطرد».

<sup>222)</sup> في نزهة المشتاق: «كانت لها ارحاء وحمامات وقصور، وفواكه كثيرة».

<sup>223)</sup> اضافة من ن. م.

<sup>224)</sup> في نزهة المشتاق: «باجة». ( 226 في نزهة المشتاق: «مزارع».

<sup>225)</sup> في الأصول: ﴿المالحِ، والمثبت من ن. م. 227) في نزهة المشتاق: ﴿مُكَنَهُ جِدًا مِ.

جدًا ، وسائر الحبوب موجودة وتخرج منها إلى سائر الآفاق في المراكب ، وبها من الفواكه [1/26] كل طريفة ، ومن السفرجل الطيّب ما يفوت الوصف / .

#### وهران :

والطريق من تلمسان إلى وَهْران الساحلية مرحلتان كبيرتان ، وقيل ثلاث مراحل ، وذلك بأن تخرج من تلمسان إلى وادي وارو مرحلة ، (ومنها (228) إلى قرية تانيت مرحلة ، ومنها إلى وهران) (229).

ووهران على مقربة من ضفة البحر ، وعليها سور من تراب متقن ، وبها أسواق مقدَّرة وصنائع كثيرة وتجارات نافقة ، وهي تقابل مدينة المرية من ساحل بر الأندلس ، وسعة البحر بينهما مجريان . ومنها أكثر ميرة أهل ساحل الأندلس . ولها على بابها مرسى صغير لا يَسْتر شيئًا (230) .

وعلى ميلين منها المرسى الكبير، وبه ترسي المراكب الكبار والسفن السفرية، وهذا المرسى يستر من كل ريح، وليس له مثال في سائر (231) حائط البحر من بلاد البربر. وشرب أهلها (232) من واد يجري إليها من البر، وعليه بساتين وجنّات، وبه فواكه ممكنة، وأهلها في خصب، والعسل بها موجود، وكذلك السمن والزبّد (233) والغنم والبقر بها رخيصة، ومراكب الأندلس إليها مختلفة، وفي أهلها دهقنة وعزة أنفس

ونخوة ، (وكثيرًا ما يتغلب عليها إفرنج الأندلس من أيدي المسلمين ثم يفتحها المسلمون منهم وساعة تاريخ الكتاب سنة 1207 سبع ومائتين وألف (234) بأيدي المسلمين ، فتحها الأمير محمد باي (23<sup>(235)</sup> أحد أمراء الجزائر سنة 1205 نحمس ومائتين وألف أثابه الله

<sup>228)</sup> في الأصول: ﴿ وَمِنْهُ ۚ وَالْمُثْبِتُ مِنْ نَ. مَ.

<sup>229)</sup> في الأصول: «ومنها إلى قرية تانيت ومنها إلى وهران مرحلة»، والمثبت من ن. م.

<sup>230)</sup> عن مدينة وهران أنظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 84.

<sup>231)</sup> في ن. م: • مراسي • .

<sup>232)</sup> أي وهران.

<sup>233)</sup> في الأصول: والزيت.

<sup>. 1792 (234</sup> 

<sup>235)</sup> خلال القرن الثامن عشر ، قامت عدة جهات وعروش من الجزائر على سلطة الدابات بانتفاضات استقلالية ، فحدت من سلطتهم وقد تمكن الداي محمّد بن عثان (1766 – 1791) من اخماد بعضها وادخل تحت طاعته القبائل ومنطقة وهران التى انتفضت بزعامة أصحاب الطريقة الدرقاوية ، ربما بايعاز من مولاي سلمان سلطان

وتقبل عمله ، وهو رجل مسلم حسن الإسلام محبّ لأهل الخير وكل من ذكره ذكره براء وتقبل عمله ، وهو رجل مسلم حسن الإسلام عبّ لأهل الخير وكل من ذكره على [26/ب] بخير ، أدام الله بقاءه وأعانه على طاعته ، وأجرى / الصالحات على يديه ، ونصره على [26/ب] الكفرة أعداء الدين ، وحفظه ورعاه) (237).

## المَسلَة:

ومن مدينة تَنَسَ إلى المَسِيلَة من بلاد بني حمَّاد بالغرب الأوسط، وهي مدينة استحدثها علي بن الأندلسي في ولاية ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن (238) بن علي ابن أبي طالب – رضي الله تعالى عنه – وهي عامرة في بسيط من الأرض، ولها مزارع معتدة، ولأهلها سواثم خيل وأنعام، ولها جنّات وعيون وفواكه، وبقول ولحوم، ومزارع قطن وحبوب، ويسكنها من البربر بنو برزّال، وبنو زَنْدَاح، وهوَّارة (249)، وصدراتة (240)، ومزاتة (241)، وهذه المدينة عامرة بالتجّار وهي على نهر فيه ماء كثير منبسط على وجه الأرض، وليس بالعميق، وهو عذب، وفيه سمك صغير، عليه طرق حمر حسنة، ولم ير في معمور الأرض سمك على صفته، وأهل المسيلة يفتخرون به ويكون مفداره من شبر فَدُون وربّما صيد منه الكثير، فاحتمل منه إلى قلعة بني حمّاد، وبينهما اثنا عشر ملاً.

## الطريق من وازلفن إلى مليانة:

فالطريق أن تخرج من تَنَسُ إلى بني وازلفن مرحلة لطيفة في جبال وعرة شواهق متصلة ، وهي قرية كبيرة لها كروم وجنّات ذوات سوان لزرع البصل ، والحنّاء ، والكَمُّون ، ومعظمها على نهر شلف .

فاس ، وصارت وهران منذ سنة 1792 مركز البيليك الغربي أحد الولايات الثلاث التي كانت تتكون منها ايالة الجزائر . راجع على سبيل المثال شارل أ . جوليان (Ch. A. Julien) تاريخ شمال افريقيا (Histoire) والمجزائر . راجع على سبيل المثال شارل أ . جوليان (Ch. A. Julien) تاريخ شمال افريقيا (de l'Afrique du Nord ) ، باريس 1961 ، 292/2 – 294.

<sup>1790 (236</sup> 

<sup>237)</sup> ما بين القوسين اضافة من المؤلف عمًا في نزهة المشتاق، تتعلق بأحداث معاصرة له.

<sup>238)</sup> في الأصول: هحسينه، والمثبت من نزهة المشتاق ص 85. ومن المعروف أن السلالة الادريسية حسنيون لا حسينيون، ويُفهم من كلام البكري، ص 59، أنها أسست في عهد أبي القاسم اساعيل بن عبيد الله الفاطمى لا في عهد الأدارسة.

<sup>239)</sup> كذا في ط ونزهة المشتاق وفي ت: «سوارة» ص 86.

<sup>240)</sup> في ت: هصدارة ه، ص 86. [24] في الأصول: همزانة بالمثبت من ن.م.

ومن تَنَسُ إلى شلف مرحلتان.

ومن بني وازلفن إلى الخضراء مرحلة ، وهي مدينة صغيرة حصينة على نهر صغير عليه عمارات متصلة وكروم ، وبها من السفرجل كل بديع ، ولها سوق وحمّام ، [1/27] وسوقها / يجتمع إليه أهل تلك الناحية .

#### مليانة:

ومن الخضراء إلى مدينة مِلْيَانَة مرحلة ، وهي قديمة البناء ، حسنة البقعة ، كريمة المزارع ، ولها نهر يستي أكثر زروعها (242) وحدائقها وجنّاتها ، وعليه أرحاء ، ولأقاليمها حظ من ستي نهر شلف وعلى ثلاثة أميال منها ، وفي جنوبها الجبل المسمّى بجبل وانشريس يسكنه قبائل من البربر منها مكناسة وحرسون (243) وأوربة (244) وبنو أبي خليل وكتامة ومطماطة وبنو مَلِيلت (245) وبنو وارتجان (246) وبنو أبي خليفة ويصْلاتن (247) وزولات وبنو واتمشوس (248) وزولوة ونزار (260) ومطقوره (250) ووارترين (251) وبنو أبي بلال (252) وايزكرو وبنو أبي حكيم وهوارة وطول هذا الجبل أربعة أيام وينتهي طرفه إلى قرب تاهرت (253).

# الطريق من كَزّْنَايَة إلى المسيلة:

ومن مدينة مليانة إلى كَزْنَايَة مرحلة ، وهو حصن قديم له مزارع وأسواق ، وهو على نهر شلف وله سوق يوم الجمعة (<sup>254)</sup> ، يقصده بشر كثير.

<sup>242)</sup> في نزهة المشتاق: «مزارعها»، ص 85.

<sup>243)</sup> في بعض النسخ من نزهة المشتاق: «حوشون» ، أنظر هامش النزهة ص 85.

<sup>244)</sup> في الأصول: «وواربة» والمثبت من ن. م.

<sup>245)</sup> في الأصول: همليلة» والمثبت من ن. م.

<sup>246)</sup> في الأصول: «والجان، والمثبت من ن. م.

<sup>247)</sup> في الأصول: ويصلان، والمثبت من ن. م.

<sup>248)</sup> في الأصول: «وبنو تموس، والمثبت من نُ. م.

<sup>249)</sup> في الأصول: «ونزارة» والمثبت من ن. م.

<sup>250)</sup> كذا في بعض نسخ ن. م. وفي غيرها: «مطغرة».

<sup>251)</sup> في الأصول: «وارتدين» والمثبت من ن. م.

<sup>252)</sup> في الأصول: «بني هلال» والمثبت من ن. م.

<sup>253)</sup> عن جبل وانشريش أنظر النص الكامل بنزهة المشتاق ص 85.

<sup>254)</sup> في الأصول: «وله سوق يوم في الجمعة، والمثبت من ن. م.

ومن سوق كزناية إلى قرية ريغة (255) مرحلة ، ولهذه القرية أرض متسعة وحروث ممتدة ، وفواكه وبساتين ، ولها سوق حسنة تقصد في [يوم معلوم من] (256) كل جمعة يباع بها (257) وعيون مطردة .

ومنها إلى ماورغة (259) مرحلة وهي قرية حسنة.

ومنها (<sup>260)</sup> إلى مدينة نقاوس مرحلتان ، وهي مدينة صغيرة كثيرة الشجر والبساتين ، وأكثر فواكهها الجوز ، ومنها يتجهّز به إلى ما جاورها من الأقطار ، وبها سوق قائمة ومعايش (<sup>261)</sup> كثيرة .

[27/ب]

ومن نقاوس إلى المسيلة أربع مراحل/ وقيل ثلاث.

ومن مدينة نقاوس إلى حصن بسكرة مرحلتان ، وهو حصن منيع في كدية تراب عال ، وبه سوق وعمارة ، وفيه من التمر كل غريبة وطريفة.

ومنه إلى حصن ماوس، وهو في أسفل جبل أوراس ثلاث مراحل، وهو حسن عامر بأهله، وكانت العرب تملك أرضه وتمنع أهله من الخروج منه إلا بخفارة رجل منهم ومنه إلى مدينة المسيلة أربعة أميال.

## قلعة بني حمّاد وما جاورها :

(وفي الشرقي من قلعة بني حمّاد مدينة ميلة) (262) على أربع مراحل منها ، وقلعة بني حمّاد من أكبر البلاد قطرًا ، وأكثرها خلقًا ، وأغزرها خيرًا ، وأوسعها أموالاً ، وأحسنها قصورًا ومساكن ، وأعمّها فواكه وخصبًا ، وحنطتها رخيصة ، ولحومها طيّبة ، وهي في سند جبل يسمّى تاقربست (263) ، وأعلى هذا الجبل متّصل ببسيط من الأرض ، ومنه

<sup>255)</sup> في الأصول: «ريقة» والمثبت من ن. م.

<sup>256)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق.

<sup>257)</sup> في الأصول: «به»، جرى المؤلف على تذكير ضائر السوق. وهي من الألفاظ المؤنثة في العربية، ولعله مشى على المعروف في اللهجة الدارجة، اذ أن السوق عندها مذكر.

<sup>258)</sup> اضافة من المؤلف عما في نزهة المشتاق.

<sup>259)</sup> في الأصول: «ماء ورغة» والمثبت من ن. م. ص 85.

<sup>260)</sup> تصرف المؤلف في نقله بالحذف وقد اختل عنده مرجع الضائر ، وفي نزهة المشتاق: «ومن مدينة طبنة إلى مدينة نقاوس» ، فالضمير اذن لا يرجع إلى ماورغة التي سبق الكلام عنها.

<sup>261)</sup> في الأصول: «معاش» والمثبت من ن. م. ص 94.

<sup>262)</sup> في الأصول: «وفي الشرقي من مدينة المسيلة قلعة بني حماد» والمثبت من ن. م. ص94.

<sup>263)</sup> في الأصول: «قاقريست» والمثبت من ن. م. ص 86.

ملكت القلعة ، وبهذه القلعة (264) عقارب سود كثيرة تقتل في الحال ، فيتحصن من ضررها بشرب نبات الفوليون الحرّاني ، وهو بتلك القلعة كثير ، فيزعمون أنه ينفع شرب درهمين منه لعام كامل (265) فلا يصيب شاربها شيء من ألم تلك العقارب ، وأول من بنى هذه القلعة حَمّاد (266) بن بلقين وإليها تنسب دولة بني حَمّاد ، وكانت قبل عمارة بجاية دار الملك لبني حمّاد ، وفيها كانت ذخائرهم وجميع أموالهم وسلاحهم ، وتبقى الحنطة بها إلى سنتين ، وبها من الفواكه والنعم (شيء كثير) (267) كله رخيص . [وبلادها وجميع ما ينضاف إليها] (268) تصلح فيها السوائم لخصبها وإذا كثرت فلاحتها / أغنت وإذا قلّت كفت ، وأهلها أبدًا شباع ، وأحوالهم صالحة ، وهي متعلقة بجبل عظيم مطل عليها ، وقد احتوى سورها المبني على جميع الجبل طولاً وعرضًا ، وفي جنوبها (269) أرض سهلة (270) لا تبين ارضها .

ومن مدينة القلعة في جهة الشرق مدينة الغَدير وبينهما ثمانية أميال. وبين الغدير والمسيلة (اثنا عشر ميلاً)<sup>(272)</sup>.

[وفي الشرقي من مدينة قلعة بني حمّاد مدينة ميلَة] (273) ومدينة ميلة (274) حسنة كثيرة الأشجار والثمار، ومحاسنها ظاهرة ومياهها غدقة وأهلها من أخلاط البربر جملة، وكانت في طاعة يحيى بن العزيز صاحب بجاية.

<sup>264)</sup> في نزهة المشتاق: «المدينة»،

<sup>265)</sup> في الأصول: وقابل، والمثبت من ن. م.

<sup>266)</sup> في الأصول: هحمد، ، والمعروف حماد بن بلقين بالقاف المعقدة كالجيم المصرية ولذلك تكتب بالقاف أو بالكاف.

<sup>267)</sup> ما بين القوسين ساقط في ط وش.

<sup>268)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق ص 86.

<sup>269)</sup> في نزهة المشتاق: «وأمامها في جهة الجنوب».

<sup>270)</sup> في الأصول: وسهلاً.

<sup>271)</sup> عن قلعة بني حماد أنظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 86.

<sup>272)</sup> في الأصول: «ثمانية عشر ميلاً» والمثبت من ن. م.

<sup>273)</sup> اضافة من ن. م. للتوضيح اذ أن المؤلف خلط بين ميلة ومسيلة.

<sup>274)</sup> في الأصول: «مسيلة» والمثبت من ن، م. ص.94.

### قسنطينة وما جاورها:

ومنها في الشرق إلى مدينة تُسَنْطِينَة الهواء (275) ثمانية عشر ميلاً ، ويصل بينهما جبل ، والطريق به .

ومدينة قُسنُطينة عامرة، وبها أسواق وتجارات (276)، وأهلها مياسير ذووا أموال وأحوال واسعة، ومعاملات للعرب ومشاركة في الحرث والادّخار، والحنطة تقيم بها في مطاميرها ماثة سنة لا تفسد، والعسل بها كثير وكذلك السمن، يتجهّز بهما إلى ساثر الللاد.

وقسنطينة على قطعة جبل منقطع مُرَبَّع فيه بعض استدارة لا يتوصَّل إليه من مكان إلا من جهة باب في غربيها ليس بكثير السعة ، وهناك مقابر أهلها حيث يدفنون موتاهم ، ومع المقابر أيضًا بناء قائم من بناء الروم الأُوَّل ، وبه قصر قد تهدَّم كلّه إلا قليل منه ، وبه دار ملعب من بناء الروم / شبيه بملعب ثرمة (277) من بلاد صقلية .

[ 28/ب]

وقسنطينة يحيط بها الوادي من جميع جهاتها كالعقد مستديرًا بها ، وليس للمدينة من داخلها سور يعلو أكثر من نصف قامة إلا من جهة القنطرة فإنه من أعجب البناءات (278) لأن علوها يشف على مائة ذراع [بالذراع] (279) الرشاشي ، وهي من بناء الروم قِسِيُّ [عُليًا] (280) على قسى سُفْلى ، وعددها في سعة الوادي خمس ، والماء يدخل على ثلاث منها ممّا يلي جانب الغرب ، وهي كما وصفت قوس على قوس ، والقوس الأولى يجري بها الماء أسفل الوادي (والقوس الأخرى) (281) فوقها وعلى ظهرها المشي والجواز إلى البر الثاني ، وبافي القوسين اللتين من جهة المدينة فإنما هما مفردتان عن الجبل ، وبين كل قوسين أرجل تدفع مضرة الماء ومصادرته عند حمله بسيوله ، وعلى رقاب الأرجل قسييًّ فاطرخة كالبنات صغار ، فربّما زاد الماء في بعض الأوقات عند سيله فعلا الأرجل ومر في اللف الفرجات (282) ، وهي من أعجب ما رئي من البناء .

<sup>275)</sup> في الأصول: والهوى، والمثبت من ن. م.

<sup>276)</sup> في نزهة المشتاق: «تجار».

<sup>277)</sup> كذا في ط ونزهة المشتاق، في ش: «تمرمة»، وفي ت: ساقطة.

<sup>278)</sup> حذف وتغير المعنى شيئًا ، والمحذوف هو : «وللمدينة بابان».

<sup>279)</sup> اضافة من ن. م. ص 95.

<sup>280)</sup> ساقطة في كل الأصول.

<sup>281)</sup> في الأصول: «والقوس القصوا الجبل» والمثبت من ن. م. 95.

<sup>282)</sup> كذا في ش ونزهة المشتاق ، في ت : «الفرنصات؛ وفي ط : «الفرضات».

وليس في المدينة كلها دار كبيرة ولا صغيرة إلا وعتبة بابها حجر واحد ، وكذلك جميع عضادات الأبواب فمنها ما يكون من حجرين ومنها ما يكون من أربعة أحجار ، ويناؤها من التراب ، وأرضها كلها حجر صلد ، وفي كل دار منها مطمورتان وثلاث وأربع منقورة في الحجر، ولذلك تبقى بها الحنطة لبرودتها واعتدال هوائها، وواديها يأتي [1/29] من جهة الجنوب فيحيط بها من غربيها ويمر شرقًا مع دائر/ المدينة ويستدير في جهة الشمال إلى أن يصب في البحر في غربي وادي سهر.

وقسنطينة من أحصن بلاد الله ، وهي مطلة على فحوص متصلة بها ، ولها مزارع الحنطة والشعير ممتدة في جميع جهاتها ، ولها في داخل المدينة ومع سورها (283) مستقى يستقون منه ويتصرفون في أوقات حصارها ممن يطرقهم .

وبين قسنطينة وباغاي (284) ثلاث مراحل ، وبين قسنطينة وبجاية ستة أيام ، أربعة منها إلى جيجَل.

ومن جيجل إلى بجاية خمسون ميلاً ، وكذلك من قسنطينة إلى أبرس خمس مراحل (285).

ومنها إلى بجاية أربع مراحل.

ومنها إلى قلعة بشر يومان.

ومنها إلى تيفاش يومان كبيران.

ومنها إلى قالْمَة يومان كبيران.

ومنها إلى القصرين ثلاثة أيام.

ومنها إلى دور مدين ستة أيام.

ومنها إلى مرسى القُلّ يومان [ في أرض العرب](286).

والطريق من قسنطينة إلى بجايَة ؛ من قسنطينة إلى النهر إلى فحص فارة إلى قرية بني خلف إلى حصن كلديس.

<sup>283)</sup> في الأصول: وأسواقها، والمثبت من ن. م. ص 96.

<sup>284)</sup> في الأصول: «باغية» والمثبت من ن. م ، وفي المسالك والممالك للبكري ص 50 – 51 وفي كتاب العبر لابن خلدون: «باغاية».

<sup>285)</sup> عن قسنطينة أنظر النص الكامل في ن. م. ص 95 - 96.

<sup>286)</sup> اضافة من ن. م.

وحصن كلديس منيع جدًا ، ومنه لقسنطينة عشرون ميلاً وليس بينهما جبل ولا خندق ، وكلديس على جرف مطل على نهر قسنطينة.

### جبل سحاو:

ومن حصن كلديس إلى جبل سحاو ثمانية أميال ، وهو من أعظم الجبال علوًا وأسهاها ارتقاء وأصعبها مسلكًا وعلى أعلاه حصن ، ويصعد إلى أعلاه نحو من خمسة أميال ، ويسار في أعلاه أيضًا نحو من ثلاثة أميال ، وينحدر منه إلى أسفل واد هناك / [29/ب] يسمّى وادي شال ، ويمرّ معه إلى سوق يوسف وهي قرية في سند جبل ممتنع السلوك اثنا عشر ميلاً ، وهو جبل تخترقه مياه عذبة.

## سوق بني زندوي:

ومنه إلى سوق بني زُندوي (287) وهو حصن في بسيط من الأرض قليل الحصانة ، وهي سوق لها يوم في الجمعة ، وأهل تلك الناحية يقصدونها في ذلك اليوم ، وهذه القبيلة تعمر تلك الجهات ، ولهم منعة وتحصّن ، وهم أهل خلاف وقيام بعض على بعض ، والجبايات التي يلتزمونها لا يؤدّونها إلّا بعد نزول الخيل والرّجال عليهم في تلك النواحي . ومن عوائدهم التي هم عليها (288) أن صغيرهم وكبيرهم لا يمشي من موضع إلى غيره إلا وهو شاكي السلاح .

### جيجل:

ومن هذا الحصن إلى تالة وهو حصن خراب ، وبه المنزل [ومنه] (<sup>289)</sup> إلى المغارة إلى ساحل البحر [إلى مسجد بهلول ، إلى المزارع] (<sup>290)</sup> إلى مدينة جيجل ، وهي مدينة على ضفة البحر ، والبحر يحيط بها ، ولها ربض .

ومن (291) مدينة جيجل إلى طرف مزغيطن إلى جزائر العافية إلى فج الزرزور، إلى

<sup>287)</sup> في الأصول: «بني يزيد» والمثبت من ن. م.

<sup>288)</sup> في ت: وعليها الآن،

<sup>289)</sup> ساقطة من الأصول ، عن بني زندوي أنظر نزهة المشتاق ص 97.

<sup>290)</sup> اضافة من ن، م، ص 97.

<sup>291)</sup> تصرف في النقل بحذف كل ما له صلة باحتلال رجار لها ، وحياة السكان بعد الاحتلال ومتتوجاتها الفلاحية أيضًا ، والمؤلف سيحذف أيضًا فها بعد كل ما يتعلق برجار النرماني ربما لشدة كراهيته له.

حصن المنصوريَّة (292) على البحر إلى مَتُّوسَة ، وهي قرية عامرة وبها معدن (293) الجص ومنها يحمل إلى بجاية ، وبينهما اثنا عشر ميلاً ، وكذلك من جيجل إلى بجاية الناصريَّة خمسون ميلاً .

ومدينة جيجل لها مرسيان ، مرسى منهما في جنوبها وهو مرسى وعر ، والدخول إليه [1/30] صعب لا يدخل إلا بخبير (294) حاذق / ومرسى من جهة الشمال ، ويسمّى مرسى الشعراء ، وهو ساكن الحركة كالحوض ، يحسن الإرساء به ، لكنه لا يحتمل الكثير من المراكب لصغره ، وهو رمل (295).

ومن جيجل إلى مدينة القُلِّ سبعون ميلاً. والقلّ قرية عامرة وهي مرسى وعليه عمارات ، والجبال تكتنفها من جهة البر.

# مدن أخرى :

ومن القلّ إلى قسنطينة مرحلتان جنوبًا ، وعلى مقربة من بجاية إلى جهة الجنوب حصن سطيف وبينهما مرحلتان ، وهو حصن كبير القطر كثير الخلق كالمدينة ، كثير المياه والشّجر والفواكه ، ومنه يحمل الجوز لكثرته به إلى سائر الأقطار ، وهو بالغ الطّيب .

ومنه إلى أُشِير زيري مرحلتان ، وهو حصن حسن البقعة ، كثير المنافع ، وله سوق يوم معروف يجلب إليه كل طريفة ، ويباع به كل لطيفة .

ومنه إلى تامزكيدة مرحلة ، ثم إلى المسيلة مرحلتان.

والطريق من مدينة تلمسان إلى مدينة المسيلة (296).

ومن تلمسان إلى مدينة تاهرت أربع مراحل.

وتخرج من تلمسان إلى تادرة ، وهي قرية في حضيض جبل فيه عين ماء خَرَّارة مرحلة .

ومنها إلى قرية نَدَّايْ مرحلة ، وهي قرية صغيرة في فحص أفيح ، بها بئران مَعِينان .

<sup>292)</sup> كذا في ن. م. وفي ط و ش، في ت: «المنصورة».

<sup>293)</sup> في نزهة المشتاق: «معادن».

<sup>294)</sup> في نزهة المشتاق: ودليل.

<sup>295)</sup> عن جيجل أنظر النص الكامل في نزهة المثناق ص 98.

<sup>296)</sup> رجع المؤلف إلى الوراء بحيث أن صنيعه يوهم أن الكلام متصل ببعضه خلافًا للواقع ، لأن الكلام عن جهجل والقل وسطيف وقع ص 97 – 98 من نزهة المشتاق ، والكلام عن أشير ص 85 – 86. والكلام عن تلمسان وتادرة ونداي في ص 87 – 88. وهذا الصنيع يتعب المحقق وربما يوقع في الغلط.

ومنها إلى مدينة تاهرت (297) مرحلتان ، وبين تاهرت والبحر أربع مراحل. وتاهرت كانت فيما سلف من الزمن مدينتين كبيرتين [إحداهما] (298) قديمة [والأخرى] (299) محدثة ، والقديمة عامرة ولها مزارع وضياع / جمة ، وبها من نتاج الخيل والبراذين كل [30/ب] حسن. والبقر والغنم كثير جدًا ، وكذا السمن والعسل وجميع غلاَّتها كثيرة ، وبها مياه متدفقة ، وعيون جارية ، تدخل أكثر ديارهم ، ويتصرفون بها ، وعلى هذه المياه بساتين وأشجار تحمل ضروبًا من الفاكهة الحسنة ، وبالجملة فهي بقعة حسنة.

ومن تاهرت إلى قرية أعْبَر مرحلة .

[ ومنها إلى قرية دارست مرحلة ] (<sup>300)</sup> وهي قرية صغيرة على نهر صغير جدًّا وزروعها كثيرة ومواشيها عامة.

ومنها إلى مدينة ماما (<sup>(301)</sup> مرحلتان ، وهي مدينة صغيرة لها سور تراب وأكثره طوب ، ولها بما استدار بسورها <sup>(302)</sup> خندق محفور ، ولها واد عذب عليه مزارع وغلات ، واصابتها في الحنطة كثيرة .

ومن مدينة ماما إلى قرية ابن مخبر<sup>(303)</sup> مرحلة ، وهي قرية كثيرة الزرع ، عذبة المياه ، وشربهم من العيون وسكّانها زناتة .

ومنها إلى أشير زيري مرحلة .

ومن أشير زيري إلى قرية سطيت (304) مرحلة ، وبها عين ماء جارية.

ومنها إلى قرية هاز<sup>(305)</sup> في فحص رمل مرحلة ، وبها (عيون ومياه)<sup>(306)</sup> وقد

خربت .

ومنها إلى المسيلة مرحلة.

<sup>297)</sup> في الأصول: «زارة» والمثبت من ن. م. ص87.

<sup>298)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق.

<sup>299)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق.

<sup>300)</sup> اضافة من نزهة المشتاق ليستقيم المعنى اذ بحذف قربة دارست يختل مرجع الضمائر، ص87.

<sup>301)</sup> في الأصول: «ملها» والمثبت من ن. م.

<sup>302)</sup> في الأصول: ﴿ بِسِوقِها ﴿ وَالْمُثْبِثُ مِنْ نَ. مَ.

<sup>303)</sup> كذا في بعض نسخ ن. م. وفي غيرها: وابن مجبره.

<sup>304)</sup> في الأصول: «سعيد» والمثبت من ن. م.

<sup>305)</sup> في الأصول: «كهان» والمثبت من ن. م.

<sup>306)</sup> في نزهة المشتاق: «مياه عيون».

وبين مدينة تلمسان وتاهرت تسكن قبائل من بني مرين (307) وزيري وورتيد (308) وماني (309) وأومانوا وسنجاسة ، وغمرة ، ويلومان (310) ، وورماكسين ، وتجين (311) وورشيفّان (312) ، ومغراوة ، وبني راشد ، وتمطلاس ، ومنان (313) ، وزقارة ، وكل هذه القبائل / بطون زناتة ، وهم أصحاب هذه الفحوص ، وهم قوم رحّالة ظواعن ينتجعون من مكان إلى غيره لكنهم متحضرون ، وأكثر زناتة فرسان يركبون الخيل ، ولهم عادية لا تؤمن ، ولهم معرفة بارعة وحذق وكياسة ، ويد جيدة في علم الكف ، ولا يدري أحد من الأمم أعلم من زناتة بعلم الكف ، وهم منسوبون إلى جانا بن ضريس ، وهو جالوت [الذي قتله أعلم من زناتة بعلم الكف ، وهم منسوبون إلى جانا بن ضريس ، وهو جالوت [الذي قتله داود – عليه السّلام –] (318) ، فجانا أبو زناتة كلها حسبما مر".

ولنرجع إلى [ذكر] (315) وهران فنقول (316): منها إلى مدينة تَنَس مجريان ، وهما من الأميال مائتا ميل وأربعة أميال (كل مجرى مائة ميل وميلان) (317).

ومن مدينة تنس (إلى برشك على الساحل ستة وستون ميلاً.

ومن مدينة تنس)<sup>(318)</sup> إلى مليانة في البر مرحلتان.

وبين مليانة وتاهرت ثلاث مراحل ، ومدينة برشك مدينة صغيرة على تلّ ، وعليها سور تراب ، وهي على ضفة البحر<sup>(319)</sup> ، وشرب أهلها من عيون ، وماؤها عذب وبها فواكه وجمل مزارع وحنطة كثيرة وشعير.

ومنها إلى شرشال عشرون ميلاً ، ويصل بينهما جبل منيع تسكنه قبيلة من البربر تسمّى ربيعة ، ومدينة شرشال صغيرة القدر ، وأهلها كلهم متحضرون ، وبها مياه جارية وآبار عذبة ، وبها فواكه حسنة كثيرة ، وبها كروم وبعض [شجر] (320) تين وما دار بها

<sup>307)</sup> في الأصول: «مدين، والمثبت من ن. م.

<sup>308)</sup> في الأصول: «ووتيل» والمثبت من ن. م. ص 88.

<sup>309)</sup> في الأصول: «وماوي» والمثبت من ن. م.

<sup>310)</sup> في ط: «تطومان»، وفي ش: «تلوحان» والمثبت من ن. م.

<sup>311)</sup> في الأصول: «تجن» والثبت من ن. م.

<sup>312)</sup> في الأصول: ﴿ورسفانِ ۗ والمثبت من ن. م.

<sup>313)</sup> في الأصول: «بنان، والمثبت من ن. م.

<sup>314)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للتوضيح.

<sup>315)</sup> اضافة من نزهة المشتاق.

<sup>316)</sup> يقول لكن على لسان الادريسي بتصرف ، النقل هنا ببدأ من ص 88.

<sup>317)</sup> أضافة من المؤلف. يعلق باحتلال رجار لها.

<sup>318)</sup> ما بين القوسين ساقط من ت وط. 💮 320) اضافة من ن. م.

من السكان فهم بوادٍ لهم مواشٍ وغنم كثيرة / والنخل والعسل عندهم كثير، وأكثر [31/ب] أموالهم الماشية.

ومن شرشال إلى جزائر بني مزْغَنَّا سبعون ميلاً (<sup>(321)</sup>.

#### الجزائر:

ومدينة الجزائر على ضفة البحر ، وشرب أهلها من عيون عذبة على البحر ، ومن آبار ، وهي عامرة آهلة ، وتجاراتها رابحة ، وأسواقها قائمة ، وصناعاتها نافقة ، ولها بادية كبيرة ، وجبال فيها قبائل من البربر ، وزراعتها الحنطة والشعير ، وأكثر أموالهم المواشي من البقر والغنم ، ويتخذون النحل ، فكثر عندهم السمن والعسل فيتجهّز بهما إلى سائر البلاد والأقطار المجاورة لهم والمتباعدة عنهم ، وأهلها قبائل ، ولهم حرمة مانعة ، هذا ما وصفها به في النزهة (322).

وأقول (323): إن مدينة الجزائر - أدامها الله تعالى للإسلام ، وأيّد عساكرها بالنصر (324) على أعداء الدين - ليس في بلاد المغرب زمن التاريخ أنكى منها للكفّار ، فهي حصن المغرب الحصين وقفله المتين منذ دخلتها العساكر العثمانية المنصورة المحمية ، ولقد قصده أعداء الدين مرارًا فهزمهم الله (325) ، وكبتهم وقهرهم حتى رمى طاغيتهم تاجه عن رأسه وحرم لبسه فدل (326) على استمرار نحسه ، وآخر خروجهم أواخر مائتين وألف (327) فيما لا يحصى عدّه من المراكب والعدد. واستعانوا بجميع أجناسهم ، واستلفوا

<sup>321)</sup> عن شرشال أنظر النص الكامل في ن، م، ص 89.

<sup>322)</sup> ص 89.

<sup>323)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>324)</sup> ساقطة في ت.

<sup>325)</sup> بعدها في ت: «وهزم».

<sup>326)</sup> في ت: «وحرم لبس يدل»، وهو تحريف من الناسح.

<sup>327.</sup> إن تقهقر الايالة الجزائرية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر أدى بالدول الأوربية إلى محاولة فرض نفوذها عليها ، ومن المحاولات ما قامت به اسبانيا عن طريق دون انجلو (Don Angelo Barcelo) فرض نفوذها عليها ، ومن المحاولات ما قامت به اسبانيا عن طريق دون انجلو (O. Reilly) التي عاولتان حربيتان فاشلتان في أوت 1783 وجويلية 1784 وكانتا امتدادًا لمحاولة اورايي (O. Reilly) التي فشلت رغم كثرة العساكر (25000 عسكري) التي أنزلها قرب حراش في جويلية من سنة 1775 ، وانتهت المناورات الحربية الاسبانية بامضاء عقد صلح سنة 1785 بين الجزائر واسبانيا لصالح الجزائر. ومحمود مقديش سيتكلم عن هذه الأحداث القربية منه بشيء من الفَخُر ، راجع على سبيل المثال ش. جوليان ، تاريخ شمال افريقيا 297/2.

من بعضهم قناطير الأموال ، واستمدّوا بالخيل والمال والرجال / طمعًا في أخذ الجزائر لا ظَفَّرهم اللهُ لظنَّهمِ أنهم إذا غلبوا عليها فقد انحلَّ قفل المغرب واستولوا على جميعه ، قطع الله آمالهم ولا ظفَّرهم إلا باللعنة والخزي والهوان وسوء المنقلب والخسران. فلما وصلوا نزلوا ليلاً ، ونصبوا حصونًا وأسوارًا من أخشاب (328) وحديد تمشي على وجه الأرض بأشغال أحكموها بمكرهم وكيدهم ، فدفعوا ذلك على عربات فمشى وهم من خلفه ، فجعلوا يرمون المسلمين بالنيران وأنواع الصواعق والمدافع بشيء خارج عن الطاقة ، فتوجهوا نحو المدينة وعساكر المسلمين ، فلما رأى المسلمون مكر الكفرة جعلوا لهم أسوارًا من الأبل ، فأكثروا منها وقدّموها بين أيديهم ، وضربوا من خلفها بالطبول والبوقات ، وركبوا الخيول ، وزنقوا الإبل ، فتوجّهت نحو العدو ، فصار ضرب العدو في الإبل وسلم المسلمون ، ثم دفعوا الإبل على الكفرة (329) فرفضتهم أسوارهم ، ووقعت الهزيمة على الكفَّار، وجاء للمسلمين النصر (330)، فغنم المسلمون ما حصل بالبر من العدو، ولم ينج منهم إلا من أشرع قلاعه بالمراكب ، وفَوُّوا منهزمين. وفي السنة الثانية (331) رجعوا بأكثر ممّا تقدم ولكن ينسوا من نزول البر، وعملوا حيلة ثانية وهي الإفساد وهم في البحر بأن أنشأوا أجفانًا وجعلوا فيها المدافع والبونبة ، وطمعوا أن يرموا على المدينة وحصوبها وعساكر [32/ب] الإسلام ليطحنوهم ويحرقوهم / بالنار فركب المسلمون في مثل ما قدموا من الأجفان ، وأرهقوهم عسكرًا وعاجلوهم بالرمي فاشتغلوا بأنفسهم فغرق منهم جمع وهلك آخرون ، فما لبثوا غير ساعة حتى جاء النصر ووقع على الكفرة اللئام (332) الهزيمة والكسر فولوا (333) مدبرين وتفصيل هاتين الواقعتين ممّا يعد من أكبر غزوات المسلمين. ولما أعبت الكفرة الحيلة ورد الله كيدهم في نحرهم فأخذتهم القهرة واللهِلّة ، وكثر نهب المسلمين لمراكبهم وقطعوا عليهم أسفارهم بالبحر، وطلبوا السلم ببذل أموالهم للمسلمين ليأمنوا في أسفارهم وليمتاروا ويطمئنوا في أنفسهم ، فأبي المسلمون عليهم ذلك ، فجعلوا يلتجئون ويستغيثون بسلاطين الإسلام وبأولي الجاه من المسلمين حتى صالحوهم على ذلة الكفر وعزة

<sup>328)</sup> في ت: وخشب،

<sup>329)</sup> في ت وط: والكفرة اللتام،

<sup>330)</sup> في ت: «النصر والظفر».

<sup>331)</sup> في سنة 1784 كما ذكرنا.

ساقطة من ت.

بعدها في ت: هجميع اللئام منهزمين، ، وظاهر أنها زيادة من النَّاسخ لما في الجملة من ثقل.

الإسلام (334) ، امتثالاً لقوله علت كلمته: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوكَّلْ عَلَى اللهِ وَقَوة النكاية في الحفر ، مع شدة الحزم لا يماثلها في ذلك غيرها. فهي قامعة لجميع أنواع وقوة النكاية في الكفر ، مع شدة الحزم لا يماثلها في ذلك غيرها. فهي قامعة لجميع أنواع الكفّار مع كثرتها ﴿ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كثيرةً بإِذْنِ اللهِ والله مَعَ الصّابِرِينَ ﴾ (336) وفي الجزائر من أسارى النصارى ما يعجز اللسان عن احصائه وذلك كله / فضل من الله أفاضه عليها منذ دخلتها العساكر العثمانية – زادها الله عِزًا ونصرًا – ، [33] وأمدهم الله وجميع عساكر الإسلام بالنصر والتأييد وروح منه ، إنه عزيز حكيم. وتفصيل أحوال الجزائر وفتوحاتها ومغازيها وغنائمها وجملة أحوالها مفرد بالتأليف ، وإنما المعنى ببرقة (337) من سحائب فضائلها ليدعو المؤمن لهم بالنصر على أعداء الدين وقبول العمل وحسن الجزاء يوم الدين.

# تَامَدْ فُوس :

ولنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول (338): من الجزائر إلى تَامَدُ فُوس شرقًا ثمانية عشر ميلاً ، وتَامَدُ فوس مرسى حسن ، عليه مدينة حصينة صغيرة خراب ، وبها بقايا بناء قديم وهياكل وأصنام وحجارة ويذكر أنها كانت من أعظم البلاد قدرًا (339) وأوسعها قطرًا .

# مرسى الدَّجاج:

ومن تَامَدُ فُوس إلى مرسى الدجاج عشرون ميلاً ، ومدينة مرسى الدجاج كبيرة القطر لها حصن دائر بها وبها (340) مرسى مأمون ومزارع متصلة ، وإصابة أهلها في زراعتهم واسعة ، وفيها من جميع الفواكه واللحوم أشياء كثيرة ، تباع بالثمن اليسير ، والتين يحمل منها منثورًا وشرائح إلى سائر الأقطار ، وأقاصي المدائن والأمصار ، وهي بذلك مشهورة .

<sup>334)</sup> وقع الصلح بين الجزائر والأسبان لصالح الجزائر كما ذكره مقديش سنة 1785.

<sup>335)</sup> سورة الأنفال: 61.

<sup>336)</sup> سورة البقرة: 249.

<sup>337)</sup> من البرق ويعني بها بسرعة خاطفة.

<sup>338)</sup> يرجع للنقل من نزهة المشتاق بتصرف كعادته فيا سبق. ص 89.

<sup>339)</sup> في نزهة المشتاق: «كبرا».

<sup>340)</sup> تصرف في النقل بالحذف، والمحذوف يكشف عن قلّة سكانها.

#### تدلس:

ومن مرسى الدجاج إلى مدينة تدلس أربعة وعشرون ميلاً ، وهي على شرف متحصنة ، لها سور حصين ، وديار ومتنزهات ، وبها من رخص الفواكه والأسعار ما لا يوجد / بغيرها مثله ، ويقرها وأغنامها كثيرة تباع بثمن رخيص ، وتخرج من أرضها إلى كثير من الأراضي والآفاق (341).

#### بجاية :

ومن تدلس إلى مدينة بجاية في البر سبعون ميلاً ، وفي البحر تسعون ميلاً ، ومدينة بجاية على البحر فوق جرف حجر ، ولها من جهة الشمال جبل يسمّى مسيون (342) ، وهو سامي العلو ، صعب المرتقى ، وفي أكنافه جمل من النبات المنتفع به في صناعة الطب مثل شجر الخضض (343) والسقُولُوفَنْدوريون (344) والبرباريس (345) والقنطوريون (346) الكبير والزّراوند (347) والقسطون (348) والأفسنتين (349) وغير ذلك من الحشائش .

<sup>341)</sup> عن تامدفوس، ومرسى الدجاج، وتدلس أنظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 89 ~ 90.

<sup>342)</sup> في الأصول: «ميون» والمثبت من ن. م. ص 90.

ومن الأسهاء التي ذكرها ابن البيطار وعرقد» وهو الاسم المعروف به في الجزائر ويسمى أيضًا حضاض اليمن ، حضض ، حضيض ، أنظر إحياء التذكرة لرمزي مفتاح ، القاهرة 1953/1372 ص 463 ، ويسمى الخولان بمصر ، نفس المرجع ص 252 ، ويسمى بتونس الخولان المكي (حل الرموز خط ، لتونسي مجهول) ص 62 أعارنيه شيخنا العلامة المرحوم محمد المصيري ومزيَّة هذا الكتاب أنه يذكر الحشائش باللهجة التونسية. (م. مخوظ).

<sup>344)</sup> كذا في ن. م. وش. في ط وت: «اسقولوقيدوريون» وفي تذكرة الأنطاكي «سقولوقندريون» بالواو والنُّون وقد يبدلان بباء. والأول يسمّى كف النَّسر وكف الضبع (التذكرة 1/8/1) ويسمّى بتونس سوط الخيل، ويسمى بالجريد النشر شانة، ويسمى عند بعضهم ورل الماء. راجع حل الرموز ص 100.

<sup>345)</sup> البربارس أو الأمير بارس وهو نبات شائك ، يعرف في العطارة المصرية باسم القشرة ، وتماره حامضة عنبية يصنع منها نبيدًا . راجع احياء التذكرة ص 104 وفي تونس يعرف بياسمين الصوة . حل الرموز ص 19 ، التذكرة 53/1

<sup>346)</sup> بالفرنسية «La grande Centaurée» والقنطوريون أصناف كثيرة تقارب الثلاثين ومنه نوع في تونس يسمّى أرجيقن أو أرجقينة ، ويستعمل للصباغة باللون الأصفر . راجع احياء التذكرة ص 521 – 523 . والقنطوريون الكبير يسمّى بتونس جناح الغراب ، وقصة الحية ، وبالاسم الأخير يعرف في الجزائر راجع حل الرموز ص 13، وكشف الرموز لعبد الراق بن أحمدوش الجزائر 1928/1347 ، ص 137 – 138.

<sup>347)</sup> هو الببرالة ، الزراوند الطويل بلغة افريقية . بطرس الستافي ، محيط المحيط 63/1. وانظر عنه أبضًا احياء التذكرة ص 533 والتذكرة 162/1 ويسمّى في تونس بوزردوم والترياق ، راجم حل الرموز ص 92.

<sup>348)</sup> في الأصول: «الأقسط»، والمثبت من الادريسي ص 90. لم نعثر على هذا الآسم في كتب الحشائش ولعله قسوس.

وفي هذا الجبل كثير من العقارب صفر اللون ، إلَّا أنَّ ضررها قليل.

ومدينة بجاية كانت مدينة الغرب الأوسط وعين بلاد بني حمَّاد، والسفن إليها مقلعة ، وبها القوافل وإليها منحطَّة ، والأمتعة إليها برًّا وبحرًا مجلوبة ، والبضائع بها نافقة ، وأهلها مياسير تجّار، وبها من الصِّناعات والصنائع ما ليس بكثير من البلاد، وأهلها بجانسون تجّار الغرب الأقصى ، وتجّار الصحراء وتجّار المشرق ، وبها تحل الشدود وتباع البضائع بالأموال المقنطرة ، ولها بوادٍ ومزارع ، والشعير والحنطة بها كثير ، والتين وساثر الفواكه بها ما يكني لكثير البلاد وبها دار صناعة لإنشاء الأساطيل للقتال ، ولإنشاء السفن الحمَّالة ، والَّمراكب النقَّالة ، لأن الخشب في جبالها (<sup>350)</sup> وأوديتها كثير موجود ، ويجلب إليها من أقاليمها / الزِّفت البالغ الجودة والقطران ، وبها معادن الحديد الطيّب ، [34أ] موجودة ممكنة ، وبها من الصناعات كل غريبة ولطيفة وعلى بعد ميل منها نهر يأتيها من جهة المغرب من نحو جبال جَرْجَرَة ، وهو نهر عظيم يجتاز عند فم البحر [بالمراكب](351) وكلَّمَا بعد عن البحر كان ماؤه قليلاً فيجوزه كل من شاء في كل موضع (منه وقد انمحي في هذه الأعصار أكثر معالمها ، واندرس جل مفاخرها وانتقل جميع مآثرها لمدينة الجزائر ، فهي اليوم الجامعة لجميع ما ذكر لبجاية وزيادة فوق ذلك)<sup>(352)</sup> وبجاية قطب اكثير من البلاد وذلك (من<sup>(353)</sup> بجاية إلى أيكِجان)<sup>(354)</sup> يوم وبعضه.

ومن بجاية إلى بَلْزَمَة مرحلتان وبعض.

ومن بجاية إلى سطيف يومان.

وبين بجاية وباغية ثمانية أيام.

وبين بجاية وقلعة بشر خمسة أيام. وهي من أعمال (355) بسكرة.

وبين بجاية وتيفاش ست مراحل.

هو شجرة مريم في تونس والجزائر وبالمغرب الأقصى: العجوز. أنظر كشف الرموز ص 26، وحل الرموز ص 119 ، والتذكرة 47/1 ويسمّى باللغة العربية الخترف وبالألمانية فرموت ، وبالفرنسية «absinthe» وبالانكليزية «worwood» راجع احياء التذكرة ص 96.

<sup>350)</sup> في الأصول: «واديها» والمثبت من ن. م. ص 91.

<sup>351)</sup> اضافة من ن, م, للتدقيق, ص 91.

<sup>352)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

كذا في ش و ط ونزهة المشتاق . وفي ت : « ... أن بجابة بينها وبين أريحان.. ».

في الأصول: «أريجان» والمثبت من ن. م.

<sup>355)</sup> في ن, م: يعمالة».

وبين بجاية وقالمة تماني مراحل.
وبين بجاية وتبسة ستة أيام.
وبين دورمدين وبجاية إحدى عشرة مرحلة.
وبين بجاية والقصرين ستة أيام.
وبين بجاية وطبنة (356) سبع مراحل.
وأصل عمارة بجاية في ذاتها كان بخراب قلعة حمّاد.

### الطريق من بجاية إلى القلعة:

والطريق من بجاية إلى القلعة: تخرج من بجاية إلى المضيق إلى سوق الأحد (357) إلى وادي وَهْت إلى حصن تاكلات وبه المنزل ، وهو حصن منبع على شرف مطل على جبل بجاية / وبه سوق دائمة وبه فواكه ولحوم كثيرة رخيصة ، وبحصن تاكلات قصور حسان وبساتين وجنّات كانت ليحيى بن العزيز صاحبها . ومن حصن تاكلات إلى تادرقت (358) إلى سوق الخميس إلى حصن بكر ، وبه المنزل .

وحصن بكر حصين (وله مزارع)(<sup>(359)</sup> ممتدة ، والوادي الكبير يجري مع أصلها ويحتويها ، وفيه سوق وبيع وشراء.

ومن حصن بكر إلى حصن وَارْفُو ويسمّى أيضًا وافو إلى القصر ، وهو قرية ، وهناك تترك وادي بجاية غربًا وتمرُّ في الجنوب إلى حصن الحديد مرحلة إلى الشعراء (360) إلى قصر بني تراكش (361) إلى تَاوَرْت ، وهي قرية كبيرة عامرة على نهر ملح (362) ، وبها المنزل ، وشرب أهلها من عيون محتفرة ببطن وادٍ يأتيها من جهة المشرق ، وهذا الوادي لا ماء به .

ومن تَاوَرْت إلى الباب وهي جبال يخترق بينها الوادي الملح. وهناك مضيق وموضع مخيف.

<sup>356)</sup> في الأصول: وطنبة، والمثبت من ن. م. ص 91.

<sup>357)</sup> في الأصول: وسوق الأربع؛ والمثبت من الادريسي ص 92.

<sup>358)</sup> في الأصول «تادركت» والمثبت من نزهة المشتاق ، تادرقت ولعله بالقاف المعقدة كالجيم المصرية لأن الكاف والقاف في هذه الحالة كثيرًا ما يتعاقبان.

<sup>359)</sup> في نزهة المشتاق: •مراع..

<sup>360)</sup> في الأصول: والشعر، والمثبت من ن. م. ص 92.

<sup>361)</sup> في الأصول: «بني برانس» والمثبت من ن. م. ص 92.

<sup>362)</sup> في الأصول: «مالح» والمثبت من ن. م.

ومنه إلى السقائف ، وهو حصن ، ثم إلى حصن الناظور إلى سوق الخميس ، وبه المتزل .

وهذه الأرض كلها تجولها العرب وتضر بأهلها. وسوق الخميس حصن في أعلى جبل وبه مياه جارية ، ولا تقدر العرب عليه أبدًا لمنعته ، وبه من المزارع والمنافع (363) قليل.

ومنه إلى الطماطة (364) وهو فحص (365) في أعلى جبل.

ومنه إلى سوق الاثنين، وبه المنزل/ وهو قصر حصين، والعرب محدقة بأرضه، [35أ] وفيه رجال يحرسونه مع سائر أهله.

ومنه إلى حصن تافلكانت (366) وهو حصن حصين إلى تازكا ، وهو حصن صغير. ومنه إلى قصر عطيَّة ، وهو حصن على أعلى جبل ، ثم إلى حصن القلعة مرحلة.

وجميع هذه الحصون أهلها مع العرب في مهادنة ، وربّما أضرّ بعضهم ببعض ، غير أن أيدي الأجناد بها مَقْبُوضة ، وأيدي العرب مطلقة (367) في الإضرار ، وموجب ذلك أن العرب لها ديّة مقتولها ، وليس عليها دية فيمن تقتل .

# ومدن أخرى :

ومن المسيلة إلى طُبَنَة مرحلتان ، وطبنة مدينة الزَّاب وهي مدينة حسنة كثيرة المياه والبساتين والزُّروع والقطن والحنطة والشَّعير ، وعليها سور من تراب ، وأهلها أخلاط ، وبها صنائع وتجارات ، وأموال أهلها مُتَصرِّفة في ضروب من التجارات ، والتَّمر بها كثير وكذلك سائر الفواكه .

ثم تخرج من المسيلة إلى مقرَّة (<sup>368)</sup> مرحلة ، وهي مدينة صغيرة ، وبها مزارع وحبوب ، وأهلها يزرعون الكتّان ، وهو عندهم كثير.

ومن مقرة إلى طبنة ومدينة بجاية ست مراحل.

<sup>363)</sup> في ت: والمنفعة ي.

<sup>364)</sup> في الأصول: «مطماطة» والمثبت من ن. م. ص 93.

<sup>365)</sup> في الأصول: وحصن، والمثبت من ن. م. ص 93.

<sup>366)</sup> في الأصول: وتافكلات، والمثبت من ن. م.

<sup>367)</sup> كذا في نزهة المشتاق وفي ش و ط ، وفي ت : ١ بها مطلوقة».

<sup>368)</sup> في الأصول: «مغرة» والمثبت من ن. م.

وكذلك من طبنة إلى باغاية<sup>(369)</sup> أربع مراحل.

ومن طبنة شرقًا إلى دار مَلُّول مرحلة كَبيرة ، وكانت فيما سلف من الدُّهر مدينة [35/ب] عامرة ، وأسواقها / قائمة ، ولها مزارع وغلاّت جمَّة ، وفيها حصن مطلّ فيه مرصد من البلد ، ينظر إلى محال العرب في بلادهم ويتطلع منه إلى ما بعد من الأرض ، وشربهم من ماء عيون بها جارية ، وبين دار ملُّول ونقاوس ثلاث مراحل ، وجبل أوراس منها على مرحلة وزايد.

ومن دار ملول إلى القلعة ثلاث مراحل.

وجبل أوراس (قطعة يقال إنها متصلة من جبل دَرَن بالمغرب كالأم محنى الأطراف)(370) وطوله نحو من اثني عشر ميلاً ، ومياهه كثيرة ، وعماراته متسعة [وفي أهله نخوة وتسلّط على من جاورهم من الناس](<sup>(371)</sup>.

وبين سطيف وقسنطينة أربع مراحل ، وبقرب سطيف جبل به قبائل كتامة ، وبه حصن حصين ومعقل منبع ، وكان سابقًا من عمالة بني حمّاد ، ويتّصل بطرفه من جهة المغرب جبل يسمّى جلاوة ، وبينه وبين بجاية مرحلة ونصف.

وقبيلة كتامة تمتدُّ عمارتها إلى أن تتجاوز أرض القل وبونة (372).

#### بلزمة :

وبمقربة من قسنطينة حصن يسمَّى بلزمة ، وبينهما يومان ، وهو حصن لطيف، وفي أهله عزة ومنعة ، وله ربض وسوق ، وبه آبار طيّبة ، وماؤه غدق ، وهو في وسط فحص أفيح ، وبناؤه بالحجارة الكبار القديمة ، ويذكر أهل تلك الناحية أنه من أيام المسيح - عليه السَّلام - وهذا السُّور يراه الراؤون من خارج عاليًا ، والمدينة في ذاتها مردومة بالتَّراب والأحجار ، فإذا نظر الناظر / من خارج رأى سورًا كاملاً ، وإذا دخل المدينة لم يجد سورًا لأن أرض الحصن متساوية لشرفات السور، وهذا غريب في البناء.

<sup>369)</sup> في الأصول: «باغية، والمثبت من معجم البلدان 325/2 والمسالك والممالك للبكري ص 50 وكتبها الادريسي «باغاي».

<sup>370)</sup> كذا في ش ون. م. وفي ت و ط: هيقال أنه قطعة من جبل درن المغرب وهي كالأم منحنية الاطراف».

اضافة من نزهة المشتاق هامة للتعرف على سكان جبل أوراس.

<sup>372)</sup> حَدْفَ المؤلف ما يتعلق بقبيلة كتامة ، وهو نصف صفحة تقريبًا ولعله حذفه لأن فيه من عادتهم ما يخل بالمروءة والآداب.

#### حصن بشر:

وأما حصن بشر فهو قلعة عامرة من أعمال بسكرة ، وهو في ذاته حصن جليل ومعقل جميل ، وله عمارات ، وبينه وبين بجاية أربعة أيام ، وهو إلى قسنطينة أقرب ، وبينهما يومان (373). وقد ذكرنا من صفات البلاد وغرائب البقاع التي تضمنها هذا الباب ما فيه كفاية .

فلنرجع إلى ذكر سواحل ما تضمنه ، وأجوانه ، ومراسيه ، فنبدأ من فم الزُقَّاق داخلاً في البحر الشامي مع ذكر مبادئ البحر المحيط من فم الزقاق ، ونعرض عن باقيه غير ما تقدمت الإشارة إليه وذلك لأن الحاجة ماسَّة كثيرًا إلى مراسي البحر الشامي أكثر من مراسي المحيط (374).

#### سبتة:

فنقول (375): والابتداء من سبتة ، قد تقدم أن سبتة تقابل الجزيرة الخضراء ، وهي سبعة جبال صغار متصلة ، طولها من المشرق إلى المغرب نحو ميل ، ويتصل بها من جهة المغرب وعلى ميلين [منها] (376) جبل موسى بن نُصير فاتح الأندلس في صدر الإسلام ، سمّي به لنزوله به عند إرادته عبور الأندلس ، (وتجاه هذا الجبل) (377) جنّات وبساتين ، وأشجار وفواكه كثيرة ، وقصب سكّر ، وأترج ، فيتجهز به إلى ما جاور سبتة من البلاد لكثرة الفواكه بها ، ويسمّي / هذا المكان الجامع لهذا كله بليونش (378) وبهذا [36/ب] الموضع مياه جارية ، وعيون مطردة ، وخصب زائد ، ويلي المدينة من جهة المشرق جبل عامر عال ، يسمّى جبل المينة (379) ، وأعلاه بسيط ، وبأعلاه سور بناه محمد بن أبي عامر عندما جاز إليها من الأندلس وأراد أن ينقل المدينة إلى أعلى الجبل فمات عند فراغه من عندما جاز إليها من الأندلس وأراد أن ينقل المدينة المسمّاة بالمينة فمكثوا في مدينتهم بناء السور وعجز أهل سبتة عن الانتقال إلى هذه المدينة المسمّاة بالمينة فمكثوا في مدينتهم وبقيت المينة خالية ، وإنما سمّيت سبتة بهذا الاسم لأنها جزيرة منقطعة ، والسبت

<sup>373)</sup> في نزهة المشتاق: «مرحلتان».

<sup>374)</sup> نقل بالمعنى : ص 99.

<sup>375)</sup> يقول لكن على لسان الادريسي بتصرف، النقل هنا يبدأ من ص 166.

<sup>376)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق ص 167.

<sup>377)</sup> في نزهة المشتاق: «تجاوره».

<sup>378)</sup> في الأصول: «بلبونس» والمثبت من ن. م. ص 167.

<sup>379)</sup> في الأصول: «المنبة» والمثبت من ن. م. والبكري ص 66.

E1/371

القطع ، لإحاطة البحر بها من جميع جهاتها ، إلا من جهة المغرب فإن البحر يكاد يلتتي بعضه ببعض ، ولم يبق بينهما إلا أقل من رمية سهم .

واسم البحر الذي يليها شمالاً «بحر الزقاق» ، وأسم البحر الذي يليها من الجنوب «بحر بسول» ، وهو مرسى حسن يرسى به فيُكنُ من كل ريح.

# الجزر والمدن والمراسي والمواقع الساحلية من سبتة إلى بونة :

ومن مدينة سببة إلى قصر مصمودة في جهة المغرب اثنا عشر ميلاً.

ومن قصر مصمودة إلى مدينة طنجة غربًا عشرون ميلاً.

ومن مدينة طنجة ينعطف البحر المحيط آخذًا في جهة الجنوب إلى أرض تشمش (380).

[ومن تشمش إلى](<sup>381)</sup> قصر عبد الكريم وهو على مقربة من البحر ، وبينه وبين طنجة يومان.

ومن مدينة طنجة إلى مدينة أزيلا مرحلة [خفيفة جدًا](382) / وعلى مقربة منها في طريق القصر مصب نهر سَفْدد (383) وهو كبير تدخله المراكب (384) .

ومن سبتة بين جنوب وشرق إلى حصن تطاون مرحلة ، وبينه وبين البحر الشّامي خمسة أميال وتسكنه قبيلة من البربر تسمّى مجكسة (385).

ومنه إلى أنْزلان وهو مرسى عامر ، وهو أول بلاد غمارة .

وبين سبتة وفاس على طريق زجان ثمانية أيام (386).

ومن تيقساس إلى قصِر تَازُكا خمسة عشر ميلاً (وله مرسى.

ومنه إلى حصن مِسِطَّاسة نصف يوم.

ومن مِسِطَّاسة إلى حصن كركال خمسة عشر ميلاً)(387).

<sup>380)</sup> في الأصول: وتشمس، والمثبت من ن. م.

<sup>381)</sup> ساقطة من الأصول والاضافة من نزهة المشتاق للتدقيق

<sup>382)</sup> ساقطة من الأصول والاضافة من نزهة المشتاق للتدقيق.

<sup>383)</sup> في الأصول: «صفردة» والمثبت من ن. م. ص 169.

<sup>384)</sup> حذف المؤلف ما يتعلق بالنهر، والبضرة، ومدينة قرت، وقرية ماسنة ومدينة الحجر، أنظر نزهة المشتاق ص 169 – 170.

<sup>385)</sup> في الأصول: «عكمة» والمثبت من ن. م. ص 170.

<sup>386)</sup> حذف المؤلف ما يتعلق ببلاد غمارة وأهلها أنظر ص 170. 387) ما بين القوسين ساقط من ش.

ومن مدينة بادس <sup>(388)</sup> إلى مرسى بوزكُور عشرون ميلاً. وبين بوزكور ومدينة بادس جبل مُتَّصل يعرف بالأجراف ، ليس فيه مرسى. ومن بوزكور<sup>(389)</sup> إلى المزمة عشرون ميلاً.

ومن المزمة إلى وادر بقربها ، ومنه إلى طرف تغلال اثنا عشر ميلاً.

وهذا الطرف يخرج في البحر كثيرًا ، ومنه إلى مرسى كرط عشرون ميلاً ، وبشرقي كرط واد يأتي من جهة صاع.

ومن كَرط إلى جهة (390) جون داخل في البحر عشرون ميلاً.

ومن كرط إلى مدينة مليلة (<sup>(391)</sup> في البحر اثنا عشر ميلاً وفي البر عشرون ميلاً <sup>(392)</sup>.

ومن مليلة إلى مصب الوادي الذي يأتي من آقرسيف (393) عشرون ميلاً ، وأما مصب هذا الوادي (394) جزيرة صغيرة ، ويقابل هذا الموضع من البرية مدينة جراوة (395).

ومن مصب وادي آقرسيف إلى مرسى تَافركنيت (396) ، على البحر ، وعليه حصن منبع صغير أربعون ميلاً.

ومن تافركنيت إلى حصن تابحريت<sup>(397)</sup> / ثمانية أميال ، وهو حصن حصين ، [37/ب] حسن آهل ، وله مرسى مقصود .

> ومن تابحريت إلى هنين (<sup>398)</sup> [على البحر أحد عشر ميلاً. ومن هنين] (<sup>399)</sup> على الساحل إلى مرسى الوردانية ستة أميال.

<sup>388)</sup> حذف المؤلف ما يتعلق بمدينة بادس ، أنظر ن. م. ص 171.

<sup>389)</sup> حذف ما يتعلق ببوزكور ، أنظر ن. م. ص 171.

<sup>390)</sup> في نزهة المشتاق: «طرف».

<sup>391)</sup> في الأصول: «مليليا» والمثبت من ن. م. ص 171.

<sup>392)</sup> حذف المؤلف ما يتعلق بمليلة، أنظر ن. م. ص 171.

<sup>393)</sup> في الأصول: «اكريسف» والمثبت من ن. م. ص 172. ولعل القاف معقدة كالجيم المصرية ، اذ كثيرًا ما تعاقب هذان الجرفان.

<sup>394)</sup> في نزهة المشتاق: «النير».

<sup>395)</sup> في الأصول: «جزاوة» والمثبت من ن. م. ص 172.

<sup>396)</sup> في الأصول: «تافركيت» والمثبت من ن. م. ص 172.

<sup>397)</sup> في الأصول: «تامجريت» والمثبت من ن. م.

<sup>398)</sup> في الأصول: «هنينا» والمثبت من ن. م. بعدها حذف المؤلف عدة جمل تتعلق بندرومة فاختل المعنى.

<sup>399)</sup> ما بين الحاصرتين اضافة من نزهة المشناق ليستقيم الربط والمعنى ص 172.

ومنها إلى جزيرة القشقار (400) ثمانية أميال ، ومنها إلى جزيرة أرشقول (401) [ ويروى أرجكون ] (402) ومرساها فيه مياه ومواجل كثيرة للمراكب.

ومن مصبّ الوادي إلى حصن أسلان ستة أميال على البحر.

ومنه إلى طرف خارج في البحر عشرون ميلاً ، ويقابل هذا الطرف في البحر جزيرة الغنم.

وبين جزيرة الغنم وآسلان اثنا عشر ميلاً.

ومن جزيرة الغَنَم إلى بني وَزَّار (403) سبعة عشر ميلاً ، وبنو وزَّار حصن منبع في جبل على البحر.

ومنه إلى الدفالي ، وهو طرف خارج في البحر اثنا عشر ميلاً.

ومن طرف الدفالي إلى طرف الحرشا اثنا عشر ميلاً.

ومنه إلى وهران اثنا عشر ميلاً.

ومن وهران (<sup>404)</sup> إلى طرف مشانة روسية ، خمسة وعشرون ميلاً ، وعلى التقوير اثنان وثلاثون ميلاً.

ومن طرف مشانة إلى مرسى أرزاو (405) ثمانية عشر ميلاً ، وهي قرية كبيرة تجلب الحنطة فيسير بها التجّار إلى كثير من البلاد.

ومنها إلى مُسْتَغانِم على البحر مع الجون ، وهي مدينة صغيرة لها أسواق وحمّامات وبساتين وجنّات ومياه كثيرة ، وسور على جبل مطل إلى ناحية المغرب ، وهذا الجون :/أ] تقويره أربعة وثلاثون ميلاً ، وروسيّة أربعة وعشرون / ميلاً .

ومن مستغانم إلى حوض فروج تقويرًا أربعة وعشرون ميلاً ، وروسية خمسة عشر ميلاً . وهو مرسى حسن وعليه قرية عامرة ، ويلي حوض فروج في البحر ومع الشرق مدينة مازُونة ، على ستة أميال من البحر . وهي مدينة (بين أجبل في أسفلها) (406) مزارع

<sup>400)</sup> في الأصول: «قشقال» والمثبت من ن. م. ص 172.

<sup>401)</sup> في الأصول: «أشكول» والمثبت من ن. م. ص 172.

<sup>402)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق.

<sup>403)</sup> في الأصول: «والزان» والمثبت من ن. م.

<sup>404)</sup> برجع إلى الوراء لينتقل إلى سواحل المغرب الأوسط، راجع ابتداء من ص 100.

<sup>405)</sup> كَذَا في ط ونزهة المشتاق، وفي ش وت: ﴿أَرْزِلُو ۗ .

<sup>406)</sup> ساقطة في ت وفي مكابها: «كبيرة لها».

وبساتين ، وأنهار وأسواق عامرة ، ومساكن مونقة ، ولسوقها يوم معلوم في الشهر وبها أصناف من البرير ولها ضروب من الفواكه والألبان ، والسمن والعسل بها كثير ، وهي من أحسن البلاد بقعة (407) ، وأكثرها فواكه ، وأرخصها .

ومن حوض فروج إلى طرف البحر تقويرًا أربعة وعشرون ميلاً ، وفي البر اثنا عشر ميلاً ، ومن هذا الطرف تأخذ جونًا إلى جهة الجنوب.

فن هذا الطرف مع الجون إلى جزائر الحمام ، أربعة وعشرون ميلاً تقويرًا وثمانية عشر روسية .

ومن جزائر الحمام إلى مصبّ وادي شلف اثنان وعشرون ميلاً.

ومنه إلى قلوع الفراتين في وسط الجون اثنا عشر ميلاً ، والقلوع جباه بيض.

ومن القلوع إلى مدينة تَنَس اثنا عشر ميلاً مع الجون.

ومنها إلى طرف الجون ستة أميال ، فذلك من طرف جوج إلى طرف الجون تقويرًا ستة وستون ميلاً وروسية أربعون ميلاً.

ومن الطرف إلى مرسى أمتكوا عشرة أميال.

ومن أمتكوا طالعًا في الجون إلى مرسى وقور تقويرًا أربعون ميلًا. / وروسية ثلاثون [38/ب] ميلًا ، وهو مرسى ضيّق يستر من الربح الشرقية ولا يستر من غيرها ، ووقور في آخر الجون.

ومن وقور إلى مدينة برشك عشرون ميلاً.

وشرشال على البحر متصل بجبل كبير منيع يسكنه قوم من البربر يسمّون ربيعة كما تقدّم.

ومن شرشال إلى طرف البطال وهو خارج في البحر إثنا عشر ميلاً، ويقابل هذا الطرف جزيرة صغيرة في البحر.

ومن طَرف البطال ابتداء (جون هُور)(408) ، وهذا الجون يقطع روسية بأربعين ميلاً وتقويره بستين ميلاً ، وهُور<sup>(409)</sup> قرية صغيرة في وسط الجون على بعد من البحر ، وبها قوم صيًّادون للحوت ومكانه أقصار لا يسقط فيه أحد ويتخلص منه البتة .

ومن آخر جُون هُور إلى جزائر بني مزغنا ثمانية عشر ميلاً.

<sup>407)</sup> في نزهة المشتاق: «صفة».

<sup>408)</sup> في الأصول: «سون» والمثبت من ن. م. ص 101.

<sup>409)</sup> في الأصول: «وهو» والمثبت من ن. م.

ومنها إلى تامدفوس ثمانية عشر ميلاً ، وهو مرسى ، وعليه عمارات ومزارع متّصلة . ومنه إلى مرسى الدجاج (<sup>410)</sup> عشرون ميلاً .

ومنه إلى طرف بني جنَّاد ، وهو أيضًا يدخل في البحر اثنا عشر ميلاً.

ومن مدينة تدلس إلى طرف بني عبد الله أربعة وعشرون ميلاً تقويرًا ، وروسية عشرون ميلاً.

ومن طرف بني عبد الله إلى جون زفون (411) [روسية عشرون ميلاً وتقويرًا ثلاثون مبلاً.

ومن زفون] (412) إلى الدهس (413) الكبير تقويرًا ثلاثون ميلاً ، وروسية خمسة [39] وعشرون ميلاً ، ومنه إلى الدهس الصغير ثمانية أميال / .

ومن الدهس إلى طرف جربة (414) خمسة أميال وهي مزارع كثيرة.

ومن طرف جوبة ] (415) إلى مدينة بجاية في البر ثمانية أميال ، وفي البحر اثنا عشر ميلاً ، ومدينة بجاية في جون ينظر إلى الشرق.

ومن مدينة بجاية إلى متوسة اثنا عشر ميلاً على التقوير ، وروسية ثمانية أميال. ومن مَتُّوسَة إلى المنصورية في وسط الجون على التقوير عشرة أميال.

ومن المنصورية إلى فج الزَّرْزُور اثنا عشر ميلاً ، ومنه إلى مزغيطن ، وهو طرف خارج في البحر أحد عشر ميلاً.

ومن مزغيطن إلى مدينة جيجل خمسة أميال.

ومن متوسة إلى فج الزَّرْزُور روسية خمسة وعشرون ميلاً.

ومن فج الزَّرزور إلى جيجل على التقوير عشرون ميلاً.

ومن جيجل إلى وادي القصب عشرون ميلاً ، وهناك مسقط وادٍ يأتي من ظهر ميلة مع الجنوب .

<sup>410)</sup> في ت: «الزجاج» وكذلك في نسخ أخرى من ن. م. أنظر هامش ص 102.

<sup>(41)</sup> في الأصول: «أرفون» والمثبت من ن. م. ص 102.

<sup>412)</sup> ساقطة من ت.

<sup>413)</sup> في الأصول: «الدميس» والمثبت من ن. م. ص 102.

<sup>414)</sup> كذا في البيان المغرب للبكري ص 19، وفي ن. م. ص 102 وفي معجم البلدان لياقوت: «جَرَبة». 118/2 وقال عنها: «قرية من قرى المغرب».

<sup>415)</sup> في الأصول: «ومن طرف جوبة وهي مزارع كثيرة»، والمثبت من نزهة المشتاق، ويقتضيه السياق أيضًا اذ قدم الناسخ كلمات وأخر أخرى أنظر ن. م. ص 102.

ومن وادي القصب إلى مرسى الزَّيْتُونة (416) على التقوير ثلاثون ميلاً وروسيَّة عشرون ميلاً ، ومرسى الزيتونة أول [جبال الرحمان ، وهي] (417) جبال عالية مشرفة على البحر. ومنها إلى القُلَّ ، وبها ديار وأناس ساكنون.

ومن القلّ إلى مرسى أستورة (418) عشرون ميلاً.

ومن أستورة إلى مرسى الروم ثلاثون ميلاً تقويرًا وروسيّة ثمانية عشر ميلاً.

ومن مرسى الروم إلى تكوش ثمانية عشر ميلاً ، وهي رابطة ، وبها قوم ساكنون.

ومنها إلى رأس الحمراء ثمانية عشر ميلاً.

ومن رأس الحمراء إلى بونة في قاع الجون / ستة أميال ، وسنذكر بونة فيما بعد [95/ب] - إن شاء الله تعالى - ، فمن بجاية إلى بونة روسية مائتا ميل (419).

<sup>416)</sup> في الأصول: «الزيتون» والمبت من ن. م. ص 102.

<sup>417)</sup> أضافة من نزهة المشتاق للتدقيق.

<sup>418)</sup> في الأصول: «سنتورة» والمثبت من ن. م. والبكري. ص 83.

<sup>419)</sup> هنا ينتهي الجزء الأول من الاقليم الثالث من ترتيب الادريسي والباب الثاني من ترتيب المؤلف.

### الباب الثالث:

# في الكلام على بقية الغرب الأوسط (1) وجميع الغرب الأدنى

وفيه من المدن والقلاع (2) والحصون وأجناس الأمم ما نذكر – إن شاء الله تعالى – . فن المدن باغاية (3) ، ومِسْكيانَة ، ومجانة ، وباجة ، وبونة ، ومرسى الخرز ، وبنزرت ، والأُرْبُس ، وقَسْطَيلية ، وتَقيُّوس ، وزَروُد ، وسبيطلة ، وقفصة ، والحمَّة (4) ، وتونس ، وقرطاجنة ، وقليبية ، وهرقلية (5) ، والقيروان ، وصبرة ، وسوسة ، والمهدية ، وصفاقس ، وقابس ، ورغوغا ، وطرابلس ، ولبدة مع ما سيذكر بعد – إن شاء الله تعالى – (6) .

#### باغاية :

فأما مدينة باغاية (3) ، فهي كبيرة عليها سوران من حجر ، وربض عليه سور ، وكانت به الأسواق ، خلي الربض ، ونقل السوق إلى المدينة ، وهي أول بلاد التمر ولها واد يجري إليها من جهة الجنوب ، منه شربهم ومن آبار عذبة ، وكانت لها بواد وقرى ، وعمارها برابر يعاملون العرب ، وأكثر غلاتهم الحنطة والشعير ، ويتصل بها قريبًا جبل أوراس ، وطوله نحو من إثني عشر يومًا (7) وأهله مسلطون على من جاورهم .

ومن باغاية<sup>(3)</sup> إلى قسنطينة ثلاث مراحل.

ومن باغاية<sup>(3)</sup> إلى طبنة الزاب أربع مراحل.

في نزهة المشتاق: الجزء الثاني من الأقليم الثالث ، ص 103.

<sup>2)</sup> في الأصول: "قلع".

 <sup>3)</sup> في الأصول: «باغية» وفي ن. م. «باغاي». والتصويب من كتاب العبر ومعجم البلدان 325/1 والبكري في المسالك ص 50-51. والروض المعطار. ويصح باغاي وباغاية.

 <sup>4)</sup> كتبها: «حامة» وكتبها حمة فيا بعد طبقًا للنزهة.

خ) في الأصول: «وهريغاية» والمثبت من ن. م.

 <sup>6)</sup> بالنسبة لنزهة المشتاق أسقط المؤلف «قودة ، ومرماجنة ، وبيلقان ، ونفطة » ، وزاد عليها سبيطلة وقرطاجنة .

<sup>7)</sup> في الأصول: «مبلا» والمثبت من ن. م.

#### توزر:

ومن باغاية إلى مدينة قسطيليّة أربع مراحل وهي تسمّى تُوزِر ولها سور حصين / وبها [40] غل كثير جدًا ، وتمرها يعمّ بلاد إفريقية ، وبها أترج كثير ، حسن طيّب مع كثرة ، فواكهه حسنة في نهاية الجودة ، وماؤها غير طيب ولا مُرّو<sup>(8)</sup> ، وسعر الطعام بها غال في أكثر الأوقات لأنه يجلب إليها ، ولا يزرع بها من الحنطة والشعير إلا اليسير. وبقربها بين جنوب وشرق الحمَّة بينهما مرحلة صغيرة (وقد يقال حمَّة البهاليل احترازًا من حمَّة مطماطة) (9) وماء الحمَّة غير طيِّب لكنه مشروب قنع به أهلها (ونخلها كثير وتمرها غزير) (10).

ومنها إلى تَقَيُّوس نحو من عشرين ميلاً ، وهي مدينة حسنة عامرة ، لها غلاَّت الحنّاء والكمُّون والكروياء ، وبها نخل وتمر حسن ، وجملة بقول طيّبة ناعمة.

#### قفصة :

ومن تَقُيُّوس إلى قفصة مرحلة ، وقفصة مدينة حسنة (كانت) (11) ذات سور (حصين فهدمه أبو فارس الحفصي ثم أعادوه من تراب يتحصّنون به من أعدائها) (11) ، ولها نهر جار أطيب من ماء قسطيلية ، وفي وسطها العين المسمّاة بالطرميذ (12) ، وأسواقها عامرة ، ومتاجرها كثيرة ، وصناعتها قائمة ، ويطيف بها نخل كثير يشتمل على ضروب من التمر العجيب ، وبها جنّات وبساتين ، وقصور قائمة معمورة ، وبها بزر الحنّاء والكمون والقطن .

## الطرقات من قفصة إلى ما جاورها:

ومن مدينة قفصة إلى جهة الغرب ومع الجنوب مدينة قاصرة ، ومدينة نقاوس ، ومدينة نقاوس ، ومدينة / جمونس (13) في الشرق منها ، وهذه البلاد كلها تتقارب في صفاتها ، ونخيلها ، [40/ب] ومياهها ، وغلاتها ، والحنطة بها أبدًا قليلة لأنها تُجلب إليها من غيرها ، ومدينة قفصة مركز والملاد بها دائرة .

 <sup>8)</sup> في بعض النسخ من ن. م.: «مُر»، ص104.

و) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشناق أراد بها الدقة.

<sup>10)</sup> اضافة أخرى من المؤلف.

إضافة من المؤلف لها بعد تاريخي.

<sup>12)</sup> في الأصول: «الطرميل» والمثبت من ن. م. ص 104.

<sup>13)</sup> في الأصول: «حمدنس» والمثبت من ن. م. ص 105.

فن قفصة إلى مدينة القَيْروان شمالاً مع الشرق أربع مراحل ، وعلى جهة المغرب مع الجنوب مدينة بيلقان (14) على خمس مراحل ، وقد استولت عليها يد الخراب فهي متغلّبة بوادى الأعراب.

ومن قفصة في جهة الجنوب إلى ناحية جبل نَفُّوسَة مدينة زرَّود ، وبينهما خمس مراحل.

ومن قفصة إلى نَفْطة مرحلتان صغيرتان ، وهي مدينة متحضرة عامرة بأهلها ، لها أسواق وتجارات ونخيل وغلاّت ، ومياه جارية .

ومن قفصة (15) إلى نفزاوة جنوبًا يومان وبعض يوم.

ومن توزر إلى نفزاوة يوم ونصف يوم كبير.

### جبل نفوسة:

ومن قفصة إلى جبل نفوسة في الجنوب نحو من ستة أيام ، وهو جبل عال يكون نحوًا من ثلاثة أيام ، وفيه منبران لمدينتين تسمّى إحداهما شروس (16) وهي في الجبل ، وبها مياه جارية وكروم وتين ، وأكثر زروعهم الشعير الطيّب المتناهي في الطيب ، ولأهلها في صنعة الخبز منه حذق ومهارة فاقوا في ذلك على الناس (17).

[1/41] وفيما بين جبل نفوسة ومدينة نفزاوة مدينة لوحقة (18) ، وتتصل / بها غربًا مدينة بسكرة وبادس (19) وكل هذه البلاد تتقارب في مقاديرها وصفاتها ومتاجرها وأسواقها . ومن جبل نفوسة إلى وارقلان اثنا عشر مرحلة .

## قابس :

(ومن قفصة إلى مدينة قابس مرحلة وبعض منها)<sup>(20)</sup>.

وقابس مدينة جليلة عامرة حفت بها من نواحيها غابات وجنّات ملتفّة ، وحدائق مصطفّة ، وفواكه عامة رخيصة ، وبها من التمر والزرع والصنائع والضياع ما ليس بغيرها

<sup>14)</sup> في الأصول: «يتلقاق» والمثبت من ن. م. ص 105.

<sup>15)</sup> في الأصول: «نفطة» والمثبت من ن. م.

<sup>16)</sup> في الأصول: «شروسا» والمثبت من ن. م.

<sup>17)</sup> بعدها أسقط المؤلف ما يلي: ومن مدينة قفصة إلى مدينة صفاقس ثلاثة أبام.

 <sup>(18)</sup> في الأصول: «لوحصة» والثبت من ن. م. ص 105.

<sup>10)</sup> في الأصول: «نقاوس» والمثبت من ن. م. والبكري ص 102.

 <sup>(30)</sup> غير المؤلف ما جاء في نزهة المشتاق وهو: «ومن نفطة إلى مدينة قابس ثلاث مراحل وبعض سها».

من البلاد (وكان)<sup>(21)</sup> عليها سور منيع محيط بها ، ومن ورائه <sup>(22)</sup> خندق ، ولها أسواق عامرة وتجارات رابحة وبضاعات نافقة وكان بها فيمًا سلف طرز يعمل به الحرير الحسن ، وبها إلى الآن مدابغ للجلود ويتجهّز نها منها ، ولها وادٍ يأتيها من غدير كبير ، وعلى هذا الغدير (23) قصر [سَجَّة] (24) بينه وبين قابس ثلاثة أميال ، وهو مدينة صغيرة متحضرة وبها من ناحية البحر أيضًا سوق وباعة ، وكان به حَريريُّون كثيرون وشربهم من الوادي ، وهو غير طيب لكنه مشروب ، وبين قابُس والبحر ستة أميال من جهة الشمال ، ويتَّصل بغابة أشجارها إلى البحر رملة متصلة مقدار ميل ، وهذه الغابة أشجار وكروم (وكان)(25) بها زيتون (26) يعتصر منه زيت كثير يتجهّز به إلى سائر / النواحي ، وبها نخل ملتفٌّ به من [41] الرطب الذي لا يوجد مثله (وذلك أنهم يجنون نخيلهم طرية فيودعون جنيها في جرار الفخار، ويسدون عليها سدًا محكمًا ، فإذا كان بعد مدة خرجت عليه عسلية سكنجبينية بين حلاوة وحموضة ، وإذا كان صالحًا علته سكرية)(27) ومرساها في البحر ليس بشيء لأنه لا يستر من ريح ، وإنما ترسي القوارب بواديها ، وهو نهر صغير يدخله المدُّ والجزر ، وتُرسى به السفن الصغار وليس بكثير السعة ، فإن الذي يدخله المدُّ ويرسي به نحو من رمية سهم ولا يدخل فيه ولا يخرج منه إلا وقت المدِّ إذ وقت الجزر تبقى السُّفن غير عائمة ، وفي أكثر أهل قابس (شراسة أخلاق) (28) وقلة دَمَاثة (وكانوا ذوي) (29) زي ونظافة ، وفي باديتها عتو وفساد وقطع سبل ، (وبين أهلها عداوة ومقاتلة على ما مهم وهي منقسمة بقسمين سواء ، فيستبيحون دماء بعضهم مع أن بها فقهاء وصالحين لغلبة أهل البغي والفساد على أهل الفضل والصلاح كما هو شأن أهل الزمان)(30).

<sup>21)</sup> اضافها المؤلف عما هو موجود بالنزهة لتسجيل البعد التاريخي.

<sup>24)</sup> أضافة من نزهة المشتاق للتدقيق. 22) في نزهة المشتاق: «خارجه».

<sup>25)</sup> اضافة من المؤلف لها بعد تاريخي. 23) في الأصول: «الوادي» والتصويب من ن. م. ص 106.

<sup>26)</sup> في ت: «زيتون طيب».

<sup>27}</sup> ما بين القوسين دققه الادريسي هكذا: "وذلك أن أهل قابس يجنونها طرية ثم يودعونها في دنانات. فاذا كان بعد مدة من ذلك خرجت لها عسلية تعلو وجهها بكثير . ولا يقدر على التناول منها الا بعد زوال العسل عنها من أعلاها . وليس في البلاد المشهورة بالتمر شيء من التمر يشبهه ولا يحاكيه ويطابقه في علوكته وطيب مذاقه» . ص 106 - 107.

<sup>28)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>29)</sup> أضافة من المؤلف لمقارنة الحاضر بالماضي أذ قال الأدريسي: "ولهم زي ونظافة" . ص 107.

<sup>30)</sup> أضافة من المنزلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

#### صفاقس:

ومن مدينة قابس إلى مدينة صفاقس (31) نازلاً مع الجون سبعون ميلاً.

وبين قفصة وصفاقس بين جنوب وغرب ثلاثة أيام ، ومدينة صفاقس / قديمة (اسلامية) (32) عامرة ، لها أسواق كثيرة ، وعمارة شاملة ، وعليها سور حصين من حجارة ، في غاية السمو ، وأبوابها مصفحة بصفائح من حديد منيعة ، وعلى سورها محارس نفيسة للرِّباط ، وأسواقها نافقة ، وشرب أهلها من المواجل (وكان) (33) يجلب إليها من قابس نفيس الفواكه ، وعجيب أنواعها ، ويُصاد بها من السمك ما يعظم خطره ويكبر قدره (قبل أن تدخله الأمكاس وظلم الأنجاس) (34) وأكثر صيدهم بالزروب المنصوبة لهم في الماء الميت بضروب من الحيل ، وأكثر غلاتها (في سابق الزمن) (35) الزيتون والزيت . وبها منه ما ليس يوجد بغيرها مثله ، وبها مرسى حسن ميت الماء قال في «نزهة المشتاق» (36) : «وبالجملة فهي من عز البلاد ، ولأهلها نحوة ، وفي أنفسهم عزة ، وهي الآن معمورة وليست مثل ما كانت عليه من العمارة والأسواق والمتاجر في الزمن القديم » أه . يعني وقت تأليفه لكتابه .

وكان (37) زمن استيلاء الخبيث لجار عليها وغيرها ، - عليه لعنة الملك الجبّار - فإنها في تلك المدة (38) قتلت أبطالها وعلماؤها جهادًا في سبيل الله حسبمًا يأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في المقالة الثامنة.

<sup>31)</sup> كتبها الادريسي بالسين في أولها ، وكذلك كانت تكتب إلى القرن الثامن ، ثم أبدلت السين صادًا كما نقرأه في رحلة التجاني ، وتاريخ ابن خلدون ، وهي كلمة بربرية الأصل ، واللغة البربرية لا صاد فيها وفي اللهجة الدارجة ننطق بالسين موافقة للغة البربرية .

<sup>32)</sup> اضافة من المؤلف . ويقصد بها أن صفاقس اسلامية المنشأ كما سيبينه في الجزء الثاني من كتابه .

<sup>33)</sup> اضافة تسجل بعدًا تاريخيًا ، فني القرن الثامن عشر الذي عاش المؤلف ثلثه الأخير امتدت الأراضي الفلاحية حول صفاقس ، وصارت هذه المدينة تنتج من الثمار والفواكه عديدها ، وتصدر منها الكثير داخل الايالة وخارجها نحو طرابلس ومصر و «بلاد الترك».

 <sup>34)</sup> اضافة من المؤلف، ويشير بها إلى مختلف الضرائب التي كانت تدفع على مختلف المنتوجات الفلاحية ويزيد فيها
 القياد واللزامون الذين اشتروها لزمة من حكام البلاد طلبًا للربح ظلمًا.

<sup>35)</sup> اضافة من المؤلف لها بعد تاريخي . اذ في زمانه تعددت الأشجار المثمرة وتنوعت كما ينص عليه في الفقرة الموالية . وفي الجزء الثاني من كتابه .

<sup>36)</sup> ص107، تصرف في النقل كعادته بشيء يسير في هذه المرة.

<sup>37)</sup> هنا يبدأ محمود مقديش تأليفًا خاصًا به.

<sup>38)</sup> من سنة 543 – 551 هـ/1148 – 1156 ، راجع رحلة التجاني ، ص 74 – 75 ، وشارل جوليان (Ch.A.) =

وقال التجاني (<sup>(39)</sup> في «رحلته» وصلنا ظهرًا إلى صفاقس فرأيت / مدينة حاضرة [24/ب] ذات سورين يمشي الراكب بينهما ، ويضرب البحر في الخارج منهما ، وكانت بها غابة زيتون ملاصقة لسورها فأفسدتها العرب ، فليس بخارجها الآن شجرة قائمة ، وفواكهها محلوبة إليها من قابس (<sup>(40)</sup>).

قلت (41): وهذا كان في تلك الأعصار وأما الآن منذ دخلت العساكر العثمانية (42)، ولا سيّما في دولة سيدي حسين باي بن علي (43) وعترته، فصفاقس لها بساتين وجنّات مشتملة على غرائب الأشجار، وبدائع الثُمّار خصوصًا الفستُق (44) الذي لا يوجد مثله إلّا مِجَلّب، والتين والكروم المختلفة الألوان والأشكال، والكُمثرى بجميع أنواعها، خصوصًا السكّري منها، والتفّاح بجميع طعومه، والمشمش الفائت الحصر، واللّوز بجميع أنواعه، والمقائي، والبطيخ بجميع أنواعه وأشكاله، وعيون

Julien ، تاريخ شال افريقيا (...Julien ) ، 107/1

<sup>39)</sup> أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التجاني . ولد بتونس العاصمة ما بين 670 - 1272/675 – 1276 ونشأ في بيئة مخزنية راقية ، قام برحلته في البلاد التونسية والقطر الطرابلسي من سنة 706 – 708 / 1308 – 1308 . راجع مقدمة حسن حسنى عبد الوهاب . محقق الرحلة . ص 10 وما بعدها . رحلة التجاني . تونس 1958 .

<sup>40)</sup> رحلة التجاني . تحقيق حسن حسني عبدالوهاب . تونس 1958/1378 ص 68.

<sup>41)</sup> ما يلي خاص بالمؤلف.

<sup>42)</sup> دخلت صفاقس مع عدة مدن تونسية تحت النفوذ العثماني . على يد درغوث باشا . قبل دخول تونس العاصمة تحت نفوذهم بنحو عشرين سنة . وألحقت صفاقس نهائيًا بعاصمتها تونس في رجب 1002 هـ/مارس 1593 بعد فترة طويلة بقيت فيها مرتبطة اداريًا بطرابلس .

راجع على الزواري: صفاقس في القرن السادس عشر ، مجلة القلم ، صفاقس 1974 عدد 2 ، ص 4 وما بعدها ، وأنظر عزيز سامح: الأتراك العثمانيون بشمال افريقيا ، ترجمة من التركية ، عبد السلام أدهم ، بيروت 1969 ، ص 86.

<sup>43)</sup> أسس الدولة الحسينية في سنة 1705 إلى أن افتكها منه ابن أخبه على باشا في سنة 1740 بعد مدة من الاضطرابات بدأت سنة 1728. والمؤلف من الممجدين للدولة الحسينية كما يتبين من تأليفه . وربما لأن الايالة التونسية وصفاقس . مدينة المؤلف. مشت على درب التقدم أشواطًا خلال القرن الثامن عشر أي منذ انتصاب الحسينين . وخاصة مدة حكم حمودة باشا الذي عاصره محمود مقديش .

<sup>44)</sup> كتبها المؤلف «فزدق». هذا في عصر المؤلف، أما الآن فإن انتاجها منه قليل لأن شجرة الفستق تحتاج إلى عناية كبيرة، وأهم غراسة للفستق الآن موجودة بضيعة الشعال الحكومية التي بها ما يقرب من 000 00 شجرة. والطقس وطبيعة التربة بمنطقة صفاقس يساعدان على نمو هذه الشجرة لذلك بدت الرغبة الآن في غراسها من جديد وجربت بين الزيتون كما في الماضي فتعايشت معه.

البقر بأنواعه ، وأنواع الرياحين من الورد والفل ، والياسمين (45) ، والقرنفل إلى غير ذلك . وبالجملة فبساتين صفاقس في هذه الأعصار مشهورة ، ولأهلها بها قصور (66) يسكنونها زمن الحر ، ولا يتخلف أحد عن الخروج بجميع أهله ، ويعملون من شرائح التين والزبيب والفُسْتُق واللَّوز ما يعم أكثر البلاد ، وبساتينها محيطة بها كنصف دائرة من البحر / إلى البحر ، تبعد من السور إلى منتهاها شهالاً بقدر سبعة أميال أو أزيد ، فتتصل بساتينها بزيتون السَّاحل القريب من قصر الجم ، وهذا القصر أحد عجائب الدنيا من أبنية الأوائل .

قصر الجم :

قال التجاني (47): هو أعظم حصون إفريقية بناءً وأشهرها على القدم ، وليس بعد الحنايا التي بقرطاجنة بناء أضخم منه ولا أعجب ، وشكله مستدير ، وارتفاعه في الهواء مائة ذراع ، وذكر البكري أن تكسير دائرته في الأرض ميل (48) ، ويقال أن الكاهنة المعروفة بكاهنة لواتة حصرها عدوها في هذا الحصن فحفرت منه سربًا في الحجر الصلد نفذت به إلى مدينة سلَّقْطَة ، يعني التي على البحر ، وكانت أختها هنالك فكان الطعام يُجلب إليها في ذلك السرب على ظهور الدَّواب ، وقد قاتل أهله يحيى بن إسحاق الميورقي – الآتي ذكره إن شاء الله – فأعياه وارتحل عنه خائبًا ، ويذكر أنهم رموه منه بعد الحصر الطويل بالسَّمك حيًّا ، وأنهم جلبوه من ذلك النقب النافذ إلى سلقطة ، فحينئذ أيس منهم ، وارتحل عنه ، وارتحل عنه ، وارتحل عنه ، وارتحل عنه ،

وإلى جانب هذا الحصن قرية عامرة بها جنَّات ، ومزارع متَّسعة ، ومسجد جامع ، وأسواق نافقة ، يسكنها قوم من البربر كانوا قبل هذا ساكنين بقصر مِلّيتة ، من أرض وأحلهم منه ، فسكنوا بهذه الأرض.

<sup>45)</sup> في ت: «الياسمين الأبيض» ومن الواضح أن الناسح زاد الأبيض. فني صفاقس لا يوجد ياسمين له غير هذا اللون.

<sup>46)</sup> تسمى الأبراج ج: برج. وهي هرمية الشكل. راجع محمد المصمودي، المسكن التقليدي في أحواز مدينة صفاقس. (L'habitation traditionnelle dans la banlieue de Sfax) ، مجلة مركز الفنون والتقاليد الشعبية بتونس، عدد 1، 1968 ص 11 – 39.

<sup>47)</sup> سينقل المؤلف عن رحلة التجاني بتصرف. ص 57 – 66.

<sup>48)</sup> الكتاب المغرب من المسالك والممالك، ص 31.

ومن هذا الموضع يظهر الكوكب المعروف بسُهَيْل، وليس يظهر بتونس ولا ما قاربها ، قيل وقد يظهر من جبل سهيل من أعمال مالَقة ، وبه سمى الجبل وإليه ينسب أبو القاسم السهيلي (49) العالم. ثم قال (50): وكان مسيرنا منذ فارقنا ألجم في الزينون القديم المتصل المعروف بزيتون الساحل وقد أذهب إفساد العرب أكثره، وغير بعد الاستواء أسطره ، فكأنه كان مغروسًا على «قالة»(51) معلومة ، وأسطر متناسبة منظومة ، فأبطل الإفساد أكثر ذلك ، وعلى هذا الزيتون كان مدار غلات إفريقية في القديم ، وقد روى أن (ابن أبي سرح)(52) لما افتتح إفريقية ، وقتل ملكها وجد أكثر أموالهم الذّهب والفِضّة ، فغنم منها ما ملا أيدي جنده ، وسألهم أنّى لكم هذا ؟ فجعل أحدهم يلتمس شيئًا في الأرض حتى أتاه بنواة (53) زيتون فقال له: من هذا أصبنا هذه الأموال. قال الرشّاطي في كتابه المسمّى «باقتباس الأنوار»: إنما سُمِّي هذا الموضع الساحل وليس بساحل بحر لكثرة ما فيه من سواد الزيتون والشجر والكرم ، ولما قتل عبد الله بن الزبير جرجيرًا أصاب الروم الرعب فلجؤوا إلى الحصون والقلاع فاجتمع / أكثرهم بحصن الجم [44] وطلبوا من عبدالله بن سعد بن أبي سرح أمير عساكر الإسلام أن يأخذ منهم ثلاثماثة قنطارًا ذهبًا على أن يكف عنهم ويخرج من بلادهم ، فقبل ذلك منهم وقبض المال(<sup>54)</sup>.

وذكر (55) بعض أهل هذا الحصن أنه مبني على سبعة أدوار من وسطه إلى خارجه ، فالدُّور الخارج أقواس متَّصِلة بعضها ببعض بين كل قوسين دعامة عدة أقواس السُّفلي أربعة وستون ، ثم الدّور الذي فوق هذا كذلك أربعة وستّون ، ثم كذلك الثالث ، فجملتها مائة واثنان وتسعون قوسًا. قال: وهكذا الدّور الأدخل منه ثم الذي يليه، وهكذا إلى الوسط ، فعلى هذا تكون أقواس السطر الخارج أكبر ، وأقواس الدور الذي في الوسط ألطف ، وفي جهة الغرب من هذا الحصن كان أصل المدينة ، وهي إلى الآن

<sup>49)</sup> هو أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد السهيلي صاحب كتاب «الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية» لابن هشام.

<sup>(50)</sup> يعني التجاني ، ويستمر النقل بتصرف.

<sup>52)</sup> في ت : «أن الأمير عبد الله بن أبي سرح رضى الله عنه».

<sup>53)</sup> كذا في ط ورحلة التجاني ، وفي ت وش: «نواية».

<sup>54)</sup> رحلة التجابي ص 58.

<sup>55)</sup> تأليف خاص بالمؤلف . اعتمد فيه كما ذكر على أقوال أهل مدينة الجم ، ولا ينطبق على الواقع الأثري لهذا الملعب .

يستخرج منها غرائب الرُّخام الذي كان عضادة أبواب الدُّور وغيرها ، ويحمل منه الحكّام ما يحتاجون إليه ، ولم يبق من هذه المدينة بناء قائم على وجه (56) الأرض إنما يستخرج الرخام من تحت الأرض. ولقد حاول (57) بعض الأمراء هدم هذا الحصن عقوبة لأهله فخسر أموالاً فائتة الحصر ، ولم يؤثر فيه شيئًا فعجز عنه ، وتركه ومسافة ما بين صفاقس والجم خمسون ميلاً (58).

#### جمال:

[44] ل- آ

ومنه إلى جمال ثمانية وعشرون ميلاً ، / وهي بلدة عظيمة كثيرة الزّينون ، وإصابة الشّعير والحنطة ، وبها سوق في الجمعة يوم السبت ، يقصد من كل مكان ، ويباع به كل شيء ، وللناس به اعتناء للتجارة .

ومن جَمَّال لسوسة ثمانية عشر ميلاً (<sup>(59)</sup>.

### المهدية:

ومن صفاقس إلى المهدية مرحلتان ، وكانت (60) مدينة ذات حَطّ وإقلاع للسفن الحجازية القاصدة إليها من بلاد المشرق ، وسفن المغرب والأندلس ، وبلاد الرَّوم ، وغيرها من البلاد ، وإليها تُجلب البضائع الكثيرة بقناطير الأموال على مر اللَّيالي والأيَّام ، وغيرها من البلاد ، وإليها تُجلب البضائع الكثيرة بقناطير الأموال على مر اللَّيالي والأيَّام ، أحدثه عبيد الله المَهْدِي فسُمِّيت باسمه ، وهي في نحر البحر ، وهي من القيروان على مرحلتين ، وكانت فيما سلف كثيرة السفَّار والتجَّار ، مقصودة بالبضائع من سائر الأقطار ، وتجارتها نافقة ، والهمم على أهلها موقوفة ، وإليها راجعة ، ولها حسن مبان ، نظيفة المنازل ، وديارها حسنة ، وحمَّاماتها جليلة وبها خانات كثيرة ، وهي في ذاتها نظيفة المنازل ، وديارها جبية المنظر ، وأهلها حسان الوجوه ، نظاف الثيّاب ، ويعمل بها من الأكسية الحسنة الرقيقة الجيدة ، المنسوبة إليها ما يحمل ويُتَجَهَّز به إلى جميع الآفاق ،

<sup>56)</sup> ساقطة من ت و ش.

<sup>57)</sup> في ت وش: «حال».

<sup>58)</sup> وبالأميال المعاصرة 64 والجم وسط الطريق بين صفاقس وسوسة.

<sup>59)</sup> ينتهي من تأليفه ويرجع للنقل من نزهة المشتاق بتصرف ص 107.

<sup>60)</sup> في الأصول: «وهي كانت».

<sup>61)</sup> إضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

في كل وقت / وكل حين ما ليس يقدر على عمل مثله في غيرها من البلاد والأمصار لجودته [1/45] وحسنه ، وشرب أهلها من المواجل (62) وآبارها غير عذبة وكان يحيط بها سور حسن مبني من الحجارة ، وعليها بابان من حديد لُفِّق بعضه على بعض من غير خشب ، وليس يدرى في معمور الأرض مثلهما صنعة ووثاقة ، وهما من عجائبها الموصوفة (ولم تكن)(63) لها جنّات ولا بساتين ، وإنما يجلب إليها من قصور المنستير ما تحتاجه من الثمار ، وبينهما في المحر ثلاثون مبلاً.

والمنستير قصور ثلاثة يسكنها العبّاد والصلحاء والأعراب لا تضرهم في شيء من شجرهم ولا من عماراتهم (لأنها محل رباط وعبادة ، والمنستير سيأتي اسم من عمل عليها سورًا) (64).

وكان أهل المهدية يدفنون موتاهم بالمنستير (تبركًا بها) (65) يجلبونهم في الزوارق إليها فيدفنوهم بها ، ثم يعودون إلى بلدهم ، (ولم تكن) (66) بالمهدية جبانة معروفة.

(وفي المهدية كانت وفاة الإمام المازري – رحمه الله تعالى ونفعنا به – ومنها نقل المنستير) (67).

وكانت المهدية مدينتين إحداهما المعهودة (68) والثانية زويلة ، فالمهدية يسكنها السلطان وجنوده وبها قصره الحسن البناء العجيب الإتقان ، والارتقاء (وكانت قبل استيلاء الإفرنج عليها) (69) بها طيقان الذهب/ التي تفتخر بها ملوكها.

وفي «خَرَيدة العجائب» (<sup>70)</sup>: ولها أبواب من حديد في كل باب ما يزيد على مائة قنطار ولما بناها وأحكمها قال: الآن أمنت (على الفاطميين) (<sup>71)</sup> ﴿فَإِذَا (<sup>72)</sup> جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴾ (<sup>72)</sup>.

<sup>64)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>62)</sup> في الأصول: «مواجن».

<sup>65)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق

<sup>63)</sup> في نزهة المشتاق: «وليس لها».

<sup>66)</sup> اضافة من المؤلف.

<sup>67)</sup> اضافة من المؤلف.

<sup>68)</sup> في نزهة المشتاق: «احداهما مدينة المهدية» ص 109.

<sup>69)</sup> في نزهة المشتاق: «وكان بها قبل ان يفتحها الملك المعظم رجار في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة». 1148 - 1149م.

<sup>70)</sup> خريدة العجائب وفريدة الغرائب لعمر بن الوردي، مصر بلا تاريخ، ص 16.

<sup>71)</sup> كذا في ش وخريدة العجائب والضمير بعود على المهدي الفاطمي.

<sup>72)</sup> في الأصول: هولما جاء...، سورة الكهف: 98.

وكان(73) بمدينة زُوَيْلة الأسواق الجميلة ، والمباني الحسنة والشُّوارع الواسعة والأزقَّة الفسيحة ، وأهلها تجّار مياسير نبلاء ، ذوو أذهان ثاقبة ، وأفهام ذكية ، وجل لباسهم البياض. ولهم همَمٌ في أنفسهم وملابسهم ، وفيهم (٢٦) الجمال ، ولهم معرفة زائدة في التجارة وطريقتهم حميدة في المعاملات. ولهذه المدينة أسوار عالية حصينة جدًا (75) تُطيف بها من جميع جهاتها البريَّة والبحريَّة ، وجميعها مبني بالحجارة ، وفيها فنادق كثيرة ، وحمَّامات جمَّة ، ولهذه المدينة من جهة البر خندق كبير يستقرُّ به ماء السهاء ، وبخارجها من جهة غربيها حمى كان قبل دخول العرب لأرض إفريقية وإفسادهم لها (في أيام صنهاجة كله)(<sup>76)</sup> جنَّات وبساتين بجميع الثمار العجيبة والفواكه الطيبة ، ولم يبق منها بهذا الحمى شيء (ثم تراجع الأمر في هذا الأعصار ، وكثرت بها بساتين الفواكه والزيتون الذي [46/أ] في غاية الجودة / وكثرة الإصابة) (77).

وبمقربة من هذه المدينة قرى كثيرة ، ومنازل وقصور ، (ورباطات للعبَّاد يطول تتبعها) (78) . وسكَّانها بوَاد (متحضرة) (79) لهم زروع كثيرة ، ومواش ٍ وأغنام ، وأبقار ، وإصابات كثيرة من الزروع ، وبها زيتون كثير ، يُعتَّصر منه زيت طُيّب يعمّ سائر بلاد إفريقية. (وقد اندرس أكثرها لاستيلاء مفسدو البوادي عليها ، والمهدية قاعدة بلاد إفريقية وقطب مملكتها في سالف الزمن.

فأما زويلة فلم يبق لها أثر ، وأما المدينة المعهودة فقد أخربها الإفرنج ، على يد الحسن آخر الملوك الصنهاجيين (80) – حسبما يأتي ذلك إن شاء الله – وهي الآن تعد من القرى ، وسيأتي لها مزيد بيان – إن شاء الله تعالى –)<sup>(81)</sup>.

<sup>73)</sup> يرجع للنقل من نزهة المشتاق بتصرف. انظر ص 109.

<sup>74)</sup> ئى ت: «وعندهم».

<sup>75 )</sup> بعدها أسقطنا جملة زائدة : «ولها خندق عظيم» . نخل بالمعنى الذي ورد في نزهة المشتاق ولأن المؤلف يكررها في ج النص فيما بعد.

<sup>76)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>77)</sup> إضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>78)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>79)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>80)</sup> كذا في ش و ط وهو الصحيح أما في ت: «الحفاصة».

#### نفزاوة :

ولنرجع (82) الآن إلى نفزاوة فنقول: إن مدينة سبيطلة كانت مدينة جرجيس ملك الروم الأفارقة ، وكانت من أحسن البلاد منظرًا ، وأكبرها قطرًا، وأكثرها مياهًا ، وأعدلها هواء ، وأطيبها ثرى ، وكان بها بساتين وجنّات فافتتحها المسلمون في صدر الإسلام ، وقتلوا بها ملكها جرجيس كما يأتي .

ومنها إلى مدينة قفصة مرحلة ٍ وبعضها.

ومنها إلى القيروان سبعون ميلاً.

### القيروان:

والقيروان أم أمصار/ وقاعدة أقطار (أسسها الصَّحابة الأخيار – رضي الله تعالى [46/ب] عنهم وعني بهم –) (82) فكانت أعظم مدن المغرب قطرًا ، وأكثرها بشرًا ، وأيسرها أموالاً ، وأوسعها أحوالاً ، وأتقنها بناءً ، وأربحها تجارةً ، وأكثرها جبايةً ، وأنفقها سلعةً ، وأماها ربحًا ، (وهي مأوى الأولياء والصالحين ، والأتقياء العابدين بمن غَلب عليه) (83) التمسلك بالخير ، (والعلم والعمل) (84) والوفاء بالعهد ، والتخلي عن الشهات والمحظورات ، ومنبع العلوم والولاية والصَّلاح والهداية ، فهي لأهل المغرب أصل كل خير ، والبلاد كلها عيال عليها ، فما من غصن في الآفاق المغربية مطلقًا إلا منها علا ، ولا فرع في جميع نواحيها إلا عليها ابتنى ، فضلها ظاهر على جميع البلاد ، وإليها ينتمي فضلاء جميع العباد ، كيف لا ومنها خرجت علوم المَدْهَب ، وإلى أئمتها كل عالم ينتسب ، ولا ينكر هذا الفضل أحد على طول الأمد هذا الفضل خاص ولا عام ، ولا يزاحمها في هذا الفضل أحد على طول الأمد والأيام ، (قال سيدي أبو إسحاق الجبنياني) (85) – نفعنا الله به وبأمثاله آمين – : القيروان رأس وما سواها جسد. ما قام برد الشبه والبدع إلا أهلها ، ولا قاتل وقتل على

<sup>81)</sup> ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>82)</sup> أضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>83)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>84)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المثناق.

<sup>(85)</sup> قي ت: «قال الشيخ أبو اسحاق ابراهيم الجبنياني رضي الله تعالى عنه» وعن اللبيدي: انه أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد بن علي بن أسلم البكري من رجالات القرن الرابع الهجري. حج في سنة 926/314 انظر عنه على سبيل المثال أبو القاسم اللبيدي: مناقب أبو إسحاق الجبنياني. تحقيق هادي إدريس. باريس 1959.

احياء السنَّة إلَّا أَيَّتها، فجزاهم الله عنَّا وعن المسلمين أحسن الجزاء، اللهم انفعنا [47] بمحبّتهم واحشرنا يا ربّنا/ في زمرتهم وأعد علينا من بركتهم (86).

ولما اختلفت الأمراء وانتقلت الدُّولة تسلط عليها أهل البغي والفساد من البرابر والبدو والشيع ، فتوالت عليها الحوائج حتى بكت عليها العيون وقرحت القرائح لما صارت ملعبة لأهلُّ الطغيان والفجور، فتسلطوا عليها بالتخريب والتثريب، فلم يبق بها (87) من أصول أخيارها إلا النزر القليل مستضعفين، واستولت عليها أخلاط بغاة، أجهر الناس عصيانًا ، وأكثرهم طغيانًا ، وكذا شأن كل بلاد يضعف أخيارها ، ويطغى فجارها ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، قيل انها سترجع إلى ما كانت عليه وهيهات.

(أما عمارة الأسواق وسعة الأرزاق فهي – والحمد لله – قد تراجعت بعض تراجع . وأما العمارة وسعة البلاد فإلى الآن ما رجعت لأنه قيل أن المسجد الأعظم كان بها وسطًا ، وهو الآن في ركن من أركانها. وأما العلم فبعيد أن ترجع كما كانت ، ولكن فضل الله واسع وليس لما يعطي الله مانع ، وسيأتي ٰذكر شيء ممّا نالها من المحن فيكون كالشرح لما ذكر)(88).

ومياه (89) القيروان قليلة وشرب أهلها من فساقي بني الأغلب ، فمنها الماجل الكبير ، وهو من عجيب البناء لأنه مبني على تربيع ، وفي وسطه بناء قائم كالصومعة ، وذرع كل [47] جهة / منه مائتا ذراع ، فيمتلئ كله مآء إذا سالت الأودية.

والقيروان كانت مدينتين إحداهما اسمها القيروان ، والثانية صَبْرَة ، (وهي في دولة صنهاجة الذين بنوها) (90) كانت دار الملك ، قيل كان فيها من أيام عمارتها ثلاثماثة حمَّام ، وأكثرها للديار وباقيها مبرز للناس قاطبة ، وهي الآن خراب ، ليس بها ساكن ، وعلى ثلاثة أميال منها قصور رقادة الشاهقة الذرى الحسنة البناء ، الكثيرة البساتين والثمار ، وبها كانت الأغالبة تربع في أيام دولتهم ، وزمن بهجتهم ، وهي الآن خراب لا ينتظر جبرها. (والقيروان لا يحتاج لوصفها بكثرة الحنطة والفلاحة لأنها مشهورة بذلك ، وأما اللُّحوم والعسل والسمن والزيت فأمر خارج عن الوصف ، وثمارها من غيرها لأن الفتن لم

<sup>86)</sup> بعدها في ت «آمين يا رب العالمين».

<sup>87)</sup> ساقطة من ت.

<sup>88)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>89)</sup> يرجع للنقل من الادريسي بتصرف ص 110.

<sup>90)</sup> توضيح من المؤلف.

تبق لها أشجارًا تنتج ثمارًا ، لكن فيما يجلب إليها من غير[ها] كفاية جعلها الله دار بركة ، وحماها من كل فتنة ، وأكثر فيها الأخيار ، وطهّرها من الأشرار)(91).

#### تونس :

ومن (92) مدينة القيروان إلى مدينة تونس مرحلتان وبعض مرحلة بسير القوافل ، وهي مدينة في غاية الحسن تُحيط بها من جميع جهاتها فحوص ومزارع الحنطة والشعير ، وهي أكبر غلاَّتها ، وكان عليها سور تراب / وثيق ولها أبواب ثلاثة وجميع جنَّاتها ومزارع [48أ] بقولها في داخل سورها ، (ولم يكن) (93) لها خارج السور شيء يعوَّل عليه ، والعرب تجاور أرضها وتأتي بأنواع الحبوب إليها ، والسمن والعسل ما يكني أهلها غدقًا ، ويعمل بها من الخبز وأنواعه ما لا يمكن عمله في غيرها من البلاد .

ومدينة تونس في ذاتها قديمة واسمها في التواريخ ترشيش (94). ولما افتتحها المسلمون وأحدثوا بها البناء سمّوها تونس. (وكان) (95) شرب أهلها من آبار شتّى لكن أعظمها قدرًا ، وأعلاها سرًا ، ماء بئران احتفرتهما بعض سيدات (96) المسلمين ابتغاء الثواب ، وهما في نهاية من سعة القدر ، وكثرة الماء ، هذا ما ذكرها به في النزهة (97).

وأقول: إن تونس – حرسها الله تعالى من كل سوء – هي الآن كرسي إفريقية ولا كرسي بها غيرها ، إذ هي مقرّ ملكها ودار سلطانها ، وجميع ما ذكر من أوصاف الحسن لغيرها ، من بهجة الدنيا والعلماء والصلحاء والملوك والخيرات ، والمتاجر ، والعزة والنخوة والمراكب والأرزاق وكل شيء يذكره اللسان (98) في سائر البلاد ، احتوت تونس في عصرنا هذا منه على الحظ الأوفر ويكني في وصفها أن السفار قالوا: لم يَرَ الرَّاؤون مثلها ، والنفوس فيها راغبة ، والطباع إليها مائلة ، والخارج / منها يعد نفسه بالرجوع إليها ، [48/ب]

<sup>91)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>92)</sup> رجع للنقل من نزهة المشتاق بتصرف كعادته ص 111.

<sup>93)</sup> في نزهة المشتاق: "وليس لها" وتغيير المؤلف لكلمة الادريسي له أهميته التاريخية لتغير الحالة.

<sup>94)</sup> كذا في معالم الايمان 60/1 وفي رياض النفوس 48/1 . ونقل ياقوت عن معجم البلدان عن ابن رشيق القيرواني : «أن ترشيش اسم مدينة تونس بالرومية». وفي نزهة المشتاق «طرشيش».

<sup>95)</sup> في نزهة المشتاق: «وشرب» وتغيير المؤلف له بعد تاريخي.

<sup>96)</sup> في ش: «سادات، وفي ت: «سيدان، والمثبت من ن. م. ص ١١١.

<sup>97)</sup> عن تونس . انظر النص الكامل في ن. م. ص 111.

<sup>98)</sup> في ط: «الانسان».

واسمها مشتَقٌّ من الأُنس، فهو اسم طابق مسمًّاه، وهي وان أصابها من نوائب الدّهر من الهرج والمرج ما أصاب غيرها إلا أنها بفضل الله تنقضي فتنتها في أقرب حين ، وترجع إلى أحسن ممّا كانت عليه من الوثاقة والتمكين. وأما مراكب التّجارة من جميع الأقطار من بر الإسلام وجميع بلاد النصارى فأمر معلوم مشهور، وأما حسن البناء ونزهات الطرقات ، ونظافة الثياب ، وجمال الصُّورة ذكرانًا وإناثًا ، وحسن الأصوات ، ونجابة الخيل المسوّمة ، فهي بذلك مشهورة ، وكذا أنواع الطيب فهو بها تجارة (99) واستعمالاً أكثر ممَّا بغيرها ، ولا سيَّمَا عطر الورد الذي لا نظير له في معمور الأرض ، وأكثر عمل أهلها عمل القلانس المسمّاة بالطاقية (100) ، فهو شيء فاقوا به على أهل الأرض قاطبة حُسنًا وإتقانًا ، فكم حاول أهل المغرب وأنواع النصارى قريبًا منه فما قدروا(١٥١) ، ومنها يحمل ما يعمّ أقطار الدنيا. فإن ملوك الأرض لا يلبسون إلا منها(102) ، ولهم فيها(103) حذق زائد وافتخار بين صناعها ، وإن أحدهم يخدم فيها باتقان ، وحسن صنع وصبغ ، [ 49] ولو تعيَّن عليه الخُسران (104) حوفًا من سقوط اسمه ، ولا يخرج صنعه إلا وعليه ختمه / وعليهم (أمناء)(105) يرجع إليهم فيما يختلفون فيه من ضرورات الصنعة.

وأما العلوم من معقول ومنقول ولا سيّمًا فقه الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه -وكذا المنطق والكلام ، والعلوم الأدبية العربية ، فحدث عن البحر (106) ، وهي وإن

<sup>99)</sup> في ت: «تجارة عظيمة».

<sup>100)</sup> الشاشية . وبالعامية «كبوس» وهو تحريف لكلبوش . وكانت هذه اللفظة رائجة إذ ذاك بجانب لفظة طاقية . حسب ما ترشدنا إليه وثائق الحكومة التونسية ووثائق متحف صفاقس للفنون والتقاليد الشعبية . وفي مصر تعني الطاقية غطاء للرأس من القطن . وتنعت الطاقية التونسية بالطربوش المغربي .

يشير إلى محاولة جنوب فرنسا في صناعة الشاشية . هاته المحاولة التي أربد بها منافسة صناعة الشاشية التونسية والحدِّ من رواج منتوجاتها في بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط ، عن هذه المحاولة ، أنظر على سبيل المثال ماسون (La Provence au XVIIIe siècle, P. Masson) باريس 1966 . ولوسيت فلانسي (L. Valensi) الإسلام والرأس مالية (Islam et capitalisme, Revue d'histoire moderne et contemporaine) ج. 16. 1969 م 376 م 376 م 400 - 400 . وروني دوزي . (arabes, 2/71

<sup>102)</sup> سائغة. 103) ساقطة من ش.

في ش وط: «خسر».

ساقطة من ش وت. ج. أمين. وأمناء الشواشين بتونس كانوا أهم الأمناء وأقواهم سلطة لأهمية صناعة الشاشية إذ ذاك.

كان جامع الزينونة يقوم بدور أساسي في نشر العلم والمعرفة . والمؤلف يشير إلى النهضة العلمية والتعليمية التي عرفتها تونس خلال القرن الثامن عشر.

أصابها هذه المدة طاعون جارف آخر المائة الثانية عشرة (107) ونقصت عمّا كانت عليه إلا أن الله جعل البركة فيمن بتي ، وفي أهلها اعتقاد في أهل الفضل<sup>(108)</sup> والخير ، ولا سيّما أموات الصالحين ، ولهم لطف بالخطاب وحسن سياسة ، وآداب مشهورة ، والمسؤول من الله تعالى أن يحميها وجميع بلاد الإسلام من عيون (109) سوء ، وأن يؤمن أوطانها وينصر سلطانها ، ويجري الصَّالحَات على يديه ، ويُبَصِّره لمصالح الخلق ، ويعينه على نصرة الحق ، ويجنَّبه أهل الطُّغيان والفجور ، ويحول بينه وبين كل رذيلة ونقيصة وغرور آمين ، امين ، امين ، ورحم الله من قال آمين ، فإن هذا دعاء ينفع البلاد والعباد ، ويقمع آثار أهل البغي والفساد) (<sup>(110)</sup>.

وتونس(١١١١) في وسط جون (داخل من البحر في البر على نحر بحيرة)(١١٥) عرضها أكثر من طولها فطولها ستة أميال وعرضها ثمانية أميال ، ولها فم يتصل بالبحر وهو المسمّى فم الراعي<sup>(113)</sup> وهي لم تكن قبل (وإنما احتفرها سيدنا حسَّان بن النعمان الغَسَّاني ، وذلك أنه لما أجلي/ الكفّار عن افريقية جعلوا يغيرون على رادس ومن به من المسلمين [49] بالمراكب ، وليس عند المسلمين مراكب يلاقون بها العدو، وكان استقراره بالقيروان ، فانتقل لرادس يرابط ويحرس المسلمين، وكتب بذلك إلى عبد الملك (بن مروان)(١١٩) وأرسل مع كتابه أربعين رجلاً من أشراف العرب يخبرونه بما نال المسلمين من الجهد، فعظم ذلك عليه فبعث عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز، وهو أميره على مصر، فأمره أن يوجُّه إلى حسَّان ألف نَبطي وألف قِبْطي يستعين بهم ، فجمَّلهم عبد العزيز في البر، (وسار بهم)(الله علم الله على الله عل

قال أحمد بن أبي الضياف في الاتحاف: ووفي سنة 1783/1198 وقع بالمملكة طاعون جارف، وهو المعروف عند أهل الحاضرة بالوباء الكبير ، مات بسببه أعيان من الحاضرة ، وأثَّر في عمران البلاد نقصًا فادحًا، ، إتحاف أهل الزمان، تونس 1963، 14/3.

<sup>108)</sup> ساقطة من ت وش.

<sup>109)</sup> في ت: ⊫عين⊪.

<sup>110)</sup> اضافة من المؤلف تخص القرن الثامن عشر.

يرجع للنقل من نزهة المشتاق ص 111. (III)

في نزهة المشتاق: «جون خارج عن البحر وهي على بحيرة محتفرة»، ص 111. (112

في نزهة المشتاق: «فم الوادي». (113)

<sup>114)</sup> ساقطة من ش وط.

ساقطة من شوط. (115

افريقية ، وأمر عبد الملك حسّان أن يخرق البحر إلى تونس من جهة رادس ، وكان موضع البحيرة الآن ، على ما ورد في التواريخ ، مزارع وبساتين ، فحفره حفرًا وخرقه إلى دار صنعتها ، وأنشأ فيها مراكب ، فكان يغير فيها على ساحل الروم ، فشغلهم بأنفسهم عن الإغارة إلى افريقية ، وكان صفة حفره أنه جعل (116) سعة (117) هذا الحفر نحو من أربعين ذراعًا ، وعمقه أيضًا نحو من أربع قيتم ، وقعره طين ثم أجرى ماء البحر في ذلك الحفر ، فعلا على الحفر حتى جاوز أعلاه بربع قامة وأكثر (188) إلى أن بلغ الماء حده ، فوقف ، وعند آخر هذا الحفر يتسع الماء ويعمق ، ويسمّى ذلك الموضع وقور / وإليه تصل المراكب الحمَّالة فترسي هنالك ، ويتصل فيض الماء في البحر المحفور إلى مدينة تونس ، المراكب الحمَّالة ويساق المراكب تفرغ بوقور في زوارق صغار ، وتعوم في أقاصير الماء إلى مدينة تونس ، ودخول السفن من البحر إلى البحيرة لا يكون إلا واحدة بعد واحدة الى مدينة تونس ، ودخول السفن من البحر إلى البحيرة لا يكون إلا واحدة بعد واحدة الأن سعة الفم (119) لا تحتمل أكثر من ذلك (وهو المسمّى بحلق الوادي) (120).

#### قرطاجنة :

ومن هذا الفم إلى (121) مدينة قرطاجنَّة في جهة الغرب ثلاثة أميال ونصف ، ومدينة قرطاجنَّة الآن خراب ، والمعمور منها قطعة يسيرة مرتفعة تسمّى المعلَّقة ، يعمرها ناس من العرب يسمّون بني زياد ، وكانت قرطاجنّة في أيام عمارتها من غرائب البلاد لما فيها من عجائب البناء ، وإظهار القدرة في ذلك ، وكان بها الطياطر (122) التي ليس لها نظير في مباني الأرض قدرة واستطاعة ، وهي من بناءات الروم الأفارقة ، وذلك أن هذه الطياطر هي بناء مستدير فيه نحو من خمسين قوسًا قائمة في الهواء سعة كل قوس منها أزيد من ثلاثين شبرًا ، وبين كل قوسين سارية وعضادتان ، وسعة

<sup>116)</sup> ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>117)</sup> في ت: «صفة». يرجع للنقل من ن. م. بتصرف ص 112.

<sup>118)</sup> في ن. م.: هوأقل وأكثره.

<sup>119)</sup> في ن.م.: «النهر».

<sup>120)</sup> ما بين القوسين اضافة من المؤلف أراد بها التفسير.

<sup>121)</sup> في ن. م.: «ومن فم هذه البحيرة».

<sup>122)</sup> في الأصول: «طباطير» وربما أراد بها المؤلف جمع طباطر، والمثبت من ن. م. ، والبكري في البيان المغرب: ص 43 – 44 ، ودوزي (Dozy) في قاموسه ، وحسب دوزي ، الإدريسي هو أول من استعمل هذه الكلمة التي هي تحريف لكلمة Thêatre أي المسرح ، 76/2 ، باللاتينية «Thêatrum».

السارية والعضادتين أربعة أشبار ونصف، وتقوم على كل قوس من هذه الأقواس خمسة أقواس ، قوس على قوس ، صفة واحدة وبناء واحد من الكذان(123) الذي لا يجانسه شيء في الجودة. وفوق كل قوس / من هذه القسى حجر دائر ، وقد صورت في الحجر 50٦/ب] الدائر على القسى السفلي أنواع من الصور، وضروب من التماثيل العجيبة الثابتة (124) في الصخر من صفات الناس والضباع (125) والمراكب ، والحيوانات ، وكل ذلك قد أتقن بأبدع صنعة وأحذق حكمة ، وسائر البناء الأعلى أملس لا شيء به ، ويقال أن هذا البناء كان ملعبًا ومجتمعًا في فصل ما ، ويوم ما من السنة. ومن عجائب بناءات قرطاجنة الدواميس التي تبلغ عدتها أربعة وعشرين داموسًا ، في سطر واحد وطول واحد ، طول كل داموس منها مائة وثلاثون خطوة في عرض ستين (126) خطوة (وارتفاع كل واحد أزيد من مائتي ذراع)(127) بين كل داموسين أثقاب محكمة تتصل بها المياه من بعضها إلى بعض في العلو الشاهق بهندسة عجيبة وإحكام بليغ ، وكان الماء يأتي إلى هذه الدُّواميس من عين شوقار ، وهي بقرب القيروان ، ومسافة جري هذا الماء من العين إلى الدَّواميس ثلاث مراحل ، وكان جري الماء من هذه العين إلى هذه الدواميس على عدة قناطر لا يحصى لها عدد ، وجري الماء بوزنة (128) معتدلة ، وهذه القناطر قسى مبنية بالصَّخر ، فما كان منها في نشر الأرض كان قصيرًا ، وما كان منها في متواطئ الأرض كان عاليًا جدًا ، وهذا من أغرب شيء رئي على وجه الأرض ، وقد تعطَّلت / هذه الأقواس وماؤها ودواميسها [51/أ] لخراب قرطاجنَّة ، وبعد خرابها بتي الناس سنين متطاولة يحفرون على ما تهدَّم من قُصورها وأصول بنائها ، فيستخرجون من أنواع الرخَّام ما يكل عنه الواصف ، وربَّما استخرج منها ألواح من رخام طول الواحد أربعون شبرًا في عرض عشرة أشبار (129) (ويستخرج منها أنواع الرخام والمرمر المجزّع والملوّن ما يشتهي الناظر شيء كثير)(130) ويستخرج منها أُعمدة

<sup>123)</sup> في الأصول: "كذال" كما تنطق في اللهجة العامية بصفاقس والمثبت من ن. م. ص 113.

<sup>124)</sup> كذا في نزهة المشتاق ، وفي نسخ أخرى من النزهة «ناتئة» انظر هامش ن. م. ص 113.

<sup>125)</sup> في الأصول: «سباع» والمثبت من ن. م. ص 113.

<sup>126)</sup> في نزهة المشتاق: «ستة وعشرون».

<sup>127)</sup> ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>128)</sup> في الأصول: «بركة» والمثبت من ن. م. ص 113.

<sup>129)</sup> في نزهة المشتاق: «سبعة أشبار».

<sup>130)</sup> ما بين القوسين ، اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

طول كل عمود يزيد على أربعين شبرًا فما دون ذلك ، ولم تكن مركب تسافر إلا وفيها شيء من رخامها حتى انقطع أثر ذلك.

#### بنزرت :

وتحيط بمدينة قرطاجنّة أوطية من الأرض وسهول ، ولها مزارع وضروب غلات ، ومنافع جمّة (131).

ويتصل بقرطاجنة من جهة المغرب إقليم سطفورة (132) وهو إقليم جليل به ثلاث مدن. فأقربها إلى تونس أشلونة وتينجة وبنزرت ، وهي مدينة على البحر أصغر من مدينة (سوسة) (133) في ذاتها (وكانت غير مُسَوَّرة حتى سَوَّرها المرحوم علي باشا في نيف وخمسين وماثة وألف) (134).

وبين تونس وبنزرت يوم كبير في البر، وهي مدينة عامرة بأهلها وبها مرافق وأسواق قائمة، ويجهة الشرق منها بحيرتها المعروفة بها، والمنسوبة إليها، وطولها ستة عشر ميلاً، وعرضها ثمانية أميال، وفها متصل/ بالبحر، وكلما أخذت في البرية اتسعت وما قربت من البحر ضاقت وانخرطت. وهذه البحيرة من عجائب اللانيا، وذلك أن بها اثنا عشر نوعاً من السمك، يوجد منها في كل شهر نوع واحد لا يمتزج بغيره من أنواع السمك، فإذا تم الشهر لم يوجد شيء من ذلك النوع في الشهر الذي بعده، بل يوجد فيه نوع آخر غير الأول لا يمتزج بغيره، هكذا لكل شهر نوع إلى تمام السنة، فهي اثنا عشر نوعاً في السنة ترجع عَوْدًا على بدء، وتلك الأنواع هي البوري، والقاجوج، والمحبرا، والطلنطة، والأشبلينيات، والشلبة، والقاروص، واللاج، والجوجة، والكحلاء، والطنفلوا، والمألد.

وتتصل بهذه البحيرة من جهة الجنوب مع انحراف إلى الغرب بحيرة ثانية تسمّى بحيرة تينجة ، طولها أربعة أميال في عرض مثلها ، وبيهما فم تتصل منه [مياه] (136) إحداهما بالأخرى . وفي هاتين البحيرتين أمر عجيب ، وذلك أن ماء بحيرة تينجة عذب (من مياه

[ 51 / ب

<sup>131)</sup> عن قرطاجنة انظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 113-114.

<sup>132)</sup> في الأصول: ﴿ سَفَطُورَةُ ۗ وَالْمُثِبُ مِنْ لَ. مَ. ص114.

<sup>133)</sup> كذا في الأصول ونزهة المشتاق طبعة ليدن وفي نسخ أخرى من ن. م. «تونس» انظر هامش النزهة ص 114.

<sup>134) - 1738</sup>م ، ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>135)</sup> في الأصول: «الغرب، والمثبت من ن. م. وهو الأصع جغرافيًا.

<sup>135)</sup> اضافة من نزهة المشتاق.

الأمطار) (137)، وماء بحيرة بنزرت ملح (من البحر) (138) وكل واحدة منهما تصبُّ في أختها ستة أشهر حتى ينعكس جريها فتمسك الجارية عن الجري، وتصب البحيرة الثانية إلى الأولى ستة أشهر أخرى، فلا بحيرة تينجة يملح ماؤها، ولا بحيرة بنزرت يعذب ماؤها، ولا بحيرة أن زمن الخريف والشِّناء تكثر السَّيول/ وتهب ريح الدبور، فتغلب تينجة، [5/أ] وزمن الربيع والصيف تقل السَّيول، وتهب ريح الصَّبا، فتغلب بحيرة بنزرت (139) وألسمك بتونس كثير مجلوب إليها من بنزرت.

#### طبرقة:

ومن بنزرت إلى طبرقة سبعون ميلاً. وطبرقة حصن على البحر، قليل العمارة وحوله عرب، وبها مرسى للمراكب، ومراكب الأندلس تسافر إليها وتأخذها روسية في قطعها (وكانت معمورة بطائفة من الإفرنج، فافتتحها المرحوم علي باشا – رحمه الله تعالى – قبل بناء سور بنزرت، فهدمها لئلا يعودوا إليها) (140).

#### باجة:

وعلى بعض الطريق بين طبرقة وتونس مدينة باجة ، وهي مدينة حسنة في وطاء (141) من الأرض كثيرة القمح والشَّعير ، وبها من ذلك ما ليس مثله بالمغرب كثرة وجودة . وهي بذلك كثيرة الرَّخاء ، وبها عين في وسطها ينزل إليها بأدراج ومنها شرب أهلها ، وليس لها في خارجها عود نابت إلا فحوص (142) ومزارع .

وبين باجة وطبرقة مرحلة وبعضها.

## موسى الخرز:

وتقابل باجة في جهة الشمال وعلى نحر البحر مدينة مرسى الخرز، وبينهما مرحلة كبيرة، وهي مدينة صغيرة عليها سور حصين، ولها قصبة وحولها عرب كثير، وعمارة

<sup>137)</sup> تفسير من المؤلف.

<sup>138)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>139)</sup> أضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>(140)</sup> أخذ على باشا طبرقة في سنة 1740/1153 وهدم القرية التي بناها أهل جنوة المتمسكين بها. وعن هذه الحادثة راجم مثلاً أحمد بن أبي الضياف. الاتحاف تونس 1963، 124/2.

<sup>141)</sup> كتبها: "وطء" وأصلحناها كما أثبتنا فيما يلي من النص دون الاشارة لذلك.

<sup>142)</sup> في ت: «فحوص كبيرة».

أهلها على صيد المرجان لكثرته بها ، وهو أجل من جميع (143) المرجان بسائر الأقطار من [52/ب] صقلية وسبتة وغيرهما. ويقصد التجَّار من سائر الأقطار / إلى هذه المدينة فيخرجون منه الكثير إلى جميع الجهات ، ومعدن المرجان بهذه المدينة مخدوم في كل سنة ، ويعمل به في كل الأوقات الخمسون قاربًا وأقل وأكثر، وفي كل قارب نحو العشرين رجلاً، والمرجان ينبت كالشَّجر في قعر البحر ثم يتحجَّر فيصاد بآلات ذات ذوائب كثيرة تُصنع من القُنَّب تدار هذه الآلات في أعلى القوارب فتلتفُّ الخيوط على ما قاربها من نبات المرجان فيجذبه الرجال إلى أنفسهم ، ويستخرجون منه الشيء الكثير ، ممّا يباع بالأموال الطائلة ، وعمدة أهلها على عمله ، وشرب أهلها من الآبار ، وهي قليلة الزَّرع ، وإنما يجلب إليها قوتها من بوادي العرب (144) المجاورة لها ، وكذلك الفواكة ربّما جلبت إليها من بُونَة وغيرها.

بونة :

وبين مدينة بونة ومرسى الخرز مرحلة خفيفة ، وفي البحر أربعة وعشرون ميلاً روسية. ومدينة بونة متوسطة ، ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة ، ونعتها في بقعتها كالأربس ، وهي على نحر البحر، وكانت لها أسواق حسنة وتجارة مقصودة، وأرباح موجودة، وبها كثير من الخشب موجود ، جيد الصِّفة ، وبها بساتين وشجر ، وأنواع الفواكه ما يعمُّ أهلها وأكثر فواكهها من باديتها ، والقمح بها والشُّعير في أوقات الإصابة كثير جدًا ، وبها معادن [1/53] حديد جيد (145)، ويزرع / بأرضها الكتَّان، والعسل بها موجود وكذلك السَّمن، وأكثر سوائمهم البقر ، ولها أقالم وأرض واسعة تَعَلَّبَت العرب عليها. وقد ضعفت وذهبت عمارتها (ثم رجعت الآن وهي المسمَّاة الآن بمدينة العناب)(146) وبقرب بونة جبل يدوغ (147) وهو عالي الذروة ، سامي القمة وبه معادن الحديد.

<sup>143)</sup> ساقطة من ت.

<sup>144)</sup> في ت: «الأعراب».

<sup>145)</sup> ساقطة من ش.

<sup>146)</sup> ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>147)</sup> في الأصول: «يروع» والمثبت من ن. م. ص 117.

## الأربس:

ومن مدينة باجة إلى مدينة الأربس مرحلتان [خفيفتان](148).

ومن الأربس إلى القيروان ثلاث مراحل ، وكذلك بين باجة والبحر.

ومدينة الأربس في وطاء عليها سور، وفي وسطها أعين ماء جارية لا تجف ، وشرب أهلها من تلك العيون واسم عين منها رباح ، والأخرى عين زياد ، وماء عين زياد أطيب من ماء عين رباح ، وماؤها صحيح ، ولها معدن حديد وليس حولها من خارجها عود نابت البتة ، وهي على مزارع الحنطة والشعير، ويدّخر منه الشيء الكثير.

## ومدن أخرى :

ومنها على اثني عشر ميلاً مدينة أُبَّة ، وبها عين جارية منها شربهم ، وهي غدقة وماؤها غزير ، وكان عليها سور من طين ، وهي الآن خراب (149).

ومن الأربس إلى مدينة صغيرة تسمّى تأمديت مرحلتان ، وعليها سور تراب ، وشرب أهلها من عيون بها ، وغلاّت أهلها من الحنطة والشعير المقدار الكثير.

وبين الأربس ومدينة تامَدِيت مدينة صغيرة / تسمّى مرماجنة ولأهلها من القمح [53/ب] والشعير المقدار الكثير ما يعمّ بالكفاف وزيادة.

ومن تيجس (150) (إلى بونة الساحلية ثلاث مراحل.

ومن الأربس إلى تونس مرحلتان.

ومن مدينة تيجس)(١٥١) إلى قسنطينة يومان.

وبين الأربس ومدينة باجة اثنتا عشرة مرحلة.

ومن مَرْماجَنَّة (152) إلى مدينة مجَّانَة مرحلة كبيرة وهي مدينة صغيرة عَليها سور تراب ، وكان يزرع بها قديمًا بصل الزعفران ، ولهم واد غزير الماء ، يأتي من جبل بمقربة منها ، يزرعون عليه غلاّتهم ، وهو جبل شاهق تقطع منه [أحجار] (153) الطواحن التي

<sup>148)</sup> اضافة من ن. م.

<sup>149)</sup> في نزهة المشتاق: «وأكثرها الآن خراب، ص 117.

<sup>150)</sup> في الأصول: «تينجس» والمثبت من ن. م. ص 118.

<sup>151)</sup> ما بين القوسين ساقط من ش.

<sup>152)</sup> في الأصول: «باجة» والمثبت من ن. م. ص 118.

<sup>153)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للضبط ص 118.

إليها الانتهاء في الجودة وحسن الطحين ، حتى أن الحجر منها ربّما مرّ عليه (154) عمر الانسان فلا يحتاج إلى نقش ولا إلى صنعة لصلابته ودقة أضراسه ، وأرض مجانة تغلبت عليها العرب فتختزن بها طعامها.

وبينها وبين قسنطينة ثلاث مراحل. ومنها إلى بجاية الناصريَّة ست مراحل.

### جزيرة باشو:

وبين تونس والحمّامات مرحلة كبيرة ، وهذه المرحلة هي عرض الجزيرة المسمّاة بجزيرة باشو<sup>(155)</sup>. وهي أرض مباركة طيبة ذات أشجار وعمارات متصلة ، وبركات وخيرات ، ومياه ليست بعيدة من وجه الأرض ، فهي ممكنة بالآبار ، وفيها خصب كثير زائد . وهذه الجزيرة إقليم بها مدينة باشو. ولم يبق الآن إلا مكانها ، وفيه قصر معمور زائد . ومنها قصر على البحر يسمّى نابل ] (156) ، وكذلك قصر توسيهان ، وبالقرب منها أثر / مدينة كانت عامرة في أيَّام الروم خربت ، وبقى مكانها .

### جبل زغوان:

وبين تونس والقيروان جبل زَغْوَان وهو عال جدًا ، تقصده المراكب من ظهر البحر لعلوه وارتقائه في الجو؛ وهو من أكثر الجبال ماء ، وفيه خصب ومزارع ، ومياه جارية ، وعمارة ، ويعمر في أماكن منه عبَّاد المسلمين ، ينفردون بأنفسهم .

## جبل وسلات:

وكذلك جبل وسلات (وبينه وبين تونس يومان) (157) ، وبينه وبين القيروان خمسة عشر ميلاً ، وفيه عمارات كثيرة ، ومياه جارية ، وفيه من الحصون حصن الجوزات ، وحصن تيفاف ، وحصن القيطنة ، ودار اسماعيل ، ودار الدُّواب ، وكل هذه البلاد (كان) (158) يعمرها قبائل من البربر ، وهم أهل هذه النَّاحية ، وهم في خصب ولهم

<sup>154)</sup> في الأصول: «على» والمثبت من ن. م.

<sup>155)</sup> في الأصول: «باشق» والمثبت من ن. م. ص 118.

<sup>156)</sup> اضافة من نزهة المشتاق أكيدة ، تفاديًا للخلط ص 118.

<sup>157)</sup> في الأصول: "وطوله يومان" والمثبت من ن. م. ص 119.

<sup>158}</sup> في نزهة المشتاق: «وكل هذه البلاد يعمرها» والتغيير الصادر عن المؤلف يسجل الفارق الحاصل بين الماضي وحاضره.

[54]ب]

مواش أبقار ، وأغنام وبغال ، ورماك (159) (وساعة التاريخ غضب سلطان تونس المرحوم سيدنا علي باشا ابن سيدنا حسين (بن علي) (160) – رحمهما الله تعالى – على أهل وسلات وأخرجهم (161) من هذا الجبل ، فلم يبق به أنيس)(162).

## ومدن أخرى :

ولنذكر الآن (الطرقات)<sup>(163)</sup> المسلوكة بين هذه البلاد.

فالطَّريق من القيروان إلى تاهرت (164). فمن القيروان إلى الجهنيين وهي قرية مرحلة ، إلى مدينة سبيبة مرحلة وهي مدينة قديمة ، كثيرة المياه والجنَّات ، وعليها سور من حجارة ، ولها ربض فيه الأسواق والخانات وشربهم (من عيون جارية كثيرة) (165) عليها جنَّاتهم / ومنها إلى مرماجنة وهي قرية لهوارة مرحلة.

ومنها إلى مدينة مجانة مرحَّلة ثم إلى مِسْكيانة (166) مرحلة وهي [قرية] (167) عامرة قديمة ، وبها زُروع ومكاسب وعيون ، ولها سوق مُمْتَدَّة كالسِّماط وهي أكبر من مرماجنة (168) .

ومنها إلى باغاية (169) وهي مدينة عامرة –كما تقدم – .

وطريق ثانية تأخذ من القيروان إلى المسيلة على غير الطريق الأولى.

فن القيروان إلى جلولا (170) مرحلة خفيفة ، وهي مدينة صغيرة عليها سور وبها عين ماء جارية ، عليها بساتين كثيرة ونخل كثير.

<sup>159)</sup> ج. رمكة وهي الفرس التي تتخذ للنسل. انظر تاج العروس 137/7.

<sup>160)</sup> ساقطة من ش وط.

<sup>161)</sup> في ش وط: «فأخرجوا».

<sup>162)</sup> ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق. وبعدها في ت : وأبدا إلى الآن، وهي زيادة من الناسخ كما هو ظاهر.

<sup>163)</sup> في ت: «الطريق».

<sup>164)</sup> بعدها في الأصول: «بأن تخرج؛ أسقطناها طبقًا لنزهة المشتاق وليستقيم المعنى.

<sup>165)</sup> في نزهة المشتاق: «من عين جارية كبيرة» ص 119.

<sup>166)</sup> في الأصول: «مسكانة» والمثبت من ن, م. ص 119.

<sup>167)</sup> اضافة من ن. م.

<sup>168)</sup> في الأصول: « مجانة » والمثبت من ن. م.

<sup>169)</sup> في الأصول: «باغية» والمثبت كما أشرنا فيا سبق.

<sup>170)</sup> كذا في الأصول وفي البيان المغرب للبكري ص 31 – 33. وكتبها الادريسي في نزهة المشتاق بالتاء ص 120.

ومنها إلى آجُرُ<sup>(171)</sup> مرحلة ، وهي قرية حسنة ماؤها من الآبار ، وفيها زروع وحنطة ، وشعير كثير.

ومنها إلى قرية طامحنة <sup>(172)</sup> مرحلة ، ولها فحص كبير ، وحنطتها وشعيرها كثير ، رخيص جدًا .

ومنها إلى مدينة الأربس مرحلة.

ومن الأربس إلى تيفاش مرحلة ، وهي أيضًا مدينة قديمة عليها سور قديم بالحجارة والجير ، وبها عين جارية ، ولها بساتين ورياضات وأكثر غلاتها الشعير.

ومن تيفاش إلى قصر الافريتي مرحلة ، ولا سور لها ، ولها مزارع وإصابات جمة من الحنطة والشعير.

ومنها إلى قرية أركو مرحلة ، ولها جنَّات وعيون ومياه وبساتين.

ومنها إلى قرية البردوان مرحلة ، وكانت قرية كبيرة ، وهي من أقاليم القمح [1/55] والشعير. /

ومنها إلى قرية النهروين مرحلة وهي في وطاء من الأرض ، وفيها آبار عذبة ، والغالب عليها البربر من كتامة ومزاتة .

ومنها إلى قرية تامسيت مرحلة وبها أشجار وعمارات.

ومنها إلى دكمة مرحلة وهي (قرية لها أسواق وأصلها من كتامة.

ومنها إلى أوسحَنْت مرحلة وهي) (173) قرية للبربر، وبها مياه جارية، ومزارع حنطة وشعير.

ومنها إلى المسيلة أقل من مرحلة.

ومن المسيلة إلى وارقلان (174) اثنتا عشرة مرحلة كبار ، وهي مدينة فيها قبائل مياسير ، وتجّارها أغنياء يتجولون في بلاد السودان إلى بلاد غانة وبلاد ونقارة ، فيخرجون منها التبر ، ويضربونه في بلادهم باسم بلدهم وهم وهبيّّة إباضية نُكّارة (175) خوارج في دين

<sup>171)</sup> في الأصول: «أخرى» والمثبت من ن. م. ص 120، وفي مراصد الاطلاع «أُجّرُ».

<sup>172)</sup> في ت: «مامجنة»، وفي ش: وصامجنة»، وفي ط: «سمجنة» والمثبت من ن. م. ص 120.

<sup>173)</sup> ما بين القوسين ساقط من ت. وفي نزهة المشتاق عوض أسواق نجد «سوق» ص 120.

<sup>174)</sup> بالقاف المعقودة كالجيم المصرية ، وهي المعروفة بورقلة ، وهي واحة في الجنوب الجزائري.

<sup>175)</sup> هكذا في الأصول وفي بعض نسخ نزهة المشتاق ، وفي طبعة ليدن منها «نكار».

الإسلام. قاله في «نزهة المشتاق»(176).

ومن وارقلان إلى غانة ثلاثون مرحلة.

ومن وارقلان إلى كوغة<sup>(177)</sup> نحو من شهر (ونصف)<sup>(178)</sup>.

ومن وارقلان إلى قفصة ثلاثة عشرة مرحلة.

#### طرابلس:

ومن قابس إلى طرابلس (179) ست مراحل (180) (وكلها كانت آهلة ، وهي الآن خراب ، استولت عليها قبائل الأعراب كانوا فيما مضى يسمّون مرداس ورياح . ومدينة طرابلس كانت حسنة حصينة وهي الآن خراب) (181) وهي في نحر البحر (كانت) (182) بيضاء حسنة الشَّوارع متقنة الأسواق ، وبها صنَّاع وأمتعة يتجهّز بها / إلى كثير من [55/ب] الجهات ، وكانت مُتَّصلة (183) العمارة من جميع جهاتها ، كثيرة شجر التين والزيتون وبها فواكه جمة ، ونحل إلا أن العرب أضرَّت بها وبما حولها من ذلك وأجلت أهلها وأخلت بواديها وغيّرت أحوالها ، وأبادت أشجارها ، وغوّرت مياهها ، وكانت (184) عديمة المثال في إصابة الزرع ، ولا يدرى في معمور الأرض مثلها في ذلك ، وكان ذلك عندهم معلومًا مشهورًا (ثم ان هذه المدينة أهلكت بالمرة حتى أتى السلطان (185) دَرْغُوث باشا معلومًا مشهورًا (ثم ان هذه المدينة أهلكت بالمرة حتى أتى السلطان (185) دَرْغُوث باشا الأولى (186) ، وهي مدينة لطيفة جليلة في قدر مدينة سوسة) (187).

<sup>176)</sup> انظر ن. م. ص 121. 177) في الأصول: "كونة" والمثبت من ن. م. ص 121.

<sup>178)</sup> كذا في ط ونزهة المشتاق. وساقطة في ت و ش.

<sup>179)</sup> كتبها الادريسي والبكري «اطرابلس» وكذلك في مختلف كتب التراث.

<sup>180)</sup> لم يذكر الادريسي عدد المراحل بين قابس وطرابلس . وحذف المؤلف جملاً قبل ذلك تتعلق بمنازل اندثرت . راجع ن. م. ص 121.

<sup>181)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . وينطبق على واقع طرابلس القديمة التي اندثرت ولا ينطبق على طرابلس النشيطة في القرن الثامن عشر .

<sup>182)</sup> اضافة من المؤلف تسجل بعدًا تاريخيًا.

<sup>183)</sup> في نزهة المشتاق «مفضلة العمارات» ص 121.

<sup>184)</sup> حَدْف المؤلف تاريخ فتح الملك النرماني رجار لطرابلس ص 122 – 123.

<sup>185)</sup> لم يكن درغوث باشاً سلطانًا على طرابلس بل كان واليًا عليها ، تابعًا للسلطنة العثانية من سنة 1556 – 1565. أتوري روسي : «ليبيا» ، تعريب خليفة محمد التليسي ، بيروت 1974 ، ص 181 – 186.

<sup>186)</sup> دخل العثانيون مدينة طرابلس في 14 أوت 1551 ، ولم تذكر كتب التاريخ إحداث مدينة جديدة قريبة من =

## الطرقات من طرابلس إلى ما جاورها:

ومن مدينة طرابلس في جهة الشَّرق إلى مدينة سِرت مائتا ميل وثلاثون ميلاً ، وهي إحدى عشرة مرحلة ، فيخرج السَّائر من مدينة طرابلس إلى المجتنى عشرون ميلاً. ومن المجتنى إلى ورداسا اثنان وعشرون ميلاً.

ومن ورداسا إلى رغوغا خمسة وعشرون ميلاً.

ومن رغوغا إلى تاورغا اثنان وعشرون ميلاً (ثم إلى المنصَّف خمسة وعشرون ميلاً) (188) ثم إلى قصر حسَّان بن النَّعمان الغسَّاني – رضي الله تعالى عنه – أربعون ميلاً ، ثم إلى الأصنام ثلاثون ميلاً ، ثم إلى سرت ستة وأربعون ميلاً ، وهذا الطَّريق يبعد عن الساّحل تارة ويقرب أخرى ، وساكن (189) ذلك كله قبيلتان من العرب / وهما عوف ودباب. وبين مدينة سرت والبحر ميلان ، وعليها سور تراب ، وما استدار بها رمل ، وبها بقايا نخيل ، ومياهها من المطر في المواجل وآبارها قليلة وعليها قبائل من البربر.

ومن مدينة طرابلس إلى جبل نفوسة ست مراحل ، وكذلك من جبل نفوسة إلى صفاقس تسع مراحل ، وبأعلى طرابلس جبل مقدة (1900) (وهو غريان) (1911) ثلاث مراحل . ومن جبل نفوسة إلى قَسطيلية (1922) ست مراحل ، وأهل جبل نفوسة كلهم إسلام ولكنهم خوارج نُكّار على مذهب ابن منبّه اليماني كأهل وارقلان .

الأولى ، على يد درغوث باشا ، بل ذكرت أنه عمل جاهدًا على تجديد بناء طرابلس التي تدهور عمرانها في الفترة السابقة وتجميلها ، وجلب السكان إليها ، كما عمل على تشييد القلاع والحصون للدفاع عنها ، راجع على سبيل المثال : شارل فيرو (Ch. Féraud) الحوليات الطرابلسية (Les annales Tripolitaines) ، تونس ، باريس 1927 ، ص 90 - 57 . وطرابلس الغرب لمحمد ناجي ، ومحمد نوري ، تعريب اكمال الدين محمد باريس 1927 ، ص 196 ، واتوري روسي ، المرجع السابق ص 187 . يقول «ووجه درغوث عناية إحسان ، طرابلس 1973 ، ص 166 ، واتوري روسي ، المرجع السابق ص 187 . يقول «ووجه درغوث عناية خاصة وكبيرة إلى التحصينات العسكرية وشيد المسجد الذي يحمل اسمه ، وشرع في اقامة البرج الذي عرف فها بعد باسم «برج التراب» .. كما رم القلعة وبني قصرًا كبيرًا في قلب المدينة انخذ منه سكناه » .

<sup>187) -</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق تدقق الفارق بين طرابلس القديمة التي تحدث عنها الادريسي وطرابلس التي جددها درغوث باشا وبعث فيها النشاط .

<sup>188)</sup> كذا في ت وط وفي ن. م. . ساقطة من ش. وفي المغرب العربي من نزهة المشتاق تحقيق محمد حاج صادق.

<sup>189)</sup> في نزهة المشتاق: ﴿ وَكُلُّ ذَلْكُ فِي مَلْكُ قَبِيلَتِينَ مِنَ العربِ ﴿ صَ 122.

<sup>190)</sup> في الأصول: «مغرة» والمثبت من ن. م.

<sup>191)</sup> تفسير من المؤلف، أضافه عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>192) ﴿</sup> فِي الْأَصُولُ: ﴿ وَهُمْ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُمَالِكُ مِنْ الْمُمَاكِ مِن المُ

## جبل دمر:

ومن جبل نفوسة إلى جبل دمّر ثلاث مراحل في رمل متصل ، وفي أطراف هذا الجبل قوم من البربر يسمّون رهانة (193) وهم قوم ينتجون الإبل ، ويركبون أمضاها وأسرعها خطًا ، ويسيرون فرقًا إلى ما تباعد منهم من قبائل العرب ، فيغيرون عليهم وعلى إبلهم ويعودون بغنائمهم إلى جبلهم ومواضع مساكنهم التي يأوون إليها ، وليس لهم شغل إلا هذا ، وليس أحد من العرب المجاورين لهم إلا ويشتكي أذيّتهم ، وقليلاً ما يظفر بأحد منهم لسرعة جري نجبهم ، ودلالتهم تلك الأرض ، وتَحَصَّنِهم في أمكنتهم (194).

وتتصل هذه البلاد في جهة الجنوب ببلاد ودّان ، ثم بعد هذه البلاد تنقطع العمارة / إلى اسكندرية ، فأكثر هذه الأراضي خالية ، وفيها من البلاد زويلة ابن [56/ب] خطاب (195) وزالة ، ومستيح وأوجلة وبرقة ، وعلى الساحل (196) جمل من القصور يحيط بها التفصيل ، وبها من البلاد المشهورة سرت وأجدابية .

#### برقة :

فأما مدينة برقة فمدينة متوسطة المقدار ، ليست بكبيرة القطر ، وتخرج منها التربة المنسوبة إليها ، فينتفع بها الناس ، ويتعالجون بها مع الزَّيت للجرب والحكّة وداء الحيَّة ، وهي تربة غبراء ، وإذا ألقيت في النار ظهرت (197) لها رائحة كريهة كرائحة الكبريت ، وهي فظيعة الدُّخان كريهة الطعم (198) .

### الطريق من برقة إلى العين:

ومن برقة إلى مدينة أوجلة في البريَّة عشر مراحل بسير القوافل ، وكذلك من برقة إلى أجدابية ست مراحل ، وهي من الأميال مائة واثنان وخمسون ميلاً.

<sup>193)</sup> في الأصول: «زبيانة» والمثبت من ن. م. ص 123.

<sup>194)</sup> عن جبل دمر انظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 123. وجبل دمر سلسلة جبلية في الجنوب الليبي والتونسي تمتد من حدود طرابلس إلى جنوب قابس، ويطلق خاصة على الجهة الغربية، وتقابل جهة بني خداش، راجع على سبيل المثال «نظام العزابة عند الأباضية الوهبية في جربة، ص 160، هامش 11، لفرحات الحميري».

<sup>195)</sup> في الأصول: «بني خطَّاب» والمثبت من ن. م. ص 130.

<sup>196)</sup> في نزهة المشتاق: «وعلى ساحل البحر الشاميّ من القصور جمل...».

<sup>197)</sup> في نزهة المشتاق: «فاحت».

<sup>198)</sup> عن برقة انظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 131 - 132.

ومن برقة إلى الاسكندريَّة احدى وعشرون مرحلة وهي من الأميال خمسائة ميل وخمسون ميلاً (199).

فإذا خرج الخارج من طرف قانان صار إلى قصور حسَّان وقطع في البريَّة أربع مراحل كبارا ، ليس بها من الماء شيء.

ومنها إلى الأصنام ثلاثون ميلاً ، ويُسَمَّى هذا الجون جون زديك (200) ، والماء يوجد بها في خروق أحساء محفورة في الرمل على ضفة البحر.

ومن الأصنام إلى القرنين (201) وهو قصر كبير عامر وفي وسطه بئر عميقة وإليها تصبُّ مياه الأمطار.

[1/57] ومنها إلى قصر العبَّادي على البحر أربعة وثلاثون ميلاً /.

ومن قصر العبادي إلى اليَهوديَّة أربعة وثلاثون ميلاً.

ومن اليهودية إلى قصر العطش (أربعة وثلاثون ميلاً وفيه ثلاث جباب.

ومن قصر العطش) (202) إلى منهوشة ثلاث مراحل ، لا ماء فيها ، وهي سباخ وطئة ، ومنهوشة على البحر ، ومياهها أحساء .

ومن منهوشة إلى بئر الغنم نحو من ثلاث عشر ميلاً، وهي على آخر السبخة المنسوبة إلى منهوشة.

ومنها إلى الفاروخ مرحلة ، وهي من الأميال ثلاثون ميلاً.

ومن الفاروخ إلى حَرَّقرة (203) خمسة وعشرون ميلاً ، ثم إلى توسمت (204) عشرون ميلاً ، ثم إلى سَلُوق أربعة وعشرون ميلاً ، ثم إلى أويرار (205) ثلاثون ميلاً ، ثم إلى قصر ميلاً ، ثم إلى مليتية سبعة وعشرون ميلاً عشر ميلاً ، [ثم إلى مليتية سبعة وعشرون ميلاً] ثم إلى بَرْقة خمسة عشر ميلاً .

والطريق من سَلُوق إلى قافز مرحلة ، وقافز في وسط وطاء برنيق ، وفي شرقيها غابة متصلة إلى البحر وبينها وبين البحر أربعة أميال.

<sup>199)</sup> حذف المؤلف ما يتعلق بأجدابية وأوجلة ومستيح ، أنظر ن. م. 132 – 134.

<sup>200)</sup> في نزهة المشتاق: وجون زديق، (لعل الكاف فارسية والقاف معقودة).

<sup>201)</sup> في الأصول: «الفرس» والمثبت من ن. م. ص 135.

<sup>202)</sup> ما بين القوسين ساقط من ت. و ط.

<sup>203)</sup> في الأصول: هجرقدة، والمثبت من ن. م. ص 135.

<sup>204)</sup> كذا في بعض نسخ ن. م. وفي غيرها: "برسمت".

<sup>205)</sup> في ش: وأورازه في ت وط: وأورار، والمثبت من ن. م.

وبمقربة من قافز في جهة الشرق بحيرة مع طول البحر يحجزها تل رمل، وماؤها عذب، وطولها ستة عشر ميلاً، وفي سعتها نحو من نصف ميل.

ومنها إلى قمانس<sup>(206)</sup> ، وهو قصر ، عشرة أميال.

ومنه إلى أَوْطِليط، وهو قصر عامر بالناس نصف يوم.

ومنه إلى أربعة أبراج ، وهو قصر ، يوم .

ومنه إلى قصر العين عشرة أميال ومنه إلى قصر طلميثة.

## الطريق من برقة إلى الإسكندرية:

ونقول (207) إن من مدينة برقة إلى الإسكندرية على طريق مستقيم إحدى وعشرون مرحلة / وذلك من برقة إلى قصر النَّدامة ستة أميال ، ومنها إلى تاكنست (208) ستة [57/ب] وعشرون ميلاً ، إلى مغار الرقيم خمسة وعشرون ميلاً ، وهنا يجتمع هذا الطريق بالطريق الأعلى.

ومن مغار الرقيم إلى جب حليمة خمسة وثلاثون ميلاً.

ومن جُبِّ حليمة إلى وادي محيل (209) خمسة وثلاثون ميلاً.

ومن وادي مخيل إلى جُبِّ الميدان خمسة وثلاثون ميلاً.

ومن جُبُّ الميدان إلى جناد الصغير خمسة وثلاثون ميلاً ، ثم إلى جبً عبد الله ثلاثون ميلاً ، ثم إلى مرج الشيخ ثلاثون ميلاً ، ثم إلى العقبة عشرون ميلاً ، ثم إلى حوانيت أبى حليمة عشرون ميلاً .

ومن حوانيت أبي حليمة إلى خربة القوم خمسة وثلاثون ميلاً ، ثم إلى قصر الشماس (خمسة عشر ميلاً.

ومن قصر الشمّاس) (210) إلى سكة الحمام خمسة وعشرون ميلاً. ومن سكة الحمام إلى جبّ العوسج ثلاثون ميلاً.

<sup>206)</sup> في الأصول: «مماقس» والمثبت من ن. م. ص 135.

<sup>207)</sup> يتكلم على لسان الادريسي دائمًا ، يدخل في باب الجزء الرابع من الاقليم الثالث من ترتيب الادريسي بنزهة المشتاق وينقل منه ص 136.

<sup>208)</sup> في ش : «ماكنست» وفي ت و ط : «ماكنت» والمثبت من ن. م. ص 136.

<sup>209)</sup> في الأصول: «تحيل» والمثبت من ن. م. ص137.

<sup>210)</sup> ما بين القوسين ساقط من ش.

ومن جب العوسج إلى كنائس الحرير إلى الطاحونة أربعة وعشرون ميلاً. ومن الطَّاحونة إلى حنية الروم ثلاثون ميلاً.

ومن حنية الروم إلى ذات الحمام أربعة وثلاثون ميلاً ، وإلى ثونية ثمانية عشر ميلاً ، ثم إلى الاسكندرية عشرون ميلاً ، وهذه الطريق هي الطريق العُلْيا في الصحراء.

## الطريق الساحلي من بونة إلى نابل:

ولنرجع (211) إلى ذكر ما تضمنه هذا الباب من مراسي البحر وقراطيله ، وما عليه من القصور المعمورة والبلاد المقصودة ، وبالله الإستعانة وعليه التكلان.

فن مدينة بونة الغربية إلى الطَّرف ستة أميال إلى جون الأزقاق <sup>(212)</sup>، وهو [1/58] جون<sup>(213)</sup> صغير وفي آخره مرسى الخرز، وهذا القرطيل داخل في البحر أربعون / ميلاً.

ومن مرسى الخرز إلى طبرقة أربعة وعشرون ميلاً ، ومنها إلى طرف الجون خمسة عشر ميلاً ، وهناك طرف (214) يسمّى المنشار ستة عشر ميلاً .

ومن طرف المنشار إلى قلعة أبي خليفة عشرة أميال ، ومنها قطع جون روسيَّة عشرون ميلاً ، وتقويرًا ثمانية وعشرون ميلاً.

وإلى رأس الطرف اثنا عشر ميلاً ، ومنها إلى بنزرت ثمانية أميال ، ومنها إلى مرسى بنى وجًّاص اثنا عشر ميلاً.

ومن مرسى بني وجَّاص إلى رأس الجبل ثلاثة عشر ميلاً جونًا ، وعلى هذا الجون قَصُور.

فمن أول رأس بني وَجَّاص إلى قصر مرسى الوادي ثلاثة أميال ، وهو مسقط نهر صغير ، ومنه إلى قصر موسى (216) خمسة

<sup>211)</sup> هنا يخالف المؤلف ترتيب الادريسي ، ويرجع لينقل ما أخره فيا يتعلق بالسواحل ، وذلك من بونة إلى طرابلس وهذه الفقرة توجد في الجزء الثاني من الاقليم الثاني من ترتيب الادريسي ص 123 – 130.

<sup>212)</sup> في الأصول: «الزقاق» والمثبت من ن. م. ص 123.

<sup>213)</sup> ساقطة من ش.

<sup>214)</sup> كذا في بعض نسخ ن. م. وفي غيرها: «رملة».

<sup>215)</sup> في نزهة المشتاق: «ترشة داود» ص 124.

<sup>216)</sup> في نزهة المشتاق: «قصر صونين» ص 124.

أميال ، ومنه إلى طرف الجبل ميلان ، وهذا الطرف يُعْرِف بالكنيسة ، وهو أول الجون الذي في وسطه مدينة تونس وبحيرتها.

فمن طرف الجبل مع التقوير إلى موقع نهر بجردة (217) ستة أميال.

ومن موقع الوادي إلى قصر جلَّة أربعة (218) أميال ، ومنه إلى قصر جردان ميلان ، ومنه إلى قرطاجنَّة ميلان ، ومنها إلى حلق وادي تونس ثلاثة أميال ، وهذا الوادي في نصف الجون.

ومن فم الوادي إلى قصر فهم (219) اثنا عشر ميلاً، وإلى قصر قُرْبُص ستة عشر ميلاً، وإلى قصر قُرْبُص ستة عشر ميلاً، وهو قرطيل داخل في البحر، فجميع تقوير هذا الجون أربعة وسبعون ميلاً / وقطعه روسيَّة.

ومن رأس الجبل إلى طرف أفران ثمانية وعشرون ميلاً ، وكذلك من وسط الجون حيث فم وادي تونس إلى طرف أفران إذا قطع روسيَّة ثمانية وعشرون ميلاً ، وتقويرًا ستة وخمسون ميلاً .

ومن طرف أفران إلى مرسى قصر النخلة ستة أميال ومنه إلى قصر بنزرت (220) اثنا عشر ميلاً، ومنه إلى قصر بُونة ثلاثون ميلاً.

فن فم وادي تونس إلى نوبة سبعون ميلاً ، ويوازي نوبة في البحر الجامور الكبير والجامور الكبير والجامور الصغير ، وبينهما سبعة أميال ، ومن الجامور الكبير إلى نوبة اثنا عشر ميلاً ، ومن نوبة روسيَّة إلى رأس الرخيمة ميل واحد جونًا ، وهذا الجون على التقوير ستة أميال ، وكله قصر.

ومن رأس الرخيمة إلى طرف البقلة (221) وهو طرف الجبل المسمّى أدارون (222) ، وهو من ناحية اقليبية في المشرق.

ومن رأس الرخيمة إلى الجامور الصغير ستة أميال ، وهذان الجاموران جبلان قائمان

[ 58/ب]

<sup>217)</sup> في نزهة المشتاق: «بجردة» وهو الاسم القديم لهذا النهر.

<sup>218)</sup> في نزهة المشتاق: «نحو من أربعة أميال؛ ص 124.

<sup>219)</sup> كذا في بعض نسخ ن. م. وفي غيرها: ﴿جهم ٤٠.

<sup>220)</sup> في الأصول «متروت» والمثبت من ن. م. ص 124.

<sup>221)</sup> في ش و ت «البلغة» وفي ط: «النخلة» والمثبت من ن. م.

<sup>222)</sup> في ت هما دار، وفي ش وط: وأدار، والثبت من ن. م. ص 124.

في البحر، ويرسى بهما عند انغلاق (223) الرياح، فجميع ما بين نوبة واقليبية ثلاثون ملاً.

ومن طرف اقليبية إلى المنستير مجرى (ماثتان وخمسون ميلاً) (224).

فن اقليبية إلى قصر أبي مَرْزُوقُ (225) سبعة أميال ، ومنه إلى قصر لبنة ثمانية أميال . ومن لبنة إلى قصر سعد ، أربعة أميال .

ومن قصر سَعْد إلى قصر قرية ثمانية / أميال إلى طرف تُوسيهان عشرة أميال ، وطرف توسيهان يدخل في البحر ميلاً ونصفه ، وهو كالضرس الخارج.

ومن هذا الضرس (226) الخارج إلى قصر توسيهان في الجون أربعة أميال.

### نابل:

ַנוֹ/59

ومن توسيهان إلى قصر نابل ثمانية أميال ، وكانت نابل مدينة للروم ، كبيرة جدًا عامرة ، فلما فتحت الجزيرة في صدر الإسلام استبيحت جميع محاسنها حتى لم يبق لها رسم ولا أثر إلا مكان قصر فقط ، وبقيت بقايا خرابها دالَّة عليها (227).

## الطريق الساحلي من نابل إلى سوسة:

ومن قصر نابل إلى قصر الخيَّاط ثمانية أميال ، وبينه وبين البحر نحو من ميلين. ومن قصر الخيَّاط إلى قصر النخيل ستة أميال ، ثم إلى طرف الحمَّامات سبعة أميال ، وهذا الطرف المسمَّى طرف الحمَّامات هو قصر مُشيَّد على طرف يدخل (228) في البحر نحوًا من ميل.

ومن الحمّامات إلى المنار وهو قصر خمسة أميال ، وهذا القصر على بُعد من البحر. ومنه إلى قصر المرصد إلى قصر المرابطين ستة أم.ل ، وهذا القصر في قاع جون المدفون.

ومنه إلى طرف قرطيل المدفون ستة أميال ، ومن لقرطيل المذكور إلى حصن أهرقلية ثمانية أميال.

<sup>223)</sup> كذا في ش و ط ، وفي ت : «انفلاق» وفي ن ، م ، «انقلاب» .

<sup>224)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود في ن. م.

<sup>225)</sup> في الأصول: «أبي منصور» والمثبت من ن. م. ص 125.

<sup>226)</sup> في الأصول: «القصر» والمثبت من ن. م. ص 125.

<sup>227)</sup> بعدها حذف المؤلف ما يتعلق بقصر الخيَّاط والحمامات، انظر ن. م. ص 124.

<sup>228)</sup> كذا في ت وط ون. م.، وفي ش: البخرج ال

سوسة:

ومن أهرقلية إلى مدينة سوسة ثمانية عشر ميلاً ، وهي مدينة عامرة كثيرة المتاجر ، والمسافرون إليها قاصدون وعنها صادرون ، ويعمل بها من أنواع الثياب المنسوبة إليها / ما [59/ب] يعدم نظيره ، وبها أسواق عامرة ومياههم من المواجل ، وعليها سور من حجر حصين (وشجر الزيتون محيط بها من جميع جهاتها إلا ما أحاط به البحر ، فأكثر غلاً بها الزيتون وما يعتصر من زيته ، وفواكهها كثيرة من بساتينها ومن قراها المحيطة بها ، وبها من الحنطة والشّعير كثير منها ، وممّا بجلب إليها من غيرها ، وأهلها مياسير متشبهون بأهل تونس (229) في الزيّ والوضع ، وهي في سند ربوة من الأرض مواجهة للبحر من جهة المشرق ، ووضعت كذلك طلبًا لنسيم البحر (230) ليصلح هواؤها ويذهب فساده ، ولا تبقى بها مياه الأمطار ولا مستنقعات الطرقات ، فبذلك خفَّت على النفس ، وجلبت النشاط ، وبها من أهل الخير والصّلاح بقية خاملون ، كما هو شأن غالب هذا الزَّمان لغلبة الفساد وأهله ، وقلة الصلاح وأهله ، لأن الأرض قد ملئت جورًا ، والله المستعان) (231).

# الطريق الساحلي من سوسة إلى صفاقس:

ومن سوسة إلى قصر شَقانِس ثَمَانية أميال.

[ومن شقانس إلى قصر ابن الجعد أربعة أميال]<sup>(232)</sup>.

ومنه إلى قصر (233) المنستير ميلان.

ويقابل المنستير في البحر جزيرة قُورية ، ومنها إلى المنستير تسعة أميال.

ومن هذه الجزيرة إلى لَمْطَة عشرة أميال ، ومنها إلى الدّيماس اثنا عشر ميلاً ، ومنه (234) الى المهديَّة ثلاثون ميلاً .

ومن المنستير إلى قصر لَمْطَة سبعة أميال.

ومن قصر لَمْطَة إلى الدّيماس ثمانية أميال.

<sup>229)</sup> ساقطة من ت.

<sup>230)</sup> كذا في ش و ت ، وفي ط: «الربح».

<sup>231)</sup> ما بين القوسين اضافة من المؤلف عماً هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>232)</sup> اضافة من نزهة المشتاق يقتضيها السياق.

<sup>233)</sup> في ن. م.: «قصور».

<sup>234)</sup> أي المنستير.

[60/أ] ومن الديماس إلى المهدية / (عشرون ميلاً) (235) ، والمهدية مما أحاط به البحر ، فنها يبتدئ التجوين في جهة جنوبها .

فمن المهدية إلى قصر سَلَّقُطَة ستة أميال ، ومنه إلى قصر العَالِيَة ستة أميال ، إلى قَبُودِية (<sup>236)</sup> ثلاثة عشر ميلاً.

وقبوديَّة قصر حسن ، ويصاد به من الحوت كل طريفة ، وهو بها كثير. ومن قبوديَّة إلى قصر مُلْيَان (ثمانية أميال.

ومن قصر مُلُيَان) (237) إلى قصر الرُّيْحَانة أربعة أميال، إلى قصر قَناطَة أربعة أميال، (وكان) (238) يعمل بقصر قناطة فخّار كثير (239) ساذج (من الدهن) (240) ويتجهَّز به إلى المَهْدية وغيرها وطينه أحمر [ثم] إلى قصر اللَّوْزَة أربعة أميال، إلى قصر زياد ستة أميال.

ومن قصر زياد إلى قصر مجدونس ثمانية أميال.

ومن قصر مجدونس إلى قصر قاساس (ثمانية أميال.

ومن قصر قاساس) (<sup>241)</sup> إلى قصر قزل ميلان ، فمن قصر زياد إلى قصر <sup>(242)</sup> قزل ثمانية عشر ميلاً . (وقصر قزل هو المسمّى بقصر عمار ، اسم رجل كان يحرسه ، واليوم صار مشهورًا بسيدي منصور الغلام – نفعنا الله به – لأن ضريحه تحت القصر المذكور) (<sup>243)</sup> . ومن قصر قزل إلى قصر جبِّلة ميلان ، وهو في جون ، ومنه إلى قصر <sup>(244)</sup> صفاقس في الجون خمسة أميال .

فن قبودية (245) إلى صفاقس ثمانية وأربعون ميلاً تقويرًا ، وروسيَّة ثلاثون ميلاً.

<sup>235)</sup> في ن.م.: «ثمانية أميال» ص 126.

<sup>236)</sup> رأس قبودية على ساحل مدينة الشابة بين المهدية وصفاقس.

<sup>237)</sup> كذا في ط وفي ن. م. ، ساقطة من ش وت.

<sup>238)</sup> اضافة من المؤلف تضبط الفارق التاريخي لصناعة الفخار بقناطة.

<sup>239)</sup> في ت: اكبيره.

<sup>240)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>241)</sup> ما بين القوسين ساقط من ت.

<sup>242)</sup> كذا في الأصول وفي بعض نسخ ن.م.، انظر هامش ن.م.ص 126 وفي نصها المثبت «طرف».

<sup>243)</sup> اضافة من المؤلف عما هو بنزهة المشتاق.

<sup>244)</sup> كذا في الأصول، وفي بعض نسخ ن. م. ، وفي نسخ أخرى من النزهة : «مدينة». انظر ن. م. ص 126 وهامشها.

## جزيرة قرقنة:

ومقابلة قصر زياد في البحر من المشرق جزيرة قَرَّقنة ، وموضعها من قصر زياد وصفاقس (وسطًا) (246) ، وذلك لأن من قرقنة إلى قبودية (247) عشرون ميلاً ، ومن قرقنة إلى صفاقس نحو خمسة عشر ميلاً ، وهي جزيرة حسنة / عامرة بأهلها ، (ولم يكن) (248) [60/ب] بها مدينة (وكان) (249) سكناهم في أخصاص (إلا أنها في هذه المدة اشتملت على قرى بكل قرية جَماعة بنوا لهم ديارًا ، وسورها من الأعراب بَحْرُها ، ومن عدو الدِّين (250) قصر بَحْرِها (251) ، على أنها غير مأمونة منهم ، وهي كثيرة الأعناب والرطب والتين) (252) وفي (الطرف الغربي منها) (253) كهوف وغيران يتحصنون فيها ممن يريدهم من وفي (النصارى) (254) قصير عشرون ميلاً . وطول هذه الجزيرة ستة ومن القرمدي إلى بيت القصير (257) خمسة وثلاثون ميلاً ، وطول هذه الجزيرة ستة

<sup>245)</sup> في ن. م.: «فن قصر زياد...، والأصح ما ذكره مقديش.

<sup>246)</sup> اضافة من المؤلف أتى بها وصفًا لموضعها.

<sup>247)</sup> كذا في الأصول وفي بعض نسخ من ن. م. ، وفي نزهة المشتاق طبعة ليدن وقصر زياده. انظر ص 126 وهامشها.

<sup>248)</sup> في نزهة المشتاق: «وليس بها»، وتغيير المؤلف يسجل تغييرًا تاريخيًا.

<sup>249)</sup> اضافة من المؤلف اشارة للبعد التاريخي.

<sup>250)</sup> أي المسيحيون المتمثلون في النرمان ، والاسبان ، وفرسان مالطا ، الذين تعرضوا للأرخبيل الفرقني بالغزو عديد المرات .

جزر قرقنة كصفاقس لها حصانة طبيعية في قصر بحرها فلذلك لا تتمكن سفن العدو من الاقتراب من شواطئها.

<sup>252)</sup> اضافة من المؤلف عما في نزهة المشتاق تسجل حالة قرقنة في عصره.

<sup>253)</sup> في الأصول: «وفي جهة المشرق» والمثبت من ن. م. وهو الصحيح ص 127، والقرمدي جزيرة مقابلة لقرية العطايا بالشرقي، وبها صهاريج رومانية هي ولا شك التي نعتها المؤلف بالكهوف والغيران، راجع أندري لويس (A. Louis) جزر قرقنة (Les Iles Kerkena)، تونس، 1861، 4/1 8.

<sup>254)</sup> اضافة من المؤلف عما في ن. م.

في نزهة المشتاق: «القربدي» وفي هامشها الفرندي ، والصحيح ما ذكره مقديش وهي جزيرة صغيرة من جزر قرقنة . وتعرف بالقرمدي إلى اليوم ، والنون والمم كثيرًا ما يتعاقبان في اللهجة الدارجة لتقارب محرجيهما .
في نزهة المشتاق: «حجر» والصحيح ما أثبته المؤلف.

<sup>257)</sup> قال عنه البكري: «على رأس القصير بيت مشرف مبني بينه وبين البر الكبير نحو أربعين مبلاً فاذا رأى قلب البيت أصحاب السفن الواردة من الاسكندرية والشام وبرقة أداروها إلى مواضع معلومة، المصدر السابق ص 20.

عشر ميلاً ، وعرضها ستة أميال (وهي منقسمة على جزيرتين: كبراهما الشرقية (258) وصغراهما الغربية (259) ، ويمكن المشي بين الجزيرتين على الأرجل في وسط الماء وقت الجزر (260) ، وتمشي دواب هذه إلى هذه والعكس ، وليس لهم في جزيرتهم سوق وانما سوقهم صفاقس ، ومعائشهم من البحر ، وبها إسْفَنج (261) الماء الذي لا يوجد بغيرها ، وبها جميع أنواع السَّمك وخصوصًا القرنيط (262) ، ومن اصطياده تتيسر أحوالهم في الشيّدة ، ومنها يتجهز به إلى الآفاق (263) ، وخصوصًا القرنيط ، فإنه يُحمل منه إلى جزر القريق (264) مراكب ، يأكلونه (265) أيام صيامهم لأنهم يزعمون أن الصِّيام إنما هو عن القريق (164) مراكب ، وهذا القرنيط لا دم له ولا شوك فيأكلونه عوضًا عن اللحم ، وبقية أنواع السمك التي يزعمون تحريمها عليهم وكذا الأنعام / إنما حرموها بأنفسهم افتراء على الله ، قد ضلوا وما كانوا مهتدين) (266) .

[16/1]

## الطريق الساحلي من صفاقس إلى جربة:

ومن صفاقس إلى حدّ (267) الرملة أربعة أميال.

ومن طرف الرملة راجعًا في جهة الجنوب وهو أول الجون إلى قصور (<sup>268)</sup> الجوس (وهو الكلة) (<sup>269)</sup> أربعة أمال.

ومنها إلى قصر ينقة (270) (وهو المسعودة)(271) عشرة أميال.

258) تسمى الآن «الشرقي». ( 261 في ت: «السميخ»، وفي ش و ط: «اسميح».

<sup>260)</sup> بين الجزيرتين قنطرة من مخلفات الرومان. 🛚 263) بعد تجفيفه وربطه.

<sup>264)</sup> في ش: «رقريق» وفي ط: «جزيرة رقريق». والقريق تحريف للكلمة الأجنبية Grec وتنطق بقاف معقودة كالجم المصرية، والمراد بها أهل اليونان.

<sup>265)</sup> أي اليونانيون.

<sup>266)</sup> ما بين القوسين اضافة من المؤلف ، وعن جزر قرقنة أسقط المؤلف من نزهة المشتاق ما يتعلق ببعض غلاتها . وفتحها من طرف النرمافي رجار . راجع ن . م . ص 127.

<sup>267)</sup> في نزهة المشتاق: «طرف».

<sup>268)</sup> كذا في الأصول. وفي ن. م. وفي بعض نسخ من النزهة: «قصر» انظر نزهة المشتاق وهامشها ص 127.

<sup>269)</sup> إضافة تفسيرية من المؤلف عما في ن. م.

<sup>270)</sup> في الأصول: «بيعة» وفي نزهة المشتاق: «بنقة» ، والصحيح: «ينقة» كما كتبها المؤلف فيا بعد (بضم الياء بنقطتين من أسفل وسكون النون وفتح القاف المعقودة كالحيم المصرية ، وينقة حصن بيزنطي في غربي صفاقس على ساحل البحر على مقربة من ضريح ابن خارجة عنبسة بن خارجة الغافق.

<sup>271)</sup> إضافة تفسيرية من المؤلف عما في ن. م.

ومن قصر ينقة إلى قصر تليدة<sup>(272)</sup> ثمانية أميال.

ومنه إلى قصور <sup>(273)</sup> الرُّوم أربعة أميال ، (وقصر تليدة هو طرف الكنائس <sup>(274)</sup> وهناك وادى <sup>(275)</sup> المالطين) <sup>(276)</sup> .

ومن قصور (277) الروم إلى قابس أربعة (278) وسبعون ميلاً (فالجملة من صفاقس إلى قابس مائة تقويرًا ، ومن صفاقس لقابس روسية سبعون ميلاً – حسبما تَقَدَّم – وقد سُميَّت جزيرة الكنائس جزيرة بصيلة) (279).

ومن قابس إلى قصر ابن عيشون ثمانية أميال ، إلى قصر زجُونة ثمانية أميال. [ومن قصر زجُونة إلى قصر] (280) بني مأمون عشرون ميلاً.

[ومن قصر بني مأمون] إلى أمرُود أحد عشر ميلاً ، [ومنه] (282) إلى قصر الجُرْف ثمانية عشر ميلاً .

#### جوبة :

ومن طرف الجرف إلى جزيرة جربة في البحر أربعة أميال ، وهي جزيرة عامرة بقبائل من البربر ، وكلامهم (<sup>283)</sup> بالبربرية أكثر ، وكان طولها من المَشرِق إلى المغرب ستين ميلاً ، وعرض الرَّأس الشَّرقي خمسة عشر ميلاً .

ومن هذا الطرف إلى البر الكبير عشرون ميلاً ، وهذا الرأس(284) الضيق يسمَّى

<sup>272)</sup> في نزهة المشتاق: «تنيذة»، ويبدو أن المؤلف عارف لهذه الأماكن الموجودة بجهة مدينته فرسمه هو الصحيح. وبعدها نجد في الأصول: «وهي يونقة» أسقطناها عمدًا ليستقيم المعنى.

<sup>273)</sup> في بعض نسخ نزهة المشتاق: وقصر، انظر هامش ن. م. ص 127.

<sup>274)</sup> يقصد جزر الكنائس التي في عرض البحر ، غربي ينقة ، وسميت هكذا لوجود بقايا معابد مسيحية من العصر الروماني .

<sup>275)</sup> في ت: «واد».

<sup>276)</sup> ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>277)</sup> في الأصول: «واد» والمثبت من ن. م. ، وأيضًا طبقًا لنص المؤلف فيا سبق.

<sup>278)</sup> في نزهة المشتاق: «خمسة» ص 127.

<sup>279)</sup> ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>280)</sup> اضافة من ن. م. رفعًا للالتباس.

<sup>281)</sup> اضافة من ن. م. رفعًا للالتباس.

<sup>282)</sup> اضافة من ن. م. رفعًا للالتباس.

<sup>283)</sup> حذف المؤلف خاصة ما فيه قدح لأهل جربة وتاريخ افتتاح الملك النرماني رجار لها.

<sup>284)</sup> في ن. م.: «الرأس» ص 128.

رأس كرين ، ويسمّى الطرف الواسع أنتيجان ، ويتصل بهذه الجزيرة في جهة الشرق جزيرة زيزو<sup>(285)</sup> وهي صغيرة نحو من ميل ، ويقابلها قصر بني خطَّاب<sup>(286)</sup> ، وغالب أهلها وهبية / (وقد فشا فيها مذهب الإمام مالك – رضي الله تعالى عنه – ونزر قليل من مذهب أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - من حين دخلت العساكر العثمانية ، وحُكِييَ في «نزهة المشتاق» و «رحلة التجاني» عن أوائل هذه الجزيرة أمورًا لا تليق يتنزهون اليوم عن أكثرها ، فقد استصلحوا – والحمد لله – عن تلك الرذائل وربنا يوفقنا وإيَّاهم وعامَّة المسلمين لما فيه سعادة الدنيا والدين (287) ففيهم حسن عهد وكرم نفس وضيافة ، ويسالمون النَّاس ما سالموهم في أموالهم ولا يخونون ، ولهم صبر زائد على الاغتراب في الأوطان ، فكثرت بذلك أموالهم ، فهم أيسر الناس (288) ، ولهم رفق زائد في معائشهم فيصبرون على الشِّدة أكثر من غيرهم، ويعمل بهذه الجزيرة من أصناف ثياب الصوف الساذج، والممزوج بالحرير كل مفتخر يعم آفاق الدنيا وأقطارها ، وإليها تُجلب قناطير الأموال ، فتحمل طيالسهم وأكسيتهم وأحزمتهم وبرانسهم لجميع الأراضي. وبها من جميع أنواع الثمار ما لا يوجد في غيرها وتستمرّ ثمارها على حول السُّنة ، وتبقى ثمارها في أشجارها إلى إنتهاء نضجها لقوة الأمن بها وقلة الخيانة. وخيل أهلها البغال، فهي بها أكثر من غيرها ، وبها الحمر الفارهة التي لا توجد في غيرها وتحمل منها إلى غيرها من البلاد ، وبها من الزَّيتون وزيته ما يعمِّ الآفاق. وبالجملة فهي من غزر/ الجزر وربنا يحميها وسائر بلاد الإسلام من عدو الدين . ويعمل بها من أنواع الفخّار ساذجًا ومطلبًا كل غريب يعم الآفاق ، وخصوصًا أوعية الزُّيت والماء (289) وسيأتي لنا - إن شاء الله تعالى – التنبيه على ما وقع لها من عدو الدين . وهي الآن – والحمد لله – في حماية الله ورسوله ، منذ دخلت

285) في ت: «رمزوء، وفي ط: «ريزو»، وفي ش: «ريزوا» والمثبت من ن. م.

<sup>286)</sup> في الأصول: «حطار» طبقًا لبعض نسخ ن. م. واخترنا «خطاب» طبقًا لطبعة ليدن لأن المؤلف كتبها كذلك في نصه فيا بعد.

<sup>287)</sup> بعدها في ت: وآمين،

<sup>288)</sup> تيسرت أحوال جربة كثيرًا خلال القرن الثامن عشر بفضل أعمالها الصناعية والتجارية ، وخاصة التجارة الشرقية مع مصر و وبلاد الترك ه كما تذكر الوثائق وخاصة منها اسلامبول ، وازمير وكذلك مع جزر اليونان.

<sup>289)</sup> على الخزف في جربة راجع لويس كومباس (J.L. Combès) وأندري لويس (A. Louis) الخزافون بجربة (Les potiers de Jerba) ، تونس 1967.

العساكر العثانية (290) ، ربّنا يمدّهم بالنصر ويعيهم على أعداء الدين (291) ويجعلهم نكاية عليهم إلى يوم الدّين.

وأهل هذه الجزيرة يستنبتون جميع الحبوب والبقول حتى أن جميع الناس يحتاجون اليهم في البذر<sup>(292)</sup> كلها ، وهم لا يحتاجون إليهم فيها. وأكثر زروعهم على السَّتي من الآبار ، وشربهم من المواجل)<sup>(293)</sup>.

### الطريق الساحلي من جربة إلى لبدة:

ومن طرف هذه الجزيرة المسمّى أنتيجان (294) إلى قصير البيت (من جهة قرقنة) (295) تسعون ميلاً .وكذلك من طرف أنتيجان إلى القنطرة التي بقرقنة اثنان وستون ميلاً . ومن طرف الجرف المتقدم إلى رأس الأودية على الساحل أربعة وعشرون ميلاً . ومنها إلى قصور الزارات [عشرون ميلاً .

ومن قصور الزارات] (<sup>296)</sup> إلى قصر بني ذكومين خمسة وعشرون ميلاً.

ومن بني ذكومين إلى قصر الهواء<sup>(297) س</sup>تة أميال.

ومنه إلى قصر جرجيس ستة أميال.

<sup>290)</sup> لقد كانت جربة أثناء التنافس الاسباني العثماني هدفًا استراتيجيًا سعى إليه الطرفان المتنازعان ، استولى درغوث باشا على جربة في سنة 1560 وفي سنة 1560 لم تفلح الحملة الاسبانية لاحتلال جربة ، وبقيت جربة تابعة للحكم العثماني بطرابلس إلى أن ألحقت نهائيًا بتونس بعد أن وقع احتلالها من طرف العثمانيين في سنة 1574. راجع أتوري روسي ، ليبيا منذ الفتح العربي ، ص 184 وما بعدها. وشارل فيرو (Ch. Feraud) الحوليات الطرابلسية (Les annales Tripolitaines) ص 70 ، وبرودال . (Monde méditerranée et le) .

<sup>291)</sup> بعدها في ت: «آمين».

<sup>292)</sup> في ط: «البذور».

ما بين القوسين اضافة عما هو موجود بترهة المشتاق وتكلم المؤلف على جربة باعجاب واطناب وما قاله ينطبق عنها خلال القرن الثامن عشر ومعرفته لها جيدة اذ أقام بها مدة ، كان يتعلم فيها بالزاوية الجمنية التي كانت تتكفل بالانفاق على الطلبة المقيمين بها من ربع أوقافها ومن تبرعات أهل الفضل والاحسان ، فهو من هذه الناحية مدين لأهل جربة . راجع محمد محفوظ : تراجم المؤلفين التونسيين ، دار الغرب الإسلامي 1985 ،

<sup>294)</sup> في ش و ط : «أيتجان» . وفي ت : «أتيجان» والمثبت من ن. م.

<sup>295)</sup> اضافة من المؤلف.

<sup>296)</sup> اضافة من نزهة المشتاق للضبط.

<sup>297)</sup> كذا في الأصول وفي بعض نسخ من نزهة المشتاق وفي النزهة طبعة ليدن: «هري» انظر ص 128 وهامشها.

ومنه إلى قصر بني خطَّاب خمسة وعشرون ميلاً ، وقصر بني خطَّاب هو على آخر سباخ الكلاب من جهة المغرب ، ويقابل قصر بني خطاب في البحر اسقالة جزيرة زيزو ، وطولها أربعون ميلاً ، وعرضها [نحو] (298) نصف ميل ، وبعضها معمور به نخل وكروم [62] وباقيها تحت الماء ، والماء يشف على وجهها / نحو قامة أو أقرب من ذلك.

ومن قصر بني خطَّاب إلى قصر شمَّاخ خمسة وعشرون ميلاً ، وبينهما جون صغير يسمّى جون صلب الحمار.

ومن قصر شماخ إلى قصر صالح عشرة أميال ، وقصر صالح على قرطيل يأخذ من المشرق إلى المغرب طوله خمسة أميال ، ويسمّى رأس المخبز. ومنه إلى قصر كوطين عشرون مبلاً.

ومن قصر كوطين إلى قصر ىني ولول عشرون ميلاً. ومنه إلى مرسى مركبا عشرون

ومن قصر مركيا إلى قصر عسقلات (<sup>299)</sup> عشرون ميلاً.

ومن قصر عسقلات (<sup>(299)</sup> إلى قصر سرية <sup>(300)</sup> أربعة أميال ، ومنه إلى قصر سنان ميلان ومنه إلى قصر البنداري<sup>(301)</sup> ثلاثة أميال. [ثم] إلى قصر غرغرة عشرة أميال. ومنه إلى قصر صَيَّاد ستة أميال ، ثم إلى مدينة طرابلس عشرون ميلاً .

ومن مدينة طرابلس إلى قصر على رأس قاليوشا أربعة عشر ميلاً ، ومنه إلى قصر الكتاب ثمانية أميال ، ومنه إلى قصر بني غسّان اثنا عشر ميلاً ، إلى مصب وادي لادس تمانية عشر ميلاً ، ومنه إلى طرف رأس الشعراء أربعة عشر ميلاً.

فمن رأس قاليوشا إلى رأس الشعراء روسيَّة أربعون ميلاً ، وعلى التَّقوير اثنان وخمسون ميلاً.

ومن رأس الشعراء إلى قصر شريكس أربعة عشر ميلاً ، إلى قرطيل المِسَن ، وهو طرف داخل في البحر ، أربعة أميال ، ومنه إلى لبدة أربعة أميال .

<sup>298)</sup> تدقيق من ن.م.

كذا في الأصول، وفي بعض نسخ ن. م. وفي غيرها: «عسفلات وعفسلات»، ص 129. (299

<sup>300)</sup> في الأصول: «سوبة» والمثبت من ن. م.

<sup>301)</sup> في الأصول: «البندار» والثبت من ن. م. ص 129.

لبدة:

وكانت مدينة لبدة كثيرة العمارة مشتملة على الخيرات ، وهي على بعد من البحر ، فتسلَّط بدو الأعراب عليها وعلى أرضها فغيّرت ما كان بها من النِعَم ، وأُجُلت أهلها إلى غيرها / فلم يبق منها (إلّا)<sup>(302)</sup> قصران كبيران ، وعمارهما قوم من هوارة البربر ، ولها [63أ] على نحر البحر قصر كبير عامر (303) آهل (304) به صناعات وسوق عامرة ، وفي لبدة نخل كثير ، وزيتون .

## الطريق الساحلي من لبدة إلى الإسكندرية:

ومن لبدة إلى قصر بني حسن سبعة عشر ميلاً ، ومنه إلى قصر باكرو<sup>(305)</sup> ميل واحد وهو مرسى حسن يُكِنُّ من كل الرَّياح ، ومنه إلى قصر هاشم إلى قصر سامية اثنا عشر ملاً.

ومن قصر سامية إلى سويقة ابن مثكود (306) اثنا عشر ميلاً. ومن السويقة إلى طرف قانان المشهور عشرون ميلاً.

فن طرابلس إلى طرف قانان روسية مائة وثمانون ميلاً ، وعلى التقوير مائتان وعشرة أميال . والسويقة تنسب إلى ابن مثكود ، ويسكنها وما حواليها قبائل من هوارة البرابر (307) وبها سوق (308) مشهورة مشهودة ، وهي قصور كثيرة وأهلها يحرثون الشعير (309) والعرب يخزنون بها طعامهم .

(وبقية هذه المراسي إلى الاسكندرية على أن نبتدئ من الاسكندرية إلى ما وقفنا عليه) (310) أن نقول (311): فمن الاسكندرية إلى مرسى الكنائس ثلاث مجار.

<sup>302)</sup> ساقطة من ش. 303) كذا في ن. م. ساقطة من ش.

<sup>304)</sup> بعدها في ت و ش : «بأهله» أسقطناها طبقًا لبقية الأصول و ن. م. وللتخفيف ص 130.

<sup>305)</sup> في الأصول: «باكور» والمثبت من ن. م. ص 130.

<sup>306)</sup> في الأصول: «بني مذكور» والمثبت من ن. م. ص 130. وفي بعض نسخ نزهة المشتاق «منكود ومكثود» انظر هامش ص 130.

<sup>307)</sup> في ط: «برابر»، وفي ن. م.: «برابر تحت طاعة العرب».

<sup>308)</sup> في ت: «أسواق».

<sup>309)</sup> بعدها في ن. م.: «على السقي» ص 130.

<sup>310)</sup> هنا يرجع المؤلف إلى حيث خالف الادريسي في ترتيبه ليواصل نقله من نزهة المشتاق فيا يتعلق بسواحل الإسكندرية الموجود في الجزء الرابع من الإقليم الثالث من ترتيب الإدريسي، أنظر ص 137 وما قبلها.

<sup>311) -</sup> يقول المؤلف نقلاً عن الادريسي بنصرف، ص 137.

ومن مرسى الكنائس إلى مرسى الطرفاوي [مجرى.

ومن مرسى الطرفاوي](312) إلى أول جون رمادة خمسون ميلاً.

ومن عقبة السلم إلى مرسى عمارة عشرة أميال.

ومن مرسى عمارة إلى الملاحة ثلاثون ميلاً.

ومن الملاحة إلى لكَّة عشرة أميال ، وممّا يلي لَكَّة في البرية قصران يسمّى أحدهما كيب والثاني قمار.

ومن لكَّة إلى مرسى طرقة (313) خمسون ميلاً.

ومن طرقة إلى مرسى رأس تيني (314) مجرى (315) ونصف.

[63/ب] ومن رأس تيني / إلى البندرية مجريان.

ومن البندرية ينعطف البحر مارًا في جهة المغرب على استواء إلى طرف (316) التعدية محر بان لا عمارة مها (317) ،

ومن طرف التعدية يأخذ جون زديق في الإبتداء إلى آخره ، وهذا الجون الذي أوله البندرية إلى أن ينتهي إلى اسكندرية قطعه روسية ستة مجار ، وهو ستائة ميل . وطول هذا الجون إلى الإسكندرية على التقوير احد عشر مجرى ونصف ، وهي من الأميال ألف ومائة وخمسون ميلاً .

### الإسكندرية:

(وأما الاسكندرية فهي آخر مدن المغرب) (318) «وهي على ضفة البحر وبها الآثار العجيبة والرسوم الهائلة التي تشهد لبانيها بالملك والقدرة والحكمة (وكانت) (319) حصينة

<sup>312)</sup> ساقطة من الأصول, والاضافة من ن، م. ص 137.

<sup>313)</sup> في ن. م. طبعة ليدن : «طبرقة» وفي نسخ أخرى «طبرونة» انظر ص 137 وهامشها ومن المستبعد أن تكون طبرقة الموجودة في الشهال التونسي.

<sup>314)</sup> في ط: ويثني، ، وفي ش: ولشيني، ، وفي ت: وشيني، والمثبت من ن. م. ص 137.

<sup>315)</sup> في الأصول: «ميل» والمثبت من ن. م.

<sup>316)</sup> في الأصول: ﴿ رأس ﴿ والمثبت من ن. م.

<sup>317)</sup> كذا في الأصول وبعض نسخ ن. م. وفي غيرها: «بهما». أنظر ص 137 وهامشها.

<sup>318)</sup> اضافة من المؤلف قصد بها الدقة ، والاسكندرية في رأيه الحَدّ بين المغرب والمشرق.

<sup>319)</sup> في ن. م. : «وهي، وتغيير المؤلف يشير إلى ما حصل بالإسكندرية من تغيير.

الأسوار ، عامرة الديار» (320). ذكر الطبري (321) في «تاريخه» أن عمرو بن العاص لما افتتحها أرسل إلى عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنهما – يقول : قد افتتحت لك مدينة عظيمة فيها اثنا عشر ألف حانوت يبيع البقل (322) .

وبهذه المدينة (324) المسلّتان وهما حجران مربعان ، وأعلاهما ضيّق حاد ، طول كل واحد منهما خمس قامات (325) ، وعرض قواعدها في كل واحد من وجوهها عشرة أشبار. ومحيط كل الجهات الأربع أربعون شبرًا ، وعليهما كتابات بالخط السرياني . وحُكى أنهما منحوتتان من جبل بريم (326) في غربي بلاد مصر ، وعليها مكتوب أنا يعمر بن شدًاد ، بنيت هذه المدينة حين لا هرم فاش ولا موت / ذريع ، ولا شيب ظاهر ، وإذا الحجارة كالطين وإذا الناس لا يعرفون لهم ربًّا . فأقمت اسطواناتها ، وفجرت أنهارها وغرست أشجارها ، وأردت أن أطول على الملوك بما أجعله فيها من الآثار المعجزة ، فأرسلت الثبوت بن مرة العادي ، ومقدام بن القمر (327) بن أبي رغال التمودي إلى جبل بريم (326) الأحمر ، فاقتطعا منه حجرين وحملاهما على أعناقهما ، فانكسرت ضلع بريم (المبوت ، فوددت أن أهل مملكتي كانوا فداء له ، وأقامهما لي الفطن بن جارود المؤتفكي الثبوت ، فوددت أن أهل مملكتي كانوا فداء له ، وأقامهما لي الفطن بن جارود المؤتفكي بعض المدينة ، وقيل إن المجلس الذي بجنوبي الإسكندرية المنسوب الى سليان بن داود عليهما السلام – أن يعمر بن شدّاد بناه ، وقيل إن بانيه سليان بن داود – عليهما السلام – أن يعمر بن شدّاد بناه ، وقيل إن بانيه سليان بن داود – عليهما السلام – أن يعمر بن شدّاد بناه ، وقيل إن بانيه سليان بن داود – عليهما السلام – واسطواناته وعضادتاه (قد ذهبت في هذه الأعصار المتأخرة) (328) .

<sup>320)</sup> ما بين الظفرين نقله عن خريدة العجائب بتصرف ص 24.

<sup>321)</sup> أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (224 – 838/310 – 922) ، أملى اسمه على التاريخ وكتابه المعروف بتاريخ الطبري يشمل تاريخ الرسل والملوك.

<sup>322)</sup> لم نعثر على هذا الخبر في تاريخ الطبري. ولعل المؤلف نقله بالمعنى من الفصل المخصص لفتح مصر والإسكندرية، راجع تاريخ الطبري تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيروت، 104/4.

<sup>323)</sup> لم يذكره الادريسي ، وذكره ابن الوردي في حريدة العجائب ص 24.

<sup>324)</sup> أي الاسكندرية. يرجع للنقل من ن. م. بتصرف وحذف فقرات تتعلق بالاسكندرية ص 140.

<sup>(32)</sup> في ت: «خمسون قامات» وفي ن. م: «قم» عوض قامات.

<sup>326)</sup> في الأصول وفي بعض نسخ ن. م: «تريم» وفي نسخ أخرى: «بديم» والمثبت من خريدة العجائب ص 24.

<sup>327)</sup> في الأصول: «بن عمر». والاصلاح من ن. م. وخريدة العجائب.

<sup>328)</sup> ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق وخريدة العجائب.

وصفته على ما حكى صاحب خَرِيدة العجائب أنه مجلس مربع الطول (329) في كل رأس منه ستة عشر سارية ، وفي الجانبين المتطاولين سبع وستون سارية ، وفي الركن الشمالي منه اسطوانة عظيمة ورأسها عليها ، وفي أسفلها قاعدة رخام في محيط تربيع ودورها ثمانون شبرًا (330) وطولها من القاعدة إلى رأسها تسع قامات (331) ، والرأس محرم / بأحكم صنعة وأتقن وضع ، ولا أخت لها ولا يعلم أحد من أهل الإسكندرية ، ولا من أهل مصر ، ما المراد بوضعها مفردة في مكانها ، وهي الآن مائلة ميلاً كثيرًا ، لكنها ثابة آمنة من السقوط أ

[64/ب]

(قلت: ولقد وقفت عليها سنة احدى ومائتين وألف فلم يبق لهذا المجلس أثر، وأن هذه الإسطوانة المفردة باقية، احتفر تحتها أصحاب الطَّمع رجاء أن يجدوا تحتها بعض الكنوز، فلما لم يجدوا شيئًا ردموا ما احتفروه، ولقد رأيت بأعلى الاسطوانة عودًا منصوبًا فيه قدر ذراع من قاش على صورة الرَّاية، ولم نكن نعهده قبل ذلك من السنين، فسألت عنه فأخبرت أن بعض تجّار الإفرنج كان له مركبًا مشحون (333) فاجتمع مع بعض تجارهم، وجرى بينهما اختلاف (334) في أنه هل يمكن الوصول إلى أعلى هذه الأسطوانة. فقال صاحب المركب المشحون (333) لا يمكن. فقال الآخر: يمكن. فقال له: إن طلعت إلى أعلاه ، فلك مركبي بما فيه فأحضر جماعة، وأشهد عليه وذهبوا، فأخذ نشابًا وربط به خيطًا طويلاً بحيث يصل إلى الأرض، ومسك طرفه عنده ورمى به فوقع من الجهة الثانية، فربط بطرف الخيط حبلاً وثيقاً وجذب الخيط حتى وصل الحبل، فربطه بالأرض ربطاً محكمًا من الجهتين، وطلع معه حتى العبل ، فوضع تلك الرَّاية (335) وأخذ المركب ، فات صاحب المركب أسفاً. واليوم لم يبق بهذه المدينة إلا القليل، ولم يبق من الأشجار خارجها شيء، لم يبق إلا شيء قليل من شجر الكبر، بعدما كانت في سالف الأعصار) (336) نزهة للناظرين (337)، عامرة من شجر الكبر، بعدما كانت في سالف الأعصار) (366) نزهة للناظرين (337)، عامرة من شجر الكبر، بعدما كانت في سالف الأعصار) (366) نزهة للناظرين (337)، عامرة

ر 65/أ

<sup>329)</sup> كلمة لا توجد بالخريدة وتوجد بنزهة المشتاق.

<sup>330)</sup> بعدها أسقط المؤلف جملاً تتعلق بالأقيسة ، وفي خريدة العجائب نجد: «قاعدة من الرخام جرمها» ، ونفهم من هنا أن المؤلف ينقل عن الادريسي لا عن خريدة العجائب .

<sup>331)</sup> كذا في خريدة العجائب وفي الأصول ، وفي ن. م.: «قيم»، والقامات ج قامة هو المناسب.

<sup>(33)</sup> كلما ي موريدة العلباب وي الأعلوف وي 100 الماسيم. وي 330) في ت: «خلاف». (330)

<sup>333)</sup> في الأصول: ومشحونة، 335) في ت: والرابة هناك.

<sup>336)</sup> ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>337)</sup> يربط مع خريدة العجائب وينقل منها ص 25.

الدِّيار ، كثيرة الأشجار ، غزيرة الثمار ، وبها يعمل من الثياب الفاخرة كل عجيب ، ومن الأعمال الباهرة كل غريب، وليس في معمور الأرض مثلها، وهي إلى الآن مزدحم الرِّجال ومحطِّ الرحال ، ومقصد التجّار ، من سائر القفار والبحار ، والنيل يدخل إليها من تحت أقبية إلى معمورها ، ويدور بها وينقسم في دورها بصنعة عجيبة ، وحكمة غريبة ، يتصل بعضها ببعض أحسن اتصال ، لأن عمارتها تشبه رقعة الشطرنج في المثال ، واحدى عجائب الدنيا فيها ، وهي المنار التي لم ير مثلها في الجهات والأُقطار. وبين<sup>(338)</sup> المدينة <sup>(339)</sup> والمنار ميل واحد [في البحر]<sup>(340)</sup> وفي البر ثلاثة أميال ، أحجارها من صميم الكذان، وقد أفرغ الرُّصاص في أوصالها، فبعضها مرتبط ببعض (341) معقود لئالا (342) ينفك البناء ، والبحر يُصدم أحجارها من الجهة الشهالية. وارتفاع هذه المنارة ثلاثمائة ذراع بالرَّشاشي (343) وهو ثلاثة أشبار وذلك أن طولها ماثة قامة ، وستة وتسعون قامة إلى القبَّة التي بأعلاها ، وطول القبَّة أربع قامات. ومن الأرض إلى الحزام الأوسط/ سبعون قامة ، ويصعد إلى أعلاها من درج عريض في [65/ب] وسطها كالعادة في أدراج الصوامع ، وينتهي الدرج الأول إلى نصفها ، ثم ينقبض البناء في نصفها من الأربعة أُوجه. وفي جوف هذا البناء وتحت أدراجه بيوت مبنية. ومن هذا الحزام الأوسط يطلع بناؤها إلى أعلاها ، مقبوضًا على مقدار البناء الأسفل بمقدار ما يستدير به الانسان من كل ناحية . ويصعد أيضًا إلى أعلاها من هذا الحزام في أدراج أقل أقبية من الأدراج السُّفلي ، وفيه زراقات وأضواء في كل وجه منها ، يدخل الضوء عليها من خارج إلى داخل بحيث يبصر الصاعد فيها حيث يضع قدميه حتى يصعد ، والمنفعة فيها أنها علم توقد النار بها في وسطها ، بالليل والنهار ، في أوقات سفر المراكب ، فيرى أهل المراكب تلك النار، فيعملون عليها وترى من بعد مجرى، لأنها تظهر بالليل كالنجم وبالنهار يرى منها دخان ، وذلك أن الاسكندرية في آخر الجون مُتَّصِلة بها أوطية وصحار متصلة <sup>(344)</sup> ، لا جبل بها ولا علامة يستدل بها <sup>(245)</sup> عليها . ولولا تلك النار لضلت أكثر

<sup>338)</sup> يرجع للنقل من ن. م. ص 139.

<sup>339)</sup> كذا في ن. م. وفي خريدة العجائب: «وبين المنار والنيل» ص 25.

<sup>340)</sup> أضافة من ن. م. للدقة . (341) في ت ووبعضها ه.

<sup>342)</sup> في الأصول: «لا» والاصلاح من عندنا.

<sup>343)</sup> في الأصول: «الرشراشي» والمثبت من ن. م. ص 139 ومن معجم دوزي. وفي خريدة العجائب: «بالرشاشي لا بالساعدي». (Dozy: Supplement aux dictionnaires arabes, 529/1).

المراكب عن القصد إليها ، وهذه النار تسمّى فانوسًا <sup>(346)</sup>.

ويقال (347) إنه كان في أعلاها مرآة ترى فيها المراكب من مسيرة شهر، وكان بالمرآة أعمال وحركات تحرق المراكب في البحر إذا كان عدوًا بقوة (348) شعاعها، فارسل والمرب الروم يخدع صاحب مصر ويقول له إن الاسكندر قد كنز بأعلى المنارة كنزًا عظيمًا من الجواهر واليواقيت (349) والأحجار التي لا تقوم (350) خوفًا عليها فإن صدقت فبادر إلى إخراجه، فإن شككت فأنا أرسل إليك مركبًا موسوقًا من ذهب وفضة وقماش وأمتعة لا تُقوَّم (351) ومكني من استخراجه (352) ولك من الكنز ما تشاء، فانخدع لذلك، وظنّه حقًا (353) ، فهدَّم القبّة فلم يجد شيئًا ممّا ذكر ، وفسد طلسم المرآة . ونُقِل أنَّ هذا المنار (354) كان في وسط المدينة ، وأن المدينة [كانت] (355) سبع قصبات متوالية ، وأنها أكلها البحر ، ولم يبق منها إلّا قصبة واحدة ، وهي المدينة الآن ، وصار المنار في البحر لغلبة البحر ، ولم يبق منها إلّا قصبة واحدة ، وهي المدينة الآن ، وصار المنار في البحر الغلبة البحر (356) على قصبة المنار .

ويقال إن مساجدها حُصِرت في وقت من الأوقات فكانت عشرين ألف مسجد (357) ، ويقال (358) أيضًا المنار من بنيان الاسكندر (ذي القرنين) (359) عند بنيان الاسكندرية والله أعلم بصحة ذلك (360).

<sup>346)</sup> ينتي نقل المؤلف من ن. م. ، عن الإسكندرية أنظر النص الكامل في النزهة ص 138 -- 141.

<sup>347)</sup> يرجع للنقل من خريدة العجائب بتصرف.

<sup>348)</sup> في ت: بعدها «بقوة شغالة يجرق بشعاعها» والظاهر أنه تحريف من الناسخ.

<sup>349)</sup> في ت وط: «ياقوت».

<sup>350)</sup> في الأصول: «لا قيمة لها»، وأصلحناها ليستقيم المعنى وكذلك طبقًا لليلتها فيما يلي من النص.

<sup>351)</sup> كذا في ش و ط ، وفي ت : «لا قيمة لها».

<sup>352)</sup> في ت: ١١٠٠راجه،

<sup>353)</sup> في ت: «وظن أنه حقًّا».

<sup>354)</sup> في خريدة العجائب: «منارة» ص 124.

<sup>355)</sup> اضافة من خريدة العجائب يقتضيها السياق.

<sup>356)</sup> في خريدة العجائب: «الماء».

<sup>357)</sup> ينتهي النقل من خريدة العجائب المتعلق بالمنارة ص 124.

<sup>358)</sup> رجع للنقل من ن. م. ص 140.

<sup>359)</sup> ساقطة من ش و ط.

<sup>360)</sup> بعدها في ط: «وأحكم».

## الباب الرابع : في الكلام على جزيرة<sup>(1)</sup> الأندلس<sup>(2)</sup>

### جغرافية الأندلس:

وهي من المغرب الأوسط، قال ابن خلكان<sup>(3)</sup> في ترجمة ابراهيم بن خفاجة «والأندلس بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الدال المهملة وضم اللام، وبالسين المهملة، هي جزيرة متصلة بالبر الطويل، وهو متصل بالقسطنطينية العظمى، وإنما قيل للأندلس جزيرة لأن البحر محيط بها من جميع جهاتها، إلّا الجهة الشهالية، وهي مثلَّنة الشَّكل فالركن الشرقي منها / متصل بجبل يسلك منه إلى إفرنجة، ولولاه لأحاط البحر بها من [66/ب] جميع الجهات، وحكي أن أول من عمَّرها بعد الطُّوفان أندلس بن يَافِث بن نوح - عليه السلام -، فسُمِّيت باسمه » أهـ (4) بالمعنى.

فالرَّأس (5) الشرقي يضيق حتى يكون بين البحر الشَّامي والبحر المظلم المحيط خمسة أيام ، والرَّأس العريض في أقصى المغرب عرضه من نحو سبعة عشر يومًا ، وهو محصور بالبحر المظلم والبحر الشامي.

## اليونان ودورهم بالأندلس:

وأول من أظهر شأن الأندلس اليونان (6). وهم الطَّائفة المشهورة بالحكمة. وذلك أنهم كانوا يسكنون بلاد المشرق قبل عهد الاسكندر، فلما ظهر الفرس واستولت على البلاد،

<sup>1)</sup> كذا في ش و ط ، وفي ت : وجزائره.

<sup>2)</sup> هذا العنوان يدخل في بأب الجزء الأول من الاقليم الرابع من ترتيب الادريسي في ن. م. ص 165.

 <sup>(3)</sup> هو أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان (608 – 1211/681 – 1282) وكتابه المشار إليه هو «وفيات الأعيان ، وأنباء أنباء الزمان».

<sup>4)</sup> وفيات الأعيان: دار الثقافة بيروت، 40/1. 5) يرجع للنقل من ن. م. ص 165.

<sup>6)</sup> منذ الألف الثانية قبل ميلاد المسيح، أسس الفينيقيون ثم اليونان مستعمرات تجارية على سواحل اسبانيا المتوسطية وفي القرن الثالث قبل الميلاد، سيطرت قرطاج على القسم الشرقي منها ثم حل الرومان محل قرطاج في سنة 201 قبل الميلاد لكن سلطة الرومان لم تتركز من جراء المقاومة المحلية إلّا في سنة 19 بعد الميلاد وبقيت السلطة في أيدي الرومان إلى أن حل محلهم الفيزيقوط (Visigoths) الذين استنجدت بهم روما لمقاومة الغزو الوندالي بإسبانيا، وهكذا فإن ما ذكره المؤلف فيما يلي من نصه نقلاً عن غيره من المؤرخين العرب أن اليونان نزحوا إلى الأندلس تحت وطأة الاكتساح الفارسي هو محض خيال.

وزاحمت اليونان فيما كان بأيديهم من الممالك ، انتقل اليونان إلى أرض الأندلس لكونها طرفًا في آخر العمارة ، ولم يكن لها ذكر يومئذٍ ولا ملكها أحد من الملوك ، ولا كانت عامرة في الغاية إلا ما عمَّره فيها أندلس بن يافث - كما تقدم - .

وفي بعض التواريخ نقلاً عن المسعودي (<sup>7)</sup> في «مروج الذهب » أن الناس تنازعوا في نَسَب اليونان ، فذهبت طائفة إلى أنهم ينتمون إلى الرُّوم ، ويضافون إلى العيص بن إسحاق ، وقالت طائفة إن يونان من أولاد يافث بن نوح - عليه السلام - ، وذهب قوم (8) إلى أنهم جيل متقدم في الزمن الأول ، ينتمون إلى جليِّهم ابراهيم - عليه السلام – ، لأن الديار كانت مشتركة ، والمواطن كانت متساوية ، وكان الروم قد شاركوا [67/أ] القوم / في السَّجيَّة والمذهب ، فلذلك غلط من غلط في النسبة ، وجعل الأب واحدًا (9).

وكانت اليونان من أعقل الناس ، وجميع العلوم العقليَّة مأخوذة عنهم ، مثل العلوم المنطقيَّة والطبيعيَّة والإلاهية والرّياضية ، وكانت خزائن ملوكهم بقبرس ، فَحُمِلت إلى المأمون ، فأمر بنقلها إلى العربية ، فهي التي في أيدي الناس اليوم من العلوم المذكورة.

والعالم بهذه العلوم يُسمَّى فيلسوفًا أي (محب للحكمة)(10) وكانت ملوكهم من أعظم الملوك ، حتى غلبت عليهم الروم ، قيل كان (١١) مسكنهم على الخليج القسطنطيني ، من شرقيه وغربيه إلى البحر المحيط.

وذكر المسعودي : أن يُونان أخو قَحْطان ، وأنه من ولد عَابِر أخي أرفَخشد ، وأنه انفصل عن ديار أخيه في جماعة من أهله وولده ، فخرج من أرض آليمن ، حتى وافي المغرب ، فأقام هناك ، ونسل في تلك الأماكن ، واستعجم لسانه فنسى نسبه (12).

وكانت عمارة الأرض بعد الطوفان على شكل طائر رأسه المشرق، ورجلاه الشمال والجنوب ، وما بينهما بطنه ، والمغرب ذنبه ، فكانوا يزدرون المغرب لنسبته لإخراج الطائر. وكانت اليونان لا ترى فناء الأمم بالحروب لما فيه من الأضرار والاشتغال عن العلوم

<sup>7)</sup> أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي توفي في سنة 958/347. وكتابه في التاريخ هو ∎مروج الذهب ومعادن الجوهر، والنسخة المعتمدة طبعة مصر، 1948/1367، 185/1.

<sup>8)</sup> ساقطة من ت.

<sup>9)</sup> إلى هنا ينتهي كلام المسعودي.

<sup>10)</sup> في ت: «بحب الحكة» وفي ط: «صاحب حكمة».

<sup>11)</sup> في ت: وكان مسكنهم في الزمان السابق.

<sup>12)</sup> مروج الذهب، 1/285.

التي كان أمرها عندهم أهم الأمور. فلذلك انحازوا بين يدي الفرس إلى الأندلس، فلما صاروا إليها أقبلوا على عمارتها، فَشَقُّوا الأنهار، وبنوا المعاقل، وغرسوا الجنات والكروم / [70/ب] وشيَّدُوا الأمصار وملؤوها حرثًا ونسلاً وبنيانًا، فعظمت وطابت، حتى قال قائلهم لما رأى بهجتها: إن الطائر الذي صُورة العمارة على شكله، وكان المغرب ذنبه كان طاووسًا، معظم جماله في ذنبه، فاغتبطوا بها أثمَّ اغتباط، واتحذوا دار الملك والحكمة بها مدينة طليطلة، لأنها وسط البلاد، وكان أهمَّ الأمورِ عندهم تحصينها عمن يتصل به خبرها من الأمم، فنظروا فإذا لم يحسدهم على رغد العيش إلا أرباب الشظف والشَّاء، وهم يومئذ طائفتان: العرب والبربر، فخافوهم على جزيرتهم المعمورة، فعزموا أن يتخذوا يومئذ الجنسين من الناس طلسمًا، فرصدوا لذلك أرصادًا، ولما كان البربر بالقرب منهم، وليس إلا بتعدية البحر، وتَرد عليهم منهم طوائف منحرفة الطِّباع، خارجة عن منهم، وليس إلا بتعدية البحر، وتَرد عليهم منهم طوائف منحرفة الطِّباع، خارجة عن الأوضاع ازدادوا منهم نفورًا وكثر تحذيرهم من مخاطتهم في نسل أو مجاورة، حتى استَقرَّ ذلك، وثبت في طباعهم، فصار بغضهم طبيعيًا.

فلما علم البربر عداوة أهل الأندلس لهم وبغضهم ، بغضوهم وحسدوهم ، فلا تجد أندلسيًّا إلّا مبغضًا بربريًّا ، ولا بربريًّا إلّا مبغضًا أندلسيًّا ، إلّا أن البربر أحوج إلى أهل الاندلس من أهل الأندلس إلى البربر ، لكثرة وجود الأشياء بالأندلس وعدمها ببلاد البربر .

وكان بنواحي / غربي جزيرة الأندلس ملك يوناني بجزيرة يقال لها قادس (13) [68أ] وكانت له ابنة في غاية الحسن والجمال ، فتسامع بها ملوك الأندلس ، وكانت جزيرة الأندلس كثيرة الملوك لكل بلدة أو بلدتين ملك تناصفًا منهم في ذلك ، فخطب البنت كل ملك منهم ، وكان أبوها يخشى من تزويجها لواحد منهم سخط الباقين ، فتحيّر في أمره ، وأحضر ابنته المذكورة .

وكانت الحكمة مركّبة في طباع القوم ذكرهم وأنثاهم ، ولذلك قبل إن الحكمة نزلت من السماء على ثلاثة أعضاء من أهل الأرض ، على أدمغة اليونان ، وأيدي أهل الصِّين ، وألسنة العرب .

<sup>13)</sup> في الأصول: «قابوس». عن قادس انظر الروض المعطار للحميري ص 448 – 449. ففيه تفاصيل عن بنائه وتاريخه وهدمه في النهاية ، وأنظر كذلك ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، 290/4.

فلما حضرت بين يديه قال لها: يا بنية ، إني قد أصبحت في حيرة من أمري ، قالت: وما خبرك؟ قال: قد خطبك جميع ملوك الأندلس ومتى أرضيت واحدًا أسخطت الباقين. قالت: اجعل الأمر لي تخلص من اللوم. قال: وما تصنعين؟ قالت: أقترح لنفسي أمرًا فمن فعله كنت زوجته ، ومن عجز عنه فليس يحسن به السخط ، فقال : وما الذي تقترحين؟ قالت: أقترح أن يكون ملكًا حكيمًا. قال: نعم الذي اخترته لنفسك. فكتب في أجوبة الملوك الخطاب: أني قد جعلت الأمر إليها فاختارت من الأزواج الملك الحكيم. فلما وقفوا على الأجوبة سكت عنها كل من لم يكن حكيمًا ، وكان في الملوك رجلان حكيمان ، فكتب كل واحد منهما إليه أنا الملك الحكيم ، فلما وقف على [ 68/ب] كتابيهما قال: يا بنية بتي الأمر / على اشكاله ، وهذان ملكان حكيان أيهما أرضيت أسخطت الآخر ، قالت : سأقترح على كل واحد منهما أمرًا يأتي به ، فأيهما سبق إلى ٠ الفراغ ممّا التمسته ، تزوجت به ، قال : وما الذي تقترحين عليهما ؟ قالت : إنا ساكنون بهذه الجزيرة ، وانا محتاجون إلى رحى (14) تدور بماء ، وإني مقترحة على أحدهما إدارتها بالماء العذب الحاري إليها من ذلك البر ، ومقترحة على الآحر أن يتخذ لي طُلُّسمًا يحصن به جزيرة الأندلس من البربر<sup>(15)</sup>.

فاستظرف أبوها اقتراحها وكتب إلى الملكين بما قالته ابنته، فأجابا إلى ذلك ، وتقاسماه على ما اختارا ، وشرع كل واحد في عمل ما قبله من ذلك . فأما صاحب الرَّحي فإنَّه عمد إلى خرز عظيمة اتخذها من الحجارة ، ونضد بعضها إلى بعض في البحر المالح الذي بين الأندلس والبر الكبير، في الموضع المعروف بزقاق سبتة وسد الفرج التي بين الحجارة بما اقتضته حكمته، وأوصل تلك الحجارة من البر إلى الجزيرة (16) ، وبقيت آثارها في الزُّقاق الذي بين سبتة والجزيرة الخضراء، وأكثر أهل الأندلس يزعمون أن هذا أثر قنطرة كان الاسكندر قد عملها ليعبر النَّاس عليها من سبتة إلى الجزيرة والله أعلم بأصح القولين ، فلما تمّ تنضيد الحجارة للملك الحكيم ، جلب إليها الماء العذب من موضع عال في الجبل بالبر الكبير، وسلَّطه على ساقية معكمة، وبني [69/أ] بجزيرة الأندلس رحى على هذه / الساقية (17). وأما صاحب الطلسم فإنه أبطأ عمله

<sup>14)</sup> رحى بضم الراء ، صبغة جمع وواحدها رحى بفتح الراء .

<sup>15)</sup> في ت: «البربر والعرب».

<sup>16)</sup> في ت: «تلك الجزيرة».

<sup>17)</sup> في ت: بعدها «وأتمها».

بسبب انتظار الرَّصد الموافق لعمله ، غير أنه عمل أمره وأحكمه ، وابتني بنيانًا مربعًا من حجر أبيض، على ساحل البحر، في رمل حفر أساسه إلى أن جعله تحت الأرض مقدار ارتفاعه فوق الأرض ليثبت ، فلما انتهى البناء المُرَبَّع إلى حيث اختار ، صَوَّر من النحاس الأحمر والحديد المصفّى (18) مخلطين بأحكم الخلط صورة رجل بربري له لحية ، وفي رأسه ذؤابة من شعر جعد قائم في رأسه بجعودته، متأبط بصورة كساء، قد جمع طرفيه على يده اليسرى بأضبط تصوير وأحكمه ، وفي رجليه نعلان ، وهو قائم على رأس البناء على مستهدف (19) بمقدار رجليه فقط ، وهو شاهق في الهواء ، طوله ينيف على ستين ذراعًا ، وهو محدودب<sup>(20)</sup> الأعلى إلى أن ينتهي إلى ما سعته ذراع ، وقد مدّ يده اليمني بمفتاح قفل قابضًا عليه كأنه يقول: لا عبور، فكان من أمر هذا الطلسم في البحر الذي تجاهه أنه لم ير قط ساكنًا ، ولا كانت تجري فيه قط سفينة بربري ، حتى سقط المفتاح من يده. وكان الملكان العاملان للرحى والطلسم يتسابقان إلى إتمام عملهما ، إذ كان بالسبق يستحق التزويج ، وكان صاحب الرحى قد فرغ لكنه يخني أمره عن صاحب الطلسم حتى لا يعلم به فيبطل الطلسم ، وكان يود عمل الطلسم حتى يحظى بالمرأة والرحى / والطلسم. فلما علم باليوم الذي يفرغ صاحب الطلسم في آخره ، أجرى الماء [69/ب] بالجزيرة من أول واد إلى الرحى (21) واشتهر (22) ذلك ، فاتصل الخبر بصاحب الطلسم وهو في أعلاه يصقل وجهه ، وكان الطلسم من ذهب<sup>(23)</sup> فلما تحقق أنه مسبوق ضعفت نفسه ، فسقط من أعلى البناء ميتًا ، وحصل صاحب الرحى على المرأة والرحى والطلسم <sup>(24)</sup>.

وسيأتي خبر بيت الحكمة التي وضعها اليونان بطليطلة عند التعرض لذكرها في غزوة موسى بن نُصَيْر لبلاد الأندلس - إن شاء الله - .

<sup>18)</sup> في ت: «المصفى النتي».

<sup>19)</sup> في الأصول: «مستدق».

<sup>20)</sup> في الأصول: وتعدده.

<sup>21)</sup> في ت: يمن أوله وأدار الرحي.

<sup>22)</sup> في ت: وأشهر ١٠.

<sup>23)</sup> في ت و ط: ﴿ مَذَهُبَّا ۗ ٤٠٠

<sup>24)</sup> عن هذه القصة أنظر نفح الطيب ، 229/1 - 231. وياقوت الحموي في معجم البلدان عند تقديمه لقادس ، بيروت، بدون تاريخ، 291/4.

وطول (25) بلاد الأندلس من كنيسة الغراب التي على البحر المظلم إلى الجبل المُسمَّى بهيكل الزَّهرة ألف ومائة ميل ، وعرضها من كنيسة شنّت ياقوب (26) التي على أنف بحر الانقليشين (27) إلى مدينة المرية التي على البحر الشامي ستائة ميل.

### طليطلة وما جاورها:

وبلاد الأندلس مقسومة من وسطها في الطول بجبل طويل يسمّى الشارات ، وفي جنوب هذا الجبل مدينة طُليطلة ، وهي مركز لبلاد الأندلس ، (وهي قاعدة ملك اليونان (28) ، ولها بساتين محدقة وأنهار مخترقة ، ورياض وجنان ، وفواكِه حِسان ، مختلفة الطعم والألوان ، ولها من جميع جهاتها أقاليم وسيعة) (29) وهي (30) من بناء العمالقة العادية ، ولها أسوار حصينة ، وهي على ضفة البحر الكبير ، يشقها نهر يسمّى تاجة ولها / قنطرة عجيبة على قوس واحد ، والماء يدخل من تحته بشدة جري ، وفي آخر النهر ناعورة طولها تسعون ذراعًا بالرشاشي ، يصعد الماء إلى أعلى القنطرة ، فيجري على ظهرها ، ويدخل إلى المدينة ، ولها رساتيق مربّعة ، وضياع وسيعة ، وقلاع منيعة ، وبجبل الشارات ويدخل إلى المدينة ، والبقر ما يعمّ البلاد كثرة ونموًا .

وما خلف الجبل في جهة الجنوب يسمّى اشْبَانِيَا ، وما خلفه في جهة الشمال يسمّى قشْتَالة .

ومن مدينة طليطلة إلى مدينة قرطبة بين غرب وجنوب تسع مراحل.

i/70 j

<sup>25)</sup> عاد إلى النقل من نزهة المشتاق بتصرف ص 173 وهذه القصة هي مثال للأساطير التي أدخلها المؤرخون العرب في تآليفهم دون نقد وتمحيص ، وليس من المستبعد ان العرب أخذوا هذه الأساطير من سكان الأندلس ، بعد فتحهم لها ، وتاريخ الاسبان مشحون بكثير من هذه الخرافات.

<sup>26)</sup> في الأصول: «سنت ياقوت» والمثبت من ن. م. والروض المعطار، ص 348، وفي معجم البلدان: «شنت يَاقُب»، 369/4.

<sup>27)</sup> في الأصول: «الانقليسيين» والمثبت من ن. م.

<sup>28)</sup> يخلط بين اليونان والفيزيقوط والمق مود هم الأخيرون فطليطلة كانت قاعدتهم قبل الاحتلال العربي الاسلامي لبلاد الاندلس.

<sup>29)</sup> ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>30)</sup> يعود إلى النقل من نزهة المشتاق، وعن طليطلة أنظر النص الكامل بنزهة المشتاق، ص 173 – 184 ثم 187 – 188.

ومنها أيضًا إلى مدينة المَرِية (بفتح الميم وكسر الراء المخففة)<sup>(31)</sup>، وهمي على البحر الشامي تسع مراحل.

ومن طُليطلة إلى لَشْبونة غربًا تسع مراحل.

ومن طليطلة إلى شنت ياقوب (32) على بحر الانقليشين تسع مراحل.

#### قرطبة:

(ولما صارت الأندلس في ملك الإسلام ، وتولاها بنو أُميَّة ، جعلوا قاعدة الأندلس مدينة قرطبة عوضًا عن طُليطلة فيما سبق من أيَّام اليونان والروم ، فكانت قرطبة دار الخلافة الإسلامية ، وهي مدينة عظيمة ، وأهلها أعيان البلاد ، وسادات الناس في كمال الحسن والملابس ، والمراكب وعُلُوِّ الهمَم ، وبها أعلام العلماء ، وسادات الفضلاء ، وأجلاء القراء ، وأجحاد الحروب) (33) وهي (48) في نفسها خمس مدن ، يتلو بعضها بعضًا / وبين المدينة والمدينة سور حصين حاجز ، لكل مدينة منها ما يكفيها من [70/ب] الأسواق والفنادق والحمَّامات والعِبناعات ، وطولها ثلاثة أميال ، وعرضها مبل واحد [وهي] في سفح جبل مُطِلِّ عليها يسمى جبل العروس (35) ، وبمدينتها الثالثة ، وهي الوسطى ، باب القنطرة .

وبها الجامع الذي ليس في معمور الأرض مثله ، فيه من السواري الكبار ألف سارية ، وفيه ماثة وثلاثة عشرة ثريا للوقيد ، أكثر ما تحمل الواحدة (36) ألف مصباح ، وفيه من النقوش والرقوم ما لا يُقدر على وصفه (37) ، وبقبلته صناعات تدهش العقول ، وعلى فرجة المحراب سبع قسي قائمة على عمد ، طول كل قوس فوق القامة ، قد تَحيّر الرُّوم والمسلمون في وصف حسنها ، وفي عضادتي المحراب أربعة أعمدة ، اثنان أخضران ، واثنان لازورديان (38) ، (لا تُقَوَّمُ بمال) (99) وبه منبر ليس على معمور الأرض مثله في

<sup>31)</sup> اضافة من المؤلف أراد بها الضبط. وانظر في ضبطها بالحركات مراصد الاطلاع 1264/2.

<sup>32)</sup> في الأصول: «سنت ياقوت» انظر الهامش السابق.

<sup>33)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق. ﴿ 34) يعود إلى النقل من نزهة المشتاق ص 208.

<sup>35)</sup> في الأصول: «أنقروس»، والمثبت من ن. م. ص 208.

<sup>36)</sup> في ن. م. : «أكبرها واحدة منها تحمل...».

<sup>37)</sup> في ت: «وصفه واصف». 38) في ن. م.: «زرزوريان».

<sup>39)</sup> مثبتة من ن. م. وفي الأصول: «ليس لها قيمة» وهو تعبير عامي كيفه المؤلف، ويقصد به نفس المعنى الذي قصده الادريسي.

حسن صنعته ، وخشبه ساج وآبنوس وبقس (عود قاقلي) (40) ويذكر في تاريخ بني أمية أنه أحكم عمله ونقشه في سبع سنين ، وكان يعمل فيه ثمان (41) صناع ، لكل صانع في كل يوم نصف مثقال مُحَمَّدي ، فكانت (42) جملة ما أصرف على المنبر أجرة لا غير ، عشرة آلاف مثقال وخمسون مثقالاً . وفي الجامع حاصل كبير فيه آنية الذهب والفضة لأجل الوقود ، وبهذا / الجامع أربع ورقات من مصحف (43) عثمان بن عفّان – رضي الله تعالى عنه – بخط يده (44) ، وفيه نقط من دمه (45) ، وله عشرون بابًا مُصَفَّحة (46) بالنحاس (47) الأندلسي ، محزمة (46) تحزيمًا يعجز عن وصفه البشر ، وفي كل باب بالنحاس (48) في نهاية الصّنعة والحكمة ، وبه الصومعة التي هي من عجائب الدُّنيا ، وارتفاعها مائة ذراع بالمالكي المعروف بالرَّشاشي (49) كل ذراع بثلاثة أشبار ، وفيها من أنواع الصنائع الرقيقة ما يعجز الواصف عن وصفه واتقانه ، (وبهذا الجامع ثلاثة أعمدة مكتوب على كل واحد اسم محمد علي الآخر صورة عصا موسى – عليه السلام – وأهل الكهف ، وعلى الثالث صورة غراب نوح – عليه السلام (60) – الجميع خلقة ربّانية) (51).

وبمدينة قرطبة القنطرة العجيبة ، التي فاقت قناطر الدنيا حسنًا وارتفاعًا ، وعدد أقواسها سبعة عشر قوسًا ، سعة كل قوس منها خمسون شبرًا ، وبين كل قوسين خمسون شبرًا ، ومع هذا فحاسنها أعظم من أن يحيط بها وصف.

ومن عجائب قرطبة الزُّهراء بالألف المدودة ، قال ابن خلكان (52): فهي من

<sup>40)</sup> في ن. م.: «وعود المحمر» ص 210.

<sup>41)</sup> في ن. م.: وكان عدد صناعه 6 رجال غير ما يخدمهم تصرفًا، ص 210.

<sup>42)</sup> في الأصول: ونكان». 45) بعدها في ت: ورحمه الله».

<sup>43)</sup> بعدها في ت: وأمير المؤمنين». 46) في الأصول: «مصفحات... ومحزمات».

<sup>44)</sup> بعدها في ت: «المباركة». 47) بعدها في ط: «الأحمر».

<sup>48)</sup> في الأصول: «حلقة؛ والمثبت من ن. م. ص 211.

<sup>49)</sup> في الأصول: «الرشراشي» والمثبت من ن. م. ومعجم دوزي كما أشرنا سابقًا، ولم يزد دوزي أي تفسير عن الادريسي اذ اعتمده كمرجم وضبط الذراع بثلاثة أشبار.

<sup>50)</sup> ساقطة من ط و ت,

<sup>51)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>52)</sup> وفيات الأعيان 117/4، والمؤلف تصرف في النقل بالحذف وابدال بعض العبارات كعادته مع المحافظة على المعنى ، والصحيح أنه نقل مما في وفيات الأعيان لابن خلكان. وأنظر عن قرطبة نزهة المشتاق ص 208 – 212 وعن الزهراء ص 212 ، وانظر عن قرطبة أيضًا الروض المعطار ص 456 - 458 لأنه فها يبدو أخذ كثيرًا من نزهة المشتاق للاتفاق في العبارات والتفاصيل وان لم يصرح بالنقل.

أعاجيب أبنية الدّنيا أنشأها أبو المظفر عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله ، الملقّب بالنّاصر (53) ، أحد ملوك بني أميَّة بالأندلس بالغرب من قرطبة ، أول سنة خمس وعشرين وثلاثمائة (54) ومسافة ما بينهما أربعة أميال وثلثا ميل: / وطول الزّهراء من الشَّرق [71/ب] إلى الغرب ألفان وسبعمائة ذراع ، وعرضها من القبلة (55) إلى الجنوب ألف وخمسائة ذراع ، وعرضها من القبلة (55) إلى الجنوب ألف وخمسائة ذراع ، وعدد أبوابها يزيد على خمسة عشر بابًا (56) .

وكان النَّاصَر يقسم جباية البلاد أثلاثًا ، فثلث للجند وثلث مُدَّخر وثلث ينفقه على عمارة الزَّهراء ، وكانت جباية الأندلس [يومثان] خمسة آلاف ألف دينار ، وأربعمائة ألف وتمانين ألف دينار ، ومن السوق المستخلص سبعمائة ألف [وخمسة وستون ألف] (57) دينار ، وهي من أهول ما بناه ملوك الأندلس (58) وأجله قطرًا وأعظمه شأنًا .

#### المرية :

وأما المرية (59) فكانت مدينة الإسلام في أيام الملثمين من شيعة يوسف بن تاشفين ، وكان بها من جميع الصِّناعات كل غريبة وكان بها نسج طراز الحرير ثمانمائة نول (60) ، ولحلل الحرير النفيسة والديباج الفاخر ألف نول (61) والسقلاطون كذلك ، وللثياب الحركانية كذلك والأصبهاني كذلك ، وللعباني (62) كذلك وبها يصنع المعاجر المدهشة والستور المكللة ، وكان يصنع بها جميع آلات الحديد والنحاس والزجاج ما لا يوصف.

<sup>53) (53 – 912/350 – 96)</sup> المعروف أيضًا بعبد الرحمان الثالث أكبر أمراء بني أمية بالأندلس، وأول خليفة بها، راجع ليني بروفنسال (L. Provençal) دائرة المعارف الاسلامية (Encyclopédie de l'Islam)، باريس

<sup>54) 936</sup> م ، في الأصول: «خمس وعشرين ومائة» وهو غلط تاريخي.

<sup>55)</sup> في الأُصول: «الشهال» والمثبت من ابن خلكان.

<sup>56)</sup> في ت: «خمسة عشر ألف باب، ، خلافًا لما ورد في النصوص التاريخية ، وما يقبله المنطق.

<sup>57)</sup> اضافة من الوفيات.

<sup>58)</sup> بعدها في ت: وولا ثم أعظم وأهول منهاه.

<sup>59)</sup> يرجع إلى النقل من ن. م. بتصرف ص 197 بعد أن نقل عن ابن خلكان.

<sup>60)</sup> في ذ. م.: وطرازه.

<sup>61)</sup> لم يذكر الادريسي عدد الطرز (الأنوال).

<sup>62)</sup> ج عبانة ، غطاء من الصوف ، وفي ن. م: «للعتابي».

وكان بها من أنواع الفاكهة العجيبة تأتيها من وادي بجانة (63) ما يقصر عنه الوصف حسنًا وطيبًا ، وكثرة واتساعًا ، وتباع بأرخص ثمن.

وهذا الوادي طوله أربعون ميلاً في مثلها / كلها بساتين مغلقة ، وجنّات وأنهار مطردة ، وطيور مغردة ، ولم يكن في بلاد الأندلس أكثر مالاً من أهلها ، ولا أكثر متاجر ، ولا أعظم ذخائر.

وكان بها من الفنادق والحَمَّامات ألف فندق إلا ثلاثين.

وهي بين جبلين (64) بينهما خندق معمور ، على الجبل الواحد قصبتها المشهورة بالحصانة ، وعلى الجبل الآخر ربضها ، والسور محيط بالمدينة والربض ، وبغربيها ربض آخر يُسمَّى ربض الحوض ، ذو أسواق وحمَّامات ، وفنادق وصناعات ، وقد استدار بها من كل جهة حصون مرتفعة ، وأحجار قديمة ، وكأنها غُرْبِلت تربتها ، وبها مدن وضياع عامرة ، مُتَّصلة الأنهار.

# أقاليم الأندلس:

واعلم أن جزيرة الأندلس تشتمل على أقاليم كثيرة ومدة وحصون ، فأوَّل (65) أقاليمها إقليم البُحيرة ، وهو إقليم مبدؤه من البحر المظلم ، ويمر مع البحر الشَّامي ، وفيه من البلاد جزيرة طَريف والجزيرة الخضراء ، وجزيرة قادس ، وحصن أركش ، وبَكَّة (66) ، البلاد جزيرة مرائة ابن السليم (68) ، وحصون كثيرة كالمدن [عامرة].

فأما جزيرة طريف (69) فهي على البحر الشامي في أول المجاز المسمّى بالزَّقاق ، ويتصل غربيها ببحر الظلمة ، وبها مدينة صغيرة ، وأمامها جزيرتان ، وهما على مقربة من الهي

وأما الجزيرة الخضراء فهي أول جزيرة افتتحت من الأندلس في صدر الإسلام

<sup>63)</sup> في الأصول: «باجة» والمثبت من ن. م.

<sup>64)</sup> في ن. م.: «والمرية في ذاتها جبلان وبينهما خندق معمور».

<sup>65)</sup> يرجع إلى الوراء ويستمر في النقل من ن. م. ص 174.

<sup>66)</sup> في الأصول: «ريكة» والمثبت من ن. م. ص 174.

<sup>67)</sup> في الأصول: «طلشانة» والمثبت من ن. م. ص 174.

<sup>68)</sup> في الأصول: «ابن سلام، والمثبت من ن. م. ص 174.

<sup>69)</sup> حذف المؤلف كثيرًا قبل الكلام عن جزيرة طريف، ويبدو أنه ينقل الكلام عن الأماكن المشهورة فقط

(على يد طارق بن عبد الله بن ونمو الزناتي مولى موسى بن نصير) (70) وبهذه الجزيرة مدينة ، وعلى باب البحر منها / مسجد يُسمَّى بمسجد الرَّايات ، ويقال إن هناك [77/ب] اجتمعت رايات القوم للرأي ، وكان وصولهم إليها من جبل طارق ، سمي بذلك لأن طارقًا لما نزل بمن معه من البرابر وتحصّنوا بهذا الجبل أحس في نفسه أن العرب لا تثق به ، فأراد إزاحة ذلك عنه ، فأمر بإحراق المراكب التي جاز فيها ، فتبرأ بذلك ممّا اتَّهم به (وغلب اليوم عليه التسمية بجبل الطارق فرخم في غير الندا وأدخل عليه ال)(71).

ويتلو هذا الاقليم إقليم شَذُونَة ، وهو من إقليم البحيرة شمالاً ، وفيه من المدن إشبيلية ومدينة قرمونة ، وغلسانة ، وحصون كثيرة .

ويتلوه اقليم الشرف، وهو ما بين إشبيلية ولَبْلَة والبحر المظلم، وهو أربعون (٢٥٠) ميلاً في مثلها ، يمشي فيه السَّائر في ظلّ التّين والزَّيتون فيه ثمانية ألاف قرية بالأسواق والحمَّامات ، والفنادق والدّيار الحسنة ، وفيه من المعاقل (٢٦) حصن القصر ، ومدينة لبلة وولبلة ، وجزيرة شلطيش ، وجبل العُيون .

م يليه إقليم الكنبانية وفيه من المُدن قرطبة ، والزّهراء وأستجة (<sup>74)</sup> ، وبَيَّانة ، وقبرة ، واليُشانة (<sup>75)</sup> .

ويلي اقليم الكنبانية اقليم أشونة ، وفيه حصون عامرة كالمُدُّن ، مثل لورة ، وأشونة ، وهو اقليم صغير.

ويليه مع الجنوب اقليم رَيَّة ، وفيه من المدن مدينة مالقة ، وهي (76) مدينة واسعة الأقطار ، عامرة الدّيار ، قد استدار بها من جميع جهاتها شجر التّين ، المنسوب / إلى [1/73]

<sup>70)</sup> في نزهة المشتاق: «وافتتحها موسى بن نصير من قبل المروانيين ومعه طارق بن عبد الله بن ونموا الزناتي»

وهو طارق بن زياد الذي فتح جلّ بلاد الأندلس في سنة 711/92 ثم التحق به مولاه موسى بن نصير في سنة 712/93 ثأم ما شرع طارق في فتحه.

<sup>71)</sup> إضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المثناق.

<sup>72)</sup> انتقل إلى الموضع الأول من الكلام عن اقليم الشرف ص 178.

<sup>73)</sup> عاد إلى النقل من الموضع الأول من الكلام عن اقليم الشرف ص 174. وعن اقليم شذونة انظر نزهة المشتاق ص 174 وكذلك عن اقليم الشرف.

<sup>74)</sup> في الأصول: «أسحة» وفي نسخ أخرى «أسجة» والمثبت من ن. م. ص 174.

<sup>75)</sup> في الأصول: «السيانة» والمثبت من ن. م. ص 174.

<sup>76)</sup> ينتقل إلى ص 200.

رَيَّة ، وهو من أحسن التِّين لونًا ، وأكبره جرمًا ، وأنعمه شحمًا ، وأحلاه طعمًا ، حتى يقال إنه ليس في الدَّنيا مدينة عظيمة ، يحيط بها سُور من حلاوة ، عرض السُّور يومٌ للمسافر ، إلا مالقة ، يعني أن شجر تينها الشبيه بالحلاوة ، يحيط بها إحاطة السُّور ، ويحمل من تينها إلى سائر الأقاليم حتى للهند (والصّين ، وذلك مسافة سنة ، لحسنه وحلاوته ، وعدم دخول السُّوس فيه ، وصحة بقائه) (77) ولها ربضان عامران ، ربض عامر بالناس (78) وربض التبانين (79) .

وفي إقليم ريّة (80)، وأرشذونة، ومَربَلّة، وبُبَشْتر (81)، وبشكصار (82) وغيرها من الحصون.

ويتلو هذا الأقليم اقليم البشارات ، وفيه من المُدُن جيَّان ، وجملة حُصُون وقرى كثيرة تَشِفُّ على ستائة قرية ، يُتَّخَذ بها الحرير.

ثم اقليم بَجَّانة ، وفيه من المُدن المرية ، وبرجة ، وحصون كثيرة منها مُرْشانة ، وبُرْشانة ، وطرجالة ، وبالش .

ويتلوه في جهة الجنوب اقليم البيرة (83) وفيه من المُدُن غرناطة ، وهي مدينة (84) أحدثها حبوس (85) الصَّنهاجي ، وبَنَى قصبتها وأسواقَها ، ثم زاد في عمارتها ابنه باديس بعده ، وهي مدينة يشقها [نهر يسمَّى حدرُّو وعلى جنوبها] (86) نهر الثّلج المسمَّى شنيل (87) ، ومبدؤه من جبل شلير (88) ، والثّلج بهذا الجبل لا يبرح . وبهذا الإقليم وادي آش والمنكب وحصون وقرى كثيرة ، ثم كورة تَدْمِير ، وفيها من المدن مرسية ،

<sup>77)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>78)</sup> في ٺ.م: «ربض فنتنالة».

<sup>79)</sup> في الأصول: «التين» والمثبت من ن. م.

<sup>80)</sup> يرجع إلى ص 174.

<sup>81)</sup> في ش : هويشتر، في ط و ت : «بيشنن، والمثبت من ن. م. ص 174 و 204.

<sup>82)</sup> كذا في بعض نسخ ن. م. وفي غيرها: ويسكنصاره.

<sup>83)</sup> في الأصول: «الفيرة» والمثبت من ن. م. ص 175.

<sup>84)</sup> في ت: «مدينة عظيمة» عن غرناطة انظر النص الكامل بنزهة المشناق ص 203.

<sup>85)</sup> في الأصول: «حسن» والمثبت من ن. م.

<sup>86)</sup> اضافة من ن. م. ليستقيم المعني.

<sup>87)</sup> في الأصول: وسيدل، والمبت من ن. م. ص 203.

<sup>88)</sup> في الأصول: «يشكور» والمثبت من ن. م.

وأوريولة<sup>(89)</sup>، وقرطاجنة ، ولورقة ، ومولة ، وجنحالة ويتصل / بكورة كونكة<sup>(90)</sup>، [73/ب] وفيها ألش ، ولقنت ، وكونكة وشقورة .

ويليه اقليم مرباطر، وفيه من البلاد بلنسية، ومرباطر، وبُريانة، وحصون كثيرة. ويليه مع الجوف اقليم القواطم، وفيه من البلاد شنت مارية المنسوبة لابن

ويتصل به اقليم الولجة ، وفيه من البلاد سرتة وفتة <sup>(92)</sup> وقلعة رباح.

ويلي هذا الاقليم البلالطة وفيه حصون كثيرة ، ومن أكبرها بطروش وغافق ، وحصن ابن هارون ، وغيرها دونها في الكبر.

ويلي هذا الإقليم غربًا اقليم الفقر<sup>(93)</sup>، وفيه من البلاد شنت مارية (<sup>94)</sup>، ومارتلة، وشلب، وحصون كثيرة وقرى.

ويلي هذا الإقليم [اقليم القصر وفيه القصر] (<sup>95)</sup> المنسوب لأبي <sup>(96)</sup> دانس، وفيه يابورة، وبطليوس، وشريشة، وماردة، وقنطرة السيف وقورية.

ويليه اقليم البلاط ، وفيه مدينة البلاط ، ومَدَلين.

ويلي هذا الإقليم اقليم بلاطة ، وفيه شنترين<sup>(97)</sup>، ولشبونة ، وشنترة .

ويليه اقليم الشارات وفيه طلبيرة ، وطليطلة ، ومحريط (98) ، والفَهْمين ، ووادي الحجارة ، وأُقْليش وَوَ بْذَة .

ويليه أيضًا اقليم أرنيط ، وفيه من البلاد قلعة أيوب ، وقلعة دروقة ، ومدينة سرقسطة (<sup>99)</sup>.

<sup>89)</sup> في الأصول: «أويرولة» والمثبت من ن. م. ص 175 – 196.

<sup>90)</sup> في الأصول: «فوتكة» والمثبت من ن. م. ص 175.

<sup>91)</sup> في الأصول: «ابن زريق» والمثبت من ن. م. ص 175.

<sup>92)</sup> في الأصول: همية، والمثبت من ن. م. ص 175.

<sup>93)</sup> في ت: «العقر».

<sup>94)</sup> في الأصول: «شنتمرية» والمثبت من ن. م. ص 175.

<sup>95)</sup> إضافة من ن. م. ليستقيم المعنى.

<sup>96)</sup> في الأصول: «لابن أبي دانس».

<sup>97)</sup> في الأصول: «شنشرين» والمثبت من ن. م.

<sup>98)</sup> في الأصول: «مجليط» والمثبت من ن. م. ص 175.

<sup>99)</sup> في الأصول: «سرقطة» والمثبت من ن. م. ص 176.

ثم يليه اقليم الزيتون ، وفيه جاقة ، ولاردة ، ومكناسة ، وافراغة . ويليه اقليم البُرْتات ، وفيه طُرْطُوُشَة ، وطركونة ، وبرشلونة .

[74/أ] ويلي هذا الإقليم غربًا / اقليم مرمرية ، وفيه حصون خالية ومما يلي البحر حصن طشكر وكشطالي ، وكتندة (100).

فهذه كلها أقاليم [أشبانيا المسمَّى جملتها] (101) الأندلس (ولولا خشية السآمة لذكرنا مسافة ما بين هذه البلدان ، لكن لا فائدة لنا في ذكرها هنا ، لأن الأندلس ساعة التاريخ في يد العدو – أعادها الله تعالى للاسلام – والكلام عليها يطول ، وتتبعه هنا يعد من الفضول.

#### مدن ساحلية:

واعلم أن جنوبي بلاد الأندلس متصل بالبحر الشامي – كما تقدم – وتقدم أنه مار ما بين بلاد الأندلس وبلاد العدوة) (102).

فمالقة (103) من بلاد الأندلس يقابلها من العدوة المَزمَّة ، وبادس ، وبينهما عرض البحر مجرى يوم بالريح الطيبة المعتدلة.

وكذلك المرية من الأندلس يوازيها من العدوة هُنَيْن ، وعرض البحر بينهما مجريان . وكذلك أيضًا مدينة دانية يقابلها من العدوة مدينة تنس ، وبينهما ثلاث مجار . وكذلك مدينة برشلونة تقابلها من [عدوة المغرب الأوسط] (104) مدينة بجاية ، وبينهما أربع مجار في عرض البحر ، والمجرى مائة ميل .

### جزر البحر الشامي:

وبين بر الأندلس وبر العدوة جزر كثيرة ، صغيرة وكبيرة ، معمورة ومغمورة ، فن الجزر الكبيرة جزيرة سردانية وجزيرة قرسقة ، وجزيرة صقليَّة ، ومن الصغار جزيرة مالبة وبانوشة (105) ، وأسقرنجلو ، وجبل البركان ، ثم جزيرة البركان ، وجزيرة لبيس ، وجزيرة

<sup>100)</sup> في الأصول: «كندة» والمثبت من ن. م. ص 176.

<sup>101)</sup> اضافة من ن. م. للضبط.

<sup>102)</sup> ما بين القوسين إضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق.

<sup>103)</sup> رجع إلى النقل من ن. م. بتصرف ص 214.

<sup>104)</sup> إضافة من ن. م. للضبط.

<sup>105)</sup> لعل الصواب: «أنبدوشة».

دندمة، وجزيرة أم الحمار، وجزيرة الطرفانية، وجزيرة أنكوذة، وأشتقة، والبالية، وجزيرة الراهب، ومليطمة، وقوصرة (106)، / والكتاب، ونموشة، وكمونة، ومالطة، [74/ب] وغودش، ولنبدوشة. ولنذكر بعض هذه الجزر المشهورة، ونعرض عن الباقي لطول الكلام عليها.

وهذه الجزر العامرة كلها فتحها الإسلام ، ثم رجعت الآن في يد العدو ، وقال (107) في رحلة التجاني : «وبجزيرة شريك يعني (من أرض تونس) (108) اجتمع الرُّوم عند دخول عبد الله بن سعد بن أبي سرح المغرب ثم ارتحلوا إلى اقليبية وركبوا منها إلى جزيرة قوصرة فيقال أنهم أقاموا بها إلى خلافة عبد الملك بن مروان فأغزى عبد الملك ابن قطن في البحر فافتتح جزائر افريقية كلها» (109).

فأما جزيرة (110) يابسة ، فهي حسنة ، وأقرب مدن الأندلس إليها دَانية ، وبينهما محرى .

وفي شرقي جزيرة يابسة جزيرة مُيُورقة ، وبينهما مجرى.

وتقابل منورقة شرقًا ، مدينة برشلونة من الأندلس ، وبينهما مجرى.

ومن منورقة إلى جزيرة سردانية أربع مجار شرقًا(١١١).

وسردانية جزيرة كبيرة القطر، كثيرة الجبال، قليلة المياه، طولها مائتان وثمانون ميلاً وعرضها من المغرب إلى المشرق، وطولها مار من الجنوب إلى الشمال مع قليل تشريق، وفيها ثلاث مدن، منها القيطنة، وهي مما يلي جنوبيها، وهي عامرة، ومنها مدينة خالدة وهي رأس المجاز إلى جزيرة قرسقة، ومنها إلى قشتيلية.

وأهل جزيرة (112) سردانية في الأصل روم أفارقة متبربرون. وفي جزيرة سردانية / [75/أ]

<sup>106)</sup> كذا في معجم البلدان وكتبها التجاني في رحلته ص 13. وابن حوقل في صورة الأرض والادريسي على خارطته: «قوسرة» وهي المعروفة في اللغات الأوروبية «Pantellaria».

<sup>107)</sup> أي التجاني في رحلته.

<sup>108)</sup> تفسير إضافي من المؤلف ويقصد بها الوطن القبلي كما فسرنا سابقًا.

<sup>109)</sup> رحلة التجاني ص 13.

<sup>110)</sup> رجع إلى النقل من ن. م. ص 214.

<sup>111)</sup> هنا ينتمي النقل عن «المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» المأخوذ من كتاب نزهة المشتاق والذي أشرنا اليه اختصارًا بـ (ن. م.).

<sup>112)</sup> ئى ت: «مدينة».

معادن الفضة الجيدة ، ومنها تخرج الفضة إلى كثير من بلاد الروم. وبين سردانية وجزيرة قرسقة (١١٦) بحاز طوله عشرون ميلاً.

وأما جزيرة صقلية (114) وتوصف بسيسليا (115) فهي مثلثة الشكل ، فالجهة الشرقية منها من مدينة مسينة إلى جزيرة الأرنب مائتا ميل، ومن جزيرة الأرنب إلى اطراينش (١١٤) أربعمائة وخمسون ميلاً ، وهو الوجه الجنوبي ، والوجه الثالث من اطرابنش إلى الحَرَّاش إلى الغار ماثتان وخمسون ميلاً ، فمساحة محيطها تسعمائة ميل ، وانتهت عمارتها سنة ثلاث وأربعين وخمسائة (١١٦) إلى مائة بلد وثلاثين بلدًا ، وكان فتحها أسد بن الفرات – رحمه الله تعالى – وهي اليوم بيد العدو أعادها الله للاسلام.

وأول مدنها المشهورة بلرم (118) ، وهي المدينة العظمي على ساحل البحر في الجانب الغربي ، والجبال محدقة بها ، وهي على قسمين ، قصر وربض ، فالقصر هو القديم المشهور، وهو في ذاته على ثلاثة أُسمطة، وكل سماط مشتمل على قصور، والربض مدينة أخرى تحدق بالمدينة من جميع الجهات ، وبه المدينة القديمة المسهاة بالخالصة(١١٩) التي كان بها مسكن السُّلطان والخاصة في أيام المسلمين ، وبها دار الصناعة للانشاء ، والمياه بجميع جهات مدينة صقلية مخترقة ، وعيونها جارية متدفقة ، وبخارج الربض من الجهة الجنوبية منها نهر(120) عباس ، وهو جار ، عليه جمل من الأرحاء الطاحنة ما لا [75/ب] يحتاج معها إلى غيرها / وبالشرق من المدينة على مرحلة منه قلعة ثرمة (121) وبها حمتان

كتبها ابن حوقل في صورة الأرض «قرشقة» ص 113. (113)

قال ياقوت في معجم البلدان: «بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء أيضًا ، وبعض يقول بالسين، وأكثر أهل صقلية يفتحون الصاد واللام، 416/3.

<sup>115)</sup> الاسم العامي لصقلية.

في ش : «اطرابش» ، في ت و ط : «أطرانيش» والمثبت من معجم البلدان لياقوت 218/1 ، وكتبها : «طرابنش» (116 عند حديثه عن صقلية 417/3.

<sup>(117</sup> . 1148

<sup>.</sup> Palerme (118

أنظر عنها: إبن حوقل ، صورة الأرض ، بيروت 1979 ، ص 114. (119

في صورة الأرض: «وادي عباس، ص 114.

كذا في ش وت ومعجم البلدان ، وفي ط: «ثرمدة». قال ياقوت: «بالكسر فم بالسكون بلد في جزيرة (121 صقلية كثيرة البراغيث شديدة الحر». 76/2.

متقاربتان من أجل الحمَّامات ، وعليها بنيان قديم الزمان ، وبجانبها الغربي محل يعرف بالتَّربيعة ، وهو من المنازه البديعة.

وبشرقي جزيرة صقلية مدينة مسينا ، والجبال من الناحية الغربية محدقة بها ، ومرساها من أعجب المراسي المتحدَّث به في سائر البلاد ، لأن أكبر ما يكون من السفن العظام يرسي من الشاطىء بحيث يتناول ما فيها من البر بالأيدي ، ومن بلاد صقلية شكلة ، وهي قلعة في أعلى جبل على البحر بنحو ثلاثة أميال ، وبها العين المعروفة بعين الأوقات ، ومن غريب أمرها أنها تجري في أوقات الصَّلاة ، وتجف في غير ذلك .

ومنها مازر واليها ينسب الإمام المازري – رحمه الله تعالى – والخراز واليها ينسب الخرَّازي (122).

وأما جزيرة مليطمة ، فهي توازي تونس. وفي شرقي مليطمة ، قوصرة (123) ، وبين قوصرة وَبرّ افريقية مجرى ، وقوصرة جزيرة حصينة فيها آبار وسواحل وأشجار زيتون ، وهي توازي نابل ، وتوازي بين الشاقة ومازر ، وبينهما مجرى .

ومن قوصرة في عين الشرق جزيرة غودش ، وبينهما مائة ميل وفيها مرسى مأمون. ومن جزيرة غودش إلى جزيرة كمونة وهي كبيرة.

ومنها في شرقيها جزيرة مالطة – دَمَّرها الله – وهي جزيرة كبيرة وفيها مرسى مأمون / [76أ] وبينها وبين (أقرب بر من)(124) صقليَّة ، وهو موضع يقال له أكرنتة ، ثمانون ميلاً ، وليس بعد مالطة لناحية الشَّرق والجنوب إلّا جزيرة أقريطش .

وأما جزيرة لنبدوشة (125) فبينها وبين أقرب بر من أفريقية وهو قبودية (126) مَجْرَيان ، وبالأنبدوشة مرسى مأمون يُكِنُّ من كل ريح ، ويحمل الأساطيل الكثيرة ، وهذا المرسى منها في الغرب والجنوب. ومنها في جهة الشمال جزيرة لطيفة هي جزيرة الكتاب ، بينهما خمسة أميال وفيا ذكرناه (127) كفاية والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

<sup>122)</sup> ذكر ابن حوقل أن عثمان بن الخراز ولي قضاء بلرم... صورة الأرض ص 118.

<sup>123)</sup> أو قوسرة كما أشرنا.

<sup>124)</sup> ساقطة من ت.

<sup>.</sup> Lampedusa (125

<sup>126)</sup> بالفتح ثم بالتشديد والضم ، وواو ساكنة ، ودال مهملة ، وياء خفيفة ، معجم البلدان: 208/4 ، ويقال رأس قبودية .

<sup>127)</sup> بعدها في ت : «في هذا الأمر». 128) في ت وط : «أعلم بغيبه وأحكم».



## المقتالة الثتانية

في ذِكر الخلافذ وَخُلفاء الصّحَابة بَعدرَسُول الله عَيَالَيْ وَمن بعدهم مِن خُلفاء بني أميّة بالمَشرق وَفتوُحَات المَغرب في أيّامِم وفي في ثلاثة أبواب

الباب الأول في الخلافة وخلافة النبيء عَلِيْنَةً والخلفاء الأربعة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين –

## مفهوم الخلافة:

فنقول إن الخلافة التي جعلها الله لآدم – على نَبِيّنا وعليه (١) أفضل الصلاة والسلام – في الأرض ، ولذريته الصالحين من بعده ، هي إقامة الله تعالى بشرا من خلقه لاقامة أحكام الله وتنفيذ قضاياه بين خلقه تعالى ، وعمارة أرضه وسياسة عباده ، وتكميل نفوسهم ، رحمة منه تعالى لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه ، بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه ، تعالى ، وتَلقي أمره بلا / واسطة ، ولذلك لم يكن النبيء ملكا ، [76/ب] وفي ذلك لطف ورفق بالعباد . هذه هي الخلافة الحقيقية ، وعليها تقع المبايعة ، وهي المُعاقدة على القيام على موجب الكتاب والسنة ، حسبما يرشد إليه قوله علت كلمته : هويا أيها النبيء إذا جَاءَك المُؤْمِناتُ يُبَايِعْنَك عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بالله شَيْئًا ولا يَسْرِقْنَ ولاَ

<sup>1)</sup> في ت: وعليه أفضل الصَّلاة».

يَزْنِينَ ولا يَقْتُلْنَ أُولاَدَهُنَ ﴾ الآية (2) وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِي اَللّٰهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (3). فالكتاب والسُّنَّة طريق الخلافة الحقيقية ، فمن قام بهذه الخلافة على حقها سمي خليفة راشدًا ، كالخلفاء الراشدين بعد رسول الله عَلَيْتُهُ فهذا هو الإمام العادل ، وإليه الإشارة بقوله علت كلمته : ﴿ وإذْ إِنْتَلَى ابراهيمَ رَبُّهُ بكلمات ﴾ (4) الآية. ومن كان مخالفًا لما بُويع عليه من الكتاب والسنة فهو غير راشد ، وإن أخذها بغير حقها ، بل جبروتا وغصبا فهو مستخلف لا خليفة ، وهو باسم الملك أحق من اسم المخليفة ، واطلاق الخليفة عليه من حيث اظهار صورة البيعة التي عقدت له غصبًا.

واعلم أن مَنْصب الخلافة عظيم ، وخطب جسيم ، إلّا على من وفقه الله وعصمه وحفظه ، فروى البغوي (5) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ ﴾ (6): أن القمان كان نائمًا نصف النهار / فنودي يا لقمان: هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالحق ، فأجاب الصّوت وقال: إن خيّرني ربّي قبلت العافية ، ولم أقبل البلاء ، وإن عزم علي فسمعًا وطاعةً ، فإني أعلم إن فعل ذلك بي أعانني وعصمني (7). فقالت الملائكة بصوت لا يراهم: لم يا لقمان؟ قال: لأن الحاكم بأشقى المنازل وأكدرها يغشاه الظلم من كل مكان إن يعن فبالحري (8) أن ينجو ، وإن أخطأ أخطأ طريق الجنّة ، ومن يَكُن في الدنيا ذليلاً خير من أن يكون شريفًا ، ومن تحيّر الدّّنيا على الآخرة ، فعجبت الملائكة من حسن منطقه ، فنام نومة ، فأعطي الحكمة ، فانتبه وهو يتكلم بها اهـ (10).

ولا بد في خلافة الاسلام من شرط (١١) كون الخليفة قُريشيًا ، لقوله - عليه

<sup>2)</sup> سورة المتحنة: 12.

سورة الفتح: 18.

<sup>4)</sup> سورة البقرة: 124.

 <sup>5)</sup> هو الحسين بن مسعود الفراء الملقب بمحيي السنة (ت. 516 هـ / 1122م) وتفسيره يسمى «معالم التنزيل»وهو مطبوع.

<sup>6)</sup> سورة لقمان: 12.

<sup>7)</sup> في ت: ﴿أَعَانَنِي عَلَيْهِ وعَصْمَنِي ۗ وَفِي طَ : ﴿ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ وعَصَّمَنِي ۗ .

 <sup>8)</sup> في الأصول: «أن يعدل فالاحرى أن ينجو». معالم التنزيل 178/5 بهامش لباب التأويل للخازن (مصر بدون تاديخ).

<sup>9)</sup> في ت وط : وأتته».

<sup>10)</sup> البغوي: «معالم التنزيل». 11) في ت: «شروط».

الصلاة والسلام - الخلافة في قريش ، والفرق بين الخليفة الحقيقي ، والملك والسُّلطان ، أن الخليفة يأخذ بالحق ويعطي بالحق ، والملك من لا يبالي من أينَّ أخذ ولا فيما أعطى ، حسبَما تُرشيدُ له قِصَّة عمر - رضي الله تعالى عنه - حين قال لبعض أصحابه: أَمَلِكُ أَنا أم خليفةٌ ؟ فقيل له إذا وضعت شيئًا من بيت المال في غير حقه ، وأخذته من غير حقه ، مصادرة أو غصبًا قصد الأخطاء فأنت مَلِكٌ لا خليفة ، وذلك لأن الملك يعسف الناس ولا يبالي بما فعل ، وأما السُّلطان فهو من يأخذ ويعطي مطلقًا / وفي ولايته أمراء يكون [77/ب] ملكهم تحته، ويكون عسكره عشرة آلاف فأكثر ويملك ممالك متعددة، كالشام ومصر ، فإن زاد مملكة أو جيشًا كان أعظم في السلطنة ، وجاز أن يطلق عليه سلطان السلاطين ، والسُّلطان الأعظم . ويشترط أن يخطب له في ممالك متعددة أقلها ثلاثة أيام ، وأكثرها ثلاثة أشهر ، فما فوق اهـ من حسن المحاضرة (12) بالمعني .

وقد أرشدنا لمدة الدُّنيا ولحكمة الخلافة ما روي عن ابن عباس (13) – رضي الله تعالى عنهما – دنياكم هذه أسبوع من أسابيع الآخرة ، وانكم في آخر يوم منه ، فإن الله يبعث في كل ألف سنة نبيئًا بمعجزات واضحة ، وبراهين قاطعة ، لرفع أعلام دينه القويم ، وظهور سراطه المستقيم ، فكان في الألف الأولى آدم – عليه السلام – وفي الثانية ، ادريس - عليه السلام - ، وفي الثالثة نوح - عليه السلام - وفي الرابعة ابراهيم - عليه السلام - ، وفي الخامسة موسى - عليه السلام - وفي السَّادسة عيسى - عليه السلام -وفي السَّابعة محمَّد – عليه الصلاة والسلام – وبه ختمت النبوءة وتَمَّت به آلاف الدُّنيا ، كذا قال في «أصول التواريخ» ، ولم يبق بعد النبوءة الّا الخلافة من الأمة المحمدية ، وفي هذه اشارة إلى أن ما بعد الألف السابعة (لا يبلغ ألفًا بل كسور ألف)(14) وإلّا لم يكن أسبوعًا ، ولا يشترط في الرسول صاحب الألف / أن يكون على رأس الألف ، ولا أن [78/] يكون بينه وبين غيره ألف.

<sup>12)</sup> حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة 1968/1387 ، 125/2 - 126.

<sup>13)</sup> عبد الله بن العباس، اختصار ابن عباس المعروف بالحبر وبالبحر أيضًا لسعة اطلاعه، يعتبر أكبر علماء الطبقة الأولى ، أول المفسرين للقرآن الكريم . ولد قبل الهجرة النبوية بثلاث سنوات ، أنظر عنه دائرة المعارف الإسلامية . 42 - 41/1 ، 1975 باریس (L'encyclopédie de l'Islam)

<sup>14)</sup> في ت وط: «طور ألف».

وذكر الشيخ محي الدين بن العربي (15) في «مسامرته» نقلاً عن ابن عباس أن ما بين آدم ونبينا محمد على الله خمسة آلاف سنة ، وخمسائة وخمسة وسبعون سنة ، وعلى ما رواه الكلبي عن أبي صالح أنه ستة آلاف سنة وتسعة عشرة سنة ، وتفصيل ذلك من آدم إلى نوح – عليهما السلام – ألف سنة ومائتا سنة ، ومن نوح إلى ابراهيم – عليهما السلام – ألف ومائة سنة ، ومن ابراهيم إلى موسى – عليهما السلام – خمسائة وخمسة وسبعين سنة ، ومن موسى إلى داود – عليهما السلام – ألف وثلاثمائة وخمس وستون سنة ، ومن عيسى إلى محملًى الله عليهما وسلّم – ستائة سنة ، وللناس من الأمم في ذلك اختلاف كثير.

## آدم عليه السَّلام أول الخلفاء:

وأول خلفاء هذا النوع الإنساني في الأرض هو أبو البشر آدم – عليه السلام – حسبما يرشد إليه قوله علت كلمته هو وإذْ قَالَ رَبَّكَ لِلْمَلاَثِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ في الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (16) فلما نزل إلى الأرض نزل حزينًا كثيبًا لمفارقة دار الكرامة ، ووحشته في الأرض ، اذ لم يكن فيها أحد من هذا النوع غيره وزوجه ، ونزل هو بجبال سرنديب (17) من أرض الهند ، ونزلت هي بجدَّة ، وقد جعل الله سكون الزوج لزوجه كما قال : هو وَمِن آياتِه أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ / أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ (18) الآية . واستصحب في خروجه من الجنة سفرجلة (19) فشمَّها فحصَل له من طيبها منيٌّ في صلبه ، خلقه الله

[ 78/ب ]

<sup>(15)</sup> كذا في ت وط: وفي ش «بن عربي» وهو محي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الحائمي الطائي (560 – 638 / 1165 – 1240) وبعضهم يكتب اسمه «ابن عربي» وبعض المصادر تعطيه كنية أبو بكر ، بينا يسمي نفسه بأبي عبد الله فقط. صوفي مشهور ، من أنصار وحدة الوجود.

له تصانيف ، بني من كتبه أكثر من 150 مؤلفًا ويبدو أن هذا نصف عدد ما كتبه وطبع منها عدد. انظر دائرة المعارف الإسلامية (L'encyclopèdie de l'Islam)، باريس وليدن 1975 ، 279/3 .

<sup>16)</sup> سورة البقرة: 30.

<sup>17)</sup> راجع الكامل لابن الأثير، بيروت 1965، 37/1. وتاريخ الطبري 122/1. أنظر قصص الأنبياء المعروف «بعرائس المجالس» لإسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي، طبع محمد أفندي مصطفى، مصر 1884/1301 ، ص 26.

<sup>18)</sup> سورة الرُّوم: 21 وبداية الآية من النص مُحَرَّفة: «وجعلنا لكم......

<sup>19)</sup> لم نعثر على خبر السفر جلة في أي كتاب من كتب التراث ولعل المؤلف أخذها عن الأساطير الشعبية كما يفعل في

لتناسل النوع البشري ، فتحركت فيه الشهوة ، فاشتد شوقه لحواء ، حِكْمة الاهية ، فطلب حواء فوجدها بِعَرَفَة فتغشَّاها ، فحملت بذكر وأنثى في بطن واحد ، واستمر التوالد بينهما حتى بلغ عشرين بطنًا ، بذكر وأنثى في كل بطن (20) ، ثم أمره الله تعالى بتزويج الذَّكر من هذا البطن بأنثى البطن الآخر ، وأنثاه بذكر الآخر وهكذا.

ولما أراد الله تعالى خروج نور نَبيّنا محمد عَلَيْكُ أوحى الله إليه بعد قتل قابيل أخاه هَابِيل (21)، أَنّي محْرج منك نورًا أَجعله خاتم الأنبياء وخيار الأثمة والخلفاء، أختم الزمان بمدته فشمّر يا آدم وتطهَّر وقليّس وسبّح، ثم اغش زوجك على طهارة منكما فإن وديعتي ونوري ينتقل إلى الولد الكائن بينكما ، فَعَشِيها – عليهما السّلام – فحملت لوقتها بشيث (22) – عليه السّلام – وهو عوض عن هابيل الذي قتله قابيل ، فتلألأ النور في وجهها ، فلما وضعته كان أكمل الأولاد خَلْقًا وخُلْقًا ، وصورة وبشرًا ، فسمّاه آدم عليه السّلام شيث ، ومعناه هية الله فكان وصِيّه وولي عهده بنبوءته ، فلما حضرته الوفاة ، أوصى لابنه شيث بالقيام بالشريعة ، وعمر آدم تسعمائة سنة وثلاثين سنة على ما نقل / عن «التوراة» وقال وهب : عاش آدم ألف سنة وقبره قيل بأبي قُبيش (23) بغار فيه [77] يقال له غار الكنز ، فلما جاء الطُّوفان حمله نوح في السَّفينة ، فلما نزل منها رَدَّه إلى ذلك الغار (24) ، وقيل إن قبر آدم في بيت المقدس ، رأسه عند مسجد ابراهيم – عليه السَّلام – ورجلاه عند الصَّخْرة الشَّريفة ، وقيل غير ذلك وعاشت حواء بعده سنة واحدة وحُمْرها تسع مائة وسبع وستون سنة ، فكان فيه وفي بنيه ودفت معه ، وقيل بِجدَّة وَعُمْرها تسع مائة وسبع وستون سنة ، فكان فيه وفي بنيه النبوءة ، وأوصى لابنه كَيُومَرْث (25) بالمُلك والسياسة .

بعض الأحيان عندما يتحدث عن أصل الخليقة وعصورها الأولى ويؤيد هذا أن آدم حين هبط من الجنة كان
 له ولدان هابيل وقابيل كما ذكره المؤرخون.

<sup>20)</sup> قصص الأنبياء ، ص 33 ، والطبري 133/1 مع بعض الاختلاف.

<sup>21)</sup> عن قصة قابيل وهابيل أنظر على سبيل المثال تاريخ الطبري 137/1 ، والثعلبي: قصص الأنبياء ص 5.

<sup>22)</sup> الكامل لابن الأثير، 47/1، والطبري 152/1.

<sup>23)</sup> في ت: «قيس».

<sup>24)</sup> الكامل 52/1.

<sup>25)</sup> في الطبري وفي كتب التاريخ التعرانية: جيومرت بالتاء المثناة وبالفارسية: كيومرث كما كتبها المؤلف، انظر هامش الكامل لابن الأثير، 45/1. وعن كيومرث ومختلف الأقوال في نسبه وتمليكه، راجع على سبيل المثال: الطبري 153/1.

### كيومرث:

فكان كيومرث أول ملوك بني آدم ، كما أن شيث أول نبيء بعد آدم ، وسبب ذلك أن آدم - عليه السّلام - ما حضرته الوفاة إلّا وقد بلغ عدد أولاده وأولاد أولاده أربعين ألفًا ، ومن ضرورة الكثرة الإختلاف والتّنازع ، والتّغالب لاختلاف الطباع ، وتنافي الاختيارات ، فلما كان آدم قائم الحياة كان يسوسهم بحق الأبوة والنبوءة ، ولما حضرته الوفاة اختار خلاصة أولاده ، وهما شيث وكيومرث ، فأقام كل واحد منهما فيا خلقه الله لأجله ، ثم أن آدم - عليه السّلام - أعطاهما أربعين صحيفة ليعملا بما فيها ، فولى شيث حفظ أمور الدين والآخرة ، وكيومرث حفظ الممالك ونظامها التام ، والسياسة بالضبط وتعمير الأرض .

### مهلاتيل:

فأما كيومرث فكان ملكه مائتي سنة وثلاث وعشرين سنة ، وعمره ألف سنة فعهد [77/ب] لولده (26) ، وولده لولده حتى / أفضى الملك للخامس ، وهو مهلائيل (27) بن قينان (28) ، فكثر الخلق في زمنه ، وتضايقوا وتزاحموا ، وكان سكناهم بالكهوف والغابات والجبال ، ففرق الخلق للأقطار فنزل مهلائيل (27) مع من كان معه إذ ذاك من أولاد شيث بأرض بابل ، فهو أول من بنى المدائن ، وقيل إن كيومرث هو الذي ابتدأ بناية مدينة اصطخر ، ومدينة نهاوند .

### شيث وذريته:

وأما شيث فكان بأرض مصر ، فلما مات وعمره تسعمائة سنة واثنا عشر سنة ، دفن بقرب آدم - عليه السَّلام - وكان أوصى بعهده إلى ابنه أنوُش ، ثم إلى ابنه قينان ،

<sup>26)</sup> في ت: «فعهد بعده لولده».

<sup>27)</sup> كذا في الكامل ، في ط: «مهيافيل» 57/1.

<sup>28)</sup> في الأصول: «قنيان» والمثبت من الكامل 57/1.

ثم إلى ابنه مَهَلاثيلِ (29) ثم إلى ابنه يَرْد (30) ، ثم إلى ابنه أُخْنُوخ (31) ، وهو ادريس – عليه السَّلام – ثم إلى مَتُوسَلْخ ، ثم إلى ابنه لامِك (32) ، ثم إلى ابنه نوح النبيء – عليه السَّلام – فكانت الوصيَّة تارة تجتمع مع النبوءة وتارة مع الولاية والحكمة ، وتملَّك فيهم عشرة آباء من أكابر أولاد آدم ، فكانوا على شرع آدم ووصيته وعهده ، وكان فيهم النبوءة والولاية ، والحكمة والملك ، وكان لهم سلاطين وملوك على شرائعهم إلى آخر أيَّام نوح – عليه السَّلام – وكان ملك زمانه فرعان الذي قام عليه الطوفان.

#### ادریس:

وادريس – عليه السَّلام – هو أول من دبَّر الأرض ووزن الماء وأجرى النَيل الزراعات، ونصب الجرعليه لمعاملات القرى، وصعد إلى أول مسيل / النَيل، لأنه وُلِد [80] بمصر، فخرج منها وطاف الأرض، ودعا الخلق إلى الله، ثم رحل إلى المشرق وأطاعه جميع الملوك، وابتنى مائة وأربعين مدينة، ثم عاد إلى مصر، ودبَّر أمر النيل من أول بحراه إلى موضع انصبابه في البحر الرُّومي بقرب دمياط (33) وكان جَمَع أهل مصر، وأمرهم باصلاح الأرض من خفض المرتفع ورفع المنخفض بما رآه في علم النجوم والهيئات، وهو أوَّل من تكلَّم في هذه العُلُوم، وأخرجها من القُوَّة إلى الفعل ووضع فيها الكتب، ورسم فيها التَّعاليم، ثم سار إلى أرض الحبشة والنَّوبة، وجمع أهلها وزاد في مسافة جري النيل، ونقص بحسب بطئه وسرعته في طريقه، حتى كمل حساب جريه وصوله إلى أرض مصر في أول زمان الزِّراعة على ما هو عليه الآن، فهو أول من دَبَّر جري النيل إلى أرض مصر، وهو الهرمس الأول، النبوي الحكمي السَّلطاني، الفلكي

<sup>29)</sup> في الأصول: «مهيائيل» والمثبت من الكامل 54/1، واليعقوبي.

<sup>30)</sup> في الأصول: «يزد» والمثبت من الكامل 54/1.

<sup>(31)</sup> كذا في الأصول ، وفي مروج الذّهب ، وتاريخ البعقوبي ، وفي الكامل : «حنوخ» 55/1. وفي غير الكامل حنوخ هو غير أخنوح الذي ورد ذكره.

<sup>32)</sup> كذا في الأصول وفي الكامل ، وفي الكامل أيضًا وفي مروج الذهب: «لمك» عن أخبار هذه السلسلة انظر الكامل 54/1 – 55.

<sup>33)</sup> في الأصول: «ذمياط» والمثبت من معجم البلدان 472/2 – 473 قال الحموي: مدينة قديمة بين تنيس ومصر على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل، والوفيات 258/6 قال ابن خلكان «ولفظة دمياط سريانية وأصلها بالذال المعجمة، ويقولون: «ذمط».

الملكي ، الرُّوحاني العقلي الإنساني ، ويسمَّى هرمس الهرامسة ، أي حكيم الحكماء المشهورة ، فله ثلاث مناصب: نبوءة آدمية ، وحكمة إلاهيّة ، وسلطنة أرضية ، وله تجرد ملكي وسياحة فلكية (34) ، عرج إلى الأفلاك ، وشاهد أطوارها وأدوارها ، غلبت روحانيته بشريته ، فصار كثير الإنسلاخ عن البدن ، وهو صاحب المعراج الملكي ، خالط الملائكة الكرام ، والأرواح المُجَرَّدة ، ولم يأكل ، قيل لم يتم ستة عشر عامًا حتى بقي [80/ب] عقلاً / مجردًا وروحانية في فلك الشمس، وهو وسط الأفلاك حسبما يرشد إليه علتُ كلمته بقوله : ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ (35) تحته ثلاثة أفلاك ، وفوقه مثلها ، حسبما ذكره الشيخ الأكبر في الفصل الادريسي.

وادريسٌ هو أُوَّلُ من كتب الكتب في أسرار الهياكل ، وأدوار الأفلاك ، وأطوار الأرواح المجَرَّدة ، وأول من صنف كتاب «كنز الأسرار في علم الحروف» ولما صَنَّف الكتب الكثيرة ، حرصًا على تخليد علومه ، أخذ جبريل أكثرها ، فألقاه في البحر لحكمة الاهية ، لما فيها من اظهار أسرار الرُّ بُوبيَّة التي اقتضت الحكمة اخفاءها عن العامة ، فمن أراد أخذ تلك العلوم أخذها بالقوة العاقلة القليلة القدسيَّة ، مما بتي من كتبه ، فإنها اقتبس (36) منها أساطين الحكماء أحكام علوم الأفلاك، وأسرار الحروف، والخواص الفلكية والأرضية ، ثم خلطت طوائف أرذال الحكماء من الدهريَّة والطبيعيَّة ، زخارف الفلسفة بتلك العلوم، فيجب الاحتراز عن علومهم المزخرفة، فإنها لا تخفى على العقلاء ، وإلَّا وقع الإنسان في سوء الاعتقاد كما وقع لابن سيناء والفارابي ومن تبعهم. وهو – عليه السُّلام – أول من خاط بالإبرة ، واشتهر بالحرفة. ولما ظهر في زمنه عبادة أولاد قابيل لغير الله تعالى أرسله الله تعالى نبيئًا بعد شيث ، فزجر وأمر ونهي ، وجاهد [18/أ] وسبى وهو أول من أرسل بالدعوة / القهريَّة ، فسن الجهاد والقتل والسُّبي لمن كفر ، واستخرج آلات القتال من السيف والسرج ، وما يتوقف عليه الجهاد ، واستنبط علوم الكتابة مِن الأوضاع الحرفية والأقلام. وهُو أول من أسَّس الهياكل ، ومجَّد الله فيها ، وبني الأهرام والمناير، وصور فيها جميع الصنائع والآلات، ورسم فيها العلوم، حرصًا على تخليدها لمن بعده ، لما تحقق وقوع الطوفان. ولما مضى من عمره ثلاثمائة سنة وستون

<sup>34)</sup> في ت: اوسياسة ملكية ١٠.

<sup>35)</sup> سورة مريم: 57.

<sup>36)</sup> في ت: «استبين».

ر 81/ب]

سنة ، رفعه الله إلى السهاء من أرض مصر ، فهو الآن فيها ، والعامة تزعم أنه مات بمصر ، وأن أحد أهرام مصر قبر شيث ، والآخر قبر ادريس – عليهما السَّلام –<sup>(37)</sup>.

وبأرض مصر ثمانية عشر أهرامًا ، قيل في كل واحد منها قبر ملك من ملوكها ، البعض قبل الطُّوفان ، والبعض بعده ، كذا قيل ، وفي أمرها اختلاف كثير ، والله أعلم . وفي الخبر النبوي أن ادريس هو الياس ، وقيل ينزل مَرَّة أخرى كما ينزل عيسى

وفي الخبر النبوي ال ادريس هو الياس ، وفيل يبرل مرة الحرى كما يبرل حيلتى المحمديّة السَّلام – قال مشايخ الصَّوفية : له جَوَلانٌ في الأرض ، وقُطبيَّة بَرِيَّة ، مع خلافة مَحمديَّة كما للخضر أخيه قطبيَّة بجرية ، وبينهما اجتماع برًا وبحرًا ، عند سد ياجوج وماجوج ، وفي مكة وعرفات ، كما ورد في أحاديث أوردها السيوطي – رحمه الله تعالى – في «الجامع الصغير والجامع الكبير» وتواترت عليهما أخبار الصَّوفية كشفًا ومشاهدة واجتماعًا بهما ، كما ذكر ابن العربي في «الفتوحات / المكية».

وبعد الطوفان أول ملوك مصر هو مصر بن حام بن نوح – عليه السَّلام – ، وهو أبو القبط كلهم ، وبه سُمِّيَت تلك البلاد ، وبعث هود – عليه السَّلام – في زمنه فدعاه إلى التَّوجيد فما آمن ، فهو أول الفراعنه بعد الطوفان.

## إبراهيم وإبنيه :

ومن الفراعنة فرعون ابراهيم - عليه السّلام - قال النَّعلي في كتاب «العرائس» (38) من قصص الأنبياء ، لما نَجَّى الله خليله ابراهيم من نار النمرود ، وآمن به من آمن ، خرج مهاجرًا إلى رَبّه ، وتزوج ابنة عمه سارة ، وسار ومن معه فقدم إلى مصر ، وبها فرعون الفراعنة الأولى (39) ، وكانت سارَّة من أحسن النساء ، وكانت لا تعصي ابراهيم ، وبذلك أكرمها الله تعالى ، فأتى ابليس إلى فرعون وقال له : إن ههنا رجلاً ومعه امرأة من أحسن النساء ، فأرسل الجبار إلى ابراهيم - عليه السَّلام - فقال له : ما هذه المرأة منك ؟ (40)

<sup>37)</sup> أخذ بعض ما قاله عن أدريس من قصص الأنبياء للتعلي ، ص 37.

<sup>38)</sup> وقعت الإشارة إليه ، وللتذكير الكتاب هو : قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس ، وعن قصة ابراهيم وسارة وفرعون مصر أنظر : قصص الأنبياء ص 61.

<sup>39)</sup> الكامل 100/1 قال ابن الأثير بعدها: «كان اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن عولج ، بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح».

<sup>40)</sup> في ت: «ما تقرب هذه المرأة».

فقال : هي أختي ، وخاف إن قال هي امرأتي أن يقتله ، فقال له : زينها وأرسلها إلي ، فرجع إبراهيم إلى سارَّة فقال لها : إن هذا الحبَّار قد سألني عنك ، فأخبرته أنك أختي فلا تكذَّبيني عنده ، فإنك أختي في كتاب الله ، فإنه ليس مسلم في هذه الأرض غيري وغيرك ، ثم أقبلت سَارَّة إلى الجَّار وقام ابراهيم يُصَلِّي وقد رفع الله الحجاب بين ابراهيم [82] وسَارَّة ، ينظر إليها منذ أن فارقته إلى أن / عادَّت إليه ، اكرامًا له وتطييبًا لقلب ابراهيمُ - عليه السَّلام - فلما دخلت سارة على الجبار ورآها ، دهش في حسنها ، ولم يملك نفسه أن مَدُّ يده إليها ، فيبست يده على صدره ، فلما رأى ذلك أعظم أمرها ، فقال لها: سَلِي رَبُّكِ أَن يطلق يدي عَلَيَّ فوالله اني لا أُوذِيك فقالت سارة: اللهم إن كان صادقًا فاطلق يده ، فأطلقها الله تعالى ، فوهب لها هاجر ، وهي جارية قَبْطيَّة جميلة ، وردها إلى ابراهيم ، فأقبلت إلى ابراهيم - عليه السَّلام - فلما أحس بها انتقل من صلاته ، وقال: هيه؟ قالت: كفى الله كيد الفاجر ووهبني هاجر، وقد وهبتها إليك فلعل الله يرزقك منها ولدًا صالحًا ، وكانت سارة قد مُنِعَتْ الولدَ حتى أيست ، فَتَغَشَّى ابراهيم هاجر فحملت وولدت له اسهاعیل.

وأقام ابراهيم بأرض فلسطين بين الرَّمْلَة وإيليا ، وهو يُضَيِّفُ من يأتيه ، وقد وَسَّع الله عليه وبسط له في الرِّزق والمال والخدم.

قيل إن فرعون مصرً لما وهب هاجر وهب معها تلك الأرض فأقطعها ابراهيم ، فبقيت له ولبنيه من بعده ، فهو يستطعم ويُضَيِّفُ منها ، فظهر من هذا أن الفراعنة كانت تُعَظِّمُ الأنبياء ، وكانوا يعترفون بملكوت السموات (والأرض)(41) وبه صدر أمر الأنبياء - عليهم الصَّلاة والسَّلام - وامتنعوا من تصديق الأنبياء احتجاجًا بالكهانة والسحر والنجوم والسيمياء/ ودعوا الألوهية بمن يدعيها ، إنما هو طغيان وعُتُو واظهار للناس مع الاعتراف في أنفسهم بالعجز والافتقار ، ثم إن الله – تعالى – تَفَضَّل على سَارَّة بأن رزقها اسحاق ، وأرسل الملائكة لابراهيم ولها بالبشارة ، فرُزِقَ ابراهيمُ اسهاعيلَ من هاجر ، واسحاق من سَارَّة.

قيل إن اسماعيل واسحاق تهاوشا وتضاربا كما يتهاوش الأطفال ، فقالت سَارَّة : فَرِّقْ بين ابْنَيْك ، فأوحى الله إلى ابراهيم — عليه السَّلام – أن يأتي بهاجر وابنها إلى مكة ، فذهب بها حتى قدم مكة وهي اذ ذاك عضاة وسلم ، وموضع البيت رَبُوَة حمراء ، فعمد

<sup>41)</sup> ساقطة من ت وط.

بها إلى موضع الحجر - بسكون الجيم - ، فأنزلهما فيه ، وأمرهما أن يتخذا عريشًا ، ثم انصرف فتبعته هاجر فقالت : أمرك بهذا ربُّك؟ قال : نعم . قالت : اذن لا يضيعنا ، فرجعت عنه وكان معها شن ماء فنفذ ، فعطشت وعطش ولدها ، حتى نزلت في الوادي ، فغابت عنه فهرولت حتى صعدت الجانب الآخر وهو موضع الصَّفاء فرأته واستمرت إلى أن صعدت مكان المَرْوَة فما رأت أحدًا وتردَّدت كذلك سبعًا ، فعادت إلى ولدها وقد نزل جبريل - عليه السلام - فضرب موضع زمزم بجناحه فنبع الماء ، فبادرت هاجر إليه وحبسته من السيلان كي لا يضيع (42). رُوي لولا أنها / حَبَسَتُهُ لكانت عينًا معينًا ، فشربت وأروت ولدها وقال لها جبريل : لا تَعَافي الضَّيْعة فإن هنا بيتًا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه ، فإن الله لا يضيع أهله».

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي في «تفسيره» (43): لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذا في جواز طرح ولده وعياله بأرض مضيعة اتكالاً على الله العزيز الرحيم ، واقتداء بفعل ابراهيم – عليه السَّلام – فإنه فعل ذلك بأمر الله اهـ (44). ولأنه قبل إن ابراهيم – عليه السَّلام – سَخَّر الله له البراق ، فكان ابراهيم يركبه متى أراد فيتفقدهما ويرجع من ساعته (45).

ثم إنه مرت فرقة من جُرْهُم قبيلة من عرب اليمن كانوا قاصدين الشَّام ، فاستاذنوا هاجر في المقام معها ليؤنسوها ، ويشربون من زمزم على جهة الفضل على أن الماء ماؤها فأذنت (لهم بذلك) (46) ثم شب اسهاعيل وتزوج منهم (47) وتكلم بلسانهم لنشأته معهم ، فأذنت (لهم بذلك) تَعَرَّبَ وولد من بنات جُرْهُم أولادًا يتكلمون بلغة جُرْهُم ، فمن ثم يقال لبني اسهاعيل : العرب المستعربة ، ويقال لجرهم وقحطان : العرب العاربة ، والعرب العرباء ، وكان لسان ابراهيم عبرانيًا ، ولسان اسهاعيل عربيًا .

[أ/834]

<sup>42)</sup> عن قصص الأنبياء بتصرف ص 62 -- 63.

<sup>43)</sup> القرطبي ، ينقل عنه بواسطة الثعلبي.

<sup>44)</sup> انتهى نقله من قصص الأنبياء ص 55 - 64.

<sup>45)</sup> في ت : «ويرجع إلى مقره من ساعته».

<sup>46)</sup> ساقطة من ش وط.

<sup>47)</sup> قصص الأنبياء ص 63.

## العرب: طرف من أصلهم وبعض من أخبارهم:

ولما جرى ذكر جرهم فلا بد من ذكر طرف من أصلهم ، وبعض من أخبارهم . [83/ب] فنقول : «ذكر صاحب (48) «المختصر في أخبار البشر » (49) أن المؤرخين قسمت / العرب ثلاثة أقسام باثدة (50) وعاربة ومستعربة .

أما البائدة فهم العرب الأولى الذين ذهبت عنا تفاصيل أخبارهم لتقادم عهدهم وهم عَاد وَتَمُود وجرهم الأولى ، فكانت على عهد عاد فبادوا (51) ودُرِسَت أخبارهم ، وأمَّا جُرْهُم الثانية فهم أولاد قحطان بن الهُمَيْسع بن ثابِت بن اسماعيل ، وَبجُرْهُم الثانية اتصال (52) اسماعيل النبيء – عليه السَّلام – ولم يبق من العرب البائدة إلّا القليل. وأما العرب المستعربة فهم ذريَّة اسماعيل النبيء – عليه السلام – .

وأما العرب العاربة فهم عرب اليمن والحجاز من ذريَّة قحطان المتقدم ، وذلك أنه خلف واحدًا وثلاثين ذكرًا أُمَّهم واحدة ، كانوا نزلوا أولاً بالهند ، فلما هلكت عاد وبتي من عقبهم طائفة من مكة وهم عاد الأخرى هلكوا ، وفي الحديث أنهم مُسِخوا نَسَانِس (53) ، لكل واحد منهم يد ورجل بشق واحد ، ينقرون كما ينقر الطيور ، ويَرْعَون كما ترعى البهائم ، وقيل أولائك انقرضوا ، والموجود من النَّسَانِس خلق على صفتهم كالقردة ، والخنازير الموجودين الآن ، غير الممسوخ من بني اسرائيل .

وأصل جُرْهُم الثانية أنهم نَجَبَ من أولاد قحطان اثنان أحدهما جُرهُم الثاني المُقَدَّم الذِّكر ، فملك الحجاز ثم ملك بعده ولده عبد ياليل ابن جُرْهُم ، ثم ابنه جُرْهُم ،

<sup>48)</sup> هو الملك المؤيد اسهاعيل بن علي الأيوبي المعروف بأبي الفداء (672 – 1273 / 732 – 1331)، ملك حماة وألف كتابه المختصر في أخبار البشر، طبعة أولى، مصر بدون تاريخ، 99/1

<sup>49)</sup> في الأصول: وأنباءه وهو ما يخالف العنوان الأصلي.

<sup>50)</sup> في ش: «بادية».

<sup>15)</sup> في ت: «فبادوا كلهم».

<sup>52) «</sup>وبهم اتصال اساعيل بن ابراهيم الخليل عليه السَّلام» تصرف المؤلف في النقل بالحذف ص 105.

<sup>53)</sup> النسناس بكسر النون وفتحها نوع من القردة ، أنظر حياة الحيوان الكبرى للدميري 352/2 – 354 وذكر الحديث بدون بيان لمخرجه . وفي حديث أبي هريرة «ذهب الناس وبني النسناس» : قيل هم ياجوج وماجوج وقيل خلق على صورة الناس أشبهوهم في شيء وخالفوهم في شيء وليسوا من بني آدم وقيل هم من بني آدم.

ومنه الحديث «إن حيا من عاد عصوا رسولهم فمسخهم الله نسناسًا لكل رجل منهم يد ورجل من شق واحد ينقرن كما ينقر الطائر ويرعون كما ترعى البهائم» ، من كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن مخمد الجزري ابن الأثير ، ج 5 ص 50 تحقيق محمود محمد الطناحي .

ثم بعد جرهم ابنه المدَّان / ثم بعد المدان ابنه نفيلة ، ثم بعد نفيلة ابنه عبد المسيح ، ثم [1/84] بعد عبد المسيح نفيلة ، ثم عمر بن مضاض ، ثم بعده أخوه الحارث بن مضاض مائة سنة ، ثم ابنه عمر بن الحارث مائة وعشرين سنة ، ثم أخوه البشر بن الحارث ، ثم مضاض الأصغر أربعين سنة وجُرَّهُم المذكورون هم الذين اتصل بهم اسماعيل النبيء — عليه السَّلام — ، وقد انقرضوا (54).

وثاني نجْبا، أولاد قحطان ابنه يَعْرُب بن قَحْطان وسيأتي خبره.

### ولاية الكعبة:

ثم إن ابراهيم – عليه السّلام – تزوَّج بعد وفاة سَارَّة قَطُورًا بنت يقطن الكنعانية (55) فولدت له ستة أولاد ، وولد (56) لاسهاعيل بن ابراهيم من زوجته رعلة (57) ابنة مُضاض ابن عمرو الجُرهُمي اثنا عشر رجلاً منهم نابت بن اسهاعيل ، وقيدار (58) ووطور (59) ، فلما بلغ اسهاعيل مائة وثلاثين سنة مات ، ودفن بالحِجْر مع أُمِّه – عليه السّلام – فولي البيت بعده نابت بن اسهاعيل ، ونشر الله العرب من نابت فكثروا ونَمَوْا ثم توفي نابت ، فتولى البيت بعده جده لأمه مُضاض بن عمرو الجرهمي ، وضمَّ إليه بني نابت بن اسهاعيل ، وصار ملكًا عليهم وعلى جُرهُم ، ونزلوا بقيقعان (60) بأعلى مكّة ، وكانوا أصحاب سلاح كثير ، ونزلوا بأجياد ، وكانوا أصحاب خيل ، وكان الأمر بمكة لمُضاض بن عمرو السّميدع ، ونزلوا بأجياد ، وكانوا أصحاب خيل ، وكان الأمر بمكة لمُضاض بن عمرو دون السميدع إلى أن حدث بينهما البغي واقتتلوا ، فقتل السميدع ، وتم الأمر لمضاض بن

<sup>54)</sup> المختصر 73/1 – 74.

<sup>55)</sup> الطبري 309/1.

<sup>56)</sup> النقل عن الأزرقي بواسطة الإعلام بأعلام بيت الله الحرام لقطب الدين النهروالي ، مكتبة خياط ، بيروت - لبنان 1964 ، ص 39.

<sup>57)</sup> في الطبري: «السيدة» 314/1، وفي تاريخ اليعقوبي: «الحيفاء» 27/1.

<sup>58)</sup> كَذا في بعض كتب التاريخ ، ونص عليها الطبري على أنها صيغة من الصيغ وفي نصه قيدر 314/1. وقال اليعقو بي في تاريخه «وهذه الأسهاء تختلف في الهجاء واللغة لأنها مترجمة من العبرانية» 222/1.

<sup>59)</sup> في الأصول: «أيطور» والمثبت من الطبري 314/1 وعن أسهاء أولاد اسهاعيل كلهم انظر نفس المرجع. وفي الإعلام: «قطور».

<sup>60)</sup> في الإعلام: «تعيقمان».

[84/ب] عمرو، وفي ذلك يقول قائلهم: /

[طويل] فأصبح فيها وهو حَيْرَانُ مُوجَعُ فيها وهو حَيْرَانُ مُوجَعُ بها ملك حتى أتانا السَّمَيْدَعُ (61) وعسالج منا غُصَّة مُتَجرَّعُ ندافع عنه من أتانا ونمنع (62) ولم يك حي قبلنا ثم يَدْفَعُ (64) ورثنا ملوكًا لا تُرام فتوضَعُ ورثنا ملوكًا لا تُرام فتوضَعُ

ونحن قتلنا سيّد الححّيّ عَنوة (وما كان يبغي أن يكون خلافنا فذاق وَبَالا حين حاول ملكنا فنحن عمرنا البيت كنَّا وُلاَتَهُ وما كان<sup>(63)</sup>حقًا أن يلي ذاك غيرنا وكنا ملوكًا في الدُّهور التي مَضَتْ

ثم نشر الله بني اسماعيل وأخوالهم جُرهما ، فكانت جُرهُم ولاة البيت لا ينازعهم بنو اسماعيل لخؤولَتِهم وقرابتهم ، فلما ضاقت مكّة وانتشروا في الأرض ، فلا يأتون قومًا ولا ينزلون بلدًا إلّا أظهرهم الله عليهم بدينهم ، وهو يومئذ دين ابراهيم – عليه السَّلام – حتى ملَّووا البلاد ونفوا عنها العمالقة ، وكانوا ضيَّعوا الحرم ، بل حرمة الحرم (65) ، ثم أن جُرهُمًا استخفوا بأمر البيت الحرام ، وارتكبوا الأمور العظام ، وأحدثوا فيها ما لم يكن قبل ذلك ، فقام فيهم مُضاض (66) بن عمرو بن الحارث بن مُضاض (67) خطيبًا ، فقال : يا قوم احذروا البَعْي ، فقد رأيتم من كان قبلكم من العمالقة كيف استخفوا بأمر البيت ، فلم يُعظّموه ، فسلطكم الله عليهم فأخر جتموهم ، فتفرقوا في البلاد ، وتمزقوا كل ممزق ، فلا تستخفوا بحق الله فيخر جكم منه . فلم يطيعوه ، وقالوا : من يخرجنا ونحن أعَزُ

<sup>61)</sup> في الأصول:

وما كان بغيًا أن يكون بها إذا لها ملك حتى أتانا السُّمَيِّدَعُ والمثبت من الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 39.

<sup>62)</sup> في الإعلام: ووندفع».

<sup>63)</sup> في الإعلام: ووما كان يغي.

<sup>64)</sup> في الإعلام: «يمنع».

<sup>65)</sup> بعدها في ط: «وآستحلوها واستخفوا بأمر البيت فأخرجهم الله بعد من أرض الحرم»، وعن هذا الخبر أنظر اليعقوبي 222/1.

<sup>66)</sup> اختصر نسبه. أنظر عن نسبه الكامل اليعقوبي 222/1.

<sup>67)</sup> هو «المضاض بن عمرو الجُرهمي جد ولد اسهاعيل ، ولي البيت ، ونازع فيه السميدع بن هوبر غم ظهر عليه المضاض فضي السُّميَّدع إلى الشام وهو أحد ملوك العمالقة واستقام الأمر لمضاض حتى توفي، اليعقوبي، 222/1

العرب ، وأكثر رجالاً وسلاحًا ، فقال لهم : إذا جاء أمر الله بطل ما تقولون. واعتزل / [85] جرهما وأخذ معه بني اسهاعيل ، فسلَّط الله على جُرْهُم خزاعة فحار بوهم واعتزل عمرومع بني اسهاعيل حَرْبَهم ، فغلبت خزاعة وأخرجت جرهما من الحرم (68) ، فاستأذن عمرو خزاعة أن يساكنهم ، فأبت خزاعة ذلك وقالوا : من قارب الحرم من جرهم فدمه هدر ، وأبقوا معهم بني اسهاعيل .

ثم نزلت ابل لمضاض بن عمرو، ودخلت مكة فأخذتها خزاعة، ونحرتها وأكلتها، فتبع أثرها مُضَاض فوجدها دخلت مكة، فسلك الجبال حتى طلع على جبل أبي تُبيش، فتبصَّر ابله في بطن الوادي، فرأى الابل تُنْحر وَتَوْكل، ولا سبيل إليها، ورأى أنه إن هبط الوادي قُتِل فولى منصرفًا إلى أهله (69) ويقول:

[طويل]
أنيس ولم يَسْمُرْ بمكّـة سامرُ (70)
نطوف بهذا البيت والخير ظَـاهِرُ
فـأبناؤه منّا ونحن الأصَاهرُ
كذلك بين (72) الناس تجري المقادرُ
كذلك بين (72) الناس تجري المقادرُ
بها حَرَمٌ أَمْنٌ وفيهـا السنون الغوابرُ
ولا ينفرن يومًا لـديـه العصَافرُ
(إذا خرجت منها فما أنت غادرُ) (76)

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصَّفاً وكنَّا وُلاة البيت من بعد نابت (وكنّا لاسماعيل صهرًا وجيرة) (71) في أخرجنا منها المليك بقُدْرة وصرنا أحاديثًا وكنا بغبْطَة (73) وسحَّت دموع العين (تبكي لبلدة) (74) بواد أنيس لا يطار حَمَامُهُ روفيها وحوش) (75) لا تراب أنيسة

<sup>68)</sup> اليعقربي 238/1.

<sup>69)</sup> بعدها في ت: «حيرانا من ذلك وهو ينشد ويقول».

<sup>70)</sup> خلافًا لما جاء في النص ، نسبت هذه الأبيات لعامر بن الحارث الجرهمي ، أنظر المختصر الذي ذكر منها البيتين الأولين ، 105/1 ، والقطعة بالأعلام مع أبيات ناقصة ص14.

<sup>71)</sup> في الأصول: «وكنا لابراهيم صهرًا وخيرة» والمثبت من الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 41.

<sup>72)</sup> في الأصول: هما ه والمثبت من نفس المصدر.

<sup>73)</sup> في ط: «بقبلة»، في ت وش: «بغيظة» والمثبت من نفس المصدر.

<sup>74)</sup> في الأصول ومنا لبلدة، والمثبت من نفس المصدر.

<sup>75)</sup> في الأصول: «وفيه الوحوش» والمثبت من نفس المصدر.

<sup>76)</sup> في الأصول: «إذا قربت منه فما أن تغادر، والثبت من نفس المصدر.

فيا ليت شعري هـل يُعَمَّر بعدنا (جياد ويقضي سيله والظواهر)<sup>(77)</sup> [85/ب] وهـــل فرح يــأتي بشيء نريــده وهــــل جزعٌ ينجيك مما تحاذرُ/

فانطلق مُضاض بمن معه إلى اليمن (78) وهم محزونون على مفارقة مكة ، وصارت خزاعة حُجَّابَ بيت الله الحرام (79) ، وَوُلاةَ أَمْرٍ مَكَّة ، وفيهم بنو اسماعيل لا ينازعونهم في شيئ ، ولا يطلبونه ، إلى أن كبر شأن قُصَيّ بن كلاب بن مرة ، فاستولى على حجابة البيت وأمر مَكَّة ، وقالوا : قُصَيُّ أول رجل من بني كِنَانة أصاب مُلْكًا بمكة ، فكانت إليه الحجابة والوفادة ، والسقاية والنَّدوة ، واللواء والقيادة وهو الذي جمع أمر قريش فسمي مجمّعًا ، بكسر الميم المشددة ، وفي ذلك يقول القائل :

[طویل] أبوكم (80) قُصَيُّ كان يدعى مِحمِّعًا به جمَّع الله القبائل من فِهْرِ

هم مُلكوا البطحاء مَجْدًا وسُؤْدَدًا وهم طردوا عنها غزاة بني عمروً

قيل سميت قُرَيْشا لاجتماعهم على قُصَيّ، والتَّقَرُّشُ هو الاجتماع، وقيل لغير ذلك، واستَمَرَّ بنو قُصَيِّ كذلك إلى زمن ظهور النبيء عَيِّلِيَّةٍ.

رُوِيَ عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – أنه قال: كان بِمَكَّة حَيُّ يقال لهم العمالقة ، كانوا في عز ثروة ، وكانت لهم خيل وابل ومواش ترعى حول مَكَّة ، وكانت العيضاة ملتفة والأرض مبقلة ، وكانوا في عيش رخي ، فبغواً في الأرض وأسرفوا على أنفسهم ، وأظهروا الظلم والالحاد ، وتركوا شكر الله ، فسلبوا نعمتهم ، وكانوا يكرون الظلم ، ويبيعون الماء ، فأخرجهم الله من مَكَّة بأن سلَّط عليهم النَّمْل حتى خرجوا من

<sup>77)</sup> في الأصول: «جبال وتمضي سيله والطوائر» والمثبت من الإعلام ص 41.

<sup>78)</sup> يختلف مع اليعقوبي ، ووقع الاشكال لتكرار نفس الإسم ، ونورد ما قاله اليعقوبي تفاديًا للخلط «فبعد المضاض بن عمرو الجرهمي ملك الحارث بن مُضاض ، ثم ملك عمرو بن الحارث بن مُضاض ، ثم ملك المعتسم ابن الظليم ، ثم ملك الحواس بن جحش بن مضاض ، ثم ملك عدد بن صداد بن جندل بن مضاض ، ثم ملك فحص بن عداد بن صداد ، ثم ملك الحارث بن مضاض بن عمرو ، وكان آخر من ملك جرهم ، اليعقوبي : فحص بن عداد عسب اليعقوبي الحارث بن مضاض بن عمرو هو آخر من ملك بالبيت من جرهم بينا مقديش يذكر أنه مضاض بن عمرو بن الحارث ، ولعل الناسخ قلب الأمهاء بالتقديم والتأخير.

<sup>79)</sup> الإعلام: ص 42 واليعقوبي 238/1.

<sup>80)</sup> في الأصول: «أبوهم» والإصلاح من الإعلام ص 42 ، وتاريخ اليعقوبي 240/1 وتاريخ الطبري 256/2 ومن النص فيا بعد.

الحرم (81) ، ثم ساقهم بالجدب حتى ألحقهم الله بمساقط رأس آبائهم من بلاد اليمن ، فتفرقوا وهلكوا / وأبدل الله بعدهم الحرم بجُرْهُم فكانوا سكانه إلى أن بغوا فيه أيضًا ، [86أ] فأهلكوا جميعًا اهـ(82).

فَظَاهِرُ هذا الأثر يقتضي سبق العمالقة على جُرْهُم ، وكان مبدأ قُصي وَرَقِية أن أباه كِلاَب بن مُرَّة تَزَوَّج فاطمة بنت سعد بن سيل (83) فولدت له زهرة وقصبًا ، فهلك كلاب وقصي صغير واسمه زيد ، فسمي قُصيًا ، مصغر قصي ، لأنه أُبعِد عن أهله ووطنه مع أمه لما توفي أبوه ، فتزوجها ربيعة بن حَرَام (84) ، فرحل بها إلى الشام ، وولدت له رُزاحًا (85) ، فلما كبر قصي وقع بينه وبين آل ربيعة شر ، فتيَّروه بالغربة ، وقالوا له : ألا تلحق بقومك ؟ وكان لا يعرف له أبا غير ربيعة بن حَرَام زوج أمه ، فشكا إليها ما عيروه به فقالت له : يا ولدي أنت أكرم أبا منهم ، أنت ابن كلاب بن مُرَّة ، وقومك بمكة عند البيت الحرام (86) فقدم مكة فعرف (له قومه فضله) (87) وقدَّموه وأكرموه وكانت خزاعة مستولية على البيت ومكة ، وكان كبيرهم حُليَّل (88) بن حُبشية الخزاعي بيده ابنته حُيّ البيت الشريف والسدانة فخطب إلى حَليَّل ابنته ، فعرف حُليَّل نسبه فزوجه ابنته حُيّ ، فقالت : لا أقدر على السَّدانة ، فجعلت فأوصى بمفتاح البيت الشريف لابنته حُيّ ، فقالت : لا أقدر على السَّدانة ، فجعلت فأوصى بمفتاح البيت الشريف لابنته حُيّ ، فقالت : لا أقدر على السَّدانة ، فجعلت ذلك لأبي غُبشان وكان سكّبرًا يجب الخمر ، فأعوزه في بعض الأوقات ما يشربه من ذلك لأبي غُبشان وكان سكّبرًا يجب الخمر ، فأعوزه في بعض الأوقات ما يشربه من ذلك لأبي غُبشان وكان سكّبرًا يجب الخمر ، فأعوزه في بعض الأوقات ما يشربه من ذلك الخمر ، فباع المفتاح / بزق خمر ، فاشتراه منه قُصيّ ، وسار في الأمثال : «أخسر من [86/ب]

<sup>81)</sup> أنظر عن العمالقة بالحجاز، المختصر 98/1.

<sup>82)</sup> الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 43.

<sup>83)</sup> في الأصول: «شبل» والمثبت من الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 44 ، وفي تاريخ اليعقوبي: «بن بسيل الأزدي» 237/1.

<sup>84)</sup> في ش: «خزام، وفي ت وط: «حزام، والمثبت من الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 44.

<sup>85)</sup> كذا في الأصول وهو الصحيح ، في الإعلام: «دواجا» وفي أخبار مكة للأزرقي: «رزاح».

<sup>86)</sup> وردت هذه القصة في تاريخ اليعقوبي 237/1.

<sup>87)</sup> في ت : «فعرف قومه وأتوا إليه وقدموه».

<sup>88)</sup> في الأصول: «خليل» والمثبت من اليعقوبي 239/1 وكذلك بالإعلام للنهروالي ص 44.

<sup>89)</sup> إضافة من الإعلام للتدقيق.

<sup>90)</sup> كذا في ش وفي البعقوبي 239/1 في ط: «صبي، وفي ت: «صبا».

صفقة أبي غُبشان ((9) فلما صار المفتاح إلى قُصَيّ ، تناكرته خزاعة وكثر كلامها عليه ، فاجتمع على حربهم ، فحاربهم وأخرجهم من مكّة ، وولي قصي أمر الكعبة ((92) ، وجمع قومه فلكوه على أنفسهم وكانوا يحترمون أن يسكنوا مكة ويعظمونها عن أن يبنوا بها بيتًا مع بيت الله فكانوا يكونون بها نهارًا فإذا أمسوا خرجوا إلى الحل ، ولا يستحلون الجنابة بحكة ، فلما جمع قصي قومه إليه أذن لهم أن يبنوا بمكّة بيوتًا وأن يسكنوها ، وقال لهم : ان سكنتم الحرم هابتكم العرب ولم تستحل قتالكم ، ولا يستطيع أحد إخراجكم ، فقالوا له : أنت سيدنا ورأينا تبع لرأيك ، فجمعهم حول البيت وفي ذلك يقول قائلهم : «أبوكم قصي كان يدعى مجمعًا ... ((98)).

وابتداً فبنى دار النَّدُوة (94) والنَّدُوة في اللغة الاجتاع ، فكانوا يجتمعون فيها للمشورة وغيرها من المهمات ، فلا تنكح امرأة ولا يتزوج رجل من قريش إلّا فيها ، ولا يدخلها من قريش ولا غيرهم إلّا ابن أربعين سنة ، وبنو قُصَي يدخلونها كلهم ، وقسم جهات البيت الشريف بين طوائف قريش ، فبنوا دورهم حول الكعبة من الجهات الأربع (95)، وتركوا للطواف (96) ببيت الله مقدارًا ، وهو المسمى بالمطاف ، فاجتمع لقُصَي ما لم يجتمع وتركوا للطواف (96) ببيت الله مقدارًا ، وهو المسمى بالمطاف ، والقيادة – حسما مر – .

فالحجابة هي سدانه البيت بتولي مفتاحها ، والسيّقاية ستى الحجَّاج كلهم الماء العذب ، وكان عزيزًا بمكة فيجلب إليها ليستى الحجاج منه ، ويُنبَّدُ لهم بالتَّمْر والزَّبيب لتَقْوى حلاوته ، فكانت وظيفة فيهم ، وأما الرِّفادة فإطعام الطعام لسائر الحجاج ، تُمدُّ لهم الأسْمِطَة أَيَّام الحَجِ ، وكانت السيّقاية والرفادة مُسْتَمِرة إلى أيام الخلفاء ومن بعدهم

<sup>91)</sup> وفي ت وط: «أحسن».

<sup>92)</sup> الإعلام 45 واليعقوبي 1/239 – 240 وأورد رواية أخرى في صعود قصي إلى ولاية البيت أنظر نفس المرجع ص 238.

<sup>93)</sup> مطلع بيتين سبق ذكرهما.

<sup>94)</sup> لما ثبت البيت في يد قصي «بنى داره بمكة ، وهي أول دار بنيت بمكة ، وهي دار الندوة» اليعقو بي 239/1 والنقل من الإعلام كما أشرنا.

<sup>95)</sup> البعقو بي 239/1 والطبري 259/2.

<sup>96)</sup> كذا في ت ، في ش : «للطوائف» ، وفي ط : «الطوائف».

<sup>97)</sup> في الأصول: «الوفادة» والمثبت من الإعلام ص 46 واليعقو بي 241/1 والطبري 259/2. عن قصي ووظائفه أنظر أخبار مكة للأزرقي 92/1 – 96 والإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 45 – 46 ، المؤلف ناقل لما في الإعلام.

من الملوك والسلاطين. قال التتي الفاسي (<sup>98)</sup> - رحمه الله -: إن الرّفادة كانت أيّام الجاهلية وصدر الإسلام ، واستمَّرَّت إلى أيامنا ، وهي الطعام يُصْنَع بأمر السُّلطان بمُنَى للناس حتى ينقضي الحج اهـ<sup>(99)</sup>. وأما الآن فقد أنقطع ذلك.

وأما اللِّواء (100) فراية تعقد إلى محاربة عدو، ويجتمعون تحتها، وأما القيادة فإمّارة الجيش إذا خرجوا إلى حرب ، فاجتمعت هذه كلُّها لقُصَيّ ، فلما كبر سنه ، وضعف بدنه ، قسَّمها بين أولاده ، وكان عبد الدار أكبر أولاده ، وكان عبد مناف شرف في زمن أبيه . فقال قُصَىٌّ لعبد الدار : لألحقنَّك يا بني بالقوم وإن شرفوا عليك ، فأعطاه الحجابة باسلام مفتاح البيت إليه ، وقال : لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تفتحها له أنت ، وأعطاه السيَّقاية واللُّواء. وقال: لا يشرب أحد إلّا / من سقايتك ، ولا يعقد لواء لقريش [87]ب] لحربها إِلَّا أَنْتَ بيدك ، وجعل له الرَّفَادة وقال : لا يأكل أحد من أهل الموسم طعامًا إلَّا من طعامك ، وكانت الرِّفادة خرجًا تَخرجه قريش من أموالها في كل موسم ، فتدفعه إلى قُصَيّ ، فيصنع به طعامًا للحجَّاج ، فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد ، وكان قُصَىّ فرض ذلك على قريش جميعهم وقال لهم : يا معشر قريش ، إنَّكم جيران الله وأهل بيتُه وأهل حرمه ، وإن الحجَّاج ضيفان الله وَزُوَّار بيته ، وهم أحق الاضياف بالكرامة ، فاجعلوا لهم طعامًا وشرابًا أيّام الحج حتى يصدروا عنكم ، فجعل قُصَيّ كل ما كان بيده من أمر قومه إلى عَبْد الدَّار (101) ، وكان قُصَىّ لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه لعظم شأنه ، وعز سلطانه .

قال ابن اسحاق: ثم إن قُصَيًّا هلك فأقام على أمره بنوه من بعده ، ثم ان بني عبد مناف: هاشمًا وعبد شَمْس والمُطَّلب ونَوْفلا ، أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدَّار من الحجابة واللَّواء والسِّقاية والرِّفادة ، ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرَّفهم عليهم ولفضلهم ، وتفرقت قريش ، فكانت طائفة مهم يرون أن بني عبد مناف أحق من بني عبد الدار ، وطائفة يرون أن إبقاء بني عبد الدار على ما جعله قُصَيٌّ لأبيهم أولى / [88أ] فأجمعوا على الحرب، ثم أصطلحوا على أن تكون السِّقاية والرِّفَادة لبني عبد مناف،

<sup>98)</sup> كذا في ت وط ، في ش: والعباسي، والمثبت من الإعلام.

<sup>99)</sup> الأعلام ص 46 ووردت هذه الأخبار أيضًا في تاريخ اليعقوبي 242/1.

<sup>100)</sup> يستمر في النقل من الأعلام ص 46.

<sup>101)</sup> في تاريخ اليعقوبي: قسم قصي المهام بين أولاده ولم يجمعها في يد عبدالدَّار. فجعل السقاية والرئاسة لعبد مناف ، والدار لعبد الدار ، والرفادة لعبد العزى ، وحافتي الوادي لعبد قصي 241/1.

والحجَابة واللُّواء والنَّدوة لبني عبد الدار، وتحالفوا على ذلك، فولى الرِّفَادة والسِّقاية هاشم ، وكان عبد شمس مقلاًّ ذا ولد ، وكان هاشم موسرًا ، وهو أول من سنّ الرحلتين لقريش ، (رحلة الشتاء إلى الشام ورحلة الصيف إلى الحبشة)(102) ، وهو أول من أطعم الثَّريد بمكة ، واسمه عمرو ، فسُمِّي هاشمًا لهشمه الخبز وثرده لقومه .

ثم هلك هاشم بغَزَّة من أرضَ الشام تاجرًا ، فولي السِّقاية والرِّفادة أخوه المُطَّلِب ابن عبد مناف ، فكان ذا شرف وكرم ، وكان أصغر من عبد شمس ، فتوفي المطلب برُومَان (103) من أرض اليمن (104)، وتوفي عبد شمس بمكة، وتوفي نوفل بالعراق.

ثم ولي عبد المطلب بن هاشم السقاية والرفادة بعد عمه المطلب ، فأقام لقومه ما كانت تقيمه آباؤه من قبله ، وشرف في قومه شرفًا لم يبلغه أحد من آبائه ، فأحبه قومه وعظم خطره فيهم ، وكان أكبر أولاده الحارث ، لم يكن له أوَّل أمره غيره ، وبه كان يُكِّنَّى ، ثم كثر بنوه حتى بلغوا عشرة ، وكان أصغرهم سنًّا عبد الله أبو رسول الله ﷺ وكان أحبهم لأبيه (<sup>105)</sup>.

ولنذكر الآن خبر يعرب بن قحطان (106) ، أخى جُرْهم – المقدم الذكر – فإنه أول [88/ب] من تملُّك بالملك والرئاسة بأرض اليمن ، لأنه جمع اخوته فاستولى على جميع اليمن سنين / متطاولة وهو أوّل من نطق بالعربية ، واول من حَيَّاه ولده بتحية الملك ، أبيت اللعن وأنعمت صباحًا (107) ، وذكر السيوطي إن أوَّل من كتب بالعربية حرب بن أمية. قيل له: من أين تعلمته ؟ قال: من عبد الله بن جُد عان ، وهو أخذه عن طريق كاتب الوحى هود - عليه السلام - فلما هلك يعرب ملك بعده ابنه يشجب بن يعرب ، فملك سنين كثيرة ، ثم ملك بعده ابنه عبد شمس ، فلما ملك ، أكثر الغزو في أقطار الأرض ، وسبى خلقًا كثيرًا ، وهو أول من فعل ذلك من ولد قحطان فسمى لذلك سَبَأ ، وهو أول من بني السُّد بأرض مأرب باليمِن ، وفجر إليه سبعين نهرًا ، وساق إليه السَّيول من مَدَّى بعيد على بعض الأقوال ، وقيل بنته بِلْقيس ، وكان فرسخا في فرسخ ، وكانت مدة ملكه

في الأصول: «رحلة الشتاء لليم، ورحلة الصيف للشام» والمثبث من اليعقوبي.

كذا في الأصول وهو الصحيح. وفي اليعقو بي 246/1 «برَّدْمان». (103 عن هذه الأخبار أنظر اليعقوبي 246/1 - 247. (104

انتهى نقله من الإعلام ص 48. (105

عن نسبهم ونسب سلالتهم أنظر اليعقوبي 195/1. (106

في اليعقوبي: وأنعم صباحًا وأبيت اللعن، 195/1. (107

أربعمائة سنة (108) وهو المذكور في سورة سبأ بقوله تعالى ﴿ لَقَدُ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ﴾ (109) الآية ، وكانت هذه المدينة بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث.

وَلاَ هلك سبأ ملك بعده الملك ابنه حِمَيْر ، فكان أشجع النَّاس في وقته وأكثرهم جمالاً ، وكان أوَّل من وضع تاج الذهب على رأسه من ملوك اليمن (110) ، وإنّما سمي حِمَيْرًا لكثرة لباسه الثياب الحمر ، وكان ملكه خمسائة سنة .

ولما توفي تولى ملكه أخوه كَهُلان بن سبأ (١١١) ، وكانت مدة ملكه تقرب من ثلاثمائة سنة .

ولما توفي تولى بعده واثل بن حِمَيْر ، ثم تولى بعده ابنه / السَكْسَكُ (112) بن واثل ، [89] على ملك بعده ابنه يَعْفُر بن السكسك .

ثم وثب على ملك اليمن ذورياش (113) وهو عامر بن باران بن عوف (114) بن حمير. ثم نهض من بني واثل النعمان بن يعفر بن [السكسك بن واثل] (115) بن كسك.

ثم ملك بعده ابنه أشمح  $^{(116)}$  بن النعمان ، (ثم ملك بعده عاد بن عوض ، ثم ولده الأكبر شديد)  $^{(117)}$  ، ثم شدّاد بن عاد فهما أبناء عاد . وشَدّاد هو الذي بنى مدينة إرَم ذات العِماد ، ببعض صحارى عَدن ، في خمسائة سنة ، وكان عمره تسعمائة سنة ، وملك الأرض كلّها على ما قيل . (وملك بعده ابنه مَرْثِد بن شَدَّاد . وكان على دين هود عليه السلام – على كيّان من قومه ، ثم بعده ولده عمر بن مرثد ، وهو على دين أبيه ، فملك مائة سنة ، ثم بعده ملك عم أبيه نعمان بن عاد ، عاش دهرًا طويلاً)  $^{(118)}$  ثم بعده فلك مائة سنة ، ثم بعده ملك عم أبيه نعمان بن عاد ، عاش دهرًا طويلاً)

<sup>108)</sup> ينقل عن المختصر لأبي الفداء بتصرف 66/1.

<sup>(109)</sup> سورة سبأ : 15 وتمامها «آيَةً جَنَّتَانِ عَنْ بَمِينٍ وَشِمَالٍ ، كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمُ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُه رَبُّى

<sup>110)</sup> ذكرها اليعقوبي أيضًا 195/1.

<sup>111)</sup> في المختصر: «تولى بعده واثل بن حمير».

<sup>112)</sup> في الأصول: هسكسك، والثبت من المختصر 66/1.

<sup>113)</sup> في الأصول: «زورباش» والمثبت من المختصر 66/1.

<sup>114)</sup> في الأصول: «مازان بن عون» والمثبت من المختصر 66/1.

<sup>115)</sup> إضافة من المختصر لأبي الفداء للتوضيح 66/1.

<sup>116)</sup> في ت: وأفسخ» في ش: وأفسيح» في ط: وأمسح، والمثبت من المختصر 67/1.

<sup>117)</sup> ما بين القوسين غير موجود في المختصر.

<sup>118)</sup> يختلف عن اليعقوبي 165/1. والمختصر 67/1 بالزيادة.

أخوه ذو سدد (۱۱۹) بن عاد ، ثم بعده ابنه الحارث ، وهو تُبَّع الأول ، وذكر أئمة التفسير عند قوله تعالى ﴿ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلِّ مُمَزَّقٍ ﴾ (120) من قصة سبأ.

وعلى ما رواه الكلبي عن أبي صالَّح أن عمر بن عامر من أولاد سبأ ، وبينهما اثنا عشر أبًا وهو الذي يقال له مُزَيْقِيا بن ماء السَّماء ، أخبرته زوجه طريفة الكاهنة بخراب سد مأرب وتغريق سيل العرم الجنتين ، وعن أبي زيد الأنصاري أن عمر رأى جرذًا يحفر السد فعلم أنه لا بقاء له بعد. وقيل إنّه كان كاهنًا وقد عَلِمَه بكهانته ، فباع أملاكه وسار [89/ب] بقومه وهم ألوف من بلد إلى بلد حتى انتهى / إلى مكة المشرفة ، وأهلها جرهم ، وكانوا قد قهروا الناس وحازوا ولاية البيت على بني اسماعيل وغيرهم ، فأرسل إليهم ثعلبه بن عمرو بن عامر ، يسألهم المقام معهم إلى أن يرجع إليه رواده الذين أرسلهم إلى أصقاع البلاد يطلبون له موضعًا يسعه ومن معه من قومه فأبوا ، فاقتتلوا فانهزمت جُرهُم ولم يفلت مهم إلّا الشَّديد ، وأقام تعلبه بمكة وما حولها في قومه وعساكره حولا ، فأصابتهم الحُمَّى فاضطروا إلى الخروج ، وقد رجع إليه رواده فافترقوا فرقتين ، فرقة توجهت نحو عُمان ، وهم الأزد وكندة وحِمْيَر ومن يتلوهم ، وسارت ثعلبة نحو الشام فنزل الأوس والخزرج أبناء حارثة بن ثعلبة بالمدينة ، وهم الأنصار ، ومضت غَسَّان فنزلوا بالشَّام وانخزعت خزاعة بمكة ، فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر وهو لحي ، فولي أمر مكة وحجابة البيت ، ثم جاءهم أولاد اسهاعيل - عليه السَّلام - فسألوهم السَّكني معهم حولهم ، فأذنوا لهم في ذلك.

وروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن فروة بن مُسَيِّك القطيني سأل النبي عَلَيْكُ عَنْ سَبًّا ، فقال – عليه الصَّلاة والسَّلام – هو رجل كان له عشرة أولاد ، سنة مهم سكنوا اليمن ، وهم مذحج ، بالذال المعجمة ، وكِنْدة ، والأزد ، والأشعريون ، [90/أ] وحَمير/ وأنمار، منهم بَجيلَة وخَنْعَم (121)، وأربعة منهم سكنوا الشَّام وهم لَخْم وجُذام، وعامِلة ، وغَسَّان ِ

ولما هلكت أموالهم وخُرّبت بلادهم تَفَرِّفت أيادي سَبَأ شَذَرا مَذَرا، فنزلت طوائف منهم بالحجاز، فمنهم خزاعة نزلت بظاهر مكَّة، ونزلت الأوس والخزرج بيترب فكانوا

<sup>119)</sup> في الأصول: «وسيده، والمثبت من المختصر 67/1.

سورة سبأ: 19. وأول الآية ﴿فَقَالُوا رَبُّنَا بَاعِدٌ بَيْنَ أَسْفَارِنَا».

كذا في ش واليعقوبي 201/1 في ط: «ختعم» وفي ت «خشعم» وعن هذه الأخبار أنظر نفس المراجع.

أول من سكنها ، ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من اليهود ، بنو قَيْنُقاع وبنو قُرَيْضَة والنضِير ، فحالفوا الأوس والخزرج ، وأقاموا عندهم ، ونزلت أخرى بالشَّام ، وهم الذين تَنَصَّرُوا فيا بعد ، وهم غسان وعاملة ولخم وجذام ، وتَنُوخ وثعلب وغيرهم . وسبأ تجمع هذه القبائل كُلِّها .

والجمهور عَلَى أن جميع العرب قسمان: قحطانية وعدنانية ، والقحطانية شعبان: سبأ وحضرموت ، والعدنانية شعبان: ربيعة ومضر، وأما قضاعة فمختلف فيها، فبعضهم ينسبها إلى قحطان، وبعضهم إلى عدنان والله أعلم.

ثُم إن العرب انقسمت إلى شعوب وقبائل كما قال تعالى ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ﴾ (122) فالشَّعب الجمع العظيم المنتسب إلى أصل واحد ، وهو يجمع القبائل ، والقبيلة تجمع العَمائر ، والعمارة تجمع البطون ، والبَطن تجمع الأفخاذ ، والفخذ يجمع الفصائل . فخُزيمة شعب ، وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصي بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة .

# الخليفة الأكبر محمد عَلِيَّةٍ:

فإذا تمهّد هذا (123)، لنرجع إلى ما نحن بصده من ذكر خُلفاء الإسلام / [90] وأعتهم، فنقول: إنّ الخليفة الأكبر الذي لولاه ما خُلِقَت شمس ولا قمر، بل لا دُنيًا ولا آخرة، فهو نتيجة مقدّمات الكون واكسير معدن الكائنات، وروح جسد المخلوقات، وسرّ وجود المخترعات، هو نبينا محمد عليه بن عبد الله، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد مناف، بن قُصَي، بن كِلاّب، بن مُرَّة، بن كَعْب، بن لُؤي، بن غالب، بن فَهْر، بن مالك، بن النّضِر، بن كِنانة، بن خُزيْمة، بن مُدْركة، بن الياس، بن مُضر، بن يزار، بن مَعَدّ، بن عدنان (124). هذا هو النسب الذي اتفقت الياس، بن مُخرد، وما وراءه وقع فيه اختلاف واضطراب في تعيين الأساء وزيادة بعضها، وأما النّسَب الشرّيف فصحيح إلى آدم – عليه الصّلاة والسّلام – قال عَلَيْكَ :

<sup>122)</sup> سورة الحجرات: 13.

<sup>123)</sup> بعدها في ت: «فقد تمّ الأمر».

<sup>124)</sup> عن بقية النسب اتصالاً بآدم مرورًا بإسهاعيل وشيث. أنظر مروج الذهب 2 /265.

«خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء» (125) قال الإمام (126) الأجهوري في «شرح ألفية العراقي» عند قولها :

[رجز]

وهو ابن عدنان وأهل النسب قد أجمعوا إلى هنا في الكتب وبعــــــده خلف كثير جم أصحـــه حواه هـــذا النظم

قال الحافظ (127) في «الفتح» (128) بعد أن ساق نسب سيدنا ابراهيم إلى نوح السلام الصَّلاة والسَّلام - كما سيأتي: «لا يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب في ذلك إلّا في النطق ببعض هذه الأسهاء»، نعم ساق ابن حِبَّان (129) في الكتاب خلاف ذلك وهو/ شاذ اهر (130).

وقال ابن دُريد (١٦١) في كتاب «الاشتقاق»: وأما نسب ابراهيم إلى آدم – عليهما الصَّلاة والسَّلام – فصحيح لا خلاف فيه لأنّه مُنَزَّلٌ في التَّوراة ، ومذكور فيها نسبهم ، ومبلغ أعمارهم ، وعلى هذا فقول الناظم وبعده خلف الخ ، أي في بعض ما بعد عدنان ، وهو ما بينه وبين ابراهيم.

<sup>125)</sup> كذا عند العدني وابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط عن علي ، وعن ابن سعد عن ابن عباس «خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح». وعن ابن سعد في الطبقات عن عائشة «خرجت من نكاح غير سفاح» الجامع الصغير حرف الحاء لجلال المدين السيوطي.

<sup>126)</sup> بعدها في ت: والعلامة الفاضل الشيخ سيدي على الأجهوري. .

<sup>127)</sup> إذا أطلق الحافظ بدون بيان أو تقييد فالمقصود به ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي توفي سنة 852 هـ/ 1448م.

<sup>128)</sup> هو فتح الباري شرح صحيح البخاري.

<sup>129)</sup> ابن حبان محمد بن أحمد اليسي توفي 965 م ، مؤلف ومحدث عربي ، تولى منصب القضاء بسمرقند لكنه صرف عنه متهمًا بالزَّندقة ، أهم مصنفاته مجموعة الأحاديث التي اشتهرت بترتيبها المسهاة كتاب التقاسيم والأنواع: الموسوعة العربية الميسرة ص 13 ، دار القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بإشراف محمد شفيق غربال.

<sup>130)</sup> فتح الباري.

<sup>131)</sup> ابن دريد محمد بن الحسن 837 - 933 م لغوي أديب ولد بالبصرة ومات ببغداد وله مؤلفات كثيرة في اللغة والأخبار الأدبية واشتهر كتابه «الإشتقاق» في إبانة أصول ومعاني أساء القبائل والرّجال وله المعجم الكبير والجمهرة»، الموسوعة العربية الميسرة ص 13.

وقال الحرّالي في «المقدمة»: النسب في بين آدم واسهاعيل – عليهما الصّلاة والسّلام – صحيح لا خلاف فيه ، ولا خلاف الّا في أسهاء الآباء لأجل ثقلها على الألسنة ، وأصَحُّ ما قيل في عدد وأسهاء ما فوق عدنان (132) ، أنه ابن أدّد ، وقيل عَدْنان الألسنة ، وأصَحُّ ما قيل في عدد وأسهاء ما فوق عدنان (132) بن يعرب بن يشجب بن ابن أد بن مقوم (133) بن ناحور (134) بن ماروخ (136) بن أرغو (137) بن أرغو (137) بن أولان بعبير (139) بن عبير (139) بن عبير (139) بن أوغر بن الله الله (149) بن مبير (149) بن متوشكغ بن أختوح وهو ادريس بن يرد (140) بن مهلائيل (143) بن أنوش (144) بن أنوش (145) بن شيث بن آدم – عليه السّلام – . وقال العلامة الأجهوري (146) – انظر ما حكم معرفة نسبه – عليه السّلام – . وقال العلامة مكروه عند مالك لقول مالك : ومن يخبره أن فلان بن فلان قال : ورأيت في «شرح مكروه عند مالك لقول مالك : ومن يخبره أن فلان بن فلان قال : ورأيت في «شرح ونحوه مستفاد من «شرح عقيدة ابن الحاجب» لابن زكرياء ، بل يستفاد منه أن معرفة نسبه من جهة أمه واجب إلى كلاب إذ ما بعده يشترك / فيه نسب أبيه وأمّة . قال : وقد [19/ب] نسبه من جهة أمه واجب إلى كلاب إذ ما بعده يشترك / فيه نسب أبيه وأمّة . قال : وقد [19/ب] نسبه من جهة أمه واجب إلى كلاب إذ ما بعده يشترك / فيه نسب أبيه وأمّة . قال : وقد [19/ب] ذكر القرافي في «ذخيرته» أن جميع الأحوال المتعلقة برسول الله يَهايلي ، فضلاً عما به

<sup>(132</sup> تختلف الشجرة باختلاف الرواة وقد ذكر الطبري بعضها 274/2. والرواية التي أوردها المؤلف قريبة من الرواية التي وردت في مروج الذهب مع تحريف في الأسهاء 265/2 – 266.

<sup>133)</sup> في مروج الذهب: «المقوم».

<sup>134)</sup> كذا في الأصول وفي تاريخ اليعقوبي وفي مروج الذهب: «ناخور».

<sup>135)</sup> في ت: ويترح، وفي ش: ويبرح،

<sup>136)</sup> كذا في الأصول وتاريخ البعقوبي وفي مروج الذهب: «ساروخ».

<sup>137)</sup> كذا في الأصول وفي مروج الذهب: وأرعواءه.

<sup>138)</sup> في الأصول: «فالج» والمثبت من مروج الذهب.

<sup>139)</sup> في مروج الذهب 265/2 والكامل 48/1: «عابِر».

<sup>140)</sup> كذا في الكامل 48/1 وفي مروج الذهب: وأرفشخذ، و وأرفخشد، أيضًا.

<sup>141)</sup> في الأصول: «لمك» أنظر هامش 4 ص 137.

<sup>142)</sup> في الأصول: «يزد» والمثبت من مروج الذهب وتاريخ اليعقوبي 10/1.

<sup>142)</sup> في الأصول: «مهليل» والمثبت من مروج الذهب، والكامل والطبري.

<sup>144)</sup> في ت وش: وقيتين، ، وفي ط: وقيقن، ، والمثبت من مروج الذهب 266/2.

<sup>145)</sup> في الأصول: «يانش» والمثبت من مروج الذهب 266/2 والكامل 54/1 وتاريخ اليعقوبي 10/1.

<sup>146)</sup> بعدها في ت: «رحمه الله تعالى».

يتعين ترجع إلى العقائد لا إلى العمل ، فيجب البحث عن ذلك لتحصيل كمال المعتقد بذلك » ا هـ.

فهو ﷺ ختم الله (147) به الرّسالة ، وأنقذ به الخلق من الكفر والضّلالة ، فبلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، فأتمَّ الله به على خلقه النِّعمة ، وظهر من معجزاته ما قامت به الحجة ، وقد اعتنى الأيمة بضبط نسبه ومولده وبعثته ، وهجرته ومغازيه ، وفتوحاته وشرائعه ، وشمائله وحياته ما هو مشهور مسطور.

وأما وفاته فني «طبقات المُناوى» ابتداء مرضه عَيِّلِكُمْ في العشر الأخيرة من صفر سنة إحدى عشرة (148) في بيت أم المؤمنين ميمونة – رضي الله تعالى عنها – فلما اشتد وجعه تحرّك لبيت أم المؤمنين عائشة – رضي الله تعالى عنها –. فأقام مريضًا نحو اثني عشر يومًا. وتوفي يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول (149) عند الجمهور اه، فتوفي عَيِّلُهُ وعمره ثلاث وستون سنة.

# خلافة أبي بكر – رضي الله عنه – :

فقام بالأمر بعده خليفته أبو بكر بن أبي قحافة ، الصَّديق الأكبر ، أفضل هذه الأمة بعد نبيّها .

قال ابن اسحاق: لما توفي رسول الله عَلَيْكُم عظمت به مصيبة المسلمين، فصاروا كالغنم المطيرة في الليلة / الشتائيَّة لفقد نبيِّهم، حتى جمعهم الله على أبي بكر – رضي الله تعالى عنه – فبويع يوم الثلاثاء، فنظم النثر، وجبر الصدع، وأقام عماد الدين، وردَّ للاسلام أهل الرِّدة من الأعراب بعد وفاة النبيء عَلَيْكُ ، وقاتل مانعي الزِّكاة من الأعراب. وقال: والله لو منعوني عقالاً كانوا يُؤدونه لرسول الله عَلَيْتُه لقاتلتهم عليه. فجهز المُم جيوش الاسلام ولم ترعه كثرتهم، وضرب المُرْتَدّين مع كثرتهم بقليل المسلمين، فردَّ

<sup>147)</sup> ساقطة من ش و ط.

<sup>632 (148</sup> م.

<sup>(149)</sup> كذا في مروج الذهب 280/2 ، وفي كتاب والتوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية و لمحمد مختار باشا ، مصر 1980 ، 13/1 للموافق 7 جوان 632 م وأكثر المصادر الأخرى ، وفي تاريخ اليعقوبي : ولليلتين خلتا من شهر ربيع الأول ، ، 113/2.

المرتدين ومانعي الزّكاة راغمة الأنوف ناكسة الرُّؤوس ، فاستقرَّ الدّين ، وثبتت قواعده (150) ، ولم يتعد في أيّامه أحد إلى المغرب غازيًا . ومآثره ومفاخره قد ملأت الكُتُب والدَّفاتر ، ولا تجد للنبي عَلِيَّةٍ تجدد حال إلّا والصِّدِيق – رضي الله تعالى عنه – مصاحب له فيه ، وله به تَعَلَّق حتى لم تَفُتهُ معه عَلِيَّةٍ صلاة . وكان ثانيه في الغار . ولما مرض قيل له : ألا ندعو لك طبيبًا ؟ فقال : رآني الطبيب ، فقال : اني فَعَّال لِمَا أُر يد ، فات سنة ثلاث عشرة (151) عن ثلاث وستين سنة (152) على الأصح .

## خلافة عمر – رضي الله عنه – :

وبعد عهده (153) [بويع] (154) لعمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة – رضي الله تعالى عنه – فَرَسَت قواعد الاسلام وعَظُمت بخلافته ، وهو أوَّل من تسمَّى بأمير المُؤْمنين / ومتانته في الديّين أشهر من أن تُذكّر حتى أنه إذا سلك فَجًّا سلك الشَّيطان [92/ب] خلافه (155) ، وفُتِحَت في خلافته الفُتُوح فأتمَّ ما ابتدأه الصِّديق من فتوح الشَّام فعَظُم الفتح ، ثم العراق ، فأوقع بالفرس وقعة القادسيّة بالقرب من الكوفة ، فانكسر بها عمود عز الأكاسرة ، ثم توالت الفتوح كمصر واسكندرية وبرقة (156) ، وطرابلس على ما يأتي ان شاء الله – بيان ذلك . ومآثره وكراماته وزهده وحِكَمُه ملأت الكُتُبَ عمل استيفاء

<sup>150)</sup> بعدها في الأصول: «ثم خطب الناس وعرض عليهم غزو الشام، فنفر الناس متوجهين إليها فوقعت بينهم وبين الرُّوم وقعة تبوك»، أسقطناها من النص لتنافيها مع الحقيقة التاريخية، فغزوة تبوك وقعت في أيّام الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام في سنة 9 من الهجرة لا في ولاية أبي بكر. راجع على سبيل المثال الكامل 276/2 وحسن ابراهيم حسني: تاريخ الإسلام، القاهرة 1953، 155/1.

<sup>635 -- 634 - (151</sup> 

<sup>152)</sup> كذا في مروج الذهب مع الإشارة أنه توفي ليلة الثلاثاء لنمان بقين من جمادى الآخرة / 23 أوت 634 م.

<sup>153)</sup> بعد خلافة أبي بكر.

<sup>154)</sup> إضافة للتدقيق.

<sup>155)</sup> من حديث طويل رواه الشيخان وذكره الشيخ منصور على ناصف في كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ج 3 . ص 312 ، وفيه قال رسول الله ﷺ : «أيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فجا قط إلا سلك فجًا غير فجك».

<sup>156)</sup> في الأصول: «طبرقة» فمن المعروف أن في سنة 22 هـ /642 م سار عمرو بن العاص إلى برقة وصالح أهلها على الجزية .

ذلك كتب السِّير. توفي – رضي الله تعالى عنه – في آخر سنة ثلاث وعشرين (157) ، وسنه ثلاثة وستون سنة. قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة في المسجد وقت الغَلَس.

## خلافة عثمان – رضي الله عنه – :

وجعل الأمر بعده شورى في ستة (158): عُثمان ، وطلحة ، وعلي ، والزُّبير ، وسَعْد بن أَبِي وَقَاص ، وعبد الرَّحمان بن عوف – رضي الله تعالى عنهم – فوقع الاتفاق على عنهان بن عفان ذي النُّورين ، شهيد الدَّار ، مَن استحيت منه ملائكة الرحمان . وفي أيَّامه – رضي الله تعالى عنه – تواردت أمراؤه على افريقية ، ووقع في المغرب الفتح العظيم ، – حسبا يأتي إن شاء الله تعالى – . ومآثره ومفاخره لا تُحْصَى ، أعتق نحو ألفين وجهز جيش العسرة (159) فقال له – عليه الصَّلاة والسَّلام – «ما على عنهان ما فعل بعد اليوم» (160) وقال عليه الصَّلاة والسَّلام – «اللهم اغفر له ما أقبل وما أدبر وما أخفى وما أعلن وما أجهر» / قتل بداره شهيدًا أيام التَّشريق سنة خمس وثلاثين (161) ، وسنه اثنان وثمانون سنة .

<sup>157)</sup> في 26 من شهر ذي الحجة / 3 نوفمبر 643 م.

<sup>158)</sup> في ت: «ستة رجال».

<sup>(159)</sup> وذلك في غزوة تبوك، وفي الأصول: ١٤٥هـ العشرة».

ونقل صاحب التاج في نفس المرجع ص 329 عن الترمذي «جاء عثمان إلى النبي يَطِيَّكُم بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة فينثرها في حجره فرأيت النبي يَطِيِّكُم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم.

<sup>(161)</sup> في 18 ذي الحجة / 17 جوان 655 م.

## خلافة علي – رضي الله عنه – :

ثم ولي الخلافة بعده الإمام علي بن أبي طالب – رضي الله تعالى عنه وكرَّم وجهه – بَابُ مدينة عِلْم رسول الله عَلِيْتُه زوجِ البتول ، وابن عمّ الرسول ، حكمه وأحكامه وخطبه وغرائب علومه ، معقولاً ومنقولاً أمر خارق للعادة ، خارج عن طوق البشر، لولا اكرام الله له بهذه الكرامة العظيمة والمنقبة الجسيمة حتى افتتن به الشيعة الرَّافضة ، ونقل الخلافة إلى الكوفة لعظم العساكر والجنود ، ولم تكن في أيَّامه فتوح بل كان اشتغاله بقتال الخوارج والبغاة. قتله عبد الرحمان بن مُلْجِم في رمضان سنة أربعين (162) ، وقد نيف عن الستين (163).

وقصة قتله مبسوطة في السير حاصلها أنه – رضي الله تعالى عنه – لما أباد الخوارج فغي سنة أربعين إلّا واحدًا (164) اجتمع بمكة ثلاثة من بقاياهم ، وتعاهدوا على احتساب انفسهم في إراحة الناس من علي ومعاوية وعمرو بن العاص – رضي الله تعالى عنهم – وكان تواعدهم ليلة سبع وعشرين من رمضان ، فانطلق أحدهم (165) إلى معاوية ولقبه «البرك» فطعنه بخنجر وهو يصلي ، فأصاب إِلْيَتَه فسلمه الله منه ، وانطلق الثاني ويعرف بزادوية (166) فقتل قاضي مصر وهو خارجة <sup>(167)</sup> لشبهه بعمرو، فظنه إياه، وانطلق الأشقى عبد الرحمان بن ملجم فأخذ على علي بعض / زوايا المسجد ، فكمن به فلما [93/ب] خرج علي ضربه ابن ملجم بالسيف على رأسه فقُبِض عليه واحْتُمبِل علي إلى منزله فتوفي في السابع عشر (168) من رمضان من السنة المذكورة.

في 17 رمضان / 24 جانني 661 م. (162

أنظر عن الإختلاف في سيِّه واثنان وسبعون واثنان وستون، مروج الذهب 414/2. (163

<sup>659 – 660</sup> م وفي مروج الذهب: «سنة أربعين». (164

وهو الحجاج بن عبد الله الصريمي ولقبه «البرك» مروج الذهب 411/2 و417. (165

في الأصول : «رادوية» والمثبت من مروج الذهب 411/2 وقال : «وزادوية مولى بني العنبر» وقيل أنه عمرو بن (166 بكر النميمي. مروج الذهب 417/2 أنظر أيضًا التوفيقات الإلهاسة 72/1.

خارجة بن حذافة. أنظر حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام 295/1. ومروج الذهب 417/2.

في الأصول: «ليلة إحدى وعشرين» والمثبت حسب ما اتفقت عليه الروايات. وذكر اليعقوبي ومات ليلة الحمعة أول لبلة من العشر الأواخر من شهر رمضان، 212/2.

## خلافة الحسن بن علي – رضي الله عنه – :

وتولى الخلافة (169) بعده الإمام الحسن ابن الإمام علي - رضي الله تعالى عنهما - فأقام في الخلافة خمسة أشهر وخمسة وعشرين يومًا. فزاحمه سيدنا معاوية فرآى الإمام الحسن - رضي الله تعالى عنه - صلاح الناس في تفويض الأمر إلى معاوية - رضي الله تعالى عنه - وفي ذلك مصداق قوله - عليه الصَّلاة والسَّلام - : «إن ابني هذا سيد يُصْلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» (170) فكانت خلافة الحَسَن - رضي الله يَعالى عنه - تمام النَّلاثين التي وعد بها رسول الله عَلَيْتُهُ بقوله «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون مُلكًا» (171) في تفسير البغوي لقوله تَعَالى هُووَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الأَرْضِ (172) الآية . خلافة أبي بكر الصديق سنتان وخلافة عمر عشرة ، وعثمان اثنا عشر ، وعلي ست (174) اهـ . فاندرجت خلافة الحسن في وخلافة أبيه (رضي الله تعالى عنهم جميعًا) (174) . وفي «الكشاف» (175) عنه - عليه الصَّلاة خلافة أبيه (رضي الله تعالى عنهم جميعًا) (176) يُملِّكُ الله من يشاء ، فتصير مُلكًا ، ثم والسَّلام - «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم (176) يُملِّكُ الله من يشاء ، فتصير مُلكًا ، ثم والسَّلام - «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم (176) يُملِّكُ الله من يشاء ، فتصير مُلكًا ، ثم وصير بزيزى (177) قطع سبيل وسفك دماء وأخذ أموال بغير حقها (178) انتهى .

<sup>169)</sup> بويع الحسن بالكوفة بعد وفاة علي بيومين في شهر رمضان سنة أربعين، مروج الذهب 426/2.

<sup>170)</sup> إن ابني هذا (أي الحسن بن علي) سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه أحمد والبخاري والترمذي وأبو داود والنسائي من حديث أبي بَكْرَة رضي الله عنه (حديث صحيح).

<sup>171)</sup> أورد الحديث كاملاً فيما يلي من نصه.

<sup>172)</sup> سورة النور: 55.

<sup>173)</sup> أنظر معالم التنزيل للبغوي 71/5.

<sup>174)</sup> ساقطة من ت وط.

<sup>175)</sup> الكشاف للزنحشري محمود بن عمر ، من أعلام اللغة والأدب والإعتزال نوفي سنة 1143/538 – 1144 م.

<sup>176)</sup> أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية ، أنظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني ، المطبوع مع الكشاف.

<sup>177)</sup> اسم من يزّه بزا إذا سَلَبه ، والبزيزي مثل الخصيصي ، أنظر حاشية محمد بن عليان المرزوقي المطبوعة مع الكشاف.

<sup>178)</sup> أنظر الكشاف 198/3 في تفسير الآية 55 من سور النور : ﴿وَعَدَ اللّهَ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيْستخلفنهم في الأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ الَّذِين مِن قَبْلِهِم، وَلَيْمَكِنْنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الذِي آرَتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِيَّنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾.

**Γ**1/947

## الباب الثاني:

# في (1) خلافة سيدنا معاوية - رضي الله تعالى عنه - / بالشَّام ودولة بني أمية<sup>(2)</sup>

#### معاوية:

فالأول هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن [أمية] بن عبد شمس ، يلتني مع رسول الله عليه عليه في عبد مناف ، وله المَجْد المسطور والفخر (3) المشهور ، كَتَبَ الوحي لرسول الله عليه وصهره على أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبيء عليه وهو كسرى العرب (4) وأول سلاطين الاسلام ، وأما حلمه ودهاؤه فأمر مشهور ، توفي – رضي الله تعالى عنه – في رجب سنة ستين (5) ، وله ثمانون سنة (6) .

#### يزيد:

وتوكَّى بعده ولده يزيد فكان حائدًا عن الصواب والعدل ، فهو أول من شرب الخمر جهارًا من ملوك الإسلام ، واتخذ الملاهي واستحل محارم الله ، واختلف في اسلامه وزندقته . قالوا لما ولي يزيد اتفق رأي أهل المدينة على خلعه واخراج من بها من بني أُميَّة ، وجعلوا أمرهم إلى عبد الله بن حنظلة ، فجهز يزيد إليهم الجيوش وأمر عليهم مسلم (٢) بن عقبة المُرّي فأحاط بالمدينة ثلاثة أيام ، وعطلت الصلاة في مسجد رسول الله عين وبلغ عدد من قتل من قريش والمهاجرين والأنصار ، ووجوه الناس ألف رجل وسبعمائة رجل ، ومن سائر الناس عشرة آلاف رجل سوى النساء والصبيان . ولم يبق بعدها بَدْرِيً

أي ط: «أي ذكر».

 <sup>2)</sup> نقل المؤلف هذا الباب بتصرف دون أن يذكر ذلك خلافًا لعادته ، عن «رقم الحلل في نظام الدول» لابن الخطيب ، تونس 1316 – 1317 ص 15 – 20.

في ت: «والفخر العظيم».

<sup>4)</sup> ساقطة من ش.

 <sup>5)</sup> في الأصول: «إحدى وستين» أنظر اليعقوبي 238/2 وغيره ، 679 - 680 م.

 <sup>6)</sup> ومن يقول 77 سنة ، نفس المرجع ص 239.
 7) في ش وت: عسلم، وهو غلط.

من الصحابة. وفي أيامه قتل الحسين ابن الإمام علي (بن أبي طالب) (8) – رضي الله تعالى الامام على (بن أبي طالب) (8) – رضي الله تعالى عنهما – ، وذلك أنه لما مات معاوية أرسل أهل الكوفة يستقدمونه فلحق بمكة / ووجه مُسلِم بن عَقِيل إلى الكوفة فخاطبه في القدوم ، فتوجه نحو الكوفة وكتب اليزيد إلى عبد الله بن زياد ، فخرج من البصرة مسرعًا حتى لحق بالكوفة ، وقتل مسلم بن عقيل والحسين متوجه إلى الكوفة ولا علم عنده ، وذلك يوم ثامن الحجة (9) ، فلقيته خيل عبد الله بن زياد بِكُربًلاء وكَاثَرته العساكر ، فلم يزل يقاتل حتى قتل ، وقتل معه سبعة وثمانون من أهل بيته يوم عاشوراء (10) ، واحتملت نساؤه أسارى على الإبل ، وبعث إلى يزيد برأسه .

وأراح الله الخلق من يزيد الخبيث لأربع عشرة خلت من ربيع الأول سنة أربع وستين (11).

## بقية خلفاء بني أمية :

ثم تولى بعده ولده معاوية بن يزيد بعهد من أبيه ، وهو ابن عشرين سنة ، فلبث فيها أربعين يومًا محتجبًا مستخيرًا ، وكان زاهدًا منقبضًا ، ثم خرج وجمع الناس وترك لهم خلافتهم ومضى لأيًّامه .

فقام (12) بعده مروان بن الحَكَم بن أبي العاص بن أميّة في أربع وستين (13) وهو ابن اثنين وستين (14) سنة ، فكث تسعة (15) أشهر وأيّامًا .

وصار الأمر إلى ولده عبد الملك بن مروان ، وهن أبو الملوك الأموية ، وصاحب السيّاسة ودعا على عهده لنفسه عبد الله بن الزَّ بير بالحجاز وما يليه ، واستقامت له الخلافة ، ودخل في أمره العراق ، وبعث إليه عبد الملك الحجّاج بن يوسف الثقني (16) ،

<sup>8)</sup> ساقطة من ت وط.

<sup>9)</sup> من سنة 60 هـ / 680 م.

<sup>10) 10</sup> محرم 61 هـ / 10 أكتوبر 680 م.

<sup>11) 10</sup> نوفير 683م.

<sup>12)</sup> ساقطة من ش.

<sup>683 (13</sup> 

<sup>14)</sup> في اليعقوبي: «إحدى وستين سنة» 258/2.

<sup>15)</sup> في ت: «سبعة» وهو غلط.

<sup>16)</sup> ساقطة من ش وط.

فحاصر مَكَّة ورمى البيت بالمجانية ودخلها لخمسين ليلة / من حصاره ، وقاتل عبد الله بن [195] الزبير بإزاء البيت حتى قتل يوم النلاثاء لأربع عشرة من جمادى الأولى(17) سنة ثلاث وسبعين(18). وصلب الحَجَّاج جُثَّتَه وكذا عمر بن سعيد بن العاص ، دعا لنفسه بدمشق . وقد خلفه عبد الملك بها ، فكرَّ إليها واستنزله عن صلح ثم اغتاله فقتله ، وكذا ابن الأشعث بن قيس ، فخلع طاعته وتوجَّه إليه الحَجَّاج ، والتقيا بدير الجَمَاجم ، فكانت الدائرة على ابن الأشعث سنة نيف وثمانين ، فتفانى فيها الخلق ، ثم لمَّا ساءت طاعة أهل العراق قَلَّدَه الحَجَّاج ، فكان من أهره ما هو مشهور . وفي مدة عبد الملك كان معظم فتوحات المغرب كما يأتي — إن شاء الله تعالى — وتوفي عبد الملك بدمشق يوم السبت فتوحات المغرب كما يأتي — إن شاء الله تعالى — وتوفي عبد الملك بدمشق يوم السبت فتوحات مقرة من شوال سنة ست وثمانين (19) .

وتولى بعده ولده الوليد بن عبد الملك (20) فكان ملكًا عظيمًا ، فارس بني أُميَّة ، وَوَلَى موسى بن نصير افريقية ، وأغزاه الغرب الأقصى ، وأجاز البحر مولاه طارقًا ففتح الأندلس. ومات الوليد بدير مروان. ودُفِن بدمشق منتصف جمادى الأخيرة سنة ست وتسعين (21).

فقام بعده أخوه سلمان بن عبد الملك ، فكان قَيِّمًا برسوم الشريعة ، فارسًا صحيحًا ، إلّا أنه كان منهومًا كثير الأكل ، فيأكل القنطار أكلة واحدة ، توفي سنة تسع وتسعين (22).

فتولى الخلافة ثاني العُمرَين ويلقب «الأشج» لشجَّة في وجهه، وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان / أحد الخلفاء الرَّاشدين ، أُمَّه أم عاصم بنت عاصم بن عُمَر بن [95/ب] الخطاب ، فهو جَدُّه لأُمِّه فكان ثانيه في الزَّهْدِ والورع والعدل ، وكان من خيار الأُمَّة لخطاب ، فهو جَدُّه لأَمِّه فكان ثانيه في الزَّهْدِ والورع والعدل ، وكان من خيار الأُمَّة ورضي الله تعالى عنه – أُفردت مآثره بالتآليف (23). توفي بدير سَمْعَان من عمل حمص ، أواخر رجب (24) سنة إحدى ومائة . وقبره مشهور ، يزار ويتبرك به .

<sup>17)</sup> وقيل من جمادي الثانية 962 م.

<sup>18)</sup> ا أكتوبر 692 م.

<sup>19) 8</sup> أكتوبر 705م.

<sup>20)</sup> في ت: «عبد اللك بن مروان».

<sup>21) 25</sup> فيفري 714. وفي الأصول: «ثلاث وتسمين» وهو غلط.

<sup>22) 717</sup> م وفي الأصول: «ست وتسعين» وهو غلط.

<sup>23)</sup> في ش وت: «التأليفات».

<sup>24)</sup> على الأرجيع في 25 منه / 719 م.

ثم تولَّى بعده اليزيد بن عبد الملك ، فكان مُضَيِّعًا للأمر<sup>(25)</sup> لاشتغاله بلهوه فخلع <sup>(26)</sup> فتولى<sup>(27)</sup> بعده أخوه هشام بن عبد الملك فكان ملكًا حازمًا صلبًا ، جمع الأموال وعمر الأرض واصطنع الرجال .

وتولَّى (28) الوليد بن يزيد بعد عمه ، فكان صاحب شراب ولهو وبطالة ، بلغ خُبنُه أَنَّه قرأ في المصحف الكريم ﴿ واسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ﴾ (29) عند استفتاحه ، فجعل المُصْحف غرضًا لنشابه ، وأقبل يرميه لما تَوعَّده به وأنشد يقول :

[وافر]

تهددني بجبار (30) عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني (31) الوليد

فَسَمَّه (32) يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، فبطش به امتغاصًا للدين.

فتولَّى بعده (33) ، فكان خَيِّرًا ، ذا عدل ونسك وَوَرع ، حَزِمًا ولكن كان جَمَّاعًا بخيلاً ، فلُقِّب بالناقص لكونه نَقَّص الجند عطاءهم ، ويقال الأشج والنَّاقص أَعْدَلا بني مروان ، أي عَادلاًهما إذ لا عدل إلّا فيهما ، وكانت ولايته خمسة أشهر وليلتين.

وَوَلِيَ (<sup>34)</sup> بعده أخوه ابراهيم بن الوكيد ، فكانت أيَّامه / كثيرة الهرج ، فلم تطل مُدَّتُه حتى خُلِع <sup>(35)</sup>.

فقام بعده (36) مَرْوان بن محمد بن الحكم ، ويُسمَّى مروان الحمار (37) ، أقبل من الجزيرة ودخل الشام ، فَقَتَل ابراهيم بن مُحَمَّد بن علي بن عبد الله بن عباس بعدما سجنه أربعة أشهر خوفًا من قيام بني العباس بالأمر. فكان ما خافه. وكان مروان شهمًا عظيم

25) بعدها في ت: «ليس له بال عليه».

28) في ربيع الثاني 125 هـ/ فيفري 743 م. 31) في مروج الذهب: وخرقني ٥٠.

29) سورة ابراهيم: 15. م يقتل سُمًّا.

30) في مروج الذهب: «أتوعد كل جبار». 33) في جمادى الثانية 126/ مارس 744 م.

744) 7 ذو الحجة 126/20 سبتمبر 744.

35) في محرم 127/ أكتوبر 744.

36) بويع بدمشق في صفر 127 / نوفمبر 744.

37) لأنه كان لا يحف له لبد في محاربة الخارجين عليه. حسن ابراهيم حسن ، تاريخ الإسلام 1/ 361.

[1/96]

<sup>26)</sup> الخلع مخالف للرّواية التاريخية ، يقول المسعودي ان هشام أخ اليزيد وبني في جواره مخافة أهل البغي والسَّعاية حتى مات يزيد، مروج الذهب 202/3.

<sup>27)</sup> تولى هشام بعد وفاة أُحيه بزيد بن عبدالملك في 25 شعبان سنة 105 هـ/28 جانني 724 م.

الدَّهَاء عارفًا بالسِّير والأخبار ، إلّا أنّ لله أمرًا هو بالغه . فلما كانت سنة اثنتين وثلاثين ومائة (38) ، بويع أبو العباس عبد الله بن محمد السفاح بالخلافة – حسبما يأتي تفصيل ذلك في خلافة بني العباس – وفرَّ مروان حتى قطع النيل ، وأغرق الجسور ، فنزل ببوصير ، فجاءه صالح بن علي فقتله وفرغت بموته خلافة بني أمية من المشرق ، وفر باقيهم الى المغرب .

سئل بنو أمية : ما أقوى أسباب زوال ملككم ؟ فقالوا : إنّا اعتمدنا على المال واسْتَهُوّنًا بالرّجال ، فوفّرنا المال وقلّلنا الرجال ، فأخذ العدو مالنا وتقوَّى به علينا ، وأبعدنا الصّديق اعتمادًا على صداقته ، وقرّ بنا العدو استجلابًا لمحبته ، فصار الصديق عدوًا بالأبعاد ، ولم يصر العدو صديقًا بالاحسان ، كما يقال :

[بعزوء الكامل] الحسفر عسدوك مرة واحسفر صديقك ألف مرة فلر عا انقلب الصديسة فصار أدرى بسلضرة

فكانت عدة بني أمية من معاوية إلى مروان أربعة عشر، والمدة اثنين وتسعين سنة (39).

<sup>749 (38</sup> م.

وي من سنوات الهجرة و 89 من سنوات الميلاد ، بعدها في ط: «والله تعالى أعلم» ، وفي ت: «وزال ملكهم وتشتت شملهم في كل مكان».

## الباب الثالث:

# في ذكر فتوحات المغرب الواقعة في أميَّة أميَّة

[ 96/ب]

## غزوات عمرو بن العاص:

فأقول: «إن أول من دخل المغرب غازيًا سيدنا عَمْو بن العاص – رضي الله تعالى عنه – فني «رحلة التجاني» (2) كان افتتاح طرابلس في القديم على يد عمرو بن العاص برضي الله تعالى عنه – بعد افتتاحه لمصر والاسكندرية وذلك سنة اثنين وعشرين (3) سار إليها في جيشه فنزل على شرفها من الجهة الشَّرقية وأقام عليها شهرًا لا يقدر منهم على شيء ، وقد كان أهلها استعانوا بقبيل من البربر يعرفون بنفوسة دخلوا معهم في دين النصرانية ، فخرج ذات يوم من عسكر عمرو رجل من بني مُدُّلِج يتصَيَّد في نفر معه فأمعن عن العسكر إلى جهة غربي المدينة ومال إلى شاطىء البحر ، والبحر لاصق بالمدينة ، وليس بالمدينة إذ ذاك من جهة البحر سور ، بل كانت سفنهم شارعة إلى بيوتهم ، فنظر المدلجي وأصحابه إلى البحر قد حسر (أي جزر) (4) من جهة المدينة عن مسلك يمكن النفوذ إليها منه ، فندبوا معهم جماعة واقتحموا المدينة فلم يكن للروم مفزع إلّا سفنهم ، (وأبصر عمرو أصحابه) (5) في جوف المدينة فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم ، فلم يفلت من الروم سوى من خف في سفينته ، واحتوى عمرو على المدينة فهدم سورها وارتحل يفلت من الروم سوى من خف في سفينته ، واحتوى عمرو على المدينة فهدم سورها وارتحل عنها ثم (إنه لما أتى من افريقية) (6) جدد بناء سورها من البر» أهـ (7).

ا) بعدها في ت: «رضي الله تعالى عنهم».

<sup>2)</sup> ص 239.

<sup>643 - 642 (3</sup> 

<sup>4)</sup> تفسير من المؤلف.

 <sup>5)</sup> في الأصول: «فأبصرهم عمرو وأصحابه»، والمثبت من الرحلة ص 239.

إضافة من المؤلف عما هو موجود بالرحلة.

<sup>7)</sup> رحلة النجاني ص 239.

فعمرو – رضي الله تعالى عنه – افتتح بَرْقَة وطَرَابلس وما قاربهما من المغرب الأدنى ومفاخر / عمرو بن العاص ومآثره – رضي الله تعالى عنه – وغزواته وفتوحاته مشهورة ، [97أ] وفي كتب السِّير مسطورة.

# غزوة عبد الله بن سعد بن أبي سرح:

ثم غزا المغرب بعد عمرو بن العاص أبو يحيى عبد الله بن سعد بن أبي سَرح بن الحسام القُرَشي العامِري – رضي الله تعالى عنه – قال في «معالم الإيمان» (8) أسلم عبد الله قبل الفتح وهاجر وكان أخًا لعثان بن عفان من الرضاع وكان يكتب الوحي للنبيء عَيِّقَالِم وكان أحد العقلاء النَّجَبَاء من قُرَيْش ، وكان فارس بني عامر ، والمقدم فيهم ، شهد فتح مصر ، وكان صاحب ميمنة عمرو بن العاص في فتوحاته ، ثم ولاه عثمان غزو افريقية سنة سبع وعشرين (9) ، فسار إليها من مصر ، فدخلها في عشرين الفًا من المسلمين فيهم جماعة من الصَّحابة منهم العبادلة السبعة ، ولذلك تسمى غَزْوَة العبادلة ، فنزل السَّبْخة التي في شرق القيروان ، ولذلك يسمى ذلك المكان بباب عبد الله. قال : «وكانت وفاته سنة ست أو سبع وثلاثين (10) قبل اجتماع الناس على معاوية . قلت (11) : واختلف أين توفي فقيل بإفريقية والصَّحيح بعسقلان (12).

وقال: «روى الواقدي عن ربيعة بن عِباد الدّيلي ، قال: أغزانا عثمان – رضي الله تعالى عنه – افريقية ، فخرجنا مع الناس حتى قدمنا مصر، فخرج عبد الله بن سعد بن أبي سرح – وهو أمير الناس – من مصر بمن كان معه و بمن قدم عليه من المدينة ، فكانوا عشرين ألفًا ونحن نريد بِطْرِيق / الروم من افريقية يقال له جِرْجِير. كان قد غلب على ما [97/ب] هنالك من أرض المغرب فلما فصل عبد الله من مصر ، كان يقدم الطلائع [ والمقدمات

<sup>8)</sup> معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان تأليف عبد الرحمان بن محمد الأنصاري الأُسَيدي الدَّبَاغ (ت. 696 هـ /1296) ينقل بتصرف.

<sup>648 - 647 (9</sup> 

<sup>657 - 656 (10</sup> 

<sup>11)</sup> كذا في المعالم.

<sup>12)</sup> أنظر ترجمة عبدالله بن سعد بن أبي سرح في معالم الإيمان 137/1 – 140. نشر مكتبة النخابجي بمصر 1968 -تحقيق وتعليق ابراه شماح.

أمامه، وكثيرًا ما أكون في الطلائع ] (13) فوالله إنا ليطرابُلس، إذا مراكب قد أرست بالساحل، فشددنا عليهم، فأقاموا ساعة ثم استؤسرُوا، فكتَفْناهم وهم مائة، حتى لحقنا ابنُ أبي سرّح فقتلهم. وقد تحصَّن منا أهلُ طرابلس، ولم يَعْرِضوا لنا، فأخذنا ما في السُّفُن، فكانت هذه أول غنيمة أصبناها ونحن في وجهتنا، ثم لحق بنا الناس وأقاموا أيامًا، وكانت السَّرايا في كل وجهة تأتي بالبقر والشاة والعلف، ثم تمادينا حتى وردنا افريقية فأقمنا أيامًا نجري بيننا وبين جرّجير ملكهم الرُّسُل، ندعوه إلى الإسلام، وكلما دعوناه إلى الإسلام نخر (14)، ثم استطال وقال: لا أقبل هذا أبدًا. فقلنا له: تُخرِج خرَاجًا في كل عام، فقال: ولو سألتموني درهمًا واحدًا لم أفعل، ثم إنا تبيأنا للقتال بعد الأعذار إليه فهيَّأنا (15) عبد الله بن أبي سعد فجعل ميمنة وميسرة وقلبا، وسار بأصحابه فقال له رجل من قبط مصر كان معه: إن القوم لا يُصافونك، وهم يهربون، فأجعل فقال له رجل من قبط مصر كان معه: إن القوم لا يُصافونك، وهم يهربون، فأجعل فقال له رجل من قبط مصر كان معه: إن القوم لا يُصافونك، وهم يهربون، فأجعل الصليب وعليهم من السلاح ما الله به عليم (16) ومعهم / من الخيل ما لا يحصى، فتضاولنا ساعة من النهار حتى صارت الشمس قدر رُمْحين أو أكثر، ثم حمل عبد الله بالناس وحملنا [معه] فكانت الهزيمة عليهم، وكرَّ الكمين عليهم في كل مكان فأكثروا فيهم القتل والأسر، فطلبوا الصلح فصالحهم عبد الله بن أبي سرح على خراج.

i/98 z

روي عن أُسامَة بن زَيْد [الليثي] أن الذي صالحهم عليه عبد الله بن سعد (17) ألفا ألف دينار.

وذكر بعض المؤرخين أن عبد الله بن سعد غزا افريقية في جماعة من الصّحابة ، فلتي جرِجيرًا في سُبَيطِلَة وهي مدينة على سبعين ميلاً من القيروان ، فَقَتَل جرْجيرًا وهو في مائة ألف ، وصَالَح ابن أبي سرح أهل الحصون وأهل المدائن على مائة ألف (18) رطل من الذهب.

<sup>13)</sup> إضافة من المعالم ليستقيم المعنى - 34/1.

<sup>14)</sup> في الأصول: «نكص» والثبت من المعالم.

<sup>15)</sup> في الأصول: «تهيانا» والمثبت من المعالم ليستقيم المعنى.

<sup>16)</sup> في الأصول: «أعلم».

<sup>17)</sup> في الأصول: «عبد الله بن أبي سرح» والمثبت من معالم الإيمان.

<sup>18)</sup> في الأصول: «مائة ألف ألف، والمثبَّت من المعالم 35/1.

قال أبو عنمان سعيد بن عُفَيْر (19) في «تاريخ» : «لما سمعت الرُّوم والأفارقة (20) ، يخروج عبد الله بن سعد ووصوله إلى إفريقية ، خرجوا إليه ومعهم جرْجِير في جمع من الرُّوم . فلما التقى بهم المسلمون بَادَر جرْجِير بالبراز ، فبرز إليه عبد الله بن الزبير ومَروان بن الحكم ، فقتله ابن الزبير ، ومنهم من قال قتلاه جميعًا . ثم كانت الهزيمة ، واتخذ المسلمون ذلك المنزل معسكرًا ومنزلاً ، وأصابوا لهم غنائم كثيرة ، وقسم عبد الله النيء على الصحابة ، فبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار وسهم الرَّاجل ألف دينار (21) وتولى قسم الغنيمة / عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب – رضي الله تعالى عنهما – ونَفَل عبد الله إبن أبي سَرْح عبد الله بن الزبير ابنة جرْجير لأنه قتل جرْجِيرًا . وبلغ الخُمْسُ أربعمائة الف دينار واجتمعت الرُّوم بعد قتل جرْجير إلى كُورَة من الكور حصينة (هو قصر الحم) (22) فسار إليهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح بمن معه (من المسلمين) فصالحوه على ثلاثمائة قنطار (ذهبًا وهي) (24) ألف ألف دينار وخمسائة ألف دينار ، فقبضها منهم وانصرف عنهم .

وسُئِل يُومئذ بعض النَّصارى من أين كَثُرت أموالكم؟ فبادر إلى شجرة زيتون كانت بين يديه فأخذ منها عودًا وقال: من هذا جمعنا هذه الأموال، نُصِيب الزَّيتَ فيأتينا أهل البحر والجزائر [والصحارى] (25) فيبتاعونه منا، فمنه كثرت أموالنا».

ثم قال (<sup>26)</sup>: وأقام ابن أبي سَرْح بسُبَيْطِلة ، وهو الأمير على عسكره والحاكم بينهم ، فلما رأى [الرُّوم] (<sup>27)</sup> الذين بالساحل ما حل بجرْجِير وأهل سُبَيْطِلة ، غارَت

<sup>19)</sup> هو أبو عثمان سعيد بن كثير بن عفير. مصري من أصحاب مالك. كان علامة بأخبار الناس (147 - 764/226 - 841) عن محقق رياض النفوس للمالكي، دار الغرب الإسلامي، هامش 52، ص 19.

<sup>20)</sup> في نص معالم الإيمان: «الأزارقة»، وكذا في الرياض وقال عنها المحقق في هامشه «ولعلها الأقارقة» وهي تسمية قديمة استعملها أبن عبد الحكم والبكري وغيرهما. أنظر هامش 1، 35/1.

<sup>21)</sup> في الأصول وفي معالم الإيمان: «مثقال» والمثبت من محقق معالم الإيمان اعتمادًا على ابن عبد الحكم ، فتوح مصر وإفريقية والأندلس. أنظر هامش 2 . 35/1.

<sup>22)</sup> ما بين القوسين تفسير من المؤلف زائد عما هو موجود بمعالم الإيمان.

<sup>23)</sup> إضافة من المؤلف.

<sup>24)</sup> كذا في ط ومعالم الإيمان 35/1. في ت: «من الذهب وألف ألف».

<sup>25)</sup> إضافة من معالم الإيمان وفي مكانها من الأصول: «التجار».

<sup>26)</sup> معالم الإيمان 42/1. 27) إضافة من معالم الإيمان 42/1.

أنفُسهم وتجمّعوا وكاتب بعضهم بعضًا ، (وأَمَّلُوا حَرْب) (28) ابن أبي سَرح ، فخاف منهم لما معه من الغنائم ، فكتب إلى خليفته بمصر يأمره أن يوجه (29) إليه مراكب في البحر يجعل فيها غنائم المسلمين ، فوصل كتابه إلى مصر ، وأخذ خليفته فيا أمره به ، واتّصل بالروم قصد ابن أبي سرح إياهم واستقبالُه (30) حربَهم ، فخافوه وراسلوه ودار بينهم / تشاجر ، فجعلوا له جعلاً على أن يرتحل بجيشه ولا يعترضون لشيء معه فأجابهم إلى ذلك ، ووجهوا إليه مائة قنطار ذهبًا فقبضها منهم وانصرف عنهم راجعًا إلى مصر بعد أن أقام بافريقية سنة وشهرين ، فلما وصل إلى طرابلس وَافَتْه المَرَاكب ، فحمل فيها أثقال جيشه ونفَذ هو وأصحابه سالمين إلى مصر ، ووجّه إلى عثمان – رضي الله تعالى عنه – بالأموال التي معه (31) من الخُمُس وغيره ، فوقعت الفِينَةُ في اثر ذلك واستشهد عثمان – رضي الله عنه – .

وَوَلِيَ بعده علي - رضي الله تعالى عنهما - ، وبقيت افريقية على حالها إلى ولاية مُعاوية .

## ولاية معاوية بن خديج:

«فلما ولي معاوية عزل عبد الله بن سعد بن أبي سَرَّح عن مصر وإفريقية ، وولى عليهما معاوية بن خُديَّج الكندي كان من أصحاب رسول الله عَيَّالِهُ (32) وهو (33) بضم الخاء مصغر ، بن جَفْنَة بن قُتَيْرة (34) بن حَارِثة بن عَبْد شَمْس بن مُعاوية بن جَعْفر بن السَّكون (36) بن كندي (37) السَّكوني أسامة بن سَعْد بن أَشْرس بن شبيب (35) بن السَّكون (36) بن كِندي (37) السَّكوني

<sup>28)</sup> في الأصول: «واستقلوا حزب، وهي غير ذات معنى والمثبت من المعالم 42/1.

<sup>29)</sup> في المعالم: «يندب».

<sup>30)</sup> في الأصول: «استقبله» والمثبت من المعالم 42/1.

<sup>31)</sup> في الأصول: «عنده» والمثبت من المعالم.

<sup>32)</sup> أنظر معالم الإيمان 42/1.

<sup>33)</sup> ينتقل إلى موضع آخر من المعالم ، أنظر المعالم 140/1.

<sup>34)</sup> في الأصول: "عقبة بن قيس، والمثبت من المعالم بعد تحقيق وإصلاح، أنظر هامش 2، المعالم 140/1.

<sup>35)</sup> في الأصول: هشميب، وكذلك في أصول المعالم والمثبت من محقق المعالم، أنظر هامش 3، المعالم 140/1.

<sup>36)</sup> في الأصول: والسكن؛ والمثبت من المعالم 141/1.

<sup>37)</sup> في الأصول: ﴿ كندة ﴿ والمثبت من المعالم 141/1.

الكِنْدِي ، هكذا سرد نسبه أبو نَصْر (38) بن ماكولا الكرخي . فمن نسب معاوية بن خُديج إلى جدّه الأقرب قال : السَّكُوني ، ومن نسبه إلى جده الأبعد ، قال : الكِنْدي (39) واختلف في كُنْيَته ، فقيل أبو عبد الرحمان وقيل أبو نُعَيم ، وفد على النبيء عَلَيْكُ وشهد فتح مصر وكان هو الوارد بفتح الإسكندرية على عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه - وغزا افريقية ثلاث غزوات / احداهن سنة أربع وثلاثين (40) في خلافة عثان ، فتزل [99/ب] بمكان القيروان اليوم واحتفر بها آبارًا تُسَمَّى آبار خُديَّج إلى الآن غلب عليها (41) اسم أبيه (42) وهذه الآبار خارج باب تونس منحرفة عنه إلى المشرق عند مُصلَّى الجنائز ، وكان معه في هذه الغزوة عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وجَبَلة بن عمرو الساعدي ، وأبو زَمْعة ودفن بالبلويَّة أحد مقابر القيروان الآن فسميت به . غم غزا معاوية افريقية سنة إحدى وأربعين (43) وسنة خمسين (40) ، في إحداهما نزل القرّن (45) وأقام بها ثلاثة أعوام ، وبنى هنالك بيوتًا وذلك قبل أن تختط القيروان (46) .

ولما ولما ولاه  $^{(48)}$  معاوية بن أبي سفيان على مصر أراد معاوية غزو افريقية ، فأغزاه اياها ، فخرج ابن خديج من مصر ومعه جماعة من الصَّحابة والتابعين وكان معه عبد الملك بن مروان ويحيى بن الحكّم ، والأكُدر بن حُمّام  $^{(49)}$  اللخمي ، وخالد بن ثابت الفَهْمي  $^{(50)}$  وأشراف من جند مصر حتى وصل افريقية ، فقصد جلولاً  $^{(51)}$  وعليها

<sup>38)</sup> في الأصول: «بن نصر» والمثبت من المعالم 141/1.

<sup>39)</sup> معالم الإيمان 1/141.

<sup>655 - 654 (40</sup> 

<sup>41)</sup> في الأصول وفي أصول معالم الإيمان: «عليه» والمثبت من محقق المعالم اعتمادًا على الرياض.

<sup>42)</sup> حديج. عن التفريق بين معاوية بن حديج وأوله معاوية بالحاء المهملة مصغرًا وهو ما ضبطه ابن حجر في الإصابة بالحرف، أنظر هامش ابراهيم شبوح بالمعالم، ١ - ١٩٥/١.

<sup>670 (44 . 661</sup> م.

<sup>45)</sup> في الأصول: "القيروان" والمثبت من المعالم 142/1 إذ القيروان لم تتأسس بعد.

<sup>46)</sup> المعالم 1/142.

<sup>47) 672</sup> م. أخذ الخبر عن المعالم 144/1.

<sup>48)</sup> ينقل عن الرياض 28/1 بتصرف يسير . تحقيق البشير البكوش . دار الغرب الإسلامي 1983 .

<sup>49)</sup> في الأصول: «همام، والمثبت من الرياض 28/1 والمعالم 43/1.

<sup>50)</sup> في الأصول: «فهري» والمثبت من الرياض 28/1 والمعالم 43/1.

أي في المعالم وفي الرياض «جلولاء».

عامل لجرجير الرُّوم الذي كان ملك سبيطلة ، فنزل بجيشه على قَمُّونيَّة (52) وهي قيروان افريقية . فرحل (53) منها إلى جبل يقال له القرن ، قيل إنما سُمِّيَ بذلك لقول معاوية : ارحلوا بنا إلى ذلك القرن ، ويقال إنّه نزل جبلاً بإفريقية يقال له مَمْطُور في غربي / مدينة قَمُّونيَّة على فراسخ منها ، فأصابه مطر شديد فقال : إنّ جبلنا هذا المَمْطور فسمي إلى اليوم بذلك . وقال : إذهبوا بنا إلى ذلك القرن .

[1/100]

ثم رحل منه إلى مدينة جلولا ، فلما وصل إليها امتنعوا منه وتحصنوا فحاصرهم حتى فتحها وكان سبب فتحها أن معاوية لما طال مقامه عليها ، رحل عنهم يريد القفول ، فلما سار عنهم قليلاً ، ذكر رجل من عسكره أنه نسي قوسًا بمعسكره ، فرجع في طلبها فرآى ركنًا من أركان جلولا قد انهدم ، فلحق معاوية فأخبره . ويقال إنه لما انصرف جعل فرسان النّاس وحماتهم على ساقة للعسكر ، فساروا غير بعيد ، ثم نظروا فإذا خلفهم غبار شديد ، ورهبج ، فوقف العسكر وزحف من كان على الساقة نحو ذلك الغبار حتى وقفوا على المدينة ، فإذا هي قد وقع حصنها من ناحية واحدة من ركن إلى ركن ، فلم يبق منه شيء إلّا لصق بالأرض ، فانصرف المعسكر إليها ، فنزلوا على حصنها من جهة الهدم ، وألقوا بأنفسهم على الموت ، فقاتلوهم قتالاً شديدًا فانهزم الروم ، وقتل رجالهم وأنجادهم ، ولنفسهم على الموت ، فقاتلوهم قتالاً شديدًا فانهزم الروم ، وقتل رجالهم وأنجادهم ، ويقال إن معاوية بن خُد يج مضى النيا بجميع عسكره ، فغنم كل ما كان فيها ، ثم أنفذ الغنائم إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام . ويقال إن الذي نسي القوس عبد الملك بن مروان (54).

ر 100/ب ]

ونقل في «معالم الإيمان» ( $^{(55)}$ / عن أبي العرب ( $^{(56)}$  «إن معاوية بن خديج غزا افريقية ثلاث غزوات أما الأولى فسنة أربع وثلاثين ( $^{(57)}$ )، في خلافة عثان – رضي الله تعالى عنه – (وكانت تلك الغزوة لا يعرفها كثير من الناس) ( $^{(58)}$  وأما الثانية فسنة أربعين ( $^{(59)}$ )، وأما الثالثة فسنة خمسين ( $^{(60)}$ ) من الهجرة».

<sup>52)</sup> في الأصول: والقيروان، والمثبت من الرياض 29/1 والمعالم 43/1.

<sup>53)</sup> في الأصول: «فدخل، والمثبت من الرياض 29/١ والمعالم 43/1.

<sup>54)</sup> من رياض النفوس للمالكي مع اختلاف يسير في الألفاظ 29/1 - 30.

<sup>55)</sup> معالم الإيمان 44/1 والمالكي في رياض النفوس (ط / 1) 30/1.

<sup>56)</sup> المعالم 44/1. 57) 654 – 655 م. 58) ما بين القوسين موجود في رياض النفوس، والمعالم.

<sup>59)</sup> في الأصول: «خمس وأربعين» والمثبت من معالم الإيمان 44/1، ورياض النفوس «سنة أربعين أيضًا» 30/1. 40 هـ / 660 – 661 م، وفي معالم الإيمان 165/1 «سنة إحدى وأربعين» متقاربًا مع ما سبق منه.

<sup>670 (60</sup> م.

وقال محمد بن يوسف الورَّاق القيرواني : «إنَّ معاوية بن خديج غزاها سنة أربع وثلاثين (61).

وأول غزوة غزاها عقبة بن نافع بن عبد القيس بن عامر بن أمية بن الحارث بن فهر بن مالك سنة اثنتين وأربعين (62) ، وقيل سنة إحدى وأربعين (63) ، ثم غزاها معاوية بن خديج وهي حرب كلها .

وغزاً معاوية بن خديج جزيرة صقلية في مائتي مركب وأصاب بها غنائم كثيرة (64) ، وانصرف إلى قمُّونيَّة فقسم عليهم فيأهم ، وبعث بالخمس إلى معاوية بن أبي سفيان ، وهو إذ ذاك خليفة وهذه الغزوة هي غزوة معاوية بن خديج الثانية ، كانت سنة خمس وأربعين (65) اهـ كلام الوراق (67).

قال أبو بكر المالكي: فلما وصلت الغنائم إلى معاوية بن أبي سفيان ، أعاد معاوية ابن خديج بجيوش الشَّام ومصر إلى إفريقية وكان ذلك في سنة خمسين (68) ومعه عبد الملك ابن مروان ، فوصل إلى إفريقية ، واحتفر الآبار التي تسمى الآن آبار خُدَيج بباب تونس ، وإنّما احتفرها إذ كان عسكره هناك.

# ولاية أبي المهاجر:

«ثم غزا منها بَنْزَرت وغنم غنائم كثيرة من نواحيها ، ورجع قافلاً / إلى قَمُّونيَّة وبنى [101/أ] بناحية القَرْن (69) مساكن وسَمَّاها قيروانا ، وموضع القيروان غير مسكون ولا معمور. ثم

<sup>651 - 654</sup> م.

<sup>663 - 662 (62</sup> م

<sup>63)</sup> كذا في المعالم 44/1 - 45 وفي ص 166 «وقيل سنة ست وأربعين» وهو الأصح.

<sup>64)</sup> عن غزوة معاوية بن خديج لصقلية أنظر المؤنس لابن أبي دينار نشر المكتبة العتيقة ، بدون تاريخ ، ص 28 . والمؤلف ناقل عن معالم الإيمان بتصرف 45/1 . في أول كلامه عن افريقية ، وأنظر البيان المغرب لابن عذاري : دار الثقافة بيروت 18/1.

<sup>665 - 665</sup> م.

<sup>66)</sup> بعدها في المعالم: «وقيل سنة واحد وخمسين» 45/1.

<sup>67)</sup> نقلاً عن معالم الإيمان 45/1.

<sup>. 670 (68</sup> 

<sup>69)</sup> في الأصول: «القيروان» والمثبت من معالم الإيمان.

رحل معاوية بن خُديج من إفريقية إلى معاوية بن أبي سفيان ، فدفع الغنائم إليه ، ثم عزله معاوية عن مصر وولى عليها مَسْلَمَة بن مُخلَّد الأنصاري ، فوجه مَسْلَمَة خالد بن ثابت الفهمي (70) إلى افريقية وكان من التابعين. فخرج في محرم سنة خمسين (71) فانتهى إلى مواضع منها ، وأصاب غنائم كثيرة ، ثم عزله مسلمة وولى أبا المهاجر مولاه بجيش من قبله ، فوصل إلى افريقية ، فأخذ عقبة بن نافع الفهري ، فحبسه وضيق عليه ، فبلغ خبره معاوية ، فكتب إلى أبي المهاجر يأمره بتخليته ويعنفه (72) فيا صنع به ، فأطلقه أبو المهاجر وأرسله برُسُل من قبله ، حتى أخرجه من قابس ، فمضى وهو حَنِقٌ على أبي المهاجر ، فدعا الله عز وجل أن يُمكّنه منه ، فلم يزل أبو المهاجر خَائفًا من دعائه ، وقال هو عبد لا تُردُّ له دَعْهَ ق

ثم إن أبا المهاجر صالح بَرَابر افريقية وفيهم كَسَيْلَة الأَوْرَبي (73) وأحسن إليه واتّخذَهُ صديقًا وصالح عجم افريقية ، وخرج بجيوشه نحو المغرب ففتح كل ما مَرَّ به ، حتى انتهى إلى العيون التي تسمى الآن عيون أبي المهاجر ، نحو تِلمْسَان ، ولم يستخلف على القيروان أحدًا ينظر فيها لأن أكثرهم خرج معه ولم يبق إلّا شيوخ ونساء وأطفال ، ثم رجع إليها وأقام بها ، اهـ (74).

## ولاية عقبة بن نافع وغزواته:

[101/ب] (وحبس أبي المهاجر لعقبة وأخذه له / لأن عقبة سبقه لإفريقية) (75) في غزوته الثانية التي كانت في سنة ست وأربعين (76) من الهجرة ، قال محمَّد بن يوسف الوَرَّاق : إن عقبة بن نافع الفهري غزا افريقية غزوته الثانية في سنة ست وأربعين (76) من الهجرة ، فافتتح كثيرًا من حصونها ، وأثخن في قتل الرُّوم والبربر ، واختط مدينة القيروان ، وتحوَّل بها أيّامًا ، ثم قَدرم أبو المهاجر دينار مولى مَسْلَمَة بن مُخَلَّد الأنصاري إلى افريقية سنة بها أيّامًا ، ثم قَدرم أبو المهاجر دينار مولى مَسْلَمَة بن مُخَلَّد الأنصاري إلى افريقية سنة

<sup>70)</sup> في الأصول: «الفهري، والمثبت من معالم الإيمان 46/1.

<sup>71)</sup> في الأصول: «أربع وحمسين، والمثبت من معالم الإيمان 46/1.

<sup>72)</sup> كذا في معالم الإيمان وفي رياض النفوس: «ويعقبه نما صنع من ذلك» 23/1.

<sup>73)</sup> في الأصول: ﴿ اللَّوْزِي ﴿ وَالمُّثْبُ مِنْ مَعَالُمُ الْإِيمَانَ .

<sup>74)</sup> معالم الإيمان 45/1 - 46. رياض النفوس 33/1.

<sup>75)</sup> ما بين القوسين إضافة من المؤلف. 76) 666 م.

خمس وخمسين (<sup>77)</sup>، فعزل عقبة وقيد وحبسه وأخرب ما كان اختطه بالقيروان ، واختط مدينة تَاكروان (<sup>78)</sup> وهي بجوفي (<sup>79)</sup> افريقية على نحو ميلين ، وجد في بنائها وتشييدها ، ولم يزل عقبة في حبسه حتى أتاه كتاب الملك الخليفة معاوية بن أبي سفيان بأمره باطلاقه .

قال أبو بكر المالكي (80): ولما سرح عقبة من وثاقيه (81) توجه إلى معاوية بن أبي سفيان فوجده قا. توفي. وَوَلِيَ بعده يزيد ، فدخل عليه وأخبره بما صنع (82) أبو المهاجر بالقيروان ، وما حل به منه. وقال: فتحت افريقية وبنيت مسجد الجامع فبعثتم عَبْدَ الأنصار فأهانني وأساء عَزْلي (83) فغضب اليزيد وقال أدركوها قبل أن يُخرِّبها ، ورد عقبة اليها وأزال ولاية مَسْلَمة عنها وأقره بمصر ، وذلك سنة اثنين وستين (84) من الهجرة ، فقدم عقبة إليها في عشرة آلاف فارس ، فوصل إلى القيروان ، وأخذ أبا المهاجر وحبسه وقيَّده وأخذ / منه ما وجد بيده من الأموال ، فبلغ ذلك مائة ألف دينار ذهبًا ، وجدَّد بناء [1/102] القيروان وشيَّدها ونقل إليها الناس ، فعمرت (وعظم بناؤها) (85) وعلا قدرها وأعز الله بها الإسلام وأقر بها أعين الأنام.

ثم إن عقبة خرج بأصحابه وبكثير من أهل القيروان إلى المغرب ، واستخلف عليها عمر بن علي القُرَشي ، وزُهَير بن قَيْس البَلَوي ، وخرج بأبي المهاجر معه موثوقًا . ولما خرج عقبة دعا بأولاده فقال لهم : إني بعْتُ نفسي من الله ولا أدري ما يقضي علي في سفري ، ثم قال : يا بني أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها : إيّاكم أن تملؤوا صدوركم شعرًا وتتركوا القرآن ، املؤوا صدوركم من كتاب الله فإنه دليل على الله ، وخذوا من كلام العرب ما تهتدي به ألسنتكم ، ويدلكم على مكارم الأخلاق ، ثم انتهوا عما وراءه ، وأوصيكم أن لا تَدَايَنُوا ولو لبستم العباء ، فإن الدين ذلٌّ بالنهار وهم عما وراءه ، وأوصيكم أن لا تَدَايَنُوا ولو لبستم العباء ، فإن الدين ذلٌّ بالنهار وهم من على مكارم الأخلاق ، فالله وهم من الله والمنه المناه والمنها وراءه ، وأوصيكم أن لا تَدَايَنُوا ولو لبستم العباء ، فإن الدين ذلٌّ بالنهار وهم الله الله المنها وراءه ، وأوصيكم أن لا تَدَايَنُوا ولو لبستم العباء ، فإن الدين ذلُّ بالنهار وهم المنه و المنها وراءه ، وأوصيكم أن لا تَدَايَنُوا ولو لبستم العباء ، فإن الدين ذلُّ بالنهار وهم المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و والمنه و المنه و المنه و والمنه و المنه و والمنه و وا

<sup>674 (77</sup> م.

<sup>78)</sup> في الأصول: «تاكران» والمثبت من معالم الإيمان 47/1.

<sup>79)</sup> الجوف هو الشمال في لهجة أهل المغرب والأندلس.

<sup>80)</sup> لا يُنقل عنه مباشرة كعادته وإنما هذا من كلام معالم الإيمان وأنظر رياض النقوس 33/1.

<sup>81)</sup> معالم الإيمان 47/1 والرياض 33/1: «ثقافه».

<sup>2%)</sup> كذا بالأصول. وبرياض النفوس وفي المعالم: «فعل».

<sup>83)</sup> في الأصول: "عزلتي" والمثبت من معالم الإيمان 17/1.

بالليل ، فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم ، وتبقى لكم الحرمة مع الناس ما بقيتم ، ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين ، فيُجَهِّلُوكُم (86) دين الله ويفرقوا بينكم وبين الله ، ولا تأخذوا دينكم (87) إلّا من أهل الورع والحيطة فإنه أسلم لكم ، ومن احتاط سلم ونجا (فيمن نجا ثم عليكم سلام الله) وأراني لا تروني بعد يومكم هذا (89).

ثم سار (90) حتى انتهى إلى باغاية (91) والرُّوم بهر بون بين يديه (92) يمينًا وشهالاً ، فحاصرها وقد اجتمع بها الرُّوم ، فقاتلهم وحاصرهم أَسَدُ القتال / ثم انهزم عدوهم فقتلهم قتلاً ذريعًا وغنم أموالهم ، ثم كرِه أن يقيم عليهم ، فرحل عنهم ونزل على تِلِمْسان ، وهي من أعظم مدائنهم ، وانضم إليها من حولها ، فخرجوا إليه في عدد لا يحصى ولا يعلم عددهم إلّا الله ، فقاتلهم حتى ظن المسلمون أنه الفناء ، فضرب الله في وجوه الرُّوم ، فقاتلهم إلى باب حصنهم ، وأصاب الناس منهم غنائم كثيرة ، ثم كره المقام عليهم ، فرحل يريد الزَّاب ، فسأل عن أعظم مدائنه فقيل له مدينة يقال له آذنة ، وهي (مدينة ملكهم) (93) ، وكان حولها ثلاثماثة قرية ، وستون قرية ، كلها عامرة ، فلما بلغهم قدوم المسلمين عليهم هربوا إلى حصنهم وإلى الجبال ، فلما قدم عقبة نزل على واد منها على ثلاثة أميال أو أكثر قليلاً ، فلقوه عند الوادي في وقت المساء ، – وكان وقت نزوله – فكره قتالم بالليل ، فتواقف القوم الليل كله ، لا راحة لهم ولا فترة ولا نوم فسياه الناس فكره قتالم وادي سَهَر (94) لأنهم سهروا عليه فلما أصبح عقبة صَلًى الصبح ، ثم أمر المسلمين بقتالهم فقاتلوهم قتالاً ما رآه المسلمون قط حتى يئس المسلمون من أنفسهم ، ثم أمر أعطاهم الله – عز وجل – الظفر ، فآنهزم الرُّوم وقتل فرسانهم وأهل النِكاية والبأس منهم ، واستولت الهزيمة على بقيتهم .

<sup>86)</sup> في الأصول: «فيحلوا لكم» وفي أصول المعالم: «فيحلوكم» والمثبت من المحقق في المعالم من الرياض أنظر هامش المعالم 48/1 والرياض 34/1.

<sup>87)</sup> في المعالم: 48/1،

<sup>88)</sup> في مكانها في المعالم: «ثم قال: وعليكم سلام الله، 18/1.

<sup>89)</sup> وجاء في الرياض تتمة الدعاء هكذا «ثم قال اللهم تقبل نفسي في رضاك واجعل الجهاد رحمتي من دار كرامتي عندك» وأثبتها محقق معالم الإيمان في النص استنادًا إلى حاشية أحد أصوله وإلى الرياض أيضًا.

<sup>90)</sup> بعدها في المعالم: «لا يدافعه أحد، 48/1.

<sup>91)</sup> في الأصول: وباغاره وفي المعالم: وباغاي، والإصلاح طبقًا لما أثبتنا سابقًا.

<sup>92)</sup> في المعالم: «من طريقه».

<sup>93)</sup> في المعالم: هدار ملكها، 49/1. 94) في الأصول: «السهر» والمثبت من المعالم 49/1 والرياض 37/1.

وفي هذه الغزوة ذهب عزُّ الرُّوم / من الزَّاب وذلُّوا ، فكره عقبة المقام عليهم وقد [1/103] تحصَّنوا فرحل عنهم يريد المغرب حتى نزل تَاهِرْت فاستغاث الرُّوم بالبربر فأجابوهم ونصروهم ، فقام [عقبة] في الناس خطيبًا ، فحمد الله وأثنى عليه وقال : أيها الناس إن أشرَافَكُم وخيارَكُم الذين رضي الله عنهم وأنزل عليهم كتابه ، بايعوا رسول الله عَلَيْتُ بيعة الرضوان على قتال (<sup>95)</sup> من كفر بالله إلى يوم القيامة وهم [أشرافكم]<sup>(96)</sup> والسَّابقون منكم إلى البيعة باعوا أنفسهم من رَبِّ العالمين بجنته بيعة رابحة وأنتم اليوم في دار غُرْبَة ، وإنَّمَا بايعتم رب العالمين ، وقد نظر إليكم في مكانكم هذا ، ولم تبلغوا هذه البلاد إلَّا طلبًا لرضاه واعزازًا لدينه ، فأبشروا فكلما كثر العدو كان أخزى لهم وأذلُّ إن شاء الله وربكم عزَّ وجل - لا يُسْلِمُكُم ، فالقوهم بقلوب صادقة فإن الله - عزَّ وجل - جعلكم بَأْسَه الذي لا يُرَدُّ عن القوم المحرمين، فقاتلوا عدوكم على بركة الله وعونه.

فالتقى المسلمون بهم فاقتتلوا قتالاً شديدًا فلم يكم لهم بقتال العرب من طاقة ، فولوا (<sup>97)</sup> هاربين، فقاتلهم المسلمون قتالاً ذريعًا أبادوا فيه فرسان البربر، وتفرق جمعهم وقليل من نجا منهم.

ثم رحل حتى نزل طَنْجَة فنزل على البحر المحيط ، وهو بحر الأندلس ، فقيل له: ذلك بحر لا يرام ، وعليه ملك عظيم الشأن ، وما أظنك تقدر أن تجوز هذا البحر ، فقال لهم : دلُّوني على رجال البربر والرُّوم ، فقالوا له : قد / تركت خلفك الروم وقد أَ فَنْيَتُهم ، وما [103/ب] أمامك إلّا البربر وهم في عدد لا يعلمه إلّا الله. فسألهم عن موضعهم فقالوا له: السُّوس الأَدني فلقي البربر في عدد لا يعلمه إلَّا الله تعالى ، فانهزموا وقتلهم قتلاً ذريعًا وأمعنت خيل المسلمين في البلاد ، ثم رحل عنهم إلى السُّوس الأقصى ، فأجتمع عليه البربر في عدد لا يحصى فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى كثر القتلى من الفريقين ، ثم ضرب الله في وجوه الكُفَّارِ ، فهزمهم المسلمون وقَتَّلوهم وغنموا أموالهم وسبَوا نِساءَهم ، (وهنَّ في غاية الحسن والأدب) (98) فبلغ (99) تمن الجارية منهن بالمشرق ألف دينار، ثم هربوا من بين يديه.

<sup>95)</sup> زائدة عن المعالم.

<sup>96)</sup> إضافة من المعالم 50/1.

<sup>97)</sup> أي الروم وفي المعالم: «فولى الرَّوم» 50/1.

<sup>98)</sup> إضافة من المؤلف عما هو موجود في المعالم.

<sup>99)</sup> في المعالم: «فبلغنا أنَّ 1/12، وفي الرياض: «فبلغت الجارية» 38/1.

ورحل يريد البحر المحيط ، فانتهى إليه وأقحم فيه فرسه – لا يقف بين يديه أحد ، ولا يرومه بشر- ثم نادى بأعلى صوته وهو يشير بسوطه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال له بعض أصحابه: على من تسلم يا ولي الله؟ فقال: على قوم يُونِس من وراء هذا البحر ، ولولاه لوقفت بكم عليهم ، ثم رفع يديه إلى السَّماء وقال : اللُّهم اشهد أني قد بلغت المجهود ، ولولا هذا البحر لمضيت في الأرض أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك ، ثم انصرف راجعًا يريد افريقية ، وداخل البربر منه خوف (١٥٥) عظيم ، وتفرقوا في الجبال/ فلما دنا منها أمر أصحابه أن يتفرقوا ، فتفرقوا أفواجًا أفواجا إلى افريقية ، فلما انتهى إلى ثغر افريقية وهو طُبْنَة (١٥١) ، وبينها وبين القيروان (١٥٥) ثمانية أيام ، أذن لمن بتي معه في الانصراف إلى القيروان (ومال في خيل يسيرة يريد تَهودة)(103) فلما انتهى إليها ، نظر الروم في خيل يسيرة (فقرب لينظر إليها)<sup>(104)</sup> ويعرف قدر ما يكفيها من الخيل ، فيقطع ذلك إليها ، وجيوشها مُتياسِرة عن طبنة (101) فلما انتهى إليها نظر الروم إلى قلة ما معه من الخيل، فقالوا: في قتل هذه الخيل قتل أهل الأرض كلهم وظنوا أن ذلك هو عسكره فأغلقوا باب حصنهم دونه ، وأقبلوا يرمونه بالحجارة وهم في ذلك يشتمونه ، وكل ذلك وهو يدعوهم إلى الله وإلى رسوله ، فلما توسط البلاد نزل. وبعث الروم إلى كَسِيلَة الأَوْرَبي ، فأعلموه بقلة من معه ، فجمع له جمعًا كثيرًا من الروم والبربر وتسارعوا إليه ثم زحف إليه ليلاً حتى نزل بالقرب منه وأحاط بعسكر عقبة وأقام كذلك حتى أصبح فلما رأى ذلك عقبة استعد له وأمر أصحابه أن لا يركب مهم أحد ويئس المسلمون من أنفسهم ، وقاتل المشركون قتالاً شديدًا حتى بلغ البلاء ، وتكاثرت في المسلمين الجراح ، وتكاثر عليهم العدو ، فاستشهد عقبة – رضي الله عنه -[104/ب] وجميع من معه – رضي الله تعالى عنهم جميعًا – / واستشهد معه أبو المهاجرُ وكان موثوقًا في الحديد<sup>(105)</sup>.

<sup>100)</sup> في المعالم: «رعب» 1/11.

في الأصول: «طنجة» والمثبت من المعالم 51/1 والرياض 39/1. (101

في الأصول: «افريقية» والمثبت من المعالم. (102

في الأصول: «ومال هو متياسر لطنمجة» وفي المعالم: «وقال هو متياسر عن طبنة» وقال عنها محقق المعالم: ورد (103 هذا النص مضطربًا في جميع الأصول وصوابه كما في الرياض هامش 3 - 51/1 وما أثبتناه من الرياض.

في الأصول: «فقرب إليها ينظرها» والمثبت من المعالم 51/1. (104

معالم الإيمان 1/52. (105

ri/1057

فلما (106) استشهد عقبة وأصحابه ، جمع كسيلة أهل المغرب ، وزحف بهم يريد القيروان ، فاشتعلت (107) افريقية نارًا ، وعظم البلاء على المسلمين ، ومضى كسيلة بالعساكر حتى جاوز (108) القيروان فخرجت العرب منها هاربة ، ولم يكن لهم بحربه من طاقة لعظم ما اجتمع عليه من الروم والبربر ، وأسلموا القيروان وبتي بها أصحاب العيال ، وكل مُثقّل من التجار وأهل الذمّة ، فحار الناس ولم يدروا كيف يفعلون فأرسلوا إلى كسيلة يسألونه الأمان فأجابهم إلى ذلك ، ودخل القيروان (109) إلى الموضع الذي كان فيه عقبة فنزله وأقام بها أميرًا ، وصارت بقيَّة المسلمين تحت يده ، ومضى الذين هربوا حتى قلموا على يزيد فوجدوه قد مات ، وذلك في سنة أربع وستين (110) . «قال في «معالم الإيمان» (111) : وقيل إن زهير بن قيس البلوي – خليفة عقبة – ثبت بالقيروان حين (112) زحف إليه كسيلة البربري ، وخرج الروم من حُصُونهم ، ونقضوا العهود ، وزحف كسيلة وقيل من أصحابه ما لا يُحصى ، ومضت عنه وقاتله زهير قتالاً شديدًا ، فانهزم كسيلة وقيل من أصحابه ما لا يُحصى ، ومضت عنه تلك الجموع فهرب الرهم وتفرقت جموعهم فأقام زهير يسيرًا بالقيروان ، ثم خرج إلى مصر ، وذلك في سنة خمس وستين (113) ، فوجد يزيدًا قد مات وعبد الله بن الزبير عليفة / بمكّة ومروان بن الحكم أميرًا (111) بالشام (115).

(واعلم أن عقبة بن نافع – رضي الله تعالى عنه –) (116) وُلِدَ على عهد رسول الله عَلَيْكِ وَلَمُ يَوْلُهُ عَلَيْ عهد رسول الله عَلَيْكِ وَلَمُ يَرُو عنه شَيئًا ، وكان رجلاً صالحًا ، مستجاب الدعاء ، وله كرامات ، منها ما رواه عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الحكم (117) ، أن عقبة بن نافع أصابه في بعض مغازيه بالمغرب عطش شديد هو وأصحابه أشرفوا منه على الموت ، فصلًى عقبة ودعا الله – عزَّ

<sup>106)</sup> النقل من 1/15. و النقل من 1/15. و المعالم: «فانقلبت».

<sup>108)</sup> في الأصول: «وصل» والمثبت من المعالم 55/1.

<sup>109)</sup> بعدها في ت: «وسار».

<sup>110) 683-684</sup> م. تصرف المؤلف في النقل عن المعالم بالحذف وتبديل بعض الكلمات.

<sup>111)</sup> في مكانها في المعالم: «وذكر أبو العرب أنَّ» 55/1 وتصرف المؤلف بعد ذلك بالحذف قرابة صفحة.

<sup>112)</sup> في المعالم: ه حتى ... 113 - 785 م.

<sup>114)</sup> في الأصول: «خليفة» والمثبت من المعالم 57/1.

<sup>115)</sup> نقل الفقرة التي انتهت بتصرف حذفًا وتلخيصًا 55/1 - 56.

<sup>116)</sup> إضافة من المؤلِّف إذ انتقل بعدها إلى موضع آخر من المعالم حيث يُترُجم فيه لعقبة 164/1.

<sup>117) -</sup> أبن عبد الحكم : الفتوح 195 ، ونقله الدباغ عن المالكي : الرياض 98/1 والنص في فتوح مصر 194 – 195 . ومسالك البكري 13 -- 14 وهو أوفي من نص ابن الحكم المطبوع .

وجل - فجعل فرسه يبحث بيده في الأرض حتى كشف عن صفاة ، فانفجر منها الماء فجعل الفرس يمص ذلك الماء فانصرف عقبة فنادى في النّاس أن احتفروا ، فاحتفروا سبعين حِسْيًا (118) فشربوا واستقوا وصار ذلك ماء معينًا ، فسمي ذلك الماء «ماء فرس» إلى اليوم .

قال (129): وروى أبو العرب محمد بن أحمد بن تُمِم قال : حدثنا حبيب بن نصر ، وأحمد بن أبي سُلمان ، وعيسى بن مسكين ، قالوا : أخبرنا سَحْنون بن سَعِيد – رحمه الله تعالى – عن عبد الله بن وَهْب ، عن اللَّيث بن سَعْد أنَّ عُقبة بن نافع الفهرى لما قدم من عند يزيد بن معاوية في جيش لغزو المغرب مَرَّ على عبد الله بن عَمْرو وهو بحصر فقال عبد الله بن عمرو: يا عقبة ، لعلَّك من الجيش الذين يدخلون الجنة برحالهم ؟ قال : عبد الله بن عمرو: يا عقبة ، لعلَّك من الجيش كفار ، فقتلوا جميعًا .

قال أبو العرب: كان هذا في غزوة عقبة الثالثة (121)، قُتِلَ هو وأصحابه وكان كَسِيلَة [105] نَصْرانيًّا / وقبر عقبة ظاهر بالزَّاب يُتبرك به. وكان دخوله افريقية ثلاث مرات، الأولى سنة إحدى وأربعين، فأقام بها ثلاث سنين، وقيل سنة ست وأربعين، وهو الأَصَح، وعلى كل حال كان ذلك في دولة معاوية بن أبي سفيان.

والمرة الثانية سنة خمسين وفيها اختط القيروان ومن جملتها الجامع الأعظم ودار الإمارة وهي في قبلة الجامع المسمى اليوم بالمَخْزَن ، وترك ما أسسه (معاوية بن خديج بالقَرْن) (122). وغزوته هذه في مدة معاوية أيضًا.

والمرة الثالثة سنة إحدى وستين وقيل سنة اثنين وستين وكانت غزوته هذه في خلافة يزيد بن معاوية ، وكان – رحمه الله تعالى – حريصًا على الجهاد بلغ في مغازيه إلى سُوس المغرب وإلى بلاد السُّودان ، وفتح سائر افريقية وَوَدَّان وعَامَّة بلاد البربر (ولم يختلف أنه كان مجابًا – رضى الله تعالى عنه –)(123).

<sup>118)</sup> في الأصول: «سقيتين» والمثبت من المعالم 165/1 والرياض 98/1.

<sup>119)</sup> أي الدباغ في معالم الإيمان 165/1.

<sup>120)</sup> في الأصول: وفشي، والمثبت من المعالم 165/1.

<sup>121)</sup> في المعالم: «الثانية» والصحيح الثالثة.

<sup>122)</sup> في الأصول: «عقبة بن عامر بالقيروان» والتحريف بين عقبة ومعاوية بعيد، وورد في بعض مخطوطات معالم الإيمان: «عقبة بن نمير» و«قمير» بالقاف وهو اسم لم يرد في حركة لفتح الإسلامي لإفريقية مطلقًا أنظر تعليمات ابراهيم شبوح، محقق معالم الإيمان هامش 2 – 166/.

<sup>123)</sup> في المعالم : «ولم يختلفوا في أنه كان مستجابًا» نقل المؤلف ما ورد في ترجمة عقبة بن نافع في معالم الإيمان مع تبديل بسيط 164/ —167.

## غزوة عقبة بن عامر الجُهَنّي:

كان من أكابر الصحابة. قال في «المعالم»(124): «يُكنَّى أبا حمَّاد (125)، وقيل أبا الأَسْود وقيل أبو أُسَيَّد (126)، وقيل أبو أُستَّد (127)، وقيل أبو سُعَاد، وقيل أبو عَمَّار، وقيل أبو عَامِر.

قال: سكن مصر وكان واليًا عليها وابتنى بها دارًا ، وغزا منها افريقية قبل عقبة بن نافع. وروى سحنون بن سعيد عن عبد الله بن وَهْب ، عن اللَّيث بن سعد ، قال: بلغني أن عقبة / بن عامر الجُهني لما غزا افريقية أتى إلى وادي القيروان ، فبات عليه حتى إذا [106أ] أصبح وقف على رأس الوادي فقال: يا أهل الوادي أظعنوا ، فإنّا نازلون ، قال ذلك ثلاث مرات ، فجعلت الحيَّات والعقارب وغيرها ، مما لا يفر (128) من الدَّواب يخرجن وهم قيام ينظرون إليها من حين أصبحوا حتى أوجعهم حرّ الشمس ، (وحتى لم يروا) (129) منها شيئًا ، فنزلوا الوادي عند ذلك. قال اللَّيث: حدثني زياد بن عجلان أن أهل افريقية أقاموا [بعد ذلك] أربعين سنة ، ولو التُمِسَت حية أو عقرب بألف دينار ما وجدت ، هكذا روى الليث. وقال عبد الله بن لَهيعة : إنّما هو عقبة بن نافع عندما أراد أن يختط القيروان وهو الأشهر من القولين.

وتوفي عقبة بن عامر بالشَّام سنة ثمان وخمسين (130) في خلافة معاوية. وقال: والواقدي توفي بمصر (131).

## غزوة رُوَيْفِع بن ثابت:

هو رُوَيفِع بن ثابت بن السَّكَن بن عَدِي بن حَارِثَة (132) بن عَمْرو بن زَيْد مَناة بن

<sup>125)</sup> في الأصول: «أبا حامد» والمثبت من المعالم. 127) إضافة من المؤلف عما هو موجود بالمعالم.

<sup>128)</sup> كذا في الأصول، وفي أصول المعالم، والطبقات، وقد أصلحها ابراهيم شبوح في تحقيقه للمعالم: «يعرفون» 120/1.

<sup>129)</sup> في الأصول: «وما يرون» وفي أصول المعالم: «وما يرونه» والإصلاح من محقق المعالم.

<sup>678 - 677 (130</sup> 

<sup>131)</sup> معالم الإيمان في ترجمة عقبة بن عامر 1/120- 122.

<sup>132)</sup> في الأصول: «خارجة» والمثبت من المعالم 122/1.

عَدى بن عَمْو بن مالك بن النَجَّار (133) الأنصارى. قال أبو سعيد بن يونس: كانت لرُورْيْفِع بللغرب وافريقية ولايات وفتوحات، وشهد قبلها فتح مصر واختط بها دارًا. وقال أبو عمر بن عبد البرّ: ولي معاوية بن أبي سفيان رُورْيْفِع بن ثابت على طرابلس سنة ست وأربعين (134)، فغزا منها افريقية سنة سبع وأربعين (135)، ودخلها وانصرف من عامه. قال في «المعالم»: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمان بن مكي (136) قال: أخبرنا أحمد بن محمد (137) الأصبهاني، قال: أخبرنا محمد بن أحمد (138) الرازي، قال: أخبرنا مُحمَّد بن أحمد (138) السَّعدي، قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد المُحكِّري (140) قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البَغوي عن هارون الحربي قال: حدثنا أحمد الن خالد السَّرخسي، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي ابن خالد السَّرخسي، قال: أخبرنا حَنش الصنعاني، قال: غزونا المغرب وعلينا رُويْفع مرزوق مولى تُجيب (141)، قال: أخبرنا حَنش الصنعاني، قال: غزونا المغرب وعلينا رُويْفع نظال: « إني لا أقول (143) فيكم إلا بما سَمِعْتُ من رسُول الله عَيْلِهُ قام فينا يوم خَيْبر فقال: « إني لا أقول (143) فيكم إلا بما سَمِعْتُ من رسُول الله عَلِيهِ قام فينا يوم خَيْبر حين التنتحناها، فقال: «لا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستي ماءه زرع غيره حين السي قَبيًا حتى يستبرتها (144)، ولا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السي قَبيًا حتى يستبرتها (144)، ولا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السي قَبيًا حتى يستبرتها (144)، ولا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من السي قَبيًا حتى يستبرتها (144)، ولا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة

<sup>133)</sup> في الأصول: «النجاري» والمثبت من المعالم 122/1.

<sup>667 - 666 (134</sup> 

<sup>668 - 667 (135</sup> 

<sup>136)</sup> هو سبط الحافظ السلني.

<sup>137)</sup> في ط: «حمد» وفي تُت وش: «أحمد» والمثبت من المعالم 123/1 وهو الحافظ السلني.

<sup>138)</sup> في الأصول: «أحمد بن محمد» والمثبت من المعالم.

<sup>139)</sup> في الأصول: «أحمد بن محمد» والثبت من المعالم.

<sup>140)</sup> في الأصول وفي أصول المعالم: «البكري، والمثبت من محقق المعالم 123/1 هامش ١.

<sup>141)</sup> في الأصول وفي أصول المعالم: ابن مرزوق موسى التجيبي، والمثبت من محقق المعالم 123/1 هامش 5.

<sup>142)</sup> في الأصول وفي أصول المعالم: «قرية» والمثبت من محقق المعالم هامش 6.

<sup>143)</sup> في الأصول: «لا أقوم» والمثبث من المعالم.

<sup>144)</sup> في الأصول: «من كان منكم... يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتين شيئًا من السَّبِيُّ حتى يستبرثها» والمثبت من محقق المعالم 124/1 هامش 1 عن أسد الغابة.

من فَيْء المسلمين حتى إذا أَعْجَفَها ردّها فيه (145) [ولا يحل لأمرئ] (146) يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أُخْلَقَه رده فيه »(147).

#### غزوة زهير بن قيس البلوي:

وتوفي رُوَيْفِع بن ثابت ببرقة وهو وَال عليها ، وتوفي سنة ثلاث وخمسين (148) وقبره بها معروف (149). ولما بلغ أهل الشام وفاة عُقبة بن نافع اجتمع (150) المسلمون إلى مروان ابن الحكم فسألوه أن يبعث الجيوش إلى إفريقية لخلاص من فيها من المسلمين من يد كَسِيلة وأن يعز بها الإسلام كما كان في أيام عقبة بن نافع ، فقال لهم : ومن يوجد مثل عقبة ؟ فاتفق رأيه ورأي المسلمين على زهير بن قيس البلوي (نسبته إلى بكي) (151) قبيلة من العرب / ، كان – رضي الله تعالى عنه – من رؤساء العابدين – وأشراف المهاجرين ، [1/10] فوجه إليه عبد الملك يأمره بالخروج على أَعِنَّة الخيل فيمن معه من المسلمين لغزو افريقية حتى يعود إليها الإسلام كما كان .

فلما أتصل ذلك بزهير سَرَّه وسارع إلى الجهاد ، وكتب إلى عبد الملك يخبره بقلة من معه من الرّجال وقلة الأموال ، فأرسل عبد الملك رجال العرب وأشرافهم يحشدون عليه الناس من مدائن الشام (152) وأفرع عليه الأموال ، فسارع الناس إلى الجهاد واجتمع منهم خلق كثير ، فأمرهم أن يلحقوا بزهير ، فلما وصلوا إليه خرج بهم إلى افريقية ، فلما دنا من القيروان نزل بقرية يقال لها قلشانة (153) ، وكان ذلك في سنة تسع وستين (154) ،

<sup>145)</sup> في الأصول: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردّها فيه» والمثبت من المعالم.

<sup>146)</sup> في مكانها في الأصول: «ومن كان» والمثبت من محقق المعالم.

<sup>147)</sup> ورد في السيرة النبوية لابن هشام، نشر دار الجيل، وقدمها وعلق عليها وضبطها طه عبد الرؤوف سعد ج 3 ص 113.

<sup>, # 673 - 672 (148</sup> 

<sup>149)</sup> معالم الإيمان . من ترجمة رويفع بن ثابت 122/1 – 125.

<sup>150)</sup> النقل من 57/1 مع تغيير بسيط في بعض الكلمات.

ا 151) - تفسير من المؤلف.

<sup>152)</sup> في الأصول : «الناس» والمثبت من المعالم 57/1.

<sup>. 153)</sup> في المعالم: «قرشانة». 154 - 689 م.

فِبلغ ذلك كَسِيلَة وكان في خلق عظيم من الرُّوم والبربر، فدعا كبارهم وشاورهم في أمره ، وقال لهم : إني رأيت أن أرحل إلى مَمَسُّ (١٥٥) فَأَنْزِلُ عليها لأنِّي أَخَاف إذا التَّقينا مع القوم (156) والتحم القتال أن يركبنا من في القيروان من المسلمين فهلك ، ولكن ننزل بعسكرنا على مَمَس (155) لأن ماءها كثير، فهو يحمل عسكرنا، فإن هزمناهم رَحَلْنا (157) معهم لطرابلس وقطعنا آثارهم من الدُّنيا وتكون افريقية لنا وفي مُلكنا إلى آخر الدُّهر، وإن هزمونا كان الجبل منا قريبًا فَتَحَصَّنَا به ، فأجابوه إلى ذلك فرحل إلى مَمَسّ فنزل بها .

فبلغ ذلك زهيرًا وكان ينتظر أن يخرج إليه من القيروان ، فلما نزل كَسِيلَة مَمَسًّ [107/ب] رحل زهير بعسكره فنزل القيروان وأقام بها ثلاثة أيام / حتى استراح وأراح أصحابه خيلهم ، ونظر إلى ما يعمل كَسِيلَة فإذا به يريد (158) قتاله ، فَزَحف إليه زهيريوم الأربعاء صَبَاحًا ، فسار نهاره أجمع حتى أشرف على عسكر كَسِيلَة في آخر النهار ، فأمر الناس بالنزول فنزلوا ، وبات النَّاس على مصافِّهم ، فلما أصبح زهير صَلَّى الصُّبح غَلَسًا ثم زحف إليه بمن معه ، فالتقى الفريقان فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثر البلاء في الفريقين جميعًا ، فضرَب الله في وجه (159) كَسِيلَة فانهزم هو وأصحابه وقُتِلوا قتالاً ذريعًا ، وأثخن العرب فيهم القتل، وقُتِلَ كَسِيلَة بمَمَسٌ وَلَمْ يتجاوزها، وتمادت العرب في طلب أصحابه حتى سقوا خيلهم من مَلَوِيَّة «واد بطنبة» (160) وأفنوا رجال الروم، وفتح شَقْبَنَارِيَّة (161) وقلاعًا [أُخَرَ (162) ثم رحل إلى القيروان وقد فزع منه جميع (163) الرُّوم والبربر.

ثم إن زهيرًا رأى من افريقية رَفَاهِيَة العيش وملكا عظيمًا فأبى من المقام ، وقال : إنما قدمت إلى الجهاد ولم أقدم لحب الدنيا ، – وكان – رضي الله تعالى عنه – من رُؤساء

في الأصول: «معسكر» والمثبت من المعالم 57/1. (155

في الأصول: «المسلمين، والمثبت من المعالم 58/1. (156

في المعالم: ﴿ دَخَلَّنا ﴾ . (157

في الأصول: «أراد» والمثبت من المعالم 58/1. (158

في الأصول: «وجوه» والمثبت من المعالم 58/1. (159

في المعالم : «طنجة» وهو مستبعد. (160

ويقال شُقَّبَارَيَّة وهو تعريب لاسمها الروماني «Sicca Veneria». (161

الرياض 47/1. (162

في الأصول: «فزع جمع» والمثبث من المعالم 58/1 والرياض 47/1. (163

العابدين – فراوده أصحابه على المقام بافريقية فأبى ورجع إلى المشرق ونزل ببرقة ، وكانت له بها وقائع كثيرة مع المشركين.

وكانت الرَّوم لما بلغهم أن زهيرًا خرج غازيًا إلى افريقية لقتال الرَّوم والبربر وأيقنوا أنه خرج من برقة أمكنهم ما يريدون ، فخرجوا إليها في مراكب كثيرة ، وتُوَّة عظيمة ، فأغاروا على برقة / وأصابوا منها سبيًا كثيرًا وأفسدوا وذهبوا فوافق ذلك قدوم زهير من [108أ] افريقية إلى برقة فأخبروه بالذي حلّ بهم من الروم ، فأمر عسكره أن يمضي على الطريق ، وعدل هو إلى الساحل في خيل يسيرة من فرسان أصحابه وأنجادهم ، وطمع أن يدرك شيئًا من سبي المسلمين ، فلما انتهى إلى السَّاحل أشرف على الروم فإذا هم في خلق كثير ، ولم يقدر أن يرجع ، واستغاث ذراري المسلمين وصاحوا والرَّوم يدخلونهم في المراكب ، وعسكر الروم بوفرة في البر ، فنادى زهير بأصحابه وقال : أنزلوا رحمكم الله ، فنزل المسلمون وبرز الروم لقتالهم ، فالتقي الفريقان فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى عانق بعضهم المسلمون وبرز الروم لقتالهم ، فالتقي الفريقان فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى عانق بعضهم عنهم أجمعين – ولم يفلت منهم إلا رجل واحد ، فأدخل الروم خيلهم وسلاحهم والسبي عنهم أجمعين – ولم يفلت منهم إلا رجل واحد ، فأدخل الروم خيلهم وسلاحهم والسبي الذي كان معهم في المراكب ، فلما وصل الخبر إلى عبد الملك بن مروان اشتدً عليه وعلى المسلمين ذلك ، وكانت المصيبة بزهير وأصحابه – رضي الله تعالى عنهم – [مثل المصيبة بزهير وأصحابه – رضي الله تعالى عنهم – [مثل المصيبة بنهم أجمعين –] (164).

#### ولاية حسان بن النعمان وغزواته:

فسأل (165) عبد الملك أشراف المسلمين أن ينظروا إلى أهل افريقية من يؤمنهم من عدوّهم ويبعث الجيوش إليهم ، فقال عبد الملك : «ما أعلم أحدًا أكفأ بإفريقية من حسان بن النّعمان الغسّاني ، فبعثه عبد الملك أميرًا على افريقية في سنة تسع وستين (166) / في [108/ب] جيش فيه نحو من ستة آلاف وهو أول من دخل افريقية من أهل الشام في زمن بني أمية فخرج حسان بجيوشه حتى وصل افريقية فسأل أهل افريقية عن أعظم ملك بإفريقية فقالوا : «صاحب قرطاجنة » ، فرحل إليه حَسَّان ، وفي قرطاجنة من الروم ما لا يعلمه إلّا

<sup>164)</sup> إضافة من المعالم 59/1.

<sup>165)</sup> في الأصول: وقال؛ والمثبت من المعالم. 166 886 – 689 م.

الله ، وهي على شاطئ البحر ، (قرب مدينة تسمى ترشيش) (167) ، وهي من مدينة القيروان على مائة ميل وميل ، فشى حَسَّان حتى نزل على مدينتهم تِرْشِيش ، ووجه خيله إلى قَرْطَاجَنَّة ولم يكن فيها بحر ، فضيق عليهم حَسَّان ، وتواقف القوم فاقتتلوا قتالاً شديدًا فقيًل رجالهم وفرسانهم .

واجتمع رَأْيُ الروم على أن يهربوا في البحر في سفن كثيرة ، فحملوا فيها ، فمهم من هرب إلى صقلية ومنهم من هرب إلى الأندلس ، فدخلها حسان بالسيف فسباها وغنم ما فيها وقتل الرجال وأرسل إلى ما حولها من العمران فاجتمعوا إليه مسرعين خوفًا منه ، فأمرهم بهدم قرطاجنة وقطع القناة عنها ، ثم اجتمع عليه الروم وعقدوا عليه عسكرًا عظيمًا لا يعلمه إلّا الله ، ومعهم البربر وذلك بموضع يُسَمَّى سَطْفُورة (168) ، فزحف إليهم حسًان وقاتلهم قتالاً شديدًا ، وأصيب من أصحابه رجال كثيرون – رضي الله تعالى عنه – .

ثم ضرب الله في وجوه الروم والبربر ، فانهزموا بعد بلاء عظيم ، فقتلهم حَسَّان / قتلاً ذريعًا ، واستأصلهم وحمل بأعِنَّة الخيل عليهم فما ترك في بلادهم موضعًا إلّا وطأه بخيله ، ولجأ بقية الرُّوم خاتفين هاربين إلى مدينة باجة ، فتحصنوا فيها ، وهرب البربر (169) إلى إقليم بُونَة ، واخترق حسان البحر فاحتفره وجعل دار (صناعة لإنشاء المراكب (170) وأخرج البحر إليها – حسبما مَرَّ – ثم انصرف إلى مدينة القيروان فأقام بها حتى بَرتَت جراح أصحابه .

ثم سأل حسان عن أعظم ملك بإفريقية ، فقيل له ليس بإفريقية أعظم قدرًا ولا أبعد صيتًا ولا أشد حربًا من امرأة يقال لها الكاهنة (وهي كاهنة لواتة)(171) وهي في جَبَل أوراس (172) ، وجميع من بإفريقية يخافها والرُّوم سامعون لها مطيعون ، فإن قتلتها يئس الروم والبربر من افريقية فإنها لهم ملجأ . فلما سمع ذلك حسان عزم على غزوها ، فخرج إليها بجيوشه ، فلما بلغ موضعًا يقال له مَجَّانَة نزل به وكانت قلعة مجانة لم

<sup>167) -</sup> تفسير من المؤلف إذ أن معالم الإيمان تفهم القارئ أن يَرْشيش هي قرطاجنة إذ أن «ترشيش» هو إسم مدينة تونس القديم .

<sup>168)</sup> هي في بعض ولاية بنزرت.

<sup>169)</sup> في الأصول: «الروم» والمثبت من المعالم 61/1.

<sup>170)</sup> في المعالم: هدار الصناعة».

<sup>172)</sup> في الأصول: وأوراسن، والمثبت من المعالم 61/1.

<sup>171)</sup> تفسير من المؤلف.

تفتح – فتحصن بها الروم ، فمضى وتركهم ، وبلغ الكاهنة أمره فزحفت من جبل أوراس في عدة لا يعلمها إلّا الله تعالى ، فنزلت بمدينة بَاغَاي (173) فأخرجت من بها وهَدَّمتها لظنها أن حَسَّانًا يريد حصنًا يتحصن به ، ثم أقبل حَسَّان حين بلغه الخبر إلى واد يقال له مِسْكِيَانَة (174) فقيل له أنها أقبلت في عدد لا يُحْصَى ، فقال لهم : دلُّوني على ما يسع العسكر الذي أنا فيه ، فالوا به إلى نهر فنزل عليه / وزحفت إليه الكاهنة حتى أتت إلى [ 190/ب] أسفل النهر فنزلت عليه ، فكان شربه هو وأصحابه من أعلى النهر وتشرب هي من أسفله ، فلما دنا بعضهم من بعض تواقفت الخيل ، وأبى حسان أن يقاتلها بالليل ، فوقف كل فريق على مصافه ، فلما أصبحوا زحف بعضهم إلى بعض واقتتلوا قتالاً شديدًا فعظم البلاء بينهم وظن المسلمون أنه الفناء ، وانهزم حَسَّان بعد بلاء عظيم ، وقُتِل من العرب خلق كثير ، فسمي ذلك النهر «نهر البلاء» ، فأتبعته الكاهنة بمن معها حتى خرج من حد خلق كثير ، فسمي ذلك النهر «نهر البلاء» ، فأتبعته الكاهنة بمن معها حتى خرج من حد قابس ، فأسلم افريقية ومضى على وجهه ، وأسَّرت من أصحابه ثمانية رجال ، وقيل إنها قاسرت ثمانين رجلاً ، منهم (خالد بن يزيد) (175) العَبْسي وكان رجلاً مذكورًا.

فلما فصل من قابس كتب إلى أمير المؤمنين يخبره بما نزل بالمسلمين من البلاء وبخبر الكاهنة ، وطفق يرفق في سيره طمعًا فيمن نجا من أصحابه أن يلحقوا به.

ثم إن أمير المؤمنين عبد الملك كتب إليه: إنه بلغني أمرك وما لقيت ولتي المسلمون ، فحيثما لقيك كتابي هذا فأقم ولا تبرح حتى يأتيك أمري ، فلقيه كتابه وهو نازل بالموضع الذي يقال له اليوم قُصُور (176) حَسَّان من بر برقة ، فابتنى هناك قصرًا لنفسه وأقام بذلك الموضع هو ومن معه ثلاث سنين. وملكت الكاهنة افريقية كلها.

وكانت الكاهنة حين أُسَّرَت / أصحاب حسان أساءت أسرهم إلّا رجلاً واحدًا وهو [110/أ] (خالد بن يزيد) (175) العبسي فإنها تبنته ثم عمدت إلى دقيق شعير مَقْلِي (177) ، فأمرت به

<sup>173)</sup> في الأصول: «غائر» والمثبت من المعالم 61/1.

<sup>174)</sup> في الأصول ، وفي بعض أصول المعالم : مركّناسة ، والمثبت من محقق المعالم اعتمادًا على البكري ، أنظر هامش 174 - 1 62/1 مارياض 501/1 هامش 178.

<sup>175)</sup> في الأصول : «يزيد بن خالد» والمثبت من المعالم 62/1. ووقع الإضطراب في اسمه عند المؤرخين فهو يزيد أو خالد أنظر تمقيق اسمه من طرف البشير البكوش ، الرياض ، هامش 185، 51/1.

<sup>176)</sup> في الأصول: «قصر» والمثبت من المعالم 63/1.

<sup>(177</sup> وهذه الأكلة معروفة الى الآن وتُسَمّى في بعض الجهات وبسيسة ، وتسمى في غيرها مثلاً صفاقس الزميط ، أو «رميطة».

فَلُثَ ابزيت والبربر تسمي ذلك بسيسة ، ثم دعت (خالد بن يزيد)(<sup>(175)</sup> وابنيها فأمرتهم ، فأكل ثلاثتهم ، وقالت لهم : أنتم الآن قد صرتم اخوة ، وذلك عند البربر (178) من أعظم العهود في جاهليتهم إذا فعلوه.

ثم أن حَسَّانًا بعث لخالد رسولاً وهو عند الكاهنة فقال: إن حَسَّانًا أرسلني إليك وهو يقول لك: ما منعك من الكتب إلينا بخبر الكاهنة؟ فكتب خالد كتابًا إلى حسان مع رسوله في خُبزةِ إمَلَّة قد أنضجها ثم دفعها إلى الرسول ليخني الكتاب وليظن من رأى الخبزة أنه زاد للرجل ، فلم يغب شخص الرسول عنهم حتى خرجت الكاهنة ناشرة شعرها وهي تقول: يا معشر بني ، ذهب ملككم وَدَنَا هلاككم فها يأكل النَّاس ، فكرَّرته ثلاث مرات.

ومضى الرَّسول حتى قدم على حَسَّان بالكتاب وفيه كلّ ما يحتاج إليه من حبر الكاهنة ، يقول له فيه ، إن البربر يعقدون عساكرهم بالنهار ويفترقون بالليل ، وليس لهم حزم في الرأي ، وإنَّما ابتلينا بأمر أراده الله ، وأكرم به من أراد منا بدرجة الشهادة ، فإذا نظرت في كتابي هذا فأطو (179) المَراحل وجُدّ السير فإن الأمر إليك، ولست [110/ب] أسلمك إن شاء الله تعالى ، ولا حولا ولا قوة / إلَّا بالله العلي العظيم.

ثم إن خالدًا كتب بعد ذلك إلى حَسَّان بخبر الكاهنة ، ثم عمد إلى قربوس (180) فنقره ثم وضع فيه الكتاب وأطبق عليه القُرْ بوس وأخفى مكان النقر منه ثم حمل رسولاً على دَابُّة بالكتاب إلى حَسَّان فلما فصل الرسول بالكتاب خرجت الكاهنة ناشرة شعرها وهي تقول: يا بني قد دنا هلاككم في شيء من نبات الأرض، وهو بين خشبتين، وكانت أعلم أهل زمانها بالكهانة ، ومضى الرسول حتى قدم على حسان ، فلما بلغ الكاهنة أن حُسَّانًا مقيم بقصره لا يبرح ، قالت للروم والبربر: إنما طلب حسان من افريقية المدائن والذَّهبُّ والفِضَّة والشَّجر ، ونحن نريد المراعي والمزارع ، فما نرى لكم إلَّا خراب افريقية ، فوجهت البربر يقطعون الشجر ويُهَكِّرُمُون الحصون التي بها ، وكانت افريقية ظلاً واحدًا من طَرَابُلُس إلى طَنْجَة (١٤١) [قرى متصلة](١٤٥) وقد أستأصلت ذلك

في الأصول وأصول المعالم: #العرب# والمثبت من محقق المعالم أنظر هامش 2 – 63/1. وهو المنطقي. (178

في الأصول: ووأطل» والمثبث من المعالم 64/1. (179

كتبها المؤلف «قربوص» كما تنطق باللغة العامية وهو حنو السرج. (180

في الأصول: «طبنة» والمثبت من المعالم 64/1. (181)

إضافة من المعالم. (182

كله وأخرَبَتُهُ الكاهنة، فخرج من النَّصاري ثلاثمائة رجل يستغيثون بحسَّان مما نزل بهم من الكاهنة (من خراب الحصون وقطع الشجر وكان قد وجه إليه عبد الملك رسولاً يأمره بالنهوض إلى افريقية قبل أن تخربها الكاهنة)((183) ، فوافق ذلك وصول الرُّوم إليه وقدوم رسول خالد بن يزيد ، فرجع بجميع عسكره إلى افريقية ، فيقال إنه لما رحل من قصوره بجميع عسكره خرجتِ الكَّاهنة ناشرة / شعرها ، فقالت يا بني: انظروا ماذا ترون في [1111أ] السهاء؟ قالوا: نرى شيئًا من سحاب أحمر ، فقالت لهم : لا والآهي ، إنما هو رهج (١١٤٠) خيل العرب أقبلت إليكم ، ثم قالت لخالد بن يزيد: إنما تبنيتك لمثل هذا اليوم ، أما أنا فقتولة ، ولكن أوصيك بأخويك هذين خيرًا – تريد ولديها – فانطلق بهما (185) إلى العرب فخذ لهما أمانًا.

فلما وصل حسان قابسًا لقيته الكاهنة في جيوش عظيمة ، فقاتلهم حسان فهزمهم الله ، وهربت الكاهنة منهزمة تريد قلعة بشر(186) لتتحصن بها ، فأصبحت القلعة لاصقة بالأرض فذهبت تريد جبال أوراس ومعها صنم عظيم من خشب كانت تعبده ، يُحْمَل ا بين يديها على جمل ، فتبعها حَسَّان حتى قرب من موضعها فلما كان الليل قالت الكاهنة لابنيها: إني مقتولة وأرى رأسي تركض به الدواب يُمْضَى به إلى المشرق من حيث تطلع الشمس وأراه موضوعًا بين يدي ملك العرب الأعظم الذي بعث إلينا بهذا الرجل. فقال لها خالد بن يزيد وولداها: فإذا كان الأمر هكذا عندك فارحلي وحلى له البلاد ، فقالت : وكيف أَفِرُّ وأنا ملكة ، والملوك لا تفر من الموت ، فَأُقَلِّدُ قومي عارًا إلى آخر الدهر؟ فقالوا لها: ألا تخافين على قومك الموت؟ فقالت: إذا أنا مِتُّ فلاً أبقى الله أحدًا منهم في الدنيا. فقال لها خالد بن يزيد وولداها: فما نحن صانعون؟ فقالت: / أما [111/ب] أنت يا خالد بن يزيد، فستنال ملكًا عظيمًا [عند الملك الأعظم، وأما أولادي فسيدركون ملكًا بإفريقية ] (187) مع الملك الذي يَقْتُلني ، ثم قالت لهم: اركبوا واستأمنوا إليه. فركب خالد بن يزيد وولداها بالليل متوجهين إلى حَسَّان.

ما بين القوسين ساقط من ت.

في الأصول: «وهج» والمثبت من المعالم، والرهج هو الغبار. (184

<sup>185)</sup> في الأصول: وبهاء.

كذا بالأصول والمعالم ، وجاء في المسالك للبكري: «قلعة بشر بن أرطأة» ص 145 والأصح «بسر» نسبة (186 لفاتحها بسر بن أرطأة العامري كما جاء في كتب التراجم والطبقات.

إضافة من رياض النفوس يقتضيها ضبط المعنى 55/1.

(189

فلما أصبح حَسَّان زحف إلى الكاهنة وأقبلت زاحفة إليه ، فلقيت أعنة الخيل خالدًا وولديها فسلموا عليهم ومضوا بهم إلى حَسَّان فدخل خالد بن يزيد على حَسَّان وأخبره بما قالت الكاهنة وأنها وجهت إليه بولديها فأمر بهما حسان فأدخلهما عسكره وَوَكُّل بهما قومًا ، وقدَّم خالد بن يزيد على أعنَّة الخيل ، فالتقى القوم ووضعوا السلاح ووقع الصبر حتى ظن المسلمون أنه الفناء ، فانهزمت الكاهنة وقتلت عند بثر سهاه الناس بثر الكاهنة ، فنزل حَسَّان على الموضع الذي قتلت فيه . وقيل إنها قتلت عند طَبَرْقة فعجب الناس من خلقتها ، فكانت الأترجة تجري فها بين عجيزتها (188) وأكتافها .

ثم إن الروم تَحَزَّ بوا على قتال حَسَّان ، واجتمعوا فزحفوا إليه وقاتلوه فهزمهم الله تعالى ، فخافه البربر ، واستأمنوا إليه ، فلم يقبل أمانهم حتى يعطوه من جميع قبائلهم اثنا عشر ألف فارس تكون مع العرب برسم الجهاد ، فأجابوه إلى ذلك وأسلموا على يديه ، فعقد لولدي الكاهنة بعد اسلامهما لكل واحد منهما ستة آلاف فارس من البربر [وجعله] واليًا عليهم / وأخرجهم مع العرب [يفتتحون افريقية] (190) ، فن ذلك صارت الخِطَطُ بافريقية للبربر ، فكان يُقسِّم النيء والأراضي بينهم فَحَسَنَت طاعتهم له ، ودانت له افريقية ودَوَّن الدَّوَاوين .

ثم قدم القيروان فأمر بتجديد بناء الجامع الأعظم (191) فبناه بناء حسنًا وجدَّده ، وذلك في شهر رمضان المعظم سنة أربع وثمانين من الهجرة (192). قال في «معالم الأيمان»: «ثم رحل يريد قرطاجنة فانتهى إلى طُنْبُذَة (193) فَوَجّه أبا صالح مولاه إلى قلعة زُغُوان (194) فنزل بموضع يسمى (فَحْص أبي صالح) (195) فأقام به شهرًا ، فقاتل أهلها ثلاثة أيام ، فلم يقدر عليهم ، فَخَلَّى حَسَّان عسكره بِطُنْبُذَة ، ثم رحل إلى زغوان في خيل

<sup>188)</sup> في الأصول: «فخذيها» وفي المعالم عجرتها وهو تصحيف والمثبت من الرياض 56/1 وفي تاج العروس والعجيزة» هي العجز وتقال للمرأة 49/4.

إضافة من المعالم 67/1. [19] في المعالم والرياض: والمسجد الجامع».

<sup>190)</sup> إضافة من المعالم 67/1. 192 سبتمبر 703 م.

<sup>(193)</sup> في الأصول: «طنبة» وفي أصول المعالم: «طنجة» وفي أصول الرياض: «طبنة»، والإثبات من محقق المعالم استنادًا إلى المسالك، أنظر هامش 3 – 67/1. ومن محقق الرياض، هامش 233 – 56/1. وعن طنبذة أنظر معجم البلدان، والروض المعطار ص 387، وصلة السمط 143/4.

<sup>194)</sup> في الأصول وفي أصول المعالم: ﴿ وَعَفْرَانَ ۗ وَالشَّبْتُ مِنَ الرَّيَاضَ 57/1.

<sup>195)</sup> في الأصول: «يسمى بفحص أبي صالح» وفي المعالم: «بموضع فحص أبي صالح» وفي الرياض: «فسمي فحص أبي صالح، 57/1.

بحردة فافتتحها صلحًا وانصرف إلى طُنْبُذَة. ثم سار إلى قَرْطَاجِنة فنزل بموضع دار الصِّناعة ، فخرج إلى حَسَّان أهل قَرْطَاجنة بأجمعهم ، فحاربوه حربًا شديدة ، فهزمهم الله – عز وجل – بين يديه ، فلما رأى الرُّوم (شدة قهره لهم)(196) وعلموا أنهم لا طاقة لهم به سألوه الصلح وأن يضع لهم الخراج ، فأجابهم حَسَّانَ إلى ذلك ، ووافقهم عليه ، فأدخلوا عند ذلك ثقلهم في مراكب كانت معدة عندهم في البحر، وهربوا ليلاً بأجمعهم من باب يقال له باب النِّسَاء، وحسان لا علم عنده بما فعلوه من هربهم، وتركوا مدينتهم خاليه لا أحد فيها ، ونزلوا بجزيرة صِقِلِيَّة ، ومضى بعضهم إلى بلاد الأندلس ، فدخل عند ذلك حَسَّان إلى المدينة / وبني بها مسجدًا وأخرب بناءها، (197). [112/ب]

وذكر التجاني في «رحلته» أن مُرْنَاق كان صاحب قَرْطَاجنة فلما دخل المسلمون لأرض افريقية وكان ملكه للبلاد المسهاة بمرناق بخديعة تَمَّت على حَسَّان بن النعمان وذلك أن مُرْنَاق الملك المذكور نهض له حَسَّان – رضي الله تعالى عنه – بعد فتح تونس يريد قتاله ، فكان يغدو كل يوم له ثم يروح إلى تُونس ، وكانوا إذا غَدَوْا للَّقَتَال ، قابلتهم الشمس فآذتهم في أعينهم ، فكتبوا بذلك إلى أمير المؤمنين فأمرهم بقتالهم بعد الزوَّال ، فضاق الروم بها ، وكانت لهم سفن بباب النِّساء فحملوا فيها نساءهم وأولادهم ليلاً ، وأسلموا المدينة ، ولم يبق بها إلَّا الملك المسمى بِمُرْنَاق وأهله وولده ، فكتب إلى حَسَّان هل لك أن تعاهدني في أهل لي وولدي ، وأشترطُ لنفسي ما شئته من المنازل ، وأسلم لك المدينة ولا علم عند المسلمين بفرار من فر منها؟ فأجابه حسان إلى ذلك ، فاشترط الأرض المسهاة بمرناق وهي إذ ذاك قرى كثيرة (198) ، ثم أمكنهم من المدينة فلم يجدوا فيها غيره وغير ولده وأهله ، فوقَّى له حسَّان بما أعطاه من العهد ، وأقام مُرْنَّاق مالكًا لهذه الأرض»

ثم «إن حسان بن النُّعْمَان رحل عن قَرْطَاجِنَّة راجعًا إلى مدينة القيروان ، فأقام بها وعَمَّزَهَا المسلمون وبنوا بها المساكن وانتشروا فيها وكَثُروا وأمنوا من أعدائهم/ وقطعوا [1/113] شوكتهم.

<sup>196)</sup> في المعالم: وشدته وقهره لهم، 68/1 وكذلك في الرياض 57/1.

<sup>197)</sup> معالم الإيمان بتصرف 1/66 - 69.

<sup>198)</sup> في الرحلة: وفاشترط هذه الأرض المُسَمَّاة به الآن وهي إذ ذاك قرى كثيرة، ص 11.

<sup>199)</sup> الرحلة ص 10 – 11.

وولى حسان على صدقات الناس والسعي عليهم حَنَشَ بن عبد الله الصنعاني [التابعي] (200) سُمِّي (201) صنعانيًا لأنه ولد بصنعاء كان من أهل الفضل والدين.

يروي عن على أبي طالب – رضي الله تعالى عنه وكرَّم وجهه – وكذا يروى عن عبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو ، ورُو يَفَع بن ثابت الأنصاري – رضي الله تعالى عنهم – وروى عنه خلق شهد غزوة الأندلس مع موسى بن نصير ، وله بافريقية آثار محمودة ومقامات ، وهو الذي فتح جزيرة بني شريك (202) (التي مبدؤها مرناق إلى الحمامات) (203) ، ثم سَكَنَ القَيْرَوان ، وكانت وفاته بافريقية سنة ماثة (204) وإنما سميت بجزيرة بني شريك ، لأن شريك العبسي كان أحد العاملين عليها ، وهو والد قرة بن شريك وإلى مصر من قبل الوليد بن عبد الملك (205).

ولما تَمَهَّدت (206) (بلاد افريقية وأَمِنَ أهلها رحل حَسَّان بن النعمان عنها بما معه من الغنائم) (207) والأموال والناس قاصدًا إلى عبد الملك بن مروان ، ومعه خمسة وثلاثون ألف فارس من سَتْي البَرْ بر ، وكان معه من الذَّهب ثمانون ألف دينار جعلها في قرب الماء حياطة عليها .

واستقامت افريقية كلها وأمن أهلها وقطع الله منها (ثاثرة الكفر) (208) من المغرب غير الأندلس في ذلك الوقت.

## فتح الأندلس:

والآن نذكر فتح الأندلس على يد طارق مولى موسى بن نُصَير اللَّخمي بالولاء. كان موسى (209) بن نُصَيْر من التَّابعين – رضي الله تعالى عنهم –.

<sup>200)</sup> إضافة من المعالم 69/1. 201) ينقل من المعالم بتصرف 187/1.

<sup>202)</sup> كُذا في الأصول وفي معالم الإيمان 188/1 ، في رحلة التجاني وفي المغرب للبكري: «جزيرة شريك» وفي طبقات أبي العرب: «جزيرة أبي شريك» ، وهي ما يعرف اليوم في البلاد التونسية بالوطن القبلي وهو شبه حددة.

<sup>203)</sup> تفسير من المؤلف إضافة عن الرحلة . 205) ما يتعلق بجزيرة شريك أنظر رحلة التجاني ص 11.

<sup>204) 718</sup> م. 204 بتصرف.

<sup>207)</sup> ما بين القوسين ساقط من ش.

<sup>208)</sup> في ش: وثائرة الكافرين،، وفي المعالم 69/1 والرياض 57/1: ومدَّة أهل الكفره.

<sup>209)</sup> النقل بتصرف يسير من ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت مطبعة الغريب ، 318/5 وما بعدها.

وروى عن تميم الدَّاري: وكان عاقلاً كريمًا شجاعًا ورعًا تقيًا لله تعالى لم يهزم له جيش قط / وكان والده نُصَير على حَرَسِ معاوية بن أبي سفيان ، ومنزلته عنده مَكينَة ، [13/ب] ولما خرج معاوية لقتال علي بن أبي طالب – رضي الله تعالى عنه – لم يخرج معه ، فقال له [معاوية]: ما منعك من الخروج معي ولي عندك يد لم تكافئني عليها؟ فقال : لم يمكني أن أَشْكُرك بكفر من هو أولى بشكري ، فقال : ومن هو؟ قال : الله عزَّ وجل (210) فأطرق معاوية مليًّا ، ثم قال : استغفر ورضي عنه .

وكان عبد العزيز بن مروان ، واليًّا على مصر وافريقية ، فبعث ابن أخيه الوليد بن عبد الملك أيام خلافته يقول : أرسل موسى بن نُصَيْر إلى افريقية وذلك في سنة تسع وثمانين للهجرة (211).

وقال الحافظ أبو عبد الله الحميدي (212) في كتاب «جذوة المقتبس» (212): إن موسى بن نصير تَوَلَّى افريقية والمغرب سنة سبع وتسعين (213)، فأرسله إليها، فلما قدمها ومعه جماعة من الجند، بلغه أنَّ بأطراف البلاد جَمَاعة خارجين عن الطَّاعة، فوجَّه اليهم ولده عبد الله، فأتاه بمائة ألف رأس من السَّبَايا، ثم وَجَّه ولده مروان إلى جهة أخرى فأتاه بمائة ألف رأس.

قال الليث بن سعد: بلغ الخمس ستين ألف رأس.

وقال أبو شبيب (214) الصدفي: لم يسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصير. ووجد أكثر مدن افريقية خالية لاختلاف أيدي البربر عليها ، وكانت / البلاد في قحط [1/114] شديد فأمر النّاس بالصَّوم والصَّلاة وإصلاح ذات البين ، وخرج بهم إلى الصَّحْراء ومعه سائر الحيوانات ، ففرَّق بينها وبين أولادها ، ووقع البكاء والضجيج ، وأقام على ذلك إلى

<sup>210)</sup> أسقط المؤلف شيئًا من الحوار: «وتمال: وكيف؟ لا أم لك قال: وكيف لا أعلمك هذا ، فأعض وأمص" الوفيات 1911.

<sup>708 - 707 (211</sup> 

<sup>212)</sup> الحميدي الأزدي (1029 – 1095 م) ولد في ميورقة وتوفي في بغداد ، فقيه محدث ومؤرخ وأديب درس في الأندلس والقيروان وزار بلاد المشرق لم يبق من مؤلفاته الا «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، «وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر» والمؤلف ينقل عن الوفيات 319/5 لا عن الحميدي.

<sup>213) 715 - 716</sup> م. وفي الوفيات: «سبع وسبعين» ومن الصعب ضبط بداية ولاية موسى بن نصير بإفريقية لاختلاف المصادر على اتساع مدة عشر سنين وسنة 704/85 هي في ذلك أكثر اعتادًا.

<sup>214)</sup> كذا في ت وط والوفيات ، في ش: «شيب» وفي بعض نسخ من الوفيات: «شيث» أنظر هامش المحقق 2 - 319/5.

منتصف النهار ، ثم صلى وخطب بالناس فلم يذكر الوليد بن عبد الملك ، فقيل له : ألا تدعو لأمير المؤمنين؟ فقال: هذا مقام لا يُذْكِّرُ فيه إلَّا الله عز وجلَّ. فسُقوا حتى رَووا.

ثم خرج موسى غازيًا وتتبع البربر ، وقتل منهم قتلاً ذريعًا وسبى سبيًا عظيمًا وسار حتى وصل إلى السوس الأدني لا يدافعه أحد فلما رأى بقية البربر ما نزل بهم استأمنوا وبذلوا له الطاعة فقبل منهم ، وولى عليهم واليًّا ، اواستعمل على طنجة وأعمالها مولاه (طارق بن عبد الله البربري ، ويقال ابن زياد ، قيل أنه من الصَّدوفِ) (<sup>215)</sup> فترك عنده تسعة عشرة ألف فارس من البربر بالأسلحة والعُدَّة الكاملة ، وكانوا قد أسلموا وحَسُنَ اسلامهم ، وترك موسى خَلْقًا يسيرًا من العَرب لتعليم البربر القرآن وفَرائض الاسلام ، ورجع إلى افريقية ولم يبق في البلاد من ينازعه من البربر ولا من الرُّوم.

فلما استَقَرَّت له القواعد كتب إلى طارق وهو بطنجة يأمره بغزو بلاد الأندلس في جيش من البربر ليس فيه من العرب إلّا قدر يسير ، فامتثل طارق أمره وركب البحر من [114/ب] سبتة إلى الجزيرة الخضراء من بلاد / الأندلس ، وصعد إلى جبل يعرف بجبل طارق نسب إليه ، وكان صعوده إليه يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة اثنتين وتسعين(216) من الهجرة ، في اثني عشر ألف فارس خلا اثني عشر رجلاً.

وذكر عن طارق أنَّه كان نائمًا في المركب وقت التَّعدية ، وأنه رأى رسول الله عَلَيْكُ والخلفاء الأربعة – رضي الله تعالى عنهم – يمشون على الماء حتى مَرُّوا به ، فبشَّره رسول الله عَلَيْكُ بالفتح وأمره بالرِّفق بالمسلمين والوفاء بالعهد ، ذكر ذلك ابن بشكوال (217) في «تاريخ الأندلس».

وكان صاحب طليطلة ومعظم بلاد الأندلس ملك غال له لذريق ، ولما حَلَّ طارق بالجبل المذكور كتب إلى موسى بن نصير يقول له : إني فعلت ما أمرتني به ، وسهَّل الله سبحانه - في اللَّخول ، فلما وصل الكتاب إلى موسى دم على تَأْخُّرِه وعلم أنه إن فتح الله تعالى على طارق نسب الفتح إليه دونه ، فأخذ في جمم العساكر وولَّى على القيروان ولده عبد الله ، وتبعه فلم يدركه إلّا بعد الفتح ، وكان لِذَّريق المذكور قد قصد عدوًّا له ،

<sup>215)</sup> في الوفيات: «طارق بن زياد البربري، ويقال إنه من الصَّديف» 320/5.

<sup>28</sup> أفريل 711 م. (216

هو أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بشكوال (494 – 1101/578 – 1182 م) كان من علماء (217 الأندلس، له كتاب «الصلّة» وله تاريخ صغير في أحوال الأندلس وتصانيف أخرى، أنظر ترجمته في الوفيات 240/2 - 241 .

واستخلف في المملكة شخصًا يقال له تُدُّمير وإلى هذا الشخص تنسب بلاد تُدُّمير بالأندلس(218)، فلما نزل طارق من الجبل بالجيش الذي معه ، كتب تُدمير إلى لذريق الملك أنه وقع بأرضنا قوم لا ندري من السماء هم أم من الأرض ، فلما بلغ / ذلك [115أ] لذريق رجع من قصده في سبعين ألف فارس ومعه العُجَل يحمل الأموال والمتاع ، وهو على سريره بين دابتين عليه قبة مكلَّلة باللُّر والياقوت والزَّبرجد، فلما بلغ طارقًا دنوه قام في أصحابه فحمد الله تعالى ، وأثنى عليه بما َهُو أهله ، ثم حثَّ المسلمين على الجهاد ورغَّبهم في الشهادة ، ثم قال : «أيها الناس ، أين المفر ، البحر من ورائكم والعدو أمَامَكم ، فليس لكم والله إلّا الصدق والصبر، واعلموا أنّكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مآدب اللئام ، وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة ، وأنتم لا وزر لكم غير سيوفكم ، ولا أقوات (219) لكم إلّا ما تستخلصونه من أيدي أعدائكم وإن امتدت بكم الأيام [على افتقاركم](220) ولم تنجزوا لكم أمرًا ، ذهبت ريحكم ، وتعوضت القلوب بروعتها منكم الجرأة عليكم ، فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذه الطَّاغية فقد ألقت به إليكم مدينته المحصَّنة وأن انتهاز الفرصة (فيه لَمُمْكِن لكم)(221) إن سمحتم بأنفسكم للموت ولا أحملكم (222) على خطة أرخص متاع فيها النفوس إلّا أبدأ فيها بنفسي، واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشَقِّ قليلاً استمتعتم بَالأرفه الألذِّ طويلاً، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي ، فما حظكم فيه بأوفر من حظّي وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحُورِ الحسان / من بنات اليونان الرَّافلات في الدُّرِّ والمرجان ، والحُلل [115/ب] المنسوجة بالعقيان ، المقَصورات في قصور الملوك ذوي التَّيِجان ، وقدَّ انتخبكم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عربانًا ، ورضيكم لملوك هذه الجَزيرة أصهارًا وأخْتَانًا ، ثقة منه لارتياحكم للطعان ، واستماحكم بمجادلة الأبطال والفرسان ، ليكون حظه معكم ثواب الله على إعلاء كلمته ، وإظهار دينه بهذه الجزيرة ، ويكون مغنمها خالصًا لكم من دونه ومن دون المسلمين سواكم ، والله تعالى ولي إنجادكم على ما يكون لكم ذخرًا (223) في

ما يتعلق بتُدمير أنظر الوفيات 321/5.

في الأصول: «قوة» والمثبت من الوفيات. (219

<sup>220)</sup> إضافة من الوفيات ليكتمل المعني.

في الأصول: «منه لكم تمكن» وهي غير ذات معنى ، والمثبت من الوفيات 321/5.

في الوفيات: ﴿ وَإِنِّي لَمْ أَحَدَرُكُمْ أَمْرًا أَنَا عَنْهُ بَنْجُوةً وَلَا حَمَلَتُكُمْ عَلَى ۗ .

في الوفيات: «ذكرًا».

الدَّارين ، واعلموا أني [أول] (224) مجيب إلى ما دعوتكم إليه ، وإني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية قومه (225) لذريق فقاتله – إن شاء الله تعالى – فاحملوا معي ، فإن هلكت بعده فقد كُفيتم (226) أمره ولن يعوزكم بطل عاقل تسندون أمركم إليه بعدي وإن هلكت قبل وصولي إليه ، فاخلفوني في عزمتي (227) هذه ، واحملوا بأنفسكم عليه ، واكتفوا (228) المهم من فتح هذه الجزيرة بقتله فإنهم بعده يخذلون.

فلما فرغ طارق من تحريض أصحابه على الصَّبر في قتال لذريق وأصحابه وما وعدهم من النَّيْل الجزيل انبسطت نفوسهم ، وتحقَّقت آمالهم وهبت ريح النصر عليهم وقالوا له: قد قطعنا الآمال (مما يخالف)<sup>(229)</sup> ما عزمت عليه ، فاحضر إليه فإنَّا معك وبين يديك ، فركب طارق وركبوا وقصدوا مُناخ لذريق وكان قد نزل بمتسع / من الأرض ، فلما تراءى الجَمْعَان نزل طارق وأصحابه ، وباتوا ليلتهم في حرس إلى الصبح.

فلما أصبح الفريقان ركبوا وعَبُّوا كتائبهم وحُمِل لذريق على سريره ، وقد رَفَع على رأسه رواق ديباج يُظِلَّه ، وهو مقبل في غاية من البنود والأعلام وبين يديه المقاتلة والسلاح ، وأقبل طارق وأصحابه عليهم الزرود ، ومن فوق رؤوسهم العَمائم البيض ، وبين أيديهم القسي العربية ، وقد تقلدوا السيوف ، واعتقلوا الرماح ، فلما نظر إليهم لذريق قال : أما والله هذه الصور التي رأيت في بيت الحكمة ببلدنا ، فداخله منهم رعب » (230).

## بيت الحكمة بالأندلس:

فَلنَتَكَلَّم هنا على بيت الحكمة ما هو ، ثم نكمل بعده حديث هذه الواقعة . وأصل (231) بيت الحكمة أن اليونان كان من تقدم ملوكهم يخشى على جزيرة

<sup>224)</sup> في الأصول: «إني بحيبكم» والمثبت من الوفيات 322/5.

<sup>225)</sup> في الأصول: «القوم» والمثبت من الوفيات 227) في الوفيات: «عزيمني».

<sup>226)</sup> في الوفيات: «كفيتُكم». 228 في الأصول: «والتقوأ» والمثبت من الوفيات.

<sup>229)</sup> في الأصول: «فلا تحالف» والمثبت من الوفيات.

<sup>230)</sup> أخذه من ترجمة موسى بن نصير، الوفيات: 318/5 - 323.

<sup>231)</sup> يرجع للنقل من الوفيات بتصرف 327/5 في المقال المخصص لبيت الحكمة، وطرح المؤلف الجزء الأول ثمن هذا الباب المتعلق خاصة بملك قادس وابنته التي قدمها المؤلف فيا سبق من حديثه.

الأندلس من البربر والعرب لما بينهم من المنافرة ، وتباين الطباع فاتفقوا وعملوا طلسمات في أوقات اختاروها أرصادًا ، وأودَّعوا تلك الطلسمات تابوتًا من الرُّخام وتركوه في بيت بمُدينة طُلَيْطِلة ، وركبوا على ذلك البيت بابًا وأقفلوه وعهدوا إلى كل ملك منهم بعد صاحبه أن يلتى على ذلك الباب قفلاً ، تأكيدًا لحفظ ذلك البيت فاستمر أمرهم على

ولما كان وقت انقراض دولة اليُونان ودخول العرب والبربر إلى جزيرة الأندلس ، وذلك بعد مضي ستة وعشرين ملكًا من ملوك اليونان من يوم عملهم / الطّلسمات بمدينة [116/ب] طليطلة وكان الملك لذريق المذكور السابع والعشرين من ملوكهم ، فلما جلس في ملكه قال لوزرائه (232) وأهل الرَّأي من دولته قد وقع في نفسي شيء من أمر هذا البيت الذي عليه ستة وعشرون قفلاً ، وأريد أن أفتحه لأنظر ما فيه ، فإنَّه لم يعمل عبثًا فقالوا : أيُّها الملك صدقت ، فإنه لم يعمل عبثًا ولا أقفل سدى ، فالمصلحة أَنْ تُلَّتِي أَنت أَيضًا علَّيه قفلاً أسوة بمن تقدمك من الملوك ، وكانوا آباءك وأجدادَك ولم يهمِلوا هذا فلا تهمله وسيرٌ سيرِهم ، فقال : إنَّ نفسي تنازعني إلى فتحه ، ولا بد لي منه ، فقالوا : إن كنت تظن فيه مالاً فقدره ونحن نجمع ذلك من أموالنا فخذه ، ولا تُحْدِث علينا بفتحه حَدَثًا لا نعرف عاقبته فأصَرُّ على ذلك – وكان رجلاً مهيبًا – فلم يقدروا على مراجعته ، وأمرٍ بفتح الأقفال وكان على كل قفل مفتاحه معلَّق فيه ، فلما فتح الباب لم ير في البيت شيئًا سوى ماثدة عظيمة من ذهب وفضة مكللة بالجواهر وعليها مكتوب : هذه مائدة سلمان بن دَاود - عليهما السَّلام – ورأى في البيت ذلك التَّابوت ، وعليه قفل ومفتاحه معلَّقُ ، ففتحه ، فلم يجد فيه سوى رَق ، وفي جوانب التابوت صور فرسان مصوَّرة بأصباغ محكمة التصوير ، على أشكال [العرب] (233) وعليهم الفراء ، وهم مُعَمَّمُون على ذوائب جعد ، ومن تحتهم الخيل/ العربية ، وبأيديهم القِسِي العربية ، وهم متقلِّدون السُّيوف المحلاَّة ، ومُعْتَقِلون [117/أ] بالرماح ، فأمر بنشر ذلك الرَّقِّ ، فإذا فيه : متى فُتِح هذا البيت وهذا التَّابوت المقفلان بالحكمة دخل القوم الذين صُوَرهم في التَّابوت إلى جزيرة الأندلس ، وذهب مُلك اليونان من أيديهم ، ودَرَسَت حكمتهم ، فهذا هو بيت الحكمة »(234).

<sup>232)</sup> في الأصول: «لوزيره» والمثبت من الوفيات. 233) إضافة من الوفيات ليستقيم المعنى.

<sup>234)</sup> وفيات الأعيان 323/5 - 328 وأنظر أيضًا عن بيت الحكمة نفح الطيب 227/1 - 232 والروض المعطار

## تتمة الحديث عن فتح الأندلس:

ونعود الآن (235) إلى حديث لذريق وجيش طارق بن زياد ، فلما رآى طارق لذريق قال لأصحابه: هذا طاغية القوم، فحمل وحمل أصحابه معه، فتفرَّقت المقاتلة من بين يدي لذريق ، فخلص إليه طارق ، وضربه بالسَّيف على رأَّسه فقتله على سريره ، فلما رآى أصحابه مصرع ملكهم التحم الجيشان ، فكان النَّصر للمسلمين ولم تقف هزيمة اليونان على وضع بل كانوا يسلمون بلدًا بلدًا ومعقلاً معقلاً.

فلما سمع بذلك موسى بن نصير عبر الجزيرة بمن معه ، ولحق بمولاه طارة، ، فقال له: يا طارق ، إنه لا يجازيك الوليد بن عبد الملك على بلائك بأكثر من أن يبيحك الأندلس ، فاستبحها هَنيتًا مريتًا ، فقال طارق : أيها الأمير ، والله لا أرجع عن قصدي هذا حتى أنتهي إلى البحر المحيط وأخوض فيه بفرسي ، فلم يزل طارق يفتح وموسى معه إلى أن بلغ إلى جلِّيقيّة (236) وهي على ساحل البحر المحيط ، ثم رجع .

وقال الحميدي في «جُذُوة المقتبس» (237): إن موسى نقم على طارق إذ غَزًا بغير [117/ب] إذنه وسَجَنه وهم بقتله / ثم ورد عليه كتاب الوليد باطلاقه فأطلقه ، وخرج معه إلى الشَّام ، وكان خروج موسى من الأندلس وافدًا على الوليد يخبره بما فتح الله سبحانه على يديه ، وما معه من الأموال في سنة أربع وتسعين (238) للهجرة ، فكانت معه مائدة سلمان بن داود – عليهما السُّلام – التي وجدت في بيت الحكمة على ما حكاه بعض المؤرخين ، قال: كان عليها طُوْق لؤلؤ وطوق ياقوت وطوق زمرُّد، وهي مصنوعة من الذَّهب والفضّة ، وكانت عظيمة بحيث حملت على بغل فما سار إلّا قلّيلاً حتى تَفَشَّخت (239) قوائمه ، وكان معه تيجان الملوك الذين تقدَّموا من اليونان ، وكلها مكلَّلة بالجواهر ، واستصحب ثلاثين ألف رأس (240) من الرَّقيق.

ولما وصل موسى بن نصير إلى الشام ومات الوليد بن عبد الملك وقام من بعده أخوه سليان وحج في سنة سبع وتسعين (<sup>(241)</sup> للهجرة وقيل سنة تسع وتسعين <sup>(242)</sup>، حج معه

<sup>235)</sup> يستمر في النقل من الوفيات 328/5.

<sup>236)</sup> في الأصول : ﴿خليقة ﴾ والمثبت من الوفيات 329/5.

<sup>237)</sup> المؤلف ينقل عن الوفيات لا عن «جذوة المقتبس».

<sup>240)</sup> في الأصول: «فارس» والمثبت من الوفيات. 238 / 713 - 713 م.

<sup>239)</sup> في الوفيات: «تفسُّخت». 716 - 715 (241 م.

في الأصول: «ست وتسعين» والمثبت من الوفيات وهو ما يوافق سنة 717 – 718 م.

موسى بن نصير ومات في الطريق بوادي القرى ، وقيل بمر الظهران ، على اختلاف فيه . وكانت ولادته في خلافة عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – [في سنة تسع عشرة (<sup>243)</sup> للهجرة] (<sup>244)</sup>.

وفي خريدة العجائب «أن طليطلة من بناء العمالقة إلى أن ذكر بيت الحكمة وأنه مما وجد فيه مائة وسبعون تاجًا من الدُّر والياقوت والأحجار النفيسة وايوان تلعب فيه الرماح برماحهم قد ملئ بأواني الذَّهب والفضَّة ما لا يحيط به الوصف وذكر أن المائدة من زمرد أخضر وأن / هذه المائدة إلى الآن في مدينة رومة باقية وأوانيها من الذهب وصحافها [118]] من اليشم والجزع (245).

(قلت ولعل وصولها إلى رومة كان في مدة استيلاء الروم على الديار الشامية والله أعلم بغيبه) (246) قال: «ووجد «الزَّبور» بخط يوناني في ورق من الذَّهب مفصل بجوهر ووجد مصحفًا يحكي فيه منافع الأحجار والنبات والمعادن واللغات والطلاسم، وعلم السّيمياء، وعلم الكيمياء، ووجد كتابًا فيه صناعة أصباغ اليواقيت والأحجار وتركيب السّموم والترياقات، وصورة شكل الأرض والبحار والبلدان والمعادن، والمسافات. ووجد قاعدة كبيرة مملوءة من الأكسير يَرِد الدرهم منه ألف درهم من الفضة ذهبًا ابريزًا، ووجد مرآة [مستديرة] (247) مدبَّرة عجيبة من أخلاط، قد صُنِعَت لسليان بن داود – عليهما السلام – إذا نظر الناظر فيها رآى الأقاليم السبعة عيانًا، ووجد بحلسًا فيه من الباقوت البهرماني (248) وستى بعير فحمل ذلك كله إلى الوليد بن عبد الملك» (248).

#### ولاية عبد الله بن موسى بن نصير:

ولما رجع موسى إلى الشام استخلف ولده عبد الله بن موسى بن نصير. قال في «معالم الإيمان» في مناقب عبد الله بن المُغِيرة بن أبي بُرْدَة الكِنَاني قاضي

<sup>243) 640</sup> م. 244) إضافة من الوفيات إتمامًا للفائدة ، انتهى نقله من الوفيات 329/5.

<sup>245)</sup> خريدة العجائب بتصرف يسير ص 21 – 22.

<sup>246)</sup> ما بن القوسين إضافة من المؤلف كما نص عليه.

<sup>247)</sup> إضافة من خريدة العجائب.

<sup>248)</sup> كذا في ش، وفي ط: «الياقوت والبهرمان» والياقوت البهرماني نوع من اليواقيت يشبه لون البهرمان وبهرام اسم للمريخ، تاج العروس 208/8.

<sup>249)</sup> خريدة العجائب ص 22.

عمر بن عبد العزيز [ بالقيروان ] (250). «سبب ولايته القضاء بالقيروان ، أن سلمان بن عبد الملك كان قد وَجَّه إلى عبد الله بن موسى بن نصير عامل افريقية ، أن يوجه إليه ما [118] تحصّل عنده من خراج افريقية صحبة عشرة / من عدول القيروان ، يشهدون عنده أن هذا المال أخذه من وجهه ، ففعل ذلك ، فلما دخلوا على سلمان سألهم عن ذلك ، فقالوا: لم يأخذ إلّا من وجهه – وعبد الله بن المُغِيرة ساكت لم يتكلّم بشيء – وكان عمر بن عبد العزيز حاضرًا لذلك المجلس ، فعلم أنه إنما منعه من الكلام الورع والخوف من الله تعالى ولا يتكلم إلّا بحق ، فسِأَل عنه عمر بعد انصرافهم فَعُرِّف بدينه وورعه وفضله. فلما أفضت الخلافة إلى عمر ولَّى عبد الله قضاء افريقية ، وذلك سنة تسع وتسعين (251)، فاقام بها قاضيًا إِلَى زمن كُلثوم بن عِياض (252)، فاستُعْفى من القضاء وذلك سنة ثلاث وعشرين ومائة »(253).

#### ولاية علي بن رباح:

«وممن ولي افريقية عُلَيّ بن رَباح<sup>(254)</sup>، كانت له منزلة من<sup>(255)</sup> عبد العزيز بن مروان فأولاه افريقية ، فقدمها مجاهدًا في سبيل الله. روى أنه حضر بمحلسًا مع موسى بن نصير ، فقال موسى بن نصير إنّه ورد علي بشَائر ثلاث ، منها كتاب أمير المؤمنين ، ومنها كتاب ولدي يخبرني بفتح عظيم بالأندلس، ومنها ما صحبني من الأموال في مقدمي هذا ، فَهَنَّأُه جميع الناس ، وعُلَيّ بن رَباح ساكت ، فقال له موسى ألّا تتكلم؟ فقال له أيها الأمير، ما من دار امتلأت حَبْرَة إلَّا امتلأت عَبْرَة ، ولا انتهى شيء إلَّا رجع ، فارجع قبل أن يرجع بك ، فانكسر موسى بعد ذلك ونفعه بموعظته (256). مات بافريقية [119/أ] سنة أربع / عشرة وماثة والله أعلم.

<sup>. 250)</sup> إضافة من المعالم للضبط.

<sup>251 - 717 - 718</sup> م.

<sup>252)</sup> في الأصول: «عاصم» والمثبت من المعالم 210/1.

<sup>740 – 741</sup> م أخذ ما سبق من ترجمة عبد الله بن المغيرة من المعالم 210/1. (253

علي بن رباح بن قصير اللخمي ، أنظر ترجمته بالمعالم ص 199 والمؤلف ينقل منها.

في الأصول: «عند» والمثبت من المعالم.

معالم الإيمان 1/200 .

# المقالة الثالثة في ذكرخُلفاء بني العبَّاس وَبَعْض أمرائهم بالعِرَاق وأمرائهم بالمَغرب وفيها ثالاثة أبواب

# الباب الأول في ذكر خلفاء بني العباس

# قيام الدولة وخلافة أبي العباس السفّاح:

قال ابن جرير الطبري<sup>(1)</sup> كان بدء أمر بني العبّاس أن رسول الله عَيْنِكُم أعلم عمّه العبّاس أن الخلافة ترجع<sup>(2)</sup> إلى ولده ، فلم يزل أولاده يتوقعون ذلك [ويتحدّثون به بينهم] (3) إلى أن بويع لمحمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس ، فلما مات محمّد عهد لولده إبراهيم ، فسجنه مروان الحِمَار آخر ملوك بني أمية ، وقتله في السجن (4).

فعهد إبراهيم لأخيه عبد الله أبي العباس السَّفاح ، بويع له في الكوفة في شهر ربيع الأول سنة اثنين وثلاثين ومائة (5) ، وكان القائم بهذه الدعوة أبو مسلم عبد الرحمان بن

النقل بتصرّف واختصار كبير من باب «خلافة أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» 421/7
 وعدّة أبواب قبلها.

<sup>2)</sup> في تاريخ الطبري: «تؤول» وكذلك في الكامل لابن الأثير 408/5.

<sup>3)</sup> إضافة من تاريخ الطبري لإتمام المعنى 421/7.

<sup>4)</sup> الطبري 423/7.

<sup>5)</sup> نوفم 749 أنظر الكامل 408/5.

مسلم الخُراساني (6) وذلك أنه كان قائمًا بخدمة إبراهيم بن محمد – المقدّم الذكر – لما سجنه مروان الحمار بالكوفة. فلما قدم على إبراهيم نقباء أبيه محمد بن علي (7) سألوه رجلاً يقوم بأمر خراسان ، فقال : إني جرّبت هذا الأصبهاني وعرفت ظاهره وباطنه فوجدته حَجَرَ الأرض ، ثم دعا أبا مسلم وقلَّده الأمرَ وأرسله إلى خراسان (8) فكان أول ظهوره يوم الجمعة لسبع بقين وقيل لخمس من شهر رمضان سنة تسع وعشرين ومائة (9). والوالي بخراسان نصر بن سَيَّار (10) الليثي من جهة مروان بن محمد ، فكتب نصر إلى مروان يقول :

[119/ب] أرى جدعًا ان يثن لم يقوريض / عليه فبادر قبل أن يثنى الجذع وكان مروان مشغولاً عنه بغيره من الخوارج بالجزيرة وغيرها فلم يجبه عن كتابه ، وأبو مسلم إذ ذاك يؤم في خمسين رجلاً ، فكتب إليه ثانيًا :

[وافر]
ويوشك (13) أن يكون له ضرامُ
وإن الحرب أولها (15) كلام
يكون وُقُودها جُثَث وهام) (16)
أأيقاظ أُمَيَّة أم نيام
(فقل قوموا) (19) فقد حان القيام

أرى بين (11) الرَّماد وَميضَ نار (12) فإن النَّار (بالعودين تُذْكى) (14) فإن النَّار (بالعودين تُذْكى) (14) أَعْلِهِا عقلاء قوم أقول (17) من التَّعَجُّب ليت شعري (فإن كانوا لحينهم نيامًا) (18)

فأبطأ عليه الجواب واشتدّت شوكة أبي مسلم ، فهرب نصر بن سيًّار من خراسان ، وقصد

كامل 254/5. 8) الطبري 344/7 وكان ذلك في سنة 128هـ/745م.

<sup>6)</sup> أنظر عن نسب أبي مسلم الكامل 254/5.7) أنظر الكامل 255/5.

<sup>9) 747 – 746</sup> م.

<sup>10)</sup> في الأصول: «نصر بن يسار، والمثبت من تاريخ الطبري، ولأه الوليد على خراسان وأفرده بها. 224/7.

<sup>11)</sup> كذا في الكامل والطبري ، في مروج الذهب والأصول «خلل».

<sup>12)</sup> كذا في الكامل والأصول ، في الطبري ومروج الذهب اجمرا.

<sup>13)</sup> كذا في الأصول ومروج الذهب ، في الكامل «أخشى».

<sup>14)</sup> كذا في الكامل والطبري ومروج الذهب ، في الأصول : «بالزندين تورى».

<sup>15)</sup> كذا في الأصول ومروج الذهب ، في الكامل: «مبدأ، وفي الطبري: «مبدؤها».

<sup>16)</sup> كذا في الأصول ، في مروج الذهب: «فإن لم تطفئوها تجن حرباه ، مشمرة يشيب لها الغلام».

<sup>17)</sup> كذا في الأصول ومروج الذهب ، بالطبري والكامل: وفقلت ٥.

<sup>18)</sup> كذا في الأصول ، في مروج الذهب: وفإن يكن قومنا أضحوا نيامًا».

<sup>19)</sup> في الأصول: «فقوموا» والمثبت من مروج الذهب. 240/3.

العراق فمات في الطريق بناحية ساوَة في يوم الثُّلاثاء لليلتين بقيتا من المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائة (20).

ووثب أبو مسلم على ابن الكرماني (21) بنَيْسَابور فقتله بعد أن قَيَّده وحَبَسه وقعد في الدَّست وسلَّم عليه الامارة وصلَّى وخطب ودعا لأبي العبّاس السَّفاح بالكوفة وَصَفَتْ له خراسان وانقطعت منها ولاية بني أمية.

فبويع لأبي العباس عبد الله السّفاح بالكوفة في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وماثة (22). ثم أرسل العساكر لقتال مروان بن محمّد الملقّب بالحِمار بعدما ظهر السّفاح بالكُوفة ، فجهّز القوَّاد في تسعة آلاف فارس وأمر عمّه عبد الله بن علي بقتال مروان فاقتتلا بالزَّاب وذلك أن عليًا لما قدم على / أبي عَوْن تحول له عن سُرادقه (23) فنزل بها [1/10] وجاء مروان ونزل الزَّاب فأمر عبد الله بن عتبة فعبر إلى عسكر مروان في خمسة آلاف فاقتتلوا إلى الليل ، ورجع عتبة فعبر المخاضة وأصبح مروان عند الجسر ، وعبر عبد الله بن على . فقال مروان لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: إن زالت الشّمس اليوم ولم يقاتلونا كنا الذين نَدْفَعها لعيسى ابن مريم ، وإن قاتلونا قبل الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعون (24). كنا الذين نَدْفَعها لعيسى ابن مريم ، وإن قاتلونا قبل الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعون (14). عمل بيتين وقال لرجل إذا التقى الجمعان فاصْعد على رأس جبل وأنشدهما وهما:

[بسيط] يا آل مَرْوان إن الله مُهْلككم ومُبْدِل مُلْكِكُم خوفًا وتَشْرِيدا لا عَمَّر الله من أولادكم أحدا وبَثَّكم في بلاد الخَوْف تطريدا

فلما سمع ذلك أهل الشام انزعجوا وارتاع مروان وكان سبب خذلانه ، فحمل الوليد ابن معاوية بن مروان ، فكشف ميمنة عبد الله فانحاز أبو عون إلى عبد الله وصاح عبد الله : الأرض الأرض ، فنزلوا وجثوا على الركب ونزعوا الرِّماح فانهزم مروان وأهل الشام ، ووقف عبد الله على الزاب وقرأ : ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ البَحْرَ ﴾ الآية (25).

<sup>22)</sup> والأرجح في 13 ربيع أول / 30 أكتوبر 749.

<sup>20)</sup> أوت 749م.

<sup>23)</sup> الطبري 432/7.

<sup>21)</sup> أنظر الكامل لابن الأثير 383/5.

<sup>24)</sup> نفس المرجع ، ص 433.

<sup>25)</sup> سورة البقرة: 50 وتمامها: ﴿ فَأَنْجَنْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ . أنظر عن هذه الحوادث تاريخ الطبري 432/5 – 434 والكامل 417/5 – 421.

وسار عبد الله بن علي يطلب مروان فوصل فلسطين (26) ، وسير أخاه صالح بن علي وسار عبد الله بن علي أولاد خلفاء بني أمية / فأخذ منهم المعين فقتلهم على الرَّملة ، وجعل عليهم الموائد وهو يأكل ويسمع أنينهم ، ولا يرق لهم ، والنّاس يبكون (27) ، وقطع مروان النيل وأغرق الجسور ، فنزل بُوصِير فجاءه صالح فقتله وبعث برأسه مع ما وجد في خزائنه من بردة رسول الله عليه وقضيبه لبني العبّاس : فتوارثوهما إلى خلافة المقتدر فكان آخر العهد بهما .

وفرغت بموت مروان بن محمد خلافة بني أمية من المشرق ، ولم يفلت منهم إلّا القليل فصفت الخلافة للسَّفاح ، وتواطأت له المَمَالك من المشرق إلى المغرب الأقصى حتى الأندلس وكان كثير التعظيم لأبي مسلم الخراساني لِمَا صَنعه ودبَّره وكان تَوَلِّيه المُلك وهو ابن ثمان وعشرين سنة ، وكان كثير سفك الدماء فلذلك لقّب «السَّفاح» لأن السَّفح هو السَّفك ، ومنه قوله علت كلمته ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾ (28).

وجرت عادة الله في الملوك والسلاطين تعجيل هلاك من أسرف في الدماء.

وكان بَذُولاً للأموال وما شانه إلا سفك الدماء ، فتوفي السَّفاح بالجُدري في ذي الحجة الحرام سنة ست وثلاثين ومائة (29). فكانت مدة إمارته أربعة أعوام [وثمانية أشهر] (30).

#### أبو جعفر المنصور:

وولِي بعده الخلافة أخوه أبو جعفر عبد الله المنصور، وهو أسن من السَّفاح. بويع له بعهد من أخيه سنة ست وثلاثين، وكان ظلومًا غشومًا، وهو أول من أدخل الفتنة بين [1/12] العباسيين والعلويين/ وقتل الأخوين محمدًا وإبراهيم ابني محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب – رضي الله تعالى عنهم – وكانا خرجا عليه (31) وآذى

<sup>26)</sup> مرّ المؤلّف عن ذهاب مروان إلى الموصل وغيرها قبل أن يصل إلى بلاد الشام اختصارًا ، أنظر عنه الكامل 424/5 وتاريخ الطبري 439/7.

<sup>27)</sup> تاريخ الطبري 430/7.

<sup>28)</sup> سورة الانعام: 145.

<sup>29)</sup> في 13 منه / 9 جوان 754م ، أنظر عن موت أبي العباس تاريخ الطبري 470/7.

<sup>30)</sup> بالتاريخ الهجري. (3) الكامل 521/5 ~ 526 الطبري 539/7 – 551.

بسببهما خلقًا كثيرًا من العلماء قتلاً وضربًا ممّن أفتى بجواز الخروج عليهم ، منهم الإمام أبوحنيفة – رضي الله تعالى عنه – وأكرهه على القضاء فأبي ، فسجنه فمات في السجن (32) ، وقيل إنه سمَّه في السِّجن لكونِه أفتى بالخروج عليه ، ويسمَّى لبخله أبا الدوانيق فيحاسب العمّال والصنَّاع على الدَّانق (33) والحبَّة (34).

ومن مساوئه قتل أبي مسلم القائم بدعوتهم لأسباب غيَّرت قلبه عليه ، ولمَّا عزم على قتله تَحَيَّرُ فِي الإستبداد برأيه في أمره والإستشارة فقال يومًا لمسلم بن قتيبة : ما ترى في أمر أبي مسلم؟ فقال ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (35). فقال حسبك يا ابن قتيبة ، لقد أودعتها أذنًا وَاعية .

ولم يزل المنصور يخدع أبا مسلم حتى أحضره إليه. وكان أبو مسلم ينظر في كتب الملاحم ويجد خبره فيها ، وأنه مُمبيتَ دولة ومحيي دولة ، وأنه يُقتل في بلأد الروم ، وكان المنصور يومثذ برومية المدائن التي بناها كسرى ، ولم يخطر ببال أبي مسلم أنَّها موضع قتله ، بل راح وهمه إلى أنها بلاد الروم ، فلمّا دخل على المنصور رحَّب به ، ثم أمره بالإنصراف إلى محيّمه ، وانتظر المنصور فيه الفرصة والغوائل ، ثم إن ابا مسلم ركب إليه مرارًا ، فأظهر له التَّحنَّن ، ثم جاءه يومًا فقيل له : إنه يتوضأ للصلاة ، فقعد / تحت [121/ب] الرُّواق ورتُّب المنصور جماعة يقفون وراء السرير الذي خلف أبي مسلم، فإذا عاتبه لا يخرجون ، فإذا ضرب يدًا على يد خرجوا وضربوه بسيوفهم ، ثم جلس المنصور ودخل عليه أبو مسلم فسلّم فردّ عليه السلام وأمره بالجلوس وحادثه ثم عاتبه وقال: فعلت وفعلت فقال أبو مسلم: ما يقال لي هذا بعد سعيي واجتهادي وما كان مني ، فقال: يا ابن الخبيثة إنما فعلت ذلك بجدنا وحضِّنا ، ولو كانت مكانك سوداء لعملت عملك ، ألست الكاتب إليّ تبدأ بنفُسكَ قبلي ، وعدد عليه أشياء فأخذ أبو مسلم يعرك يده ويفتلها ويعتذر إليه ، فقال له المنصور وهو آخر كلامه : قَتَلْني الله إن لم أقتلك ، ثم صفَّق بإحدى يديه على الأخرى ، فخرج إليه القوم فَخَبَطوه بأسيافهم ، والمنصور يصيح: إضربوه ،

<sup>32)</sup> كتب المسعودي في مروج الذهب: «وفي سنة خمسين وماثة مات أبو حنيفة النعمان بن ثابت... في أيام المنصور ببغداد ، توفي وهو ساجد في صلاته وهو ابن تسعين سنة؛ 304/3.

<sup>33)</sup> الدانق: جاء في المنجد للويس معلوف: فارسية ، ج دوانق ودوانيق والدانق سدس الدرهم ص 226.

<sup>34)</sup> عند دوزي (Suppléments... Dozy) الحبة قطعة نقدية صغيرة وفي المنجد قطعة نقدية لها وزن الشعيرتين، وتساوي سدس عشر الدينار.

<sup>35)</sup> الإستدلال بآية قرآنية وتمامها: ﴿ فَسُبِّحَانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ سورة الأنبياء: 22.

قطع الله أيديكم ، وكان أبو مسلم قال عند أول ضربة : استبقني يا أمير المؤمنين لعدوِّك قال: لا أبقاني الله أبدًا ، وأيّ عُدوّ أعدى منك! فقتلوه (36). وكانت ولادة أبي مسلم سنة مائة <sup>(37)</sup> من الهجرة ، وقتل يوم الخميس لخمس بقين من شعبان سنة سبع وثلاثين ومائة<sup>(38)</sup> وقيل غير ذلك .

فكان المنصور أَسَدًا شهيمًا ذا علم وتدبير فارس الدّولة ، ولم يبق له ضدّ ، وحجّ غير مرّة ، فكان يخرج من دار النَّدوة إلى الطواف آخر الليل ، يطوف ويصلِّي على عادته ، ويرجع ولا يعلم أُحد ، فإذا طلع الفجر رجع إلى دار الندوة فيجيء المؤذَّنون / ويسلَّمون عليه ويؤذُّنون للفجر ويقيمون الصلاة فيخرج ويصلِّي بالناس، فخرج ذات ليلة بالسحر وشرع يطوف ، فبينما هو كذلك إذ سمع رجلاً عند الملتزم يقول : اللَّهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحقّ وأهله من الظّلم والطَّمع ، فأسرع المنصور في مشيته حتى ملأ مسامعه من كلامه ، فِم خرج من الطُّوأف إلى ناحية من المسجد ثم أرسل إلى ذلك الرجل يطلبه فجاء وصلَّى ركعتين وقبل الحجر، وأقبل مع الرسول وسلّم على المنصور فقال له المنصور: ما هذا الذي سمعتك تقوله من ظهور البغي والفساد في الأرض ، وما يحول بين الحقّ وأهله من الظّلم والطّمع ، فوالله لقد حشوتَ مسامعي ما أقلقني وأمْرَضني ، وأشغل خاطري ، فقال : 'يا أمير المؤمنين إن أمَّنتني على نفسي وأصغيت إليّ بأذن وأعية أنبأتك بالأمور من أصلها وإلّا احتجبت عنك بقدرة الله تعالى فلا تصل إليّ واقتصرتُ على نفسي ففيها لي شغل شاغل عن غيري ، فقال : أنت آمن علي نفسك ، فقل: إني ألتي إليك السَّمع وأنا شهيد بالقلب ، فقال: إن الذي داخله الطُّمع حتى حال بينه وبين الحقّ ومنع من إصلاح ما ظهر من الفساد والبغي في الأرض هو أنت ، فقال : أيها الرجل كيف يداخلني الطَّمع والصَّفراء والبيضاء بيدي ، والحلو والحامض في قبضتي ، ومن يحول بيني وبين ما أريد من ذلك. فقال : هل داخل الطُّمع أحدًا من الناس ما داخلك يا أمير المؤمنين؟ إن الله - عزّ وجلّ - استرعاك أمور المسلمين [122/ب] وأنفسهم / وأموالهم ، فأغفلت أمورهم واهتممت بجميع أموالهم ، وجعلت بينك وبينهم

<sup>36)</sup> لخَص المؤلِّف خبر مقتل أبي مسلم وتصرّف فيه عن الطبري 479/7 - 495. أنظر أبضًا الكامل لابن الأثير

<sup>. 719 - 718 (37</sup> 

<sup>38) 13</sup> فيفري 755م. عن قتل أبي مسلم أنظر الطبري 491/7 - 522.

حجابًا من الحجر والطِّين ، وأبوابًا من الخشب والحديد وحُجًّابًا (39) معهم السِّلاح ، واتَّخذت وزراء فجرة وأعوانًا ظلمة ، إن نسيت لا يذكّروك ، وإن أحسنت لا يعينوك ، وقوَّيتهم على ظلمهم للناس بالأموال والسلاح والرجال ، وأمرت أن لا يدخل عليك غيرهم من الناس ، ولم تأمر بايصال المظلوم إليك ، ومنعت من إدخال الملهوف عليك ، وحجبت الجائع والعاري (40) ، وما أحد منهم إلّا وله حقّ في هذا المال ، فما زال هؤلاء النَّفر الذين استخلصتهم (41) لنفسك ، وآثرتهم على رعيتك ، وأمرت أن لا يحجبوا عنك يقولون في أنفسهم : هذا قد خان الله فما لنا لا نخونه ، فاتَّفقوا على أن لا يصل إليك من أخبار الناس إلّا ما أرادوه ، ولا يخالف أمرهم عامل إلّا أقصوه (<sup>(42)</sup> عنك وأبعدوه ، فلمّا انتشر (43) ذلك عنك وعنهم عَظَّمهم الناس وهابوهم (44) وأكرموهم وهادوهم ، وكان أول من صانعهم وداراهم عمالك بالأموال والهدايا والرشا، فتقووا بها على ظلم رعيتك ليظلموا من دونهم ، فامتلأت بلاد الله بالظُّلم والغشم ، وزاد بغيهم وطمعهم وكثر فسادهم فصار هؤلاء شركاؤك في سلطانك وأنت غافل ، فإن جاءك متظلِّمٌ حيل بينه وبين الوصول إليك ، وإن أراد رفع قضيته إليك وصرخ بين يديك ضُرِب ضربًا مبرحًا (ليكون نكالاً لغيره وأنت تنظر بعينك ولا ترحم)(45) فإن سألتهم / عنه قالوا: أساء معنا الأدب [123]] فأدَّبناه ، وجَهَل مقامك فضربناه (فما بقاء بالإسلام)(46) على هذه المظالم والآثام ، فإني سافرت لأرض الصِّين فقدمتها وقد أصاب ملكهم آفة أَذْهَبَت سمعه ، فجعل يبكي ، فقال له وزراؤه : لم تبكي لا بكت عيناك؟ فقال : أنا لا أبكي على فَقْد ِ سمعي ، ولكن أبكي على المظلوم يُصرخ ببابي يطلب رفع ظلامته فلا أسمع صوَّته وحِسَّه ، وحيث ذهب سمعيّ فإنّ بصري لم يذهب ، فنادوا في الناس أن لا يلبس الأحمر إلّا مظلوم لأميِّزه بالنظر فأعينه ، وكان يركب الفيل كلّ يوم ليرى المظلوم ليستدنيه ويرفع عنه ظلامته ، أنظر يا

<sup>39)</sup> بعدها في ت: ومن الأحرار والعبيده.

<sup>40)</sup> في ط: «والعاري والمحتاج».

<sup>41)</sup> في ت: واستخلفتهم ه.

<sup>42)</sup> في ط: «أمضوه».

<sup>43)</sup> في ت: «اشتهر».

<sup>44)</sup> في ت: «أهابوهم».

<sup>45)</sup> ساقطة من ط.

<sup>46)</sup> في ط: «بقاء الإسلام» وفي ت: «فما بقاء في الإسلام».

مسكين هذا مشرك بالله غلبت رأفته بالمشركين على رأفتك بالمسلمين ، وأنت تُؤْمن بالله وابن عمَّ نبيه ، وإن الأموال لا تجمع إلَّا لأحد أمور ، فإن قلت أجمعها لولدي فقد أراك الله تعالى عِبَرًا في الطفل ، يخرج من بطن أمه عريانًا ما له على وجه الأرض مال ، وما من مال إلّا وله يد شحّيحة تحويه وتصونه من كلّ أحد ، فما زال الله يلطف بذلك الغلام حتى يسوق إليه ما قدره له من المال فيملكه ويحويه كما حواه غيره ، ولست الذي تعطي ، بل الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ، وإن قلت أجمع المال ليَشْتَدُّ به سلطاني فقد أراك الله عبرًا فيمن كان قبلك ، ما أغنى [123/ب] عنهم ما جمعواً من الذهب/ والفضّة وما أعدّوا من السلاح والكراع ، وما أضرّك ما كنتُ فيه ، فوالله ما فوق ما أنت فيه منزلة إلّا بالعمل الصالح ، واعلم انك لا تعاقب أحدًا من رعيّتك إذا عصاك بأعظم من القتل ، وإن الله يعاقب من عصاه بالعذاب الألم ، وإنه يعلم خائنة الأعين وما تخني الصّدور ، فكيف يكون وقوفك غدًا (47) بين يدي الله وقد نزع ملك الدُّنيا من يدك ودَّعاك إلى الحساب ، هل يغني عنك ما كنت فيه شيئًا ؟ قال : فبكى المنصور بكاء شديدًا حتى ارتفع صوته ثم قال : كيف احتيالي فيما خولت ، ولم أر من الناس إلّا خاتنًا؟ قال : يا أمير المؤمنين عليك بالأَعْلاَم الرَّاشدين. قال: ومن منهم؟ قال: العلماء العاملون. قال: فإنهم قد فرُّوا مني ، قال: نعم! فرُّوا منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر لهم من طريقتك ، فإذا فتحت الباب وسَهَّلت الحِجاب، ونصرت المظلوم ومنعت الظالم، وظهرت بالعدل ونشرت الفضل، فأنا ضامن لمن هرب منك أن يعود إليك ، فجاء حينئذ المؤذّنون وسلّموا عليه ، وأذنوا للفجر وأقاموا الصَّلاة. فقام المنصور للصَّلاة ، وصلَّى بالناس وإذا بالرجل قد غاب من بين أيديهم ، فلمَّا فرغ المنصور من الصَّلاة سأل عنه فقالوا : ذهب. فقال : إن لم تأتوني به عاقبتكم عقابًا شديدًا ، فذهبوا يلتمسونه فوجدوه في الطُّواف ، فتقدّم إليه الحرسي فقال له: انطلق معي الآن وإلّا هَلكْت وهَلَك من معي ، قال: كلاًّ ، فلست بذاهب معك ، فقال له : يقتلني إن لم / آته بك ، قال : كُلا ، لا يقدر عليك ، وأخرج من جيبه ورقة وقال : ضعها في جِيبك فلا يصيبك منه سوء فإنه دعاء الفرج ، وقال : هذا دعاء لا يرزقه الله تعالى إلّا للسُّعداء ومن دعا به صباحًا ومساء هدمت ذنُّوبه ، واستجيب دعاؤه ، وبسط الله رزقه عليه ، وأعطاه أمله ، وأعانه على عَدُوَّه ، وكتب عند الله

<sup>47)</sup> ساقطة من ت.

صديقاً ، فقال : اقرأه لي لآخذه عنك (48) ، وأنقله منك ، قال : قل : «اللّهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء ، وعلوت بعظمتك على العظماء ، وعلمت ما تحت أرضك كما علمت ما فوق عرشك ، وكان وسواس الصُّدور كالعلانية عندك ، وعلانية القول كالسِّر في علمك ، وانقاد كلّ شيء لعظمتك ، وخضع كلّ سلطان لسلطانك ، وصار أمر الدنيا والآخرة كلّه بيدك ، اجعل لي من كلّ هم أمسيت فيه فرجًا ونحرجًا ، اللّهم إنّ عفوك عن ذنو بي وتجاوزك عن خطيئتي ، وسترك عن قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه منك ، فصرت أدعوك آملاً وأسألك مُستأنسًا ، وانك المحسن إليّ والله وأنا المسيء لنفسي فيما بيني وبينك ، تتودّد إليّ بالنعم وأبتغض إليك بالمعاصي ، ولكن حملني على الجرأة عليك حلمك ، فعد إليّ بفضلك وإحسانك ، إنك أنت التوّاب الرحيم » ، قال : فقرأته وأخذت الورقة في جيبي وإذا بالرسل قد أتت إليّ لتحملني ، فأتيته فإذا هو جمر يتلظى ، فلمّا وقع بصره عليّ سكن غضبه (49) وتبسّم وقال لي : ويلك أغسن السحر؟ فقلت : / لا والله يا أمير المؤمنين ، ثم قصصت عليه أمري ، ثم قال : [124/ب] هات الورقة ! فناولته إياها ، فأخذها وصار يبكي إلى أن بلّ لحيته وأمر لي بعشرة آلاف درهم ، ثم قال لي : أتعرف الرجل؟ قلت : لا ، قال : ذلك الخضر – عليه السلام – اهر (50).

وأن الخليفة المنصور هو الذي بنى مدينة بغداد ، ومولده سنة خمس وتسعين ((5) ، ومدَّة ملكه اثنان وعشرون سنة إلاَّ أربعة أيام ((52) ، وعاش أربعًا وستين سنة ((53) وكان رأى منامًا يدل على قرب أجله فعهد إلى ولده محمد ((54) وسار إلى الحجّ في سنة ثمان وخمسين ومائة ((55) وكان يريد قتل سفيان الثوري – رضي الله تعالى عنه – فلمّا وصل إلى

<sup>48)</sup> في ت: ولآخذه عنك صحيحًا ٥.

<sup>49)</sup> في ت: «غيضه».

<sup>50)</sup> لم يذكر الطبري هذه القصة في سيرة المنصور.

<sup>51 / 714 – 713</sup> 

<sup>52)</sup> في الأصول: «اثنان وعشرون سنة وثلاثة أشهر» والإصلاح اعتادًا على تاريخ ولايته وموته. في اختلاف مدة خلافته قال ابن الأثير: «فكانت مدة خلافته اثنين وعشرين سنة إلّا أربعة وعشرين يومًا ، وقيل إلّا ثلاثة أيام ، وقيل إلّا يومين، الكامل 22/6.

<sup>53)</sup> عن الختلاف الأقوال في سنه يوم توفي أنظر الطبري 61/8.

<sup>54)</sup> هو المهدي واسمه محمد.

<sup>775 — 774 (55</sup> 

بئر مَيْمون بعث إلى الخَشَّابين وقال لهم : إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه ، فجاؤوا ونصبوا له الخشب وكان جالسًا بفناء الكعبة ورأسه في حجر الفُضَيْل بن عِياض ، ورجلاه في حجر سفيان بن عيينة ، فقيل له : يا أبا عبد الله قم واختف ولا تشمّت بنا الأعداء ، فتقدّم إلى أستار الكعبة وأخذها وقال: برئت منه ان دخلها أبوجعفر المنصور، وعاد إلى مكانه فركب أبوجعفر المنصور من بئر مَيْمون ، فلمّا كان بين الحَجونَيْن سقط عن فرسه فاندقت عنقه فمات (56) سابع ذي الحجّة (57) من التاريخ المتقدّم ، فحفر له مائة قبر ودفنوه في أحدها ليَعْمُوا (58) قبره .

#### محمد المهدي:

وَتَوَلِّي بعده ولده أبو موسى محمد المهدي ، فكان – لمَّا شبّ – أولاه أبوه طبرستان [1/125] والريّ وما يليهما ، فتأدّب وَتَميَّز وجالس العلماء (59) / وكان كريمًا وسيمًا شجاعًا محبًّا للعلماء ، وكان يقول : أدخلوا على العلماء والقضاة وأحضروهم عندي ، فلو لم يكن من حضورهم إلّا ردِّ المظالم حياة منهم لكان فيه خير كثير وكان يكره الزَّنادقة وقتل منهم خلقًا كثيرًا وأوصى ابنه الهادي (60) بقتلهم حيث وجدهم ، وكان مولده في جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ومائة (61) ، ومدّة ملكه عشر سنين وشهرًا (62) ، وعاش ثلاث وأربعين سنة ، ومات لثمان بقين من محرّم سنة تسع وستين ومائة (<sup>63)</sup>.

<sup>56)</sup> ذكر ابن الأثير روايات في كيفية موت المنصور ومنها موته بسقوطه عن دابته ودفنه ببئر ميمون بينها كان نازلاً في آخر منزل بطريق مكة ، ولم يتعرض ابن الأثير إلى خبر سفيان الثوري ، الكامل 22/6 . وذكر الطبري أنه صار إلى بئر ميمون ومات بمرض في بطنه ، الطبري 60/8 وعن الثوري أنظر الطبري 58/8 وقصته تختلف عمّا أورده مقديش في كتابه،

<sup>57) 8</sup> أكتوبر.

<sup>58)</sup> في الكامل: «ليغموا» وهو تحريف. وذكر ابن الأثير أنه «دفن في غيرها» 22/6.

<sup>59)</sup> في ت: «وجالس العلماء كثيرًا والقضاة».

<sup>60)</sup> موسى الهادي.

<sup>61)</sup> مارس 745م.

<sup>62)</sup> في الأصول: وإحدى عشر سنة، والمثبت من الكامل 82/6 وغيره من المراجع ، وزاد ابن الأثير: «وقيل عشر سنين وتسعة وأربعون يومًا».

<sup>63) 4</sup> أوت 785م وذكر المسعودي: «لسبع بقين من شهر محرّم، 324/3.

# محمد موسى الهادي:

فتولّى بعده ابنه محمد موسى الهادي ، ولد بالريّ سنة سبع وأربعين ومائة (64) ، وكان حين موت أبيه بجرجان ، وقد عهد إليه أبوه بالخلافة ، فأخذ له البيعة أخوه هارون الرّشيد لمّا مات أبوه ، ولم يل أحد الخلافة قبله في مقدار سنة (65) ، وتوفي شابًا عمره أربع وعشرون سنة ، منتصف ربيع الأول سنة سبعين ومائة (66) .

#### هارون الرشيد:

فتولّى بعده أخوه هارون الرَّشيد بعهد من أبيه بتاريخه (67) ، وكان فصيحًا بليغًا أديبًا ، كثير العبادة والحجّ والغزو ، يحجّ عامًا ويغزو عامًا ، وقد يجمع بينهما في عام واحد ، ويصلّي في خلافته كلّ يوم ماثة ركعة لا يتركها إلّا لِعِلّة ، ويتصدَّق كلّ يوم بألف درهم ، ويحبّ العلم وأهله ، ويعظّم حرمات الإسلام ، وبلغه عن بشر المريسي (68) أنه كان يقول بخلق القرآن ، فقال : لئن ظفرت به لأضربن عنقه ، وكان يأتي بنفسه إلى بيت الفضيل بن عياض / – رضي الله عنه – ويعظّمُه وكان يبكي على نفسه وإسرافه [125/ب] وذنوبه ، وكان يعظّم قاضيه أبا يوسف كثيرًا ويمتِثل أمره .

وأراد الرَّشيد أَن يوصل ما بين بحر الرَّوم والقُلْزمُ لينهيا له أن يغزو الرَّوم ببلادهم ، فقال له يحيى بن خالد البرمكي: لو فعلت ذلك وصلت سفن الرَّوم أرض العرب واختطفوا المسلمين من المسجد الحرام فتركه.

وكان الرشيد قسَّم مملكته بين أولاده الأمين والمأمون ، والمؤتمن (69) دون بقية

<sup>764 (64</sup> 

<sup>65)</sup> عن أختلاف الأقوال في مدة خلافته أنظر الكامل 101/6.

<sup>66)</sup> في الأصول: وإحدى وسبعين، والمثبت من مروج الذهب 324/3 والمراجع الأخرى، وقيل إنه توفي في منتصف ربيع الأول كما ذكر المؤلف، واختلف فيه، وذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء ص 280 أنه قيل توفي في ربيع الأول كما ذكر المؤلف الأقوال عن هذا أنظر الكامل 101/6.

<sup>67)</sup> ذكر السيوطي : وأنه تولّى الخلافة ليلة السبت لأربع عشرة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين ومائة ، ص 283. وأقرَّ المسعودي أنه تولّى الخلافة صبيحة الليلة التي مات فيها الهادي 336/3.

<sup>68)</sup> كذا في ت وط ، في ش : والمرسي،

<sup>69)</sup> ابنه القاسم، وسمَّاه المؤتمن، الطبري 276/8.

أولاده ، فجعل الأمين وليّ عهده بعده ، ثم المأمون ، ثم المؤتمن (70) ، وطوى الرَّشيد الملك عن ولده الرابع وهو المعتصم لكونه أمِّيًّا ، فأراد الله خلاف ما أراده الرَّشيد لكون الخلافة صارت بعد المأمون للمعتصم ، وصار الخلفاء بعده كلّهم من نسله ، ولمّا كمل عهد أولاده الثلاثة جمع الجموع وأمرهم بمبايعة أولاده المذكورين ، فبايعوهم وعاهدوهم ، وكتب بدلك عهدًا مَحْكمًا وكتبًا مُبْرَمًا ، ووضع الأعيان خطوطهم عليه ، وبعد ذلك جهِّزَه إلى بيت الله تعالى وأمر بتعليقه في وسط الكعبة المشرِّفة ليشعد الوثوق به ولا يقع في ذلك خلاف (71) ، ولم يغن التدبير عَمَّا سطَّره قِلم التدبير في لوح المقادير.

ثم إن الرّشيد رأى في منامه أنه يموت بطُوس فلمّا وصل إلى طُوس غلب عليه الوعد ، وعرف أنه مَيّت بكي واختار لنفسه مدفئًا بطُوس ، فمات بها (72) وصلّى عليه ولده [126/أ] صالح (73) لثلاث مضين من جمادي / الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة (74). فكانت مدة ملكه ثلاثًا وعشرين سنة وشهرين ونصف(<sup>75)</sup>.

### محمد الأمين:

فتولَّى الخلافة بعده ولده محمد الأمين، فكان وسيمًا سيء التَّدبير كثير التَّبذير، ضعيف الرَّأي فاتَّخذ الخُمور واللُّهو ديدنًا ، واشترى مغَّنية بمائة ألف دينار ، وعزل أخاه المؤتمن ، وأخاه المأمون ، وأرسل إلى الكعبة المعظّمة من جاءه بصحيفة عهد والده لإخوته فَمَزَّقها ، وعهد إلى ولد له رضيع سَمَّاه الناطق بالحق ، ودعا له على المنابر فنصحه ومنعه

<sup>70)</sup> كان ذلك لما طلب الحج في سنة 186هـ/802م أنظر الطبري 275/3.

<sup>71)</sup> وكتابين لعبد الله المأمون»: والأول فيما اشترط على ابنه الأمين من الوفاء بما فيه من تسليم ما ولّي عبد الله من الأعمال ، والثاني نسخة البيعة التي أخذها على الخاصة والعامة والشروط لعبد الله على محمد... وجعل الكتابين في البيت الحرام بعد أخذه البيعة على محمد، الطبري 277/8.

<sup>72) ،</sup> وتوفي – فيما يذكر - بموضع يدعى المثقّب، الطبري 345/8.

<sup>73)</sup> ابن الأثير 212/6.

<sup>74)</sup> في الأصول: «سنة إحدى وتسمين» والمثبت من الطبري 345/8 ومروح الذهب 336/3. وتاريخ الخلفاء للسيوطي 296 ، في مروج الذهب: «يوم السبت لأربع ليال خلون من جمادى الآخرة» وفي الطبري: «لثلاث

<sup>75)</sup> عن اختلاف الأقوال في مدة خلافته أنظر مروج الذهب 336/3.

عن هذا الغدر والنكِث خزيمة بن خازم (76) فقال له: يا أمير المؤمنين لن ينصحك من كذَّبك ، ولن يغشُّك من صدَقك ، وإني أنصحك : لا تُجْرِ القوَّاد على الخلع فيخلعوك ، ولا تحملهم على نكث العهد ، فينكثوا عهدك ، وإن الغدر شؤم والناكث منكوث مغلوب ، وصاحب الحق مظلوم ، وجرت عادة الله بنصر المظلوم ، وتُوجُّهِ القلوب إليه ورقّة النفوس عليه ، ولذلك تأثير في الظاهر والباطن ! فأبى الأمين ذلك منه ، ونبذ كلاَّمه وعمل بسقيم رأيه ، وأرسل جيشًا مع علي بن عيسي إلى أخيه المأمون عدّتهم أربعون ألفًا ، وأرسِل المأمون لقتاله طاهر بن الحسين ومعه أربعة آلاف ، فانهزم علي بن عيسى وقُتل وذُبح وشُتِتَت عساكره ، وجَاءَ طاهر بن الحسين برأسه إلى المأمون(<sup>77)</sup> ﴿كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِذْنِ اللهِ ﴾ (78).

فقوي قلب المأمون بذلك وكثر أتباعه ، / ومال النَّاس إليه ، فجمع الجموع وسار [126/ب] إلى بغداد لقتال الأمين ، ولا زال أَمْرُ المأمون يزيد لحسن تدبيره وانتقال الناس إليه ، وأُمْرُ الْأَمين يضعف لكثرة لهوه وتقصيره ونفور القلوب عنه إلى أن حُوصِر في بغداد ، وتفرُّقت عنه جنوده وهربوا منه إلى المأمون ، كلّ ذلك والأمين في لهوه وغفلته ولعبه مع جواريه واحتجابه عن أهل دولته (79) إلى أن هجم طاهر بن الحسين ، ودخل بغداد فجاء مسرور الخادم إلى الأمين وهو في جَنْبِ حوض ماء مع جواريه يصيد معهن السَّمك في ذلك الحوض ، وكان وضع في أنف كلّ سمكة دُرَّةً نفيسة شَبَّكها بقضبان الذهب ، فكلّ من صادت من جواريه سمكة كانت الدُّرَّة التي في أنفها لها ، فرفع الأمين رأسه إلى مسرور فقال له: إن طاهر بن الحسين دخل بعسكره إلى بغداد ، فقال له: دعني فإن الجارية فلانة صادتُ الآن سمكتين<sup>(80)</sup> وأنا ما صدت شيئًا ، فرجع مسرور باهتًا ، وإذا بالجند قد

<sup>76)</sup> في الأصول: «حازم بن خزيمة» والمثبت من الكامل 228/6. وفي الطبري وفي مروج الذهب: «هرثمة بن حازم»

<sup>77)</sup> عن محاربة على بن عيسى وطاهر أنظر مثلاً الكامل 239/6. والطبري 390/8 – 397.

<sup>78)</sup> سورة البقرة: 249.

<sup>79)</sup> عن صفات الأمين أنظر مروج الذهب 394/3.

<sup>80)</sup> في ت: «منشفتين» وفي ط: «مشنعتين» والمثبت من الكامل 245/6. قال ابن الأثير: «لمَّا أَتِي نَحْيُ علي بن عيسى الأمين وهو يصطاد السمك ، قال للذي أخبره : ويلك دعني ، فإن كوثرًا قد صادت سمكتين ، وأنا ما صدت شيئًا، ، وهذا يخالف ما ذكره مقديش من أن طاهر بن الحسين دخل بغداد والأمين يصطاد السمك ، فدخول طاهر إلى بغداد وقع بعد ثلاث سنوات من حادثة السمك ، إذ ثمَّت في سنة 198هـ/813 – 814 بينما تُمُّ قتل علي بن عيسى في سنة 195هـ/810 - 811م.

أحاطوا بدار الخلافة ونهبوها ومسك طاهر بن الحسين الأمين بيده وحبسه ، فلمّا شاهد الأمين هذا الحال قال لطاهر بن الحسين: يا طاهر اعلم أنه ما قام لنا قائم قطّ فكان جزاؤه عندنا إلّا السيف ، فانظر لنفسك أو دَع يلوّح بأبي مسلم الخراساني وأمثاله اللّذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في قيام الدُّول ، فكان مآلهم القتل ، وهذه عادة الله في مقيمي الدُّول ، كعمر بن سعيد أقام دولة عبد الملك بن مروان فقتله ، ووقع بعد ذلك / لأبي عبد الله الشيّعي حيث قام بدعوة عُبَيْد الله المهدي ، فلمّا تَمَّت قتله (حسما يأتي تفصيله) (81) فأثرت هذه الكلمة في قلب طاهر ، وصار يَحْذَرُ منها إلى أن قتله المأمون (82).

ri/1271

ثم أن طاهر بن الحسين لما رأى أن الفتنة لم تسكن بالإستيلاء على الأمين وحبسه أدخل أَعْجَامًا لا يعرفون اللسان على الأمين، وأمرهم بقتله فقتلوه وأُخِذ رأسه فطيف به في مدينة بغداد، ونُودِي عليه: هذا رأس المخلوع (83) إلى أن سكنت الفِتْنة، وكان ذلك في المحرّم سنة ثمان وتسعين ومائة (84).

## المأمون وقضية خلق القرآن:

فَآلَ الأَمرِ إِلَى أَخيه عبد الله المأمون ، فكان من أَجَلّ بني العباس حزمًا وعلمًا وفراسة وفروسية وأقواهم ذكاة وفَهْمًا ، سمع الحديث على جماعة ، وتأدّب وتفقّه وبرع في فنون التاريخ والأدب ، ولمّا كبر اعتنى بالفلسفة وعلوم الأواثل ، فَضَلَّ وأضلَّ ، وامتحن الناس بالقول بخلق القرآن ، ولولا ذلك لَعُدَّ من الخلفاء الرَّاشدين ، وكان يُضْرَب المثلُ بحلمه ، فن حلمه أنه خرج لبعض حروبه وخلَّف عنه خليفة ، فثار عليه إبراهيم بن محمد ابن طباطبا (85) ، دعا لنفسه ببغداد ثم أظفره الله به ، ووقف بين يديه ، واستشار في أمره

<sup>81)</sup> ما بين القوسين يثبت أن ما سبق من تذكير الأمين لطاهر بمن كان مثله في خدمة الخلفاء وقتل ، زيادات من المؤلف عن الواقع التاريخي.

<sup>82)</sup> هذه الرواية تخالف ما ذكرته كتب التراث ، فطاهر بن الحسين ومات ... من حمّى أصابته الكامل 381/6. وذكر الطبري وأنه وجد في فراشه ميتًا ي 593/8. توفي جمادى أولى 207 هـ/822 – 823.

<sup>33)</sup> يشك في الطواف برأس الأمين في مدينة بغداد.

<sup>84)</sup> سبتمبر 813م.

<sup>85)</sup> في الأصول: «محمد بن المنصور» والمثبت من الطبري أنظر عن خروجه الطبري 528/8.

الحسن بن سهل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن قتلته عملت بما عمله الملوك قبلك وإن عفوت عنه عملت ما لم يعمله الملوك قبلك ، فعفا عنه ونادمه بعد ذلك ، وكان كثير الجهاد، افتتح عدة حصون، وكان كثير العبادة، قيل إنه ختم في شهر رمضان ثلاثًا وثلاثين ختمة ، ولمّا جبر العلماء على القول بخلق القرآن دعوا عليه ، فأهلكه الله / وهمَّ [127/ب] أُوِّلًا بخلع نفسه من الخلافة لِيُوَلِّيها لذريَّة الإِمام علي لكونهم أولى بذلك ، فلم يتمَّ له ذلك ، فجعل وليَّ عهده علي بن موسى الكاظم (86) عين أعيان العلويين في ذلك الوقت ، فات ولم يتيسَّر لَه إقامة علوي بعده ، فتوفي المأمون لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثمان عشرة وماثتين(87) بأرض الرُّوم غازيًا فدفن بطرسوس.

### المعتصم :

فولِّي الخلافة أخوه أبو إسحاق محمَّد المعتصم ، وكان يقال له المثمَّن لأنه ثامن الخلفاء ، وثامن أولاد الرَّشيد ، والثامن من ولد العُبَّاس ، واستخلف سنة ثمان عشرة وماثنين ، وملك ثمانية أعوام وثمانية أشهر وثمانية أيَّام (88) ، وكان أميًّا. وروى الصولي : كان مع المعتصم غلام في المكتب يتعلُّم معه القرآن ، فمات الغلام ، فقال له الرُّشيد: يا محمد مات غلامك ، قال : نعم يا سيدي ، وقد استراح من المكتب ، فقال : يا ولدي ، إِن المكتب يبلغ بك هذا المبلغ ا؟ وقال لمعلَّمه اتركه لا تُعَلِّمه شيئًا ، فنشأ عاميًّا يكتب كتابة مُشَوَّشة ، ويقرأ قراءة ضعيفة .

وهو أول من أدخل الأتراك الدُّواوين وكان يتشبُّه بملوك الأعاجم ، وبلغت غلمانه الأتراك ثمانية عشر ألفًا ، وبعث إلى سَمَرْقند وفرغانة أموالاً كثيرة لشراء الأتراك وألبسهم أطواق الذَّهب والفيضَّة والدِّيباج (89) ، فكانوا يركضون الخيل في بغداد ويؤذون النَّاس وضاقت بهم البلاد ، فشيكاهم أهل بغداد إلى المعتصم واجتمعوا / على بابه وقالوا: لئن لم [128أ] تخرج جنودك الأتراك عنَّا حاربناك ، قال : وكيف تحاربوني وأنتم عاجزون عن محاربي؟

<sup>86)</sup> الطبري 554/8.

<sup>87) 10</sup> أوت 833م. وذكر الطبري هذا التاريخ كرواية من الروايات، وعن اختلاف الأقوال فيه أنظر الطبري

<sup>88)</sup> أنظر مروج الذهب 459/3.

<sup>89)</sup> أنظر مروج الذهب 465/3.

قالوا: نُحَاربك بسهام الأسحار ونُسِلّ عليك سيوف الدعاء، فقال: والله لا أطيق ذلك ولكن أنظروني حتى أنظر بلدًا أنتقل بهم إليها ولا تتضرّرون بي وكفُّوا عني سهام دعائكم ، فبني مدينة سمّاها (سُرٌّ مَنْ رَآى) (60) بقرب بغداد وانتقل إليها سنة عشر ومائتين (ف).

وللمُعْتَصِم عدة غزوات مع الكفّار من أشهرها غزوة عَمُّورية (92) ، ظهرت له فيها اليد البيضاء ونصر فيها المِلَّة المحمَّدية ، وملخَّصها أن ملك الرُّوم إذ ذاك من أكبر ملوك النَّصارى أرسل كتابًا إلى المعتصم يُهَدِّدُه ، فاستشاط المعتصم غضبًا ، وأمر بجوابه فكتب له الجواب ، فلم ترضه عِدَّة كتب كتبوها فزَّق الكتاب الذي ورد عليه ، وأمر أن يكتب في ظهر قطعة منه: «بسم الله الرحمان الرحيم، الجواب ما تراه لا ما تقرؤه، ﴿ وسيعلم الكافر لمن عقبى الدَّارِ ﴾ (93) ، وَتَجهَّز من ساعته فمنعه المنجمُّون وقالوا له: إنَّ الطالع نحس، فقال لهم: هو نحس عليهم لا علينا، وسار يومه وتلاحقته العساكر(94)، ووقع حرب عظيم قتل فيه سبعين ألفًا وأسر منهم سنين ألفًا، وهرب ملكهم، وتحصَّن بحصن عمُّورية ، فحاصره المعتصم ، ونزل به إلى أن فتحها ، وأسَّر ذلك الملك الكافر وَقَتْلَهُ وكان ذلك من أعظم فتوح الإسلام.

ولكن شَانَ مُلكُهُ بالتَعصّب لأخيه في القول بخلق القرآن ولولا سابق القضاء والقدر [128/ب] لما دخل في هذه المضائق/ وهو أمِّي ، ووصلت هذه البِدعة حتى لبلاد المغرب ، ودافعها رجال السُّنة كمحمَّد بن سحنون – رضي الله تعالى عَنه – وأَضْرَابه ، حتى أخمد الله نارها وانقطع شَرارها بموت أشرارها ، وأنطمست آثارها بهلاك فجّارها.

ولمَّا احتضر قال: اللَّهم [إنك تعلم] أني أخافك من قبلي، ولا أخافك من قبلك ، وأرجوك من قبلك ، ولا أرجوك من قبلي ، فيا من لا يزول ملكه ، إرحم من زال ملكه ، وتوفي – رحمه الله – يوم الخميس لإحدى عشر ليلة بقيت من ربيع الأول سنة سبع وعشرين وماثتين<sup>(95)</sup>.

<sup>91) 835</sup>م. أنظر الحديث الكامل لابن الأثير 451/8. 90) أي سامرا. مروج الذهب 466/3.

<sup>92)</sup> مروج الذهب 472/3 – 473.

<sup>93)</sup> سورة الرعد: 42. وفي قراءة: «وسيعلم الكفار...».

<sup>94)</sup> والسبب الذي ذكرته المراجع التراثية يختلف عما قدّمه مقديش ، فني مروج الذهب 472/3 – 473 ، وفي تاريخ الطبري 57/9 – 71 ، يرجع سبب هذا الفتح إلى خروج وتوفيل ميخائيل ملك الروم إلى بلاد الإسلام واضراره بأهل زبطرة وغيرهاه.

<sup>95) 7</sup> جانني 842م أنظر الكامل لابن الأثير 524/6 ومروج الذهب 459/3.

#### الواثق بالله:

فولَّى بعده ولده أبو جعفر هارون ولقَّب بالواثق بالله، واستخلف تركيًّا اسمه أشيناس (96) ولَقَّبه بالسُّلطان ، وهو أول خليفة استخلف سلطانًا وألبسه وشاحين مجوهرين وتاجًا بحوهرًا <sup>(97)</sup> وتبع أباه [في القول] بخلق القرآن ، ورجع عنه في آخر أمره ، وذلك أنه كان القائم له بهذه البدعة أحمد بن أبي دُواد لاستيلائه على الواثق حتى رفع إليه أبو عبد الرحمان [عبد الله بن محمد الأهرمي] (98) بن محمد الأزدي شيخ النسائي، فقال الشَّيخ وهو مكبَّل بالحديد في مناظرته : أُخبروني عن هذا الرَّأي الذي دعوتم الناس إليه ، هل هو شيء عَلِمه رسول الله عَلِيْكُ فلم يدع الناس إليه ، أو هو شيء لم يعلمه؟ فقال ابن أبي دواد : بل عَلمه ، فقال : أَفكان ٰيسعه أن لا يدعو الناس إليه وأنتم لا يسعكم ؟ فبهتوا وضحك الواثق وقام قابضًا على فمه ودخل بيته ومدّ رجليه وهو يقول / وسع النبيء أن [1/129] يسكت ونحن لا يسعنا! وأمر أن يعطى الشيخ ثلاثماثة دينار ، وأن يُرَدُّ إلى بلده ، ولم يمتحن بعدها أحدًا ، وسقط مقام ابن أبي دواد من يومثذ (<sup>(99)</sup>.

وكان الواثق عالمًا (100) شاعرًا مات بِسُرٌّ مَنْ رَآى يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجّة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين (101).

#### المتوكل على الله:

فولِّي بغداد أخوه جعفر المُتَوكِّل على الله ، وكان سُنِّيًا كريمًا ، أظهر السُّنَّة وأكرم علماء الحَدَيث ، وأمات البدع ، وشنع على الجَهْمية والمعتزلة(102) ، وأمر نائبه بمصر أنْ

<sup>96)</sup> في الأصول: وأشناش، والمثبت من الطبري 58/9. والمعتصم هو الذي قدم أشناس كما مكّنه من القيام بدور حربي هام في فتح عمورية ، نفس المرجع.

<sup>97)</sup> أنظر الطبري 124/9.

<sup>98)</sup> إضافة من الطبري.

<sup>99)</sup> أنظر الطبرى 9/135 - 138.

<sup>100)</sup> في ت: وعالمًا أدبيًاه.

كِذَا بِالْأُصُولُ وَالصَّحِيحُ سَنَةُ اثْنَينَ وَثَلَاثَينَ وَمَاثَتَينَ كَمَا في مُروجِ الذَّهبِ 477/3 وابن الأثير 29/9 وغيرهما من المراجع ، ويوافق بالتاريخ الميلادي 30 جويلية 847.

<sup>102)</sup> أنظر مروج الذهب 3/4.

يحلق لحية قاضي القضاة بمصر أبي بكر محمد بن أبي الليث (103) ويطاف به الأسواق بمصر على حمار لأنه كان جهميًا معتزليًا ، يقول بالجهة وخلق القرآن ، ففعل به ذلك .

ولمّا كثرت المماليك الأتراك دخلوا في أمر الملك، واستولوا على المملكة وصار بأيديهم الحلل والعقد والولاية والعزل، إلى أن حملهم الطغيان أن سطوا على الخليفة المتوكل لما أراد أن يصادر مملوك أبيه وصيفًا التُركي لكثرة ماله وخزائنه [وأقطاعها الفتح بن خاقان] (100) فتعصّب ببُغا (105) التركي وقد انحرف الأتراك عنه ، فلخل باغر (106) عليه ومعه عشرة أتراك وهو في مجلس أنسه وعنده وزيره الفتح بن خاقان بعد أن مضى من الليل ثلاث ساعات فصاح الفتح ، وقال : ويلكم هذا سيدكم وابن سيدكم وهرب من كان ثلاث ساعات فصاح الفتح ، وقال : ويلكم هذا سيدكم وابن سيدكم وهرب من كان السّكر فضربه باغر (107) ضربة بالسيّف على عاتقه فقده إلى خاصرته فطرح الفتح نفسه عليه فضربهما باغر / ضربة ثانية فماتا جميعًا (108) فلفّهما معًا في بساط ، ومضى هو ومن معه ولم ينتطح فيها عنزان ، وكان قتله ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شوال سنة سبع وأربعين وماتين (109) في القصر الجعفري الذي بناه المتوكّل ، ولمّا قتلا دفنا فيه وكانت خلافته أربعة عشر عامًا [وعشرة أشهر وثلاثة أيام] (110) وعمره إحدى وأربعون سنة (111).

7 129 س

## المنتصر بالله:

وولّي بعده [بعهد منه] (112) ولده أبو جعفر محمد المنتصر بالله ، فلم يستقل بالملك الاستيلاء المماليك الأتراك على المملكة ، ويقال إنه تواطأ مع الأتراك على قتل أبيه لِيَلِيَ

<sup>103)</sup> في الأصول: «محمد بن أبي بكر بن الليث».

<sup>104)</sup> إضافة من ابن الأثير للإيضاح 95/7.

<sup>105)</sup> في الأصول: «باغر» والمثبت من الكامل 97/7.

<sup>106)</sup> أنظر الكامل في التاريخ لابن الأثير 98/7 – 99.

<sup>107)</sup> ورد في الكامل والطبري أن الذي ضربه بغلول، وباغر مشاركه.

<sup>108)</sup> عن خبر مقتل المتركّل ، واشتراك باغر وبغا وغيرهما من الأتراك في قتله أنظر الطبري 222/9 – 230 ، ومروج الذهب 33/4 – 40 .

<sup>901) 9</sup> ديسمبر 861م، وقبل لأربع خلون من شوال، الطبري 230/9. والكامل 100/7 وفي مروج الذهب: «لثلاث خلون من شوال» 3/4.

<sup>110)</sup> المصدرين السابقين اعتمادًا على أنه توفي لأربع خلون من شوال.

<sup>111)</sup> في الطبري: وأربعون سنة، وفي ابن الأثير: ﴿ يَحُو أَربِعِينَ سَنَّهُ ﴾ . 112) ساقطة من ت.

الخلافة بعده ، وكان حَذِرًا من الأتراك يسبِّهم ويقول : هؤلاء قتلوا الخلفاء فلم يؤمنوه وأرادوا قتله فما أمكنهم الإقدام على ذلك لشدة محاذرته ، فدسوا إلى طبيبه ابن طيفور (113) ثلاثين ألف دينار عند توعكه ليسمّه ففصده بمبضع مسموم فأحس بذلك وأراد قتله ، فقال له إنك تصبح طبيبًا وتندم على قتلي ، فامهلني إلى الصبح ، فأمهله فأصبح ميتًا (114) . وحكى إنه بات ليلة في وعكه وانتبه فزعًا وهو يبكي ، فسألته أمه (115) : ما يبكيك ؟ فقال : أفسدت ديني ودنياي ، رأيت أبي الساعة وهو يقول : قتلتني يا محمد يبكيك ؟ فقال : أفسدت ديني ودنياي ، رأيت أبي الساعة وهو يقول : قتلتني يا محمد لأجل الخلافة والله لا تتمتّع بها إلا أيامًا قلائل ، ثم مصيرك إلى النار (116) ، فاستمرّ مهمومًا من هذا المنام فما عاش بعد ذلك إلا أيامًا قليلة .

وذكر علي بن يحيى المنجّم أن المنتصر جلس يومًا للهو، وأمر بفرش بساط من وذكر علي بن يحيى المنجّم أن المنتصر جلس يومًا للهو، وأمر بفرش بساط من ذخائر الخزانة / تداولته الملوك فَفُرِش، فرأى فيه صورة رأس عليه تاج وعليه كتابة [1/130] بالفارسية، فطلب من يستخرج تلك الكتابة، فأحضر لذلك رجل من الأعاجم فقرأها بلسانه وعبّس عند قراءتها، فسأله المنتصر عنها، فقال: لا معنى لها، فألح عليه، فقال: أنا الملك شيرويه بن كسرى بن هرمز، قتلت أبي فلم أتمتّع بالملك بعده إلا ستة أشهر وهي مشهورة، فتغيّر وجه المنتصر لذلك وقام من ذلك المجلس، وترك اللهو الذي أراد، وصار مغتمًا لذلك مهمومًا، فكانت خلافة المنتصر ستة أشهر (١١٦) كما توهمه فات مفصودًا، لخمس مضين من ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين (١١٥) وكان عمره خمسًا وعشرين سنة (١١٥).

ثم ولّي بعده عمّه (120) أبو العباس أحمد المستعين بالله بن المعتصم ، وإنَّما قَدَّمَهُ الترك واختاروه على أولاد المتوكل لأنهم كانوا قتلوه فخافوا ان ولّي أحد من أولاده أخذ

<sup>113)</sup> في الكامل والطبري: «ابن الطيفوري».

<sup>114)</sup> اختلفت الروايات في موت المنتصر ومنها أنه مات من علّة الذبحة والمبضع المسموم... أنظر الكامل 114/7 والطبري 25/9 – 252.

<sup>115)</sup> في الكامل: «فسأله عبد الله بن عمر البازيار؛ 115/7.

<sup>116)</sup> أورد ابن الأثير هذه القصة 115/7.

<sup>117)</sup> الكامل 115/7.

<sup>118)</sup> كذا في الكامل، «وقيل توفي لأربع خلون من شهر ربيع الآخر» الطبري 251/9. 8 جوان 862.

<sup>119)</sup> في الأصول: «ست وأربعين سنة». وفي الكامل والطبري: «وكان عمره خمسًا وعشرين سنة، وقيل أربعًا وعشرين سنة» 115/7، 25/9. وفي تاريخ الخلفاء: «ست وعشرين» ص 357.

<sup>(120)</sup> في الأصول: «أخاه».

بثأر أبيه ، فما كان للمستعين إلّا الإسم ، وكانت المماليك الأتراك متولّية على الملك ، وكان الأمركلّه لوصيف التركي وبُغا (121) التَّركي ، فاستمرّ كذلك وهو يترصَّدُ لهما إلى أن ظفر بوصيف التركي فقتله وبقي بغا التركي الذي كان فتك بالمتوكل وسفك دمه، وتنكّرت حالة الأتراك فخاف [المستعين] وخرج من سُرٌّ مَنْ رَأَى إلى بغداد فأرسلوا إليه يعتذرون ويسألونه في العود إلى سُرٌّ مَنْ رَأَى وهُوْ محل الأتراك فامتنع ، وكان فاضلاًّ ديُّنَّا ، [130/ب] اخباريًا مطَّلعًا على التواريخ / متجمَّلاً في ملبسه.

#### المعتز بالله :

ولما امتنع المستعين من العود إلى سُرٌّ مَنْ رَأَى قصد الأتراك خلعه ، فأتوا إلى الجَوْسق (122) واستخرجوا منه أبا عبد الله محمد بن المتوكل على الله بن المعتصم، ولقّبوه «المعتز بالله»، وبايعوه وعمره تسعة عشر عامًا، ولم يل الخلافة أصغر منه سنًا، وخلعوا المستعين بالله في أول سنة إحدى وخمسين وماثنين (123) ، وَجَيَّشُوا إِلَى بغداد جيشًا كثيفًا على المستعين بالله ، وتقاتل معهم شهرًا ، وكثر القيل والقال ، وغلت الأسعار ، وَعمَّ البلاء ، وتلاشى أمر المستعين بالله إلى أن خلع نفسه وأشهد العدول والقضاة على نفسه بذلك (124) ، فأخذوه وانحدروا به إلى واسط وحبسوه بها تسعة أشهر ، ثم ندب له سعيد الحاجب فذبحه في الحبس في ثالث شوال سنة اثنين وخمسين وماثتين (125) ، وله خمس وثلاثون سنة <sup>(126)</sup>.

واستمرّ المعتز بالله خليفة ، وكان جميل الصُّورَة ، مستضعفًا مع الأتراك ، وكان صالح بن وصيف متواريًا على المعتز خائفًا منه ، فاجتمع الجند عليه وطلبوا أرزاقهم ، ووعدوه أنه إذا أنفق عليهم أرزاقهم ركبوا معه على صالح بن وصيف وقتلوه ، ويصفو له

في الأصول : «باغر» والمثبت من مروج الذهب 76/4 ، وباغر هو أحد قوّاد بغا ، وأمر المستعين بغا ووصيف (121 بقتل باغر فقتل سنة إحدى وخمسين ومائتين ، الكامل 137/7 – 138 والطبري 278/9 – 279.

في الأصول : \$الجسر، والمثبت من الطبري 284/9 وفي مروج الذهب : «لؤلؤة الجوسق» 77/4 حيث كان المعتز (122 معتقلاً مع أخيه المؤيد.

في الأصول: واثنين وخمسين وماثنين، والمثبت من مروج الذهب والطبري. (123)

<sup>(124</sup> 

وفي المسعودي: ﴿ لست خلون من شوال؛ 17 أكتوبر 866. (125

في الأصول: «إحدى وثلاثون سنة» والمثبت من مروج الذهب 79/4. (126

الملك ، ولم يكن له في خزائنه مال يصرفه عليهم ، فطلب من أمِّه وكانت تركية اسمها «قبيحة» لفرط جمالها (127) بين النساء فأبت عليه بالمال وسمحت بولدها وهو خليفة وكان معها مال عظيم ، فاتفق الأتراك على خلعه ، وركب معهم / صالح بن وصيف ، ومحمد [1/131] ابن بُغا(128) التركي ، وأتوا إلى دار الخلافة وهجموا على المعتز ، وجَرُّوه برجله وأوقفوه في الشمس ، وعَذَّبوه حتى خلع نفسه (129) وأدخلوه الحمَّام ومنعوه شرب الماء حتى مات عطشًا (130).

### المهتدي بالله:

وأحضروا (131) أبا عبد الله محمد بن الواثق بن المعتصم ، ولقبوه المهتدي بالله ، وبايعوه بالخلافة لليلة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين (132) وله بضع وثلاثون سنة (133) .

وصار صالح بن وصيف إلى قبيحة أمّ المعتز وعذَّبها حتى أخذ منها ألف ألف دينار ذهبًا ، ونصف أردب (134) لؤلؤ ومثله زُمُرّد وسدسه ياقوتًا أحمر ثم حرجت إلى مكة فأقامت بها إلى أن ماتت (135) وقلّل الناس الترحّم عليها حيث ظهر عليها هذا المال ، وشحَّت به على ولدها (136).

وكان المهندي بالله كثير العبادة ، ليس له من الأمر شيء ، وكان قد طرّح الملاهي ، ومنع الظلمة من الظلم ، فاتّفق الأتراك على خلعه ، وركبوا إلى داره فخرج

<sup>127)</sup> سمّاها المتوكل ، الكامل 200/7.

<sup>129)</sup> خلع نفسه لنلاث بقين من رجب سنة 255 هـ/868م الطبري 9/389 مروج الذهب 81/4.

<sup>(130</sup> عن هذه الأخبار أنظر الكامل 1957 - 196 والطبري 989/9 - 380. قال: وأدخلوه سردابًا وأطبقوا عليه بابه فأصبح ميتًا وكانت وفاته لليلتين خلتا من شعبان سنة 255 هـ».

<sup>131)</sup> تمت بيعته قبل موت المعتز كما أشرنا.

<sup>132) 3</sup> أوت 869م.

<sup>133) ،</sup> وله يومئذ سبع وثلاثون سنة ، وقيل تسع وثلاثون سنة ، مروج الذهب 96/4.

<sup>134)</sup> الأردب بكيل القاهرة: 6 ويبات.

<sup>135)</sup> أنظر الكامل 199/7 - 200 والطبري 393/9 - 394.

<sup>136)</sup> من استنتاج المؤلف.

إليهم وقاتلهم بنفسه إلى أن أمسكوه باليد ، وعروا عليه بطنه إلى أن مات – رحمه الله – في رجب (137) سنة ست وخمسين ومائتين (138) فكانت خلافته سنة إلّا خمسة عشر يومًا .

### المعتمد وحركة الزنج:

ثم ولِّي الخلافة بعده ابن عمِّه أحمد – الملقّب بالمعتمد – بن أبي جعفر (139) المتوكّل على الله ، أخرجه التّرك من الحبس وبايعوه على الخلافة في رجب من التاريخ السابقي، فأنهمك في اللُّهو واللَّذات فقدم أخاه طلحة ابن المتوكل على الله ، ولقبه الموفِّق [131/ب] بالله ، وجعله وليّ عهده وولاَّه المشرق والحجاز/ واليمن وفارس وطَبَرسْتان وسجستان والسند ، وكان [للمعتمد] ولد صغير اسمه جعفر ، لقبه المُفوِّض إلى الله(١٩٥١) وولاَّه المغرب والشام والجزيرة وعقد لهما لوائين أبيض وأسود وعقد لهما البيعة ، وشرط على أخيه المُوَنَّق أنه إن حدث به حدث الموت وولده صغير، كان الموفِّق وليٌّ عهده، وكتب له بذلك عدة كتب على كلّ منها خطه ، وكتب عليها القضاة والعدول خطوطهم ، وأرسلها إلى مَكَّة لتُعَلَّق في الكعبة ، فعلَّقت فيها ، وما أفاد مع هذه التدابير حذر عن قدر ، وما وقع إلَّا ما قدَّره الله تعالى ، وكان الموفَّق عاقلاً مدبّراً شجاعًا مشتغلاً بأمر المملكة ملتفتًا لحال الرعيّة ، وكان أخوه المعتمد منكبًّا على لهوه ولذَّاته ، مهملاً لأحوال رعيّته فكرهه الناس وأحبُّوا أخاه الموفِّق وظهرت فيه نجابات كثيرة ، وكان ميمونًا مظفَّرًا في الحروب فظهر في أيَّامه الزَّنج فتغلَّبوا على المسلمين وكان صاحب الزَّنج اسمه يهبود ، يَدَّعي أنه أرسله الله إلى الخلق وادّعى علم المغيّبات فذكر الصُّولي: أنه قتل من المسلمين ألف ألف وخمسمائة ألف(141) ، وكان يستأسر نُساء المسلمين ، ويبيعهن بأبخس الأثمان وكان ينادي على العَلَوِيَّة والشِّيعيَّة بدرهمين ، وكان عند الزنجي الواحد عشرة من العلويَّات الأشراف يطؤهن ويخدمن في الخدمة التافهة ، وكان ذلك من أعظم مصائب الإسلام /.

وتملُّك هذا الكافر ، مُدُنًّا كثيرة ، أخذها من المسلمين واستأصل أهلها ، كواسط

<sup>137)</sup> والاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب، الكامل 228/7.

جوان – 870م. (138

في الأصول: وأبو جعفر أحمد» والمثبت من الطبري 474/9. وفي مروج الذهب: «أحمد بن جعفر المتوكل» (139 وفي الكامل: وأحمد بن المتوكل.

أنظر مروج الذهب 123/4. (140

سالغة . (141

ورام هرمز وما والاهما (142)، فانتدب لقتاله الموفق (143)، وجمع العساكر والجنود، وخرج لفتال الزَّنج فكانت الواقعة عليهم، فقتل كبيرهم يهبود واستراح منهم العباد واسترد البلاد التي كانوا استولوا عليها، ورجع الموفق مؤيدًا منصورًا ورأس ذلك الكافر ورؤوس كباره على الرَّماح، فدعا المسلمون للموفق وامتدحه الشَّعراء، واستَمرَّ أخوه منهمكًا، وجميع الأمور جارية على يد الموفق بقلب منشرح، ثم وقعت بينهما وحشة، فكاتب المعتمد أحمد بن طُولُون صاحب مصر يستنجده على قتال الموفق، فانتدب له وأرسل له العساكر، فجرت بينهم وبين عساكر المُوفَق حروب وطالت على ذلك أعوام، وكان العساكر، فجرت بينهم ألله ولي عهده، واستعان به في حروبه ثم خشي منه على نفسه لقوة بطش الولد وبسالته، فأودعه بطن الحبس، ووكل به من يثق به في أموره واستمر محبوسًا إلى أن حضر أجل الموفق فلمًا اشتد مرضه، وتحقق غلمانه موته بادروا إلى الحبس وكسروه، وأخرجوا منه ولده أحمد وآووه ونصروه (144) ولقبوه المعتضد بالله، وجاءوا به إلى والده الموفق، فلمًا رآه أيقن بحلول الأجل وقال له: يا ولدي لهذا اليوم وجاءوا به إلى والده الموفق، فأوصاه بعمّه المعتمد وكان قبل الموت بثلاثة أيام، فات سنة عمن وسبعين ومائتين (145) فشمت في موته المعتمد فكان قبل الموت بثلاثة أيام، فات سنة أن وسبعين ومائتين ومائتين (1450) فشمت في موته المعتمد فكان قبل عليه الحول إلا وقد لحق به [120/ب] ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين ومائتين (147).

#### المعتضد بالله:

فتولّى الملك والخلافة المعتضد ، وكان ملكًا مهابًا ، ظاهر الجبروت ، وافر العقل ، شجاعًا يقدم على الأسد وحده ، حسن السِّياسة قليل الرَّحمة ، إذا غضب على أحد ألقاه

<sup>142)</sup> اختصر المؤلف خبر قيام الزنج اختصارًا كبيرًا حتى بانت وكأنها ثورة قصيرة لا حركة متداخلة متشعّبة كانت فيها وقائع وحروب بين الزنج والعباسيين على مستويات عدة قبل أن يتحمل الموفق مسؤولية قتالهم ، أنظر عن هذه الحركة الثورية الطبري 478/9 ، 488 ، 504 ، 534 ، 534 ، 554 ، 588 ، 589 ،

<sup>143)</sup> أنظر عن هذه الواقعة الطبري 602/9 والكامل 343/7 ، 345 ، 359 ، 377 ، 374 ، 399 ، 406 .

<sup>144)</sup> بمكة ، أنظر الكامل 395/7.

<sup>145)</sup> أنظر مروج الذهب 139/4 – 140 والكامل 442/7.

<sup>146) «</sup>وخلع الموفق على ابنه أبي العباس» الكامل 443/7.

<sup>147)</sup> كذا في الكامل 455/7 ، 15 أكتوبر 892م وقبل موته خلع المعتمد ولده المفوض من ولاية العهد وقدم ابن أخيه المعتضد على ولده المفوض ، الكامل 452/7 – 453.

في حفرة وطمَّ عليه التراب وأسقط المكوس في أيَّامه ، ورفع الظُّلَم عن رعيَّته فجدّد ملك بني العباس بعدما وهي ووهن وأظهر عزَّ الملك ، فكان يسمّى السَّفاح الثاني حيث جدّد كلّ منهما ملك بني العباس ، ومع ذلك كان يتوخّى العدالة ، ويظهر أمورًا في صورة الحبروت والعنف ، وهو في الباطن محقّ فيما يفعله ، وهذا هو الرأي السَّديد للحاكم الرَّشيد لجمعه بين سياسة الدنيا والآخرة بمراعاة ما هو حقّ عند الله تعالى.

نقل الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في «تاريخ الخلفاء» عن عبد الله بن حمدون قال (148): «خرج المعتضد للصَّيْد يومًا وأنا معه فرّ يمقَثْأة ، فدخلت بعض خيوله فيها ، وصاح صاحبها بالمعتضد ، فأحضره وسأله عن سبب صياحه ، فقال : ثلاثة من غلمانك نزلوا المقثأة فأخربوها ، فأمر عبيده بإحضارهم ، فضرب أعناقهم ومضى وهو يحدّثني ، ثم قال : أصدقني يا عبد الله ما الذي ينكر الناس على من أحوالي؟ قلت : تسفك الدماء كثيرًا ، فقال : ما سفكت دمًا حرامًا قط منذ وُليت الخلافة ، / فقلت : لم قتلت أحمد بن الطيّب؟ فقال : إنه دعاني إلى الإلحاد ، وظهر لي منه الإلحاد فقتلته لنصرة الدين ن قلت : فالثلاثة الذين نزلوا المقثاة الآن بم استحللت دماءهم ولأي شيء قتلتهم ؟ فقال : والله ما قتلتهم وإنما أحضرت ثلاثة من قطاع الطريق وأوهمت الناس أنهم هم الذين نزلوا المقثأة وأمرت بضرب أعناقهم ، (ثم انه أحضر صاحب الشرطة فأمره بإحضار الثلاثة الذين نزلوا المقثأة فأحضرهم بأنفسهم وشاهدتهم ، ثم أمر بإعادتهم إلى الحبس) (149).

وهكذا ينبغي تدبير السياسة وإظهار النصفة وتخويف الجند وإرهابهم ، وأبطل المواريث مما كانوا يأخذونه ظلمًا ، وكتب به إلى الآفاق لأنه كان لا يصل لصاحب الحق إلا بعض حقّه وبعض ذلك باق في بعض البلاد خصوصًا مصر ، وكان من قضاته أبوخارم (150) بالخاء المعجمة والراء المهملة ، وهو من أكابر العلماء وأهل الدين والتّقوى ، فكان من بعض ثباته في الدين أن شخصًا انكسر عليه مال كثير وثبت عليه ذلك عند القاضي المذكور ، فأمر بتوزيع ماله على الغرماء بالمُحاصّة ، وكان قد انكسر على ذلك المديون مال للمعتضد أيضًا ، فأرسل للقاضي يطلب أن يشركه مع الغرماء

**Γ**Ι/133 γ

<sup>148)</sup> النقل من ص 368 ، وتصرّف المؤلف في النقل بتغيير قليل من الألفاظ وبالزيادة .

<sup>149)</sup> ما بين القوسين غير موجود في تاريخ الخلفاء.

<sup>150)</sup> في تاريخ الخلفاء: ﴿ أَبِي حَارَمُ ۗ .

بالمحاصّة ويقول: اجعلني كأحدهم، فقال: لا أحكم لمدع بدون بينة عادلة، فأرْسِلْ وكيلاً ويَيِّنة أرضاها فتكون كأحدهم، فأمر المعتضد شهودًا يشهدون عند القاضي وكانوا من أكابر أمرائه فما حضر أحد منهم إلى القاضي / خوفًا من رَدّ شهادتهم، فلم يحكم [133/ب] القاضي للمعتضد فأعجب من ديانته وعدم ميله (151) وما أحوج زماننا إلى قضاة مثل هذا خصوصًا في أطراف البلاد، يقول الحقّ ويثبته ولا يميل لخواطر الحلق.

وتوفي المعتضد – رحمه الله تعالى – يوم الإثنين لثمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع (152) وثمانين وماثتين (153) ، فكان مدة ملكه تسع سنين وتسعة أشهر ونصفًا (154) .

## المكتفى بالله وظهور القرامطة :

ثم تولَّى بعده ولده أبو محمد على ولُقِّبَ المكتني بالله وأخذت له البيعة قبل موت أبيه بثلاثة أيام ، وكان المكتني غائبًا بالرِّقة ، فقام له بالبيعة الوزير القاسم بن عُبَيْد الله (155) ، وكتب إليه فوصل إلى بغداد من الرِقّة لثمان خلون (156) من جمادى الأولى ، وكان حسن السيرة ففرح الناس بخلافته ودعوا له .

ومن أعظم الحوادث في أيامه ظهور القرامطة الملحدين (157) ، الكفرة المفسدين ، فأول من خرج منهم يحيى [بن زكرَويْه] (158) بن مهرَوَيْه القرمطي (159) ومحل ظهورهم ودار ملكهم هَجَر ، وهم طائفة يستحلون دم الحُجَّاج والمسلمين ، يزعمون أن الإمام الحق بعد النبيء عَيِّلَة محمد بن الحنفيّة بن علي بن أبي طالب (160) – رضي الله تعالى عنهما –

<sup>151)</sup> تاريخ الخلفاء ص 371 - 372.

<sup>152)</sup> في الأصول: «ست» والمثبت من الكامل 513/7 وغيره من المراجع.

<sup>153) 6</sup> أفريل 902م.

<sup>154)</sup> في مروج الذهب: «ويومين» 143/4.

<sup>156)</sup> في الأصول: «سابع جمادى الأولى»، والمثبت من الكامل والطبري، وفي مروج الذهب: «لسبع ليال خلون».

<sup>157) -</sup> ظهور القرامطة سبق خلافة المكتني إذ كان ظهورهم في سنة 278 في آخر أيام المعتمد أنظر الطبري 23/10.

<sup>158)</sup> إضافة من الطبري للدقة 94/10 – 95 ، وفي مروج الذهب : «ذكروية» 190/4.

<sup>159)</sup> عن بداية الحركة القرمطية أنظر الطبري 23/10 - 27.

<sup>160)</sup> أنظر الطبري 25/10.

فينتسبون إليه بالباطل، وينسبون إليه أقاويل لا أصل لها، ويُكفّرون من عاداهم همم الله المُكفّر يَوْمَئِذ أَوْرَب مِنهُم لِلإِيمَان (161)، طغاة بغاة فجرة ، ولمّا أظهر يحيى القرمطي الخروج ، جَهَّز المكتفي له جيشًا واستَمَرَّ القتال بين الفريقين إلى أن قُتِل القرمطي ، فقام بعده أخوه / الحسين القرمطي ، وأظهر شامة في وجهه ، وزعم أنها آيَتُه ، وظهر ابن عمّه عيسى بن مَهرويه وتلقّب بالمدّثر ، وزعم أنه المراد في السورة الشريفة القرآنية (162) ولقّب غلامًا له «بالمطوّق بالنّور» ، وتَسمّى بأمير المؤمنين ، وزعم أنه المهدي ، ودعا لنفسه على المنابر ، وأفسد بالشّام وعاث ، فحوربوا وقتل الثلاثة وطيف برؤوسهم في البلاد سنة إحدى وتسعين ومائتين (163) ، وخلف من بعدهم خلف ظهرت منهم مفاسد يأتي تفصيلها ان شاء الله .

وكانت مدّة خلافة (164) المكتني تسعة أعوام ونصفًا (165) ، فلمّا أيقن بالموت سأل عن أخيه أبي الفضل جعفر بن المعتضد فقيل له: قد احتلم ، فجعله وليّ عهده ولقّبه «المُقتدر» وبويع له على أن يكون الخليفة بعده (166) ، قال الصُّولي: «سمعت المكتني يقول في علّته التي مات فيها: والله ما أسني إلّا على سبعمائة ألف دينار صرفتُها من بيت مال المسلمين في أبنية وعمارات لا أحتاج إليها» (167). ومن جملة مخلفاته مائة ألف ألف دينار عنياً ، وأمتعة وعقارات وأوان ، فمن جملة الأمتعة سبعون ألف ثوب ديباج ، وكانت وفاته ليلة الأحد لاثنتي (168) عشرة ليلة خلت من ذي القعدة الحرام سنة خمس وتسعين ومائتين (169).

## المقتدر بالله وقيام أبي طاهر القرمطي:

وولّي بعده أخوه أبو الفضل جعفر المقتدر بالله ابن المعتضد باستخلاف أخيه ، بايعه الناس وعمره ثلاثة عشر عامًا.

<sup>163)</sup> أنظر العبري 108/10. 903 - 904م.

<sup>161) -</sup> سورة آل عمران : 167.

<sup>162)</sup> المدثر. في الأصول «ملك».

<sup>165)</sup> في مرّوج الذهب: «ست سنين وسبعة أشهر واثنين وعشرين يومًا وقيل ست سنين وستة أشهر وستة عشر يومًا على تباين الناس في تواريخهم، 186/4، وفي الكامل: «ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يومًا».

<sup>166)</sup> الكامل 8/8 - 9.

<sup>167)</sup> هنا بنتهي كلام الصولي ، أنظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 377.

<sup>168)</sup> في مروج الذهب: «لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة».

<sup>169) 13</sup> أوت 908م.

وولَّى الخلافة ثلاث مرات: هذه الأولى / فتغلُّب عليه الجند لصغر سنَّه فخلعوه [134/ب] وعقدوا البيعة لأبي العباس عبد الله بن المعتَزّ بن المتوكّل بن المعتصم ، ولقّبوه «الراضي بالله»(170) وبايعوه لعشر بقيت من ربيع الأول سنة ست وتسعين وماثتين(171) ، وخُلِعَ من يومه فكانت الأولى إسقاطه من الخلفاء ولكن ذُكِرَ لفضله ، قال المعافى بن زكرياء : لما بويع ابن المعتز دَخَلتُ على شيخنا محمد بن جرير الطّبري المحدّث المشهور فقال لي : ما الخبر؟ فقلت له: بويع بالخلافة لعبد الله بن المعتز ، قال: فمن رشَّح لوزارته؟ قلت: محمد بن داود قال : فمن قاضيه؟ قلت : أبو المثنى ، فأطرق قليلاً ثم قال : هذا أمر لا يتمّ ، قلت ولم ؟ قال : كلّ أحد ممّن ذكرت ذو شأن عظيم مُتَقَدِّم في علمه وفضله ، وإن الدُّنيا مُوَلِّيَّة والزُّمان مُدَّبر ، ولا مناسبة لأحد ممن ذكرت برئاسة في مثل هذا الزَّمان ، وما أرى هذا العِقْد إلّا إلى الإنحلال ، فقدَّر الله أنهم خلعوه في ذلك اليوم (172).

فإن عبد الله بن المعتز لمّا عقدت له الخلافة أرسل إلى المقتدر يأمره بإخلاء دار الخلافة (173) ، وأن يذهب إلى دار محمد بن طاهر لينظر في أمره ، فلمّا جاء الرسول إلى المقتدر وبلُّغه الرَّسالة قال : ليس له عندي جواب إلَّا السَّيف ، ولبس السلاح وركب معه جماعة قليلة من خدمه وهم مستسلمون للقتال في غاية الخوف والرُّعب ، وهجموا على عبد الله بن المعتز فهاله ذلك وألقى الله في قلبه / الرعب فالهزم هو ووزيره <sup>(174)</sup> وقاضيه ، [ 135/أ] وكلّ من في ديوانه ظنًا أن خلف هؤلاء أعوانًا وأنصارًا ، وقبض المقتدر على عبد الله بن المعتز (175) وعلى بعض الأمراء والفقهاء ، فقتل منهم من أراد وحبس عبد الله بن المعتزّ ثم أخرج من الحبس مَيِّتًا واستقام الأمر للمقتدر.

> وهذه ثاني ولايته: فسار أحسن سيرة واستقام أمره بعد الإضمحلال ، واستوزر أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات (176) فسار أحسن سيرة ، واستقرّ في الخلافة إلى سنة سبع عشرة وثلاثمائة(<sup>(177)</sup>.

في الأصول: «الغالب بالله» والمثبت من الطبري الذي عاش هذه الأحداث.

<sup>(171</sup> 

أنظر الكامل: 14/8. (172

<sup>«</sup>التي كان يقيم فيها المعتر» الكامل 15/8.

محمد بن داود بن الجراح. (174

قبل ذلك هرب ابن المعتز إلى الصحراء. (175

<sup>176)</sup> في سنة تسع وتسعين ومائتين. مروج الذهب 213/4. 929 (177)

فخرج مؤنس الخادم(178) على المقتدر، فركب ومعه الجيش والأمراء وجاءوا إلى دار الخلافة فهرب خواص المقتدر من داره ونهبوا دار الخلافة ، فكان مما نهبوا ستمائة ألف دينار لأم المقتدر فأشهد المقتدر على نفسه بالخلْع لأربع عشرة ليلة خلت من المحرَّم سنة سبعة عشر وثلاثمائة (179) وأحضر أخوه أبو منصور محمد بن المعتضد بن الموفّق بن المتوكّل ابن المعتصم ، وبايعه مؤنس والأمراء ولقّبوه «القاهر بالله» وفُوِّضَت الوزارة إلى أبي علي بن مَقُلَة الكاتب المشهور، وجلس القاهريوم السبت فكتب ابنَ مقلة (180) إلى سائر البلاد، وعمل يوم الإثنين الديوان ، فجاء الجند يطلبون منه انعام الجلوس ، فارتفعت الأصوات ، فمنعهم الحاجب من الدخول إلى الخليفة ، فقتلوه ومالوا إلى دار مؤنس وأخرجوا المقتدر [135/ب] من الحبس، وحملوه على أعناقهم إلى دار الخلافة، وجلس على السَّرير/ وأتوا بأخيه مُحَمَّد القاهر إليه وهو مقهورٌ يبكي ، ويقول : الله الله يا أخي في روحي (181) ، فاستدناه المقتدر وقبَّله بين عينيه وقال له : يَا أَخِي لا ذنب لك ، وأنتُ مغلوبٌ على أمرك والله لا ينالك مني ما تكره فطب نفسًا وقرّ عينًا. ولمّا زال روعه آوى إليه أخاه وقال: ﴿ إِنِّيَّ أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِس بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (182) وبذل المقتدر الأموال للجند واسترضاهم وثبتت له الخلافة.

وهذه المرَّة الثالثة : وهي الثابتة لآخر عمره ، وكان كثير الجود والعطاء في الحجّ وغيره بشيء خارج عن المعتاد ، وله أبهة عظيمة ، فمن ذلك أنه قَدِمَت عليه رُسُلِ ملك الرُّوم بهدايا يطلب الهدنة ، فعمل المقتدر موكبًا عظيمًا لإرهاب العدو(183) فأقام ماثة وستين ألف مقاتل بالسِّلاَح الكامل سِمَاطين من باب الشَّمَاسية إلى دار الخلافة بتعداد يمرُّ الرسل بينهما في هذه المسافة ، وأقام بعدهم الخدَّام وهم سبعة آلاف خادم ، ثم الحجَّاب وهم سبعمائة حاجب، وكانت الستور التي نصبت على حيطان دار الخلافة ثمانمائة وثمانين ألف ستر من الدّيباج ، وكانت البسط التي فرشت على الأرض اثنين وعشرين أَلف بساط ، وفي الحضرة مائة سبع بسلاسل الذَّهَبِ والفضَّة ومن ذلك برد فيه شجرة

<sup>178)</sup> ابن الأثير 200/8 – 201.

<sup>179) 27</sup> نيفري 929م.

الكامل 202/8 ، مروج الذهب 221/4 . (180

في الكامل: «نفسي ، أذكر الرحم التي بيني وبينك ، \$206. (181

سورة يوسف: 69. (182

عن حرب المقتدر مع الروم أنظر الكامل: 233/8 - 235. (183

ri/1367

صيغت من الذهب والفضَّة والجواهر، تشتمل على ثمانية عشر غصنًا أوراقها من الذَّهَب والفضَّة وأغصانها تتمايل بحركات مصنوعة ، وعلى الأغصان طيور من ذهب وفضة تنفخ فيها الربح ، فيسمع لكلّ طير/ تغريد وصفير خاص.

وفي أيام المقتدر كان ظهور أبي طاهر القرمطي (184) في عسكر جَرَّار، فدخلوا بخيلهم وسلاحهم إلى المسجد الحرام ، ووضعوا السَّيف في الطَّائفين والمصلّين والناس بحرَّدون محرمون في إحراماتهم ، إلى أن تَتَلوا في المسجد الحرام ومكَّة وشِعابها ثلاثين ألف إنسان ، وركض أبو طاهر بسيفه مشهورًا في يده وهو سكران يُصفِّر بفرسه عند البيت الحرام ، فبالَ وراثَ والحجَّاج يطوفون حول البيت العتيق والسَّيوف تنوشهم ، فقتل في المطاف الشريف ألف وسبعمائة طائف وطمي بأشلاء الشهداء بثر زمزم (185) وما بمكة من آبار وحُفَر قد ملئت بهم ، وطلع أبوطاهر إلى الكعبة وقلع بابها وهو يقول :

[رمل] أنا بالله وبالله أنا نخلق الخلق وأفنيهم أنا

وصاح في الحُبِجَّاجِ «يا حمير أنتم تقولون ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ (186) فأين الأمن؟ وقد فعلنا ما فعلنا » فأخذ شخص بلجام فرسه فقال وقد استسلم للقتل : معنى الآية الشريفة ليس ما ذكرت ، وإنما معناها من دَخَله فَأَ مِّنُوه ، فلوى أَبوطاهر عنان فرسه عنه ولم يلتفت إليه وصانه الله تعالى ببركة بذل نفسه في سبيل الله وتَوكُّله عليه ، وأراد قلع الميزاب وكان من ذهب فأطلع قرمطيًا ليقلعه (187) فأصيب بسهم من أبي قبيس فما أخطأ نحره وخرّ ميتًا وأمر آخر مكانه فسقط من فوق إلى أسفل على رأسه ميتًا ، فهاب الثالث الإقدام على القلع / فمضى أبوطاهر وتركه على رغم أنفه ، وقال : أتركه حتى يأتي صاحبه ، أعني [136/ب] المهدي الذي يزعمون أنه يخرج فيهم ، وقتل من فقهاء المذاهب وعلماء الأمة وأعيان الصُّوفية ومن الحجّاج الأفاقية : مغاربة وخُرَسانيين وما بين ذلك ، ما لا يحصى ولا يعدّ ولا يستقصى ، وسُبِيت نساؤهم وذراريهم ، ونُهبت دور أهل مَكَّة حتى افترقوا بعدها ، ولم يقف بالجبل هذه السنة إلّا نفر يسير فوقفوا بدون إمام ، سمحوا بأنفسهم ابتغاء مرضاة الله

<sup>184)</sup> أنظر الكامل 207/8 - 208.

<sup>185)</sup> الكامل 208/8

<sup>186)</sup> سورة آل عمران: 97.

في الأصول: «ليقسه» والمثبت من الكامل 208/8.

فسَلَّمهم الله حتى أكملوا حَجَّهم ، وأخذ أبوطاهر خزائن الكعبة وما فيها من الذُّهب والفضّة وكسوة الكعبة وحِلْيتِها مع ما نهبوه من الحجَّاج فقسَّمه في أصحابه ، وأراد أخِذ مقام إبراهيم فغيَّبه السَّدنة في بعض شعاب مكَّة فتألُّم ودعا جعفر بن أبي سلاح البُّناء وأمره بقلع الحجر الأسود من محلّه فقاعه بعد العصريوم الإثنين لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة وصار يتردّد فيه بقوله – قاتله الله – :

[طويل] لصب علينا النار من فوقنا صبًّا فلـو كان هذا البيت لله ربّنا لأنا حججنا حجّة جاهلية محلّلة لم تبق شرقًا ولا غربًا وإنا تركنا بين زمزم والصفا جنائز لا تبغي سوى ربّها ربًّا

وقِلع ذلك الكافر تُتَبَّة زمزم وباب الكعبة وأقام بمكَّة أحد عشر يومًا وقيل ستة أيام ، [137/أ] ثم انصرف إلى بلد هَجَر وحمل / معه الحجر الأسود (188) يريد أن يحوّل الحجّ إلى مسجد ضِرار الذي سمّاه دار الهجرة وعلّقه في الأسطوانة السَّابعة مما يلى حجرة الجامع الغربيَّة من المسجد، وبقي موضح الحجر الأسود من البيت الحرام خاليًا يضع الناس أيديهم فيه ويلثمونه تبرَّكًا بمحلَّه ، وأمر هذا الفاجر أن يكتب لعُبَيْد الله المهدي أول الخلفاء المهديين الفاطميين القائم بالمغرب ، - حسبمًا يأتي إن شاء الله شرح حاله - وكان أول ظهوره ، فبلغ ذلك عبيد الله المذكور فكتب إليه: وإن أعجب العجب إرسالك بكتابك إلينا ممتنًا بما ارتكبت في بلد الله الأمين من انتهاك حرمة بيت الله الحرام الذي لم يزل مُحْترمًا جاهلية وإسلامًا ، وسفكت فيه دماء المسلمين ، وفتكت بالحجَّاج والمعتمرين ، وتجرَّأت وتعدُّيت على بيت الله الحرام ، وقلعت الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض يصافح بها عباده وحملته إلى أرضك ، ورجوت أن أشكرك ، فلعنك الله ثم أبعدك الله ، والسلام على من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده ، وقدم في يومه ما ينجو به في غده» ، فلمّا وصل كتاب عبيد الله المهدي إلى أبي طاهر القرمطي ، وعرف ما فيه انحرف عن طاعته واستمرّ الحجر عندهم أكثر من عشرين سنة (189) ، يُستجلبون به الناس طمعًا أن يُحَوّل الحجّ إلى [137] بلدهم ، ويأبى الله ذلك ، وهذه من أعظم مصائب الإسلام ، / واستمرّت حسرتها في

<sup>188)</sup> الكامل 207/8.

ذكر ابن الأثير: «أنه لما وصله كتاب المهدي أعاد الحجر الأسود على ما نذكره واستعاد ما أمكنه من الأموال من أهل مكة». الكامل 208/8.

قلوب أهل الإيمان إلى أن دمّر الله تلك الطائفة ، وابتلى الله أبا طاهر هذا بأكلة فصار يتناثر لحمه بالدُّود ومات أسوا ميتة بعد أن عُذِّب بأنواع العذاب ﴿وَلَعَذَابُ ٱلآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَ بْغَى ﴾ (190). ولمّا يئست القرامطة من تحويلِ الحجّاجِ حجّهم ردّوا الحجر الأسود إلى مَحَلِّهِ ، وورد سنبر بن الحسن القرمطي إلى مكَّة يوم النَّحر يوم الثلاثاء عاشر ذي الحجَّة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة (191) ومعه الحجر الأسود (192) ، فلمًّا بلغ الكعبة حضر معه أمير مكة أبوجعفر محمد بن الحسن بن عبد العزيز العبَّاسي ، فأظهر سفطًا أخرج منه الحجر الأسود وعليه ضباط من فضّة في طوله وعرضه لضبط شقوق فيه ، وأحضر معه جصًّا يشدّه به ، فوضع حسن بن المزوق البنَّاء الحجر في مكانه الذي قُلع منه ، وقيل وضعه سنبر بيده ، وقال : أخذناه بقدرة الله تعالى وأعدناه بمشيئته ، وقد أخذناه بأمر ورددناه بأمر ، ولمَّا أعيد الحجر الأسود إلى مكة حمل على قُعُود هزيل فسمن ، وكان لمَّا ذهبوا به مات تحته أربعون جملاً ، وكانت مدّة استمراره عند القرامطة اثنين وعشرين سنة إلَّا أربعة أيام ، وكان المنصور بن القائم بن المهدي العُبيِّدي ، أرسل أحمد بن أبي سعيد القرمطي – أخا طاهر – بخمسين ألف دينار ذهبًا في الحجر الأسود لردّه فلم يفعل ، وكذا بذل بَجْكُم التَّركي مدبّر الخلافة خمسين ألف دينار للقرامطة على ردّ الحجر فأبوا ، وقالوا : أخذناه بأمرّ ولا نُردّه إلّا بأمر / حتى أراد الله رَدَّه فرُدٌّ ، ثم إن الحجبة خافوا على ــ الحجر الأسود من استطالة يد خائن إليه لعدم استحكام بنائه فقلعوه وجعلوه في البيت العتيق حفظًا له ، ثم أمروا صانعين فصنعا له طوقًا من فضَّة وزنه ثلاثة آلاف وسبعة وثلاثون درهمًا ، فطوّقوا به الحجر وشدّوا عليه به وأحكموا بناءه في محلّه كما كان كذلك قديمًا وكما هو الآن.

ثم إن المقتدر وقع بينه وبين مؤنس حرب (193) فتوغل في المعركة فضربه واحد من البربر من خلفه فسقط إلى الأرض ، فقال لضاربه : ويلك أنا الخليفة ، فقال : أنت المطلوب ، فذبحه بالسَّيف سنة عشرين وثلا ثمائة (194) ورفع رأسه على الرمح وسلب ما عليه

רָוּ/וֹזַא

<sup>190)</sup> سورة طه: 127.

 <sup>191</sup> وفي التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية لمحمد مختار باشا:
 ورجع الحجر الأسود إلى مكانه في محرّم من نفس السنة، 371/1.

<sup>192)</sup> عن رجوع الحجر الأسود أنظر الكامل 486/8.

<sup>193)</sup> سمّاها الكامل: «وحشة» وتعدّدت، أنظر 224/8 و232 و 237.

<sup>. 932 (194</sup> 

وحفر له ودفن وأخفى أثره ، فكانت مدة خلافته من أولّها أربعًا وعشرين سنة وأحد عشر شهرًا وستة عشر يومًا(195).

### القاهر بالله والراضي بالله :

وولّي مكانه أخوه أبو منصور محمد بن المعتضد، ولُقِّب القاهر بالله، ثم سملوا عينيه (196). وجاءوا بأبي العباس محمد (197) بن المقتدر بالله بن المعتضد ولَقَبُه «الراضي بالله»، وبايعوه سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة (198).

## المتقي بالله :

وبويع لأخيه أبي العباس (199) إبراهيم بن المقتدر بعده ، ولُقِّب «المتني بالله» (200) [وذلك سنة تسع وعشرين وثلاثمائة] (201) . وقبض عليه تُوزُون التركي ، وسمل عينيه في صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة (202) [وخلعه] (203) .

### المستكفى بالله:

وبويع بعده لابن عمّه أبي القاسم عبد الله بن المكتني بالله بن المعتضد بالله ، ولُقِّب «المستكني بالله» واستمرّ في خلافته سنة واحدة ، وقبض عليه معز الدولة بن بُوَيْه ، وسمل

(202

<sup>195)</sup> في الأصول: «خمسًا وعشرين سنة إلّا أيامًا، والمثبت من الكامل ومروج الذهب 202/4.

<sup>196)</sup> وكانت خلافته سنة وستة أشهر وستة أيام، مروج الذهب 221/4.

<sup>197)</sup> كذا عند السيوطي في تاريخ الخلفاء ص 390 ، وفي مروج الذهب 221/4 ، والأوراق للصولي ص 1 وعند ابن الأثير 244/8 ، وابن كثير: البداية والنهاية 178/11 ، وعند أبي الفداء الأيوبي في المختصر: «أحمد بن المقتدر» 80/2.

<sup>933 (198</sup>م.

<sup>199)</sup> في مروج الذهب: «أبو إسحاق» 247/4.

<sup>200)</sup> في مروج الذهب: «المتني لله» 247/4.

<sup>940 (201) .</sup> 

<sup>944</sup>م. 203) مروج الذهب 247/4 ، وابن الأثير 418/8 – 419.

عينيه [وخُلع في شعبان سنة أربع وثلاثين وثلاثماثة] (204) ، وضَمَّه إلى / المُثَّقي بالله والقاهر [138/ب] بالله وصاروا ثلاثة أثافي (205) في العمي .

## المطيع لله:

وولّي الخلافة أبو القاسم الفضل بن المقتدر بن المعتضد ، ولُقِّب «المطيع لله» وبويع له بالخلافة في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ، وكان رَدُّ الحجر الأسود من بلاد هَجَر إلى الكعبة في أيام المطيع هذا ، وتمّ أمره على ضعف الخلافة واستيلاء بني بويه على الملك ، وطالت أيَّامُه إلى أن خلع نفسه [في منتصف ذي القعدة سنة ثلاث وستين] (206).

## الطائع لله:

وبويع لولده أبي الفضل عبد الكريم سنة ثلاث وستين وثلاثمائة (207) ، ولقب «الطائع لله» ، وكان مغلوبًا عليه من قبل أمرائه ، وما كان له من العظمة إلّا ظاهرًا لا غير ، بحيث لما ورد في سنة تسع وستين وثلاثمائة (208) رسول العزيز بالله بن المعز العبيدي صاحب مصر إلى بغداد ، سأل عضد الدولة بن بويه وهو يومئذ ملقب بالسّلطنة من الطّائع وبيده أمر المملكة أن يزيد في ألقابه ، ويقال له «تاج الملّة» ويجدّد له الخلع ويلبسه التاج فأجابه إلى ذلك ، فجلس الطّائع على سرير عال ، وأوقف حوله مائة سيف مسلول وبين يديه مصحف عثمان – رضي الله تعالى عنه – وعلى كتفه بُرْدَة النَّبي عَلَيْكُمْ وبيده قضيبه عَلَيْكُمْ متقلدًا سيفه عَلَيْكُمْ وكان جميع ذلك مما يتوارثه الخلفاء ويجعلونه وبيده قضيبه عَلَيْكُمْ الله عنه على عنه على عنه الخلفاء ويجعلونه

<sup>204)</sup> أنظر مروج الذهب 276/4 والكامل 450/8 - 451 ، 946 – 945.

<sup>205)</sup> في الأصول: «أتا في العمي» والأثاني، ويقال أثاف مفرده أثفية ، حجر مثل رأس الإنسان، والحجر توضع عليه القدر وهو المقصود في النص، أنظر تاج العروس 58/10.

<sup>206) 8</sup> أوت 974م. قال ابن الأثير في خبر خلع المطيع : «وكان به مرض الفالج وقد ثقل لسانه ، وتعذّرت الحركة عليه ، وهو يستر ذلك ، فانكشف حاله لسبكتكين هذه الدفعة فدعاه إلى أن يخلع نفسه من الخلافة ويسلّمها إلى ولده الطائع لله» ، الكامل 637/8.

<sup>973 (207</sup>م.

<sup>980 - 979 (208</sup> م.

لمواكبهم العامة ، واحتجب بستارة عالية حتى لا يقع عليه نظر الجند قبل رفع الستارة ، [1/139] وحضر الجند من الأتراك والدَّيلم ، ووقف / أرباب المراتب صفين ، ثم أذن لعضد الدولة فدخل ، ثم رفعت الستارة وقبّل الأرض ، ودخل رسول العزيز صاحب مصر فهاله ما رأى وارتاع وقال لعضد الدولة: هذا (209) هو الله؟ فقال له: بل هو خليفة الله في أرضه ثم استمرّ عضد الدولة يمشي ويُقَبِّل الأرض سبعًا ، فالتفت الطائع إلى خادمه المُقَرَّب منه واسمه خالص وقال له: اسْتَدَّنه وقَرِّبه ، فصعد عضد الدولة وقبّل الأرض دفعتين وقال له الطائع : أدن إلى ، فدنا وقَبَّل رجله ، فثنى الطائع يمينه عليه وأمره فجلس على كرسي وضع له قريبًا من السَّرير، فاستعفى عضد الدولة من ذلك، فأقسم عليه فجلس وقبّل الكرسي لمّا جلس عليه ، فلمّا استقرّ جالسًا قال له الطائع : قد فوَّضت إليك ما وكَّل الله إليّ من أمور الرعية في مشرق الأرض ومغربها فقال : يَعينني الله على طاعة أمير المؤمنين وقبّل الأرض فأمر أن يفاض عليه سبع خلع فأفيضت عليه وهو يقبّل الأرض في كلّ واحدة ، وانصرف فانصرف الناس خلفه وقد هالهم ما رأوه واستعظموا ما شاهدوه ، وما كانت هذه العظمة إلّا صورة صناعية لا حقيقة لها.

فإن السَّلطنة لمَّا آلت إلى أبي نصر (210) ، ركب الطائع إليه وخلع عليه سبع خلع فأفيضت عليه ، وطوّقه بطوق مجوهر وسوَّره بسوارين ولقّبه «بهاء الدولة» و «ضياء الدولة » (211) في سنة تسع وسبعين وثلاثمائة (212). [وفي محرّم سنة إحدى وثمانين [139/ب] وثلاثمائة](213) جاء بهاء الدولة إلى الطائع / وقبَّل الأرض بين يديه ، وأمر خدَّامه من الدَّيلم فجذبوا الطائع من سريره ولفُّوه في كساء وأمره بهاء الدولة أن يخلع نفسه ففعل.

في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 408 ، أن قائل ذلك هو زياد القائد لا رسول العزيز صاحب مصر.

بعد أن تولاها في العراق شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل بن عضد الدولة. ابن الأثير 61/9. (210

الكامل 62/9. (211

<sup>989 – 990</sup> م. (212

إضافة للتوضيح ، مارس 991م. (213

#### القادر بالله:

وأتي بأبي العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر ، ولقبه «القادر بالله» (214) وبويع له بالخلافة لعشر مضين من رمضان (215) من ذلك العام ، وكان على غاية من العبادة والديانة والفضل ، صنَّف كتابًا في الردّ على القائلين بخلق القرآن ، وأمر أن يُقرأ في كلّ جمعة في حِلَق أصحاب الحديث [بجامع المهدي] (216) بحضرة الناس ، وعدّه ابن الصلاح في كبار الشافعية وذكره في طبقاته ، وطالت مدة خلافته حتى نيفت على إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشهر [وعشرون يومًا] (217) وتوفي - رحمه الله تعالى - سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة (218).

# القائم بأمر الله:

ووتي بعده بعَهْد منه ولده أبوجعفر عبد الله بن القادر بالله ، ولقّب «القائم بأمر الله» وكان خيرًا دينًا ، بُويع له بالخلافة يوم موت أبيه بحضرة الإمام الكبير الولي الشهير ، أبي إسحاق الشيرازي أحد أثمَّة الشَّافعية ، وكان خير خلفاء بني العباس وصالِحَهُم ، ومن جملة صلاحه وبركته أن السَّلطان ملك شاه من آل سُبُكْتُكِين قصد أن يتحكَّم عليه ويُظهر له الحيف والخلف على الخليفة المذكور ، فأرسل إليه وهو يقول : لا بدّ أن تترك لي بغداد ، وتذهب إلى أيّ بلد شئت ، فأرسل الخليفة إليه يتلطَّف له في ذلك ، فأبي إلّا شدَّة وغلظة ، فقال لرسوله : اسأله / المهلة لي ولو شهرًا ، فأبي وقال : ولا ساعة ، [140] فأرسل إلى وزيره فاستمهله عشرة أيام فأمهله ، فصار الخليفة يصوم النهار ويقوم الليل ، ويتضرَّع إلى الله سبحانه وتعالى ، ويضع خدّه على التراب ويناجي ربّ الأرباب ، ويدعو على ملك شاه ، فغذ دعاؤه فهلك السلطان ملك شاه قبل مضي العشرة أيام ، وكانت وفاة الخليفة القائم بأمر الله في [الثالث عشر من شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة (219) وولي

<sup>214)</sup> ويعرف بالإمام القادر بالله ، لمعرفته بأمور الدَّين وتصنيفه كتابًا على مذهب السنة .

<sup>215)</sup> في الكامل: «دخل دار الخلافة ثاني عشر رمضان» 81/9.

<sup>217)</sup> ابن الأثير 414/9 – 415.

<sup>218 – 1031 – 1031</sup> م.

<sup>219) 3</sup> أفريل 1075م أنظر الكامل 96/10.

بعده ابنه المقتدي بأمر الله ، عبد الله بن مُحَمَّد وتوفي في خامس عشر المُحرَّم [(<sup>220)</sup> سنة سبع وثمانين وأربعمائة <sup>(221)</sup>.

#### المستظهر بالله:

ووتي بعده ولده أبو العباس أحمد ولُقِب «المستظهر بالله» بويع له بالخلافة يوم موت أبيه (222) ، وكان كريم الأخلاق حافظًا للقرآن ، عالمًا فاضلاً ، وكان قد غلب عليه سلاطين آل سلجوق ، ومُدَّة خلافته أربع وعشرون سنة وثلاثة أشهر ، وتوفي يوم الأربعاء سادس عشر ربيع الآخر (223) سنة اثنتي عشرة وخمسائة (224).

### المسترشد بالله:

وولّي بعده ولده أبو منصور الفضل بن المستظهر بالله ، ولُقِّب «المسترشد بالله» ، وبويع له بالخلافة يوم مات والده ، وكان شجاعًا دَيِّنًا مشغولاً بالعبادة ، حفظ القرآن والحديث (225) وخرج لقتال مسعود بن محمد (226) بن ملك شاه السَّلجوقي ، فلم يقاتله معه أحد (227) إلى أن قتل في ذي القعدة الحرام سنة تسع وعشرين وخمسائة (228).

<sup>220)</sup> إضافة لما أسقطه المؤلف، وهو خلافة المقتدي بأمر الله.

<sup>221) 4</sup> فيفري 1094م.

<sup>222)</sup> الكامل 534/10.

<sup>223)</sup> في الأصول: «لست بقين من ربيع الآخر» والأرجح هو ما أثبتناه من ابن الأثير 534/10.

<sup>224) 6</sup> أوت 1118م.

<sup>225)</sup> ترجم له ابن الصلاح في طبقات الشّافعية والسُّبكي في طبقات الشافعية ، وذكر أنه في أول أمره تنسَّك ولبس الصوف وانفرد في بيت للعبادة.

<sup>226)</sup> في الأصول: «محمود بن مسعود» والمؤلف خلط بين مسعود وأخيه محمود، والمثبت من الكامل 27/11.

<sup>227)</sup> لأن أكثر العسكر غدر بالخليفة ، فظفر به السلطان مسعود وأسره مع خواصة ، وحبسهم بقلعة قرب همذان ، وأرسل السلطان سنجر السلجوقي إلى ابن أخيه مسعود بإطلاق سراح الخليفة وإرجاعه معززًا إلى مقرّه ، وبينا مسعود مستعد لتلبية اقتراح عمّه والعسكر ما زال مخيمًا والخليفة في خدمته ، اندس في العسكر سبعة عشر من الباطنية قبل أن السلطان مسعود ما علم بهم ، وقبل بل هو الذي دسّهم فهجموا على الخليفة وفتكوا به وقتلوا جمعًا من أصحابه وهو آخر خليفة رؤي خطبيًا. أنظر الكامل 27/11 – 28.

<sup>228)</sup> أرت 1135م.

### الراشد بالله:

وولّي بعده ولده أبو جعفر المنصور ولُقِّبَ «الراشد بالله» ، بويع به بالخلافة يوم قتل أبيه ، ولم تطل مدّته بل قبض عليه السُّلطان مسعود بن محمد<sup>(226)</sup> / ، وخلعه من الخلافة [140] يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة الحرام<sup>(229)</sup> سنة ثلاثين وخمسائة (<sup>230)</sup> (وخلعه ، وقتل فيما بعد)<sup>(231)</sup>.

## المقتنى لأمر الله :

وولّي عمّه أبا عبد الله محمّد بن المستظهر بالله ، ولَقَبُّه «المقتني لأمر الله» بويع له يوم خلع ابن أخيه ، وكان عالمًا فاضلاً حسن السيرة والأخلاق ، شجاعًا ، توفي يوم الأحد لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة خمس وخمسين وخمسائة (232).

#### المستنجد بالله:

وولّي بعده ولده المظفَّر يوسف ابن المقتني ولُقِّبَ «المستنجد بالله» ، بويع له يوم وفاة أبيه ، وتوفي – رحمه الله – يوم تاسع ربيع الثاني (233) سنة ست وستين وخمسمائة (234).

<sup>229)</sup> وقيل منتصف ذي القعدة.

<sup>230)</sup> أوت 1136م.

<sup>231)</sup> في مكانبا في الأصول: «وحبسه ثم قتله في حبسه» أسقطنا هذه الجملة لأنبا تخالف الحقيقة فالسلطان مسعود لم يقتل الراشد بل قتله جماعة من الخراسانيين كانوا في خدمته عند مسيره إلى أصفهان أثناء الحرب التي قامت بين مسعود وبنيه مع الملك داود وملوك تلك الأطراف محاولة منهم لاسترجاع المخلافة. أنظر الكامل لابن الأثير 62/11

<sup>232) 12</sup> مارس 1160م.

<sup>233)</sup> في الأصول: ولليلتين خلتًا من ربيع الثاني، والمنت من الكامل 360/11. وابن الأثير متفق مع عدة مراجع.

<sup>234) 20</sup> ديسمبر 1170م.

### المستضيء بالله:

وولّي بعده ولده أبو محمد الحسن بن المستنجد ، ولُقِّبَ «المستضيء بالله» ، بويع له يوم وفاة أبيه ، وكان حسن السّيرة كريم النفس ، أسقط المكوس في أيامه في جميع عملكته ، وكثر الثناء عليه ، وتوفي مستهل (235) ذي القعدة سنة خمس وسبعين وخمسهائة (236).

## الناصر لدين الله:

وولّي بعده ولده أبو العباس أحمد ولُقِبَ «الناصر لدين الله» ، بويع له بالخلافة [إثر] (237) موت أبيه ، وفي أيامه [زادت قوة] (238) السلطان صلاح الدّين بن أيّوب المستخلص لبيت المقدّس من أبدي الإفرنج ، المستولي على مصر والشام ، المزيل للدولة المناصر (240) المعيد للخطبة بمصر للدولة العباسية ، فخطب بها للناصر (240) / ، وطالت مدة الناصر العباسي (241) ، وكان قبيح السيرة في رعيته ، (فأحيى رسوم الخلافة ،

235) 2 ذي القعدة ، الكامل 459/11 .

<sup>236)</sup> في الأصول: بسنة سبعين وخمسهائة، والمثبت من الكامل 459/11. 29 مارس 1180م.

<sup>247)</sup> في مكانها في الأصول: والثمان بقين من ذي القعدة الثاني ليوم، أسقطنا هذه الجملة لأنها تخالف ما أثبته المتاريخ وتتضارب مع ما أثبته المؤلف من تاريخ وفاة المستضيء بالله.

<sup>239)</sup> تمّ ذلك في محرّم سنة 567/ سبتمبر 1171م إذ قطعت الخطبة للعاضد الفاطمي وأقيمت الخطبة العباسية ، الكامل 368/11.

<sup>240)</sup> بعدها أسقطنا وثم وقع بينه وبين الناصر العبَّاسي منافرة بسبب تلقّب صلاح الدين بالناصر لدين الله أسقطناها لمخالفتها الحقيقة التاريخية ، فالخليفة الفاطمي العاضد هو الذي خلع عليه لقب الملك الناصر ، أنظر الكامل 344/11.

<sup>241) «</sup>كانت خلافته ستًا وأربعين سنة وعشرة أشهر وثمانية وعشرين يومًا. فلم يل الخلافة أطول مدة منه إلّا ما قيل عن المستنصر بالله العلوي ، صاحب مصر ، فإنه ولّي ستين سنة ، ولا اعتبار به فإنه ولّي وله تسع سنين فلا تصح ولايته » ، ابن الأثير 439/12 .

وامتلأت الأرض من هيبته ، وكان ذا فكرة صائبة ، وكانت أيامه من غرر الزمان) (242 ، وكانت وستمائة (243 .

وولّي بعده ولده محمد بن الناصر ولقّب الظاهر [بأمر] الله ، بويع له بالمخلافة يوم موت أبيه بعهد منه إليه ، فأظهر العدل والإحسان ، وأبطل المكوس ، وكان العمّال يكيلون بكيل زائد للديوان على ما يكيلون به لُلناس ، فأبطل الظاهر ذلك ، وكتب إلى وزيره ﴿وَيْلٌ إِنْمُطَفِّفِينَ﴾ (244) ﴿الّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتُوفُونَ ﴾ (245) إلى وزيره ﴿وَيْلٌ النّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينِ ﴾ (246) فقال الوزير إن تفاوت الكيل يتوفر عليه ثلاثون ألف دينار ، فأعاد الجواب إليه أنه يبطل ولو بلغ ثلاثماثة ألف دينار ، وفرّق ليلة عيد النحر على الفقراء مائة ألف دينار ، فلامه الوزير على ذلك ، وقال : اتركني أفعل الخير فإني لا أدري كم أعيش فلم يلبث أن توفاه الله في رجب سنة ثلاث وعشرين وستمائة (247).

### المستنصر بالله :

وولّي بعده ولده أبو جعفر المنصور بن الظّاهر ، ولُقِّبَ «المستنصر بالله» (<sup>248)</sup> بويع له بالخلافة يوم موت أبيه ، فنشر العدل وقرَّب أهل العلم ، وبنى المساجد والربط والمارستانات والمدارس ، وهو الذي بنى المدرسة المستنصرية <sup>(249)</sup> ببغداد التي لم يُبْنَ مِثْلُها

<sup>242)</sup> ما بين القوسين ينطبق على صلاح الدين أكثر مما ينطبق على الخليفة الناصر لدين الله ، فبالنسبة لأبي الفداء وابن الأثير هو ظالم خرّب في أيامه العراق ، وتفرّق أهله في البلاد ، وكان منصرف الهمئة إلى ومي البندق ويلبس سراويلات الفترة ، وأعظم سيئاته أنه كاتب التتار وأطمعهم في البلاد ، ورأى فيها ابن الأثير والطامة الكبرى التي يصغر عندها كلّ ذنب عظم، أنظر على سبيل المثال الكامل 440/12.

<sup>243) 5</sup> أكتوبر 2255م.

<sup>244)</sup> سورة المطففين: 1.

<sup>245)</sup> سورة المطففين: 2 «ساقطة من ط وش.

<sup>246)</sup> سورة المطففين: 6.

<sup>247)</sup> في الأصول: وثلاث وثلاثين، والمثبت من الكامل 456/12 وغيره ، 14 رجب / 11 جويلية 1226م.

<sup>248)</sup> في الأصول: والمنتصرة والمثبت من الكامل 458/12 وغيره.

<sup>249)</sup> في الأصول: والمنتصرية، والمثبت من المختصر لأبي الفداء 171/3.

في مدائن الإسلام ، ولم يوجد في المدارس أكثر كتبًا منها ولا أكثر أوقافًا عليها ، وكان لهذه المدرسة / أربعة مدرّسين يدرّسون فيها المذاهب الأربعة ، ورتَّب فيها الخبز واللَّحم والفاكهة وكسوة الشتاء والصيف ، وأوقف على ذلك ضياعًا وقرى كثيرة ، وجعل عليها ثلاثين قَيِّمًا وكانت مدارس بغداد يُضْرَب بها الأمثال في ارتفاع العماد وسعة الطُّعام والشَّرابَ ، وقد حكى أن أول مدرسة بنيت في الدنيا مدرسة نظام الملك في بغداد ، فبلغ علماء ما وراء النهر هذا الخبر ، فاتّخذ العلماء مأتمًا وحزنوا على سقوط حُرّمة العلم ، فسئلوا عن ذلك فقالوا: إنِّ العلم مَلَكة شريفة وحلية لطيفة ، لا تطلبه إلَّا النُّفوس الفَّاضلة الشَّريفة لمادة الشَّرف الدَّاتي والمناسبة الطبيعية ، ولما جعل عليه أجرة ، طلبته النفوس الرَّذيلة وجعلته مكسِبًا لحطام الدُّنيا ، وتزاحمت عليه لا لتحصيل شرف العلم ، بل لتحصيل المناصب الدُّنيوية الفانية ، فرذل العِلم برذالتهم ، ولم يشرفوا بشرفه ، أنظر إلى علم الطبّ فإنه مع كونه علمًا شريفًا ، طَلَبَه أَرْذَالَ اليهود فرذل برذالتهم ، ولم يشرف أرذال اليهود بشريف علم الطب ، وهذا حال أكثر طلبة العلم في هذه الأعصار الفاسدة ، وهذا شأن طلاَّب هذه العلوم المتداخلة في هذا السّوق الكاسد الخاسر تجارّه ، فإنك ترى أكثرهم مع [1/142] دأبه في الطُّلب وانكبابه على فنون العلم والأدب يزداد كلِّ وقت / عجبًا وكبرًا ، ويتعاظم على كلّ أحد بهاءً وفخرًا ، ولم ينتقل عن الأخلاق الرذيلة ولو اكتسب من العلم ما اكتسب من الفضيلة ، وقلَّما يتحلَّى أحد منهم بحلي الأخلاق الحسنة الجميلة والمزايا الجليلة ، وما ثمرة كسب العلوم غير التَّخلق بحسن الأخلاق ، والعمل بطيب الأصول والأعراق.

وهذا المستنصر (248) هو الذي دعا له (250) بالأندلس الأمير أبو عبد الله محمد بن هود (251) ووصلت إليه من قبله الخلعة والرَّاية وغير ذلك من طرائف العراق ، وكانت وفاته يوم الجمعة عاشر جمادى الآخرة سنة أربعين وستمائة (252).

ثار ابن هود على الموحدين بالأندلس وزحف إلى مرسية فدخلها واعتقل السيد (أبا العباس والي مرسية) وخطب للمستنصر صاحب بغداد. أنظر تاريخ العبر لابن خلدون ، دار الكتاب اللبناني 1968 ، 362/4.

<sup>251)</sup> أنظر نسبه في نفس المرجع ص 361.

<sup>252)</sup> وقيل في 11 منه، 7 نوفمبر 1242م.

### المستعصم بالله:

وولّي (253) بعده ابنه أبو فهر (254) عبد الله بن المستنصر ولقّب «المستعصم بالله»، فكانت أيامه خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرين يومًا، وهو آخر الخلفاء العباسية بعداد (255).

فعدة الخلفاء العباسية بعد انقراض بني أمية ثمان وثلاثون وإن ضمّ إليهم محمد وإبراهيم الأولان كانوا أربعين.

#### التتبار:

وفي سنة ست وخمسين وستائة تحرك خاقان التتار (256) لأخذ بغداد من يد المستعصم بالله ، وسبب ذلك أن محمد بن محمد بن عبد الملك العلقمي صار وزيرًا للمستعصم ، وكان رافضيًا سبابًا للشيخين ، مستوليًا على المستعصم عدوًا له ولأهل السنة ، يوافقهم في الظاهر وينافقهم في الباطن ، وكان قصد بتدبيره إزالة خلافة بني العباس وجعل الخلافة في الشيعة ، فطمس آثار أهل السنة وأطفأ نورهم ، ورفع منار البدعة ، فجعل يسعى في توقيف أمرائها وتعمير ديارها وذلك بمكاتبة / هولا كو خان آخر [142/ب] السلاطين المغولية وأولهم جنكز خان (257) ، كان خروجه سنة تسع وتسعين وضعميائة (258).

وأصل هذا الجنس أنهم ترك رحالة يسكنون الخيام من اللبود لشدّة برد بلادهم ،

<sup>253)</sup> في الأصول: ﴿وملك، .

<sup>254)</sup> كذا في طوفي ش: «أبومهد».

<sup>255)</sup> قتل ببغداد على يد هولاكو الذي دخل هذه المدينة في 20 محرّم 656هـ/28 جانني 1258م.

<sup>256)</sup> جاء في دائرة المعارف الإسلامية الطبعة العربية «تتر وتكتب تتار ، «اسمٌ مدلوله يختلف باختلاف العصور، وفي النص يشير إلى القبائل المغولية 236/9.

<sup>257)</sup> في الأصول: «جنكر» والمثبت من دائرة المعارف الإسلامية النسخة الفرنسية 42/3 والنسخة العربية 379/12 و وكتاب العبر اعتمادًا على مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري وقال: «وزايه بين الكاف والخاء ليست صريحة» \$1117/5. وتكتب عادة جنكيز خان وسنكتبها كما أشرنا فيما يلي من نص المؤلف دون الإشارة إلى ذلك

<sup>258 – 1203 – 2031 .</sup> 

واكثر دوابهم الخيل قوتهم الأرز ولحوم الخيل وألبانها ، وكلّ من ملكهم يسمّى خان ، وهم من بقايا ياجوج وماجوج ، سمّوا تركّا لأن الإسكندر تركهم خارجين عن سدّ ياجوج وماجوج ، قيل مسيرة مساكنهم ثمانية أشهر طولاً في مثلها عرضًا ، مهارجون كالحيوان الهاملة لا يجمعهم دين ولا حاكم ، وهم طوائف يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضًا ، يعبدون الأوثان والشمس والنجوم وألجن ، لباسهم جلود الكلاب ، فأول ملوكهم الأخباث ، رأس الخبث جنكز خان ، اسم قبيلته قتاة .

وفي مسالك الأبصار (259) أن جدة جنكز امرأة اسمها مودنجة (260) مات زوجها فحملت بعده ، فأنكروا عليها ، فقالت : كنت ذات يوم فرأيت نورًا دخل في فرجي ثلاث مرات ، وان في بطني ثلاثة ذكور ، فوضعت ثلاثة كما قالت ، فصدَّقوها ، أحدُّ الثلاثة اسمه برقد (261) ، والثَّاني قونا (262) ، والثالث نجعو (263) وهو جدّ جنكز خان (264) ، وابتداء أمره أنه خدم عند ملوك الخطأ المسمّى أزبك خان(265) ، فقرّبه وأدناه فحسده الوزراء حتى أثّر كلامهم فيه ، فتبعه حتى كبر أزبك خان فقتله واحتوى على جميع كنوزه سنة تسع وتسعين وخمسائة (266)، ثم تقوِّى فقصد ملك الصين بعدد كالرمال، [1/143] فقبض عليه سنة / إحدى وستائة (267) ، وكان أُمِيًّا لا يقرأ ولا يكتب ، فأسَّس قواعد سياسته يذعن لها العقلاء ، ثم قهر ملوك الأرض قياصرة وأكاسرة ، وعسكره من كلّ

<sup>259)</sup> لابن فضل الله العمري ، يذكره المؤلف وكأنه ينقل عن غيره ، قال نالينو (Nallino) في دراسة محمود مقديش ونزهته وذكر مقديش أنه أخذ من ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار ما يتعلَّق بجدود جنكز خان ، وأظن أنه استعمل مراجع أخرى دون أن يلتجأ إلى المسالك كما زعم. . Venizia E sfax Nel Secolo XVIII في مائرية أماري ص 317.

في الأصول: «قوي، والمثبت من كتاب العبر 1118/5. (260

في الأصول: «يوقن» والمثبت من كتاب العبر 1118/5. (261

في الأصول: «قوناغني، والمثبت من كتاب العبر 1118/5. (262

في الأصول: «بودنجر» والمثبت من كتاب العبر 1118/5. (263

أورد ابن خلدون هذه القصة عن كتاب ابن فضل الله العمري فيما نقله عن شمس الدين الأصفهاني. (264

في الأصول: وياونك، ووأونك، والمثبت من كتاب العبر 1119/5. وزيادة عن هذه الرواية التي تخصُّ انطلاق (265 جنكز خان أورد ابن خلدون رواية أخرى عن بداية هذا الرجل. لزيادة الاطلاع أنظر دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الفرنسية 42/3.

<sup>. 1203 - 1202 (266</sup> 

<sup>1204 -- 1205</sup>م. (267

مِلَّة ، وكان يعظِّم علماء كلّ ملَّة مسلمين ويهود ونصارى ومجوس ، فلم يتعرَّض لأحد في دينه ، ولم يكن لقومه ملّة ولا كتاب ، فأمر أكابره فوضعوا له قلمًا يسمّى «قلم العقل» ، وجعلوا له كتابًا يسمّى «إلْياسي الكبير» ، فجعل له مِلَّة على ما خَيَّل له شيطانه ، فن أحكامه صلب السَّارق وخنق الزاني ، وان شهد عليه واحد ، وان السابق بالشكوى على الحق مطلقًا ، واستعباد الأحرار ، وعدم العدة ، ونكاح الرجل ما شاء فلا ينحصر في أربع ، والأخذ بقول الجواري والصبيان ، وغير ذلك من الأوهام ، وكرسي مملكته قراقروم ، ولمّا استقرَّ أمره توجَّه لمحاربة السُّلطان خوارزم شاه (268) من سلاطين الخلفاء العباسية ، وقاتله مرارًا حتى غلبه وقتله (269) ، ثم خرج بعساكره المختلطة من كلّ الأديان واستولوا على ما توجّهوا إليه من بلاد الإسلام حتى انتهوا إلى بُخَارى سنة سبع عشرة وستائة (270) ، فجمع العلماء والعباد والصُّلحاء والزهاد ، ودخل جنكز خان المدينة حتى انتهى إلى باب الجامع فقال: هذا بيت السُّلطان لِمَا رأى من حُسنه، فقالوا: بل بيت الرَّحمان فنزل عن دابَّته وكذلك جماعته ، واستدعى الخمور والطَّبول والمزامير ، فجلس مع كفَّاره في مجالس العلم والعلماء واستمرُّوا على شرب الخمور، والعلماء حاضرون مقهورون ، ثم أدخلوا الخيل/ إلى المسجد الجامع وربطوا لها مرابط وبقيت الكتب [143/ب] والمصاحف تحت أرجل الخيل والحمير والبغال ، ثم استخلص مال الناس وأمر بقتلهم وأسَّر النساء والأطفال ، ثم أمر بالنهب وهدَّم البلاد ، ثم توَّجهوا لسمرقند وفعلوا بها كذلك ، ثم استمرّ على عراق العجم فأهلكوا أمّهات الأمصار فضلاً عن القرى ثم مات جنكز الخبيث بعدما أهلك الأرض سنة أربع وعشرين وستمائة (271) ، ومُدّة مُلكه ثلاثة وعشرون سنة .

وخلَّف عدة أولاد فرّق بيهم البلاد، وأوصى بالتخت لولده الصغير تولي خان (272) ، فقام أبناؤه الخباث على ما كان عليه أبوهم من التخريب والإفساد.

<sup>268)</sup> خوارزم شاه محمد بن تكش.

لم يُقْتَلُ بَلُ إِنَّ النَّتَرَ تَتَبَعُوهُ وهو هارب إلى أن وصل إلى جزيرة في بحر طبرِستان فأقام بها وطرقه المرض... ثم هلك بها في سنة 617هـ/1220 - 1221م أنظر ابن خلدون : كتاب العبر 236/5 – 238.

<sup>270) 1220 – 1221</sup>م، أنظر عن مسير التَّسَر إلى أَذْرَبيجان كتاب العبر 244/5 – 247.

كذا في الأصول: «تولي» وفي كتاب العبر 1120/5: «طولي» وقال: «طولي بين التاء والطاء، وعن أولاد جنكيز خان وتقسيم الممالك بينهم ، أنظر كتاب العبر 1121/5.

### هولا كو وسقوط بغداد وانقراض الدولة العباسية:

فلمًا مات طولي خان قام مقامه ولده هولاكوخان(<sup>(273)</sup>، وكان هولاكو أحد الدُّجَّالين الموعودين في الأخبار النبويَّة ، وكان كبار المغولية من الجوس أضَّلُوه وأعادوه بعد الإسلام إلى المِلَّة المجوسية فمال إليهم وأراد قلب المِلَّة الإسلامية إلى المجوسية ، – مِلَّة أجداده والعياذ بالله - ، فأراد الخروج على جميع البلاد الإسلامية ، وسلّ السَّيف على جميعها ، فلمّا جلس على سرير الملك ، قصد بغداد ، وتواترت عليه الرسل من العلقمي ويُطَّمِعُه في ملك بغداد ، ويطالعه بأخبارها ، ويُعَرِّفه بصورة أخذها <sup>(274)</sup> وضُعْفِ الخَّليفة وانحلالُ العسكر، وصار يحسن للمستعصم توفير الخزانة وعدم الصَّرف على العسكر والإذن لهم بالتفرّق والذهاب أين شاؤوا / ويقطع أرزاقهم ويشتِّتُ شملهم ، بحيث أذن مرّة لعشِرين ألف مقاتل أن يذهبوا أين أرادوا ، وَوَقَّر علوفاتهم للخزانة ، وأظهر للمستعصم أنه وقَّر من علوفاتهم خزائن أموال عظيمة توفَّرت في بيت المال ، فأعجب المستعصم رأيه وتوفيره وكان يحبّ المال ويجمعه وما علم أنه يجمعه لعدوّه فزحف هولاكو على بلاد الإسلام بعسكر جرّار، لا يعلم عدده إلّا الله، وكان أقوى سلاطين الإسلام أولاد السلطان علاء الدين خوارزم شاه ، وكان أبوهم يملك من العراق إلى بلاد المشرق ، وكانت له قوّة وشوكة وعسكر وافرِ وجند متكاثر ، فقاتلهم هولاكو مرارًا وهو يُكَسِّرهم إلى أن قتلهم هولاكو وبدّد ومَزَّق جنودهم (275) وخيولهم قتلاً وأسرًا ، واستباح كثيرًا من بلاد الإسلام ، وأهلك من فيها بالقتل العام ، وصار هولاكو يجول (276) الدّيار والمستعصم ومن معه في غفلة عنه لإخفاء ابن العلقمي عنه سائر الأخبار إلى أن وصل هولاكو إلى بلاد العراق، واستأصل من بها قتلاً وأسرًّا، وتوجّه إلى بغداد، وأرسل إلى الخليفة يطلبه إليه ، فاستيقظ الخليفة من نوم الغرور (277) وندم على غفلته حيث لا ينفعه الندم ،

273) قام قبل هولاكو «منكوفان بن طولي ، نفس المرجع.

[1/144]

<sup>274)</sup> كتاب العبر 1149/5.

<sup>275)</sup> في ت: «وبدّد شملهم ، ومزّق جموعهم وجنودهم».

<sup>276)</sup> كذا في ط وفي ش: «يجوز».

<sup>277)</sup> بعدها في ت: «وصار حاثر العقل مذهولاً ما يعرف من أمره ولا يحسن ما يقول ، وعلم أن الحيلة تمتّ عليه ، وذهب الملك من بين يديه ، فصار متحيرًا في أمره ولا يعرف ما يعمل في هذه المصيبة ، فأرسل إلى كبراء دولته ووزرائه وأهل بيته وقال لهم : ما عندكم من الرأي في هذه الواقعة وكيف يكون انفصالها علينا وتزحزحها من ـــ

وجمع من قدر عليه ، وبرز إلى قتال هولاكو ، فجمع من أهل بغداد وخاصة عبيده وخُدًّا مه ما يقارب أربعين ألفًا ، لكنَّهم مرفهون بلين الأنهار ، ساكنون على شطِّ بغداد في ظلٌ ظليل ، وماءٍ معين/ وفاكهة وشراب واجتماع أحباب وأصحاب ، ما كابدوا حربًا ولا [144/ب] دافعوا طعنًا ولا ضربًا ، وعساكر التتار ينيفون على مائتي ألف مقاتل ما بين فارس وراجل، وسالب وباسل وفاتك وقاتل يثبون وثوب القردة، ويتشكَّلون بأشكال المردة، يقطعون المسافات الطويلة في ساعات قليلة ، ويخوضون الأوحال ويتعلَّقون بالجبال ، ويصبرون على العطش والجوع ، ويهجرون الغمض والهجوع ، ولا يبالون بالحرّ والبرد ، والسُّهل والوعر ، والبرّ والبحر ، طعامهم كفٌّ من شعير وشربهم (278) حما البير ، يكاد أحدهم يتقوّت بطرف أذن فرسه يقصّها ويأكلها نَيَّة ويصبر على ذلك أيامًا عديدة ، ويكتني هو وفرسه بحشيش الأرض مدة مديدة ، فوقع المصاف والتحم القتال ، وأُوقِد نار الحرب والنزال ، وزحف الجيش للجيش في يوم الخميس عاشر محرّم الحرام سنة نيف (279) وخمسين وستماثة ، وثبت أهل بغداد مع ترفهم على حدّ السيوف ، وصبروا على حرّ الحتوف ، واستمرّوا كذلك من قبل الفجر إلى ادبار النهار ، ، فعجزوا وفرغ الاصطبار فانكسروا شرّ انكسار، وولُّوا الأدبار، وغرق كثير منهم في دجلة وقتل أكثرهم أفظع قتلة وأعقبهم التتار بالسَّيْف والنَّار، ونهبوا الخزائن والأموال، فأخذ هولاكو بغداد(280) واحتوى على ذخائرها فاستصفى النُّقد ، وأمر بإحراق الباقي ، ورموا كتب مدارس بغداد في بحر الدجلة ، فكانت لكثرتها / جسرًا ، يمرّون عليها ركبانًا ومشاة ، وتغيَّر لون الماء بمداد [1/145] الكتابة إلى السواد ، وكانت هذه الفتنة من أعظم مصائب الإسلام ، وسيق المستعصم هو وأولاده وأمراؤه إلى هولاكو أسارى ذليلين ، فقرأ : فسبحان المعزّ المذلّ القادر القاهر تعالى شأنه وعزّ سلطانه ، فاستبقى هولاكو الخليفة أيَّامًا إلى أن استصفى أمواله وخزائنه وذخائره

بين يدينا فقالوا له : يا أمير المؤمنين وخليفة ربّ العالمين أنت الذي فعلت تلك الأمور وتركت عساكرك ذهبت من بين يديك ، وأخربت بيت شرفك حتى ذهبت جلالة الملك عليك ونحن وقت الذي نصحناك وقلنا لك سر في ملكك كما سارت آبائك ولا تسمع قول القائلين ، وصن حرمتك وحسّن ملكك ودولتك فأبيت عن هذا الكلام واتبعت كلام ذلك العلقمي الخائن الولهان ، فلمّا سمع سهم ذلك الكلام فاق من نومه ،

<sup>278)</sup> ج حماًة : الطين الأسود المنتن. قال الله تعالى ﴿ مِنْ حَمَا مَسْنُونَ ﴾ وفي كتاب المقصود والممدود لأبي علي القالي : والحماء : الطين المتغير ، تاج العروس لمحمد مرتضي الزبيدي ، دار مكتبة الحياة بيروت لبنان 58/1.

<sup>279)</sup> في كتاب العبر: وست وخمسون وستانة، 1258م.

<sup>280)</sup> في 20 محرّم، وعن أخذ بغداد أنظر كتاب العبر 1150/5.

ودَفَائِنه ، ثم رمى رقاب أولاده دونه ، وأمر أن يوضع الخليفة في غَرَارة وتُرْفَس إلى أن يموت ، ففعل ذلك واستشهد - رحمه الله - يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من صفر سنة ست وخمسين وستمائة (281) ، وكانت القتلي من أهل بغداد ما ينيف على ألفي ألف وثلاثمائة ألف وثلاثين ألفًا (282) ممن قدَّر الله له الشهادة من المؤمنين منهم ثلاثة عشر ألف فقيه وأقام القتل والنهب ببغداد نحو من ثمانين يومًا ، ثم أحضر هولا كو الوزير العلقمي وعاتبه وقال: يا خائن خنت أستاذك ، لا يرجى منك صلاح ، فقتله شرَّ قتلة (283).

ثم ان هولاكو أراد قلب المُّلَّة الإسلامية إلى المحوسية ، فتدارك الله عباده بلطفه ، قال البيضاوي في «تاريخه» إن الله مَنَّ على عباده المؤمنين ببركة سيد المرسلين ، فألهم بعض أوليائه بفيض فضله أن يظهر من كرامات الأمة المحمدية عند هولاكو ، منهم [145/ب] أبويعقوب ، ومحمد خوجة ، ورنبدي(284) – قدّس الله سرّهم – فوصلوا / حضرة هولاكو ودخلوا النَّار وشربوا السَّموم والنحاس المذاب ، فلمَّا عاين هولاكو الأمر كذلك رجع عن مذهب الكفر والزُّندقة ، وخاف من الأولياء وعَظُّم المِلَّة الإسلامية وأهلها وهلك من الكفرة المضلَّة عند هولاكو من رهابين المجوس جماعة ، لما دخلوا النار بأمر هولاكو فاحترقوا ، وشربوا السموم فتمزّقوا ، وهلك هولاكو بعِلَّة الصرع ، فكان يعتريه في اليوم الواحد مرارًا ، فرض ولم يزل ضعيفًا نحو شهرين ، وكانت وفاته في سابع ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وستمائة<sup>(285)</sup> ببلد مراغة ، وكان عمره نحو ستين سنة .

وخلَّف من الأولاد سبعة عشر ذكورًا ، وتولَّى الملك بعده ولده أبغا ، وقيل أخوه قبلاي (286) فامتدّت أيامه (287) إلى أن توفي سنة خمس وتسنعين وستمائة (288) ، وكان كرسيّ مملكته مدينة ماليق أم بلاد الخطأ ، وكانت مدة ملك قبلاي اثنين وثلاثين سنة .

<sup>20</sup> فيفري 1258م. (281

في كتاب العبر: وألف ألف وثلاثماثة ألف، 1150/5. (282

واستبقى هولاكو ابن العلقمي على الوزارة ... فبتى على ذلك مدة ثم اضطرب وقتله ، كتاب العبر 1150/5. (283

<sup>(284</sup> كذا في ش وت ، في ط: «زبندي».

جانني 1265. وفي كتاب العبر: «اثنتين وسنين» 1154/5. (285

لم يذُّكر ابن خلدون هذا الإحتال ، وجعل أبغا خليفة هولاكو ، ومات في سنة 681 هـ/1282 – 1283م ، (286 وخلفه أخوه تكدار، ثم خلف تكدار أرغو بن أبغا الخ... أنظر كتاب العبر 1155/5 وما بعدها.

أي قبلاي كما نفهم من سياق الحديث ، وهو عكس ما أثبته ابن خلدون كما أشرنا في الهامش السابق.

<sup>1295</sup>م. (288

واتفق المؤرّخون على أنه لم يبق من بني هولاكو من يتحقّق نسبه لكثرة ما وقع فيهم من القتل غيرة على الملك ومن بتي طلب الإختفاء بنفسه ، ولمّا توفي قبلاي ملك ابنه أَرْغُون ، وبعده ابنه قازان(<sup>(289)</sup>. وستأتي بقية أخبارهم قريبًا إن شاء الله تعالى.

والمقصود هنا بيان انقراض الدولة العَبَّاسية من بغداد على يد هذه الطائفة الخبيثة على أفظع الأحوال ﴿ وَوَحَسُبُنا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلِ ﴾ (290) ﴿ وَإِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلِ ﴾ (290) .

## العباسيون بمصر:

وكانت مدة ملك بني العبَّاس خمسهائة سنة وأربعة وعشرون سنة غير أربعة وثلاثين يومًا ، ولم ينج من بني العباس في هذه الوقعة إلّا الفرد النادر منهم ، أبو العباس أحمد بن

خلفاء بني العباس – رضي الله تعالى عنهم – وجاءهم من المشرق هولاكو بن تولي بن جنكز خان سنة ست وخمسين وستمائة هجرية (293) ، وعسكره على الوصف الذي وصفه النبيء عَلِيلِهُ وتفرّق أهل بغداد ثلاث فرق كما قال عَلِيلُهُ وهذا من أبين المعجزات اهـ.

<sup>289)</sup> هذه السلسلة غير السلسلة التي قدَّمها أبن خلدون.

<sup>290)</sup> سورة آل عمران: 173.

<sup>291)</sup> سورة البقرة : 156.

<sup>292)</sup> رواه أبو داود في باب ذكر البصرة بشرح عون المعبود شرح سنن أبي داود للأبادي الجزء الحادي عشر ص 417 عدد 4284 الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ.

<sup>293) 1258</sup>م. في الأصول أأربع وخمسين.

[146/ب] الظاهر بن الناصر بن المستضيء / بن المستنجد بن المقتني بالله ويلقب «بالمستنصر بالله» فوصل إلى مصر وافلاً على سلطانها الملك الظاهر بيبرس (294) في سنة تسع وخمسين وستمائة (295)، فأكرمه وأثبت نسبه ، وجَهَّز له جيشًا توجّه به إلى بغداد فقتل ، ثم توجّه من بغداد إلى مصر من بني العباس أحمد ولُقِبَ «بالحاكم بأمر الله» (296) فأكرمه الملك الظّاهر أيضًا ، بعد إثبات نسبه ، وأجرى عليه نفقة وسكن مصر ، وليس له من الأمر شيء ، وإنما اسمه الخليفة وأولاده من بعده على هذا المنوال ليس لهم إلّا اسم الخلافة فيأتون به إلى السلطان الذي يريدون توليته يبايعه ويقول : وليّتك السلطنة ، وهكذا كانوا يلقبون بألقاب الخلافة واحدًا بعد واحد ، فكانت سلاطين الأقاليم يتبرّكون بهم ويراسلونهم أحيانًا يطلبون منهم تفويض السلطنة باللسان ، فيكتبون لمن راسلهم تقليدًا ، ويعهدون إليه بالسلطنة عهدًا ، ويولونه سلطنة الجهة التي هو فيها ، فيتبرّك بهذا التقليد ، ولا يُخفى أن هؤلاء ليس لهم من الخلافة إلّا الصّورة كما كان لآخر الخلفاء العباسيين بغداد ، واستمر أمرهم هكذا إلى دخول السلطان سليم خان - رحمه الله - إلى مصر فاستصحب معه أبا عبد الله محمد بن يعقوب الملقب «بالمتوكل على الله» ثم رجع بعد وفاة وذكر السيوطي : أن الخلافة استمرّت بمصر إلى سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة (291/أ] السلطان سليم من الفلافة استمرّت بمصر إلى ان تقلبت الأحوال / .

ودكر السيوطي: أن الخلافة استمرّت بمصر إلى سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة (<sup>297)</sup> فني السابع والعشرين من رجب انقطعت (بتنازل)(<sup>298)</sup> المتوكل على الله (عنها لسليم الأول)(<sup>298)</sup>.

<sup>294)</sup> في 16 ذي القعدة 1260/658م بويع لبيرس من المماليك في مصر، وتلقّب بالقاهر، ولتشاؤمه من هذا اللقب استبدله بالظاهر، وأضاف إليه أبا الفتوح، التوفيقات الإلهامية 692/1.

<sup>295) 1261 - 1261</sup>م في الأصول: وسنة ست وستين، والمثبت من التوفيقات الالهامية 692/1.

<sup>296)</sup> قدم في سنة 659 هـ/1260 - 1261م بايعه الظاهر بيبرس ولَقَبَّه الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ، وقد اختلف في نسبه ، التوفيقات الالهامية 1831.

<sup>297) 1517</sup>م وفي الأصول: «سنة ثمان وثمانين وثمانمائة» وهو غير صحيح. فالمتوكل على الله استمر عليها حتى دخول سليم الأول العثماني إلى مصر في محرّم سنة 1517/923 . أنظر الهامش الموالي.

<sup>298)</sup> في الأصول: «انقطعت بوفاة المتوكل على الله» والمعروف أنه تنازل عنها لفائدة سليم العثماني «وسَلَمه الآثار النبوية الشريفة وهي البيرق والسيف والبردة». أنظر تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك المحامي . تحقيق إحسان حتى، دار النفائس بيروت 1981، ص 194.

## تيمور لنك :

ولنرجع إلى الكلام على بقية أخبار المغولية الذين عَمَّت بهم البلية فإنهم استمرّت منهم بحار الفَتَن تمور إلى أن نبع الأعرج تَيْمور (299) ، فأهلك الحرث والنسل ، وأفسد في الأرض ، ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴾ (300) ، فهو أحد الدجَّالين. ذكر صاحب المنتخب أن له نسبًا يُصل به إلى جنكز خان من جهة النساء، فهو فرع خبيث نشأ عن أصل خبيث ، وكان رجلاً له قامة شاهقة كأنه من بقايا العمالقة ، عظيم الجبهة والهامة ، شديد القوَّة والبأس ، قيل إن طول قامته تسعة وعشرون ذراعًا (301) وكان من أبهته أن ملوك الأطراف مع استقلالهم بالخطبة والسكة كانوا إذا قدموا عليه بهدياتهم يجلسون على أعتاب العبودية نحوًّا من مدّ البصر من سرادقته ، وإذا أراد منهم واحدًا أرسل من الخدمة نحوه قاصدًا ، فيدعون ذلك الواحد باسمه فيغدو نحوه.

وكان بدء خروجه في حدود الستين والسبعمائة <sup>(302)</sup> ، وهو من قرية تسمّى خواجا أبغار من أعمال كش <sup>(303)</sup> وهي مدينة من مدن ما وراء النهر ، ذكر أنه لمّا ولد سقط على الأرض فرُفع فإذا كفَّاه مملوءتان من الدم العبيط ، فقال بعضهم ، يكون شرطيًّا ، وقال بعضهم ينشأ لصًا حراميًا ، وقال قوم يكون قصَّابًا سفًّا كًا / وقالوا: بل يصير جلاَّدًا [147/ب] وكان أبوه فقٰيرًا إسكافيًا (304) فنشأ هو شابًا جلدًا لكنه مِنَ القِلَّة يتلصَّصُ ، فني بعض الليالي سرق غنمًا فشعر به الرَّاعي فضربه بسهمين أصاب بأحدها فخذه فأخطأها وبالآخر

<sup>299)</sup> هو تيمورلنك واللنك هو الأعرج ، ثم خُفِّفَت فقيل لنك ، راجع الضوء اللامع للسخاوي 46/3 - 50 والسخاوي هو شمس الدين بن محمد بن عبد الرحمان (ت. 902 / 1496 – 1497) وهو محدث مؤرخ ، وانظر شذرات الذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي (1089 هـ / 1678 م) ، وعجائب المقدور في أخبار تيمور لابن عرب شاه ، وأنباء العُمر للحافظ ابن حجر العسقلاني 301/2 – 304 ، وعن غزوة حلب وما ارتكب فيها من العظائم ، أنظر روضة المناظر لأبي الوليد محمد بن الشخنة بهامش الكامل لابن الأثير 191/12 – 197 وابن الشخنة كان حاضرًا في مجلس تيمورلنك مع علماء حلب ليعنيهم بمسائله ، وانظر دائرة المعارف الإسلامية الطبعة العربية 298/10 ، 303.

البقرة: 205. (300

شاهد آخر على ميل المؤلِّف إلى الأساطير الشعبية واستعمالها كمرجع تاريخي. (301

<sup>1358 – 1358</sup>م. (302

في الأصول: «الكش» والمثبت من دائرة المعارف الإسلامية 298/10. (303

وقيل انه ابن راع من الرعاة ، نفس المرجع.

كتفه فأبطلها فازداد كسرًا على فقره ولم يملك سوى ثوب قُطن فباعه واشترى بثمنه ماعزًا وقصد الشيخ شمس الدين الفاخوري بمدينة كش، وقد ربط بطرف حبل عنق الماعز وربط عنقه بالطرف الآخر وجعل يتشحُّط على عصا من جريد حتى دُخل على الشيخ فصادفه هو والفقراء مشغولين بالذِّكر ، فلم يزل قائمًا في صف النِّعال حتى فرغوا مما هم فيه ، فلمَّا وقع نظر الشيخ عليه سارع إلى تُقبيل يديه ورجليه فتفكُّر الشيخ ساعة ، ثم قالُ لتلامذته : هذا الرجل استمدّنا فيمًا لا يساوي عند الله جناح بعوضة ، فنرى أن نمدّه ولا نحرمه ، فأمدُّوه بالدُّعاء فدعوا له ، ولمَّا قدم خراسان اجتمع بالشيخ أبي بكر الخوافي فأكبّ على رجليه ، فوضع الشيخ يديه على ظهره فقال تيمور: لولا أن الشيخ رفع يديه بسرعة لخلت (305) أرتض ، ولقد تصوّر لي أن السّماء وقعت على الأرض وأناً بينهما رضضت أشدٌ رض ، ثم إنه جلس بين يديه وقال : يا مولانا الشيخ فما تأمرون مملوككم أبالعدل والإنصاف، وأن لا يميل إلى الجور والإعتساف؟ فقال له الشيخ: أمرناهم [148] بذلك / فلم يأتمروا فَسَّلطناك عليهم ، فخرج من فوره من عند الشيخ وهو يقول : ملكت الدنيا وربُّ الكعبة ، وكان كثيرًا ما يقول بعد ذلك : كلّ ما نلته هو بدعوة الشيخ الفاخوري وهمّة الشيخ الخوَّافي والسيد بركة (306) فكان مِن أَمره أن له رفقاءً يتلصَّصون ويقطعون الطريق ببلاد ما وراء النهر حتى شعر بهم السُّلطان حسن حاكم هراة فظفر بهم ، فبعد ضربه أمر بصلبه ، وكان للسُّلطان ولد رأيه غير متين يُدْعَى الملك غياث الدين ، فشفع فيه فقال له أبوه : هذا حرامي مادَّة الفساد ، لئن بتي ليخرِبن البلاد وليهلكن العباد ، فقال له ابنه: وما عسى أن يصدر من نصف آدمي وقد أصيب بالدُّواهي ، فوهبه له ، فوكّل به من داواه إلى أن اندمل جرحه ، فكانَ في خدمته ، فقرَّبه وزَّوَّجه بشقيقته فغاضبها في بعض الأيام فقتلها ، فلم يسعه إلَّا البخروج والعصيان والتمرّد والطغيان ، فكان من أمره ما كان ، فاستصفى ممالكُ ما وراء النَّهر ، ثم شرع في استخلاص البلاد من ملوكها واسترقاق العِباد، فدَبٌّ في البلاد دبيب السّم في

<sup>305)</sup> لعل الأصوب ولبقيت أرتض،

<sup>306)</sup> أعطى المؤلف أهمية كبرى لهذه القصة التي هي من جملة الأساطير التي تتعلَّق بتيمورلنك وجاء في دائرة المعارف الإسلامية في شأنها: «وقد غالى ابن عربشاً في الحطّ من شأن تيمورلنك ، فقال إنه ابن راع من الرعاة ، عاش أول حياته على السلب والنهب، . 299/10.

الأجساد، ومن رأيه أنه صاهر المغول وصافاهم وتزوَّج بنت ملكهم (307) فأمن شرهم ، ثم أرسل إلى محدومه سلطان هراة الملك غياث الدين فطلب منه الدُّخول في طاعته فأرسل غياث الدين يقول صحبة الرسول: أمّا كنت خادمًا لي وأحسنت إليك بعد أن نجَّيتك من الصَّلب فإن لم تكن إنسانًا تعرف / الإحسان فكُن كلبًا ، فعَبَر جيحُون وتوجَّه إليه فلم [148] يكن لغياث الدين قوة الوقوف له ، فحصر نفسه في القلعة ، فأمَّنه ثم قبض عليه ، وكان يكن لغياث أن لا يريق له دمًا ، فقتله جوعًا في الحبس ، ثم عاد إلى خراسان وعمل على الإنتقام من أهل سجستان فوضع السَّيْف فيهم عن بكرة أبيهم ، وأخرب المدينة فما أبقى بها شجرًا ولا مَدَرًا ، ولا عينًا ولا أثرًا ، فارتحل عنها بعد أن جعلها قاعًا صفْصَفًا .

ثم بلغه أن فيروز شاه ملك الهند انتقل إلى رحمة الله ولم يكن له ولد يخلفه ، فسعى لتولّي تلك الوظيفة ، فوصل إليها وقتل أقبالها (308) ، وقدم عليه المبشر بأن أحمد (309) أمير بغداد والعراق] والملك الظاهر برقوق حاكم مصر والشام انتقلا إلى دار السلام ، فسرّ بذلك صدره وفرح.

فأقام بالهند نائبًا وتوجّه نحو مدينة سيواس (310) ، وكان بعد وفاة واليها استولى عليها الأمير سليمان ابن السُّلطان بايزيد يلدرم خان ابن عثان ، فوصل إليها تيمور فقال أنا فاتح هذه المدينة وكانوا قد حصّنوها فأقام في محاصرتها ثمانية عشر يومًا ، ثم فتحها بعد أن حلف المدينة وكانوا ثلا يريق دمهم ، فلمًا دخل المدينة حفر لهم في الأرض خندقًا ، وألقى فيه ثلاثة آلاف نفس أحياء وأطبقه عليهم (311) ، فكان قبرهم ، ثم نهب البلد وسلَّط عليها حكم التدمير فصارت خاوية على عروشها .

<sup>307)</sup> كان تيمورلنك بعرف أيضًا باسم كوركان أي زوج ابنة الخاقان والأمير الكبير وصاحب قران، دائرة المعارف الإسلامية الطبعة العربية 299/10.

<sup>308)</sup> في رجب 800 هـ/ مارس - أفريل 1398.

<sup>(309)</sup> في الأصول: «أحمد حاكم سيواس» هو أحمد جلاير أمير بغداد والعراق، وسيواس في أرمينيا، أنظر تاريخ الدولة العلية العثانية 146، وسبب إغارة تيمورلنك على الدولة العثانية أن أحمد جلاير أغار على أذربيجان والتجأ إلى بايزيد حينها هاجمه المغول في بلاده.

<sup>310)</sup> في الأصول: «سواس» والمثبت من المرجع السابق ودائرة المعارف 300/10.

<sup>311)</sup> في دائرة المعارف أبقى تيمورلنك على الجند المسلمين ، ولكنه دفن أربعة آلاف من جند النصارى ، ومقديش في سرده الأحداث ، يخلط بين الواقع التاريخي والأسطورة.

[1/14] ثم توجّه نحو المماليك الشامية / فني سنة ثلاث وثمانمائة (312) أصبح تيمورلنك محيطًا بحلب ، فتقابل التتار مع أهلها ، ثم ان النواب وغالب عسكر المماليك برزت إليهم ، فأخذ نائب الشام الميمنة ، ونائب حلب الميسرة ، ويقية النوَّاب بالقلب ، وقدَّموا العامة بين أيديهم فزحف عليهم تيمور بجيوشه ، فما لبثوا غير ساعة ثم ولوا مدبرين نحو البلد ، فاقتحمت عسكر التتار المدينة ، فجاسوا خلال الدِّيار فالتجات المخدِّرات (313) إلى المساجد فالوا عليهن وقرنوهن في الحبال ، وشرعوا في قتل الأطفال ونهب الأموال ، وتحريب المنازل وافتضاض الأبكار ، فاستمرّ الأمر على ذلك من يوم السبّت إلى يوم الثلاثاء ، وقد تحصّن بالقلعة النوّاب مع خلق كثير ، فتوجّهوا نحوهم بردم الخندق ونقب الأسوار ، فنزل دمرداش نائب حلب في طائفة الأمراء من القلعة يطلبون الأمان فأجابهم تيمورلنك وخلع عليهم فاطمأنّت نفوسهم ، فنزل بقيّة أصحابهم من القلعة كلّ طائفة مع نائها فقرنهم في الأصفاد ، فأقام بحلب نحو شهر (314) وأصحابه في نهب وإفساد ، وهدّم حلب وقراها وقطع أشجارها وقلع أحجارها وبني من رؤوس القتلي منازًا مرتفعًا دوره نيف وعشرون ذراعًا وارتفاعه نحو العشرة أذرع ، وبني عدة مناثر مثل تلك ثم تركها خاوية على ذراعًا وارتفاعه نحو العشرة أذرع ، وبني عدة مناثر مثل تلك ثم تركها خاوية على ذراعًا وارتفاعه نحو العشرة أذرع ، وبني عدة مناثر مثل تلك ثم تركها خاوية على

وفي اليوم السّادس من جمادى الأولى دخل السلطان فرج بن برقوق صاحب مصر / إلى دمشق ، فأقام بها يومين وخرج في اليوم الثالث فخيّم [بساحة قُبّة يلبغا] (315) ثم ظهر في أثناء النّهار بعض جماعة على الخيل مما يلي عقبة دمر من عسكر تيمور مقدار ألف فارس ، فخرج إليهم من العسكر دون المائة فارتفعوا معهم ، فانكسر أصحاب تيمور (316) كسرة قوية ثم إنهم مسكوا من عسكر السلطان فرج ثلاثة فرسان وأضرموا تلك الليلة نارًا كثيرة ، فخيّل للسلطان أن التتار ملأ الأرض بقدر أماكن النار ، وأخذ تيمور اثنين من الأسارى وسلخهم وشواهم على النار ، وأطلق الثالث فرجع وأخبر السلطان بذلك

[ 149/ب ]

عروشها.

<sup>1401 – 1400 (312</sup> 

<sup>313)</sup> ج مخدّرة أي الملازمة للبيت.

<sup>314)</sup> في دائرة المعارف: 3 أيام .

<sup>315)</sup> في الأصول: وبقية بليغيا، والمثبت من كتاب العبر 1201/7.

<sup>316)</sup> قال ابن خلدون الذي كان شاهدًا حاضرًا لهذه الأحداث ، «ويئس الأمير تِمُر من مهاجمة البلد ، فأقام بمرقب على قبّة بَلَبْهَا يراقبنا ونراقبه أكثر من شهر ، نجاول العسكران في هذه الأيام مرات ثلاثًا أو أربعًا ، فكانت حربهم سجالاً » نفس المرجع .

فانقطعت قلوب العسكر، فني تلك الليلة رجع السلطان إلى الدِّيار المصرية هاربًا (317) وصحبه الأمراء والخليفة مع كلّ أمير مملوكان أو ثلاثة ، وليس معهم خيل ولا قماش ، وتشتّت بقية العسكر حفاةً عراة ، وأما أهل دمشق فلم يشعروا برجوع السّلطان ، فأصبحوا ورأيهم جميعًا على مناشبة الحرب، فركبوا الأسوار وأعلنوا بالنداء يستحث بعضهم بعضًا على الجهاد وتراموا على التتار من فوق الأسوار وقتلوا مهم وغنموا من خيلهم، فكانت بينهم مقاتلة هائلة حتى قتلوا من التتار نحو ألف فارس وآخر النهار حضر اثنان من أصحاب تيمورلنك ينادي أحدهما بطلب الصلح (318) وأن يحضر أحد ممن يعقل حتى يُكلُّمه الملك ، فوقع الإختيار على إرسال القاضي [برهان الدين] ابن مفلح الحنبلي (319) ، فغاب ثم رجع فأخبر أنه اجتمع بتيمورلنك، وأنه/ تلطُّف معه وقال له: هذه بلد [1/150] الأنبياء ، وقد أعتقتها صدقة عن أولادي ، وأخذ ابنِ مفلح يحِلِّ عزائم الناس حتى صاروا فرقتين ، فرقة ترى ما يراه القاضي من بذل الطَّاعة ، وهم الفقهاء ، وفرقة باقية على المحاربة وهم سواد الناس (320) فباتوا تلك الليلة على حالتهم تلك ثم أصبحوا وقد غلب رأي ابن مفلح ، ومن عادة تيمور إذا أخذ بلدًا صُلْحًا أن يخرج إليه أهل البِلد من كلّ نوع تسعة أشياء ويسمُّون ذلك الظفران(321) ، فطلب منهم تجهيز ذلك ، وهمُّوا بإخراجه من باب النصر، فمنعهم نائب القلعة وهدّدهم بإحراق البلد، فأعرضوا عن ذلك وتدلّوا من أعلى السُّور فباتوا في محيّم تيمورلنك ، ورجعوا وقد تقرّر منهم قضاة ووزير ومستخرج

<sup>317)</sup> تطابق هذه الرواية رواية ابن عربشاه التي اعتمدها L. Bouvat في مقاله في دائرة المعارف ، أما ابن خلدون الذي عاش الأحداث كما أشرنا فإنه يقول «ثم نمى الخبر إلى السلطان وأكابر أمرائه أن بعض الأمراء المنغمسين في الفتنة يحاولون الهرب إلى مصر للثورة بها ، فأجمع رأيهم للرجوع إلى مصر خشية من انتفاض الناس وراءهم واختلال الدولة بذلك» كتاب العبر 1201/7.

<sup>318)</sup> مرّ ابن خلدون عن الحرب بين أهل دمشق وتيمورلنك وكتب أن أهل دمشق لمّا علموا أن السلطان رجع إلى مصر اتفقوا على طلب الأمان 1202/7.

هو برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الراميني الأصل ثم الدمشقي (749 – 1389/803 – 1400م) وكان مو برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الراميني الأصل ثم الدمشقي (749 – 1308/803 – 1202/7 ، ووقعت محسن اللغتين التركية والفارسية ولعلّهم لذلك اختاروه للسفارة وأنظر هامش كتاب العبر الحبار المعتزلي أمام تيمور مناظرات وإلزامات بحضرة تيمورلنك فأعجبه ومال إليه فتكلّم معه في بينه وبين عبد الجبار المعتزلي أمام تيمور مناظرات وإلزامات بحضرة المن توفي ... شدرات الذهب 22/7 – 23.

<sup>320)</sup> حسب ابن خلدون وقعت المناشبات قبل خروج القاضي إلى تيمورلنك ، ووافق القضاة والفقهاء على طلب الأمان ، ورفض نائب القلعة وأنكره عليهم. نفس المرجع.

<sup>321)</sup> سمّاها ابن خلدون: والتقدمة ، كتاب العبر 1202/7.

للأموال ، ومعهم فرمان وهو مرسوم (322) فيه تسعة أسطر يتضمن الأمان لأهل دمشق خاصَّة ، فقرئ ذلك على المنبر وفتحوا الباب الصغير، ودخل أمير من أمراء تيمور ثم شرعوا في جباية الأموال التي قرّرها عليهم ، وهي ألف ألف دينار ، فحملت إليه ، فلمّا وضعت بين يديه غضب وأمر بأن يحمل له ألف تُومان ، والتومان عشرة آلاف دينار ، فرجعوا آخذين في جباية الأموال ، فتزايد البلاء (<sup>(323)</sup>.

وفي هذه المدة كلُّها لم تقم الجُمُعَة إلَّا مرَّة واحدة ، وفي أثناء الجباية خرَّب ما بين الجامع والقلعة بالنار، وذلك نحو ثلث البلد، ثم سلّمت القلعة بعد تسع وعشرين يومًّا من [150/ب] الإستيلاء على البلد ، وجُمِعت الأموال التي قرّرها ثانيًا (324) ، وأحضرت بين يديه / فقال لابن مفلح وأصحابه: هذه ثلاثة آلاف دينار ببلادنا ، وقد بتي عليكم سبعة آلاف دينار (325) وأراكم عجزتم عن الإستخلاص ثم طلب منهم ما تركه العسكر من كلّ شيء ثم طلب جميع ما في البلد من الأموال والدواب وكان عدتها نحو الإثني عشر ألفًا ، ثم جميع ما فيها من السِّلاح ، فلمَّا انقضى ذلك كلَّه أمر باستكتاب خطط دمشق ، فكتب بها أُوراقًا وفرَّقها في أمرائه فحينئذ طمَّت الأمواج فنزل كلّ أمير في خط ، وطلب سكان ذلك الخط فكان الرجل يَطُالب بالمال الثَّقيل الذي لا يقدر عليه ، فإذا امتنع عوقب بأنواع العذاب ثم تُخْرَج نساؤه وبناته فيوطأن بين يديه ، فأقاموا على ذلك تسعة عشر يومًا حتى علموا أنَّهم قد أتوا على مال البلد ، فخرجوا منها ثم صحّ فيهم عذاب الله المُنزُّل ، فهجموا عليهم كالجراد<sup>(326)</sup> المنتشر ، فنهبوا ما بتي وسبوا النِّسَاء والشباب والرجال ، وألقوا

322) سمّاها ابن خلدون: «رقاع الأمان، نفس المرجع.

<sup>323)</sup> لخّص ابن خلدون هذا الخبر بقوله : ﴿ وخرج القاضي برهان الدين بن مفلح الحنبلي ومعه شيخ الفقراء فأجابهم إلى التأمين، وردِّهم باستدعاء الوجوه والقضاة فخرجوا إليه متدلين من السور بما صحبهم من التقدمة، فأحسن لقاءهم وكتب لهم الرقاع بالأمان ، وردّهم على أحسن الآمال ، واتفقوا معه على فتح المدينة من

ونلمح من نص ابن خلدون ونص مقديش الفرق بين مؤلف مركز وعلمي ومؤلف يميل إلى الملحمة والأسطورة فيبتعد بتأليفه عن الواقع التاريخي.

وَتَدَكَّى ابن خلدون أيضًا وكانَّ لقاؤه مع تيمورلنك التاريخي بصفته القاضي المالكي المغربي كما قدَّموه له أنظر كتاب العبر 1203/7 – 1222.

<sup>324)</sup> في طرالتي قدرهاي.

<sup>325)</sup> في ش وط: وسبعة آلاف ألف ديناره.

<sup>326)</sup> في ت: ﴿ كَالْجُرَادُ فِي بِيُوتُهُمْ ٤ .

الأطفال ، وأطلقوا النار في الجامع والبلد فأُحْرِقت حتى صارت النَّار تَرمي بشررها ، واستمرّ ذلك ثلاثة أيام حتى اندرست رسومها (32َ7) ، وفي ثالث شعبان ركب تيمورلنك وسار نحو حلب راجعًا إلى بلاده ، وكانت مدَّة إقامته في دمشق أربعة وسبعون يومًا ، ولم يتوجُّه إلى مصر.

وكان قبل هذه المدّة في سنة تسع وتسعين وسبعمائة (<sup>328)</sup> في أيَّام الملك الظَّاهر سيف الدين بَرْقوق الجركسي حضر في ثلاثة عشر/ من صفر<sup>(329)</sup> أُدَبعة رُسلِ مِن [151/أ تيمورلنك ومعهم كتابه للسلطان المشار إليه ، نسخة الكتاب بعد البسملة الشريفة : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُوْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (330) ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَالْشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُّوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (331) اعلموا أنناً جُنْد الله في أرضه ، محلوقون من سخطه ، مسلَّطون على من يَحِلّ به غضبه ، لا نرق لشاك ولا نرحم عبرة باك ، نِزع الله الرَّحمة من قلوبنا ، فالويل كلِّ الويل لمن لم يكن من جهتنا ، قد حرقنا البلاد ويتَّمنا الأولاد ، وأظهرنا في الأرض الفساد ، حيولنا سوابق ، وسيوفنا صواعق، وقلوبنا كالجبال، وعددنا كالرمال، ملكنا لا يرام، وجارنا لا يظام، من سالمنا سلم، ومن حاربنا ندم، فإن أنتم قبلتم شرطنا واصطلحتم معنا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ، وإن أنتم خالفتم وعلى بغيكم تماديتم فلا تلوموا إلّا أنفسكم ، فالحصون لا تمنع والعساكر لا تنفع ، ودعاؤكم لا يُسْمع لأنّكم أكلتم الحرام وضيّعتم الجمع ، فابشروا بالمذلّة والهوان ﴿ فَالْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ فِي الْخَدِينِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسَقُونَ ﴾ (332) فقد غلب عندكم أنّا كفرة ، وثبت الأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسَقُونَ ﴾ (332) عندنا أنكم فجرة ، وقد سلّطنا عليكم الإلاه بأمور مُقدَّرة وأحكام مدبَّرة ، فعزيزكم عندنا ذليل ، وكثيركم لدينا قليل ، وقد أوضحنا لكم الخطاب فأسرعوا بردّ الجواب قبل

<sup>327)</sup> جاء في دائرة المعارف: ووسقطت مدينة دمشق ، فأعمل فيها السُّلب واستعبد أهلها ، واغتصب من علماءها فتوى وتؤيد مسلكه، الطبعة العربية 301/10 ولم يتعرض إليه ابن خلدون الذي أعطانا فكرة أخرى عن تيمورلنك في حسن معاملته له.

<sup>1396 (328</sup>م.

<sup>329) 16</sup> نوفير.

<sup>330)</sup> سورة آل عمران: 26.

<sup>331)</sup> سورة الزُّمر: الآبة 46.

<sup>332)</sup> سورة الأحقاف: آخر الآية 19.

أن ينكشف الغطاء وتَرْمي الحرب نَارَها (<sup>(333)</sup> وتلقي أوزارها ، ولم تَبْق لكم باقية ، وينادى عليكم منادي الفناء: ﴿ هَلْ تُحِسُّ / مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾ (334) ، الآن قد أَنْصفناكم إذ راسلناكم فردُّوا رُسلنا بجواب هذا الكلام والسلام».

فلمّا سمع السُّلطان هذا اغتاظ غيظًا شديدًا وأمر بكتب جوابه فكتب بإنشاء ابن فضل الله (335) - رحمه الله - ونسخته: «بعد البعدية والاصدار حصل الوقوف على الكتاب مخبر الحضرة السلطانية ما وقفنا عليه ، فقولكم : إنا مخلوقون من سخطه مُسلُّطون على من يحلُّ عليه غضبه ، وإنكم لا ترقُّون لشاك ولا ترحمون عبرة باك وقد نزع الله الرَّحمة من قلوبكم فهذا من أكبر عيوبكم، وهذه صِفات الشياطين لا صفات السلطين لا صفات السلاطين ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ (336) ﴿لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ (337) فأي كتاب كريم ذكرتم ، وعَلَى لسان أي رسول بعثتم ، وبكل قبيح وصفتم ، وعندنا خبركم من حين خلقتم ، وزعمتم أنكم كفرة ﴿ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ (338) من تمسَّك بالأصول لن خلقتم ، يبالي بالفروع ، نحن المؤمنون حقًّا ، القرآن على نبينا أنَّزل عَلَيْكُ وهو بنا رحيم لم يزل ، إنما النَّار لكم خُلِقت، ولجلودكم أُضْرِمَت إذا السهاء انفطرت، ومن أعجب العجائب تهديد الرَّتُوت بالتوت ، والسِّباع بالضبّاع ، والكماة بالكراع ، ونحن خيولنا برقية ، وسهامنا يمانية وسيوفنا شديدة المضارب، ذِكْرها في المشارق والمغارب، إن قَتَلناكم فنعم البضاعة وإِن قُتِلْنَا بِينَنَا وِبِينِ الْجِنَةِ سَاعَةِ ، ﴿ وَلاَ تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُمْوَاتًا بَلْ [1/152] أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (339). وقولكم: قلوبنا كالجبال، وعددنا / كالرمال، فالقَصَّابِ لا يَبَالَي بكثرة الغنم وكثير من الحطب يكفيه قليل من الضَّرمَ ﴿ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئةً كَثِيرَةً بإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ (340) فالفرار الفرار من المنايا لا

<sup>333)</sup> في ت بعدها: دوتري شرارهاه.

<sup>334)</sup> سورة مريم; 98.

<sup>335)</sup> ابن فضل الله العمري صاحب ومسالك الأبصارة وهو أحمد بن يحيى الدمشتي (ت 1349/749) كتبه المطبوعة : مسالك عباد الصليب ، والتعريف بالمصطلح الشريف في مراسم الملك ومَّا يتعلَّق به. أنظر الأعلام لخير الدين الزركلي 268/1 (ط /5).

<sup>336)</sup> سورة الكافرون: 1.

<sup>337)</sup> سورة الكافرون: 2.

<sup>338)</sup> في الأصول: «ألا لعنة...» سورة البقرة: 89.

<sup>339)</sup> سورة آل عمران: 169.

<sup>340)</sup> سورة البقرة آخر الآية 249.

الرزايا ، ونحن من الطمأنينة على غاية الأمنية ، إن قُتِلنا فشهداء ، وإن عشنا كنا سعداء ، ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (341) ، أَبَعْد أمير المؤمنين وخليفة ربّ العالمين تطلب منا طاعة؟ لا سَمْع ولا طاعة ، وطلبتم أن نوضح لكم أمرنا قبل أن ينكشف الغطاء ، هذا الكلام في نَظْمِه تركيك ، وفي سَبُّكه تفكيك ، لوكشف لَبَان بعد البِّيَان ، أَكْفِر بعد إيمان أم اتْخِذْتُم ربًّا ثان؟ ﴿ لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْئًا إِذًا ﴾ (342) ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ ٱلأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا كَهُ (343) قُلَ أَكَاتبك الذّي وضع رسالته ووصف مقالته وجعل كتابه كصرير الأبواب أو كطنين الذباب ، ﴿كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنْ العَذَابِ مَدًّا ﴾ (344).

فلمًا وصل إليه الكتاب غضب غضبًا شديدًا ، إلَّا أن الله حال بينه وبين ما أراد من مصر، فلم يتعدّ منهم أحدِ جسر يعقوب.

فرجع بعد الفراغ من الشَّام على طريقته العوجاء حتى وصل إلى الموصل وهو يمحو آثار الإسلام ، ثم توجَّه إلى مدينة بغداد ، فلمّا سمع السّلطان أحمد(<sup>345)</sup> ذلك استناب مكانه نائبًا ، ولحق هو إلى سلطان الرّوم بايزيد فأخذ بغداد عنوة يوم عيد الأضحى (<sup>346)</sup> ، فتقرَّبوا بزعمهم بأن جعل المسلمين قرابين ، ثم أمر عسكره بأن يأتيه كلّ واحد مهم برأَّسين من أهل بغداد ، فأتوا بهم وطرحوا أبدانهم في تلك الميادين ، وجمع رقوسهم فبني منها / مآذن (347) ، ومن عجز من الجند عن رؤوس الرجال قطع رؤوس النساء [152/ب] والأطفال ، ثم خَرَّب مدينة بغداد بعد أن أخذ ما بها من الأموال ، ثم توجّه ناحية قُرَى بَاغٌ ونوَى المسير نحو ممالك الرّوم ، فراسل سلطانها بايزيد المجاهد الغازي وجعل السُّلطان أحمد حاكم بغداد ، وقره يوسف حاكم أذربيجان سببًا ، وذكر أنهما من سطوات سيوفه هَرَبًا ، فتوجُّه نحوه ، فكان لا يدخل قرية إلَّا أفسدها ، ولا ينزل على مدينة إلَّا بدَّدها ، فلمًا بلغ السلطان بايزيد (348) بحيثه توجُّه إلى ملاقاته ، فدخل تيمورلنك حدود الرَّوم

<sup>341)</sup> في الأصول «ألا إنّ حزب الله...، سورة المائدة: 56.

<sup>344)</sup> في الأصول: «فسنكتب...» سورة مريم: 79. 342) سورة مريم: 89.

<sup>345)</sup> أحمد جلائر الإشارة السابقة. 343) سورة مريم: 90.

<sup>346)</sup> وقيل أخذها في السابع والعشرين من ذي القعدة 803هـ/9 جويلية 1401 ، دائرة المعارف الإسلامية 301/10.

<sup>347)</sup> في الأصول: «مياذين».

<sup>348)</sup> في الأصول: وأبا يزيد، وأثبتناها كما تكتب في النصوص التاريخية وهي تكتب بالوجهين، وقد كتبها المؤلف بايزيد فيما بعد من نصّه.

أواخر سنة أربع وثمانمائة (<sup>349)</sup> وأرسل إلى الملك بايزيد في الصُّلح على عادته من المكر والدُّهاء، وقال : إنك رجل مجاهد في سبيل الله، وأنا لا أحبُّ قتالك ولكن أنظر إلى البلاد التي معك من أبيك وجدَّك فاقنع بها وسلَّم لي البلاد التي كانت من إرثنا ، فاستشاط بايزيد (348) غضبًا عندما وقف على كتابه ، وكان السَّلطان على مدينة القسطنطينية (350) محاصرًا لها ، وقد قارب فتحها ولكن جعل الله الفتح على يد غيره فتركها وتوجُّه لقتاله ، وخاف من الهجوم على بلاد الرُّوم فأجرى من عساكره السَّيول ، وأُخِذ بهم على قفار غير عامرة خوفًا على رعاياه من وطء عساكره ، وكان شفوقًا على الضُّعفاء والفقراء ، وكان غالب عسكره التتار وهم قوم ذووا يمين ويسار ، فأرسل تيمور إلى [153/أ] زعمائهم والكبار من رؤسائهم يستميلهم ويذكرهم الجنسية / ويعدُهم ويُمَنِّيهم ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ وَلَمَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ (351) ، فوعدوه بالمعاونة وكان تيمور قد نزل أنكورية (352) فلم يفق السلطان من رُقَادِه إلّا وتيمور قد دمّر معظم بلاده ، فقامت عليه القيامة وتدانت الجيوش ، فلمّا التقى الجمعان (353) اندفعت من العساكر العثانية التتار (354) فاتَّصَلت بعسكر تيمور وكانوا هم صلب العسكر بل كانوا نحوًا من جند تيمور ، وكان مع السلطان من أولاده أكبرهم ، السلطان سليمان ، فلمّا رأى ما فعله التتار أخذ بافي العسكر وتقهقر عن ميدان المصاف ، فرجع إلى بروسا ، فلم يبق مع السُّلطان بايزيد إلَّا المشاة و بعض الشُّجعان وقليل ما هم ، فثبت للمجادلة بمن معه من الرَّفاق ، فأحاطت به أساورة الجنود ، فلمّا عجزوا عن الدُّنو منه ألقوا عليه بساطًا ومسكوه ، وكانت هذه الواقعة على نحو ميل من مدينة أنقرة يوم الأربعاء سابع عشر ذي الحجّة سنة أربع وثمانمائة(<sup>355)</sup>، ولمّا صفا لتيمور الأمر فعل ما سوَّلت له نفسه ، وأما السَّلطان سليمان ابن السلطان بايزيد فوصل إلى بروسا

<sup>1402 (349</sup>م.

<sup>350)</sup> في الأصول: «اسلامبول» وأثبتناها حسب تسميتها الضرفية التاريخية ، إذ أن هذه المدينة ما زالت إذ ذاك تحت نفوذ الروم.

<sup>351)</sup> سورة النساء: 120.

<sup>352)</sup> هي مدينة أنقرة.

<sup>353)</sup> في سهل أنقرة.

<sup>354)</sup> فرق آيدين ، ومنتشا ، وصاروخان ، وكرميان ، أنظر تاريخ الدولة العليَّة العثمانية ص 146.

<sup>355) 18</sup> جويلية 1402م، وفي تاريخ الدولة العليَّة ص 146: وتاسع عشره.

معقل آل عثمان ، فاحتاط على ما فيها من الخزائن والأموال والحريم والأولاد ونفائس الأثقال فاشتغل بنقل ذلك إلى أدرِرنة (356).

وكان للسُّلطان بايزيد من الأولاد سليمان المذكور وهو أكبرهم وعيسى ومصطفى ومحمد وموسى وهو أصغرهم ، وكل طلب مهربًا لنفسه [إلّا موسى الذي سقط مع أبيه أسيرًا] (357) فانحاز إليه من العسكر طائفة نجا بها فكان محمد (358) في قلعة أماسية وهي الخرشنة الشَّاهقة / القاصية ، وأما عيسى فإنه لجاً إلى بعض الحصون ، وأما مصطفى فإنه [153/ب] فُقيدً فقتل بسببه نحو ثلاثين نفسًا.

ثم إن تيمور قَسَّم بلاد الرُّوم على زعمه للملوك الذين خلفهم السَّعيد بايزيد ما كان لهم (359)، وأطلق ابن قرمان من السِّجن وسلَّم له مقاليد أبيه وفوَّض بلاد الأناضول على زعمه إلى موسى وعيسى ابني بايزيد، ثم مضى إلى سبيله بعدما خان وأهلك العباد، وأخرب البلاد وهتك السُّتور وأباح البكور، ولم يسلم من شرّه من رعايا الرّوم الثلث ولا الربع، وصارت جماعاتهم ما بين منخنقة وموقودة ومتردية ونطيحة وما أكل السبع، وكان أمر أن يخطب باسمه وكتب أيضًا اسمه على السِّكة. وحصل جميع مآربه فعند ذلك توجّه إلى بلاده (360) [واستقر بها مدة، ثم دبر حملة جديدة انفذها على الصين] (ا36) فلما وصل إلى مدينة اترار (362) لحقه المرض، فأخذ بمبادئ حتفه فاشتلا به الحال، فجعل يتعلَّل بشرب الخمر (363) ويتداوى ويتسلّى به وفي ذلك هلاكه فلم يزل به حتى فتت كبده ولم ينفعه ماله ولا ولده، وصاريتقاياً الدّم فانتقل إلى لعنة الله ليلة الأربعاء سابع

<sup>356)</sup> في الأصول: وبرادرنة α.

<sup>357)</sup> إضافة للدقة التاريخية ، وتوفي بايزيد في 15 شعبان 10/805 مارس 1403م وكان قد عامله تيمورلنك بالحسنى ثم شدّد عليه بعد أن شرع في الهروب ثلاث مرات.

<sup>358)</sup> في الأصول: «محمد وموسى» وأسقطنا الثاني لأنه أسر مع والده كما أشرنا.

<sup>359)</sup> أعاد تيمورلنك إلى أمراء قسطموني وصاروخان ، وكرميان ، وآيدين ، ومنتشا ، وقرمان ، ما فقدوه من البلاد ، أنظر عن هذا تاريخ الدولة العلية ص 147.

<sup>360)</sup> مدينة سمرقند وصلها في 807هـ/1404م.

<sup>(36)</sup> إضافة اقتضاها تسلسل الأحداث ، المرجع السابق.

روي الأصول: «أنذار» والمثبت من الضوء اللامع 49/3 وفي دائرة المعارف الإسلامية: «أوترار» 301/10 وفي الأصول: «أوزارة» 843/2. التوفيقات الإلهامية: «أورنارة» 843/2.

<sup>363)</sup> في بعض النصوص: ويتعلّل بشرب روح الخمره.

عشر شعبان سنة سبع وثمانمائة (364) بنواحي مدينة أَثْرَار، ثم نقل إلى مدينة سمرقند وقد جاوز السبعين (365) ومدة ملكه واستيلائه مستقلاً ست وثلاثون سنة. ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّهِ مَا لَكُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيْمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالَالِمُ اللَّالَّالَالَّالَّالَالِمُ الل

فتولّى بعده ابنه شاهرخ واستولى على ممالك ما وراء النهر وجميع عراق العجم (367) والله أعلم بغيبه وأحكم.

<sup>364) 18</sup> فيفري 1405م.

<sup>365)</sup> في الأصول: «الثَّانين» وفي النصوص التاريخية واحد وسبعون سنة ، أنظر على سبيل المثال دائرة المعارف الإسلامية ، النسخة العربية 301/10.

<sup>366)</sup> سورة الأنعام: 45.

<sup>367)</sup> في ت: والعجم وما حولها.

1/1541

# / الباب الثاني في ذكر بعض أمراء بني العباس بالمشرق

فنقول ذكر البيضاوي في «زبدة التواريخ» أن طوائف السلاطين الذين ظهروا في اللَّولة العباسية ثمانية: أولها الصفارية، ثم السامانية، ثم الغزنوية، ثم الديلمية، ثم السلجوقية ، ثم السلقدية ، ثم الخوارزمية ، ثم المغولية ، فكلها في العراق وما وراء النَّهر . أما المغولية فقد فرغنا منها الآن ، وهي التي كان انقراض الدولة العباسية من بغداد على أيديها.

## الصفارية:

وأما الصفارية فأولهم يعقوب بن الليث وأول ظهوره في سنة خمس وخمسين وماثتين (1) وتهدد (2) بغداد واستولى على فارس (3) [ومات تاسع شوال سنة خمس وستين وماثتين وخلفه أخوه عمرو بن الليث](4) وهلك [عمرو] في حبس المعتضد(5) بالله حين أسر على يد اسهاعيل الساماني بأمر الخليفة المعتضد وآخر الصفارية طاهر بن محمد.

<sup>1) 868 – 869</sup> م وعن خروج يعقوب انظر ابن الأثير 191/7.

<sup>2)</sup> في الأصول: «وخطب في بغداد» وهو منافي للوقائع التاريخية.

<sup>3)</sup> في الأصول: وعلى العراق، والمثبت من المرجع السَّابق.

<sup>4)</sup> إضافة اقتضاها التوضيح إذ أن المؤلف خلط بين يعقوب الذي مات بالقولنج وأخيه عمرو الذي أُسِّر على بد اسهاعيل الساماني وقتل. أنظر ابن الأثير 325/7.

<sup>5)</sup> ذكر ابن الأثير أن المعتضد أمر بقتل عمرو عندما كان على فراش الموت ولكنه لم يقتل إلاٌّ في خلافة المكتني بالله في اليوم الذي دخل فيه بغداد ، ابن الأثير 516/7.

## السامانيون:

وأما السَّامَانيَّة فأولهم نصر بن أحمد وآخرهم عبد الملك بن نوح (6) ، ملكوا ديار الترك وفارس والعراق إلى حدود الهند ، وكان كرسي مملكتهم بُخَارى ، وعدَّتهم عشرة وكانوا في طاعة العبَّاسيين (7).

## الغزنويون :

وأما الغزنوية فهم منسوبون إلى غَزْنَة (مدينة في خراسان) (8) فأول سلاطينهم السلطان أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة أبي منصور سُبُكْتِكِين (9) ، المُلَقَّب أوَّلاً سيف الدّولة ، ثم لقَّبه الخليفة القادر بالله العباسي لما سلطنه بعد أبيه «يمين (10) الدّولة وأمين الأمة » (11) فهو قائد الجيوش / العبّاسية وناصر دولتهم وفي طاعتهم ، «ولما انتظم الأمر للسّلطان محمود ، كان في بعض بلاد خراسان نواب لصاحب ما وراء النّهر من ملوك بني سامان ، فجرى بين السّلطان محمود وبينهم حروب انتصر فيها عليهم ، وملك بلاد خراسان ، وانقطعت الدّولة السّامانية منها ، وذلك في سنة تسع وثمانين وثلاثمائة (12) ، واستتب له الملك ، وسيّر له القادر بالله خلعة السّلطنة ، وتبوّأ سرير المملكة ، وقام بين يديه أمراء خراسان [سماطين مقيمين] (13) برسم الخدمة ، ملتزمين حكم الهيبة ، وأجلسهم بعد الاذن على مجلس الأنس ، وأمر لكل واحد منهم ولسائر

[154/ب]

 <sup>6)</sup> في الأصول: «المنتصر بالله اسهاعيل» والمثبت من الكامل 145/9.

<sup>7)</sup> انتهت دولتهم على بد محمود بن سُبُكِّتِكِين في سنة 389 هـ / 98 – 999 م ابن الأثير 147/9 وكذلك في الوفيات لادر خلكان.

 <sup>8)</sup> في الأصول: وبلد بالعراق، والمثبت من معجم ياقوت 201/4. قال: وويقال لمجموع بلادها زابلستان وهي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان، وهي الحدّ بين خراسان والهنده.

 <sup>9)</sup> النقل الآتي من الوفيات لابن خلكان من ترجمة محمود بن سُبُكْتِكِين 175/5 ، وأخبار محمود موجودة أيضًا في ابن
 الأثير ، وابن خلدون والشذرات الخ . .

<sup>10)</sup> في الأصول: «بأمين» والمثبت من الوفيات.

<sup>11)</sup> في الوفيات 175/5: وفي الملة،

<sup>12) 999</sup> م.

<sup>13)</sup> اضافة من الوفيات يقتضيها اكمال المعنى 177/5.

غلمانه وخاصَّته ووجوه أوليائه وسائر حاشيته من الخلع والصِّلات ونفائس الأمتعة بما لم يسمع بمثله. واتَّسعت الأمور عن آخرها في كنف ايالته ، واستوسقت الأعمال في ضمن أ كفالَّته ، وفرض على نفسه في كل عام غزو الهند ، ثم انه ملك سجستان في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة (14) ، بدخول تُوَّادها وسائر وُلاتها في طاعته من غير قتال.

ولم يزل يفتح في بلاد الهند حتى انتهى إلى ما لم تبلغه في الاسلام رايةً ، ولم تتل به سورة ولا آيةً ، فلحض عنها أرجاس (15) الشِّرك وبني بها مساجد وجوامع ، وتفصيل ذلك كما قال ابن خلكان يطول. ولما فتح (16) بلاد الهند كتب إلى الدِّيوان العزيز ببغداد كتابًا يذكر فيه ما فتح الله على يديه من بلاد الهند، وأنه كسَّر الصَّنم المعروف بسومنات (17) وذكر في كتابه (18) أن هذا الصَّنم عند الهنود / يحيي ويميت بزعمهم [155/أ] ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، وأنه اذا شاء أبرأ من جميع العلل ، وربما كان يتفق لشقوتهم وُصُولَ عليل يَقصده فيوافقه طِيب الهواء وكثرة الحركة فيبرأ ، فيزيدون به افتتانًا ويقصدونه من أقاصي البلاد رجالاً وركبانًا ، ومن لم يصادف مهم انتعاشًا احتج بالذَّنب، وقال: انه لم يخلص له الطَّاعة، ولم يستحق منه الاجابة، ويزعمون أن الأرواح اذا فارقت الأجسام اجتمعت لديه على مذهب التَّناسخية ، فينشَّها فيمن يشاء ، وأنّ مَدّ البحر وجزره عبادة له وطاعة ، وكانوا بحكم هذا الاعتقاد يحجُّونه من كلّ صقيع بعيد ، ويأتونه من كل فج عميق ويَحْبُونه (19) بكل مال جزيل ، ولم يبق في بلاد الهند والسّند على تباعد أقطارها وتفاوت أديانها ملك ولا سوقة الا وقد تقرَّب لهذا الصُّنم بما يعزّ عليه من أمواله وذخائره حتى بلغت أوقافه عشرة آلاف قرية مشهورة في تلك النّواحي ، وامتلأت خزائنه من أصناف الأموال ، وفي خدمته من البراهمة ألف رجل يخدمونه ، وثلاثمائة رجل يحلقون رؤوس حجيجه ولِحَاهم عند الورود عليه ، وثلاثمائة رجل وخمسمائة امرأة يغنون ويرقصون عند بابه ، ويجري من مال الأوقاف المرصدة له لكل طائفة من هؤلاء رزق معلوم.

<sup>14 / 1003 - 1002</sup> م.

<sup>15)</sup> في الوفيات: «أدناس» 178/5.

<sup>16)</sup> في الأصول: «بلغ، والمثبت من الوفيات وطبقًا لما يأتي به النص بعدها.

<sup>17)</sup> في الأصول: «دسوسات» والمثبت من الوفيات 178/5 ومن طبقات الشافعية للسبكي 14/1.

<sup>18)</sup> كذا في الوفيات.

<sup>19)</sup> في الوفيات: «ويتحفونه».

وكان بين المسلمين وبين القلعة التي فيها الصَّنم المذكور <sup>(20)</sup> مفازة موصوفة بقلة المياه وصعوبة المسالك واستيلاء الرمال على طُرقها ، فسار إليها السَّلطان [محمود] في ثلاثين ألف فارس جريدة مختارة من عدد كثير / وأنفق عليهم من الأموال ما لا يُحْصى ، فلما وصلوا إلى القلعة وجدوها حصنًا منيعًا ، وفتحوها في ثلاثة أيام ، ودخلوا بيت الصَّمْ وحوله من أصنام الذَّهب المرصِّع بأنواع الجواهر عدد كثير محيطة بعرشه ، يزعمون أنها الملائكة ، وأحرق المسلمون الصُّنم المذَّكور ووجدوا في أذنيه نَيِّفًا وثلاثين حلقة ذهب، فسألهم السُّلطان محمود عن معنى ذلك فقالوا: كل حلقة عبادة ألف سنة ، وكانوا يقولون بقِدَم العالم ويزعمون أن هذا الصَّنم يُعْبَد منذ أكثر من ثلاثين ألف سنة ، كُلَّما عبدوه ألفَ سنة عَلَّقُوا في أَذْنه حلقة »(21).

والحاصل أن هذا السُّلطان من أوْتَاد الرِّجال عند الأولياء، وكان مِلوك الدَّيْلم قد عظم أمرهم وزاد شرُّهم في ممالك العراق فأَظهر الله هذا السُّلطان ومَكَّنه من رقاً بهم وسكَّط السَّيف عليهم وصلب أعيان الشِّيعة والزَّنادقة والرَّافضة وقاتل اليهود والجوس والصَّابئة ، وأحرق الأصَّنام ، وقتل ملوك الهند والصّين ، ويقال إنه اسكندر هذه الأمة ، وظهرت له في تلك الأسفار والغزوات خوارق عادات وكرامات ملأت دفاتر التّواريخ ، وأخذ من الغنائم من بيوت الأصنام للمجوس مالاً عظيمًا لا يحصى من الجواهر ، فأخذ أربعين قنطارًا من الجواهر الألماسية والياقوتية.

وقد جمع سيرته أبو النصر (22) محمد بن عبد الجبَّار العتبي (23) الفاضل ، في كتاب [سَمَّاه «اليميني»] (24) وذكر في أوَّله أن السُّلطان المذكور ملك الشَّرْق بجنبيه ، والصَّدر من [1/156] العالم ويديه لانتظام/ الأقليم الرابع بما يليه من التَّالث والخامس في حوزة ملكه وحصول ممالكها الفسيحة وولايتها العريضة في قبضته وملكه ، ومصير أمرائها وذوي الألقاب الملوكية من عظمائها تحت حمايته وجبايته ، واستظلالهم (25) من آفات الزَّمان بظل ولايته ورعايته ، واذعان ملوك الأرض لعزَّته ، وارتياعهم بفائض هيبته ، وقد كان منذ لفظه

<sup>20)</sup> في الوفيات: ومسيرة شهر في مفازة، 179/5.

<sup>21)</sup> الوفيات لابن خلكان 179/5.

<sup>22)</sup> في الأصول: والرضاء والمثبت من الوفيات.

<sup>23)</sup> في الأصول: ١١٥هـني، والمثبت من الوفيات 179/5.

<sup>24)</sup> اضافة من الوفيات.

<sup>25)</sup> في الوفيات: «واستدرائهم» 179/5.

المهد وجفاه الرضاع ، وانحلت عن لسانه عقدة الكلام ، واستغنى عن الاشارة بالافهام ، مشغول اللّسان بالذكر والقرآن ، مشغوف النّفس بالسّيف والسِّنان ، ممدود (<sup>(26)</sup> الهمّة إلى معلى الأمور ، معقود الأمنية بسياسة الجمهور (<sup>(27)</sup> ا هـ.

مولده ليلة عاشوراء سنة احدى وعشرين وثلاثمائة (28) وتوفي سنة احدى وعشرين وأربعمائة (29) بغزنة – رحمه الله تعالى –.

وتولى بعده مسعود (30) وجرى له مع بني سلجوق خطوب يطول شرحها ، وقتل سنة ثلاثين وأربعمائة (31) ، واستولى على المملكة بنو سلجوق لكن بقيت للغزنوية بقية ملوك إلى سنة خمس وخمسين وخمسائة (32) ومن بقيتهم خسروشاه بن بهرام شاه (33) ، وابتداء سلطنة السلطان محمود من سنة سبع وثمانين وثلاثمائة (34) .

#### السلاحقة:

وأما السلجوقية فأولها أبوطالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق (35)، الملقّب ركن الدّين طغرلبك كان هؤلاء القوم قبل استيلائهم على الممالك [يسكنون] فيا وراء النهر بموضع بينه وبين بخارى مسيرة عشرين فرسخًا ، وكانوا عددًا يجل عن الحمر والاحصاء وكانوا لا يدخلون تحت طاعة سلطان ، وإذا قصدهم / جمع ما لا طاقة لهم به [156/ب] دخلوا المفاوز وتحسَّنوا بالرّمال ، فلمّا عبر السُّلطان محمود بن سُبُكْتِكِين الغزنوي – المائد م

<sup>26)</sup> في الأصول: «محدود» والمثبت من الوفيات 180/5.

<sup>27)</sup> انتهى النقل من الوفيات أنظر ترجمة محمود بن سبكتكين 175/5 – 181، نقل منها المؤلف أجزاء مع تغيير في بعض الكلمات.

<sup>28) 933</sup> م وفي الكامل لابن الأثير : هسنة ستين وثلاثمائة، 9/398.

<sup>29)</sup> في الأصول: «اثنين وعشرين» والمثبت من ابن الأثير 398/9 ، 1030 م.

<sup>30)</sup> لم يخلف مسعود والده اثر موته مباشرة بل قام بالأمر قبله أخوه محمّد بوصية من أبيه ، ولكنه كان سيء التدبير منهكًا في ملاذه فعزله الجند سريعًا.

<sup>31)</sup> كذا في الأصول والوفيات وفي الكامل: «اثنتين وثلاثين» 486/9، 1040 – 1041 م.

<sup>1160 (32)</sup> م.

<sup>33)</sup> انظر ابن الأثير 262/11.

<sup>34) 997</sup>م انظر ابن الأثير 657/9.

<sup>35)</sup> أخذ المؤلف ترجمته من الوفيات 63/5 – 68.

الذكر – إلى ما وراء النهر وكان سلطان خراسان وغزنة وتلك النواحي وجد زعيم بني سلجوق قوي الشُّوكة كثير العدَّة ، يتصرَّف في أمره بالمخاتلة والمراوغة (<sup>36)</sup> وينتقلُ من أرض إلى غيرها ، ويغير في أثناء ذلك على بعض البلاد ، فاستماله وجذبه ولم يزل يخدعه حتى أقدمه إليه ، فأمسكه وحمله إلى بعض القلاع [واعتقله] (37) وشرع في اعمال الحيلة في تدبير [أمر]<sup>(37)</sup> أصحابه ، واستشار أعيان دولته في شأنهم ، فمنهم من أشار باغراقهم في نهر جَيْحُون ، ومنهم من أشار بقطع إِنْهَام كل رجل منهم ليتعذّر عليه الرَّمي والعمل بالسَّلاح ، واختلفت الآراء في ذلك ، وآخر ما وقع الاتِّفاق عليه أن يعبر بهم جَيْحُون إلى أُرضِ خراسان ويفرِّقهم في النُّواحي ، ويضع عليهم الخراج ، ففعل ذلك ، ودخلوا في الطَّاعة واستقاموا ، وأقاموا على ذلك مدّة ، فطمع فيهم العمَّال وظلموهم وامتدَّت إليهم أيدي النَّاس وتهضموا جانبهم ، وأخذوا من أموالهم ومواشيهم ، فانفصل منهم ألفا بيت ومضوا إلى بلاد كرمان (38) وملكها يومئذ الأمير أبو الفوارس ابن بهاء الدّولة ولد عضد الدُّولة بن بويه ، فأقبل عليهم وخلع على وجوههم ، وعزم على استخدامهم فلم يستتمُّوا عشرة أيَّام حتى مات أبو الفوارس ، وخافوا من الدَّيلم ، وهم أهل ذلك الاقليم ، [157/أ] فبادروا / إلى أصبهان ونزلوا بظاهرها ، وصاحبها علاء اللَّاولة أبو جعفر بن كاكويه (و3) فرغب في استخدامهم ، فكتب إليه السُّلطان محمود يأمره بالايقاع بهم ، فتواقفوا وقتل من الطَّائفتين جماعة ، وقصد الباقون أذربيجان ، وانحاز الذين بخراسان إلى حبل قريب من خوارزم ، فجرَّد السُّلطان محمود جيشًا وأرسله في طلبهم ، فتبعوهم في تلك المفاوز مقدار سنتين ، ثم قصدهم محمود بنفسه ولم يزل في أثرهم حتى شرَّدهم وشتتهم.

ثم توفّي محمود عقب ذلك في تاريخ وفاته المتقدم ، فلمّا قام بعده ولده مسعود احتاج إلى الاستظهار بالحيوش ، فكتب إلى الطائفة التي بأذربيجان لتتوجه إليه ، فجاءه منهم ألف فارس ، فاستخدمهم ومضى بهم إلى خراسان ، فسألوه في أمر الباقين الذين شتهم والده محمود ، فراسلهم وشرط عليهم لزوم الطَّاعة ، فأجابوه لذلك وأمهم ، وحضروا لديه ورتبهم على ما كان والده قد رتبهم أولاً ، ثم دخل مسعود بلاد الهند لاضطراب أحوالها عليه ، فخلت لهم البلاد وعادوا إلى الفساد.

<sup>36)</sup> في الأصول: «مواعدة» والمثبت من الوفيات.

<sup>37)</sup> اضافات من الوفيات للضبط.

<sup>38)</sup> في الأصول: «الديلم، والمثبت من الوفيات.

<sup>39)</sup> في الأصول: «خالويه» والمثبت من الوفيات.

هذا كلُّه والسُّلطان طغرلبك المذكور وأخوه داود ليسا معهم، بل كانا في موضعهم من نواحي ما وراء النهر ، وجرت بينهما وبين ملك شاه صاحب بُخَارى وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير من أصحابهما ، ودعت حاجتهما إلى اللَّحوق بأصحابهما الذين بخراَسان فكاتبوا مسعودًا وبذلوا له الطَّاعة وضمنوا له أخذ خوارزم من صاحبها ، فطيب قلوبهم وأفرج عن الرسل الواصلين من جهة ما وراء النّهر وسألوه / أن يفرج عن [157/ب] زعيمهم الذي اعتقله أبوه محمود في أول الأمر ، فأجابهم إلى سؤالهم وأنزله من تلك القلعة ، وحمله إلى بلخ مقيدًا واستأذن مسعودًا في مراسلة ابني أخيه طغرلبك وداود<sup>(40)</sup> المقدم ذكرهما فأذن له ، فراسلهما . وحاصل الأمر أنهما وصلا إلى خراسان ومعهما جيش كبير ، فاجتمع الجميع ، وجرت لهما مع ولات (41) خراسان ونواب مسعود في البلاد أسباب وخلاصة الأمر أنهم استظهروا عليهم وظفروا بهم ، وأول شيء ملكوه من البلاد طوس ، وقيل الري ، وكان تملكهم في سنة تسع وعشرين وأربعمائة (42) ، ثم بعد ذلك بقليل ملكوا نيسابور ، احدى قواعد حراسان في شهر رمضان<sup>(43)</sup> من السنة المذكورة ، وكان السَّلطان طغرلبك كبيرهم ، واليه الأمر والنَّهي في السَّلطنة ، وأخذ أخوه داود<sup>(40)</sup> مدينة بلخ ، وهو والد ألب أرسلان ، واتَّسع لهم الملك [واقتسموا البلاد](<sup>44)</sup> وانحاز مسعود إلى غزنة وتلك النواحي ، وكانوا يخطبون له في أول الأمر ، ثم عظم شأنهم إلى أن بعث لهم الامام القائم بأمر الله رسولاً وهو القاضي أبا الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي<sup>(45)</sup> ، وأوصاهم بتقوى الله العظيم ، والعدل في الرعية والرفق بهم وبث الاحسان إلى النّاس.

وكان طغرلبك حليمًا كريمًا محافظًا على الصلوات الخمس في أقاتها جماعة ، ويصوم الخميس والاثنين ويكثر الصدقات ويبني المساجد ، ويقول : أستحي من الله أن أبني لي دارًا ولا أبني إلى جانبها مسجدًا.

<sup>40)</sup> كتبها المؤلف بواوين ويصح ذلك وقد اتبعنا الرسم المألوف.

<sup>41)</sup> في الأصول: «ملوك» والمثبت من الوفيات 65/5.

<sup>. 1038 - 1037 (42</sup> 

<sup>43)</sup> جوان.

<sup>44)</sup> أضافة من الوفيات 66/5.

<sup>45)</sup> مصنف «الحاوي» انظر ترجمته في الوفيات 282/3.

[أ/158]

ولمّا تمهّدَت له البلاد وملك العراق / وبغداد ، سيَّر إلى الامام القائم يخطب ابنته ، فشق ذلك على القائم واستعفى منه ، وتردَّدت الرسل بينهما سنة ثلاث وخمسين [وأربعمائة] (46) ، فلم يجد من ذلك بُدًّا فزوجه بها ، وعقد العقد بظاهر مدينة تبريز ، ثم توجَّه إلى بغداد سنة خمس وخمسين وأربعمائة (47) ولمّا دخلها طلب الزَّفاف وحمل مائة ألف دينار برسم حمل القماش فَرُفَّت إليه ليلة الاثنين خامس عشر صفر (48) بدار المملكة ، وجلست على سرير ملبّس بالذّهب ، ودخل السُّلطان إليها وقبل الأرض بين يديها ولم يكشف البرقع عن وجهها وقدم لها تحفًا يقصر الوصف عن ضبطها ، وقبل الأرض وخدم وانصرف وظهر عليه سرور عظيم. ابن خلكان (49).

وبالجملة فأخبار الدّولة السلجوقية كثيرة ، وقد اعتنى بها جماعة من المؤرخين فألفوا فيها تآليف كثيرة اشتملت على تفاصيل أمرهم وما قصدت (50) من الاتيان بهذه النبذة الا التنبيه على مَبْدًا حالهم ، ليكشف جلية ذلك من يروم الوقوف عليه.

وتوفي طغرلبك يوم الجمعة ثامن شهر رمضان سنة خمس وخمسين وأربعمائة (47) بالرّي ، وعمره سبعون سنة ، ونقل إلى مرو ودُفِن عند قبر أخيه داود وقبِل غير ذلك (51).

ولمّا حضرته الوفاة قال: انّما مثلي مثل شاةٌ شدّت قوائمها لجزّ الصَّوف، فتظنُّ أنها تذبيح فتضطرب حتى اذا أطلقت فرحت، ثم تشدُّ للذبح فتظنُّ أنه لجزّ الصوف فتسكن فتُذبح وهذا المرض الذي أنا فيه هو شدُّ القوائم للذبح، فمات منه - رحمه الله - ولم تقم فتُذبح الأمام القائم في صحبته / الا قدر ستة أشهر، ولم يخلّف ولدًا ذكرًا بل انتقل ملكه لابن أخيه ألب أرسلان، وماتت زوجته بنت الامام القائم في سنة ست وتسعين وأربعمائة (52) سادس محرم.

وطُغْرُلْبَك : بضم الطاء المهملة وسكون العَين المعجمة وضم الراء وسكون اللام وفتح

<sup>. 1061 (46</sup> 

<sup>. 1063 (47</sup> 

<sup>48)</sup> وفي الأصول: «رجب» والمثبت من الوفيات. 17 فيفري.

<sup>49)</sup> الوفيات 67/5.

<sup>50)</sup> ابن خلكان هو الذي يتكلم 67/5.

<sup>51)</sup> قال ابن خلكان: «وقال ابن الهمداني في تاريخه إنه دفن بالري في تربة هناك. وكذا قال السمعاني في «الذيل» في ترجمة السلطان سنجر.

<sup>52)</sup> في الأصول: «ست وخمسين» والمثبت من الوفيات الذي ينقل عنه المؤلف 20 اكتوبر 1102م.

الباء الموحدة وبعدها كاف، وهو اسم علم تركي مركب من طُغْرُلُ وهو اسم علم بلغة الترك لطائر معروف عندهم، وبه سمي الرجل، وبك معناه الأمير.

وسَلْجُوق بفتح السّينُ المهملة.

وجَيْحُون بفتح الحيم وسكون الياء المثناة تحت وضم الحاء المهملة وسكون الواو وبعدها نون ، وهو النَّهْر العظيم الفاصل ما بين خوارزم وبلاد خراسان وبين بخارى وسمرقند وتلك البلاد ، وكل ما كان من تلك النَّاحية فهو ما وراء النَّهر ، والمراد من النَّهر هو النَّهر المذكور ، وهو أحد أنهار الجنة التي جاء ذكره في الحديث «أنه يخرج من الجنّة أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان ، فالظاهران النيل والفرات ، والباطنان سيحون وجَيْحُون» (53).

وسيحُون بضم الحاء المهملة وسكون الواو وبعدها نون ، وهو وراء جيحون فيا يلي بلاد التُّرك وبينهما مسافة خمس وعشرين يومًا ، وهذان النَّهْرَان مع عظمهما يجمدان في زمن الشَّناء ، وتعبر القوافل عليهما بدوايِّهم وأثقالهم ويقيان كذلك مدة ثلاثة أشهر (54).

وكان ألب أرسلان (55) بعد عمّه (65) استولى على الممالك ، فعظمت مملكته ورهبت سطوته ، وفتح من البلاد ما لم يكن لعمّه طُغْرُلْبك / مع سعة ملكه ، وقصد بلاد الشّام [1/159] وانتهى إلى مدينة حلب وصاحبها يومئذ محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي و فحاصره مدة ثم جرت المصالحة [بينهما] ، فقال ألب أرسلان: لا بد له من (57) بساطي ، فخرج إليه محمود ليلاً ومعه أمّه ، فتلقاهما بالجميل وخلع عليهما وأعادهما إلى البلد ورحل عنها .

<sup>53)</sup> جاء في شرح النووي علي صحيح مسلم ج 10 ص 292 ط بولاق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُمُ سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة . وعلق النووي على الحديث فقال: فيه تأويلان أحدهما أن الايمان عم بلادها والثاني وهو الأصح أنه على ظاهرها وأن لها مادة في الجنة.

وروى مسلم في حديث الإسراء والمعراج أن نبي الله رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ فقال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. صحيح مسلم بشرح الأبي، ج 1 ص 318، ط. السعادة.

<sup>54)</sup> انتهى ما جاء في ترجمة طغرلبك في الوفيات 68/5.

<sup>55)</sup> ينقل من ترجمته في الوفيات 69/5 بشيء من التصرف.

<sup>56)</sup> بعد أن نازع أخاه سليان وتغلب عليه . الوفيات 69/5.

<sup>57)</sup> في الوفيات: «دوس».

قيل (58) إنه لم يعبر الفرات في قديم الزَّمان ولا حديثه في الاسلام ملك تركي قبل ألب أرسلان ، فانه أوَّل من عبره من ملوك التّرك ، ثم رجع من بلاد التّرك وقد كمل عسكره ماثتي ألف فارس أو يزيدون فمدَّ على جيحون جسرًا ، وأقام العسكر يعبر عليه شهرًا ، وعبر هو بنفسه ومدَّ السَّماط في بليدة يقال لها «فربر» ، وبتلك البليدة حصن على شاطئ جيحون ، في السادس من شهر ربيع الأول سنة خمس وسبعين وأربعمائة (<sup>59)</sup> ، فأحضر إليه أصحابه مستحفظ الحصن يقال له «يوسف الخوارزمي» [وكان] قد ارتكب جريمة في أمر الجيوش، فحمل إليه مقيَّدًا، فلمَّا قرب منه أمر بضرب أربعة أوتاد وتشكُّ أطرافه الأربعة إليها ويعذَّب ثم يقتل ، فقال يوسف المذكور : ومثلي يفعل به مثل هذه المثلة؟ فغضب ألب أرسلان ، وأحذ قوسه ، وجعل فيه سهمًا ، وأمرُّ بِحَارٌ قيده ورماه فأخطأه وكان مُدلاً برميه ، وكان جالسًا على سريره ، فنزل عنه فعثر ً ووقع على وجهه فبادر يوسف المذكور وضربه بسكين كانت معه في خاصرته ، فوثب [ 159/ب ] عليه فراش أرمني فضربه / في رأسه بمرزبة فقتله ، فانتقل ألب أرسلان إلى خيمة أخرى مجروحًا ، وأحضر وزيره نظام الملك أبا [علي] الحسن ، وأوصى إليه ، وجعل ولده ملك شاه ولي عهده ، وتوفي يوم السبت عاشر الشهر (60) ، وكانت ولادته سنة أربع وعشرين وأربعمائة (61) ، ومدة ملكه تسع سنين وأشهرًا .

فتولَّى بعده ملكشاه أبو الفتح بن ألب أرسلان محمد بن داود بن ميكائيل بن سَلَجُوق بن دُقاق الملقب «جلال الدّولة» (62).

ولمَّا توفي والده ألب أرسلان – في التاريخ المذكور – كان ملكشاه في صحبته ، ولم يصحبه قبلها في سفر غير هذه السَّفرة ، فولي الأمر من بعده بوصيته وتحليف الأمراء والأجناد على طاعته . وأوصى وزيره نظام الملك على تفرقة البلاد بين أولاده ، ويكون مرجعهم لملكشاه ، ففعل ذلك وعبر [بهم] نهر جيحون راجعًا إلى البلاد.

فلمًا وصل إلى البلاد وجد بعض أعمامه [وهو قاروت بك]<sup>(63)</sup> قد خرج عليه . فعاجله وتصافا بالقرب من همذان، فنصره الله على عمّه، فتبعه بعض جند ملكشاه

<sup>58)</sup> نقلاً عن المأمون في تاريخه . كما ذكر ابن خلكان.

<sup>60) 8</sup> أوت 1082م. 59) 4 أوت 1082م.

<sup>61 / 1033 - 1032</sup> ف.

<sup>62)</sup> النقل من ترجمة ملكشاه السلجوق في الوفيات 283/5.

<sup>63)</sup> الاضافة من الوفيات 284/5.

فأسَّره وحملوه إلى ملكشاه ، فبذل التَّوبة ورضي بالاعتقال وأن لا يقتل ، فلم يجبه ملكشاه فأنفذ له خريطة مملوءة من كتب أمرائه وأنهم حملوه على الخروج عليه وعن طاعته وحسَّنوا له ذلك ، فدعا السَّلطان بالوزير نظام الملك وأعطاه الخريطة ليفتحها ويقرأ ما فيها ، فلم يفتحها / وكان هناك كانون نار فرمي الخريطة فيه فاحترقت الكتب ، فسكنت [1/160] قلوب العساكر [وأمنوا] (64) ووطنوا أنفسهم على الخدمة ، بعد أن كانوا خائفين من الخريطة لأن أكرهم [كان قد] (64) كاتبه ، وكان ذلك سبب [ثبات] (64) قدم ملكشاه وكانت هذه معدودة في جميل آراء نظام الملك .

ومن جميل آرائه ما ذكره صاحب كتاب «فضل الحبيب والنديم اللبيب» أن نظام الملك (65) لما استوزره بالعراق السلطان أبو الفتح السلّجوقي قام بالدَّولة أحسن قيام ، فَشيَّد أركانها وأسَّس بنيانها ، ووالى الأولياء واستهال الأعداء ، وعَمَّ احسانه الولي والصَّديق والقريب والبعيد ، وكان أقبل اقبالاً عظيمًا على العلماء والصّالحين والفقهاء ، وبنى المدارس العظيمة والخانات العالية ، وأجرى الخيرات الكثيرة والكساوي الجليلة الفاخرة لطبقات طلبة العلم والمشايخ الصَّوفية وغيرهم ممّن يتوهم فيهم الدّين والصلاح ، وعمَّ بذلك سائر الأقطار من بلاد العراقيين إلى الحرمين الشريفين ، بحيث كان يخرج من خاصة الخاصة السلّطانية والخزائن الدّيوانية في هذه الوجوه ما ينيف على ستمائة ألف مثقال ذهبًا غير الذي ينفقه من خاصة أمواله ومحصلات غلاته وما كان يدخل عليه من الهدايا وغيرها ، ولعلّه كان يفوق القدر الذي يخرج من مال السَّلطنة ، فطار بذلك صيته في الآفاق ، وكثر حُسَّاده ولا يخلو السُّعداء من الحسَّاد في كلّ زمان كما هو مشاهد بالعيان ، وما وجدوا للطَّعن على نظام الملك / طريقًا غير اجحافه في الاخراج من الأموال [160/ب] السُّلطانية من هذه الوجوه فوشوا إلى السُّلطان أبي الفتح السُّلجوقي من طرق شتَّى ، وكرَّروا في سمعه أن نظام الملك أضر ببيت المال ، والأولى أن يصرف في جمع جيش كثيف تركز وايته في سور القسطنطينية (66) وكان ذلك قبل أن يفتحها السُّلطان المرحوم برحمة الحي

<sup>64)</sup> اضافات من الوفيات تقتضيها دقة المعنى.

<sup>65)</sup> أبو على الحسن بن علي بن اسحاق بن عباس . ونظام الملك لقبه . انظر ترجمته على سبيل المثال في ابن خلكان 128/2 . وعن علاقته بملكشاه 287/5.

<sup>66)</sup> ذكر ابن خلكان نقلاً عن صاحب «الدول المنقطعة» ومن جملة ما سعى تاج الملك (صاحب خزانة السلطان) في نظام الملك الوزير أن قال للسلطان: انه ينفق في كل سنة على أرباب المدارس والرباطات ثلاثمائة ألف دينار . ولو جيش بها جيشًا لبلغ باب القسطنطينية» 287/5.

القيوم محمد خان (67) – أعاد الله علينا من سحائب بركاته – فلمّا تكرر ذلك الوشي في آذان السُّلطان أبي الفتح أثر كلامهم في قلبه واعتقد نصحهم فطلب نظام الملك وقال له: يا أبي – وكانُ يخاطبه بذلك تعظيمًا له لكبر سنَّه وعقله – بلغني أنك تُخْرِج من بيت المال في كل سنة ستائة ألف دينار إلى من لا ينفعنا ولا يغني عنّا ، فبكى نظام الملك وقال: يا بني أنا شيخ عجمي لو نودي عليّ في السُّوق ما سويت خمسة دنانير (68) ، وأنت شاب تركي (69) لو نودي عليك عساك تساوي ثلاثين دينارًا ، وقد اختارنا الله تعالى وفوَّض أمور بلادُّه وعباده الينا فلم نقابله بالشُّكر ، ولا عرفنا قدر نعم الله تعالى ، فاستمريت أنا في كتابتي وضبطي ، وأننت منهمك في لذَّاتك ولهوك ، وأكثر ما يصعد إلى الله تعالى معاصينا دون طاعتنا وشكرنا ، ويوشك الذين أعددتهم للنوائب اذا حشروا يومًا كافحوا عنك بسيف طوله ذراعين وسهم لا يبعد مرماه ، وهم مع ذلك منهمكون في المعاصي والخمور والملاهي ، وِهم أحرى بنزول القهر من نزول الفتح / والنَّصر فاتَّخذت لك جيشًا كثيفًا وعسكرًا منيفًا يسمَّى جيش الليل وعسكر السَّحَر ، اذا نامت جيوشك ليلاً قامت هذه الجيوش على أقدامها صفوفًا بين يدي ربّهم ، وأرسلوا دموعهم ، وأطلقوا بالدُّعاء أَلْسَنْتُهُم ، ومدُّوا إلى الله أَكُنُّهُم فرموا سهامًا نخترق الأرضين ، وسلُّوا سيوفًا يعمل في كل حين طوالا ، تبلغ إلى الصّين ، فأنت وجيوشك في خَفارتهم تعيشون ، وببركاتهم تمطرون وبدعائهم تنصرون ، فبكي السُّلطان أبو الفتح بكاء شديدًا وقال : شاباشر – أي يا أبي – اسْتَكثر لنا من هذا الجيش ، فانه هو الذي لا بد لنا منه (70) ، ولمّا كانت هذه النّفوس لها قابلية الخير لم يؤثر فيها كلام الحسَّاد الا قليلاً زال [ما بها] في الحال ، وعادت إلى حُبّ الخير الذي جُبِلت عليه ، فرحم الله تلك الأرواح الطَّاهرة ، فلقد زالوا وما زالت أخبارهم تروى ، وأحاديثهم تنشر على ألسنة الرُّواة ولا تطوى.

ثم إن ملكشاه <sup>(71)</sup> أمر بقتل عَمِّه الذي قام عليه وطلب الاعتقال دون الموت فخنق

[1/161]

<sup>67)</sup> محمد الثاني الفاتح. وتم فتح القسطنطينية في سنة 957 هـ/ 1453م وسمبت المدينة اسلامبول أي «تحت الاسلام أو مدينة الاسلام» تاريخ الدولة العلية العثمانية ص 164.

<sup>68)</sup> في ابن خلكان: «ثلاثة دنانير» 287/5.

<sup>69)</sup> في ابن خلكان: ﴿ حدث، ﴿

<sup>70)</sup> يختلف النص في الوفيات مع نفس المعنى 287/5.

<sup>71)</sup> رجع إلى النقل من الوفيات 284/5.

بوتر قوسه واستقرَّت القواعد للسلطان ملكشاه ، وفتح البلاد واتَّسعت [عليه] المملكة ، وملك ما لم يملكه أحد من ملوك الاسلام بعد الخلفاء المتقدِّمين ، فانه ملك من كَاشْغَر بفتح الكاف وبعد الألف شين معجّمة ساكنة وغين معجّمة مفتوحة بعدها راء - وهي مدينة (72) في أقصى بلاد الترك - إلى بيت المقدس طولاً ، ومن القسطنطينية إلى بلاد الخزر [وبحر الهند] عرضًا.

الحرور [وجر السنا] عرصه. وكان من أحسن الملوك سيرة حتى لقب «بالسلطان العادل» / وكان منصورًا في [161/ب] الحروب، ومُغْرَمًا بالعمائر، فحَفَر كثيرًا من الأنهار، وعمَّر كثيرًا من البُلدان بالأسوار، وأنشأ في المفاوز رباطات وقناطر، وهو الذي بنى جامع السُلطان ببغداد سنة خمس وثمانين وأربعمائة (<sup>73)</sup>، وبنى له نظام الملك المدرسة المشهورة ببغداد، وهي أول مدرسة بنيت – كما تقدم – وزاد في دار السَّلطنة بهاء ووضع في طريق مكَّة مصانع، وبذل فيها أموالاً كثيرة خارجة عن الحصر، وأبطل المكوس والخفارات في جميع البلاد.

وكان لهجًا بالصَّيد حتى قيل إنه ضبط ما اصطاده بيده فكان عشرة آلاف ، فتصدَّق بعشرة آلاف دينار بعد أن نسي كثيرًا منه ، وقال : إنني خائف من الله تعالى من أجل ازهاق أرواح لغير مَأْ كَلِها (74) ، وصار (75) بعد ذلك كُلَّما قتل صيدا تصدَّق بدينار .

وخرج من الكوفة لتوديع الحاج ، فجاوز العُذَيْب وشيَّعهم بالقرب من الواقصة ، وصاد في طريقه وحشًا كثيرًا فبنى هنالك منارة من حوافر حُمْرِ الوحش وقرون الظَّياء التي صادها في ذلك الطريق وكانت تعرف بمنارة القرون ، وذلك سنة ثمان وسبعين وأربعمائة (76).

وكانت السبل في أيامه سالكة والمخاوف آمنة ، تسير القوافل من ما وراء النَّهر إلى أقصى الشَّام وليس معها خفير ، يسافر الواحد والاثنان من غير خوف ولا رهبة.

<sup>72)</sup> في الأصول: «بلاد» والمثبت من الوفيات 284/5 ، وقال عنها ياقوت: «وهي مدينة وقرى ورسانيق ...» معجم البلدان . 430/4 .

<sup>73) 1092</sup> م.

<sup>74)</sup> في الوفيات «مأكلة».

<sup>75)</sup> في الأصول «وجعل» والمثبت من الوفيات.

<sup>76) 1085 – 1086</sup> م.

ولمّا توجّه إلى حرب [أخيه] تتش (<sup>77)</sup> اجتاز بقبر (<sup>78)</sup> علي بن موسى الرضا – رضي الله تعالى عنهما – [بطوس] فدخل المشهد مع نظام الملك فصليا فيه / وأطالا الدّعاء ، ثم قال لنظام الملك : بأي شيء دعوت؟ فقال : دعوت الله أن ينصرك وأن يظفرك بأخيك قال : أما أنا فقلت «اللهم أنصر أصلحنا للمسلمين وأنفعنا للرعية».

وحكي أن واعظًا دلل عليه ووعظه ، فكان من جملة ما حكى له أن بعض الأكاسرة اجتاز منفردًا عن عسكره على باب بُسنّان ، فتقدَّم إلى الباب وطلب ماء يشربه ، فأخرجت له صبية اناء فيه ماء قصب السّكر والثلج ، فشربه واستطابه ، فقال : كيف يعمل هذا الماء؟ [فقالت: ان قصب السّكر يزكو عندنا حتى نعصره بأيدينا في فيخرج منه هذا الماء] (67) فقال: ارجعي واحضري شيئًا آخر ، وكانت الصّبية غير عارفة به ، فذهبت فقال في نفسه : الصّواب أن أعوِّضهم عن هذا المكان وأصطفيه لنفسي ، فاكان بأسرع من خروجها باكية ، وقالت : إن نية السلطان قد تغيَّرت ، فقال : ومن أين علمت ذلك؟ قالت : كنت آخذ من هذا ما أريد من غير تعسنف ، والآن قد الجهدت في عصر القصب فلم يسمح ببعض ما كان يأتي ، فعلم صدقها ، ثم رجع عن الله النيّة ، ثم قال : ارجعي الآن فانك تبلغين الغرض ، وعقد على نفسه أن لا يفعل ما السّلطان للواعظ : ولم لا تذكر للرعية أن كسرى اجتاز على بستان فقال للنّاظر : ناولني عقودًا من الحصرم ، فقال له : ما يمكنني ذلك ، فان السّلطان ما أخذ حقّه ولا تجوز لي خيانته ، فعجب الحاضرون من مقابلته للحكاية بمثلها ، ومعارضته بما أوجب الحق له لا أوجب الحق له له الحق عليه .

ولقيه سوادي وهو يبكي ، فسأله / السُّلطان عن سبب بكائه فقال : ابتعت بطّيخًا بدريهمات لا أملك غيرها ، فلقيني ثلاثة غلمان أتراك فأخذوه مني ، وما لي حيلة سواه ، فقال : أمسك ، واستدعى فرَّاشًا ، وكان ذلك عند باكورة البطّيخ ، وقال له : ان نفسي قد تاقت إلى البطّيخ ، فطف في العسكر وانظر من عنده شيء فأحضره ، فعاد ومعه

ر 1627/ ب

<sup>77)</sup> كذا في الأصول وتاريخ الدولة العلية ص 67 ، وفي الوفيات 285/5 وتاريخ الخلفاء للسيوطي وكتاب العبر لابن خلدون: «تكش».

<sup>78)</sup> في الوفيات: «بمشهد».

<sup>79)</sup> اضافة من الوفيات يقتضيها السياق.

بطّبخ ، فقال : عند مَن لَقِيتَه ؟ قال : عند الأمير فلان ، فأحضره وقال : من أين لك هذا ؟ قال : جاء به الغلمان ، فقال : أريدهم الساعة ، فمضى وقد عرف نيَّة السلطان فيهم ، فهرَّبهم وعاد وقال : لم أجدهم ، فالتفت إلى السوادي وقال : هذا مملوكي وقد وهبته لك حين لم يحضر الغلمان الذين أخذوا متاعك ، والله لئن خليته لأضربنَّ عنقك ، فأخذ السَّوادي بيده وأخرجه من بين يدي السَّلطان [فاشترى الأمير نفسه بثلاثمائة دينار] (80) ثم رجع السَّوادي وقال : يا سلطان قد بعت المملوك بثلاثمائة دينار . فقال :

وكانت البركة واليمن مقرونين بناصيته ، فكان اذا دخل أصبهان وبغداد وأي بلد من البلاد دخل معه عدد لا يحصى لكثرته فيرخص السعر وتنحط أثمان الأشياء عمّا كانت عليه قبل ، ويكتسب المتعيّشُون مع عسكره الكسب الكثير.

وأحضرت إليه مغنية وهو بالري، فأعجب بها واستطاب غناءها، فهم بها فقالت: يا سلطان، اني أغار على هذا الوجه الجميل أن يُعَذَّب بالنار، وان الحلال أيسر، وبينه وبين الحرام كلمة، فقال: صدقت / ودعا القاضي فتزوجَّها وابتنى بها [1/163] ووفي عنها.

وتزوج الامام المقتدي (81) بأمر الله أمير المؤمنين ابنة السلطان ، وكان السّفير بالخطبة الشّيخ أبا اسحاق الشيرازي - رحمه الله تعالى - أنفذه الخليفة إلى نيسابور لهذا السبب ، لكون السّلطان كان هناك ، فلمّا وصل إليه أدّى الرّسالة ونَجّز الشغل ولمّا أراد الانصراف من نيسابور ، خرج امام الحرمين لوداعه ، وقد كان ناظره فأخذ بركابه حتى ركب أبو اسحاق ، وظهر له في خراسان منزلة عظيمة ، حتى كانوا يأخذون التراب الذي يطوّه نعلاه (82) فيتبركون به .

وكان زفاف ابنة السُّلطان إلى الخليفة في سنة ثمانين وأربعمائة (83) ، وفي صبيحة دخوله عليها أحضر الخليفة عسكر السُّلطان على سماط صنعه لهم كان فيه أربعون ألف منَّا من السَّكر ، وفي بقية هذه السَّنة وُلِدَ له ولد من ابنة السُّلطان سمّاه أبا الفضل جعفر ، وزُيَّنت بغداد لأجله.

<sup>80)</sup> إضافة من الوفيات لاكمال المعنى ، 286/5.

<sup>81)</sup> في الأصول: "القائم، والمثبت من الوفيات التي ينقل عنها المؤلف 287/5.

<sup>82)</sup> في الوفيات : «الذي وطلته بغلته». 83 | 1087 – 1088م.

وكان السُّلطان قد دخل بغداد دُفْعَتين، وهي من جملة بلاده التي تحتوي عليها مملكته، وليس للخليفة فيها سوى الاسم، فلمّا عاد إليها في الدُّفعة التَّالئة أول شوال سنة خمس وثمانين وأربعمائة (84)، وخرج من فوره إلى ناحية دُجَيْل (85) لأجل الصَّيد، فاصطاد وحشا وأكل من لحمه فابتدأت به العِلّة، فافتصد، ولم يكثر من اخراج الدَّم، فعاد إلى بغداد مريضًا، ولم يصل إليه أحد من خاصَّته، فلما دخلها توفّي بها ثاني يوم دخوله، وهو السَّادس عشر من شوال سنة خمس وثمانين وأربعمائة (86) ولمّا مات / لم تشهد له جنازة ولا صلَّى عليه أحد في الصُّورة الظَّاهرة، ولا جلسوا للعزاء، ولا حلق (87) عليه ذنب فرس كعادة أمثاله بل كأنه اختلس من العالم.

[ 163 / ب

وحمل تابوته إلى اصبهان ودفن بها في مدرسته العظيمة الموقوفة على طلبة الشافعية والحنفية ، وانحا أخمد ذكرة عند موته عقوبة من الله ، وذلك أنه لما دخل بغداد في هذه المرَّة وكان للخليفة [المقتدى] (88) ولدان أحدهما الامام المستظهر بالله والآخر أبو الفضل جعفر ابن بنت السُّلطان ، وكان الخليفة قد بايع لولده المستظهر بولاية العهد من بعده ، فألزمه السُّلطان أن يخلعه وأن يبايع لابن ابنته ، ويُسَرِّم بغداد إليه ، ويخرج الخليفة إلى البصرة ، فشق ذلك على الخليفة ، وبالغ في استنزال السُّلطان عن هذا الرأي فلم يفعل ، فسأله المُهلة عشرة أيام ليتجهز فأمهله ، فقيل إن الخليفة في تلك الأيام جعل يصوم ويصلي (89) واذا أفطر جلس على الرَّهاد للافطار ، وهو يدعو الله سبحانه وتعالى على السُّلطان ، فرض [السُّلطان] في تلك الأيام ومات ، وكفى الله الخليفة أمره ، وتزوج الامام المستظهر ابنة السُّلطان واسمها خاتون [العصمة] (90) في سنة اثنتين وخمسمائة (91) الامام المستظهر ابنة السُّلطان واسمها خاتون [العصمة]

وقد خلف ملكشاه ثلاثة اولاد اقتسموا مَمْلكته ، بِرَكِياروق ، وسَنجَر ، ومحمّد ، وعمّد كله عند مع وجود بركياروق ، لأنه كان هو ولم يكن لسنجر ومحمّد الشقيقان حديث ولا ذكر مع وجود بركياروق ، لأنه كان هو

<sup>84) 4</sup> نوابر 1092م.

<sup>85)</sup> في الأصول: «رحيل» والمثبت من الوفيات 288/5 ومعجم البلدان 443/2.

<sup>86) 19</sup> نوفير 1092م.

<sup>87)</sup> في الوفيات: «حذف».

<sup>88)</sup> اضافة من الوفيات.

<sup>89)</sup> في الوفيات: «ويطوي» 289/5.

<sup>90)</sup> اضافة من الوفيات 289/5 ، وفي بعض النسخ: «العظمة».

<sup>(91 - 1108 - 1109</sup> م ، انتهى نقله من ترجمة ملكشاه بالوفيات .

السُّلطان المشار إليه وهما كالأتباع له ، ثم اختلف محمَّد وبركياروق ، فدخل محمَّد وأخوه سنجر إلى بغداد / وخلع عليهما الامام المستظهر بالله ، وكان [محمَّد] قد التمس من أمير [1/164] المؤمنين أن يجلس له ولأخيه سنجر ، فجلس لهما في قُبَّة التَّاج وحضر أرباب المناصب وأتباعهم ، وجلس الخليفة على سدّته ، ووقف سيف الدّولة [صدقة] (92) بن مَزيَّد صاحب الحِلَّة عن يمين السّدة ، وعلى كتفه بردة النبيء عَلِيلِّة وعلى رأسه العمامة وبين يديه القضيب ، وأفيض على محمَّد الخلع السَّبع التي جرت عادة السَّلاطين بها ، وألبس الطوق والتَّاج والسِّوارين ، وعقد له الخليفة اللِّواء بيده وقلَّده سيفين ، وأعطاه خمسة أفراس بمراكبها ، وخلع على أخيه سنجر خلعة أمثاله ، وخطب لمحمَّد بالسَّلطنة في جامع بغداد على جاري عادتهم [في] ذلك الزمان ، وتركوا الخُطبة لبركياروق ، كان ذلك سنة بخمس وتسعين وأربعمائة (93) ، وقيل سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة (94) .

واستمرَّت السَّلطنة فيهم إلى أن كَمُلَت عدَّة السَلاطين السُّلجوقية أربعة عشر سلطانًا وآخرهم السُّلطان مُغِيث الدَّين طُغْرُل بن أرسلان بن طُغْرُل بَك (95) وظهورهم وعُلُوِّ شأنهم في خلال خمسين وأربعمائة (96).

وأما السُّلجوقية ببلاد الرُّوم فأوَّلُهم قَتْلَمش (97) فقد ذكر صاحب الدُّول الإسلامية (97) إن السلجوقية لمَّا انتشروا في البلاد طالبين المُلك دخل منهم قتلمش (98) ابن اسرائيل إلى بلاد الرُّوم وملك مدينة قُونِية وأقصرا (99) ونواحيهما، ثم توجّه إلى بلاد الري ليأخذها فانهزم جيشه ووجد هو بين القتلى (100) /.

<sup>[ 164]/</sup>ب]

<sup>92)</sup> اضافة من الوفيات 72/5.

<sup>93 (1101 – 1102</sup> م.

<sup>94) 1099 – 1098</sup> م.

<sup>95)</sup> انظر الكامل لابن الأثير 196/11.

<sup>96) 1059 – 1058</sup> م.

<sup>97)</sup> في الأصول وفي كتاب العبر 342/5: «قطلمش» وفي تاريخ الدولة العلية: «قطلومش» ص 66 والمثبت من الوفيات 69/5، والكامل لابن الأثير 625/9 - 630، وبروكلمان «تاريخ الشعوب الإسلامية»، 7/3.

<sup>97</sup> مكررً) دول الإسلام في التاريخ لشمس الدّين الذهبي المتوفي سنة 746 (والصواب 748) . كشف الظنون ، 762/1.

<sup>98)</sup> هو شهاب الدّولة قتلمش بن اسرائيل بن سلجوق، الوفيات 71/5، وكتاب العبر 342/5، وابن الأثير يقول: « «قتلمش ابن عمر طغرلبك وتارة يقول: ابن اسرائيل بن سُلجوق»، العبر 342/5.

<sup>99)</sup> في الأصول «وأقسرامي» والمثبت من كتاب العبر 342/5.

<sup>100)</sup> انظر الوفيات 71/5 كان ذلك في محرم 456 / ديسمبر - جانني 1064م.

فقام بعده ولده سلمان (101) فسار لحرب حلب فهُزِم وطعن نفسه بخنجر.

فلك بعده ابنه قَلْج أرسلان<sup>(102)</sup> فلك زيادة على ما خلفه أبوه الموصل وديار بكر وأعمالهما فسار لقتال جاولي<sup>(103)</sup> فقتل قلج أرسلان.

فلك بعده ولده مسعود فتوفّي [سنة احدى وخمسين وخمسائة](١٥٠).

فلك ولده قلج أرسلان بن مسعود فقسم ممالكه بين أولاده السَّبعة وابن أحيه (105).

وملك بعد وفاته ولده غياث الدّين كِيخَسْرُو (106) فعظم شأنه وقتله أشكر (107) صاحب قسطنطينية في حروبه معه سنة سبع وستائة (108).

فلك بعده ولده كِيكاوِس (109) فقاتل عمّه طُغْرُلْ شاه فقتله سنة عشرة وستمائة (110).

فتولَّى بعده أخوه السُّلطان المجاهد علاء الدّين كِيقَباد ، وكان محبًّا للغزو فاتّسعت رقعة ملكه ببلاد الروَّم ، ومدَّ يده إلى ما يجاوره من البلاد وخدم عنده عسكر جلال الدّين خُوارِزم شاه بعد مهلكه ، توفّي سنة أربع وثلاثين وستائة (١١١) ومُدَّة ملكه أربع وعشرون . ثم ملك بعده ابنه غياث الدّين فات سنة أربع وخمسين وستائة (١١٤).

فملك بعده ابنه علاء اللدّين كيقباد ، وكان ولي عهده ، وكان اذ ذاك هلك جنكز خان ، وولي مكانه ابنه تولي خان (١١٦) ، فملك أكثر بلاد الرُّوم ، وكان ملوك الرُّوم تحت حكم التتار .

<sup>101)</sup> أسس دولة سُلجوقية بقونية استمرت إلى أن فتحها العيَّانيون . انظر بروكلمان تاريخ الشعوب الاسلامية 7/3 وكتاب العبر 342/5.

<sup>. (10)</sup> في كتاب العبر: «قليج أرسلان» 343/5 خلافًا لعدة مصادر أخرى كابن الأثير 607/8.

<sup>.348 – 345/5 :</sup> انظر كتاب العبر : 345/5 – 348.

<sup>104)</sup> إضافة من نفس المرجع 349/5 ، 1156 م.

<sup>105)</sup> أنظر كتاب العبر: 352/5.

<sup>106)</sup> في الأصول: «كيخرود» وفي كتاب العبر: «كسنجر» 353/5 وفي ابن الأثير: «خسروشاه»، والمثبت من تاريخ الشعوب الاسلامية 7/3.

<sup>107)</sup> في الأصول: «المشكري» والمثبت من كتاب العبر 356/5 وفي مكان آخر ص 366 من كتاب العبر: «الشكري».

<sup>1211 — 1210 (108</sup> 

<sup>109)</sup> في الأصول: أكيكاروس، والمثبت من كتاب العبر 356/5 وتاريخ الشعوب الاسلامية 9/3.

<sup>110) 1213</sup>م، أنظر كتاب العبر 356/5.

<sup>. 1237 - 1236 (111</sup> 

<sup>113)</sup> في كتاب العبر «طلوخان» 362/5.

<sup>1256 (112</sup> م.

وآخر من تَوَلَّى الملك من السُّلجوقية بالنَّيار الرُّومية مسعود بن كيكاوس في سنة ثمان عشرة وسبعمائة (114) فاضمحل أمره ، وبتى الملك بها للتتار.

ثم فشل أمرهم فاستولى على غالب بلادهم بَنُو عَبَان ، ثم استولوا عليها جميعًا / [165] - رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم -.

وعلاء الدّين الثاني هو صاحب السُّلطان عثمان جدَّ آل عثمان ، وتوقّي علاء الدّين المذكور سنة سبعمائة (١١٥).

#### الديلمية:

وأما الدَّيْلَميَّة فأول ملوكهم عماد الدّولة أبو الحسن علي بن بويه بن فناخسرو (116) والديلمية (117) بن تمام بن (كوهي بن شيرزيك الأصغر بن شيركوه بن شيرزيك الأكبر ابن سران شاه بن سيرقند بن سيسانشاه) (118).

فعماد الدّولة صاحب بلاد فارس ، وكان أبوه صيادًا وليست له معيشة إلاً من صيد السّمك ، وكان أحد ثلاثة أخوة ، فهو أكبرهم ، ثم ركن الدّولة الحسن والد عضد الدّولة ، ثم معز الدّولة أحمد ، والجميع ملكوا ، وسبب سعادتهم عماد الدّولة وبه انتشار صيتهم ، فاستولوا على البلاد ، وملكوا العراقين والأهواز وفارس ، وساسوا أمور الرّعية أحسن سياسة ، وشاركوا الخليفة العبّاسي في الخُطْبة ببغداد لنصرتهم وطاعتهم للخليفة ، وكانت وفاة عماد الدّولة يوم الأحد لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين (119) بشيراز ، وأقام في المملكة ست عشرة سنة ، وعاش سبعا وخمسين سنة ، ولم يعقب .

<sup>1318</sup> م. (114

<sup>.</sup> و 1301 – 1300 (115

<sup>110)</sup> في الأصول: «فناخر» وفي كتاب العبر 909/4. «فناخس» وهو تحريف والصواب ما أثبتناه.

<sup>117)</sup> في ط: «والديلمي».

<sup>118).</sup> في الأصول: «لوهمي بن شيزل الأصغر بن شيركوه بن شيزل بن شرين شاه بن شيرمية بن ساسان شاه» والمثبت من كتاب العبر 909/4. اعتادًا من ابن خلدون على ابن ماكولاً. ويقدم أيضًا رواية ابن مسكويه. ويرى ابن خلدون أن هذا النسب مصنوع تقرب إليهم به من لا يعرف طبائع الأنساب في الوجود.

وا1) في الأصول: «جمادى أولى» والمثبت من ابن الأثير 482/8 . 949 م. وفي كتاب العبر: «توفي منتصف سنة ثلاث وثلاثين» 934/4.

وأما أحمد معزّ الدّولة فكان وصوله إلى بغداد من جهة الأهواز ، فدخلها متملكًا يوم السَّبت لاحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة (120) في خلافة المستكنى ، وملكها بلا كلفة .

[ 165]ب]

وذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتابه «شذور العقود»/ أن معزّ الدّولة أحمد كان في أول أمره يحمل الحطب على رأسه ، ثم ملك البلاد هو وأخوه ، وكانت مدّة ملكه بالعراق احدى وعشرين سنة واحد عشر شهرًا ، وتوفي يوم الاثنين سابع عشر (121) ربيع الآخر سنة ست وخمسين وثلا ثمائة (122) ببغداد ، ولمّا توفّي تولّى موضعه ولده عزّ الدّولة أبو منصور بختيار ، وتزوّج الطائع لله ابنته سارة ريّان على صداق مبلغه مائة ألف دينار ، وذلك سنة أربع وستين وثلا ثمائة (123) ، وكان بين عزّ الدولة [بختيار] وابن عمّه عضد الدّولة منافسات في الممالك أدّت إلى التّنازع والتّصاف والمحاربة ، فالتقيا يوم وثلاث بين عزّ الدّولة ، وكان عمره ستّا الأربعاء ثامن شوال سنة سبع وستين وثلا ثمائة (124) فقتل عزّ الدّولة ، وكان عمره ستّا وثلاثين سنة ، وحُمِل رأسه في طشت ووضع بين يدي عضد الدّولة ، فلمّا رآه وضع يديه على وجهه وبكي .

وكان عدَّتهم ستَّة عشر سلطانًا آخرهم أبو علي بن عزَّ الملوك.

## السلقدية:

وأما السلقدية فآخرهم أثابك (125) معظم بن سعد بن أبي بكر سنقر بن زنكي ممدوح ذكره الشَّيخ السَّعدي في كتابه الشهير «بكلستان»، وهو أكرم السَّلقدية، ذكره البيضاوي وغيره.

<sup>120) 91</sup> ديسمبر 945 م.

<sup>121)</sup> في ابن الأثير: «ثالث عشر» 575/8.

<sup>122)</sup> ا أفريل 967م.

<sup>975 - 974 (123</sup> م.

<sup>124) 97</sup> ماي 978م.

<sup>125)</sup> في ت: وأتابك.

319

## الخوارزمية:

وأما الخوارزمية فأولهم خوارزم شاه محمد بن أنوشتكين (126) ، وآخرهم السُّلطان غياث الدَّين محمود خوارزم شاه ، وهم ثمانية نفر ، خرج من طاعة المقتدر بالله وأرسل إليه يقول : اخرج من بغداد إلى أي مكان تريد ، فأرسل إليه المقتدر يقول : أصبر عشرة أيام ، فلبس / المقتدر جبَّة من الصُّوف وكان بحاب الدَّعوة ، فدعا عليه فمات خوارزم [1/166] شاه في اليوم العاشر فجأة ، وفي رواية : حين رجع من بغداد قامت عليه صواعق بسبب دعوة الشَّيخ غضبان عليه ، فقامت قيامة الصَّواعق عليهم وقلعت الرّياح خيامهم .

<sup>126)</sup> في الأصول: «أنو شركين» والمثبت من الكامل في التاريخ.

# الباب الثالث في مشاهير أمراء بني العبّاس بالمغرب

## يزيد بن حاتم:

فنهم أبو خالد يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدى. قال ابن خلكان: (1) قال أبو سعيد [بن يونس] في تاريخه: ولي يزيد بن حاتم مصر سنة أربع وأربعين وماثة (2) زاد غيره في منتصف ذي القعدة (2).

ثم إن المنصور خرج إلى الشّام في زيارة بيت المقدس في سنة أربع وخمسين (3) ، ومن هناك سيّر يزيد بن حاتم إلى افريقية لحرب الخوارج الذين قتلوا عامله عمر بن حفص ، وجَهّز معه خمسين ألف مقاتل ، واستقرَّ يزيد المذكور واليًا بافريقية من يومئذ ، وكان وصوله إليها واستظهاره على الخوارج في سنة خمس وخمسين (4) ، ودخل القيروان في هذا التاريخ . وكان جوادًا سريًا مقصودًا ممدوحًا ، قصده جماعة من الشّعراء فأحسن جوائزهم ، وقال الطرطوشي في كتاب «سراج الملوك» قال سحنون بن سعيد : كان يزيد بن حاتم حكيمًا يقول : والله ما هبت شئيًا قط هيبتي لرجل ظلمته وأنا أعلم انه لا ناصر له الا الله تعالى ، فيقول : حسبك الله ، الله بيني وبينك .

ب] وذكر أبو سعد السمعاني في كتاب «الأنساب» (5) أن المُشْهِر التميمي الشاعر / وفد على يزيد بن حاتم بافريقية فأنشده:

[ 166/ب]

<sup>1)</sup> النقل من ترجمة يزيد بن حاتم المهلي في الوفيات بتصرف في اللفظ 321/6.

<sup>2) 14</sup> فيفري 762 م، وذكر ابن خلكان رواية أخرى تقول أنه ولي في سنة 143 هـ/760 – 761 م.

<sup>. 771 – 770 (3</sup> 

<sup>4 772 – 771</sup> م.

<sup>5)</sup> في الأصول: والأمثال؛ والمثبت من الوفيات 324/6.

[طویل]

إلیك قَصَرْنَا النصفَ من صلواتنا مسیرة شهر ثم شهر نواصِلُه فلا نحن نخشی أن یخیب رجاؤنا لدیك ولكن أهنأ (6) البِرّ عاجله فأمر یزید بوضع العطاء فی جنده وكان معه خمسون ألف مرتزق ، فقال : من أحب أن یسرّنی فلیضع لزائری هذا من عطائه درهمین ، فاجتمع له مائة ألف درهم ، وضم یزید لذلك مائة ألف درهم أخرى ودفعها إلیه (7).

ولمّا قدم عليه ابن المولى أنشده وهو أمير مصر:

[مجزوء الكامل] يا واحد العرب الذي أضحى وليس له نظير لو كــان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقيرٌ

فدعا يزيد بخازنه وقال: كم في بيت مالي؟ قال: فيه من العين والورق عشرون ألف دينار، فقال: ادفعها إليه، ثم قال: يا أخي، المعذرة إلى الله ثم إليك، [والله] لوكان في ملكي غيرها ما ادخرتها عنك.

ولم يزل يزيد واليًا بافريقية إلى أن توفي بها يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة سبعين ومائة (8) ، ودفن بباب سُلْم ، واستحلف على افريقية [ولده] داود بن يزيد (ابن زائدة وهو ابن أخي معز بن زائدة)(9).

# هَرْثَمة بن أعين:

وتولّى هرثمة ابن أعين الهاشمي عن هارون الرَّشيد ، فقدم على افريقية يوم الخميس ثالث شهر ربيع الآخر سنة تسع وسبعين ومائة (10). (فبنى القصر الكبير) (11) في سنة ثمانين ومائة (12).

<sup>6)</sup> في الأصول: "أحسن" والمثبت من الوفيات 325/6.

<sup>7)</sup> بعدها في ت وزيادة عن ابن خلكان: وودفعها إليه فأخذها من عنده ودعا له.

<sup>8) 13</sup> مارس 787 م.

و) اضافة من المؤلف عمًا هو موجود بالوفيات.

<sup>10)</sup> كذا في ابن الأثير 139/6، 26 جوان 795م.

<sup>11)</sup> في الأصول: هسوره والمثبت من ابن الأثير وغيره اذ أن هرئمة هو الذي يرجع إليه بناء قصر المنستير.

<sup>. 197 - 796</sup> م

# بداية بني الأغلب:

ri/1677

ومن أشهر أمراء بني العباس بالمغرب بنو الأغلب وهم عدة / سلاطين وجدُّهم الذي ينتمون إليه هو الأغلب [ابن ابراهيم] بن سالم ، وأوَّلهم ابراهيم ، كان رئيسًا شريف النَّفس فاضلاً نبيلاً عالمًا فصيحًا حسن السّيرة ولاه افريقية هارون الرَّشيد ليضايق على مولاي ادريس جد أشراف المغرب ، وهو ادريس ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب – رضي الله تعالى عنه – فاحتال عليه ابراهيم في خبر طويل.

## أبو العباس عبد الله :

ولمَّا فرغت مدَّة إبراهيم تولَّى بعده ابنه أبو العباس عبد الله(13) [في سنة 197](14) نقل التجاني «أنه أراد أن يحدث على النَّاس مظالم من جملتها أن يرفع على النَّاسِ طلب العشر ويضع على كل زوج ثمانية دنانير أصابوا أو لم يصيبوا ، فاشتد ذلك على النَّاس ، وقدم حفص بن حُمَيْد (15) الجَزَري ومعه قوم صالحون من أهل جزيرة شريك وغيرها ، فاستأذنوا عليه – وكان من أجمل الناس – فكلَّمه حفص وقال له: اتَّق الله أيها الأمير، وارحم جمالك وشبابك فان النَّار أمامك ، فلم يجبه لشيء ممَّا أراد ، وأظهر الاستخفاف به وبمن معه ، فخرج حفص وأصحابه فلمّا صاروا ببعض الطريق قال لهم : انا يئسنا من الخلق ولن نيأس من الخالق ، فما فُتِح باب الدعاء حتى فُتح باب الاجابة ، فنزلوا وأسبغوا الوضوء ، فصلَّى بهم حفص ركعتين ودعوا على ابن الأغلب أن يمنعه الله ممَّا أراد من أذيَّة المسلمين ، ويكفُّ عنهم جوره ، فبعد خمسة أيام خرجت له قرحة تحت أذنه فقتلته في اليوم السابع من دعائهم ، [قال]: فحكى المتولي غسله أنه كشف عنه ثوبه [167/ب] فوجده أسود كأنه / زنجي بعد ذلك الجمال العظيم» (16).

<sup>13)</sup> في الأصول: «أبو العباس أحمد» والمثبت من محمد الطَّالي، الدولة الأغلبية ترجمة المنجي الصيادي، دار الغرب الاسلامي 171 ، وابن خلدون كتاب العبر 420/4.

<sup>14)</sup> اضافة من عندنا. 813 م.

<sup>15)</sup> كذا في ت ، وفي ط و ش : «حمير» كما في بعض أصول رحلة التجاني ، وفي النص المحقق من الرحلة : «حميد» أيضًا اعتمادًا على البيان المغرب لابن عذاري.

<sup>16)</sup> رحلة التجاني ص ١١ – 12.

## زيادة الله:

فتولَّى بعده أخوه زيادة الله [الأول](17) فكان ملكًا جليلاً على عهد المأمون وابراهيم ابن المهدي القائم على المأمون ، وتوفي زيادة الله يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة ثلاث وعشرين ومائتين(18).

وولي الأمر بعده أخوه أبو عِقال الأغلب بن ابراهيم (19) ، فكان مثله في الخير ، وغير حوادث كثيرة .

## أبو العباس محمد:

ثم تولَّى بعده ابنه أبو العباس محمد<sup>(20)</sup> بن أبي عقال الأغلب بن ابراهيم<sup>(21)</sup> فكان جاهلاً<sup>(22)</sup> وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين<sup>(23)</sup>.

ثم تولَّى بعده ولده أبو ابراهيم أحمد ، فأحسن السِّيرة وأكثر عطاء الجند ، وكان مولعًا بالعمارة ، فبنى بافريقية أكثر من عشرة آلاف حصن بالحجارة والكلس وأبواب الحديد ، واتخذ العبيد جندًا ، وخرج عليه بناحية طرابلس خوارج من البربر فغلبهم عاملها ، وهو يومثذ أخوه عبد الله بن محمد بن الأغلب ، سرح إليهم أخاهما زيادة الله فحاربهم واستلحمهم وكتب إلى أخيه أبي ابراهيم بالفتح ، وفي أيامه افتتح قصر يانة (24)

<sup>17)</sup> بويع في ذي الحجة من سنة 201 هـ/ جوان 817.

<sup>18) 11</sup> جوان 838 م.

<sup>19)</sup> في الأصول: وأبو عقال محمد، والمثبت من الدّولة الأغلبية ص 239 وكتاب العبر 428/4.

<sup>20)</sup> في الأصول: وأحمد، والمثبت من المرجع السابق وولي الامارة سنة 226 هـ/840 - 841 م.

<sup>21)</sup> في الأصول: ومحمد بن الأغلب؛ والمثبت من نفس المرجع.

<sup>22)</sup> وصفه ابن الابار بالحلم والجود. ووصف أيضًا أنه «كان مظفرًا في حروبه» ومن جهة أخرى ذكر ابن عذاري أنه «كان قليل العلم» وذكر النويري: «أنه كان من أجهل الناس ، لكنه أعطي في إمارته ظفرًا على ما نواه » وعلق عمد الطالبي في أطروحته «الدولة الأغلبية» على هذا القول بقوله: «ويبدو أن المؤلف لم يفهم جيدًا انتصاراته». و يميل محمد الطالبي إلى موقف ابن عذاري فاستخلص ما يلي بعد نقاش: «كان شابًا عديم التجربة ، قليل العلم ، لم تسعفه طبيعة خلقه إلا قليلاً» ، أنظر الدّولة الأغلبية ، ص 245.

<sup>23 857 ~ 856</sup> م.

<sup>24)</sup> في الأصول: «قصر بالة» والمثبت من كتاب العبر 430/4.

من مدن صقليَّة في شوال سنة أربع وأربعين ومائتين (25) ، وبعث بفتحها إلى المتوكل ، وأهدى له من سبيها ، ثم توفي أبو ابراهيم آخر سنة تسع وأربعين ومائتين (<sup>26)</sup> ، فكانت مدَّته ثمان سنين.

## زيادة الله الأصغر:

وتولَّى بعده زيادة الله بن أبي ابراهيم بن محمد ، ويعرف بزيادة الله الأصغر ، فجرى على سنن أسلافه ، ولم تطل أيامه فتوفي سنة خمسين ومائتين(<sup>27)</sup>.

# أبو الغرانيق :

[168] فتولَّى مكانه / ابن أخيه (28) محمد [الثاني] ويُلَقَّب «بأبي الغرانيق» لشغفه بصيدها ، فغلب عليه اللهو والشرب ، وكانت أيَّامه حروب وفتن ، وفتح جزيرة مالطة سنة خمس وخمسين (29) ، وتغلَّب الرُّوم على مواضع من جزيرة صقليَّة ، وبنى محمد حصونًا ومحارس على ساحل البحر بالمغرب على مسيرة خمسة عشر يومًا من برقة إلى جهة المغرب وهي الآن معروفة ، ثم توفي أبو الغرانيق منتصف احدى وستين (30) لاحدى عشر سنة من ولايته المنابق منتصف احدى وستين (30) .

25) جانني – فيفري 859 م. وفيا يتعلق بأبي ابراهيم أحمد نقله المؤلف حرفيًا من كتاب العبر 429/4 – 430.

<sup>26 – 864 – 863</sup> م.

<sup>27) 864 – 865</sup> م. النقل من كتاب العبر 430/4.

<sup>28)</sup> في الأصول تبعًا لابن خلدون وأخوه ، العبر 430/4 اذ واعتبره ابنا لزيادة الله الثاني الذي قبل أنه ابن لا أخ ، لأبي ابراهيم أحمد، الدولة الأغلبية ، المرجع السابق هامش 149 ، ص 283.

<sup>. 669 - 868 (29</sup> 

<sup>30)</sup> دقق محمد الطالبي تاريخ وفاته فقال وسمي الميت لأن خبر وفاته شاع مسبقًا عدة مرات يوم الأربعاء 6 جمادى الأولى 261/فيفري 875 م، ص 291.

<sup>31)</sup> نقل المؤلف ما يتعلن بأبي الغرانيق من كتاب العبر حرفيًا 430/4 ، وحدد محمد الطالبي طيلة حكمه فقال ودام حكمه عشرة أعوام وخمسة شهور وستة عشر يومًا، ص 291.

# ابراهيم :

فتولًى بعده أخوه ابراهيم بن أحمد وكان أبو الغرانيق عهد لابنه أبي عقال ، واستحلف أخاه ابراهيم المذكور على أن لا ينازعه ولا يتعرَّض له ، بل يكون نائبًا عنه إلى أن يكبر ، فلمّا مات عدا عليه أهل القيروان ، وحملوه على الولاية عليهم لحسن سيرته وعدله فامتنع ، ثم أجاب وترك وصيَّة أبي الغرانيق في ولده أبي عقال ، وهو الذي نقل القصور إلى رقّادة خارج القيروان ، وقام في أول الأمر أحسن قيام ، فكان عادلاً حازمًا قطع أهل البغي والفساد ، وجلس لساع شكوى المتظلّمين فأمنت البلاد ، وبني الحصون والمحارس بسواحل البحر حتى كانت النَّار توقد في سواحل سبتة للنذير بالعدو فيتصل ايقادها بالاسكندرية في اللَّيلة الواحدة ، وفي أيَّامه كان مسير العبَّاس بن أحمد بن طولون عالما على أبيه صاحب مصر سنة خمس وستين ومائتين (32) ، فلك برقة من يد محمد بن فيُرب (33) قائد ابن الأغلب ، ثم ملك لبدة ثم حاصر طرابلس واستمدً ابن قهرب نفُوسة فأمدُّوه ولتي العبَّاس بن طولون / بقصر حاتم سنة سبع وستين ومائتين (34) في حروبهم ، فسرح الراهيم ابنه أبا العباس عبد الله إليهم في العساكر سنة تسع وستين (35) ، فأثمن فيهم . المولى سنة ثمانين ومائتين ومائتي

وفي سنة احدى وثمانين ومائتين (37) انتقل إلى سكنى تونس ، واتخذ بها القصور ثم تحرك إلى مصر سنة ثلاث وثمانين (38) لمحاربة ابن طولون ، فاعترضته نفوسة فهزمهم وأثخن فيهم ، ثم انتهى إلى سرت فانفضت عنه الحشود فرجع ، وبعث ابنه أبا العباس عبد الله على صقليَّة سنة سبع وثمانين ومائتين (39) ، فوصل إليها في مائة وستين مركبًا وحصر طرابنة (40) ، وانتقض عليه بَلِيرم وأهل كَبَركيت ، وكانت بينهم فتنة فأغراه كل [واحد

<sup>979 - 878 (32</sup> 

<sup>33)</sup> في الأصول: «مذهب» والمثبت من كتاب العبر الذي ينقل عنه المؤلف 434/4.

<sup>. 883 – 882</sup> رع ع م . 883 – 883 م .

<sup>40)</sup> في المعاجم: «طَرَابُنش» ياقوت 26/4 وقال عنها الحميري: «بجزيرة صقلية والنصارى يسمونها «اطرابنة» الروض المعطار ص 390.

منهم] بالآخر ، ثم اجتمعوا لحربه ، وزحف إليه أهل بليرم في البحر فهزمهم واستباحهم (وملك بلدهم)<sup>(41)</sup> وبعث جماعة من وجوهها إلى أبيه ، وفرَّ آخرون من أعيانهم إلى القسطنطينية وآخرون إلى طرابنة (42) فأتبعهم وعاث في نواحيها ، وتجهز سنة ثمان وثمانين وماثتين للغزو فغزا دمقش ثم مسينا فهدم سورها ، ثم جاء في البحر إلى رَيُو (43) ففتحها عنوة ، وشحن مراكبه بغنائمها ، وجاء مدد القسطنطينية في المراكب فهزمهم ، وأخذ لهم ثلاثين مركبًا ، (44)

أُ ثُمَ انَ ابراهيم بن أحمد غلب عليه خلط سوداوي فتغيَّر وأسرف في القتل ، فقتل أصحابه وكفاته وحُجَّابه ، وقتل ثمانية إخوة له صَبَرا بين يديه ، وقتل بناته ، ثم أظهر النسك (45) ومات لثمان بقين من شهر ربيع الأول (46) سنة تسع وثمانين وماثنين وماثنين (47).

عبد الله بن ابراهيم:

وولي بعده ابنه أبو العبّاس عبد الله بن ابراهيم على عهد المعتصم ، فردّ المظالم وتنسّك ولبس الصَّوف إلى أن قتل بتدبير ابنه زيادة الله (48) ، وكان في سجنه وبادر بقتل من شاركه في دمه ، وأظهر التبرّي منه ، فعاقبه الله تعالى فلم يتمتّع بالملك ، ولم يصف له بل خرج مهزومًا ومات طريدًا شريدًا في البلاد بظهور بني عُبَيد الشِّيعة ، فلقيت جيوشه جيوشهم فلم تقم له قائمة ففر إلى المشرق (49) وترك البلاد ، فاستولى عليها الشِّيعة بعدما ملكها بنو الأغلب مائة سنة واثنتي عشرة سنة وعدَّتهم أحد عشر سلطانًا.

<sup>41)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بكتاب العبر.

<sup>42)</sup> في العبر 435/4: «طرميس» قال عنها الحموي «انها من قرى دمشق، 32/4.

<sup>(43)</sup> في الأصول وفي كتاب العبر: «ربو»، وليس لها ذكر في المعاجم والتصويب من معجم البلدان 116/3 وقال الحموي «بفتح أوله وضم ثانيه.. مدينة للروم مقابل جزيرة صقلية من ناحية الشرق، وكذلك في الرَّوض المعطار ص 280 قال الحميري: «مدينة من بلاد قلورية على ضفة المجاز إلى صقلية».

<sup>44)</sup> ما سبق ذكره عن ابراهيم الثاني نقله المؤلف من كتاب العبر حرفيًا مع اسقاط جمل يسيرة 434/4 - 436.

<sup>45)</sup> وتخلى عن الحكم انظر والدولة الأغلبية ، المرجع السابق ص 348.

<sup>46)</sup> في الأصول: «لاثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة» والمثبت من نفس المرجع وكتاب العبر 439/5.

<sup>47)</sup> مارس 902م.

<sup>48)</sup> في 28 شعبان سنة 290 / 27 جويلية 903 م.

<sup>49)</sup> انظر كتاب العبر 441/5.

# القى المقى المقى المقى المقى المقى المقى المقى المقادم المقاد ال

# عبيد الله المهدي وقيام الدّولة الفاطمية:

أقول الشّيعة فرقة مبتدعة يرون أفضايَّة على – رضي الله تعالى عنه – على الشّيخين أبي بكر وعمر – رضي الله تعالى عنهما – ويرون استحقاق ذُرِّيَة علي للخلافة دون بني أميَّة والعبَّاس ، والنِّسبة إلى الشَّيعة شيعي ، وأول من ظهر منهم بالمغرب فادعى الخلافة لنفسه أبو محمد عبيد الله الملقَّب «بالمهدي». نقل ابن خلكان (١) عن صاحب «تاريخ القيروان» (2) أنه عبيد الله بن الحسن بن علي بن محمَّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد / بن علي بن الحُسين بن علي بن أبي طالب – رضي الله تعالى عنهم – وقيل هو [169/ب] عبيد الله بن التي (3) بن الرفي (4) بن الرضي ، وهؤلاء النَّلاثة يقال لهم المستورون في ذات عبيد الله ، والرضي المذكور ، واسم التي (5) الله ، والرضي المذكور ، واسم التي (5) الحسين ، واسم الوفي أحمد ، واسم الرشي عبد الله ، وانما استروا خوفًا على أنفسهم الحسين ، واسم الوفي أحمد ، واسم الرشي عبد الله ، وانما المنتروا خوفًا على أنفسهم أسوة بغيرهم من العلويين ، ووذائعهم في ذلك مشهورة ، وانما تسمَّى المهدي عبيد الله تسترًا.

الوفيات 117/3.

<sup>2)</sup> لا نعرف من يقصد اذ كثير هم الذين كتبوا عن القيروان ولعله ابن شداد لأنه قضى قسمًا من حياته في الشرق واشتهر تأليفه بينهم.

<sup>3)</sup> ذكر ابن خلكان روايات أخرى في نسبه 117/3.

 <sup>4)</sup> في الأصول: «الموفي» والمثبت من نفس المرجع.

 <sup>5)</sup> في الأصول: «المتقى» والمثبت من الوفيات 117/3.

وكانت ولادة عبيد الله سنة تسع وخمسين ومائتين (6) بالكوفة (7) ، «وكان داعيته ببلاد المغرب أبو عبد الله بن أحمد بن زَكرياء المعروف بالشِّيعي ، سُمِّي بِذلك لأن الشِّيعيِّ هو المنتسب للشِّيعة وهو من صنعاء اليمن ، كان من الرِّجال الدُّهاة الخبيرين بما يصنعون<sub>» (8)</sub> ، كان تَعَرَّف بالحجاز بجماعة من كُتّامة وترأسَ فيهم رئاسة دينية ، وقرر عندهم مذهب الشَّيعة ، فَغَرَّهم برأيه ومذهبه ، ووعدهم الملك بالمغرب فاتَّبعوه ، فمن ثمَّ كان أخص النَّاس بدولة العبيديين، ثم لمَّا تمكن من قلوب أولائك الكتاميين دخل معهم المغرب بلا مال ولا رجال بل بالوعد (9) والأماني ، فلم يزل يسعى بالمغرب حتى استنزل زيادة الله آخر ملوك بني الأغلب ، فهرب – حسما تقدم آنفًا – ولمَّا فرَّ زيادة الله [1/170] ومهَّد قواعد البلاد أبو عبد الله الشّيعي أقبل المهدي من المشرق/ متوجهًا إلى سجلماسة (10) فأحسَّ به اليسَعُ آخر ملوك بني مِدْرار (11) فمسكه واعتقله ، ومضى إليه أُبو عبد الله الشِّيعي فأخرجه من الاعتقال ، وفوض إليه أمر المملكة ، وقيل إن أبا عبد الله الشّيعي لمّا سمع باعتقاله حشد جمعًا كثيرًا من كتامة وغيرهم وقصد سجلماسة لاستنقاذه ، فلمَّا سمع اليسَعُ بقدومهم قتل المهدي ، فلمَّا دخل أبو عبد الله السِّجن وجد المهدي مقتولاً وعنده رجل من أصحابه كان يخدمه ، فخاف أبو عبد الله أن ينتقض عليه ما دبَّره من الأمر ان عرفت العساكر بقتل المهدي ، فأخرج الرَّجل وقال : هذا هو المهدى<sup>(12)</sup>.

فن هنا نشأ اختلاف كثير في نسب المهدي ، وأهل العلم من المحقِّقين ينكرون دعواه في النُّسب حتى أن ابن طباطبا لما ملك المعزّ من العُبيديين مصر كما يأتي - ان شاء الله – قال له : إلى من ينتسب مولانا ؟ فقال : سنعقد مجلسًا ونجمعكم ونسرد عليكم نسبنا ، فلمًا استقرَّ المعزِّ بالقصر جمع النَّاس في مجلس عام : جلس لهم فقال : هل بقي من

<sup>6) 873 — 872</sup> م.

<sup>7)</sup> الوفيات : 119/3.

الوفيات لابن خلكان 192/2.

<sup>9)</sup> في الأصول: «الأوعادي» كما ينطقها بعض العوام ، وجاء في تاج العروس: «الوعد من المصادر المجموعة ويقال الوعود ، وتجمع عدة على عدات والوعد لا يجمع » 536/2.

<sup>10)</sup> بعدها في الأصول: «بلاد كتامة» أسقطناها لآن سجلماسة في المغرب وهي ساقطة أيضًا في الوفيات.

<sup>11)</sup> هو «اليسم» صاحب سجلماسة ، الوفيات 118/3 وكتاب العبر 72/7.

<sup>12)</sup> نقل حرفي من الوفيات 118/3.

رؤسائكم أحد؟ فقالوا: لم يبق معتبر ، فسلّ عند ذلك نصف (13) سيفه وقال: هذا نسي ونثر عليهم ذهبًا كثيرًا ، وقال : حَسَبي ، فقالوا جميعًا : سمعنا وأطعنا (14). قال ابن خلكان: وفيه دليل على عدم صحة نسبه اذ لو عرفه لذكره (15).

وقال الجلال السيوطي في «تاريخه» إن الخلفاء العبيديين امامتهم غير صحيحة لأمور منها أنهم غير قرشيين لأن جدّهم مَجُوسي ، وقال القاضي عبد الجبار البصري : اسم جدّ الخلفاء / المصريين سعيد كان أبوه يهوديًا حدّادًا بسَلَميَّة (16) بفتح السّين المهملة [170/ب] واللاُّم وكسر الميم وتشديد الياء المثنَّاة تحت وتخفيفها أيضًا ، بليدة بالشَّام ، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: القدّاح جدّ عبيد الله الذي يسمَّى المهدي كان مجوسيًا، ودخلُّ عبيد الله المغرب وادّعى أنه علوي ، ولم يعرفه أحد من علماء النَّسب وسمَّاهم جهلة النَّاس فاطميين (17) ، وقال الذهبي: [اتفق] المحققون على أن عبيد الله المهدي ليس بعلوي (18).

ولمًّا دخل عبيد الله الشِّيعي افريقية ، ونزل رِقًّادة ترك جَبَلة بن حمُّود سكنى الرِّباط ، ونزل القيروان ، فكُلِّيم في ذلك فقال : كنَّا نحرس عدوًّا بيننا وبينه البحرِ ، والآن حلَّ هذا العدو في ساحتنا ، وهو أشدُّ علينا من ذلك ، فكان اذا أصبح وصلَّى الصُّبح خرج إلى طرف القيروان منِ ناحية رقَّادة معه سيفه وترسه وفرسه وسلاحه ، وجلس محاذيًا لرقَّادة إلى غروب الشَّمس ثم يرجع إلى داره ويقول: أحرس عورات

<sup>13)</sup> في الأصول: «نصل» والمثبت من تاريخ الخلفاء ص 5 ، وابن خلكان 82/3.

<sup>14)</sup> النقل من الوفيات في ترجمة عبد الله بن طباطبا ، 82/3 ، ووردت القصة باختصار في تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب والقسم الخاص من كتاب عيون الأخبار للداعي ادريس عماد اللَّين، تحقيق محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي 1985 ، ص 5.

غير موجود في الوفيات.

<sup>16)</sup> في الأصول: «سليمة» وهذه الكتابة لا تتماشى مع شكلها الموصوف في النص وكتبها الطبري سَلَمْيَّة كما في معجم البلدان 230/3 وسَلَمْيَة ، بفتح أوله وثانيه وسكون الميم وياء مثناة من تحت خفيفة ، ولا يعرفها أهل الشام الا بسَلميَّة كما وصفها المؤلف، وكتبها على هذا النحو الحميري في الروض المعطار ص 320، وهي بلدة من أعمال

<sup>17)</sup> السيوطي «تاريخ الخلفاء» ص 4. وقول الذهبي ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ص 5.

<sup>18)</sup> الخلاف في نسب الفاطميين كبير بين الشِّيعة وأهل السُّنة ، فالشِّيعة مثبتون وأهل السُّنة نَافُون ، ما عدا ابن خلدون وتلميذه المقريزي ، والمقريزي في كتابه: واتعاظ الحنفاء» ذكر أقوال النافين تحت عنوان «ما قيل في أنساب الخلفاء الفاطميين انعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» 22/1 – 34 تحقيق المرحوم الدكتور جمال الدّين الشيّال ، القاهرة 1387 هـ / 1967 م ، وللمحقق تعليقات طويلة مفيدة ، وذكر أقوال المستشرقين المؤيدين لصحة النسب ، ونفيهم لأقوال أهل السُّنة .

المسلمين منهم. وكان ينكر على من يخرج من القيروان إلى سوسة أو نحوها من التُّغور ويقول: جهاد هؤلاء أفضل من جهاد أهل الشرك. قال أبو بكر المالكي (19) لم يكن في وقته – رحمه الله – أكثر اجتهادًا منه في مجاهدة عبيد الله الشّيعي، فسلَّمه الله – عزّ وجلّ – منه قال: واتصل به أن بعض أهل القيروان خرجوا ليتلقوا عبيد الله الشّيعي تقية من شرّ ومداراة له فقال جبلة بن حمود: اللَّهم / لا تسلم من خرج يسلم عليه، واغتمَّ لذلك غَمًّا شديدًا فلمّا انتهوا إلى وادي أبي كريب جُرِّدوا وأُخِذَت ثيابهم، فلمّا عَرَّفوا جبلة بذلك قال ما غَمَّني فيهم الا رجل واحد (20) هو حماس بن مروان القاضي.

[[/171]

ولمّا دخل عبيد الله القيروان «دعي له بالخلافة على منابر رقَّادة والقيروان يوم الجمعة لتسع بقين من ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين» (21) بعد رجوعه من سيجُلمَاسة (22) بالسين المهملة وسكون الجيم وفتح اللام والميم وبعد الألف سين مهملة وهاء تأنيث ، وتقدم التَّعرِيفُ بها صدر الكتاب.

ثم ان العبيديين لمّا استولوا على افريقية انضاف إليهم طوائف كثيرة من الشيع المغالبة قدموا عليهم من كل بلاد متوسلين إليهم بحب أهل البيت والتعصّب لهم حتى ولّوهم الولايات ورفعوا منازلهم ، أظهروا مذهبهم الفاسد في سب الصّحابة – رضي الله عنهم – وتبديل الشرائع والاضرار بأهل السنّة ، فن المتعصّبين محمد بن عمر المروذي (23) القاضي ، وعبد الله بن محمد بن أبي خنزير الكُتّامي وكان محمد بن عمر المروذي القاضي معتقدًا لمذهب الشّيعة معروفًا بذلك ، فلمّا دخل الشّيعي بادر إليه ، ودخل في دعوته

<sup>19)</sup> النقل عن المالكي وموجود في معالم الايمان في ترجمة جبلة بن حمود 270/2 وانظر رياض النفوس 27/2 – 45.

<sup>20)</sup> بعدها في رياضُ النفوس: «فيه خير ولا دنيا له، 42/2.

<sup>21)</sup> كذا في وتاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب ،: القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار وفي كتاب العبر «في رجب سنة ست وتسعين» وهو التّاريخ الذي اعتمده فرحات الدّشراوي في أطروحته Le Califat fatimide رجب سنة ست وتسعين، وهو التّاريخ الذي اعتمده فرحات الدّشراوي في أطروحته au Maghreb ، ص 112.

<sup>22)</sup> وسيجلَمَاسَة : وبكسر أوله وثانيه وسكون اللام وبعد الألف سين مهملة ، وكذا تعرف وكتبت في مختلف النُصوص ، معجم البلدان 192/3.

<sup>(23)</sup> في الأصول: ٩مروزي، والاصلاح من تاريخ الخلفاء، و ٩مروذي، نسبة إلى ٩مرو الروذ، وهي مرو الصغرى وأما الكبرى فالنسبة إليها مروزي بالزاي، راجع معجم البلدان لياقوت 32/8 وموقعها الآن بالاتحاد السوفياتي على مقربة من حدود إيران وأفغانستان غربي بخارى. أنظر أطلس التاريخ الإسلامي لمازارد (تعليقات د. محمد الأحمدي أبو النور ومحمد ماظور على معالم الايمان 289/2 هامش 4).

ولزِمه وولاَّه قضاء افريقية ، فتصلُّب وتكبر وتجبر ، وكانت أيَّامه صعبة جدًّا على أهل السُّنة ، فأخافهم ، ولمَّا خرج أبو عبد الله الشِّيعي / إلى سِجلْماسة ، واستخلف مكانه [171/ب] أخاه أبا العبَّاس، أطلق يد المروذي وقوَّى أمره، فأخذ أبا العبَّاس بطريقة قاضي طرابلس – وكان من الفقهاء العالمين – ، وأبا القاسم الطوزي قاضي صقليَّة ، والمحتسب بمدينة القيروان ، فضربهم وقتل ابن هُذَيُّلٍ ، وابراهيم بن البِرْذَوْن ، وأول ما ولي زاد في الآذان : «حي على خير العمل» ، وترك النَّاس يصلُّون برمضاًن سنة واحدة ، ثم منعهم ، وترك أكثر النَّاس الصَّلاة بالمساجد، وأخذ أموال الأحباس والحصون، وأخذ السِّلاح الذي بالحصون التي على البحر ، وأمر الفقهاء أن لا يكتبوا وثيقة ولا يفتوا فيمن سرق وكفر ، وأمر أن تُزال من الحصون والمساجد أسهاء الذين بنوها وأمر ببنائها السَّلاطين ، ويكتب اسم المهدي<sup>(24)</sup>.

واختلف في سبب قتل ابن هذيل وابراهيم بن البرذُوْن «فقيل: لمَّا وصل عبيد الله إلى رقَّادة أرسل إلى القيروان من أتاه بهما ، فلمّا وصلا إليه وجداه على سرير ملكه جالسًا ، وعن يمينه أبو عبد الله الشّيعي ، وعن يساره أخوه أبو العبَّاس ، فلمَّا وقفا بين يديه قال لهما أبو عبد الله وأخوه : اشهدا أن هذا رسول الله ، وأشار إلى عبيد الله ، فقالا جميعًا بلفظ واحد: والله الذي لا إلآه إلا هو لو جاءنا هذا والشَّمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان أنه رسول ما قلنا أنه رسول الله ، فأمر عبيد الله حينئذ بذبحهما جميعًا ، وأمر بربطهما إلى أذناب البغال ، فقيل إن/ ابراهيم لمّا جُرّ للقتل قال له ابن أبي خنزير [1/172] عامل القيروان: أترجع عن مذهبك؟ فقال له: أَعَنِ الاسلام تَسْتَتِيبُني؟ فقتل.

وقال أبو بكر المالكي (25) انه لمّا امتنع هو وصاحبه من ذلك قال لهما : اخرجا إلى النَّاس فقولًا أنه قد فعلنا ولا تفعلا فأبيا عليه [ذلك] واعتلاًّ بأنه يُقْتَدَى بهما ، وقالاً: عذاب الدُّنيا أيسر من عذاب الآخرة ، فأمر بضربهما بالسُّوط حتى ماتا (26) وقيل ضرب أعناقهما وطيف بهما مسحوبين على وجوههما قد ربطا إلى بغل فجرُّهما من باب تونس إلى باب أبي الرّبيع فصلبا هنالك. أما ابن البرذَوْن ، فنُقِل عنه أنه قال: كان على بن أبي

<sup>24)</sup> عن القاضي المروذي انظر معالم الايمان 291/2 - 292 والمؤلف ناقل ما فيه.

<sup>25)</sup> رياض النفوس والنقل من معالم الايمان عن المالكي 264/2 - 265 (ط. 2).

<sup>26)</sup> معالم الإيمان 264/2.

طالب – رضي الله تعالى عنه – يقيم الحدود بين يَدَي عمر بن الخطاب ، أو أبي بكر الصديق – رضي الله تعالى عنهما – ويعينه على أموره ، فلو لم يكن عنده امامَ هُدًى مستحقًا للتقدمة ما فعل ، فبلغ قوله إلى أبي العبَّاس الشِّيعي ، فقال : كان يوسف الصِّديق من أعوان العزيز في أموره فما كان فيه نقص ليوسف ولا زيادة في مقدار العزيز ، وكان قتلهما في سنة تسع وتسعين ومائتين (27) - رحمة الله عليهما - وسعى القاضي المروذي إلى المهدي بأبي جعفر محمد بن محمد بن خيرون المَعافِري الأندلسي القرطبي ، فأمر المهدي عامله ابن أبي خنزير بقتله فعذَّبه إلى أن مات.

«حكى الشيخ أبو الحسن القابسي - رحمه الله تعالى - قال: أخبرني من أثق به أنه [172/ب] كان جالسًا عند ابن أبي خنزير اذ دخل عليه شيخ / ذو هيئة جميلة ، وقد علاه اصفرار مع حسن سمت وخشوع ، فلمَّا رآه ابن خنزير بكَّى ، فقال : ما الذي يبكيك؟ قال : السُّلطان – يعني عبيد الله – وجُّه الي يأمرني بدوس هذا الشيخ حتى يموت – يعني ابن خيرون - ، ثم أمر به فأدخِل إلى مجلس ، وبُطِح على ظهره ، وطلع السودان فوق سرير ، فقفزوا عليه بأرجلهم حتى مات ، وذلك من أجل جهاده على دين الله وبغضه لبني عبد الله (28)

قال أبو بكر المالكي (29): ولَّما مات أخذوه وحملوه على بغل وألقوه في حفير، ونهب ابن أبي خنزير ماله ، وأخذ مولدة كانت له ، وجعلها مع خدمه (<sup>(30)</sup> «فلم يمر الا شهر حتى أخذ عبيد الله القاضي المروذي فسجنه وعذَّبه حتى مات ، وسبب أخذه انه لما طال على ابن أبي خنزير كثرة من يأتي به المروذي من العلماء والصلحاء ليقتلهم سعى به عند عبيد الله ، ومضى به إلى المهديَّة ، فقبل عبيد الله قوله ، ومكَّنه منه فأحدُه وألبسه ملبسًا ، ورماه في اصطبل الدُّواب تمشي عليه فركضت في بطنه حتى قَتَلَتْه ، فكانت

<sup>27) 911 – 912</sup> م هذا التاريخ غير دقيق لأن أبا العباس قتل مع أخيه أبي عبد الله في جمادى 298 ، وجميع النّقول تقول على أن لهما يدًا في دم هذين الشيخين فلا بدّ أن يكون استشهادهما قبل قتل الآخرين والراجح أنه سنة 297 لأنهما من أول ضحايا ذلك الإنقلاب، تعليق محقق معالم الإيمان د. محمد أحمدي أبو النور ومحمد ماضور

وترجمة ابن البرذون وابن هذيل في معالم الإيمان الذي اقتصر عليه المؤلف 261/2 – 269.

<sup>28)</sup> كذا في ت وط وفي ش: «وبغضه لعبيد الله» وفي معالم الايمان: «وبغضه لبني عبيد» 290/2.

<sup>29)</sup> نقل من معالم الإيمان 290/2.

<sup>30)</sup> معالم الايمان 290/2 وفي آخر الترجمة من ص 291 أخبار القاضي محمد بن عمر المروذي.

مولدة ابن حيرون تأتيه وهو تحت أرجل الدَّواب فيقول لها: إنك بسبي صِرْتِ عند السَّلطان؟ فتقول له: يا شيخ السوء! قتلت سيدي ابن خيرون شيخ القيروان ، وأزلتني من عنده ، وردَدْتَني عند خنزير ابن خنزير ، وتأمر خدمها فيلطمنه ويعضضنه (31) ، وكانت هي المتوليَّة لعذابه حتى هلك. قبل إنه لما ضُرِب مائة سوط / وعُذِّب قبل له: هات [1/17] الأموال التي جَمَعْت ، فقال: والله لو أن تحت قدمي جُبًّا مملوءا بمال الدَّنيا كُلِّها ما أخرجت لكم منه درهمًا ، واني قد عصيت الله تعالى فيكم فَسَلَّطكُم علي ، فاضربوا ما شتم وعَذِّبوا كيف شئتم هذا ما كان من أمر القاضي» (32).

وأما أبو عبد الله الشّيعي وأخوه أبو العبّاس – وكان هو الأكبر – فانهما لما اجتمعا بعد تمكين عبيد الله من المملكة لام أبو العبّاس أخاه على ما فعل من تمكينه عبيد الله بالمملكة وقال له: تكون صاحب البلاد والمستقلّ بأمورها وتُسَلِّمها إلى غيرك وتبقى أنت من جملة الأتباع؟ وكرر عليه القول ، فندم أبو عبد الله على ما صنع وأضمر الغدر فاستشعر منهما المهدي ذلك ، فدس عليهما من قتلهما في ساعة واحدة وذلك في منتصف جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين ومائتين (33) بمدينة رَقّادة بين القصرين.

وأما ابن أبي خنزير ، فانه لمّا اطمأن عبيد الله واستقرَّت له المملكة بعث على جزيرة صقليَّة ابن أبي خنزير ، فوصل إلى مازرة سنة سبع وتسعين ومائتين (34) ، فولَّى أخاه على كَبَرُكِيت (35) وولَّى اسحاق بن المنهال قضاء صقليَّة ، وشكا أهل صقليَّة سوء سيرة ابن أبي خنزير ، وثاروا به وحبسوه ، وكتبوا إلى المهدي معتذرين ، فقبل عذرهم ، وولَّى عليهم على بن عمر البلوي ، فقدمها آخر سنة تسع وتسعين ومائتين (36) ، وكان شيخًا ليِّنًا فعزلوه ، وولُّوا عليهم أحمد بن قهرب (37) فدعا النَّاس إلى طاعة المقتدر العبَّاسي ، فأجابوه وقطع خطبة المهدي ، وبعث أسطوله إلى افريقية فلقوا أسطول المهدي وقائده ابن أبي خنزير فقتلوه وأحرقوا الأسطول ، وسار أسطول ابن قهرب إلى صَفَاقُسْ فأخربها وجاءت

<sup>31)</sup> في معالم الايمان: ﴿ وَيَعَطُونُهُ قَدْرُهُ ۗ \$ 291/2.

<sup>32)</sup> معالم الإيمان 291/2.

<sup>33) 24</sup> سبتمبر 891 م.

<sup>910 - 909 (34</sup> م.

<sup>35)</sup> في الأصول: «كركبت» والمثبت من كتاب العبر 442/4.

<sup>36) 911 – 912</sup> في كتاب العبر: «سبع وتسعين» 442/4.

<sup>37)</sup> في الأصول: «ابن مذهب، والمثبت من كتاب العبر 443/4.

الخلع والألوية من المقتدر إلى ابن قهرب فاستقل، وانقطعت طاعة المهدي من صقليّة (38) واختلف الأئمة في جواز مقاتلة العبيديين.

## حركة القيروانيين المضادة للفاطميين:

قال في المعالم (39): «كان أبو الفضل عَبَّاس المَمْسي ممن خرج لقتال بني عبيد مع أهل القيروان لِمَا كان يعتقد من كفرهم ، قال أبو بكر المالكي : رأى أن الخروج مع أبي يزيد الخارجي – الآتي خبره – وقطع دولة بني عبيد فرضاً لأن الخوارج من أهل القبلة لا يزول عنهم الاسلام ويَرِثون ويورَثون وبنو عبيد ليسوا كذلك لأنهم مجوس زال عنهم اسم المسلمين فلا يتوارثون معهم ولا ينسبون إليهم «(40) وقال(11): «عوتب ربيع بن القطان في خروجه مع أبي يزيد إلى حرب بني عُبَيْد فقال : وكيف لا أفعل وقد سَمَّعت الكفر بأذني؟ فمن ذلك أني حضرت اشهادًا وكان فيه جمع كثير – أهل سُنَّة ومشارقة – وكان بالقرب مني أبو قضاعة الدَّاعي فأتى رجل مشرقي [من أهل الشرق ومن أعظم المشارقة فقام إليه رجل مشرقي] (42) وقال : إلى هاهنا يا سيدي إلى جانب رسول الله ﷺ يعني أبا قضاعة الدَّاعي ويشير بيد، إليه ، فما أنكر أحد شيئًا من ذلك ! فكيف ينبغي أن أترك القيام عليهم ؟ وَوُجِد بخطه قال: لمَّا كان في رجب سنة احدى وثلاثين، قام [1/174] الصَّبي المكوكب يقذف اَلصّحابة / ويطعنِ على النّبي ﷺ وعلقتِ عظام رؤوس أكباش وحمير وغيرها على أبواب الحوانيت والدُّروب عليها قراطيس معلَّقة فيها أسماء يعنون بها رؤوس الصّحابة - رضوان الله عليهم - فلمّا رأى ربيع ذلك لم يسعه التأخر عن الخروج عليهم - وكذلك كان جميع الشيوخ يتأوّلونَ أبا اسحاق السّبائي وغيره ولما اجتمعوا للخروج عليهم قال ربيع القطَّان: أنا أول من يشرع في هذا الأمر ويخرج فيه ويندب المسلمين ويحضهم عليه ، وتسارع جميع الفقهاء والعباد لذلك ، فلمَّا كان بالغد خرج

<sup>38)</sup> عن هذه الأخبار أنظر كتاب العبر 442/4 - 443.

<sup>39)</sup> معالم الإيمان 29/3 (ط. 2).

<sup>40)</sup> معالم الإيمان: 29/3.

<sup>41)</sup> معالم الإيمان: 31/3 - 32 (ط 2).

<sup>42)</sup> اضافة من المعالم ليستقيم المعنى.

الربيع وجماعة الفقهاء ووجوه التجَّار إلى المصلَّى بالسلاح الشاك(43) والعدَّة العجيبة التي لم ير مثلها ، وضاق بهم الفضاء وتواعد النَّاس أن ينظروا في الزَّاد وآلة السَّفَر إلى يوم السبت – وذلك يوم الاثنين – وركب بعض الشيوخ من الموضع إلى الجامع بالسِّلاح ، وشقُّوا السِّمَاط بالقيروان، وزادوا في استنهاض (44) الناس، فلمَّا كان يوم الجمعة اجتمعوا في الجامع وركبوا بالسِّلاَح الكامل وعملوا البنود والطبول»(45).

«قال أبو الحسن على بن سعيد الخَرَّاط الفقيه: لما بلغني أن الفقهاء قد تجمَّعُوا في الجامع في تدبير الخروج إلَى المهديَّة في أيام أبي يزيد بكَّرْت إلَى الجامع فأصبت أبا العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمَّام التَّميمي ، وأبا الفضل عبَّاس المَمْسي ، وربيع القطَّان ، وأبا اسحاق السِّبائي ، ومروان بن نصر وغيرهم جلوسًا عند المنبر فتكلموا / في الخروج [174/ب] على بني عُبَيْد فاختلفوا وتناظروا حتى قال أبو العرب: اسكتوا ، فسكت النَّاس فقال: حدَّثني عيسى بن مسكين عن مُحَمَّد بن عبد الله الجُرْجَاني باسناده إلى النَّي عَلَيْكُ أنه قالِ: «يكون في آخر الزمان قوم يقال لهم الرَّافضة فاذا أدركتموهم فاقتلوهم فانهم كَفَّارٍ» (46) فلمَّا أَتمَّ الحديث كبَّر النَّاسُ وعَلَتْ أَصْوَاتهم في الجامع حتى ارتجَّ ، ثم خرجوا لقتال بني غُبَيد ، وهذا يدلُّك على كمال عدالته وصحَّة نقله ، ولولا ذلك لما اتفقوا بعد الاختلاف على الخروج على من ذكر»(47). ولم يتخلُّف من العلماء والفقهاء أحد «وكانت عدة بنودهم سبعة ركَّزوها قبالة مسجد الجامع المعروف بالحدّادين ، بندًا أصفر لربيع القطَّان مكتوب عليه البسملة ومعها لا إلآه إلاَّ الله محمد رسول الله ، وفي الثاني – وهو لربيع أصفر أيضًا – نصر من الله وفتح قريب على يد أبي يزيد اللَّهم انصره على من سَبٌّ نبيك ، وفي الثالث – وهو أصفر أيضًا لأبي الربيع – بعد البسملة – ﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾ (48) وفي الرَّابع - وهو أحمر لأبي الفضل عَبَّاس المَمْسي – لا إلآه إلا الله محمد رسول الله ، وفي الخامس – وهو

<sup>43)</sup> في الأصول: «شائك» والمثبت من معالم الايمان 32/3.

<sup>44)</sup> في الأصول: «أشخاص، والمثبت من المعالم 32/3.

<sup>45)</sup> النقل من المعالم 32/3.

<sup>46)</sup> روى أحمد بن حنبل في سننه أن عليا قال : قال رسول الله عَلِيَّةٍ : «يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام ، . مسند أحمد ج 1 ص 103.

<sup>47)</sup> النقل من نفس المرجع ص 35.

<sup>48)</sup> سورة النوبة: 12 وأولها ﴿ وَإِنْ نَكَنُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ...﴾.

أخضر لمروان العَابِد - بعد البسملة - ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُركُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾ (49) وفي السادس – وَهُو أَبيض بعدَ البسملة – لا الآهُ إِلاَ الله محمد رسول اللهُ أبو بكر الصدِّيق / عمر الفاروق ، وفي السابع – وهو لابراهيم ابن الحبشا(50) – وكان أكبر البنود لونه أبيض ، لا إلآه إلا الله محمد رسول الله ﴿ إِلَّا بَنْ صُروهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ ﴾ (51) الآية ، فلمّا اجتمع النَّاسِ وحضرت الجُمعة ، طلع الامام على المنبر - وهو أحمد بن محمد بن أبي الوليد ، وكان أبو الفضل المَمْسي هو الذي أشار به – وخطب خطبة أبلغ فيها وحرَّض النَّاس على الجهاد، وأعلمهم بما لهم فيه من النُّواب وتلا ﴿ لاَ يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ ﴾ (52) الآية ، وقال : يا أيها النَّاس ، جاهدوا من كفر بالله ، وزعم أنه رَبّ من دون الله ، وغَيّر أحكام الله ، وسَبٌّ نبيّه وأصحاب نبيّه وأزواج نبيّه ، فبكي النَّاس بكاء شديدًا ، وقال في خطبته : اللهم ان هذا القرمطي الكافر الصنعاني المعروف بأبي عبيد الله المدَّعي الرُّبوبية من دون الله جاحد لنعمك ، كافر بربوبيتك ، طاعن على أُنبيائك ورسلك ، مكذِّبٌ لمحمَّد نبيَّك وخيرتك من خلقك ، سابٌّ لأصحاب نبيُّك وأزواج أمُّهات المؤمنين، سافك لدماء أمَّته، هاتك لمحارم أهل مِلَّته افتراء عليك واغترارًا بحلمك ، اللَّهم فالعنه لعنَّا وبيلاً ، واخزه خزيًا طويلاً ، واغضب عليه بكرة وأصيلاً ، واصله في جِهنم وساءت مصيرًا ، بعد أن تجعله في الدُّنيا عبرة للسائلين وأحاديث الغابرين ، وأهلك اللَّهم متَّبِعه وشتِّت كلمته وفَرِّق جِماعته واكسر شوكته واشف صدور قوم مؤمنين منه ، ونَزُل ، فجمع الجُمُّعة ركعتينَ وسلَّم وقال : إن الخروج [ 175/ب] غدًا يوم السبت / إن شاء الله تعالى ، وركب ربيع القطان فرسه وعليه آلة الحرب وفي عنقه المصحف وحوله جماعة من النَّاس من أهل القيروان متأهِّبون مستعدُّون لجهاد أعداء الله عليهم آلة الحرب ، فنظر إليهم ربيع القطَّان فسرَّ بهم ، وقال : الحمد لله الذي أحياني حتى أدركت عصابة من المؤمنين (53) اجتمعوا لجهاد أعدائك وأعداء نبيّك ، يا ربّ بأي

<sup>49)</sup> سورة التوبة 14.

<sup>50)</sup> في الأصول: «ابن المثنى» والمثبت من المعالم 33/3.

أي سورة التوبة: 40.

<sup>52)</sup> سورة النساء: 95.

<sup>53)</sup> كذا في ط ومعالم الايمان 33/3 وفي ت وش: والمسلمين.

عمل وبأي شيء وصلت إلى هذا ، ثم أخذ في البكاء حتى جرت دموعه على لحيته ثم قال : والله لو رآكم محمّد ﷺ لسُرَّ بِكُمْ .

قال الشَّيخ أبو الحسن القابسي: فلما تلاقوا للقتال ، أقبل ربيع وهو يطعن فيهم ويضرب وهم يتوقفون عن طعنه طمعًا أن يأخذوه حَيًّا ، فلمّا أثخنهم بالضَّرب والطَّعن عمد إليه جماعة منهم فقتلوه ، واستشهد معه أئِمّة وعبّاد وصلحاء ، عِدَّتهم خمسة وثمانون رجلاً.

وقال أبو الحسن أيضًا عن شيوخه الذين أدركهم: إن الذين ماتوا في دار البحر بالمهديّة من حين دخل عبيد الله إلى الآن أربعة آلاف رجل في العذاب ما بين عالم وعابد ورجل صالح» اهـ.

وكان القرويون اذا حكموا على بني عَيِّنا واستأصلوهم رجعوا علينا فلا نقدر فقال لجيشه: القرويون اذا حكموا على بني عَيِّنا واستأصلوهم رجعوا علينا فلا نقدر عليهم ، فاذا كان من الغد والتحم النَّاس في القتال انهزموا (55) عنهم حتى تقع الكسرة (56) عليهم فترتاحوا من شوكتهم ، أو نحو هذا الكلام ، ففعلوا ذلك ، فوقعت الهزيمة عليهم / لما سبق في سابق علم الله فاستشهد من استشهد كأبي الفضل [176أ] المَمْسي (57) ، وربيع القطان . قيل إن ربيع القطان قُتِل قرب المهديّة بالوادي المالح ، وقُطع رأسه وأتي به إلى أبي القاسم بن عبيد في طشت (58) ، فلمّا كشفوا عنه فتح الرأس عينيه وفه ، فقال أبو القاسم : أبعدوه عني ، وكانت وفاته في رجب سنة ثلاث وثلاثين وثلاثين

قال أبو محمد التبّان: رأيت ربيعًا القطان في المنام بعد أن قُتِل ، فسألته عن حاله ،

<sup>54)</sup> يستمر في النقل من المعالم 34/3.

<sup>55)</sup> في المعالم: وانعزلواه.

<sup>56)</sup> في المعالم: «الكرَّة».

<sup>57)</sup> هو عباس بن عيسى الممسي نسبة إلى ممس وقيل بتشديد الميم الثانية وهي Mamma البيزنطية ، وتقع غربي القيروان على بعد 50 كلم منها ، و 33 كلم من سبيطلة ، وهي التي نحصن بها كسيلة عند زحف زهير بن قيس البلوي نحو القيروان ، توفي الممسي سنة 333 هـ وترجمته في الأعلام 363/3 - 4 (ط/5) وترتيب المدارك البلوي نحو القيروان ، توفي الممسي مسنة 333 هـ وترجمته في الأعلام 363/3 - 4 (ط/5) وترتيب المدارك 313/3 - 320 والديباج 317 وشجرة النور الزكية 33 وطبقات علماء افريقية للخشي 34 ومعالم الابمان 27/3 - 38 (ط/2) وغير ذلك ، وانظر تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ 381/4 - 383.

<sup>58)</sup> في المعالم: وطست، والطشت لغة في معنى الطست (فارسية).

<sup>59)</sup> فيفري 945م.

فقال: تارة يُزَخرف لنا الجنان، وتارة [تشرف علينا الحور والولدان](60)، وتارة تبسط (61) لنا الحجب ، فقلت له: مَنْ أَعْلَى درجة أنت أو المسي؟ فقال جُمِعْنا في حديقة واحدة. قال أبو بكر المالكي (62): وكان يكثر من الاشارة بأنَّه يستشهد، فكانّ ذلك في قتال بني عبيد ، وكان يقول : والله لَيْدَارَنَّ بهذا الرأس ، فقدَّر الله أن أُدِير برأسه بطرابلس» وهذا كله مبني على القول بكفر بني عبيد (63).

# أقوال بعضهم في الفاطميين والجحادلة حول رميهم بالكفر والزندقة وتبرئتهم منهما:

قال الجلال السيّوطي (64): إن أكثر الخلفاء العبيديين زنادقة خارجون عن الاسلام منهم من أظهر سب (الصّحابة)(65) والأنبياء ، ومنهم من أباح الخمر ، ومنهم من أمر بالسُّجود له ، والخَيْرُ منهم رافضي خبيث لثيم بسبِّ الصَّحابة ، ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة ، ولا تصحُّ لهم أمامة.

قال القاضي أبو بكر الباقلاني (66): كان المهدي عبيد الله باطنيًا (67) خبيثًا حريصًا على إزالة مِلَّة الاسلام، أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق، وجاء أولاده

[176/ب] على أسلوبه أباحوا الخمر والفروج/ وأشاعوا الرَّفض.

وقال الذَّهبي: كان القائم بن المهدي أشرّ (68) من أبيه زنديقًا ملهونًا ، أظهر سبّ الأنبياء ، وقال : وكان العبيديون على ملَّة الاسلام أشرّ (69) من التتر ، وقال أبو الحسن

60) في الأصول: ووتارة يشرق علينا، والاضافة من المعالم 36/3.

<sup>(61)</sup> في الأصول: «تصطك» والمثبت من نفس المرجع.

<sup>62)</sup> يستمر في النقل من المعالم 36/3.

<sup>63)</sup> انتهى النقل من المعالم 36/3 وعن ربيع القطان انظر النص الكامل في المعالم 30/3 – 36 (ط. 2.) وترجمته في الأعلام للزركلي 15/3 (ط .5) وترتيب المدارك 323/3 وشجرة النور الزكية ص 83 ، ورياض النفوس ومحمد محفوظ ، معجم المؤلفين التونسيين 92/4 - 93.

<sup>64)</sup> تاريخ الخلفاء ص 5.

<sup>65)</sup> زائدة عن نص السيوطي.

<sup>66)</sup> النقل من تاريخ الخلفاء.

<sup>67)</sup> في الأصول: «إباضيا» والمثبث من تاريخ الخلفاء.

<sup>68)</sup> في تاريخ الخلفاء: «شرا».

<sup>69)</sup> في تاريخ الخلفاء: وشراه.

القابسي: إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعبَّاد أربعة آلاف رجل ليردّوهم عن الترضي عن الصَّحابة ، فاختاروا الموت ، فيا حبَّذا لو كان رافضيًا فقط ، ولكنه زنديق.

وقال القاضي عياض: سئل أبو محمد القيرواني والكثير من علماء المالكية عمن أكرهه بنو عبيد – يعني خلفاء مصر – على الدُّخول في دعوتهم أو يقتل؟ قال يختار القتل ، ولا يعذر أحد في هذا الأمر ، كان [أول دخولهم] (70) قبل أن يعرف أمرهم (17) وأما بعد فقد وجب الفرار ، فلا يعذر أحد بالخوف بعد إقامته ، لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز ، وأنما أقام من أقام من الفقهاء مع المباينة لهم (لئلا يخلو بالمسلمين عدوهم فيفتنهم عن دينهم) (72).

وقال يوسف الرعيني: أجمع العلماء بالقيروان [على] أن حال بني عبيد حال المرتدين والزَّنادقة ، لِمَا أَظْهَرُوا من خلاف الشَّريعة.

وقال ابن خلكان (<sup>73)</sup>: قد كانوا يدعون علم المغيبات وأخبارهم في ذلك مشهورة ، حتى أن العزيز صعد يومًا على المنبر فرأى ورقة فيها مكتوب:

[مخلع البسيط] بسالظُّلم والجور قد رضِينا وليس بسالكفر والحماقة ان كنت أعطيت علم غيب (74) بَيَّن لنا كاتب البطاقة

وكتبت إليه امرأة رقعة فيها مكتوب بالذي أعز اليهود بمنشأ (<sup>75)</sup> / والنَّصارى بابن [1/17] نَسْطُور (<sup>76)</sup> وأَذَلَّ المسلمين بك ، الا نظرت في أمري ، وكان قد ولي منشأ اليهودي عاملاً على الشَّام وابن نسطور النَّصْرَاني على مصر ا هـ (<sup>77)</sup>.

<sup>70)</sup> ساقطة في الأصول.

<sup>71)</sup> في الأصول: والأمر منهم، والمثبت من الخافاء ص 6.

<sup>72)</sup> في تاريخ الخلفاء: ولئلا تخلو للمسلمين حدودهم فيفتنوهم عن ديمهم،

<sup>73)</sup> النقل من تاريخ الخلفاء على لسان ابن حلكان ص 6 ، أنظر في ذلك: الوفيات 373/5 - 374.

<sup>74)</sup> في الأصول: والغيب، والمثبت من تاريخ الخلفاء ص 6.

<sup>75)</sup> في تاريخ الخلفاء: ومبشا، والأصوب كما في النص اذ هو اسم معروف عند اليهود.

<sup>76)</sup> في الأصول: ونسطول؛ والمثبت من تاريخ الخلفاء.

<sup>77)</sup> تاريخ الخلفاء ص 5 - 6.

وقيل الأُبَيات للحاكم بن العزيز المذكور ، فني تاريخ الذَّهَبِي : أن الحاكم ادَّعى علم الغيب في وقت ، فكان يقول فلان قال في بيته كذا وكذا ، وفعل كذا وكذا ، وأَكُل كذا وكذا ، وكان ذلك باتفاق اعتمده مع العجائز اللَّأتي تدخلن بيوت الأمراء وغيرهم ، ويُعرِّفُونه بذلك ، فرُفِعت إليه رقعة فيها بالجور والظُّلم قد رضينا (78) إلى آخر البيتين ، فحين رآها سكت عن الكلام في المغيبات ، وكان هو وأسلافه بمصر يَدَّعُون الشُّرف ويقولون: نحن أولاد فاطمة وأبونا علي بن أبي طالب – كَرَّم الله وجهه – وكان الحاكم في كل سبعة أيام يقول ذلك على المنبر ، وكانت الرِّقاع تُرْفَع إليه وهو على المنبر ، فرفعت إليه رقعة مكتوب فيها:

[رجز]

يتلى على المنبر في الجامـــع فانسب لنا نفسك كالطائع (80) فاذكر أبا بعد الأب السابع (81) أَوْ لاَ فَدَعُ الأنسابَ مستورةً وادخل بنا في النسب الواسع يَقْضُر عنها طمعُ الطامع

انا سمعنا نسا منكوا إن كنت فها قلتَه (<sup>79)</sup> صادقا أُو كمان حُقًا كلّما تدعي فــــانَّ أَنْساب بني هــــاشم

فرماها من يده ولم ينتسب فيما بعد ، وكان الحاكم الخبيث يعمل الحسبة بنفسه فيدور في الأسواق على حمار له فمن وجده غَشَّ في معيشته أمر عبدا أسواد معه يفعل به الفاحشة العُظْمى ، وهذا أمر منكر لم يُسْبَق إليه اهـ(82).

وقال في معالم/ الايمان(83): «فان قلت وهل يعذر أحد بالاكراه على الدُّخول في

[ 177/ب ]

وإن ترد تحقيق مسسسا قلتسسه فانسب لنا نفسك كالطائع

81) رواية أخرى للبيت:

فاذكر أبا بعد الأب الرابع. إن كنت فيمسا تسدعي صادقا والأبيات وردت في وفيات الأعيان 9/5 – 10 في ترجمة العزيز بالله. وذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء ص 4 – 5 نقلاً عن ابن خلكان.

<sup>78)</sup> ساقطة في ط.

<sup>79)</sup> تدعى.

<sup>80)</sup> هو الطائع الخليفة العباسي ، ووردت رواية أخرى.

<sup>82)</sup> تاريخ الخلفاء ص 6.

<sup>83)</sup> ما نقله عن معالم الايمان موجود في 265/2 في أواخر ترجمة أبي اسحاق بن البرذون.

مذهبهم ؟ قلت : قال يوسف بن عبد الله الرَّعيني في كتابه : قال الشيوخ أبو محمد بن أبي زيد ، وأبو القاسم بن شبلون ، وأبو الحسن القابسي ، وأبو علي بن خلدون ، وأبو محمد الضبي (84) ، وأبو بكر بن عذرة : لا يعذر أحد في ذلك ، لأنه قام بعد علمه بكفرهم - وَكُفَرِهُمُ ارتدادُ وزندقةً - بخلاف غيرهم».

وقال الشَّيخ أبو القاسم بن الدُّهَّان : لأن كفرهم خالطه سحر ، فمن اتصف بهم (85) وخالطه خالطه السحر ، والسحر كفر.

ولما حمل أهل طرابلس لبني عُبَيْد أظهروا أن يدخلوا في دينهم عند الاكراه ثم ردُّوا من الطريق سالمين، فقال ابن أبي زيد: هم كُفَّار لاعتقادهم ذلك.

قلت: الأقرب أنهم ليسوا بكفار ، وانما صرح أبو محمد بما ذكر ، مبالغة لتنفير العامة لأن المطلوب سَدُّ هذا الباب، وأما في بينهم وبين الله فما قلنا والله أعلم(86).

وقال أيضًا: ولم يزل أهل القيروان في جهاد مع الفرق الضالة والفئة المارقة ، ولم يزل الشَّيخ الأوحد أبو عثان سعيد بن الحداد ، وأبو محمَّد عبد الله بن اسحاق التَّبان ، يناظران على مذهب أهل السُّنة ويرون ذلك من أعظم الجهاد حتى أخمد الله نارهم ، وقلَّ عدَدُهم ، وظهر حزب الحقّ وأعلى الله كلمته والحمد لله رب العالمين.

قال(87): وكان أبو اسحاق ابراهيم بن حسن بن يحيى المَعافِري التونسي امتَحن بسبب أنه «ورد عليه سؤال من مدينة / باغاية (88) استفتى فيه ، وكانت المسألة مسألة [178¶ طلاق ومراجعة ، وذكر السائل أن ولي النِّكَاح كان من الفرقة المعروفة بافريقية بالمشارقة وهم دعاة بني عبيد – فأجاب الشَّيْخ أبو اسحاق – رحمه الله تعالى – أن هذه الفرقة على قسمين أحدهما كافر مباح الدُّم ، والقسم الآخر وهم الذين يقولون بتفضيل علي بن أبي طالب على سائر الصَّحابة ، لا يلزمهم القتل ولا يبطل نكاحهم ، وأنكر عليه جميع فقهاء افريقية بالقيروان وغيرها ذلك ، واحتجوا عليه بجماعة من أهل الزُّهد والعلم والعبادة بالقيروان كانوا أشدّ النّاس مباينة بالعداوة والتكفير لبني عبيد وأتباعهم ، منهم أبو اسحاق

<sup>84)</sup> في الأصول: «بن الطبيي» والمثبت من المعالم 265/2.

<sup>85)</sup> في الأصول: «انضاف لهم» والمثبت من المعالم 265/2.

<sup>86)</sup> معالم الإيمان: 265/2.

<sup>87)</sup> معالم الإيمان 177/3.

<sup>88)</sup> في الأصول: «باغية» والمثبت من معالم الايمان 177/3 وكتاب العبر، وقد سبقت الاشارة إلى ذلك.

السبائي ، ومروان العابد ، وربيع القطَّان وأضرابهم ، وأرسلوا إليه أن يعاود النَّظر ، وأن يرجع عن هذا القول فأبى ذلك ، وانتهت القضيَّة إلى المعزِّ بن باديس (الذي كان سببًا في قطع مذهب الشّيعة)(89) فجمع بعض الجمع عنده في المقصورة وناظروه فأظهر الانابة إلى قولهم والرَّجوع ، ثم خلا بأصحابه فأنكروا عليه رجوعه إلى قولهم وأنه على الحق الذي لا يجب سواه ، وكان رأي الفقهاء سدّ هذا الباب للعامّة على هؤلاء الكفرة بني عبيد الزَّنادقة ، وأن الدّاخل في دعوتهم - وان لم يقل بقولهم - كافر لتوليه الكفر ، فأظهر [ 178/ب] أبو اسحاق التّمادي على قوله وانكار الرجوع عنه ، فأطلق الفقهاء الفتيا بسبب مقالته / هذه بالتَّضليل والتَّبديع ، وقال فيها الشُّعراء قصائد كثيرة تضمنت التبرّي من أبي اسحاق ، وأنشدها الشعراء والطلبة عند الفقهاء في دورهم (وجمعهم)(90) ، وأمر السُّلطان بسجل في القضيَّة من التبري من قوله ، وقيل فيه ما يعظم به أجره ، وأمر بقراءته يوم الجمعة على المنبر قبل الصَّلاة مستهل صفر عام ثمان وثمانين وأربعمائة (91) ثم أمر السُّلطان باحضاره بالمقصورة في ذلك اليوم اثر الصَّلاة ، وأحضر معه الفقهاء: أبا القاسم اللبيدي فقيه مشيخة الفقهاء وكبيرهم ، والفقيه أبا الحسن ، والقاضي أبا بكر بن أبي محمد بن أبي زيد خاصَّة من بين سائر الفقهاء ، وكان هذان الفقيهان من أشدِّ الناس في ذلك إلى مذهب الجماعة ، وحكم في المسألة اللَّبيدي ، فحكم أن يُقِرَّ بالتَّوبة على المنبر بمشهد جميع النَّاس وأن يقول: كنت ضالاً فيًا رأيته ورجعت عن ذلك إلى مُذهب الجماعة ، فاستعظم الأمر على المنبر وقال : ها أنا أقول هذا بينكم ، فساعدوه وقنعوا منه بقول ذلك بمحضر السُّلطان والحماعة ، وأن يقوله بمجلسه ويُشِيعَه عنه ، وافترقوا على ذلك ، وحصلت على الشَّيخ منه غضاضة فخرج في صبيحة يومه متوجِّهًا إلى منستير الرِّباط ، وهو المراد بقول من قال : خرج إلى قصر الرِّباط ، ولا يحمل على ظاهره ، وهو [1/179] قصّر الرِّباط بسوسة (92). [وكان] ذلك يوم السبت الثاني من صفر من السنة المذكورة ، / وانما خرج على الفور مُسَكِّنًا للقضية ومُنْسِيًا لها فتغيب بشخصه ثم عاد إلى القيروان. قال عياض : ولا امتراء عند كُلِّ منصف أن الحق فيا قاله أبو اسحاق ، ولا امتراء أن مخالفته أوَّلاً لرأي أصحابه في حسم الباب لمصلحة العامة لجاج وأن رأي الجماعة كان

<sup>89)</sup> زيادة عن معالم الايمان.

<sup>90)</sup> زيادة عن معالم الايمان.

<sup>91)</sup> كذا في المعالم وفي ط: "وثلاثين" 10 فيفري 1095.

<sup>92)</sup> ما يتعلق بفتوى أبي اسحاق النونسي ورد في ترجمته من معالم الايمان 177/3 – 179 (ط/2).

أَسَدُّ للحال وأولى ، وفتواه هذه جرى على العلم وطريق الحكم ، ومع هذا فما نقصه هذا عند أهل التَّحْقيق ولا حط منصبه عند أهل التوفيق.

ولما دخل عبيد (93) الله القيروان ، وخطب أول جمعة وجَبَلَة بن حمود جالس عند المنبر فلمّا سمع (94) كفرهم قام قائمًا وكشف عن رأسه حتى رآه النّاس ، وخرج يمشي إلى آخر الجامع وهو يقول: قطعوها قطعهم الله ، فما حضرها أحد من أهل العلم بعد ذلك. وهو أول منٍ نَبَّه على هذا<sup>(95)</sup>.

ولمَّا لعن الشَّيخ ابن الدَّباغ من ذِّكر من الشِّيَعة ، ونقل كفرهم ورضيه ولم ينكره حسباً نقل في معالم الايمان ، قال الشَّيخ ابن ناجي: ما ذكره من لعنه لمن ذكر ، ونسبتهم بهذا إلى الكفر والزندقة ، قال العواني : أفرط في ذيِّهم في هذا الكتاب ، ثم أنه في كتابه المسمَّى «واسطة النظام في تواريخ ملوك الاسلام» ذكر ضدّ ذلك ، ووصفهم بأوصاف من تغيير المنكر والنهي عن شرب الخمر ، وبرَّأهم من المذام (<sup>96) ك</sup>لُّها التي نسبت إليهم ونسبها لبعض دعاتهم ، وانهم لما اتصل بهم ما اتصل من بعض دعاتهم عاقبوهم أشد العقوبة / على ذلك وتبرَّءوا منهم ، وأن المنصور بالله اسهاعيل بن القائم بن [179/ب] محمَّد بن عبيد الله المهدي كان محسنًا لرعيته فصيح اللَّسان خطيبًا مُنْصِفًا ، ولم يزل على الحالة الحسنة من العدل والعفو والحلم، وأسقط الخراج عن الرَّعية حتى صَحَّت أحوالهم ، وكان قاضيه محمد بن أبي المنظور (97) في غاية الدّين والورع والصّلابة في الحق الى أن مات.

فولي بعده عبد الله بن هشام القاضي فكان من أفضل النَّاس.

ولم يزل المنصور هذا شأنه من حفظ المسلمين وتوليه أهل الورع والدِّين ومحبّة (98) الفقهاء والصَّالحين. ولمَّا سار إلى الساحل مرَّ بقرية عيسى بن مسكين القاضي فصلَّى في مجلسه ركعتين تبركا به وأوصى العامل بحفظ القرية. هكذا ذكر ابن الدباغ في تأليفه» اهـ.

<sup>93)</sup> النقل الموالي من ترجمة جبلة بن حمود في معالم الايمان 273/2.

<sup>94)</sup> في الأصول: «فسمع».

<sup>95)</sup> معالم الإيمان 273/2.

<sup>96)</sup> في ت: «الذمام».

<sup>97)</sup> في الأصول: «بن أبي المنصور».

<sup>98)</sup> كذا في ت وط، وفي ش: «صحبة».

قلت لا منافاة بين كلامي الشيخ ابن الدباغ - رحمه الله - فان العبيديين كثيرون منهم صريح الفسق ، ومنهم صريح الكفر ، ومنهم المستور ، فان من ثبت عنه سبّ الشيحابة ولم يتب كافر ، ومن سلم من ذلك فهو مستور ، صالح في سياسته ، فاسق في اعتقاده الا من سلم ظاهرًا وباطنًا من الكفر والابتداع ، وقليل ما هم ، وقد تقدَّم قول السيوطي أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الاسلام منهم من أظهر سبّ الصّحابة والأنبياء ومنهم من أباح الخمر ، ومنهم من أمر بالسّجود له ، والخير منهم رافضي خبيث لئيم يأمر بسبر / الصّحابة ، وأما اظهار العدل والانصاف من بعضهم وتولية قضاة الحق وفصاحة الخطبة فلا يدل على شيء ، فان أكثر الكفرة اذا استولوا على الخلق غلبة وأدخلوهم تحت حكمهم أمرا ونهيا فانقادوا لهم يظهرون العدل فيهم والانصاف سياسة لا ديانة وطاعة لله ، فكم ظهر من عدل في بعض أحكام العدل فيهم والانصاف سياسة لا ديانة وطاعة لله ، فكم ظهر من عدل في بعض أحكام فرعون ، وبعض الأكاسرة مع انكار الصّانع أو دعوى الرّبوبيّة وقد يكون تمدينا من بعض النصارى مع صريح كفرهم الذي لا شك فيه .

г<mark>ј/180</mark> т

## تأسيس المهديّة:

«وفي سنة ثلاث وثلاثمائة لخمس خلت من ذي القعدة (99) ابتدأ المهدي بناء المهديّة المدينة المشهورة فلذا نسبت إليه ، وعندما كمل بناؤها قال : الآن آمنت على الفاطميات » (100) «قال أبو اسحاق ابراهيم بن القاسم بن الرَّقيق في كتابه (101) : خرج عبيد الله المهدي بنفسه في سنة ثلاثمائة إلى مدينة تونس فاجتاز على قرطاجنة وغيرها ، ومرَّ على جميع السَّواحل يرتاد موضعًا على ساحل البحر يتخذ فيه مدينة تُحَصِّنُه ، وتُحَصِّن بنيه من بعده ، وقد كان عنده علم (حدثاني بقيام قائم) (102) على ذُرِّيته ، فأقام يلتمس ذلك مُدَّة ، فلم يجد موضعًا أحسن ولا أحصن من موضع المهديّة فبناها هنالك ، وجعلها دار مملكته . قال : وكان أول ما ابتنى منها سورها الغربي الذي في أبوابها ، وعندما وضع

<sup>99) !1</sup> ماي 916م، انظر رحلة التجاني ص 320، وانتقل إليها في شهر شوال من سنة ثماني وثلاثمائة فسكنها، تاريخ الخلفاء الفاطميين، المرجع السابق ص 209.

<sup>100)</sup> نقلاً عن التجاني بتصرف يسير.

<sup>101)</sup> النقل من رحلة التجاني ص 320.

<sup>102)</sup> في الأصول: «حدثان بقائم» والمثبت من رحلة التجاني ص 321.

أوَّل حجر منه وهو حاضر أمر ناشبًا كان بين / يديه أن يوتر قوسه ويقف على ذلك [180|ب] الحجر ويرمي بسهمه ، ففعل الرَّامي ذلك ، فانتهى السَّهم إلى المُصلَّى ، ووقع قائمًا على نصله (103) ، فقال المهدي : إلى ذلك الموضع ينتهى صاحب الحمار – يعني أبا يزيد – فقد كان وصول أبي يزيد إلى ذلك الموضع ولم يتجاوزه .

قال معلم الفتيان (104) في تاريخه: وأمر المهدي بقياس مسافة هذه الرَّمية فكانت مائتي ذراع وثلاثاً وثلاثين ذراعًا ، فقال المهدي: هذا منهى ما تقيم المهديّة في أيدينا من السنين ، قال: ولمّا تم بناء السُّور هنَّاه أولياؤه (105) بذلك ، فقال لهم: ان جميع ما ترون انما عُمِل لساعة واحدة يعني ساعة وصول أبي يزيد إلى المهديّة – قال: وكان يقف على فرسه فيأمر الصَّناع بما يصنعون ، [قال] وأمر بعمل باب الحديد للمدينة فجعل صفائح مُصَمَّتة من غير خشب ثم أثبتت فيها المسامير ، فبقيت تَتَقَلَقَل ، فقال للصَّناع: ما عندكم في هذا ، فقالوا: لا ندري ، فأمرهم بتسميرها كذلك ، ثم أمر بايقاد النَّار تحتى النهبت واتَّصلت المسامير بالصفائح فعادت كلها قطعة واحدة.

ولمّا تمّ الباب على هذه الصفة أحب اختبار وزنه فكلهم أخبره أن لا سبيل إلى ذلك لفرط ثقله ، فأمرهم أن يضعوا أحد مصراعيه على ظهر سفينة ففعلوا ذلك ، ونظر إلى منتهى غوص السفينة في الماء ، ثم أُنْزِل وشُحِنت السَّفينة بالرَّمل والحجارة إلى أن / [181أ] وصل منها ما وصل أولاً ، واسْتُخْرِج الرَّمل والحجارة منها فوزنا على كرَّات ، فكان وزن كل مصراع منهما ماثة قنطار ، وفي كثير من نسخ المؤرخين ألف قنطار ، وكذا حكى أبو عبيد (106) في «المسالك» (107) ولمّا علموا قدره وحاولوا تحريكه (108) صعب عليهم فتحه واغلاقه ، فلم تكن الماثة من الرجال تستطيع ذلك ، فأمر المهدي بأن يكون مداره على الزُّجَاج ، فهان أمره وصار الرجل الواحد يتولَّى منه ما كانت الماثة تعجز عنه ، فعجب من هذا كله ومن فطنة المهدي [ونفوذ فكرته] (109).

<sup>103)</sup> في الأصول: «نعله» والمثبت من رحلة التجاني.

<sup>104)</sup> النقل من الرحلة وتساءل حسن حسني عبدالوهاب محقق الرحلة: «لعله محرز بن خلف المعلم المتوفي سنة 413 هـ/1022 – 1023م».

<sup>105)</sup> في ت و ش : «ولايته»، وفي ط : «ولاته» والمثبت من الرحلة.

<sup>106)</sup> أبي عبيد الله ابن عبد العزيز البكري.

<sup>107)</sup> المسالك والممالك.

<sup>108)</sup> في الرحلة: «تركيبه».

<sup>109)</sup> اضافة من الرحلة.

وأمر المهدي بحفر مرسى المهديّة وكان حجرًا صلدًا ، فنقر نقرًا وجعله حصنًا لمراكبه الحربية (100) ، وأقام على فم هذا المرسى سلسلة من حديد ، يرفع أحد طرفيها عند دخول السفن ثم تعاد كما كانت تحصينًا للمرسى من طروء (111) مراكب النّصارى (112) ، وابتنى دار الصّناعة ، وهي من عجائب الدُّنيا ، ثم شرع في حفر الأهراء بداخل المدينة ، وبنى الجباب (113) والمصانع ، واختزن الأهراء بالطّعام ، وملأ الجباب (113) بالماء ، ثم أمر بحفظها ولم (114) تفتح إلاَّ في أيَّام أبي يزيد ، ولولا ذلك لما أطاقوا الحصار ، وكان اتساع المهدية في أول بنائها من الشمال (115) إلى الجنوب (116) قدر غلوة سهم فاستصغرها المهدي عند ذلك فردم من البحر مقدارها وأدخله في المدينة فاتسعت ، والجامع الأعظم والدَّار المعروفة في القديم بدار المحاسبات من جملة ما رُدِم من البحر .

وأخذ عبيد الله / في بناء قصوره بها فبنى القصر الكبير المعروف الذي كلّله بطيقان الذّهب ، وبنى ابنه أبو القاسم بازائه قصره المعروف به [أيضًا] وبينهما فسحة ، وبشرقي قصر عبيد الله حيث كان هي دار الصِّناعة [الآن].

ولمّا كمل سور البلد (117) وقصورها أراد عبيد الله الانتقاا، إليها فثقل ذلك على أوليائه وجنده ، وصعب عليهم استبدالهم بالموضع الذي استوطنوه ، فقال لهم : ان صَعُب عليكم ذلك فنحن ننتقل ونترككم هاهنا ونجري عليكم الأرزاق والصِّلات ، وعمّا قليل ستنقلون إلينا مسارعين. قال المؤرخون : فلم يكن بعد ذلك إلاَّ زمان يسير حتى أرسل الله السَّماء بأمطار غزيرة أخربت مساكن رَقَّادة وأهدمت دورها وأهلكت خلقًا عظيمًا من

[ 181/ب]

<sup>110)</sup> في الأصول: هجرية ١٠.

<sup>111)</sup> في الرحلة: ودخول في

<sup>(112)</sup> قال البكري في خصوص مرسى المهدية: «ومرساها منقور في حجر صلد يسع ثلاثين مركبًا على طرفي المرسى برجان بينهما سلسلة من حديد فاذا أريد ادخال سفينة فيه أرسل حراس البرجين أحد طرفي السلسلة حتى تدخل السفينة ثم مدوها كما كانت بعد ذلك لئلا يطرقها مراكب الروم، كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب (جزء من المسالك) تحقيق دي سلان (De Siane) باريس 1965 ص 30.

<sup>113)</sup> في الرحلة : «الجباب» وعند مقديش «المصانع» والجباب لها نفس المعنى ، وكذلك كانت تطلق كلمة المصانع على صهاريج الناصرية بصفاقس ، واستعمل البكري كلمة «مواجل» في نفس المعنى .

<sup>114)</sup> في الأصول: «وأن لاء والمثبت من الرحلة ص 322.

<sup>115)</sup> في الرحلة: ١١٠ أبلوف.

<sup>116)</sup> في الرحلة: «القبلة».

<sup>117)</sup> في الرحلة: «المدينة». وفي لهجة صفاقس وكما سيكتبها المؤلف في عدة مواضع من هذا الكتاب: «البلاد» وتعني المدينة.

ri/1827

أهلها ، فخرج النَّاس في الأخبية ، وكتبوا إلى المهدي يسألونه الانتقال إلى المهديّة ، فأجابهم إلى ذلك ، فانتقلوا إليها وتَمَّت عمارتها .

وابتنى لعامَّة النَّاس مدينة أخرى سَمَّاها زُو يلة ، وبينهما غَلُوَّة سهم ، وجعل بها الأسواق والفنادق وأدار بها خنادق مُتَّسعة تجتمع بها مياه الأمطار ، فكانت كالرَّبض لمدينة المهديّة ، ولمَّا جاء المعز<sup>(118)</sup> بن باديس جعل عليها سورًا لما دخل العرب افريقية (119) سنة أربع وأربعين وأربعمائة (120) ، وقد خُرَّبت هذه المدينة فلا أثر لها الآن ، (فهي اسم بلا رسم) (121) وكان بخارجها الحمى المعروف بحمى زويلة كله جَنَّات وبساتين بسائر النمَّار / وأنواع الفواكه فأفسدته العرب.

وأقام المهدي ساكنًا بالمهديّة بقية عمره حتى مات بها (وقيل برقادة)(122) سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة (123).

# القائم وثورة أبي يزيد:

فولي بعده ولده محمّد أبو القاسم ولُقِبُ «القائم» فأخفى موت أبيه سنة (124) حتى أحكم أمره ، وكان شهمًا ذا بطش ، غزا جنوة فافتتحها عنوة (125) ، فكان فتحًا جليلاً ، وفي آخر أيامه ابتلي بأبي يزيد مَخْلَد بن كيداد النُّكَّاري ، كان رجلاً من الإباضية يظهر الزُّهد والقيام غضبًا لله تعالى ، ولا يركب غير حمار ولا يلبس غير الصُّوف تصنُّعًا واظهارًا للتنسُّك والصَّلاح مع تمسُّكِه بأقبح البدع ، وشاع جميع أمره من بلاد افريقية ، ولمّا سمع القائم بتوجهه إلى باجة وجَّه خادمه بُشرى الصقلي (126) ليبادره «بدخول (127) باجة

<sup>118)</sup> في الأصول: «العزيز» والمثبت من الرحلة ص 324.

<sup>119)</sup> في رحلة التجاني: «أرضه».

<sup>120 – 1053 – 1052</sup> م.

<sup>121)</sup> أضافة من المؤلف.

<sup>122)</sup> اضافة من المؤلف.

<sup>123) 933 - 934</sup> م ينتهي النقل من الرحلة 320 - 324.

<sup>124)</sup> الحلل السندسية 2/26.

<sup>125)</sup> نفس المراجع.

<sup>126)</sup> في الأصول: «بشريا الصقلي» والمثبت من الرحلة ص 24.

<sup>127)</sup> يرجع إلى النقل من الرحلة ص 24.

فيضبطها ويعسكر بها ، فما وصل أبويزيد إلا وقد وجد بشرى (126) فاقتتلا فانهزم أبويزيد هزيمة فاحشة ، فلمَّا رأى أبويزيد ما حلّ به نزل عن فرسه وركب حماره الأشهب وقال لمن بتي معه : هذه ليست حال من يريد الهروب بل حال من يطلب الموت [ثم] خالف بشرى (126) إلى أخبيته فجازها ، فعلم بشرى بذلك ، فأدركه رعب فولى منهزمًا وتبعه أصحاب أبي يزيد يأسرون ويقتلون ، ووصل بشرى إلى تونس منهزمًا ودخل أبويزيد باجة بالسيّف ، ثم خرج بشرى من تونس بعد أن ولى عليهم واليّا من قبله ، وسار حتى وصل سوسة ، فلمّا علم القائم بالهزيمة أمده بالجيوش والأموال وأمره / أن يستعد (128) للقاء أبي يزيد ثانية ، فكتب أهل تونس لأبي يزيد يلتمسون تأمينه فأمنهم ، وخرج بشرى من سوسة فوصل إلى المرصد (129) [وهي] قرية كانت قرب المنارة ، فلمّا علم أبويزيد وجّه للقائه أبوب (130) بن خيران ، فوصل إلى المرصد فتقهقر بشرى إلى المرحد فتقهقر بشرى إلى المرحد فتقهقر بشرى إلى المرحد فتقهقر بشرى إلى المهديّة فقتلهم العامة بالعصي والحجارة ، وانقلب وأسّر منهم مئون فوجههم بشرى إلى المهديّة فقتلهم العامة بالعصي والحجارة ، وانقلب أبي يزيد منهزمًا فساءه ذلك ورحل بنفسه قاصدًا بشرى فوجده انصرف إلى المهديّة ، فوقف على المعترك وترحم (131) على قتلاه وأمر بمواراتهم (132).

71827 ب

ثم توجّه إلى القيروان فملكها ووجّه مستوية (133) النكّارى إلى تونس لما بلغه من عالفتهم عليه بعدما كانوا دخلوا في طاعته فعلم بذلك القائم فوجّه عمار بن علي بن الحسين ليسبقه إليها فما قرب إليها الا وقد علم أن مستوية (133) قد دخلها وقتل كثيرًا من أهلها وأخرب كثيرًا من مساجدها فعزم على الرجوع فخرج إليه مستوية (133) فيمن معه من النكارية فالتقوا بصلتان (134) قرب سليان «فانهزم عمار بن علي والكتاميون هزيمة شنيعة ، وقتل منهم جماعة ، وحال الليل بينهما ، فلجأ عمّار إلى جبل الرصاص ،

<sup>128)</sup> في الأصول كما في بعض أصول الرحلة: «يعتد» والمثبت من محقق الرحلة ص 25.

<sup>22)</sup> هُو مرصد شريك من طرف الجزيرة وطرف الجزيرة المذكور في النص هو بدون شك الطرف الغربي أي في جهة بثر بورقية ، (المصدر السالف، تعليق 77) المحقق.

<sup>130)</sup> في الأصول: «أبا أيوب» والمثبت من الرحلة ص 25 وكتاب العبر 89/4، وهو أيوب بن خيران الزويلي أبو سلمان، وهو رجل كثير الشر من مزاتة.

<sup>131)</sup> في الأصول «متأسفا» والمثبت من الرحلة ص 25.

<sup>132)</sup> الرحلة: ص 24 -- 25.

<sup>133)</sup> في الأصول: «مستاوية» والمثبت من الحلل 27/2 والرحلة ص 22.

<sup>134)</sup> عن واقعة صلتان انظر الحلل السندسية 27/2.

وامتنع ليلته تلك وأصبح مرتحلاً فأتبعه مستوية (133) بجنوده ، فالتقوا ثانية فأنهزم النكارة / [183] وقتل بشر (135) كثير منهم وجرح مستوية (133)».

وبلغ ذلك أهل تونس فأخرجوا من كان عندهم من النُّكارَّة ، وقتلوا كثيرًا منهم ، ولم تزل الحرب بين عساكر القائم وأبي يزيد سِجالا مرة لهذا وأخرى للاخر <sup>(136)</sup>، وَأَخر الأمر استعلى أبو يزيد على القائم واحتوى على كثير من البلاد ، واجتمع عليه أكثر العباد، وقام معه جماعة القيروان فزحف بجنوده نحو المهديّة سنة ثلّاث وثلاثين وثلاثمائة (137) فعلم (138) القائم بذلك فأمر بحفر خندق حول المهديّة وزويلة ، ووصل أبو يزيد في جيوشه فأحاط بالمهديّة وعسكر بخربة جميل<sup>(139)</sup> على أميال قريبة من المهديّة ، فكانت خيله تصل إلى أرباضها ، فتقتل وتنهب ، فلجأ جميع الناس إلى المهديّة ، وأخلوا أرباضها. قال الشَّيخ أبو الحسن القابسي: «وأبصر القائم ذات يوم غرة من أبي يزيد لتفرق أكثر جيشه للنهب فأخرج طائفة من جيشه الكتاميين وغيرهم فقصدوا أبا يزيد ، وسبق الخبر إلى أبي يزيد بذلك ، فوافق ذلك وصول ابنه الفضل بجمع عظيم من ضَرِيسَة ، فأمرهم بلقائهم وأن يكفُّ عن قتالهم ما كفوا عنه ، فان أبوا الا قتالُه وجه إليه من يعلمه بذلك ، فالتقوا بسوق الأحد وهو موضع بين سور المهديّة ومعسكر أبي يزيد وسطا ، فأبى الكتاميون الا قتال فضل ، فوجَّه الى أبيه يعلمه بذلك ، فركب أبو يزيد من حينه يجمع من معه فوافاهم وهم يقتتلون وقد هزم ابنه فضل وقتل من أصحابه جماعة ، فلمّا / رآه الكتاميون انهزموا من غير قتال ولِحاُّوا إلى المهديّة فدخلوا [183/ب] إليها .

ووصل أبو يزيد في أثرهم إلى أن أشرف على المهدية ، فأحب نقل مآربه (140) إلى موضعه ذلك فأشار عليه أصحابه بالرجوع إلى معسكره وأن تكون اقامته به إلى أن

<sup>135)</sup> في الأصول: «بشرى» وفي الحلل: «خلق»، والمثبت من الرحلة ص 23.

<sup>136)</sup> انظر كتاب العبر 89/4.

<sup>945 - 944 (137</sup> 

<sup>138)</sup> النقل الموالي من رحلة التجاني ص 325.

<sup>(139)</sup> كذا في رحلة التجاني ص 325، وهي على خمسة عشر ميلاً من المهدية، وفي تاريخ الخلفاء من كتاب عيون الأخبار: «خربة جميلة» ص 304، وهي غير مذكورة في المصادر الأخرى وقال محمد البعلاوي: «ويبدو أن التجاني والداعي ادريس يستقيان من منبع واحد، وربما استخدم ابن الأثير أيضًا هذا المصدر المفقود» أنظر هامش 136 ص 304 من تاريخ الخلفاء،

<sup>140)</sup> في الرحلة: «فازاته».

يستقصي الأمور فرجع إليه وأقام هنالك أيامًا ، ثم انتقل منه وزحف إلى المهديّة فوصل إلى خندقها واقتحم (141) الماء بمن معه ، فوصل الماء إلى صدور خيلهم وجِيوش القائم في ذلك كلُّه متقهقرة عنه ، ووصل أبو يزيد بنفسه في تلك الخطرة (١٤٥) إلى مصلَّى المهديَّة فلم يبق بينه وبين المهديّة إلاَّ رمية سهم حسما أنذر به المهدي عند بناء سورها ، فلمّا رأى الناس ذلك لم يشكُّوا في تغلُّبه على المهديّة فاجتمعوا على القائم وعظموا له(143) الأمر وسألوه الخروج إِلَى أَبِي يزيد فقال لهم : انه قد بلغ إلى أقصى غايته ولن يتجاوزه ولينجزن الله وعده ، ثم قال [لبعض] من بين يديه: اصعد إلى السُّور فاذا رأيت أبا يزيد انتقل عن مكانه من المُصلِّى فأشر إلينا باشارة نعرف ذلك بها ففعل الرجل ما أمر به ، فقال لهم القائم: أبشروا فلن يعود أبو يزيد إلى مكانه ذلك أبدًا ، وانتقل أبو يزيد إلى الموضع المعروف «بِتَرْنُوط» وهو على خمسة أميال من المهديّة فعسكر هنالك ، واتَّصل حصاره لها فقتل بين الفّريقين في ذلك على توالي الأيام أمم لا تحصى أكثرها من جيوش القائم. وذكر البكري [184] [أن] (144) في كتاب الحدثان: ويل لأهل السواد (145) ، / من محلة ابن كيداد، ويقال من مخلد بن كيداد (146).

ولمّا طال على جيش (147) أبي يزيد المقام وسثموا التغرب على بلادهم وتحققوا حصانة المهديّة [وامتناعها] وذلك في شهر صفر سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة (148) انفصلوا عن أبي يزيد بأجمعهم فلم يبق معه إلاَّ طوائف من هُوَارة وزناتة ، فأقلع عن المهديَّة ، ومات القائم في آخر هذه السنة وأبو يزيد محاصر لسوسة»(<sup>(149)</sup>.

وسبب محاصرته لها أنها امتنعت منه سنة (١٥٥) اثنين وثلاثين وثلاثمائة (١٥١) فلم يزل

كذا في ط والرحلة ، وفي ت وش: ولجمهم، (141

في ش: «حضرة» والمثبت من الرحلة ص 326. (142

ف ش: «عليه» والمثبت من الرحلة. (143

النقل من الرحلة وفي الأصول: «وذكر البكري في كتاب الحدثان» مما يوهم أن للبكري كتاب الحدثان، (144 والاضافة من الرحلة لأن الصحيح أن البكري نقل عن كتب الحدثان.

أهل السواد: «أهل الساحل، الرحلة نقلاً عن البكري ص 326.

انظر الكتاب المغرب من المسالك والممالك المرجع السابق ص 30.

في الرحلة: ١ جنده. (147

<sup>148)</sup> سبتمبر 945 م.

<sup>149)</sup> الرحلة 325 - 327.

<sup>151) 944 - 943</sup> م. ينتقل إلى صفحة 27 من الرحلة. (150

معها حتى تغلّب عليها ، ففعل بهم الأفعال الشنيعة من قتل الرجال وسبي النساء وقطع الأعضاء وبقر البطون ، فلمّا ارتحل عنهم خالفوا عليه ووجَّهوا عامله إليه فلمّا يئس من المهديّة رجع (152) إلى حصار سوسة حصارًا شديدًا ، فكان يقاتلها كل يوم ، فيوم له ويوم عليه» (153).

## المنصور وفشل ثورة أبي يزيد:

فلمًا مات القائم (154) وولي ابنه اسماعيل الملقب «بالمنصور» بادر بانفاذ جيش بري وجيش بحري إلى أبي يزيد (155) بعد أن أحبً النَّهوض بنفسه فمنعه أولياؤه [منه] فتوجهت جيوشه إلى سوسة ، وكان ما أخذه التحصيل من جند أبي يزيد المحاصرين لها مائة ألف خص ، يسكن الخص الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة فصاعدًا ، وكان جيش المنصور البري أربعمائة فارس لا تزيد على ذلك ، فهجموا على جيش أبي يزيد في معسكره في يوم كثير الغيم ، وأطلقوا النّار في مجتمع حطب كان هناك فتطاير شرارها إلى أخصاص (156) أبي يزيد / فأظلم الجو ، وتخاذل البربر ، وأسلموا أبا يزيد ، فقتل من [184/ب] أتباعه أم كثيرة ، وتوجه أبو يزيد منهزمًا إلى القيروان فلم يقبلوه ، وقتلوا جماعة من أصحابه خارج القيروان ، فهرب عنهم .

وخرج المنصور من المهديَّة في طلبه بشجاعة قوية ، قال المُؤرخون : فلم يزل يهزمه ويقتني أثره إلى أن أخذه جريحًا في جبل كِيّانة (157) وذلك في شهر محرم سنة ست وثلاثين (158) ، فسلخ (159) جلده وجعل فيه ما ملأه حتى عاد صورة هائلة فطيف به من

<sup>152)</sup> سنة 333 هـ/944 - 945 م.

<sup>153)</sup> في الرحلة: ﴿ فَرَةُ لَهُ وَمِرْهُ عَلَيْهُ ﴿ صُ 28 النَّهِى نَقَلُهُ فَيَا بَيْنَ صَفَّحْتَي 27 - 28.

<sup>154)</sup> النقل من الرحلة ص 327.

<sup>155)</sup> عن حملتي المنصور لتخليص سوسة انظر أيضًا تاريخ الخلفاء الفاطميين المرجع السابق ص 352 – 356.

<sup>150)</sup> كذا في الأصول والرحلة وفي ثاريخ الخلفاء: «الخصوص، ص 354.

<sup>157)</sup> في الأصول وفي بعض أصول الرحلة: «كتامة». والمثبت من محقق الرحلة انظر هامش 1 ص 327.

<sup>158)</sup> جويلية 947م.

<sup>159)</sup> سلخ جلده بعد أن مات من أثر جراحه.

جبال صنهاجة بالمغرب (الأوسط إلى المهديّة)(160) ثم صُلِب بها إلى أن مزَّقته الرّياح بعد أن مَزَّق شمل العالم في البلاد ، وكان يبيح دم أهل القبلة ويستحل الفروج ويفعل في الاسلام أشدَّ مما يفعل في دار الحرب» (161).

قال التجاني في رحلته (162): «ومن قرية الزَّارات (163) كان ابتداء سيرنا بسلوك منازل البربر المستمسكين بمذهب الخوارج المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم ، وهذا المذهب هو الغالب على جميع البقاع التي بين قابس وطرابلس وخصوصًا أهل السَّاحل منهم ، فهم بهذا المذهب المذموم يتقربون ببيع (164) من يمر بهم من المسلمين للروم فتجد النَّاس لأجل ذلك يتحامون الانفراد في قراهم ويتجنَّبون ايواءهم وقراهم ، وهم من بقايا الشِّرِدْمة الضَّالة التي قام بها أبو يزيد مخلَّد بن كَيْداد في افريقية ، فانه لمَّا أظفر الله [185]] به وأراح البلاد والعباد منه تفرَّقت أتباعه في الأقطار فسكنت هذه الشِّرذمة / هذه البقاع ، وسكنت طائفة أخرى بجبال بجاية وقسنطينة وما والاها إلى بونة (165) ، ومالت طائفة أخرى إلى بلاد الجريد فاستوطنت نفطة ونفزاوة وما والاها من البلاد» ا هـ(166).

قلت: وقد طهر الله من هذا المذهب نفزاوة وكثيرًا من البلاد ، وربنا يحسن خلاص الباقين من أسر هذه البدعة ، وأشد الناس به تعلقًا في هذه الأعصار جبل نفّوسة ويسمونه اليوم «فساطو» لتعاصيه عن أحكام سلاطين تونس وطرابلس لبعده عنهما وشدة حصانته ، وما ذكر من بيع المسلمين للكفار لم يبق ذلك وقطع الله آثار الكفر ولله الحمد ، وكذلك استحلال الفروج ودماء المسلمين ، وربنا يطهر المسلمين من هذه البدعة وشنائعها .

ثم ان المنصور بني موضع الوقعة مدينة سمًّاها المنصورية وهي صَبْرة التي كانت ملاصقة للقيروان ، فاستوطنها وبني بها قصرًا ، ثم خرج في شهر رمضان سنة احدى وأربعين من المنصورية إلى جلولا يتنزُّه بها ومعه حظية كان مُغْرِمًا بها ، فأمطر الله عليهم

<sup>161)</sup> انتهى نقله من الرحلة ص 327 - 328.

<sup>162)</sup> النقل من الرحلة ص 119 بشيء من التصرف.

<sup>163)</sup> في الأصول: «زوارة» والمثبت من الرحلة ، وقد تكلم عنها التجاني فيا سبق من الكلام الذي نقله مقديش.

في الأصول: ويبيعون، والمثبت من الرحلة. (164

في الأصول: «من جبل بجاية» والمثبت من الرحلة. (165

انتهى نقله من الرحلة 119 - 120.

بردًا كثيرًا وسَلَّط عليهم ريحًا عظيمًا فأخرج منها إلى المنصورية فاشتد عليهم البرد فأوهى جسمه ومات أكثر من معه ووصل إلى المنصورية فاعتل بها ، ومات (167) يوم الجمعة آخر شوال سنة احدى وأربعين وثلاثمائة (168) ، ودفن بالمهديّة ، ومولده بالقيروان سنة اثنتين وثلاثمائة (186) ، فكانت مدة ملكه سبع (170) / سنين وستة أيام .

## المعز لدين الله وانتقال الفاطميين إلى مصر.

وقام بعده ولده أبو تميم معدّ الملقب «بالمعز لدين الله» وهو واسطة عقدهم. «كان بويع (171) بولاية العهد في حياة أبيه المنصور (172)، ثم جُدِّدت له البيعة بعد وفاة أبيه في التَّاريخ المذكور لوفاة أبيه، ودَبَّر الأمور وساسها وأجراها على قانون السِّياسة إلى يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة احدى وأربعين وثلاثمائة (173). فجلس يومئذ على سرير ملكه (174)، ودخل عليه الخاصَّة وكثير من العامَّة، وسلَّموا عليه بالخلافة، وتَسمَّى «بالمُعِز» ولم يظهر على أبيه حزنًا.

ثُم خرج إلى بلاد افريقية يطوف فيها ، ليمهد [قواعدها] (175) ويقرر أسبابها ، (فانقاد له جميع العباد ، في سائر البلاد) (176) ودخلوا تحت طاعته (177) ، وعقد لغلمانه

<sup>167)</sup> قال ابن خلدون: «أصابه الجهد من مطر وثلج تجلد على ملاقاته، ودخل على أثره الحمام فعيت حرارته، ولازمه السهر فمات؛ العبر 95/4.

<sup>168)</sup> كذا في تاريخ الخلفاء الفاطميين ، 19 مارس 953 ، وفي كتاب العبر : «ثم توفي المنصور سلخ رمضان سنة احدى وأربعين» 95/4.

<sup>919 - 914 (169</sup> م.

<sup>170)</sup> في الأصول: «تسع» وهو محالف للحقيقة اذ كانت خلافته من سنة 334 هـ إلى سنة 341 هـ وأثبت ابن خلدون: «وتوفي لسبع سنين من خلافته» 95/4 ، والمختصر: 99/2.

<sup>171)</sup> النقل من ترجمة المعزّ العبيدي في الوفيات 225/5 بتصرف.

<sup>172)</sup> انظر أيضًا تاريخ الخلفاء الفاطميين.

<sup>173) 25</sup> أفريل 953م.

<sup>174)</sup> كتم المعزُّ وفاة أبيه المنصور شهرًا وعشرة أيام. تاريخ الخلفاء الفاطميين ص 541.

<sup>175)</sup> أضافة من الوفيات.

<sup>176)</sup> في الوفيات: مقانقاد له العصاة من أهل تلك البلاد».

<sup>177)</sup> انظر كتاب العبر 96/4.

وأتباعه الأعمال واستنوب (178) لكل ناحية من يَعْلَم كفايته وشهامته ، وضمَّ إلى كل واحد منهم جمعًا كثيرًا من الجند وأرباب السّلاح.

ثم جُهَّز أبا الحسن جوهر (179) القائد، ومعه جيش كثير (180) لفتح ما استعصى عليه من بلاد المغرب ، فسار إلى فاس ، ثم منها إلى سِجلْمَاسة ففتحها ، ثم توجُّه إلى البحر المحيط وصاد من سمكه وجعله في قلال الماء، وأرسَله إلى المُعِزِّ، ثم رجع إلى المعزّ (181) ومعه صاحب فاس [أحمد بن بكر] (182) وصاحب سِجلماسة [ابن واسول] (183) أسيرين في قفصي (184) حديد، وما رجع [ إلى المعز ] حتى وَطَّد له (185) البلاد [186]] (وطَوَّع العباد من باب المهديّة إلى البحر المحيط ، من أقصى المغرب/ وإلى أعمال مصر من المشرق)(186). ولم يبق بلد من هذه البلاد إلاَّ وقد أقيمت فيها دعوته (وخطبت في جميعها خطبته) (187) إلا مدينة سبتة ، فانها بقيت لبني أميَّة أصحاب الأندلس.

ولمّا وصل الخبر إلى المعزّ بموت كافور الإخشيدي صاحب مصر (واشتغال بني العباس بقتال الديلم)(188) تقدم المعزّ إلى القائد جوهر ليتجهز إلى الخروج إلى مصر ، فخرج أولاً إلى جهة المغرب الأصلاح أموره (189) ، وكان معه جيش عظيم ، وجمع قبائل العرب الذين يتوجّه بهم إلى مصر ، وجبى القطائع التي كانت على البربر ، فكانت خمسائة ألف دينار.

<sup>178)</sup> في الرحلة: «استندب».

<sup>179)</sup> عن ترجمة جوهر انظر الوفيات 375/1 - 380 وتاريخ الخلفاء الفاطميين ص 604.

<sup>180)</sup> في الوفيات «كثيف».

<sup>181)</sup> في الأصول: «المغرب» والمثبت من الوفيات.

<sup>182)</sup> اضافة من كتاب العبر للتوضيح.

<sup>183)</sup> اضافة من كتاب العبر للتوضيع.

انظر كتاب العبر 98/4 وفي تاريخ الخلفاء الفاطميين: أن المعز الخترع لهما قفصين تفنن في صنعهما لعرض الأسيرين على الرعايا ، ص 613.

<sup>185)</sup> في الأصول: «ولم» والمثبت من الوفيات.

ني الوفيات : «وحكم على أهل الزيغ والعناد من باب افريقية إلى البحر المحيط في جهة الغرب ، وفي جهة (186 الشرق من باب افريقية إلى أعمال مصر» 225/5.

<sup>187)</sup> في الوفيات: «وخطب له في جمعته جماعته».

<sup>188)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بالوفيات.

<sup>189)</sup> في كتاب العبر: «لحشد كتامة... وذلك سنة خمس وخمسين» 99/4.

وخرج المعرِّ بنفسه في الشِّيَّاء إلى المهديَّة فأخرج من قصور آبائه خمسمائة حمل دنانير وغيرها ، وعاد إلى قصره .

ولمّا عاد جوهر بالأموال والرّجال ، وكان قدومه على المُعِزّ يوم الأحد لثلاث بقين من المحرم سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة (190) ، أمره المعزّ بالخروج إلى مصر» «فخرج (191) من افريقية يوم السبت رابع عشر ربيع الأول من السنة المذكورة» «ومعه (192) أصناف القبائل فأنفق المُعزِّ على هذا العسكر المُستَّر صحبته أموالاً كثيرة ، فأعطى من ألف دينار إلى عشرين دينار وغمر النّاس بالعطاء، وتصرفوا في القيروان في شراء جميع حوائجهم ، ورحلوا ومعه ألف حمل من المال والسِّلاح ، [ومن] الخيل والعدد ما لا يوصف ، وكان بمصر في تلك السُّنة غلاء عظيم ووباء ، حتى مات من مصر وأعمالها / في [186/ب] تلك المُدَّة ستائة ألف إنسان على ما قيل.

فانتهى جوهر بمن معه إلى مصر» «فتسلمها (193) يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان السنة المذكورة (194)، فصعد المنبر يوم الجمعة ودعا لمولاه المعزّ» (195) وهو بافريقية ، «ولمّا كان<sup>(196)</sup> منتصف رمضان من السَّنة المذكورة ، وصلت البشائر إلى المعزّ بفتح الدِّيار المصرية ، ودخول عساكره إليها ، ثم وصلته النجب بعد ذلك تخبره بصورة الفتح». «فأقام (197) جوهر بمصر نافذ الأمر، [وسيّر عسكرًا إلى دمشق وغزاها فلكها] (198) ، وبني القاهرة» (199) باذن سَيِّده ، وانما سُمِّيَت القاهرة لأنه أراد وضع أساسها عند طَالع مُعَينٌ لتكون لذريَّة سَيِّده لَآخر الدَّهر ، فحفر الأرض لوضع الأساس فعمل أحجار الاساس لحماعة ، وجعلَ لهم حبالاً مُتَّصلاً بعضها ببعض ، دائرة بدور حفر الأساس ، وجعل في الحبال أجراسًا ، وأمر حملة الأحجار برميها اذا سمعوا صوت

<sup>190) 21</sup> ديسمبر 968م.

النقل من ترجمة جوهر الصقلي بالوفيات 375/1.

يرجع إلى النقل من ترجمة المعز العبيدي 226/5.

يرجع إلى النقل من ترجمة جوهر الوفيات 375/1. (193

جويلية 969م. (194

في الوفيات: «بالجامع العتيق» وهو جامع عمرو بالفسطاط ، أنظر تاريخ الخلفاء الفاطميين 685. (195

يرجع إلى النقل من ترجمة المعز العبيدي 226/5. (196

يرجع إلى النقل من ترجمة جوهر الوفيات 376/1. (197

<sup>198)</sup> اضافة من الوفيات.

<sup>199)</sup> الوفيات 224/5 - 226 و 375/1 - 376.

الأجراس وقعد (200) يرصد استحقاق الرَّمي ليحرِّك لهم الأجراس ليرموا الحجارة ، فخطر غراب على تلك الحبال فتحركت الحبال بالأجراس فصوَّت ، فسمعها حملة الأحجار فحِسبوا أن الذي يرصد الطَّالع هو الذي حَرَّكها فرموا [الأحجار]<sup>(201)</sup> قبل [ظهور]<sup>(201)</sup> الطَّالع المقصود، وكان الطَّالع وقت رمي الأساس (202) نجم يسمَّى القاهر فسميت القاهرة ، فهي إلى الآن تقهر المعتدين والجبابرة ولو ساعدتهم بعض الأيام فلا بد من [أ/187] دائرة السوء علّيهم. ثم صارت / كتبه ترد (203) إلى المعزّ باستدعائه إلى مصر ، ثم أخبره بانتظام الحال بمصر والشَّام (204) والحجاز ، واقامة الدعوة له بهذه المواضع ، فسُرَّ المُعِزُّ بذلك سرورًا عظيمًا ، ولمَّا تقرَّرت قواعده بالدِّيار المصرية استخلف على أفريقية بُلكِّين بن زيري بن مَناد الصَّنْهاجي (205) ، وخرج المُعِزُّ متوجِّهًا إلى مصر بأموال جليلة المقدار ، ورجال عظيمة الأخطار ، وكان خروجه من المنصوريَّة - دار ملكه اذ ذاك - يوم الاثنين ، لثمان بقين من شوال سنة احدى وستين وثلاثمائة (206) ، ولم يزل في طريقه يقيم بعض الأوقات في بعض البلاد أيامًا ، ويجدُّ السَّير في بعضها ، وكان اجتيازه على برقة ، ودخل الاسكندرية لست بقين من شعبان (207) ، فدخل الحمام وقدم عليه بها قاضي مصر أبو طاهر محمَّد بن أحمد ، وأعيان أهل البلاد ، وسَلَّمُوا عليه وجلس لهم عند المنارة ، وخاطبهم بخطاب طويل يخبرهم فيه أنه لم يرد دخول مصر زيادة في ملكه ولا لمال ، وانما أراد اقامة الحق والحج والجهاد، وأن يختم عمره بالأعمال الصَّالحة، ويعمل بما أمره به جَدُّه عَلِيلًا ووعظهم وأطال حتى بكي بعض الحاضرين ، وخلع على القاضي وبعض الحماعة ، وحملهم وودّعوه وانصرفوا ، ثم رحل من الاسكندرية أواخر شعبان.

ونزل يوم السبت ثاني شهر رمضان بالجيزة بساحل النيل مقابل مصر (208)، فخرج [187/ب] إليه القائد جوهر ، وترجَّل عند لقائه وقبَّل الأرض بين يديه ، وبالجيزة / اجتمع به الوزير

<sup>200)</sup> في ت وش: «قصد».

<sup>201)</sup> أضافتين من عندنا للتوضيح.

كذا في طوفي توش: «الأجراس». (202

رجم إلى النقل من الوفيات 326/5 ، وفي الأصول: «تتردد». (203

انظر أيضًا كتاب العبر 102/4. (204

في كتاب العبر : «واستخلفه على افريقية والمغرب ، وأنزله القيروان وسهاه يوسف ، وكناه أبا الفتوح» 103/4. (205

<sup>6</sup> أوت 972 م. وفي كتاب العبر: وآخر شوال» 103/4. وبعدها أسقط ما يتعلق بمرور المعز بسردانية.

في الأصول: هشوال، والمثبت من الوفيات 227/5 ومن تاريخ العبر 103/4.

مصر هي القاهرة.

أبو الفضل جعفر بن الفرات ، وأقام المُعِزّ هناك ثلاثة أيام ، وأخذ العسكر في التعدية بأثقالهم إلى ساحل مصر العتيق – وكانت قد زُيّنت له – وظُنُّوا أنه يدخلها ، وأهل القاهرة لم يستعدّوا للقائه لأنهم بنوا الأمر على دخوله مصر (209) أولاً ، ولمّا دخل القاهرة ، ودخل القصر ودخل مجلسًا منه خرَّ ساجدًا لله تعالى ، ثم صَلَّى فيه ركعتين ، وانصرف النّاس عنه .

وفي يوم الجمعة لثالث عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة أربع وستين(<sup>(210)</sup> عزل المُعِزَّ قائده جوهرًا عن دواوين مصر وجباية أموالها والنَّظر في سائر أمورها.

وكانت ولادة المُعِزِّ بالمهديّة (211)، ووفاته بمصر يوم الجمعة (212) حادي عشر شهر ربيع الآخر (213) وقيل الثالث عشر منه سنة خمس وستين وثلاثمائة (214) ولم يقم المُعِزِّ بمصر القاهرة إلاَّ سنتين ونصفًا وكانت مدة ملكه بالمغرب والقاهرة ثلاثًا وعشرين سنة ونصفًا «(215).

#### الفاطميون بمصر:

واستمرت ولاية العبيديين بمصر إلى أن بلغوا أربعة عشر خليفة (216) حسبا نقل السيوطي عن الذهبي. وذكر منهم عدة فقال: «قام (217) بعد المُعِزّ ابنه العزيز نزار ومات سنة ست وثمانين (218)، وقام ابنه الحاكم بأمر الله المنصور» (219) «وكان شيطانًا مريدًا سيء الاعتقاد سَفًا كًا للدماء، قتل خلقًا كثيرًا بغير ذنب» (220) وادعى

<sup>209)</sup> في الأصول: «العتيق» والمثبت من الوفيات 227/5.

<sup>.</sup> 210) 7 أكتوبر 974 م.

<sup>211) &</sup>quot;يوم الاثنين حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمانة"، الوفيات 228/5.

<sup>212)</sup> في الأصول: «الاثنين» والمثبت من الوفيات.

<sup>213) 18</sup> ديسمبر 975م.

<sup>214) «</sup>وقيل لسبع خلون منه» الوفيات. وفي كتاب العبر: «وفي منتصف ربيع الآخر لثلاث وعشرين سنة من خلافته» 107/4، وفي التوفيقات الالهامية «في يوم الجمعة 10 ربيع ثاني» 397/1.

<sup>215)</sup> انتهى نقله من الوفيات 228/5.

<sup>216)</sup> في الأصول: «ملكا».

<sup>217)</sup> نقل من تاريخ الخلفاء للسيوطي مع حذف.

<sup>996 (218</sup> 

<sup>219)</sup> يتوقف عن النَّقل من تاريخ الخلفاء.

<sup>220)</sup> الوفيات بتصرف من ترجمة الحاكم العبيدي 292/5 - 293.

221) قال ابن خلدون: «وكان حاله مضطربًا في الجور والعدل ، والإنحافة والأمن ، والنسك والبدعة ، وأما ما يرمى به من الكفر ، وصدور السجلات باسقاط الصلوات فغير صحيح» كتاب العبر 125/4.

<sup>222)</sup> وأبو الفرج عبد الرحمان بن علي، علامة في التاريخ والحديث مكثر من التآليف، أنظر الأعلام للزَّركلي 316/3 – 317 (ط. 5).

<sup>223)</sup> النجوم الزُّاهرة: 183/4.

<sup>224)</sup> جاء في النجوم نقلاً عن ابن الجوزي: «رأيت في بعض التواريخ بمصر أن رجلاً يعرف بالدُّرزي قدم مصر وكان من الباطنية القائلين بالتناسخ، والدُّرزي هو محمد بن اسهاعيل داع أعجمي كما في تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي. أنظر هامش النجوم 1 ، 184/4.

<sup>225)</sup> الاضافة من النجوم.

<sup>227)</sup> في النجوم: «من أعمال». 229) كذا في ش وفي ت وط: «يسهرون ويسحرون».

<sup>230)</sup> في كتابه مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، وورد الخبر في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 184/4.

<sup>231)</sup> يرجع إلى النقل من تاريخ الخلفاء ص 524.

<sup>232) 1020 – 1021</sup>م، عن فقدانه ثم وجوده ميتًا خارج القاهرة انظر كتاب العبر 127/4.

وقام ابنه الظاهر لاعزاز دين الله علي ، ومات سنة سبع وعشرين <sup>(233)</sup>. وقام ابنه المستنصر <sup>(234)</sup> معد ، ومات سنة سبع <sup>(235)</sup> وثمانين.

فأقام في الملك ستين سنة (236). قال الذَّهبي: ولا أعلم أحدًا في الاسلام - لا خليفة ولا سلطانًا - / أقام هذه المدة.

وقام بعده ابنه المستعلي [بالله] أحمد ومات سنة خمس وتسعين (237).

وقام [بعده] ابنه الآمر (238) بأحكام الله منصور (239) وقتل سنة أربع وعشرين خوريائة (240)

وقام ابن عمّه الحافظ لدين الله ثم الظّافر ، ثم الفائز ، ثم العاضد. (وخلع سنة سبع وستين وخمسمائة ، ومات بها») (241) ثلاثة بالمغرب والباقي بالقاهرة.

وانقرضت الدَّولة العبيدية ، وأقيمت العبَّاسية على يد صلاح الدِّين باشارة نور الدِّين كما يأتي - إن شاء الله تعالى - «قال الذَّهبي: كانوا أربعة عشر متخلفًا لا مستخلفًا» (242)

[قال] ابن خلكان (243): آخر العبيديين العاضد ، سمعت جماعة من المصريين يقولون: إن هؤلاء القوم في أول دولتهم قالوا لبعض العلماء: تكتب لنا ورقة تذكر فيها

<sup>233)</sup> في الأصول وفي تاريخ الخلفاء : «ثمان» والمثبت من تاريخ العبر 129/4 ، وابن الأثير 447/9 والنجوم الزاهرة 282/4 ، 1035 – 1036 م .

<sup>234)</sup> في الأصول: «المنتصر» والمثبت من تاريخ الخلفاء.

<sup>. 1094 (235</sup> 

<sup>236)</sup> كذا في كتاب العبر وزاد: «ويقال لخمس وستين» وفي تاريخ الخلفاء الذي ينقل عنه المؤلف: «ستين سنة وأربعة أشهر».

<sup>237)</sup> في منتصف صفر / ديسمبر 1101م.

<sup>238)</sup> في الأصول: «القائم، والمثبت من تاريخ الخلفاء وكتاب العبر.

<sup>239) «</sup>طفل له خمس سنين، نفس المرجعين.

<sup>. 1130 - 1129 (240</sup> 

<sup>241)</sup> في الأصول: «وقام ابن عمه الحافظ لدين الله (وخلع سنة سبع وستين وخمسمائة ، ومات بها)؛ وما بين القوسين يهمان العاضد آخر الفاطميين بمصر ، والجملة مأخوذة من تاريخ الخلفاء وأصلحنا النص على هذا الأساس.

<sup>242)</sup> نقلها عن تاريخ الخلفاء ص 524 – 525.

<sup>243)</sup> ترجمة (243

ألقابًا تصلح للخلفاء ، حتى إذا تولّى واحد لَقَبُوه ببعض تلك الألقاب ، فكتب لهم ألقابًا كثيرة ، وآخر ما كتب في الورقة «العاضد»(244) ا هـ.

ولمّا خشينا الخروج عن المقصود باستقصاء جميع أحوال كل فرد ، أعرضنا عمّا زاد عن الغرض المهم وبالله تعالى التوفيق ، لا رب غيره ولا معبود سواه.

<sup>244)</sup> بعدها في الوفيات: «فاتفق أن آخر من ولي منهم تلقب بالعاضد، وهذا من عجيب الاتفاق» ص 110 - 111.

# المقالة الخامِسَة في ذكر مُلوك ضهاجة بالمغرب وصلاح الدِّين بحصر وفيها بابات

# الباب الأول في ذكر ملوك صناجة

## زيري بن مناد:

أول<sup>(1)</sup> من ملك في أيام العبيديين من صنهاجة «زيري بن مَناد بن مَنْقوش بن زناك<sup>(2)</sup> بن زيد الأصغر [بن واشفال بن وزغني بن سري بن وتلكي بن سليان بن الحارث ابن عدي الأصغر ]<sup>(3)</sup> وهو المثنى<sup>(4)</sup> ، ابن الميسور بن يَحْصُب بن مالك بن زيد بن الغوّث <sup>(5)</sup> الأصغر بن سعد وهو / عبد الله بن عَوْف بن عدي بن مالك بن زيد بن العور أن الأصغر بن زيد بن سهل بن سدد (6) بن زرعة ، وهو حِمْير الأصغر بن سبأ الأصغر بن كعب بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشَم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث (7) بن حَيْدان (8) أبن قَطَن بن عوف بن عرب بن زهير بن أيمن بن الهُمَيْسَع بن عمرو بن حِمْير [وهو أبن قَطَن بن عوف بن عرب بن زهير بن أيمن بن الهُمَيْسَع بن عمرو بن حِمْير [وهو

7) في الأصول: «الضرب» والمثبت من الوفيات.

<sup>1)</sup> النقل الآتي من ترجمة تميم بن المعز الصنهاجي في الوفيات 304/1

<sup>2)</sup> في الأصول: «ريان» والمثبت من الوفيات.

اضافة من الوفيات.

 <sup>4)</sup> في الأصول: «بن المثنى» والمثبت من الوفيات.

 <sup>5)</sup> في الأصول: «الغور» والمثبت من الوفيات.

 <sup>6)</sup> في الأصول: «مسدد» والمثبت من الوفيات.

العرنجَج] (9) بن سبأ الأكبر بن يشجُب بن يَعْرُب بن قَحْطان بن عابر ، وهو هود - عليه السلام – بن شالخ بن أَرْفَخْشِد بن سام بن نوح – عليه السلام –»(10) وزيري هذا هو الذي بني مدينة آشير(١١) «بمدّ الهمزة وكسر الشين المثلثة وسكون الياء المثناة تحت وبعدها راء مهملة ، بليدة (12) بافريقية بين بجاية وقلعة بني حماد» (13) بناها وحَصّنها (14) في أيّام أبي يزيد الخارجي ، لما خرج على القائم بن المهدي وعلى ولده المنصور اسماعيل وملكه اياها وما حولها. وأُعطاه المنصور تَاهَرْت وما حولها ، وهي بفتح التاء المثناة الفوقية وبعد الألف هاء مفتوحة وراء ساكنة ثم تاء فوقية ، مدينة بافريقية ، ابن خلكان ، وثُمَّ أيضًا أخرى تُسَمَّى باسمها واحداهما تسمَّى القديمة ، والأخرى الجديدة ولا أدري أي المدينتين ملكها زيري» (15) ا هـ ، «وكان زيري حسن السيرة تام السياسة شجاعًا صَارمًا (17) ، وكانت بينه وبين جعفر بن على الأندلسي ضغائن وأحقاد أفضت إلى الحربُ ، فلما تصافا انجلى المصاف عن قتل زِيرِي المذكور برمضان سنة ستين وثلاثمائة (18) ، كَبَا به [189/ب] فرسُه فسقط إلى الأرض فقتل ، وكانت مدة ملكه/ ستًا وعشرين سنة »(19).

## بلکين بن زيري:

فملك بعده ولده «بُلُكِّين» (20) بن زيري ، ويسمى يوسف ، إلاّ أن بُلُكِّين أشهر وهو الذي استخلفه المعزّ العُبَيْدي عند توجُّهه إلى مصر ، فأمر الناس بالسّمع والطاعة له ،

<sup>9)</sup> ساقطة من الأصول.

<sup>10)</sup> وختم ابن خلكان سلسلة نسب زيري بقوله: «هكذا قاله العماد في الخريدة الحميري الصنهاجي، ، الوفيات .304/1

<sup>11)</sup> الوفيات 343/2.

<sup>12)</sup> في الأصول: «بلدة» والمثبت من الوفيات.

<sup>13)</sup> الوفيات 343/1 و 343/2.

<sup>14)</sup> النقل الموالي من ترجمة زيري بن مناد الصنهاجي في الوفيات 343/2 - 344.

<sup>15)</sup> الوفيات 344/2.

<sup>16)</sup> النقل دائمًا من الوفيات 343/2.

<sup>17)</sup> في الأصول: وضاريا، والمثبت من الوفيات.

<sup>18)</sup> جوان – جويلية 971 م.

<sup>19)</sup> الوفيات 343/2.

<sup>20)</sup> أوله وثانيه مضموم والكاف مشدَّدة مكسورة ، وتكتب أحيانًا قاف وهي معقدة تلفظ كالجيم المصرية ، والقاف المعقدة والكاف كثيرًا ما يتعاقبان.

فَتسلّم البلاد ، وخرجت العمّال وجُباة الأموال باسمه ، وأوصاه المعزّ بأمور كثيرة ، وأكّد عليه في فعلها ، ثم قال : إن نسيت ما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء : إيّاك أن ترفع الجباية عن أهل البادية ، والسّيف (21) عن البربر ، ولا تولّ (22) أحدًا من أخوتك وبني عمّك ، فانهم يرون أنّهم أحقّ بهذا الأمر منك ، وافعل مع أهل الحاضرة خيرًا ، وفارقه على ذلك ، وعاد من وداعه ، وتصرّف في الولاية .

ولم يزل حسن السيرة ، تام النّظر في مصالح دولته ورعيّته إلى أن تُوفي يوم الأحد لسبع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة (23) ، بموضع يقال له : وَارَكْلان بحاور افريقية ، وهو بفتح الواو وبعد الألف راء مفتوحة أيضًا ثم كاف ساكنة وبعد الألف نون كلاهما بعد لام مفتوحة »(24).

فولي بعده ولده المنصور.

#### بادیس:

ثم بعد المنصور ولده باديس ، وممّا وجد في مناقب العارف بالله تعالى سيدي محرز بن خلف المتوفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة (25) المدفون بباب السويقة من تونس – نفعنا الله به – أنّه أتاه رجل (26) مستجير من مظلمة نالته من قبَل باديس بن المنصور فكتب له المؤدب سيدي محرز بعد البسملة والصلاة على النبيء علياً في أن من محرز بن خلف / إلى [190أ] باديس ، أما بعد ، فان الله حقق الحق في قلوب المؤمنين من عباده ، ونقل المذنبين إلى ما افترض عليهم من طاعته ، أنا رجل عرف كثير من الناس اسمي ، وهذا من البلاء (27) ، وأنا أسأل الله أن يتغمّدني برحمته ، وربّما أتاني المضطر يسأل الحاجة ، فان رددتها خفت ، وإن التزمت ذلك كثر علي "، وقد ورد علي "رجل يزعم أنه طلب في دراهم خفت ، وإن التزمت ذلك كثر علي "، وقد ورد علي "رجل يزعم أنه طلب في دراهم

<sup>21)</sup> النقل من ترجمة بلكين بن زيري في الوفيات 286/1.

<sup>22)</sup> في الأصول: «ولا توال» والمثبت من الوفيات.

<sup>.984</sup> ماى 984.

<sup>24)</sup> الوفيات 286/1 وانظر البيان المغرب لابن عذاري (ت في القرن 7 هـ) دار الثقافة بيروت 339/1.

<sup>25)</sup> كذا في المناقب ص 174 ، وبالسّنة الميلادية 1022م.

<sup>26)</sup> النقل من مناقب أبي اسحاق الجبنياني ، مناقب سيدي محرز بن خلف ، تحقيق هادي روجي ادريس ، باريس 1959 ص 140.

<sup>27)</sup> في الأصول «البلاد» والمثبت من المناقب.

وخاف ، وليس عنده شيء ، فاعمل على رضى من لا بدّ لك من لقائه ، واستحي ممّن بنعمته وُجِدَت لذائذ العيش ، ولا يغرَّنك حلم الله تعالى عليك ، ولا تعاد من أنت محتاج إليه ، وحاَّذر بطانة السُّوء فانهم يأكلون مالك ويقرّبون من النار لحمك ، وشاور في أمرك من يتَّتِي الله ﴿ وَمَنْ يَتَّتِي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ (28) الآية ، وخف ممّن لا يحتاج عونًا عليك بل لوشاء اللَّافك لأخرجك عن نفسك ، حتى يكون هلاكك عن يديك ، سالم تسلم ، فأنت على رحيل ، فخذ في الزاد ، والسلام <sup>(29)</sup>.

 $_{\alpha}$ وممّا  $^{(30)}$  وقع في أيام باديس أنه أتاه قوم من بطانته فزعموا أن أهل تونس مبغضون فيه وفي دولته ، فبعث نجيبًا إلى عامل له كان بتونس وهو يقول : إقبض على من يشار إليه من أهل تونس من العلماء وأهل الدنيا ، فخذ أموالهم واضرب رقابهم ، وكان بالقيروان رجل من أهل السَّنة ، مُحِبًّا لأهل تونس (وكان صديق الشيخ – رضي الله تعالى عنه – وكان لذلك الرجل القروي صديق بتونس ، وكان عند كل من المتصادقين القَرْوي [190/ب] والتُّونسي في بلده حمام ضار ، فكان كلُّما طرأ عند أحدهما/ خبر في بلده كاتب به صاحبه وأرسله مع حمامه فيصل الخبر في يومه فالحمامان مقبوضان عند صاحبيهما برسم الارسال بالأخبار، فلمّا سمع القرَويّ ما أنفذ به باديس إلى تونس)(31) كتب كتابًا وعَلَّقه على الحمام ، وبعثه إلى صديقه بتونس ، فلمّا وصل الحمام لداره أخذ الكتاب وقرأه ومضى به لأهل العلم وأوقفهم عليه ، فلمَّا نظروا إليه قال بعضهم لبعض : ما لنا في هذا الأمر إلاَّ المَّذِّبِ سيدي محرز بن خلف ، فأتوه وقرأوا عليه الكتاب ، فلما سمع ما فيه قال : أكتبوا فيه: «قالت طائفة ليست مِن أهل العلم والكتاب أن أعيان تونس يؤخذون فيطلبون في أموالهم وأرواحهم وعلى السُّلطان النظر ُفي ذلك ، فاحذر [رأي] وزراء السوء الذين يأكلون مالك ، ويقربون لحمك وعظمك إلى النار ، وأنت على سفر ، فخذ في الزَّاد ، والسّلام على من اتّبع الهدى».

<sup>28)</sup> سورة الطلاق آخر الآية 2.

<sup>29)</sup> المناقب 140.

<sup>30)</sup> ينتقل إلى ص 144 من المناقب.

<sup>31)</sup> في المناقب: «وكان له صديق فيها ، وكان عند الرجل حمامان ضاريان حمام بتونس ، وحمام بالقيروان ، فما جرى من خبر بالقيروان كتب به إلى تونس لصديقه ، وما جرى من خبر بتونس كتب به إلى القيروان ، فلمّا سمع الرجل الساكن بالقيروان هذا الخبر وما أنفذه باديس إلى تونس» ص 144 – 145.

وبعث الرجل الكتاب مع الحمام إلى القيروان ، فلمَّا وصل أخذه وقرأه ومضى به إلى القاضي، فَقُرئ على من حضر المجلس، فاتَّفق أهل المجلس على أنهم يكتبون كتابًا يمجِّدون فيه السُّلطان ، فلما استوى رأيهم قام رجل من أهل المجلس وقال: يا قوم ، لا تغيروا كتاب الرَّجل ، فالذي كتبه عرف لمن كتب ، والذي يصل إليه الكتاب يعلم مَن كَتْبَه ، فَحُمل الكتاب ولم يُغيّر فيه شيء حتى وصل إلى باديس ، فلما قُرِئ عليه الكُتاب قال وزيره: لم يزل أبو كسية في بغضه / ونفاقه ، فقال له باديس: وبلغ من قدري [191/أ] وقدرك عند الشيخ محرز بن خلف حتى يكتب إلينا ، إنَّما هي هديَّة من الله سبحانه أهداها لنا ، ونكَّل بالوزير وأمر بقلع أسنانه ثم دعا بعض خُدَّامه وقال : خذ هذا الكتاب واحمله إلى السّيدة وقل لها: هذا كَتاب سيدي محرز بن خلف فاحتفظي به ، ولعلَّ بركته تعود علينا وعليك ، فلمّا وصل الكتاب إلى السيدة طيَّبته وخرزت عليه وعلَّقته عليها وكانت حاملاً ، فقالت : لعلَّ بركته تعود عليّ ، فعادت بركته عليها وولدت المُعِزّ بن باديس بالمنصوريّة يوم الخميس لخمس مضت من جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة <sup>(32)</sup> ، ثم قال باديس : سبحان الله ، (والذي بعثنا إلى تونس ما وصل إليها)<sup>(33)</sup> (ثم كتب من ساعته إلى العامل بتونس وأرسل إليه أن لا ينتقم من المسلمين وناول الكتاب للذي ناوله كتاب الشيخ فأخذه وَعلَّقه على الحمام وبعثه به فوصل الكتاب)(34) إلى تونس قبل وصول الرسول ، كل ذلك في يوم واحد ، فلما قدم الرسول بعث العامل إلى أهل المدينة ليعلمهم بما أمر به السلطان ، فأتوه والكتاب معهم ، فلمّا نظر العامل للكتاب سُقِط في يده وسرح أمورهم ولم يعاقب أحدًا (35) ، «وتوفي باديس سلخ ذي القعدة سنة ست وأربعمائة (<sup>(36)</sup>

<sup>32) 17</sup> جانني 1008 م. وانظر الوفيات 234/5.

<sup>33)</sup> في الأصول: «ومن كتب إلى تونس، والمثبت من المناقب ص 146.

<sup>34)</sup> في المناقب : «وكتب من ساعته إلى ثونس : قد عفا عنكم ببركة كتاب المؤدب محرز بن خلف ، كتابًا إلى الرسول الذي بعثه ينتقم من المسلمين ، فأعطاه الذي أتى بالكتاب وعلقه على الحمام ، ووصل الحمام ...،

<sup>35)</sup> المناقب: ص 144 ~ 147.

<sup>36)</sup> الوفيات: 1/266. 10 ماي 1016م.

# المعزّ بن باديس: قَطْعه الدعوة للفاطميين واجتياح العرب افريقية

فتولّى بعده المعزّ بن باديس [وكانوا قد أخفوا موت باديس ورتبوا] (37) عمّه (38) [191/ب] كرامت (39) بن المنصور ظاهرًا / حتى وصلوا إلى المعزّ فوَلُوه ، وتمّ أمره بالمحمدية يوم السبت لثلاث مضين من ذي الحجة سنة ست وأربعمائة (40) ، «وكان المعزّ واسطة عِقْد جماعته ، وهو الذي قطع مذاهب الشيعة ، واستأصل شأفتها وقطع آثارها بقتل من ينتسب إليها ، ابن خلكان (41).

ولمّا توجه المعزّ العبيدي إلى مصر استخلف بُلكّين بن زيري - حسما شرحناه - وكانت الخطبة في تلك النواحي جارية على عادتها لهذا البيت إلى أن قطعها المعزّ بن باديس في أيام المستنصر (42) وذلك في سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة (43). وقال في تاريخ القيروان: أن ذلك في سنة خمس وثلاثين (44)، والله أعلم بالصواب (45).

ولمّا قطع خطبته وخلع طاعته ، خطب للامام القائم بأمر الله العبّاسي خليفة بغداد فكتب إليه المُستَنْصِر (42) يتهدده ويقول له : هلا اقتفيت آثار آبائك في الطاعة والولاء ، في كلام طويل ، فأجابه المُعزّ : إنَّ آبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن يملكه أسلافك ، ولهم عليهم من الخدم أعظم من التقديم ، ولو أخروهم لتقدّموهم بأسيافهم ، واستمر على قطع الخطبة له ، ولم يخطب بعد ذلك بافريقية لأحد من المصريين إلى اليوم .

وكان مذهب أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - بافريقية أظهر المذاهب ، فحمل [192/أ] المُعزَّ المذكور جميع أهل المغرب على / التَّمَسُّك بمذهب مالك - رضي الله تعالى عنه - ، وحسم مادَّة الخلاف في المذهب ، قال : واستمرَّ الحال في ذلك إلى الآن ( (46) ا ه .

<sup>37)</sup> زيادة للتوضيح. 92) في الأصول: «كرامة» والمثبت من الوفيات 266/1.

<sup>38)</sup> أي عمّ المعزّ. أي عمّ المعزّ. العرّ. 10 ماي 1016م.

<sup>41)</sup> الوفيات بتصرف 5/233 – 234 .

<sup>42)</sup> في الأصول: «المنتصر» والمثبت من الوفيات 234/5.

<sup>. 1052 - 1051 (43</sup> 

<sup>44 / 1044 - 1043</sup> م.

<sup>45)</sup> من ترجمة المستنصر العبيدي ، الوفيات 5/229 – 230.

<sup>46)</sup> من ترجمة المعزّ بن باديس الصنهاجي ، الوفيات 233/5 - 234.

قلت هذا في زمانه ، وأما الآن فقد رجع مذهب أبي حنيفة – رضي الله تعالى عنه – إلى المغرب منذ دخلت العساكر العثمانية إلى المغرب ، ولكن مذهب الامام مالك – رضى الله تعالى عنه – أُشيُّع .

وقال في معالم الايمان: «لمَّا قدم المُعزّ بن باديس القيروان بعد موت أبيه واستفتاح ولايته ، وذلك يوم الجمعة منتصف محرم عام سبعة وأربعمائة <sup>(47)</sup> ، قتلت<sup>(48)</sup> العامّة الرَّافضة بالقيروان أقبح قتل ، وحرقوهم ، وانتهبوا أموالهم وهَدَّموا ديارهم ، وقتلوا نساءهم وصبيانهم ، وَجَرُّوهم بالأرجل ، فكانت صيحة من الله سلَّطها عليهم ، وخرج الأمر من القيروان إلى المهديّة وسائر بلادهم ، فقتلوا حيث وجدوا ، وأحرقوا بالنار ، فلم يترك منهم بمدائن افريقية إلاّ من اختفى ولِحأت الرَّافضة إلى مساجد المهدية ، فقُتلوا فيها ، وهدّموا دار الامارة ، وتعدّت العامّة ذلك إلى جماعة من أهل السُّنَّة ظنَّا أَنَّهم من غيرهم ، فلقد حكي أن إلعامة جاءت متعلِّقة برجل اتَّهموه برأيهم فَمرُّوا به على شيخ من العامّة، فسألهم عن تعلُّقهم به فقالوا: نسير به إلى الشيخ أبي علي بن خلدون فننظر ما يأمرنا به ، فقال لهم الشيخ العامّي: لا ، اقتلوه الآن فان كان / رافضيًا أصبتم ، [192/ب] وان كان سُنِّيًا عَجَّلْتُم بروحه إلى الجنَّة الآن ، أو كما قال: فانتقم الله منهم بعامة المسلمين، وقتلوهم كل مقتل، فرعب المُعِزّ منهم، ورأى كسر شوكتهم، فَدَبَّر قتل زعيم أهل السُّنَّة وشيخ هذه الدعوة - يعني حسن بن خلدون - فلما كان يوم الخميس ثاني عشر شوال من السنة المذكورة (49) ، أتى عامل القيروان مع الشرطة وخيل ورجال إلى مسجد الشيّخ أبي على بن خلدون البلوي بعد صلاة العصر (50)، فدخلوا المسجد على الشيخ وهو في مسجده ومعه جماعة من الناس فقتلوا أبا محمد الغرياني الفقيه ، وآخر بدويًا ظانين أنه أبو علي ، فلمّا عرفوه مالوا على أبي علي بسكاكينهم وجُرَّدوا جماعة ممّن كان بالمسجد ، فحمل أبو علي إلى داره وقد وقع فيه ثلاث جراحات إحداها في صدغه أخذت إلى قفاه ، واثنتان في جانبه الأيسر أنفذتا مقاتله ، توفي في داره بعد العشاء.

<sup>47) 24</sup> جوان 1016م.

<sup>48)</sup> ممًا يلي صنفه المؤلف كواقعة مقتل الشيعة أيام المعزّ بن باديس. ذكره الدباغ كسبب قتل أبي علي حسن بن خلدون البلوي ، انظر ترجمته في المعالم 151/3 – 156.

<sup>49) 4</sup> مارس 1107م.

<sup>50)</sup> بعدها أسقطنا: «يوم الخميس الثاني عشر من شوال سنة سبع وأربعمائة» لانها تكرر سابقتها في نفس الجملة.

فلمّا توفي – رحمه الله – إِرْتَجَّت المدينة ، وثارت الصيحة من نواحي القيروان ، فال أهل المنصورة (51) من الرجال والعبيد فنهبوا جميع ما في حوانيتها حتى لم يتركوا حانوبًا ، وألقيت النار في كبار الأسواق ، ونهبت أموال التجار ، فذهب الناس واشتغلوا بأنفسهم عن مقتل الشيخ أبي علي وخبره ، وأراد عامل القيروان استرضاء الناس فجاء برجلين فقال : إنّهما اللذان / قتلاه فقتلهما .

ri/1937

وما تقدم من قوله خرج الأمر من القيروان إلى المهديَّة وسائر بلادهم خلاف ما كان يقول شيخنا أبو الفضل أبو القاسم البُرْزُلي (52) أن الوقت الذي قام عليهم فيه أهل القيروان قام فيه كلّ شيخ على من في بلده كالشَّيخ محرز على أهل تونس ، من غير أن يكون اتفاق منهم على ذلك ، بل هي كرامة في حقّ جميعهم » قال : «ولم يُبُق المعزّ من آثار بني عُبَيْد الله أساءهم على السِّكَة والبنود ، فسأله أبو عمران الفاسي عن ذلك ، فاعتذر بالخوف على الحُرام والمسافرين » (53) اه.

يعني لو أزال ذلك من السِّكَّة لأدّى إلى إضرار بني عبيد ملوك مصر بالحُجَّاج الواردين عليهم من المغرب والمسافرين أما بقتل ، أو أخذ مال ، أو منع الطريق ، أو غير ذلك .

وممّا وجد مسطورًا في مناقب سيدي محرز بن خلف (54) - نفعنا الله به - قال: «كان السّلاطين يأتونه في كل الأوقات يتبرَّكون به ويحضرون بحلسه ويسألونه الدُّعاء فلمّا كان سنة ستّ وأربعمائة قتل الناس المَشَارِقة واستأصلوهم فكان يؤتي بالرجل منهم إلى حضرته فيشهد عليه فيقتل بشهادة الشَّيْخ خاصة لا يحضر غيره من العدول ، أو يترك اذا لم يثبت عليه شيء «(55) «قال الشيخ أبو محمد من الله: «كنت عند المؤدب محرز بعد قتله المشارقة بتونس ولم يُقتَلوا عندنا ، فقال أرجو أن يُقتلوا

<sup>51)</sup> كذا في معالم الايمان ، والصواب والمنصورية، نسبة إلى المنصور العبيدي ، وهي المسهاة وبصبرة، أيضًا.

<sup>52)</sup> أبو الفضل أبو القاسم بن أحمد بن المعتل البلوي المعروف بالبرزلي القبرواني (740 - 1339/841 - 1440) من أعلام المالكية في العصر الحفصي ويلقب بشيخ الاسلام ومن أشهر مؤلفاته الحاوي في الفتاوي ويعرف بنوازل البرزلي ، مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم 4851 اختصره تلميذه حلولو. انظر محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين ، 115/1 - 117.

<sup>53)</sup> نقل من معالم الايمان بتصرف يسير 154/3- 155 (ط/2).

<sup>54)</sup> بعدها في ت: ورضي الله تعالى عنه والنقل من المناقب ص 142.

<sup>55)</sup> المناقب ص 142 ~ 143.

عندكم ، ثم دعا لنا وقال : غسل الله عنكم العار وألحقكم بالناس ، / قال : فوصلت إلى [193/ب] باجة يوم الخميس ، وقتل المشارقة يوم الاثنين»(56) وكتب المُعِزّ ظهيرًا للشيخ سيدي محرز صورته : «هذا ظهيرٌ كريم من القائم النَّاصر لدين الله ، المُعِزَّ بن باديس للشَّيخ الصالح الكبير القدر محرز بن خلف ، لطُّف الله به ، قصد به وجه الله العظيم ، ورجاء ثوابه الجسيم ، وما أمر به السَّلف المتقدم من إكرام أهل الدِّين والعلم ، لأن من تبع طريقهم خلص من الشك واقتدى ، ومن قصد طريقتهم أخرج من الضلالة واهتدى ، وأنقذ من الجهالة والردى ، فإن القصد أن يؤولوا إلى معرفته ويعرفوا اثبات برهانها ، ويراقبوا وحدانيته ، ويتحقَّقوا حقائق ربوبيّته وجبروته ، ويحافظوا على أوليائه ، وقد ذكر الله العظيم في كتابه وتنزيله ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِياءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَّنُونَ ﴾ (57) وقالَ - عَزُّ وجلّ - ﴿ فاسألوا أَهُلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون ﴾ (58). فقد أعلى درجاتهم وأعز منزلتهم ، وأسبغ عليهم نعمه ، وضاعف لهم مواهبه ، ووعدهم برحمته ، فقال وهو أصدق القائلين ﴿ يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ﴾ (59) الآية ، فأنتم أفاضل أوليائه وأصفياته وأتقيائه لأن الله جعل من عرف وتبصُّر وفتح على باطنه وقلبه بخصوصيتكم فقد أفلح ونجح ، فالله سبحانه يمنُّ على من يشاء من عباده ، ويختصّ من يشاء بخصوصيته ، وقد جعلكم من أهل اختصاصه بالعلم والعبادة ، ولحظكم بجميل ملاحظاته ، فأنتم أغصان/ بسقت [194] وفروع شجرتكم التي غُرِست في أطيب تربة ، ثم سُقِيَت من أعذب الماء ، وغذاؤها بالهواء من الأرض إلى السَّماء ، ثم نقلت إلى الحضرة السعيدة.

فاقتضى النَّظر بهذا الظهير لجماعتكم بحفظكم ورعايتكم وحمايتكم وحسن معاملتكم ، وحفظ الأنصار الصائرة إلى حضرتكم وحسم الأيدي الممتدة إلى اساءتكم وأموالكم ورعاياكم بحضرة تونس وباديتها وشركائكم وأتباعكم ، ومن عرف بكم ، وانتسب إلى نسبتكم ، وأوى إلى جنابكم ، وَرفْع الأيدي عن عشوركم في قرية أو سانية وقرية الفول وطراقش وماينة (60) ، ومنزل خارجة ، وقرية الحمام ، وما أطاف

<sup>56)</sup> المناقب ص 112.

<sup>57)</sup> سورة يونس: 62.

<sup>58)</sup> سورة النحل: آخر الآية 43.

<sup>59)</sup> سورة البقرة أول الآية 269 وتمامها: ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُونِيَ خَبِرًا كَثْيِرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولوا الأَلْبَابِ ﴾.

<sup>60)</sup> كذا في ت وط ، وفي النص المحققُ من المناقب ، وفي ش كماً في بعضُ أصول المناقب: «مانبة».

بمدينة تونس ، وحرم دياركم وزاويتكم ورفع الأيدي عن الاعتراض عليكم بدخول النساء بحماماتكم ، وحوانيتكم ، وأجرائكم ومحلكم ، وتسريح أعشاركم ، واجرائكم على [فارط] رسمكم (وجري عادتكم)<sup>(61)</sup> طائعين لجميع ما تضمّنه هذا الظهير الكريم ، فلا يغيره مغير عليكم ، ولا يُكدِّره مكدر لِديكم ، ولا يخيل فيه متخيل عليكم ، ولا يتطاول فيه متطاول ، فمن وقف على هذا الظُّهير من العُمَّال وسائر الوُّلاة أمره بذلك القائم بالله ، النَّاصر لدين الله ، وليعمل به ممتثلاً لشروطه ، إن شاء الله ، واقفًا عند حدوده وزواجره ، غير عاجل لنفسه بالعقوبة لمخالفته أو مخالفة شيء منه ، إن شاء الله – تعالى –

يتاريخ عشر بقين من ربيع الآخر عام سبع [عشرة $]^{(62)}$  وأربعمائة  $_{\alpha}^{(63)}$ . وفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة  $_{\alpha}^{(64)}$  أخربت الأعراب مدينة القيروان. قال في «معالم الايمان»: وسببه دعاء الشيخ الواعظ عبد الصَّمد فانهزم سلطان القيروان - يعني المُعِزُّ – مع كثرة عساكره وقلَّة من جاءه ، وذلك أنه كان لعبد الصَّمد هذا ولد اسمه مُحَمَّد ، وَيُكنى أبا الحسن ، ورد على القيروان ، وكان رجلاً صالحًا فاضلاً واعظًا زاهدًا صوفيًّا عالمًا عاملاً ، وكان له مجلس بالجامع الأعظم بالقيروان يجتمع إليه فيه ، ويسمع كلامه ، وله لسان فصيح ، وقلب قريح ، كثير الحزن والبكاء ، والخوف من أولياء الله تعالى المنقطعين إليه ، الخائفين الخاشعين المتبتلين القائمين الصَّائمين ، قد ركب طريقة القوم من الزُّهد والورع والخشية وصدق المقال في الوعظ ، لم يسلكها في وقته غيره ، فطبق ذكره الآفاق ، وكثر ازدحام الناس عليه في مجلسه لاستماع وعظه ، ومالت إليه القلوب والأسماع ، وكثرت له الأتباع ، حتى حذره السلطان ، وخاف على نفسه منه ، فاستعار السلطان منه بعض كتبه وأظهر أنه أحب مطالعة شيء منها ، فأقامت عنده أيامًا ثم أمر بردِّها ، فتصفح الواعظ أوراقًا منها فوجد فيها ورقة بخط السلطان كأنه نسيها بين أَوْرَاقَ كتابه ، فاذا فيها : زعمت ملوك الفرس وحكماء السِّير والسِّياسة أن أهل التنمس [195] والوعظ وتأليف العامة واقامة المجالس أضرَّ الأصناف (65) على الملوك وأفظعهم / أثرًا في

<sup>61)</sup> كذا في ت وط ، وفي النص المحقق من المناقب وفي ش ووجريكم على اعادتكم».

<sup>62)</sup> ساقطة من الأصول.

<sup>63) 10</sup> جوان 1026م.

<sup>64 1058 - 1057</sup> م.

<sup>65)</sup> ساقطة من ش.

الدُّول فيجب أن يُتَدارك أمرهم ، ويُبَادر إلى حسم الأذى منهم ، فلمَّا قرأ الواعظ أبو الحسن محمد بن عبد الصَّمد البطاقة علم أنها أمر (66) استعمل له ، وقصد به وَنبَّه على الرَّأي فيه ، فاستعمل الحجَّ ، وحرج معه عامَّة وخاصة من أهل القيروان ، وأمر له السلطان بزاد فخرج متوجهًا إلى الحَجّ في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر رجب الفرد سنة إحدى وأربعين وأربعمائة (67) ، ومعه رجال وكلوا به ليصلوا معه إلى مدينة قابس ، ونهى أن يُشْيِّعه أحد أو يخاطبه الخطاب ، وكان الرفقة الخارجة إلى مصر قد قرب خروجها ، فأمر أن ينتظرها بمدينة قابُس إلى أن يصحبها وكوتب(68) عامل قابس بأن لا يدخل إليه أحد هناك ، ولا يجتمع عنده اثنان ، ولا يخرِج من المكان الذي ينزل فيه الاً يوم سفره ، فخرج وهو غير آمن على نفسه ، وأظهر السَّلَطان ما كان<sup>(69)</sup> يخفيه من أمره ، وصار من ذكره بخير ، أو قال فيه جميلاً مبخوساً (70) مذمومًا حتى صار من كان يفرط في مدحه يظهر الإفراط في ذمِّه خوفًا على نفسه من السُّلطان ، فلما فصلٍ عن مدينة قابُس قتله رجل من الأعراب في طريقه ذلك ، فكثر الظنُّ من الناس على السُّلطان أنه دس عليه من قتله ، واختلف النَّاس في ذلك فبعضهم (71) يثبت ذلك له وبعضهم ينفيه عنه ، فلمَّا بلغ الخبر أباه عبد الصَّمد ، وكان في آخر درس وعظه بمسجد عمرو بن العاص بمصر نعاه له من عرفه بسبب قتله ، فخرج من وقته قبل أن يرجع لبيته مُلَبِّيًّا / [ 195/ب] فحيجٌ ذلك العام وجعل يطوف ويتعلَّق بأستار الكعبة <sup>(72)</sup> ويصيح يا ربِّ المُعِزِّ علَيك بابن باديس ، فكانت الهزيمة الواقعة بالقيروان في العام الثاني من حجّه ، وذكر عياض<sup>(73)</sup> أنه حجّ ورجع» ا هـ<sup>(74)</sup>.

هذا هو السَّبَ الباطن ، وأما السَّبَ الظاهر فهو ما أشار إليه ابن خلدون في تاريخه بقوله: «كان المعزّ ابن باديس قد انتقض دعوة العبيديين بافريقية وخطب للقائم

<sup>66)</sup> في ت: دمن،

<sup>67 / 1050 - 1049 - 1050</sup> 

<sup>68)</sup> في شوت: «وكتب».

<sup>69)</sup> ساقطة من ش.

<sup>70)</sup> في ش: ومنجوسًاه.

<sup>71)</sup> في ت: وحتى أنه.

<sup>72)</sup> في ن: والبيت الحرام، ، وفي ط: والبيت،

<sup>73)</sup> في ت: القاضي عياض».

<sup>74)</sup> معالم الإيمان 4. وانظر البيان المغرب لابن عذاري 279/1 - 280.

العبَّاسي وقطع الخطبة للمستنصر العلوي سنة أربعين وأربعمائة (<sup>75)</sup>، فكتب إليه المستنصر يتهدده ثم إنَّه استوزر أبا محمد الحسن بن علي اليازوري<sup>(76)</sup> بعد الجرجرائي<sup>(77)</sup> ولم يكنّ في رتبته ، فخاطبه المعزّ دون ما كان يخاطبه به من قبله ، كان يقول في كتابه إليهم «عبده» ويقول في كتاب اليازوري «صنيعته» فحقد ذلك عليه ، وأغرى(<sup>78)</sup> به المستنصر وأصلح بين زُغْبَة ورياح من بطون هلال، وبعثهم إلى إفريقية وملَّكهم كلُّ ما يفتحونه، وكتب: [أما بعد فقد أنفذنا إليكم خيولاً فحولاً ، وأرسلنا عليها رجالاً كهولا ، ليقضى الله أمرًا كان مفعولاً](<sup>79)</sup> ، فساروا إلى برقة فوجدوها حالية ، لأن المُعِزّ كان أباد أهلها من زناتة ، فاستوطن العرب برقة واستحقر المُعِزّ شأنهم ، واشترى العبيد ، واستكثر منهم ، حتى اجتمع له منهم ثلاثون ألفًا ، وزحف بنو زغبَة إلى طرابلس فملكوها سنة ست وأربعين وأربعمائة (80) ، وجازت رياح والأَثْبج (81) وبنو عَدي إلى افريقية ، فأضرموها [1966] نارًا / ثم سار أمراؤهم إلى المُعِزّ وكبيرهم مُؤْنِس بن يحيى من بني مرداس من رِيَاح ، فأكرمهم المُعِزِّ وأجزل لهم عطاياه ، فلم يغن شيئًا ، وخرجوا إلى ما كانوا عليه من الفساد ، ونزل بافريقية بلاء لم ينزل مثله بها ، فخرج إليهم المُعِزّ في جموعه من صهاجة والسُّودان نحو من ثلاثين ألف والعرب في ثلاثة آلاف فهزموه وأثخنوا في صنهاجة بالقتل واستباحوهم ، ودخل المُعِزّ القيروان مهزوّمًا ثم وقع القتال بينهم يوم النَّحر وهم في صلاتهم فهزموه أعظم من الأولى.

<sup>75) 1048 – 1049،</sup> العبر 6/325.

<sup>76)</sup> في الأصول: «على بن الحسن التازوري» والمثبت من كتاب العبر 30/6.

<sup>77)</sup> في الأصول وفي العبر: ﴿ جرجاني ﴾ والمثبت من معجم الأنساب والأسر الحاكمة ، ومن رحلة التجاني ص 18 ، وفي بعض أصول العبر: «جرجراني»، أنظر هامش 1 من كتاب العبر 29/6.

<sup>78}</sup> أي اليازوري ، وفي رحلة التجاني : \$الجرجرائي هو الذي كان سبب بعث بني هلال " ص 19 ، وينني ابن خلدون ذلك وينسبه إلى البازوري ، قال : «وقيل إن الذي أشار بذلك وفعله وأدخل العرب إلى افريقية إنما هو أبو القاسم الجُرْجَاني ، وليس ذلك بصحيح، العبر 30/6 - 31.

<sup>79)</sup> يبدو أن مقديش ينقل من مصدر آخر نقل عن ابن خلدون به تحريف فني الأصول نجد وفقد أرسلنا إليك خيولاً ، وحملنا عليها رجالاً فحولا ، ليقضى الله أمرًا كان مفعولا» والمثبت من كتاب العبر 31/6 ورحلة التجاني

<sup>. 1055 - 1054 (80</sup> 

<sup>81)</sup> في الأصول: «الأشج» والمثبت من العبر 30/6 والرحلة 18.

ثم سار إليهم بعد أن احتشدت زناتة معه فانهزم ثالثة وقُتِل من عسكره نحو من ثلاثة آلاف ، ونزل العرب بمُصَلَّى القيروان ، ووالوا عليهم الهزائم وقُتِلت منهم أممًا ، ثم أباح لهم المُعزُّ دخول القيروان للميرة ، فاستطالت عليهم العامَّة ، فقتلوا منهم خلقًا كثيرًا ، وأدار المُعزِّ السور على القيروان سنة ست وأربعين وأربعمائة (82) ، ثم ملك مؤنس بن محيى مدينة باجة في التاريخ المذكور، وأمر المُعِزِّ أهل القيروان بالانتقال إلى المهدِيَّة للتَّحصن بها ، وولى عليها ا نه تميما ، ثم انتقل إليها سنة تسع وأربعين وأربعمائة (<sup>83)</sup> ، وانطلقت أيدي العرب على القيروان بالنهب والتخريب ، وعلى سائر الحصون والقرى» اهـ(84).

وقال التجاني في رحلته: أنصف الله من الجرجرائي(85) فهو الذي أمكن العرب - يعني المفسدين –<sup>(86)</sup> من الدُّخول إلى هذه البلاد، وعن مُكره <sup>(87)</sup> / السيء نشأ بافريقية [196/ب] ما نشأً من الفساد ، فانهم كانوا قبل ذلك نازلين بصعيد أرض مصر ، لا يُحَدِّثون أنفسهم بالحواز إلى هذه الأرض إلى أن ندبهم الجُرجرائي (85) إلى ذلك وأفرج لهم عن طريقهم (88) ، فأغص منهم أهل هذه البلاد بريقهم (89) لحاجة كانت في نفسه من أفساد هذه البلاد تعجل قضاءها ، ووجد عند (90) الله بما لقيه من جزائها .

قال ابن بسَّام في «الذخيرة»: لمَّا تغلُّب بنو عُبَيْد الناجمون بافريقية على مصر فخلص لهم صِميمها ، وَتُمُّ لهم ملكها ونعيمها ، وأراد معدّ بن اسماعيل بن محمد بن عبيد الله المُتلقَّب (91) بالمُعِزِّ لدين الله اقتعاد صهوتها (92) واثبات قدمه على ذروتها (93) دعا

<sup>82 / 1055 - 1054</sup> م.

<sup>83 / 1058 - 1057</sup> م.

<sup>84)</sup> حوصل كلام ابن خلدون ، انظر كتاب العبر 28/6 – 35 و 325 – 326.

<sup>85)</sup> في الأصول: والجرجاني، وفي الرحلة: والجرجرائي الأقطع، وكذلك في كتاب العبر، قال ابن خلدون: ويلقّب بالأقطع ، بما كان أقطعه الحاكم بِجِناية ظهرت عليه في الأعمال وانتهضته السيدة بنت الملك عمة المستنصر، . 29/6

<sup>86)</sup> زيادة من المؤلف.

<sup>87)</sup> في رحلة التجاني «فكرة» ص 16.

<sup>88)</sup> أشرنا سابقًا أن ابن خلدون ينفي هذا عن الجرجرائي ويحمله اليازوري.

<sup>89)</sup> في الأصول: «يريد بهم حاجة» والمثبت من الرحلة ص 16.

<sup>90)</sup> ساقطة من الأصول.

<sup>91)</sup> بعدها في الأصول : «كان من الألقاب السلطانية» أسقطناها تقويمًا للسياق وطبقًا للرحلة التي ينقل عنها المؤلف.

<sup>92)</sup> في ط: «صوتها ، وفي ش: «صموتها» والمثبت من الرحلة.

<sup>93)</sup> في الأصول: «دولتها» والمثبت من الرحلة.

زيري بن مناد وهو يومئذ من صنهاجة بمكان السَّنام من الغارب ، وبمنزلة الوجدان من نفس الطَّالب ، وكان له عشر من الولد آساد شَرى وأقمار سرى فقال له: ادع لي بنيك ، فقد عملت رأيي فيهم وفيك ، وكان أصغرهم سِنّا ، وأهونهم شأنا ، يوسف بن زيري فدعا ولده ما عدَّاه ، والمُعزُّ ما يريد سواه ، وكان عند المُعزُّ إثارة من علم الحَدَثان ، وقد عرف بها مصاير أحواله ، وأهل الغناء <sup>(94)</sup> من أعيان رجاله ، وكانت عنده لخليفته على افريقية (95) إذا صار إليه ملك مصر علامة (96) يَأْنَس بها أُنس الكبير بذكر شبابه ، ويعرفها عرف العاشق بدار/ أحبابه ، فنظر في وجوه بني زيري فأنكرها حين تفقد تلك العلامة ، فلم يرها فقال لزيري: هل غادرت من أبنائك أحدًا ، فلست أرى لمن هاهنا منهم أيدا [ولا يدا] (<sup>97)</sup> فقال له: لا الا غلاما [وطفق] <sup>(98)</sup> يصغِّر شأَّنه، والمقدار قد عناه وأعانه ، ويطوي أخباره والاختيار يدير عليه مداره ، فقال له المُعِرِّ: لا أراك حتى أراه ، فلست أريد سواه ، فلمّا رآه عَرِفه ، وفَوّض إليه من حينه واستخلفه ، فاستولى من وقته على الأمور ، وزاحمت مهابته الأهواء في الصّدور ، وبعدت أسفاره ، واشتهرت أخباره ، واشتمل على طرف الليالي والأيام إيراده وإصداره ، فبلغ بغزواته سِبْتَة ، ثم أجاب صوت مناديه ، وخلع الامارة على أعطاف بنيه ، حتى انتهت منهم إلى المُعِزّ بن باديس شرف (99) العشيرة ، وآخر ملوكهم المشهورة ، فأول ما افتتح به شأنه وأثبت به – فيما زُعِم (100) - سلطانه ، قتل الرّافضة ومراسلة أمير المؤمنين ببغداد ، فكتب إليه بعهده ، وجاءت الخلعة (101) واللَّقب من عنده ، واتَّصل ذلك بالجرجراني وهو المتَحكَّم في الدَّولة العُبَيْدية ، فاضطغنها عليه ، وفوَّق سهام مكروهه إليه (102) ، وكان بطون من بني عامر بن صعصعة زغبة ، والأثبج (103) ، وعدي ، ورياح ، وغيرهم تنزل بالصَّعيد لا يباح لها

94) في الأصول: «العناية» والمثبت من الرحلة ص 17.

r<sup>1</sup>/197η

<sup>95)</sup> ساقطة من الأصول.

<sup>96)</sup> في الأصول: «علامات» والمثبت من الرحلة.

<sup>97)</sup> في الأصول: «يداه والمثبت والاضافة من الرحلة ص17.

<sup>98)</sup> اضافة من الرحلة.

<sup>99)</sup> في الأصول: «مترف، والمثبت من الرحلة.

<sup>100)</sup> في الأصول: «زعم» والمثبت من الرحلة.

<sup>101)</sup> في الأصول: «الخلافة» والمثبت من الرحلة ص 17.

<sup>102)</sup> كذا في ط وفي الرحلة ، وفي ت وش: «عليه».

<sup>103)</sup> في الأصول: «الأشج» والمثبت من الرحلة ص 18.

بالرحيل، ولا يخلّى بينها وبين إجازة النّيل، فأفرج لهم الجرجرائي عن السّبيل، وأذن لهم في المُعزّ أمنية طالما سرت إليها أطماعهم، فغشيه / منهم سيّل العرم، ورماه منهم [197]ب بدؤلول (104) وابنة الرّقم (105) وتهاون المعزّ بهم أولاً فشغلهم بخدمته، وأثقلهم بأعباء نعمته، وهم في خلال ذلك يتحرسون لحياته (106)، ويدبون إلى أنصاره وحماته، ويطلعون على مقاتله وعوراته، حتى بان لهم شأنه وهان (107) عليهم سلّطانه، فجاهروه بالعداوة، وأرادوه على الإتاوة (108)، وجرت بينهم أثناء ذلك حروب كان من أفراها بالعداوة، وألصقها بصميمه وقعة «حيدران» (109) سنة أربع وأربعين وأربعمائة (110) فانها أوهنت بطشه، وثلّت عرشه، وأحاط الأعراب بالقيروان وانبسطوا في البلاد يخطفون حريمها، ويتعرّضون راحلها ومقيمها، إلى أن أعطاهم اللرّية (1111) وناشدهم التقيّة، واسترط المهديّة، وقد كان نظر في ماله وفكر (فيمن بازائه من أقياله) (112) فَرَفَ إلى زعمائهم بنات كُنَّ نجوم اللَّيالي، وأماني المغالي فأصبحوا له أصهارا، وقاموا دونه أنصارا، ثم استجاش من قبله، واحتمل حرمه وثقله وترك الملك لمن حَمّاه وحمله (113)، وجاء بأنصاره فكانوا بحيث يسمعون نئيمه (114) ويمنعونه ممّن عساه أن يكيده أو يضيمه، وجنى بلغ المهديّة أسقط من الشمس في الميزان (وأوهن من الفقر عند العيان) (115).

قُوله في هذا الفصل فأول ما افتتح به شأنه ، وثبت به – فيما زَعَم (116) – سلطانه ، قتل الرافضة ، كان المعزّ لا يزال يتحامل على بني عُبَيْد ، ويلعنهم خفية ، / ويؤذي [198أ]

<sup>104)</sup> في الأصول: «زهلول» والمثبت من الرحلة ص 18.

<sup>105)</sup> في الأصول: «أرقم».

<sup>106)</sup> في الرحلة ويتمرسون بجهاته.

<sup>107)</sup> في الأصول: «وعز». 108) في الأصول: «الاثارة».

<sup>108)</sup> في الأصول: «الاثارة». 109) في شن «جندار» والثبت من

<sup>109)</sup> في ش: «جندار» والمثبت من الرحلة ص 18.

<sup>. 1053 – 1052 (110</sup> 

<sup>111)</sup> في الرحلة: «الدنية».

<sup>112)</sup> في الأصول: «برأيه من إقباله».

<sup>113)</sup> في الأصول: «حرمه».

<sup>114)</sup> في الأصول: «قيمه».

<sup>115)</sup> في الرحلة: ﴿ وأهون من الفقير على القيانِ ۗ .

<sup>116)</sup> في الأصول: «عزم».

أشياعهم حتى آل الأمر به إلى التصريح بلعنهم على المنابر (جهرة) (117) وقتل أشياعهم المرة بعد المرة ، وتتبعهم في الأقطار بالقتل ، وكان قبل ذلك يكاتب الوزير الجرجرائي مستميلاً له ومعرضًا بالتَّحزُّب معه على بني عبيد ، وإنّما يفعل ذلك رمزًا وتعريضًا له [لعله] (118) يرى منه قبولاً له فيجد في السعي معه على القوم ، وكتب إلى الجرجرائي مرَّة بخطه قطعة تمثل بها منها:

[بسيط] وفيك صَاحَبْت قَوْمًا لاَ خَلاَق َلَهُم ، لَوْلاَكَ مَا كُنْتُ أَدْرِي أَنَّهُم خُلِقوا

يشير إلى بني عبيد الله ، ويزعم أنه إنّما أبقى عليهم بعض الابقاء من أجل حُبِّه فيه ، فلمّا وقف الجرجرائي عليها قال: ألا تَعْجَبون من أمر (119) صبي مغربي بَرْ بَري يُحبُّ أن يخدع شيخًا بغداديًّا عربيًّا ، وإنما اتهمه بأنه فعل ذلك ليوقع بين القوم ووزيرهم إن عثروا على هذه الرَّموز ، ثم قال الجرجرائي : والله لا جَيَّشْتُ له جيشًا ولا تَحَمَّلتُ فيه نصبًا ، وكلَّف العرب العبور بمجاوزة النِّيل ، ولم يأمرهم بشيء لعلمه أنهم لا يحتاجون إلى وصاية ، وكتب إليه معهم : «أما بعدُ فقد أرسلت إليك خيلا (120) فحولا ، وحملنا (121) عليها رجالا كهولا ، ليقضي الله أمرًا كان مفعولا (122) ، وقد كان كتب إليه قبل ذلك كتاب تهديد ووعيد وقال فيه : إن لم ترجع عن رأيك أتتك الجيوش موصلة بسنابك خيلها ، ناسخة بنقعها ووميضها (123) حكم نهارها وليلها .

وقوله: فأفرج لهم عن السبيل أمنية طالما سرت إليها أطماعهم، ليس كذلك، الله المنقول أنه لما كلَّفهم العبور امتنعوا، / فجعل لكلّ عابر فَرُوّا ودينارًا فحينئذ جَازوا، ثم لما وصلوا إلى بلاد افريقية واستطابوها كَتَبوا لاخوانهم في اللحاق بهم فلم يتركهم الجرجرائي أو يؤدي كلّ عابر فروّا ودينارًا، فأخذ بذلك أكثر ممّا أعطى، وقوله: وكانت

<sup>117)</sup> اضافة من المؤلف.

<sup>118)</sup> اضافة من الرحلة.

<sup>(119)</sup> في الرحلة: ومن هذا الأمير، صبى..ه.

<sup>120)</sup> ساقطة من الأصول.

<sup>121)</sup> في الأصول: ومطلقًاه.

<sup>122)</sup> سبق أن ذكر هذه القولة في النص الذي أنحذه عن ابن خلدون وهي من التكرار الذي تعدد بالنسبة لعدة أحداث نقلها مرتين ، مرّة عن ابن خلدون ومرة عن التجاني .

<sup>123)</sup> في الأصول: «ووبيضها».

من أفراها لأديمه وقعة «حيدران» (124) – حيدران – (124) اسم جبل معروف بمقربة من القيروان ، كانت الوقيعة به وكان جيش المُعِزّ ثلاثين ألفًا ومبلغ جيش الأعراب ثلاثة آلاف ، فهزم جيش المُعِزّ ومن سلم منهم من القتل لم يسلم من النّهب ، وفي ذلك يقول على بن رزق (125) الرّياحي أحد أولائك الأعراب من قصيدة (126).

[طویل] ثلاثــة آلاف لنـا غلبت لـه ثلاثین ألفا انَّ ذَا لنكالُ<sup>(127)</sup>

واسم الجرجرائي أحمد بن علي ، ويُكنَّى بأبي القاسم ، كان أحد رجال الدُّنيا سياسة ودهاء وبُعْد غور ونفوذ فكرة ، ووزّر للظاهر العُبَيْدي بمصر ثم لابنه المستنصر ، وعتب عليه الظَّاهر في أمر فقطع يَديَه معًا فَقُطِعتا فخرج من فوره وجلس بدسته لخدمته (128) على عادته ، وقال : إن الخليفة إنما أمر بقطع يدي عقوبة لي ولم يعزلني ، فاستعظم له الظَّاهر ذلك وشرُف لديه ، وكان ذلك سببًا لارتقائه إلى الوزارة ، وكان كثير المصادرة للعمّال وربما صَرَّح لهم بقوله : أبيتم الا الخيانة ، فقال فيه أبو طالب محمد بن عبد الله الأنصارى :

124) في الأصول: «جنداره.

[طويل] ثلاثـون ألفـــــــا منكم هزمتهم ثلاث آلاف اذا لنكـــــــال

راجع البيان المغرب 290/1.

<sup>125)</sup> في الأصول: «زروق».

<sup>126)</sup> في الرحلة: ٥من قصيدة اشتهرت في زماننا أولها، أي زمن التجاني.

<sup>127)</sup> وفي رواية أخرى:

<sup>128)</sup> في الأصول: وللست خدمته ، والمثبت من الرحلة ص 21.

<sup>129)</sup> في الأصول: ﴿ الصَّالَةُ ﴾ .

<sup>.</sup> 130) في ت : والجيانة » ، وفي ش : والجبانة » ، وفي ط : والجباية » والمثبت من الرحلة .

وتوفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة (131).

ومن النَّاس من نسب إجازة العرب لغير الجُرْجُرَائي واستدَلَّ على ذلك بما ذكر من تاريخ موت الجوجرائي ، وإنما كان جواز العرب بعد ذلك بأعوام ، وقال : إن الجيز لهم أبو محمد الحسن بن علي اليازوري ، وقد كانت وزارته بعد الجُرْجُرائي ، ولا يبعد أن يكون هذا هو الصحيح» (132).

فلما رأى (133) المُعزّ اختلال الأحوال ، وتَغلّب الأعراب على البلاد علم أن صَبْرة لا تُحَصِّنُه منهم ، فبنى على الانتقال إلى المهديّة ، فولّى ابنه تميا عليها ، وذلك في سنة خمس وأربعين وأربعمائة (134) ، وجعل ينقل إليها أهله وذخائره شيئًا فشيئًا ، وكان رجاله وخاصَّته حذروه من تولية ابنه تميا ، وخوّفوه أن يَستبِدً بنفسه و يمتنع بالمهديّة من أبيه ، فلم يسمع منهم ، ووصل تميم إلى المهديّة فوجد بها عبيدا لأبيه كان قد أعدهم هنالك لضبطها ، قد قويت شوكتهم ، وكثر ملاهم (135) ، فوقعت بين عبيده وبينهم فتنة ومنازعة ، فأطلق عليهم أيدي العامّة فَقتلوا أكثرهم ، وفرّ من بني منهم إلى المعزّ بصبرة ، فأتبعهم تميم طائفة من الأعراب لحقوهم قبل وصولهم إلى صبرة فقتلوهم أجمعين ، وبلغ فأتبعهم تميم طائفة من الأعراب لحقوهم قبل وصولهم إلى صبرة فقتلوهم أجمعين ، وبلغ حصّل لديه من الإستئبداد والاستئثار / بما حصّل لديه من الذّخائر ولكنّه لم يجد بُدًا من مداراته ، والاغضاء له عن فعلته .

[ 199/ب ]

فلما كانت سنة تُسَع وأربعين وأربعمائة (١٥٦) تَوَجَّه إلى المهديّة في خَفَارة رجلين من العرب قد كان صاهرهما ببنتيه يعرف أحدهما الفضل بن أبي علي وهو مرداسي ، ويعرف الآخر بفارس بن أبي الغَيْث توجها إليه فاستخرجاه من صَبْرة سِرًّا ، وأحس باقي الأعراب بخروجه فلحقوه في أثناء الطَّريق فواقفهم (١٦٥) فارس بن أبي الغيث في جماعة من قومه ، وجعل يؤيِّبهُم على الاستخفاف بخفارته ، فقالوا له : إنك قد أعظمت التَّحامل علينا في خفارة مثل المُعزِّ ، وَتَرْكُنا له عظيم ، والفائدة في أخذه كبيرة فلا

<sup>. 1045 - 1044 (131</sup> 

<sup>132)</sup> نقل بتصرف يسير في الالفاظ واسقاط بعض الجمل من الرحلة 16-22.

<sup>133)</sup> الانتقال إلى ص 328 من الرحلة.

<sup>. 1054 - 1053 (134</sup> 

<sup>135)</sup> في الأصول: «مالهم، والمثبت من الرحلة ص 329.

<sup>136)</sup> في الأصول « فقرأ».

<sup>. 1058 - 1057 (137</sup> 

<sup>138)</sup> في الأصول: «يُدافعهم».

تمنعنا منه ، فلم يزل يواقفهم (138) ويراجعهم إلى أن خَلُص المُعِزّ وصاحبه الفضل بن أبي على ودخل المهٰديَّة ، ويقال أنه قد كان أخرج بعض قطعه البحرية وَسيَّرها في البحر مُحَاذية له خوفًا ممّا عساه أن يعرض له في طريقه ، فلمّا لحِقه الأعراب ناداه أرباب القطع بالبدار إليهم ليعتصم بالبحر من أولائك الأعراب فلجَّ في السَّير وأبى من الدخول إليهم (وأنفت منه نفسه)(139)، إلى أن خلص، فدخل المهديّة وهو خائف من ولده تميم أن يقبض عليه ، فخرج تميم للقائه ، وترجَّل وَقبَّل الأرض بين يديه ، ومشى أمامه ، ولم يزل في خدمته وبره إلى وفاته<sub>»</sub>(140).

«وكان (141) / أهل سوسة خالفوا على المعزّ سنة خمس وأربعين وأربعمائة (142) [ أرام [142] ومنعوه ما كانوا يحملون إليه من المال وقالوا: نحن أولى به لنذبُّ عن بلدنا ، وتوفَّت أخت المعزِّ عندهم فَضَمُّوا أموالها ، وأبوا توجيهها إليه ، فبعث إليهم المُعزُّ في ذلك ، فقالوا لرسوله : كيف ندفع له أموالاً نتقوى بها نحن عن مدافعته وحربه ، وبعث إليهم المُعِزُّ من المهديّة أسطولاً ضخمًا فأصبح بمرسى سوسة ، فأحرق ما فيه من المراكب ، وكانت نَيِّفًا وستين مركبًا أكثرها لأهل سوسة ، فعمد أهل سوسة إلى من كان عندهم من أهل القيروان فأخذوا أموالهم ، وأهانوهم أشكَّ الإهانة ، فَوجَّه إليهم المُعزُّ جيشًا فيه ماثة فارس وأمرهم أن يتظافروا مع الأسطول على حصار سوسة ليأخذوا بمخنقها بَرًّا وبحرًا ، فكان من قدر الله الغريب الاتفاق أن اجتاز على سوسة يوم خروج هذا الجيش أسطول من قبل صاحِب صقاليَّة فتهيَّبه (143) أسطول المعزّ ، فانصرف راجعًا إلى المهديَّة ولا علم عند المُعِزّ بذلك ، فوصل جيش المُعِزّ إلى سوسة فسألوا عن الأسطول فأخبروا باقلاعه ، فسُقِط في أيديهم ، فخرج أهل سوسة ومن حف بها من الأعراب فأدخلوهم إلى المهديّة وأعلوا(144) السّيف على جميعهم ونصبوا روؤسهم على السُّور، قال ابن شرف: أخبرني من شاهدها أن عدتها نيّف وخمسون رأسًا ، وإنَّما سلم من سلم من

<sup>139)</sup> بعدها في الأصول: وفجد في السير، أسقطناها لأنها تكرر سابقتها ، وفي رحلة التجاني التي ينقل عنها: «وأبى من الدخول إليهم أنفة منه وجلدا.

<sup>140)</sup> رحلة التجاني بتصرف يسير 328 - 330.

<sup>141)</sup> ينتقل إلى موضع آخر من الرحلة ص 28.

<sup>1054 - 1053</sup> م. (142

في الأصول: «فتهيأ له» والمثبت من الرحلة ص 29. (143

في رحلة التجاني: ﴿فَأَجَالُوا ۗ ﴾.

[200/ب] الجيش لضعف في دوابّهم منعهم / من اللّحاق باخوانهم ، فلمّا تحقّقوا الخبر ولُّوا راجعين فَسلِموا بذلك ، فمات (145) المُعزّ وسوسة مخالفة [عليه].

# تميم بن المعزّ:

فلمًا ولي ابنه تميم أنابوا له فعفا عنهم وتَغَمَّد ذنوبهم وذلك سنة ست وخمسين وأربعمائة (146) «[وتوفي المُعِزّ] بضُعْفِ الكَبِد (147) وكان موته بالقيروان ولم تطل مُدّة أحد من أهل بيته في الولاية كَمُدَّتِه »(148).

وَلَمّا تولّى تميم استبدّ بالملك (149) «وَلَمّا (150) كانت سنة ثمانين وأربعمائة (151) وقع ما وقع من (استيلاء الافرنج) (152) على المهديّة وزُوَيلة وأسرّوا (153) أهلها وقتلوا من شاؤوا منهم وأحرقوه بالنّار، وكانت عِدّة القطع التي نزلوا بها عليها ثلاثمائة قطعة تشتمل على ثلاثين (154) ألف مقاتل، قال أبو الصِّلت: وكَسَفت الشَّمس في هذا العام ببرج الأسد طالع تخطيط المهديّة كسوفًا كُلِيًا مزج بهذا الواقع (155) بأثر ذلك، قال: وكان من أعظم الأسباب [فيه] - مع قضاء الله تعالى الذي لا يُرد - غَيّبة عسكر السَّلطان عن المهديّة ومفاجأة الروم دون استعداد لهم وأخذ أهبة للقائهم وخُلُو كافّة النَّاس عن السِّلاح والعُدَد وقصرِ الأسوار وتَهَدَّمِهَا وتكذيب تميم بما يَرِدُ عليه من أخبار النَّصارى وسوء رأي فلان (156) مُتَولِّي البلاد ومُدَيِّرها اذ ذاك في المنع من الخروج إليهم ولقائهم في الماء فتركوا إلى أن نزلوا

<sup>145)</sup> في 4 شعبان 13/454 أوت 1062 م الرحلة ص 29 ، الوفيات 342/5 ، وقيل في سنة 455.

<sup>146) 1063 – 1064</sup>م رحلة التجاني ص 28 – 29 بتصرف بسير.

<sup>147)</sup> كذا في ت وط والوفيات. وفي ش: «الكبره.

<sup>148)</sup> وفيات الأعيان 234/5.

<sup>149)</sup> بعدها في ت: «ووقف لتنظيمه».

<sup>150)</sup> ينتقل إلى موضع آخر من الرحلة ص 331.

<sup>1088 - 1087 (151</sup> 

<sup>152)</sup> في الرحلة : «من نزول أهل بيشر وجنَّوة من النَّصارى».

<sup>153)</sup> في الرحلة: ﴿ وَسَبُوا ۗ ٣.

<sup>154)</sup> في الأصول: «ثلاثماثة» والمثبت من الرحلة التي ينقل عنها المؤلف، وكذا عدد المقاتلين في البيان المغرب 301/1

<sup>155)</sup> في الرحلة: «فجرى بها هذا».

<sup>156)</sup> هو عبد الله بن منكور كما في البيان المغرب 301/1.

في البرّ ، وكان من تغلبهم على المهديتين (157) وعيثهم فيهما ما هو مشهور» ، قال التجاني : «ولجأ تميم إلى قصره المعروف/ بقصر المهدي وهو قصر حصين ، فأقام به إلى أن وقع [أ/201] الطّلح بينه وبينهم على مائة ألف دينار تدفع لهم ويقلعون بما حصل في أيديهم من المسلمين ، فدفعت لهم وأقلعوا بأموال المسلمين ونسائهم وأبنائهم ، وفي ذلك يقول أبو الحسن [علي] بن محمّد بن الحدّاد في قصيدة طويلة .

[منسرح] هم الدُّبا (158) كثرة أو النَغَف (159) من كل أوب (161) لبئسها (162) اثتلفوا قد جهلوا في الحرب ما عرفوا

غزا حمانا العدو في عدد عشرون ألفا ونصفها اثتلفوا (160) جسساؤوا على غرة إلى نفر

وأقام تميم بعد ذلك بالمهديّة (163)».

قال في «معالم الايمان»: «إن الشيخ عبد الحميد الصايغ قيرواني سكن سوسة ، وأن المعز صاحب المهديّة لمّا أراد تولية أبي الفضل بن شعّلان قضاء المهديّة شرط ابن شعلان أن لا يتقلد ذلك إلّا باستجلاب عبد الحميد إلى المهديّة ليقوم بفتواها – اذ لا يرى استفتاء أحد من فقهائها لأمور – فجلب له ولزم المهديّة ودارت عليه فتواها ، فلمّا (تغير أهل) (164) سوسة على تميم قبض على جماعة فيها ابن عبد الحميد ، فضربه وغرمه خمسائة دينار ، فباع فيها عبد الحميد كتبه ، فكانت سبب القباض عبد الحميد عن الفتيا ، فلقيه بعد ذلك تميم واعتذر إليه ، فلم ينفعه ، ولزم الانقباض ولزم داره ولم يفت في شيء ، وجعل لا يجالس أحدًا وتَحيَّل في الخروج إلى سوسة بعلّة المداواة لحسن هوائها ، فبقي على حالته تلك ستة أعوام إلى أن دخل / الافرنج المهديَّة واستباحوا أهلها [201]ب]

<sup>157)</sup> كذا في الأصول والرحلة ، وفي البيان المغرب: «المدينتين» 301/1.

<sup>158)</sup> في الأصول: «بنت الربي» والتصويب من الرحلة ص 332.

<sup>159)</sup> في ش: «النفقوا» وفي ط: «النقف».

<sup>160)</sup> في الأصول : «ليتلفوا».

<sup>161)</sup> في ط: «أرب».

<sup>162)</sup> في الأصول: «بشما».

<sup>163)</sup> وبعدها في الرحلة : «إلى أن مات سنة إحدى وخمسائة 1107 – 1108 م» ، انظر الرِّحلة ص 332 – 333 ، نقل عنها بتصرف يسير .

<sup>164)</sup> في المعالم: «شقت سوسة».

ودخلوا قصر صاحبها (165) فانكسر بعد ذلك تميم ودائرته وهان على النَّاس ، فظهر (166) عبد الحميد ورجع إلى حالته الأولى وأفتى ودرس وانتفع به إلى أن مات – رحمه الله تعالى» ا هـ (167).

وكانت ولادة تميم بالمنصوريَّة (168) يوم الاثنين ثالث عشر (169) رجب سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة (170) ، وتوفي ليلة السَّبت منتصف رجب سنة إحدى وخمسائة (171) ، ودُفِن في قصره ، ثم نُقل إلى قصر السَّيدة بالمنستير ، وخلف من البنين أكثر من مائة ، (172) .

## أبو زكرياء يحيى :

فتولُّى بعده ولده أبو زكرياء يحيىي بالمهديَّة.

كان تولَّى عن أبيه يوم الجمعة لأربع بقين من ذي الحجّة سنة سبع وتسعين وأربعمائة (173) والطَّالع الدَّرجة السَّابعة من الجدي ، واستقل بالأمر يوم وفاة أبيه ، وكان عمره يوم استقلاله ثلاثًا وأربعين سنة وستة أشهر وعشرين يومًا.

ونقل ابن خلكان عن «أخبار الجمع والبيان في أخبار القيروان» (174) أن الأمير تميا قبل وفاته بمدة يسيرة دعا ولده يحيى المذكور ، وكان في دار الامارة مع خاصّته وجلسائه فضى يحيى ومن معه إليه فوجدوا تمما في بيت المال ، فأمرهم بالجلوس ، ثم قال

<sup>165)</sup> في المعالم: «ودخلوا جلّ قصورها».

<sup>166)</sup> قال العلامة الحَجَوي في «الفكر السامي» 51/4: ووأنا لا أعجب من انبساطه وانقباضه لقد فسدت أحوال وأخلاق ذلك الزمان ، ولذلك كانت دولة افريقية في اضمحلال حيث صارت أفكار أكابر علمائها وأعمال أمرائها إلى ما معت،

<sup>167)</sup> معالم الأعان 200/3 - 201.

<sup>168)</sup> في الأصول: «بالمنصورة» والمثبت من الوفيات 305/1.

<sup>169)</sup> ساقطة من الأصول.

<sup>170) 6</sup> جويلية 1031م.

<sup>171) 1</sup> مارس 1108م.

<sup>172)</sup> نقل المؤلف ترجمة تميم من الوفيات 305/5 – 306.

<sup>173) 19</sup> سبتمبر 1104م.

<sup>174)</sup> لعز الدين عبد العزيز بن شدًاد بن تميم بن المعز بن باديس ، وهذا الكتاب مفقود الأن.

لأحدهم: قمَّ وادخلُّ ذلك البيت وخذُ منه الكتاب الذي صفته كذا في مكان كذا ، فقام وأتى به ، واذا هو كتاب مَلْحَمة ، فقال له : عدَّ من أوله كذا وكذا ورقة ، واقرأ الصفحة التي تنتهي / إليها ، [فقرأها] (175) فاذا فيها «الملك المغدور وهو الطويل القامة [أ/202] الذي بوركه الأيسر خال وفي جنبه (176) الأيسر شَامَةً » فقال له الأمير تميم : «أمَّا العلامتان فقد رأيتهما ، وقد بقيت عليّ الثالثة ، قمْ أنت يا شريف وأنت يا فلان حتى تُحقققا (177) عندي خبر العلامة الثّالثة ، فقاموا وقام يحيى معهم إلى موضع مَسْتورِ عن تميم ، وكشف غندي خبر العلامة الثّالثة ، فقاموا وقام يحيى معهم إلى موضع مَسْتورِ عن تميم ، وكشف غم عن جسمه ، فرأوا على جنبه الأيسر [شامة] هلالية الشّكل ، فأتوا تميا فعرفوه ، فقال : لم أعطه أنا شيئًا ، الله الذي أعطاه » اهـ (178).

ولما (179) جلس في الملك قام بالأمر وعدل في الرَّعية وفتح قلاعًا لم يتمكّن أبوه من فتحها .

وفي سنة سبع وخمسائة (180) أتى إلى المهديّة قوم (181) غرباء قصدوا يحيى بمطالعة زعموا فيها أنهم من أهل الصِّناعة الكُبْرَى (182) الواصلين إلى نهايتها ، فأذن لهم في الدُّخول عليه (فلمّا مثلوا بين يديه طالبهم بأن يُظهروا له من الصِّناعة ما يقف عليه) (183) فقالوا: (نُدَبِّر القَصْدير) (184) حتى يرجع لا فرق بينه وبين الفضَّة وَلِمَوَّلاَنا من السُّروج (185) والأواني قناطير من الفضّة يُجعل عوضها [منها] ما تُريد والقباب (186) والأواني قناطير من الفضّة يُجعل عوضها [منها] ما تُريد وتستعمل جميع ذلك في مُهمَّاتك ، وسألوه أن يكون ذلك في خلوة ، فأجابهم وأحضرهم للعمل ، ولم يكن عند الأمير يحيى سوى الشريف أبي الحسن على والقائد إبراهيم قائد

<sup>175)</sup> ساقطة من الأصول.

<sup>176)</sup> في الأصول: وجانبه ،

<sup>177)</sup> في الأصول: «يتحقق» والمثبت من الوفيات.

<sup>178)</sup> وفيات الأعيان من ترجمة يحيى بن تميم 211/6 - 212.

<sup>179)</sup> عود إلى النقل من الوفيات.

<sup>180)</sup> كذا في الوفيات 1113 - 1114 م، وفي البيان المغرب: وتسع وخمسمائة.

<sup>181)</sup> رجلان أو ثلاثة ذكروا أنهم من طلبة المصامدة ، البيان المغرب 305/1.

<sup>182)</sup> أي صناعة الكيمياء التي تقلُّب المعادن الخسيسة إلى معادن شريفة (الذهب والفضة).

<sup>183)</sup> ساقطة من ش.

<sup>184)</sup> في الوفيات: ﴿نحن نزبل من القصدير التدخين والصرير حتى ٤٠

<sup>185)</sup> في الأصول: ١١٣٥)

<sup>186)</sup> زيادة من المؤلف عمّا هو موجود بالوفيات.

الأعنة. وكانوا هم ثلاثة ، وكانت بينهم امارة ، فأمكنتهم الفرصة ، فقال أحدهم : دارت البوتقة فتواثبوا (187) وقصد (188) كلّ واحد منهم واحدًا بسكاكينهم ،/ فأمّا الذي قصد الأمير يحيى فقال : أنا سرَّاج ، وكان يحيى جالسًا على مصطبة فضر به فجاءت على رأسه (189) ، فقطعت طاقات من العِمامة ، فلم تؤثّر في رأسه ، وانْجَرت (190) يده بالسِّكين على صدره فخدشته ، وضر به يحيى برجله ، فألقاه على ظهره (191) فسمع الخدم الجلبة ففتحوا باب القصر من عندهم ، فدخل يحيى وأغلق الباب دونهم ، وكان زيُّهم زِيِّ أهل الأندلس ، فَقُتِلوا وقُتِل في البلد جماعة ممَّن كان على زيِّهم ، وخرج الأمير يحيى في الجال ، وركب في البلد ، وسكن الفتنة ، وتحقق نعته في كتاب الملاحم بالمغدور في هذه الواقعة .

وكان عادلاً في دولته ضابطاً لأمر رعيَّته عارفاً بدخله وخرجه ، مُدبّراً في جميع ذلك على ما يوجبه النّظر العقلي ، وكان كثير المطالعة لكتب الأخبار والسّير عارفاً بها ، رحيمًا للضعفاء شفيقًا على الفقراء يطعمهم في الشّدائد ويرفق بهم ، ويُقرّب أهل العلم والفضل من نفسه ، وساس العرب في بلاده فهابوه وانفكّت (192) أطماعهم ، وكان له نظر حسن في صناعة النّجوم والأحكام ، وتوفي يوم الأربعاء عيد النحر سنة تسع وخمسائة (193) فجأة وكان ولده على نائبًا على صفاقس [فأحْضِر] وعُقِدَت له الولاية ، ودُفنَ يحيى بالقصر على ما جرت به العادة ، ثم نُقِل بعد سنة لقصر السّيدة بالمنستير ، وخلّف ثلاثين ولدًا ذكورًا .

# علي بن يحيى وابنه الحسن:

[203/أ] وكانت ولادة على بالمهديّة / صبيحة يوم (194) الأحد لخمس عشرة ليلة خلت من صفر سنة تسع وتسعين وأربعمائة (195)، وكان أبوه قد ولاّه صفاقس، فلمّا مات أبوه

<sup>187)</sup> في ت وط: وفثبواء، وفي ش: وفبئواء والمثبت من الوفيات.

<sup>188)</sup> في ت: «وثق، وفي ط وش: «فقد، والمثبت من الوفيات.

<sup>189)</sup> في الوفيات: وعلى أم رأسه ، .

<sup>190)</sup> في الوفيات: وأسترخت،

<sup>[19] .</sup> وفي البيان المغرب: «بتي يعاني جرحه حتى مات وقالا له حين جرحاه: أيها الكلب نحن أخواك فلان وفلان ، نفيتنا وبقيت في الملك؛ 305/1.

<sup>192)</sup> في الوفيات: «انكفت». 194) في الأصول: «ليلة».

<sup>193) 25</sup> أفريل 1116م. 105) 27 أكتوبر 1105م.

إجتمع أعبان دولته على كتاب كتبوه إليه عن أبيه يأمره بالوصول إليه مسرعًا ، فوصل الظهر الكتاب ليلاً ، فخرج لوقته ومعه طائفة من أمراء العرب ، وجَدَّ في السَّير ، فوصل الظهر يوم الخميس الثّاني من يوم العيد ، ودخل القصر ولم يقدم شيئًا على تجهيز أبيه والصَّلاة عليه ، ودَفنه صبيحة يوم الجمعة ثالث عشر ذي الحجة ، ولم يزل علي على أمور جارية على السَّداد إلى أن توفي يوم الثلاثاء لسبع بقين من ربيع الآخر سنة خمس عشرة وخمسائة (196) ودُفِن بالقصر بعد أن فَوض الأمر من بعده إلى ولده الحسن بن علي ، المولود بسوسة في رجب سنة اثنتين وخمسائة (197) ، وتولى وعمره اثني عشرة سنة وتسعة أشهر ، وعليه خرج لحار الكافر اللّعين من صقليّة (198) وسيأتي تفصيل ذلك – إن شاء الله – في المقالة الثامنة في ذكر دولة الموجّدين ، والله أعلم .

<sup>196) 11</sup> جويلية 1121م.

<sup>197)</sup> فيفري 1109م.

<sup>198)</sup> الوفيات بتصرف 212/6 - 217.

### الباب الثاني:

# في ذكر دولة نور الدين وصلاح الدين القاطعين لمذهب الشّيعة الفاطميين من مصر والشام

#### نور الدين :

أَمَّا نور الدّين فهو أبو القاسم محمود بن عماد الدّين زنكي بن آق(١) سنقر(2) «بن عبد الله ، وهو وأبوه وجده كلهم ملوك».

ر 203/ب

«أما آق سنقر فانه كان مملوك السلطان ملك شاه/ بن ألب أرسلان السلجوقي - المتقدّم الذكر - فكان آق سنقر نائبًا في حلب عن تتش السّلجوقي ، ثم عصى عليه فقتله في محارباته»<sup>(3)</sup>.

وأما زنكي فانه كان صاحب الموصل وما والاها فَتَوجُّه إلى قلعة جَعْبَر<sup>(4)</sup> ، ومالكها يومئذ سيف الدولة أبو الحسن بن ملك شاه (5) ، فحاصرها وأشرف على أخذها ، فأصبح يوم الأربعاء خامس شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسمائة (<sup>6)</sup> مقتولاً ، قتله خادمه وهو راقد على فراشه ، وكان نور الدين محمود في خدمته (<sup>7)</sup> فملك هو بعد أبيه مدينة حلب ، وحَماة ، وحمص ، ومنبج<sup>(8)</sup> وحَرَّان في ذلك التاريخ ، وملك أخوه سيف الدين غازي مدينة الموصل وما والاها من تلك النواحي.

ثم ان محمود نور الدين مَلك دمشق سنة تسع وأربعين وخمسمائة تاسع صفر<sup>(9)</sup>، ثم

<sup>1)</sup> في ت وش: وأنه.

<sup>2)</sup> الوفيات ترجمة الملك العادل نور الدين 185/5.

<sup>3)</sup> الوفيات من ترجمة آق سنقر الحاجب بتصرف 241/1.

<sup>4)</sup> في الأصول: «جعفر، والمثبت من الوفيات 328/2.

 <sup>5)</sup> في الوفيات: «أبو الحسن على بن مالك».

<sup>6) 14</sup> سبتمبر 1146 م وتطبيقًا لتقويم كتاب النوفيقات الالهامية يكون يوم السبت.

<sup>7)</sup> الوفيات 328/2.

 <sup>8)</sup> في الأصول: «منيج» والمثبت من الوفيات 185/5.

<sup>9) 25</sup> أفريل 1154م.

استولى على بقية بلاد الشَّام كبعلبك ، وهو الذي بني سورها ، وغيرها من البلاد ، وافتتح مِن بلاد الروم عدّة حصون منها مرعش وبهسنا سنة ثمان وستين وخمسائة (10) بذي القعدة وذي الحجة ، وتلك الأطراف ، وفتح أيضًا من بلاد الافرنج حارم أواخر شهر رمضان سنة تسع وخمسين وخمسائة (11) وفتح بانياس وغير ذلك ممّا تزيد عدته على خمسين

ثم سيَّر الأمير شيركوه إلى مصر –كما يأتي قريبًا إن شاء الله –<sup>(13)</sup>.

وكان نور الدين عادلاً زاهدًا عابدًا ورعًا ، مستمسكًا بالشَّريعة ماثلاً إلى أهل الخير/ مجاهدًا في سبيل الله تعالى ، كثير الصَّدقات ، بني المدارس بجميع بلاد الشَّام [1/204] الكبار (14) مثل دمشق وحلب وحماة وحمص وبعلبك ومنبج والرَّحبة ، وبني بمدينة الموصل الجامع النوري ، وبحماة الجامع الذي على نهر العاصي وجامع الرَّها وجامع منبج ، وبيمارستان دمشق ، ودار الحديث بها ، وله من المناقب والمآثر والمفاخر ما يستغرق

> وكانت ولادته يوم الأحد عند طلوع الشّمس سابع شهر شوال سنة إحدى وعشرين وخمسمائة (15) ، وتوفي يوم الأربعاء حادي عشر شوال سنة تسع وستين وخمسمائة (16) ، بدمشق بعلة الخوانيق - ابن خلكان -(١٦).

> وسمعت من جماعة من أهل دمشق يقولون أن الدُّعاء عند قبره مستجاب ولقد جَرَّبت ذلك فصح»(18).

<sup>10)</sup> جوان – جويلية 1173 م.

<sup>11)</sup> أوت 1164م.

<sup>12)</sup> حروبه مع الأفرنج وتسييره للأمير أسد الدّين شيركوه إلى مصر يدخل في باب الحروب الصليبية الثانية ، أنظر على سبيل المثال : محمد العروسي المطوي والحروب الصليبية في المشرق والمغرب؛ دار الغرب الإسلامي ، 65/8 – 76.

<sup>13)</sup> زيادة من المؤلف عن الوفيات.

<sup>14)</sup> في الأصول «الكثيرة» والمثبت من الوفيات.

<sup>15) 16</sup> أكتوبر 1127م.

<sup>16) 15</sup> ماي 1174م.

<sup>17)</sup> الوفيات من ترجمة الملك العادل نورالدّين بتصرف 184/5 – 187.

<sup>18)</sup> نفس المرجع ص 187.

#### عماد الدين اساعيل:

وكان قد عهد بالملك إلى ولده الصَّالح [عماد الدّين] إسهاعيل فقام [بالأمر] من بعده ، ولمّا خرج صلاح الدين إلى الشّام ، لم يبق له إلّا حلب ، فلم يزل بها حسن السِّيرة إلى أن توفي في الخامس والعشرين من رجب (19) سنة سبع وسبعين وخمسهائة (20) - رحمة الله عليه - .

#### عود إلى ذكر نور الدين :

وفي تاريخ ابن أبي الهيجاء قال: «إن نورالدين كان يخيط الكوافي ، ويعمل سكاكير الأبواب ، وله عجائز يبيعنها ولا يدري بهن أحد ، فكان يصوم ويفطر على أثمانها وخرج يتصيّد فاذا بأعجمي قد أقبل من ناحية دمشق ، وكان صاحبًا لنورالدين فقدم بخيل ومماليك ، وفيهم مملوك مستحسن جدًا ، فقبّله وردَّ الباقي ، وكان له خادم أبيض اسمه سُهيل ، فقال له : خذ هذا المملوك / وادفع لصاحبه خمسائة دينار وخِلْعة وبغلة ، فقال سهيل في نفسه : ﴿ إنَّا لِلهُ وإنَّا إلَيْهِ راجِمُون ﴾ (12) ، هذا ما اشترى مملوكًا قط بخمسين دينارًا ففعلت ما أمرني (22) ، وتركني أيامًا وقال : احضر المملوك مع المماليك كل يوم يقف في الخدمة ، قال : فأحضرته ، فلمّا كان بعد أيام قال لي : احضره وقت العشاء الآخرة إلى الخيمة ، وقم أنت وهو على باب البرج ، فقال الخادم : هذا الشّيخ في أيام شبابه ما ارتكب معصية ، فلما كبريقع فيها ، والله لأقتلنه ، – يعني المملوك — قبل أن يقع في معصيته ، وجثته بالمملوك إلى الخيمة فسهرت أكثر الليل ، ونور الدين في البرج ، فلما كان السّحر نمت ثم انقلبت فوقعت يدي على جسد المملوك فاذا به مثل الجمرة قد أخذته حُمَّى ، فلما أصبحت أحضرت الطبيب فرآه وقال : هذا مرضه ساوي ، فلما كان وقت الظهر مات ، فدعاني نورالدّين وقال : يا سهيل ﴿ إنَّ بَعض الظنّ إثم ﴾ والله أوت الغلام وقع في قلي منه الظنّ إثم ﴾ والله وقع في قلي منه الظنّ إثم ﴾ فاستحييت ، فقال نورالدّين : والله لمّا رأيت الغلام وقع في قلي منه الظنّ إثم ﴾ فاستحييت ، فقال نورالدّين : والله لمّا رأيت الغلام وقع في قلي منه الظنّ إثم في قلي منه الظنّ إثم في قلي منه الظنّ إثم المؤلّة المؤل

<sup>19)</sup> في الأصول: «جمادى الأولى» والمثبت من الوفيات 188/5.

<sup>20) 4</sup> ديسمبر 1181م.

<sup>21)</sup> سورة البقرة: 156.

<sup>22)</sup> بعدها في ت: «به في الحين». (23) سورة الحجرات: 12.

مثل النار، فقلت لك: اشتره لعل يذهب ما في قلبي فلم يذهب، فقالت لي نفسي: أريد أن أراه كل يوم، فأمرتك باحضاره، فلمّا كان تلك الليلة ما تَركَتْني أنام وبقيت أنا واياها في حرب إلى وقت السَّحر، فهممت أن أفتح باب البرج وأصعده فكشفت رأسي وقلت: إلاهي! محمود عبدك يختم أعماله بمثل هذا، فسمعت هاتفًا يقول: قد كفيناك/ أمره فعلمت أنه قد حدث عليه حادث، ثم قدم سهيلا وأحسن إليه اه. [1/205]

## الحملات الصليبية الأولى واستقرار الافرنج بالشام:

«واعلم أن العبيديين الشّيعة مُلوك مصر لما أفضت دولتهم إلى أبي العباس أحمد المنعوت «بالمُسْتَعلي» بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعزّ» (24) – الذي كان انتقل من المغرب إلى مصر – «وكان المستعلي ولي الأمر بعد أبيه بالدّيار المصرية والشامية [وفي أيامه] (25) اختلت أحوالهم ، وضعف أمرهم ، وانقطعت من أكثر مدن الشّام دعوتهم ، وانقسمت البلاد الشّامية بين الأتراك والافرنج – خلهم الله تعالى – فانهم دخلوا الشّام ونزلوا على انطاكية في ذي القعدة سنة تسعين وأربعمائة (26). ثم تَسلّموها في سادس عشر من رجب سنة احدى وتسعين وأربعمائة (27) ، وأخذوا بيت المقدس سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة (28) وأخذوا مَعَرَّة النَّعْمان في السَّنة المذكورة وكان الافرنج أقاموا على بيت المقدس نَيْفًا وأربعين يومًا [قبل أخذه وكان] (29) أخذهم لها ضحوة يوم الجمعة ،

<sup>24)</sup> الوفيات من ترجمة المستعلي الفاطمي 178/1.

<sup>25)</sup> زيادة من الوفيات يقتضيها السياق.

<sup>26)</sup> أكتوبر 1097م وصلت في هذه السنة إلى بلاد الشام «أولى الحملات الصَّليبية وكانت تضم شخصيات بارزة من البلاد الأوروبية ، جاءت هذه الحملة عن طريق القسطنطينية ومنها عن طريق نيقية إلى أنطاكية ، وفي أثناء الطَّريق بعد معركة مع السَّلاجقة عند «أسكي شهر» انتصر فيها الصَّليبيون ، انقسمت الحملة إلى قسمين ، القسم الأول اتّجه إلى النواحي الشَّرقية من آسيا الصّغرى ، والقسم الثاني وبعد أكثر الصّليبين اتّجه نحو انطاكية في طريقه إلى بيت المقدس وانتهت الحملة الصّليبية الأولى بتكوين الإمارات الصّليبية ». أنظر على سبيل المثال : عمر عبد السلام تدمري ، تاريخ طرابلس ، 136/ – 387 ، الحروب الصّليبية في المشرق والمغرب ، المرجع السابق ، ص 45 – 58.

<sup>27) 19</sup> جوان 1098م.

<sup>28 / 1099 - 1098</sup> م.

<sup>29)</sup> أضافة من الوفيات.

وقُتِل فيها من المسلمين خلق كثير في مُدَّة أسبوع ، وقُتِل في الأقصى ما يزيد على سبعين الفا ، وأخذوا من عند الصَّخْرة من أواني الذَّهب والفضَّة ما لا يضبطه الوصف ، وانزعج المسلمون في جميع بلاد الاسلام (30) بسبب أخذه غاية الانزعاج ، وكان الأفضل [شاهِنَّأَةُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المستعلى (30) قد تَسلَّمه من سُقُمان (34) بن أُرِّتُق يوم الجمعة لخمس بقين من شهر رمضان سنة إحدى وتسعين (35) وكان أحفظ لها أرتُق يوم الجمعة لخمس بقين من شهر المستعلى القدس من قبله من لم تكن له طاقة بالافرنج فتسلَّموه منه ، ثم استولى الافرنج على كثير من البلاد السَّاحلية في أيامه ، فلكوا حينه الله وتسعين (36) في شوال سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة (39) كان ولده الأمير أبو على المنصور ويلقب المستعلى سنة خمس وتسعين وأربعمائة (39) كان ولده الأمير أبو على المنصور ويلقب الأفضل ابن أمير الجيوش وزيرًا مديرًّا للملك (40) ، وكان المنصور سيء التدبير ، مقبلاً الأفضل ابن أمير الجيوش وزيرًا مديرًّا للملك (40) ، فحقد عليه ولم يمثل للحق ، فلما قوي جأشه قتل الأفضل » (43) ، فخرب الملك بمِزَّة (44) وغُلِب على أمْرِه ، وأخذ أمر (45) الفاطميين في الهلاك ، «وأخذ الافرنج في أيَّامِه عكا في شعبان سنة سبع وتسعين السني السعين في الهلاك ، «وأخذ الافرنج في أيَّامِه عكا في شعبان سنة سبع وتسعين الفاطميين في الهلاك ، «وأخذ الافرنج في أيَّامِه عكا في شعبان سنة سبع وتسعين الفاطميين في الهلاك ، «وأخذ الافرنج في أيَّامِه عكا في شعبان سنة سبع وتسعين السنة سبع وتسعين

30) في الأصول: «الشام بل وغيرها».

<sup>31)</sup> اضافة من الوفيات.

<sup>32)</sup> تفسير من المؤلف.

<sup>33)</sup> بدر الحمَّالي ، الوفيات 448/2.

<sup>34)</sup> كذا في نسخ من الوفيات وفي غيرها: ٥سقمان، الوفيات هامش 5 – 179/1.

<sup>35) 2</sup> أوت 1098م.

<sup>36)</sup> في الأصول: «حماة» والمثبت من الوفيات الناقل عنها المؤلف.

<sup>37)</sup> أوت 1100م.

<sup>. 6 1101 - 1100 (38</sup> 

<sup>(39</sup> م. 1102 – 1101 م.

<sup>40)</sup> في الأصول: «القائم» وهو الحاكم كما في النصوص التاريخية ، وفي الوفيات 180/1 ، 299/5.

<sup>(4)</sup> وزاد عليها ابن خلكان: «وشهر وأربعة أيام» 180/1.

<sup>42)</sup> الوفيات من ترجمة المستعلى الفاطمي بتصرف 1/8/1 – 180.

<sup>43)</sup> الوفيات من ترجمة الأفضل ابن أمير الجيوش 450/2.

<sup>44)</sup> بالكسر ثم التشديد قرية بينها وبين دمشق نصف فرسخ. أنظر معجم البلدان 122/5.

<sup>45)</sup> في ط: «أمن».

وأربعمائة (46) ، وأخذوا طرابلس الشَّام بالسَّيْف يوم الاثنين لاحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة اثنتين وخمسمائة (47) ، ونهبوا ما فيها ، وأُسَّروا رجالها وَسَبُوا نساءها وأطفالها ، وحَصُل في أيديهم من أمتعتها وذخائرها وكتب دار علمها وما كان في خزائن أربابها ما لا يُحَدّ عدده ولا يحصى ، وعوقب كثير(48) من أهلها ، واستصفيت أموالهم ، وهو في ذلك كله مقبل على لهوه ولذَّاته ، وبعد ما فات الأمر وصلتها نجدته (49) ، وفي هذه السُّنة ملكوا عرقة (50) ، وكان نزولهم عليها أوَّل شعبان ، وكذا بانياس وجُبيل (51) بالأمان وأخذوا صَيْدا لأربع / وخمسهائة (52) وكذا قلعة يَبْنين (53) يوم الجمعة لثمان بقين [ أ206] من ذي الحجة سنة إحدى عشرة وخمسائة (54) ، وتسلُّموا مدينة صور يوم الاثنين لسبع بقين من جمادى الأولى سنة ثمان عشرة وخمسائة (55)، وأخذوا بيروت يوم الجمعة الحادي والعشرين من شوّال سنة ثلاث وعشرين وخمسائة (56) بالسَّيف. وفي أيام الآمر المذكور سنة أربع وخمسمائة (<sup>57)</sup>، وقيل سنة احدى عشرة وخمسمائة <sup>(58)</sup>، قصد بَلْدوين الافرنجي الدِّيار المصرية ليأخذها ، فانتهى إلى الفَرْما فدخلها وأحرقها وأحرق جامعها ومساجدها ، ورحل عنها (وقد نفذ فيه وعد الله بهلاكه)(59) فهلك في الطّريق قبل وصوله إلى العَريش ، وكان بلدوين هذا اللَّعين هو المستولي على بيت المقدس وعكا ويافا

<sup>46)</sup> ماي 1104م.

<sup>47)</sup> جويلية 1109م.

<sup>48)</sup> في الوفيات: ومن بقي.

<sup>49)</sup> في الوفيات: «نجدة المصريين».

<sup>50)</sup> هي « Archas في الأصول «غزنة، والتصويب من تاريخ طرابلس 390/1 ، معجم البلدان 109/4 ، قال الحموي: «بكسر أوله ، وسكون ثانبه ، بلدة في شرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ».

<sup>51)</sup> في الأصول: ٥-خنبل، والمثبت من الونبات ومعجم البلدان 109/2 ، قال الحموي «بلد في سواحل دمشق، وهو بلد مشهور في شرقي بيروت.

<sup>52) 1111 – 1111</sup> م.

<sup>53)</sup> في الأصول: «بنين» والمثبت من الوفيات، ومعجم البلدان 14/2 قال الحموي: «بكسر أوله وسكون ثانيه، بلدة في جبال بني عامر المطلَّة على بلد بانياس بين دمشق وصوره.

<sup>54) 11</sup> أفريل 1118م.

<sup>55) 8</sup> جويلية 1124م.

<sup>56) 7</sup> أكتوبر 1129م.

<sup>. - 1111 - 1110 (57</sup> 

<sup>59)</sup> الزيادة من المؤلف عن الوفيات.

<sup>. # 1119 - 1117 (58</sup> 

وعِدَّة بلاد من ساحل الشّام لأنه الذي أخذها من المسلمين» (60) حتى قيض الله لنصرة هذا الدين وإعزازه وتطهير هذه الأرض المُقَدَّسة من هذا الرجس على يد الرجلين الصالحين نور الدين المذكور (61) وصلاح الدّين ، فانهما استنقذا هذه البلاد من أيدي الكفرة اللئام وطهّر بهما أرض مصر والشّام من بدعة الشّيعة وَردَّاها للاسلام على طريق السُّنة فكانا نورًا على نور ، وصلاحًا على صلاح لإذهابهما فساد ظلمة الكفر وظلمة البدعة ، ونشرا نور الدين والسُّنة والحق ، فهما نور الدين وصلاحه ، فطابق اسهاهما مسهاهما.

## صلاح الدين وحروبه مع الصليبين:

[ 206/ب ]

ولما بَيَّنا نور الدين وجب علينا / أن نذكر صلاح الدين وكيفية إماتته البدعة ، وفتح بلاد الشَّام من أيدي الكفرة اللئام ، فنقول (62): «إن صلاح الدِّين هو السُّلطان اللك النّاصر صلاح الدين يوسف بن أيّوب بن شادي ، عزّ الدولة الأيوبية الكردية ، وصاحب الدِّيار المصرية والبلاد الشَّامية والعراقية (63) واليمنية ، وهو من بيت كلهم ملوك ، أولاده وأخوه الملك العادل ، وعمّه أسد الدين شِيركوهُ ، ووالده .

واتفق أهل التّاريخ على أن أباه وأهله من دُويْن بضم الدّال المهملة وكسر الواو وسكون الياء المثناة تحت وبعدها نون ، وهي بلدة في آخر عمل أذربيجان من جهة أران وبلاد الكرج وأنهم من رُوّاد (64) بطن من الأكراد ، فولد شادي أسد الدين شيركوه ونجم الدّين أيوب ، وخرج بهما إلى بغداد» (65).

قال ابن الأثير<sup>(66)</sup> «كان أسد الدّين شيركوه ونجم الدّين أيّوب ، وهو الأكبر ، ابنا

<sup>60)</sup> من ترجمة الآمر بأحكام الله ، الوفيات بتصرف 300/5 – 301 .

<sup>61)</sup> تألق في الحروب الصَّليبية الثانية كما أشرنا.

<sup>62)</sup> بل بنقل عن الوفيات من ترجمة صلاح الدّين 139/7.

<sup>63)</sup> في الوفيات: «الفراتية».

<sup>64)</sup> في الوفيات: «وأنهم أكراد روادية».

<sup>65)</sup> الونيات 7/139.

<sup>66)</sup> الوفيات 139/7 وانظر أيضًا الكامل لابن الأثير 141/11 في تاريخه الصغير في الدولة الاتابكية ، والمؤلف ينقل عنه بواسطة ابن خلكان الوفيات 141/7.

شادي من بلد دُويْن وأصلهما من الأكراد الرّوادية ، فقدما العراق ، وخدما مجاهد الدّين ، فتولى شحنة بالعراق من جهة السُّلطان مسعود غياث الدّين محمَّد بن ملكشاه السلجوقي.

فرأى مجاهد الدّين في نجم الدّين عقلاً ورأيًا حسنًا فجعله حافظًا على قلعة تكريت ، وتبعه أخوه أسد الدّين ، ثم أخرجهما مجاهد الدّين من تكريت ، فقصدا عماد الدّين زنكى فقبلهما وأحسن إليهما ، فلمّا فتح عماد الدّين زنكى بعلبك جعل نجم الدّين حافظًا عليها فلمّا قتل زنكي حضر نجم الدّين عسكر دمشق/ في بعلبك ، فلما خاف طلب [1/207] الصلح وسُلُّم القلعة ، وخرج بالأمان على اقطاع يأخذها من صاحب دمشق مجير الدّين محمد بن بوري بن الأتابك ظهير الدّين طُغْتكين (67) ، وصار عنده من أكبر الأمراء)) (68).

> «واتصل أخوه أسدالدّين شيركوه بخدمة نور الدّين بعد قتل أبيه زنكي ، فقرَّبه نورالدّين وأقطعه ، وكان يرى منه في الحرب آثارًا يعجز عنها غيره لشجاعته وجرأته ، فصارت له حمص والرحبة وغيرهما ، وجعله مقدم عسكره .

> ولمَّا ملك نور الدِّين محمود بن عماد الدين زنكي دمشق لازم نجم الدِّين خدمته ومعه ولده صلاح الدّين ، وكانت مخايل السّيادة (69) عليه لائحة ، ونور الدّين يرى له ذلك ويؤثره ، ومنه تعلُّم صلاح الدّين طرائق الخير وفعل المعروف والاجتهاد في أمور الحهاد.

> ثم ان شاورا ، وزير المعتضد العبيدي صاحب مصر ، غلبه على وزارته أبو الأشبال ضرغام(<sup>70)</sup> ، وقتل له ولده على<sup>(71)</sup> بن شاور ، فتوجه إلى نور الدّين بالشّام ، مستغيثًا به في رمضان سنة ثمان وخمسين وخمسائة (٢٦) ، فوجّه معه الأمير أسد الدين شيركوه بن شادي في جماعة من عسكره ومعه ابن أخيه صلاح الدّين في خدمته ، وهو كاره للسفر معهم ، وكان لنور الدّين في إرسال هذا الجيش غَرضان : أحدهما قضاء حق (73) شاور

<sup>67)</sup> في الأصول: «طفتكين» والمثبت من الوفيات 143/7.

<sup>68)</sup> بنتهي نقل ابن خلكان من ابن الأثير ، وبعده يبدأ تأليفه الخاص به ، والمؤلف يلخّص ما قاله ابن خلكان.

<sup>69)</sup> في الوفيات: «السعادة».

<sup>70)</sup> هو ابن عامر اللخمي الملقب فارس المسلمين.

<sup>71)</sup> ولده الأكبر «طيّ بن شاور» الوفيات: 145/7.

<sup>73)</sup> ساقطة من ت وش. 72) أوت 1163م.

لكونه استغاث به ، والثاني كشف أحوال مصر فانه كان بلغه أنها ضعيفة من جهة الجند ، [207/ب] فجعل شيركوه صلاح الدين مقدم / عسكره ، وخرج معهم شاور ، فخرجوا من دمشق في جمادي الأولى سنة تسع وخمسين وخمسائة (74) ، فدخلوا مصر ، واستولوا على الأمر في رجب من تلك السنة وقتلوا ضرغامًا ، وحصل لشاور مقصوده من عدوه لمنصبه ، فلمَّا تمهَّدت قواعده غدر بأسد الدّين شيركوه ، واستنجد بالافرنج عليه ، وَحَصَروه في بلبيس ، وكان أسد الدّين قد شاهد البلاد وعرف أحوالها ، وأنها مملكة بغير رجال ، تمشى الأمور فيها بمجرد الإيهام (75) والمحال ، فطمع فيها ، وعاد إلى الشَّام في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وخمسين (76) ، فأقام بها مُدَّة مفكِّرًا في تدبير عوده إلى مصر ، محدثًا نفسه بالملك لها، مقررًا قواعد ذلك مع نور الدّين، إلى سنة اثنتين وستين وخمسائة (77) ، وبلغ شاور حديثه وطمعه في البلاد ، فخاف عوده إليها ، وعلم أن أسد الدّين لا بدّ له من قصدها ، فكاتب الافرنج وقرر معهم أنهم يجيئون إلى البلاد ويمكنهم منها تمكينًا كُلِّيًا (78) ليعينوه على استئصال أعدائه.

وبلغ نور الدّين وأسد الدّين مكاتبة شاور للافرنج وما تقرر بينهم ، فخافا على الدِّيار المصرية أنَّ يملكوها ويملكوا بطريقها جميع البلاد<sup>(79)</sup>، فتجهز صلاح الدّين في خدمة عمّه أسد الدّين ، وكان توجههم من الشّام في شهرٍ ربيع الأول سنة اثنتين وستين [1/208] وخمسمائة (80) ، فكان وصول أسد الدّين إلى البلاد مقارنًا لوصول الافرنج / إليها ، واتَّفق شاور والمصريُّون جميعهم والافرنج على أسد الدّين ، فجرت بينهم حروب كثيرة ووقائع شديدة ، فانفصل الافرنج عن البلاد وانفصل أسد الدّين أيضًا راجعًا إلى الشّام ، وسبب انفصال الافرنج عن البلاد أن نورالدّين جرَّد العساكر إلى بلادهم ، وأخذ المنيطرة (81)

<sup>74)</sup> مارس – أفريل 1164 م.

<sup>75)</sup> في الأصول: والأوهام، والمثبت من الوفيات 147/7.

<sup>76)</sup> في الأصول: «ثمان وخمسين» والمثبت من ابن خلكان. وعلى ما سبق من نص المؤلف إذ أن دخولهم إلى مصر كان في سنة تسع وخمسين 12 نوفمبر 1164م.

<sup>77) 1167 - 1166</sup> م.

<sup>78)</sup> في الأصول: «تمليكًا» والمثبت من الوفيات.

<sup>79)</sup> يدخل في باب الحرب الصليبية الثانية.

<sup>80)</sup> ديسمبر جانني 1166 – 1167 م.

<sup>81)</sup> في الأصول: ١ المعرَّة ، والمثبت من الوفيات 147/7 قال الحموي: «مصغر، بالطاء مهملة حصن بالشام قريب من طرابلس،

منهم في رجب من هذه السنة ، ولمّا علم الافرنج ذلك خافوا على بلادهم فانصرفوا ، وسبب انفصال أسد الدّين ضعف عسكره لتعصُّب الافرنج والمصريين، فعاين شدائد وأهوالا لكن ما انفصل حتى صالح الافرنج على أن ينفصلوا كلُّهم عن مصر ، فعاد إلى الشَّام في بقية السنة ، وقد انضاف إلى قوة الطمع في الديار المصرية شدَّة الخوف عليها من الافرنج لعلمه بأنهم قد كشفوها كشفًا وعرفوها كما عرفها هو ، فأقام بالشَّام على مضض وقلبه قَلِق ، والقضاء يسوقه إلى شيء قُدِّر لغيره وهو لا يشعر بذلك ، وكان عوده في ذي القعدة من هذه السنة إلى الشّام ، وقيل في ثامن عشر(82) شوال.

ثم إن الإفرنج جمعوا فارسهم وراجلهم (83) وخرجوا يريدون الدّيار المصرية ناكثين جميع ما استقرّ مع المصريين وأسد الدّين طمعًا في البلاد ، فلمّا بلغ ذلك أسد الدّين ونور الدّين لم يسعهما الصّبر دون أن يسارعا إلى قصد البلاد ، أما نور الدّين فبالمال والرجال ، ولم يُمكِّنُه المسير بنفسه خوفًا على البلاد من الافرنج ، وأما أسد الدّين فسار بنفسه / وماله وإخوته ورجاله ، قال السُّلطان صلاح الدّين : كُنت أكره النّاس للخروج [ 208/ب] في هذه الوقعة ، وما خرجت مع عَمّي باختياري ، وهذا معنى قوله تعالى ﴿وَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (84).

ثم إن شاور لمَّا أَحَسْ بخروج الافرنج [إلى مصر] على تلك القاعدة أرسل إلى أسد اللَّين شيركوه يستصرخه ويستنجده ، فخرج مسرعًا ، وكان وصوله إلى مصر في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين وخمسهائة (85)، ولمّا علم الافرنج بوصول أسد الدّين إلى مصر باتفاق بينه وبين أهلها رحلوا راجعين وعلى أعقابهم ناكصين ، وأقام أسد الدّين بها يتردد إليه شاور في الأحيان ، وكان وعدهم بمال في مقابلة ما خسروه من النَّفقة ، فلم يوصل إليهم شيئًا ، وعلقت مخالب أسد الدّين في البلاد ، وعَلِم أنه متى وجد الافرنج رخصة أخذوا البلاد ، وأن شاور يلعب به تارة وبالافرنج أخرى ، وكان ملوكها على البدعة المشهورة ، وتحقّق أسد الدّين أنه لا سبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاور ، فأجمع رأيه على القبض عليه اذا خرج إليه ، وكان الأمراء الواصلون مع أسد الدّين

<sup>82)</sup> في الأصول: «ثاني» والمثبت من الوفيات 148/7.

<sup>83)</sup> في ت: «أرجلهم».

<sup>84)</sup> سورة البقرة: 214.

<sup>85)</sup> ديسمبر - جانني 1168 – 1169م.

يترددون إلى خدمة شاور، وهو يخرج في الأحيان إلى أسد الدّين فيجتمع به، وكان يركب على عادة وزرائهم بالطَّبل والبوق والعلُّم ، ولم يتجاسر على قبضه أحد من الجماعة [1/209] إلا السُّلطان بنفسه ، وذلك أنه / لمَّا سار إليهم تلقَّاه راكبًا وسار إلى جانبه وأخذ يحادثه ، وأمر العساكر أن يقصدوا أصحابه ، ففروا ونهبهم (86) العسكر وأنزل شاور في خيمة منفردة ، وفي الحال ورد توقيع على يد خادم خاص من جهة المصريين يقولون : «لا بدّ مِن رأسه، ، جريًا على عادتهم في وزرائهم ، فجزَّ رأسه وأرسله اليهم ، وأرسلوا إلى أسد الدّين خلع الوزارة فلبسها ، وسار ودخل القصر وترتب وزيرًا ، وذلك بسابع عشر ربيع الأول سنة أربع وستين وخمسمائة (<sup>87)</sup> وراح آمرًا ناهيًا ، والسُّلطان صلاح الدّين - رحمه الله - يباشر الأمور مقررًا لها لِمكان كفايته ودرايته وحسن رأيه وسياسته إلى الثاني والعشرين من جمادى الآخرة من السنة المذكورة(88). فمات أسد الدّين بعّلة الخوانيق ، ودُفِنَ بدار الوزارة ثم نقل إلى المدينة المنورة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام – وكانت مدة وزارته شهرين وخمسة أيام ، وقيل إنه سمّ في صكّ الوزارة.

فلما مات استقرت الأمور للسُّلطان صلاح الدّين ، وتمهَّدت القواعد ، ومشى الحال على أحسن الأوضاع وبذل الأموال ، وملك قلوب الرّجال ، وهانت عنده الدّنيا فلكها ، وكان سُنِّي المذهب ، ممارسًا لأهل السَّنة مجانبًا للبدعة التي عليها ملوك مصر الشّيعة ، وقصده النَّاس من كلّ صوب فلا يُخيّب قاصدًا إلى سنة خمس وستين

فلمًا عرف السلطان/ نور الدّين استقرار صلاح الدّين بمصر أخذ حمص من نُوّاب 7 209/ب أسد الدّين شيركوه في رجب سنة أربع وستين<sup>(90)</sup>.

ولمّا علم الافرنج ما جرى من المسلمين وعساكرهم وما تمّ للسلطان من استقامة الأمر بالديار المصرية ، علموا أنه يملك بلادهم ويقلع (<sup>(9)</sup> آثارهم ، لِمَا حدث له من القوة والملك فاجتمع الافرنج والرّوم جميعًا وقصدوا الدّيار المصرية، وقصدوا دمياط

<sup>86)</sup> في الأصول: «وتبعهم» والمثبت من الوفيات 149/7.

<sup>87) 19</sup> ديسمبر 1168م.

<sup>88)</sup> الوفيات: 151/7.

<sup>89) 1170 - 1169</sup> م.

<sup>90)</sup> أفريل 1169م.

<sup>91)</sup> في ش: «يقطع».

ومعهم آلات الحصار وما يحتاجون إليه من العُدَدِ ، ولمَّا سمع افرنج الشَّام ذلك اشتدَّ أمرهم ، فأخذوا حصن عكا من المسلمين وأسروا صاحبها ، وهُو مملوك لنور الدين يقال له خطلخ العلم دار ، وذلك في شهر ربيع الآخر من سنة خمس وستين (92) ولما رأى نور الدّين ظهور الافرنج ونزولهم على دمياط قصد شغل قلوبهم ، فنزل على الكرك محاصرًا لها في شعبان من السَّنة المذكورة ، فقصده افرنج السَّاحل فرحل عنها وقصدهم ، فلم

ولمَّا بلغ صلاح الدِّين قصد الافرنج دمياط استعد لهم بتجهيز الرِّجال وجمع الآلات إليها ، ووعدهم بالإمداد بالرجال ان نزلوا عليها ، وبالغ في العطايا والهبات وكان وزيرًا متحكَّمًا لا يرد أمره في شيء، ثم نزل الافرنج عليهاً، واشتدّ زحفهم وقتالهم عليها ، وهو – رحمه الله – يشنّ الغارات من خارج ، والعساكر تقاتلهم من داخل ، ونصر الله المسلمين به وبحسن تدبيره ، / فرحلوا عنها خائبين خائفين<sup>(93)</sup> ، فأُحْرِقَت [210/ بحانيقهم ، ونُهبت آلاتهم ، وقُتل من رجالهم خلق كثير، واستقرّت قواعد صلاح الدّين ، وأرسل يطلب والده نجم الدّين أيّوب ليتمّ له السرور وتكون قصته مشاكلة لقصة يوسف - عليه السلام - فوصل إليه والده في جمادى الآخرة من سنة خمس وستين (94) ، وسلك معه من الأدب ما جرت به عادته ، وألبسه الأمر كله ، فأبى أن يلبسه ، وقال : «يا ولدي ما اختارك الله تعالى لهذا الأمر الا وأنت كف له ، ولا ينبغي أن يُغير موضع السعادة» فحكَّمه في الخزائن كلها (<sup>95)</sup>.

وثبت قدم صلاح الدّين ورسخ ملكه ، وهو نائب عن نور الدّين ، والخطبة لنور الدّين في البلاد كلّها ، لا يتصّرّفون الا عن أمره ، وكان نور الدّين يكاتب صلاح الدّين ولا يفرده <sup>(96)</sup> ، بل يكتب للأمير صلاح الدّين وكافة الأمراء بالدّيار المصرية يفعلون كذا وكذا ، واستمال صلاح الدّين قلوب النّاس ، وبذل الأموال ممّا كان قد جمعه عمّه أسد الدّين ، فمال النّاس إليه وأحبوه ، وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والتُّبات فيه ، وضعف أمر العاضد العُبَيْدي صاحب مصر ذلك الوقت.

<sup>92)</sup> ديسمبر جانني 1169 – 1170 م.

<sup>93)</sup> عن نزول الإفرنج دمياط ومحاربة صلاح الدّين لهم أنظر ابن الأثير 351/11.

<sup>94)</sup> فيفري - مارس 1170 م.

<sup>95)</sup> الوفيات 153/7.

<sup>96)</sup> ينعته بالاصفهسلار أو الاسفهسلار أي مقدم العسكر. الوفيات 155/7.

قال ابن الاثير(97) «قد اعتبرت التواريخ فرأيت كثيرًا من التواريخ الاسلامية ، فرأيت كثيرًا ممّن يبتدئ الملك تنتقل الدولة عن صلبه إلى بعض أهله وأقاربه ، منهم بنو [210/ب] مروان انتقلت إليهم الدولة من بني عَمِّهم ، ثم بعده السَّفاح أول من ملك من بني / العبّاس، انتقل الملك من أعقابه إلى أخيه المنصور، ثم يعقوب الصَّفار هو أول من ملك من أهل بيته ، فانتقل الملك عنه [إلى أخيه عمرو وأعقابه ثم عماد الدولة بن بويه أول من ملك من أهل بيته ثم انتقل الملك عنه] (98) إلى أخويه ركن الدّولة ومعزّ الدّولة ، ثم السَّلجوقية أول من ملك منهم طغرل بك ، ثم انتقل الملك إلى أولاد أخيه داود ، ثم شيركوه هذا – كما ذكرنا – انتقل الملك عنه إلى ولد أخيه نجم الدّين أيّوب ، ولولا خوف الاطالة لذكرنا أكثر من هذا ، والذي أظنه السبب في ذلك أن الذي يُكوّن أول دولته يُكْثِرُ القتل فيأخذ الملك وقلب الذي كان فيه متعلق به ، فلهذا يحرم الله تعالى أعقابه ويفعل ذلك عقوبة له لأجلهم».

ثم أرسل صلاح الدّين يطلب من نور الدّين إخوته فلم يجبه إلى(99) ذلك ، وقال : أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد.

ثم ان الافرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مصر (100) ، فأرسل نور الدّين العساكر وفيهم أخوة صلاح الدّين ، منهم شمس الدّولة توران شاه بن أيوب - وهو أكبر من صلاح الدّين – فلمّا أراد المسير قال له نور الدّين : إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد ، فلا تسر فإنك تفسد البلاد ، وأحضرك حينئذ وأعاقبك بما تستحقه وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم مقامي [211] وتخدمه بنفسك كما تخدمني فسر إليه ، واشدد أزره / وساعده على ما هو بصدده ، قال : أفعل معه من الطاعة والخدمة ما يتصل بك - إن شاء الله تعالى - ، فكان معه كما قال .

<sup>97)</sup> لم ينقل عنه مباشرة وانما بواسطة ابن خلكان 155/7 – 156 ، وأنظر ابن الأثير ، الكامل 129/11 تحت عنوان : ذكر ملك صلاح الدين مصر.

<sup>98)</sup> ساقطة من الأصول والاضافة من الوفيات 156/7.

<sup>99)</sup> وقال ابن الأثير في الكامل 129/11: ﴿ فأرسلهم إليه وشرط عليهم طاعته والقيام بأمره ومساعدته وكلهم فعل

<sup>100)</sup> يدخل في باب الحروب الصَّليبية الثانبة.

وفي المحرم سنة سبع وستين وخمسمائة (101) قُطِعَت خطبة العاضد صاحب مصر، وخُطِبَ فيها للامام المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين ، وسبب ذلك أن صلاح الدّين لما ثَبَّت قدمه في مصر وزال المُخالفون له ، وضَعُفَ أمر العاضد ، ولم يبق من العساكر المصرية أحد ، كتب إليه نور الدّين يأمره بقطع خطبة العاضد واقامة الخطبة العبّاسية ، فاعتذر صلاح الدّين بالخوف من وثوب أهل مصر ، وامتناعهم عن الاجابة إلى ذلك لميلهم إلى دولة المصريين ، فلم يصغ نور الدّين إلى قوله وأرسل إليه يُلْزِمُه بذلك إِلزامًا لا فسحة فيه ، واتَّفِق أن العاضد مرض ، وكان صلاح الدّين قد عزم على قطع الخطّبة ، فاستشار أمراءه كيف الابتداء بالخطبة [العباسية] فمهم من أقدم على المساعدة وأشار بها ، ومهم من خاف ذلك الا أنه لا يمكنه الا الامتثال لأمر نور الدّين ، وكان قد دخل إلى مصر رجل أعجمي (102) ، فلمّا رآى ما هم فيه من الإحجام قال: أنا أبتدئ بها ، فلمَّا كان أول جمعة من المحرَّم صعد المنبر قبل الخطبة ، ودعا للامام المستضيء بأمر الله [فلم ينكر أحد ذلك ، فلمّا كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدّين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد واقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله](103) ففعلوا ذلك ، فلم ينتطح فيها عنزان ، وكتب بذلك إلى سائر البلاد المصرية. وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعلمه أهله وأصحابه بذلك ، / وقالوا: إن سَلِم فهو يعلم وان توفي فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه [211/ب] الأيام التي بقيت من أَجَلِه ، فتوفي يوم عاشوراء [ولم يعلم].

ولمًّا توفي جلس صلاح الدّين للعزاء ، واستولى على قصره وجميع ما فيه ، وكان قد رُتّب فيه قبل وفاة العاضد بهاء الدين قراقوش وهو خصي يحفظه ، وحفظ ما فيه حتى تسلّمه السُّلطان صلاح الدّين ، ونقل أهل العاضد إلى مكان منفرد ، ووكل بحفظهم وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم في ايوان القصر، وجعل عندهم من يحفظهم وأخرج من كان فيه من العبيد ، فأعتق البعض ، ووهب البعض ، وأخلى القصر من ساكنه وأهَّله ، فسبحان من لا يزول ملكه ، ولا يغيره الأعصار وممر الليل والنهار ، وتقلّبات الفلك الدوّار ، واختار من ذخائر القصر ما أراد ، ووهب أهله وأمراءه ، وباع منه كثيرًا ، وكان

فيه من الجواهر والأعلاق النّفسية ما لم يكن عند ملك من الملوك ، قد جمع على طول

<sup>101)</sup> سبتمبر - أكتوبر 1171 م.

<sup>157/7</sup> يعرف بالأمير العالم ، قال ابن الأثير: «قد رأيناه كثيرًا بالموصل» الوفيات 157/7.

ساقطة في الأصول وهي اضافة يقتضيها السياق من نفس المرجع.

السِّنين وممرّ الدّهور ، فمن ذلك قضيب الزّمرد ، طوله نحو قصبة ونصف ، والحبل الياقوت وغيرهما ، ومن الكتب المنتخبة بالخطوط المنسوبة والخطوط الجيدة نحو ماثة ألف مجلد.

ولمّا خطب للمستضيء بأمر الله بمصر أرسل إليه نور الدّين وعرّفه بذلك ، فحل عند المستضيء أعظم محل ، وسيّر إليه الخلع الكاملة مع عماد الدّين صندل إكرامًا له ، لأن عماد الدّين كان كبير المحل في الدولة / العبّاسية ، وكذلك أيضًا سيّر خلعا لصلاح الدّين ، الا أنها أقل من خلع نور الدّين ، وسيّرت الأعلام [السود] (104) لتُنصب على المنابر ، وكانت هذه أعظم أبهة (105) عباسية دخلت مصر بعد استيلاء العبيديين عليها (106)

وفي سنة ثمان وستين وخمسمائة (107) أخرج العساكر يريد بلاد الكَرك والشَّوْبَك وبدأ بها لأنها كانت أقرب اليه ، وكانت في الطريق تمنع من يقصد الدِّيار المصرية ، وكان لا يمكن أن تسير قافلة حتى يخرج هو بنفسه يعبّرها (108) ، فأراد توسيع الطريق وتسهيلها ، فحاصرها في هذه السَّنة ، وجرى بينه وبين الافرنج وقعات ، وعاد ولم يظفر منها بشيء ، ولمّا عاد بلغه وفاة والده نجم الدّين أيّوب قبل وصوله إليه ، ولمّا كانت سنة تسع وستين (109) ، رأى قوة عسكره وكثرة عدده ، وكان بلغه باليَمَن انسان استولى عليها وملك حُصونَها ، يسمى عبد النّي بن مهدي (110) ، فأرسل أخاه توران شاه فقتله ، وأخذ البلاد منه ، ثم توفي نور الدّين سنة تسع وستين وخمسمائة (111) – كما تقدّم – .

وبلغ صلاح الدين أن انسانًا يقال له «الكنز» جمع بأسوان خلقًا كثيرًا من السودان وزعم أنه يعيد الدولة المصرية ، وكان أهل مصر يؤثرون عودها ، فانضافوا إلى «الكنز» المذكور فجهّز إليه صلاح الدين جيشًا كثيفًا وجعل مقدمه أخاه الملك العادل ، وساروا

Γ<sup>1</sup>/212]

<sup>104)</sup> اضافة من الوفيات 159/7، والسُّواد هو اللون الذي اختاره العباسيون لهم.

<sup>105)</sup> في الوفيات: «أول أهبة» 159/7.

<sup>106)</sup> المؤلف تابع لابن خلكان عن قطع الخطبة للعاضد واقامتها للمستضيء العباسي ، وهو ينقل بتصرف عن شيخه ابن الأثير. وانظر ابن الأثير: الكامل 368/11 – 369.

<sup>.</sup> و 1173 — 1172 (107

<sup>108)</sup> في ش: «يغفر» وفي ت وط: «يغفرها» والمثبت من الوفيات 164/7.

<sup>.</sup> و 1174 - 1173 (109

<sup>110)</sup> في الأصول: ومهري، والمثبت من الوفيات 165/7.

<sup>1111 - 1173</sup>م - 1174م.

فالتقوا بهم وكسروهم ، وذلك سابع صفر سنة سبعين وخمسهائة (112) ، واستقرّت له قواعد الملك / واحتوى على الشّام بأسره ، وعلى حلب ، وعبر الفرات ، وملك ما هناك وقهر [212/ب] الملوك ، وافتك البلاد من أمرائها ممّن ناوَةه وحاربه . ثم بعد تمهيد البلاد ، وتطويع العباد رجع إلى مصر لتفقّد أحوالها ، وكان مسيره إليها في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين وخمسهائة (113) وكان أخوه شمس الدّولة توران قد وصل إليه من اليمن فاستخلفه بدمشق ثم تأهب للغزو (114) وخرج يطلب السّاحل حتى وافى الافرنج على الرّملة (211) وذلك في أول (116) جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين (117) ، فكانت الوقعة عليه ، ولم يحصل له فتح ، فرجع إلى مصر ، وأقام بها حتى لمّ شعثه وشعث أصحابه (188) ، فلمّا كانت سنة ثلاث وثمانين (1919) وسط يوم الجمعة كانت وقعة حِطِّين المباركة على المسلمين ، وكان ثميرًا ما يقصد لقاء العدو في يوم الجمعة عند الصّلاة تبركًا بدعاء المسلمين ، في الخطب على المغتر والحصر على تعبثة حسنة وهيئة جميلة ، وكان قد بلغه عن العدو أنه اجتمع في عدد العدر والحصر على تعبثة حسنة وهيئة جميلة ، وكان قد بلغه عن العدو أنه اجتمع في عدد كثير بمرج صَفُّوريَّة بأرض عَكًا عندما بلغهم اجتاع العساكر الاسلامية ، فسار ونزل على بحيرة طَبريّة على سطح الجبل ينتظر قصد الافرنج له ، اذ بلغهم نزوله بذلك الموضع يوم بحيرة المربية الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر ، فلمّا رآهم / لا يتحركون تحرك جريدة [212/أ]

<sup>112) 7</sup> سبتمبر 1174م.

<sup>113)</sup> سبتمبر - أكتوبر 1176م.

<sup>114)</sup> في الوفيات : «للغزاة».

<sup>115) &</sup>quot;لم يكن صلاح الدّين أثناء توسّع مملكته وتوطيد أركانها متجهًا كليًا إلى محاربة الصَّليبين بل كانت تقع بينه وبينهم مناوشات وكان, مع البعض هدنة ومسالمة، وفي سنة .58 / 1186 م اعتدى أرناط (de Chatillon صا- ب الكرك على قافلة تجارية تابعة لصلاح الدّين فكان هذا الإعتداء الشرارة الأولى لاندلاع الحروب التي شنّها صلاح الدّين ضدّ الصليبين والتي أذاقهم فيها الأمرين وذاع اسمه في أوروبا على ممر الأجيال ويعرف عندهم بصلادين (Saladin). وحروب صلاح الدّين مع الافرنج تدخل في باب الحروب الصَّليبية الثالثة. أنظر على سبيل المثال الحروب الصَّليبية في الشرق والغرب، ص 83 - 84.

<sup>116)</sup> في الوفيات: «أواثل».

<sup>(117</sup> في الأصول: «ثمان وسبعين» والمثبت من الوفيات 168/7. 26 أكتوبر 1177م وانظر الكامل لابن الأثير 442/11 - 442/11

<sup>118)</sup> انظر الوفيات 168/7.

<sup>119 – 1187 – 1189</sup> م.

على طَبَرِيَّة ، وترك الأطلاب (120) على حالها قبالة العدو ، ونازل طَبَرِيَّة وهجمها فأخذها في ساعةً واحدة ، وانتهب النَّاس ما بها ، وأخذوا في القتل والسبي ، وبقيت القلعة محتمية بمن فيها.

ولمًّا بلغ العدو ما وقع بطَبَريَّة قَلِقوا ورحلوا نحوها ولحقوا بالعسكر، والتقى بالعدو على سطح جبل طَبَريَّة الغربي منها ، وذلك في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر، وحال الليل بين العسكرين فناما على مصاف، إلى بكرة يوم الجمعة الثالث<sup>(121)</sup> والعشرين منه ، وركب العسكران وتصادما ، والتحم القتال ، واشتدّ الأمر ، وذلك بأرض قرية بـ «لوبين» (122) وضاق الخناق بالعدو وهم سائرون ﴿ كَأَنَّما يُسَاقُونَ ـ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ﴾ (123) ، وقد أيقنوا بالويل والثبور ، وأحست نفوسهُم أنهم في غد يومهم من زوار القبور ، ولم تزل الحرب تضطرم ، والفارس مع قرينه يصطدم ، ولم يبق الا الظفر ووقوع الويل والوبال على من كفر ، فحال بينهما الليل بظلامه ، وبات كل واحد من الفريقين بمقامه ، وتحقُّق المسلمون أن من ورائهم الأردن ومن بين أيديهم بلاد العدو، وأنهم لا ينجيهم الا الجهاد بالحزم والاجتهاد فحملت أطلاب المسلمين من جميع الجوانب ، وحمل القلب ، وصاحوا صبحة رجل واحد (124) فألقى الله الرّعب في قلوب الكافرين، وكان حقًا عليه نصر المؤمنين، ولمّا أحس القومص (125) بالخذلان هرب [213/ب] منهم في أوائل الأمر/ وقصد جهة صور، فتبعه جماعة من المسلمين، فنجا منهم، وكفى الله شرَّه ، وأحاط المسلمون بالكافرين من كل جانب ، وأطلقوا عليهم السِّهام ، وحكَّموا فيهم السّيوف، وسقوهم كأس الحُتوف، وانهزمت طائفة منهم بتلِّ يقال له تلّ حطين (126) ، وهي قرية عندها قبر النّبي شُعَيب - عليه السلام - فضايقهم المسلمون وأشعلوا حولهم النّيران ، واشتدّ بهم العطش وضاق بهم الأمر ، حتى كانوا يستسلمون

<sup>120)</sup> في الأصول: وأطناب، والمثبت من الوفيات 174/7 وممّا يوجد في نص المؤلف فها بعد.

كذا في ط و في الوفيات 175/7، وفي ش وت: «الثاني».

<sup>122)</sup> في الأصول والوفيات: ولوبيا، والصواب ما أثبتناه.

<sup>123)</sup> سورة الأنفال: 6.

<sup>124)</sup> والله أكبره.

<sup>125)</sup> في الكامل: «قبص» 535/11 وهو تحريف للكلمة اللاتينية « Comes » ومعناه في مصطلح العصور الوسطى الأروبية حاكم القلعة وحارسها ، وقومص طرابلس إذ ذاك هو الكونت (Comte) ريموند (Raymond) الثالث آخر حكام طرابلس من الأسرة التولوزية ، انظر تاريخ طرابلس 508/1.

عن هذه الواقعة ، انظر الكامل 535/11 - 536.

للأمر نحوفًا من القتل، فأسّر مُقَدَّموهم، وقُتِل الباقون، وكان ممّن أُسِّر من مُقَدَّميهم الملك جفري (127) وأخوه البرنس (128) أرناط (129) صاحب الكرك والشّوبك ، وابن الهيفري (130) وابن صاحب طبريّة ومقدم الدَّاوية (131)، وصاحب جبيل ومقدّم الاسبتارية(132) قال ابن شدّاد<sup>(133)</sup> «ولقد حكى لي من أثق به أنه رأى بحَوْران شخصًا واحدًا معه نيَّف وثلاثون أسيرًا قد ربطهم بِطَنب خيمة لما وقع عليهم من الخذلان».

ثم ان القومص الذي هرب في أول الأمر وصل إلى طرابلس (134) وأصابه ذات الجنب فهلك منها ، وأما مقدم الاسبتارية (135) والدَّاوية فان السَّلطان قتلهما ، وقتل من بقي من صنفهما حيًا (136) ، وأما البرنس (137) أرناط فان السُّلطان كان قد نذر أنه إن ظفر به قتله ، وذلك لأنه كان قد/ عبر به بالشُّوبك قوم من الدِّيار المصريَّة في حال الصَّلح [214أ] فغدر بهم وقتلهم ، فناشدوه الصَّلح الذي بينه وبين المسلمين ، فقال ما يتضمَّن الاستخفاف بالنبي عَلِيْكُم وبلغ ذلك السُّلطان فحملته حميَّة دينيَّة على أن نذر دمه.

ولما فتح الله عليه بنصره جلس في دهليز الخيمة لأنها لم تكن نُصِبَت بعد، وعرضت عليه الأساري ، ونُصِبَت له الخيمة فجلس بها شاكرًا الله تعالى على ما أنعم عليه ، فاستحضر الملك جفري وأخاه والبرنس (137) أرناط ، وناول الملك جفري شربة من

<sup>.</sup> Géoffri de Lusignan ، الوفيات 176/7 (127

في الأصول: «برقش» والمثبت من الوفيات 176/7 وهي تحريف لكلمة Prince، ومعناها الأمير.

هو Renaud de Chatillon، (129

<sup>. «</sup> Humphray» (130

ومن يكتبها الديوية وتشير إلى فرسان المعبد (Les Templiers) وقد أنشأت ونظم قانونها منذ استقرار (131 الصلسة الأولى.

في الأصول: «الاستبار» وفي بعض المراجع كُتِبت «استبارية» والمثبت من تاريخ طرابلس 516/1 وغيره والاسبتارية تعني (Les Hospitaliers) ويرجع تأسيسها إلى ما قبل الحروب الصليبية الأولى عندما طلب جماعة من تجار مدينة أمالني الايطالية من الخليفة الفاطمي المستنصر معد سنة 440 - 1048 أن يسمح لهم بإقامة دير وبيمرستان (Hôpital) ببيت المقدس على أن بكون مأوى وملجأ للحجاج النصارى للإقامة والعلاج أثناء زيارتهم لبيت المقدس «الحروب الصَّليبية» المرجع السابق، ص 96 – 97.

<sup>133)</sup> ينقل عنه بواسطة ابن خلكان.

<sup>134)</sup> أنظر تاريخ طرابلس 532/1 –533.

<sup>135)</sup> في الأصول «الاستبار».

في الأصول: «صفهما طبرا» والمثبت من الوفيات 176/7. (136

في ش وط: «برقش» وفي ت: «برتقش» والمثبت من الوفيات.

حلاب بثلج فشرب منها ، وكان على أشد ما يكون من العطش ، ثم ناولها البرنس (137) وقال السلطان للترجمان : قل للملك أنت الذي سقيته أو أنا الذي سقيته ، وكان من عادة العرب وكريم أخلاقهم أن الأسير اذا أكل وشرب من مال الذي أسره أمن ، فقصد السلطان بقوله ذلك ، ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عيّنه لهم ، فأكلوا شيئًا ثم عادوا بهم ، ولم يبق عنده سوى بعض الخدم فاستحضرهم ، وأقعد الملك في دهليز الخيمة ، واستحضر البرنس أرناط وأوقفه بين يديه وقال له : ها أنا أنتصر لمُحمّد منك ثم عرض عليه الاسلام فلم يفعل ، فسل عليه النمشا (1888) وضربه بها فحل كتفه وتمم قتله من عضر ، وأخرجت جُنَّته ورُميت على باب الخيمة / . فلما رآه الملك جفري على تلك الحال لم يشك أنه يلحقه به ، فاستحضره وطيّب قلبه ، وقال له : لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك ، وأما هذا فانه تجاوز الحدّ على الأنبياء – عليهم صلوات الله وسلامه وبات النّاس في تلك الليلة على أتم سرور ترتفع أصواتهم بحمد الله تعالى وشكره وتهليله وتكبيره ، حتى طلع الفجر ، ثم نزل السلطان على طبَرِيّة يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر ، وتسلم قلعتها في ذلك النهار ، وأقام عليها إلى يوم الثلاثاء .

من سهر ربيع الدخر، ويسم فلعها في دلك المهار، وإمام عليه إلى يوم المارات. ثم رحل عنها طالبًا عكًا فكان نزوله عليها يوم الأربعاء سلخ شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين (139) فأخذها واستنقذ من فيها من المسلمين الأسارى ، وكانوا أكثر من أربعة آلاف أسير ، واستولى على ما فيها من الأموال والذّخائر والبضائع لأنها كانت مظنّة التُجَّار ، وتفرَّقت العساكر في بلاد السَّاحل يأخذون الحصون والقلاع والأماكن المنيعة ، فأخذوا نابُلُس وحيفا وقيسارية وصفُّورية (140) والنّاصرة (141) ، وكان ذلك لخلوِها من الرجال لأن القتل والأسر أفنى كثيرًا منهم . ولمّا استقرت قواعد عكا وقسم أموالها وأساراها سار يطلب تبنين (142) فنزل عليها يوم الأحد حادي عشر جمادى الأولى ، وهي وأساراها سار يطلب عليها المجانيق وضيَّق بالزحف خناق / من بها ، وكان فيها أبطال معدودون ، وفي دينهم متشددون ، فقاتلوا قتالاً شديدًا ، ونصر الله – سبحانه وتعالى – معدودون ، وفي دينهم متشددون ، فقاتلوا قتالاً شديدًا ، ونصر الله – سبحانه وتعالى –

 $\Gamma^{1/215}$ 

<sup>138)</sup> في الأصول: «النهجاة».

<sup>139) 8</sup> جويلية 1187، وفي الأصول: «مستهل جمادى الأولى» وهو اليوم الذي قاتلها فيه، انظر الوفيات 177/7 وتاريخ طرابلس 533/1.

<sup>140)</sup> في الأصول: «سفوريا».

افي الأصول: «الناصرية».

<sup>142)</sup> في الأصول: «سنا» والمثبت من الوفيات 177/7 ومعجم البلدان 14/2.

المسلمين عليهم ، فتسلَّمها منهم يوم الأحد ثامن عشر [جمادى أولى] عنوة (143) ، وأسر من بتي فيها بعد القتل ، ثم رحل عنها إلى صيدا (144) في يوم الأربعاء ، وأقام عليها ريئًا قرَّر قواعدها ، وسار حتى أتى بيروت فنازلها ليلة الخميس الثاني والعشرين من جمادى الأولى وركّب عليها الجانيق ، وداوم الزحف والقتال حتى أخذها في (يوم الخميس وهو التاسع) (145) والعشرين من الشهر المذكور وتسلم أصحابه جبيل (146) وهو على بيروت .

ولمّا فرغ اله من هذا قصد عَسْقلان ، ولم ير (147) الاشتغال بصور بعد أن نزل عليها ، ثم رأى أن العسكر تفرَّق بالساحل ، وذهب كلّ واحد منهم يحصل لنفسه (عملا) (148) وكانوا قد ضجروا من القتال ، وملازمة الحرب والنِّزال ، وكان قد اجتمع في صور من بقي في السَّاحل من الافرنج فرأى أن قصده عسقلان أولى لأنها أيسر من صور ، فنزل عسقلان يوم الأحد سادس عشر جمادى الآخرة من السنة (149) ، وأقام عليها إلى أن تسلّم أصحابه غزة وبيت جبريل والنطرون بغير قتال . وكان بين فتح عسقلان وأخذ الافرنج لها من المسلمين خمس وثلاثين سنة ، فإنهم كانوا أخذوها من المسلمين في السابع والعشرين من جمادى الآخرة / سنة ثمان وأربعين وخمسائة (150).

[ 215/ب]

. . .

ولمّا تم تسلّم عسقلان والأماكن المحيطة بالقدس شَمَر عن ساق الجدّ والاجتهاد في قصد القدس المبارك ، واجتمعت إليه العساكر التي كانت متفرّقة في السّاحل فسار (151) نحوه معتمدًا على الله تعالى مفوضًا أمره إليه تعالى [منتهزًا الفرصة] في فتح باب الخير الذي حث عليه عَلَيْتُ بقوله «من فتح له باب خير فلينتهزه فانه لا يعلم متى يغلق دونه (152) وكان نزوله عليه يوم الأحد الخامس عشر من رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسائة (153).

<sup>143)</sup> في الأصول: «قعدة» والمثبت من الوفيات 177/7.

<sup>144)</sup> ومثل صيدا أنحد الناصرة، وقيسارية، وحيفا، ومعليا، والسقيف، والتولع، والطور، وسبسطية، ونابلس، ويافا، وصرحد، أنظر تاريخ طرابلس 533/1.

<sup>145)</sup> في الأصول: «في اليوم الخامس وهو السابع».

<sup>146)</sup> في الأصول: وجنبلا، قال ياقوت: «بلد مشهور شرقي بيروت، 109/2.

<sup>147)</sup> في الأصول «يزل» والمثبت من الوفيات 178/7.

<sup>148)</sup> زائدة عن الوفيات.

<sup>149)</sup> في يوم الخميس التاسع والعشرين من الشهر المذكور.

<sup>150) 19</sup> سبتمبر 1153م.

<sup>151)</sup> في الأصول: «فساروا نحوه معتمدين».

<sup>152)</sup> لم نجد لهذا الحديث ذكرًا في كتب السّير. 153) 20 سبتمبر 1187م.

وكان نزوله بالجانب الغربي ، وكان مشحونًا بالمقاتلة من الخيَّالة والرِّجالة ، وحزر (154) أهل الخبرة من كان به من المقاتلة فكانوا يزيدون على ستين ألفًا غير النِّساء والصِّبيان ، ثم انتقل لمصلحة رآها إلى الجانب الشّمالي يوم الجمعة العشرين من رجب ، ونَصَب عليه المجانيق ، وضايق البلد بالزَّحف والقتال حتى أخذ في نقب السور ممَّا يلي وادي جهنم ، ولمًّا رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لا مدفع له عنهم ، وظهرت لهم امارات فتح المدينة وظهور المسلمين عليهم ، وكانوا قد اشتدّ روعهم على أبطالهم وحماتهم من القتل والأسر وعلى حصوبهم من التّخريب والهدم، وتحققوا أنهم صائرون إلى ما صار أولائك إليه ، فاستكانوا وأخلدوا (155) إلى طلب الأمان ، واستقرت القاعدة بالمراسلة / من الطائفتين فكان تسليمه (156) يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب ، وكانت ليلة المعراج المنصوص عليها في القرآن الكريم ، فانظر آلى هذا الاتِّفاق العجيب كيف يَسُّر الله تعالى عوده إلى المسلمين في مثل زمان الاسراء بنبيهم عليات وهذه علامة قبول الله تعالى لهذه الطَّاعة ، وكان فتحًا عظيمًا شهده من أهل العلم [خلق](157) ، وأرباب الخرق والزهد عالم كبير ، وذلك أن الخلق (158) لمّا بلغهم ما يَسُّر الله على يد هذا الرجل الصالح من فتوح الساحل وَقصْدُه القدس ، قَصَدَه العلِماء من مصر والشَّام ، بحيث لم يتخلُّف أحد منهم ، وارتفعت الأصوات بالضَّجيج والدُّعاء والتَّهليل والتكبير ، وصليت (159) فيه الجمعة يوم فتحه - وخطب الخطيب [وقيل إن الخطبة أقيمت يوم الجمعة](160) في رابع شعبان ، ونكَّس الصَّليب الذي كان على قُبَّة الصَّخرة ، وكان شكلاً عظيمًا ، ونصر الله الاسلام ، وكان استيلاء الافرنج عليه يوم الجمعة الثالث والعشرين من شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة (161) وقيل في ثَاني شعبان وقيل يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر

\_\_\_\_

[ [ 216 ]

<sup>154)</sup> في الأصول: وحذره.

<sup>155)</sup> في بعض نسخ الوفيات: وأخذواء.

<sup>156)</sup> أي القدس الشريف.

<sup>157)</sup> اضافة من الوفيات.

<sup>158)</sup> في الوفيات: «الناس».

<sup>159)</sup> عن ابن شداد عزّ الدّين أبو عبد الله محمد بن علي (توفي 1285/684 م) الذي بنقل عنه ابن خلكان.

<sup>160)</sup> ابن خلكان عن القاضي الفاضل انظر الوفيات 179/7.

<sup>161) 14</sup> جويلية 1099م، وفي ضبط استيلاء الافرنج عليها في 22 شعبان انظر تاريخ طرابلس 395/1، وفي التوفيقات الالهامية 21 شعبان 524/1.

رمضان من تلك السنة ، ولم يزل بأيديهم حتى استنقذه السُّلطان صلاح الدّين في التاريخ المذكور، فتكون مدة بقائه في أيديهم احدى وتسعين سنة.

وكانت قاعدة (162) الصُّلح بينهم أنهم قطعوا على أنفسهم عن كلّ رجل عشرين دينار ، وعن كل امرأة خمس دنانير صورية / وعلى كلّ صغير ذكرًا كان أو أنثى [216/ب] دينارًا واحدًا ، فمن أحضر قطيعته نجا والا أُخِذ أسيرًا ، وأُفْرجَ عمَّن كان بالقدس من أسارى المسلمين، وكانوا خلقًا كثيرًا، وأَقام به يَجْمع الأَموال ويُفَرِّقها على الأمراء والرّجال ، ويحبو بها الفقهاء والعلماء والزّهّاد والوافدين عليه ، ويقوم بايصال من قام بقطيعته (163) إلى مأمنه ، وهي مدينة صور ، ولم يرحل عنه ومعه من المال الذي جبي له شيء ، وكان يقارب مائتي ألف دينار وعشرين ألفا ، وكان رحيله عنه يوم الجمعة الخامس والعشرين من شعبان من تلك السنة.

ولمَّا فتح القدس حَسُنَ عنده فتح صور وعلم ان أخَّرها ربما عَسُرَ عليه فتحها ، فسار نحوها حتى أتى عكا<sup>(164)</sup> فنزلها ونظر في أمورها ، ثم رحل عنها متوجهًا إلى صور يوم الجمعة خامس شهر رمضان ، فنزل قريبًا منها ، وأرسل لاحضار آلات القتال وضايقها ، واستدعى أسطول مصر ، فكان يقاتلها في البر والبحر ، ثم خرج أسطول صور ليلا فكبس على أسطول المسلمين ، فأخذوا المقدم والريِّس وخمس قطع للمسلمين ، وقتلوا خلقًا كثيرًا من المسلمين في السابع والعشرين من الشهر ، فعظم ذلك على السُّلطان ، وكان الشِّتاء قد هجم وتراكمت الأمطار، فجمع الأمراء واستشارهم فيما يفعل، فأشاروا عليه بالرُّحيل ليستربح الرّجال ، ويجتمعوا للقتال / فرحل عنها ، وحمل من الآلات المعدّة للحصار ما [1/217] أمكن حمله ، وحرق ما عجز عن حمله لكثرة الوحل والمطر ، فرحل يوم الأحد ثاني ذي القعدة من تلك السنة ، وتفرّقت العساكر ، وأعطى كل طائفة منهم دستورًا ، وسار كل قوم إلى بلادهم ، وأقام هو مع جماعة من خواصِّه بمدينة عَكًّا إلى أن دخلت سنة أربع وثمانين وخمسمائة (165). ونزل على كوكب (166) في أوائل محرم من هذه السنة ، ولم يبق معه من العساكر إلَّا القليل ، وكان حصنًا حصينًا وفيه من الرِّجال والأقوات كثير ، فعلم

نقل عن ابن شداد بواسطة ابن خلكان الوفيات 188/7.

<sup>163)</sup> أي: دفع دينه.

في الأصول: «عكة».

<sup>165) 1188 – 1189</sup> م.

<sup>166)</sup> في الأصول: «نول» والمثبت من الوفيات 189/7.

أنه لا يؤخذ إلّا بقتال شديد ، فرجع إلى دمشق ودخلها سادس [عشر] ربيع الأول من السنة .

وبعد خمسة أيام من قدومه بلغه أن الافرنج قصدوا جبيل (167) واغتالوها ، فخرج مسرعًا وقد سير من يستدعي العساكر من جميع البلاد ، (فلمًّا وصل جبيل وعلم الإفرنج بوصوله كفوا عن ذلك) (168).

ثم قدم عليه عماد الدّين صاحب سنجار ومظفر الدّين بن زين الدّين وعسكر الموصل [إلى حلب] طالبين الجهاد ، فسار نحو حصن الأكراد.

ولمّا كان يوم الجمعة رابع جمادى الأول دخل السلطان بلاد العدو على هيئة صالحة (169)، وربَّب الأطلاب، وسارت الميمنة أولاً ومقدمها عماد الدّين زنكي والقلب في الوسط، والميسرة في الأخير، ومقدّمها مظفر الدّين بن زين الدّين، فوصل إلى أنطرسوس (170) [ضحى] نهار الأحد سادس جمادى الأولى، فوقف قبالتها (171) ينظر إليها وأمرها بالنزول على جانب البحر، والميسرة على الجانب الآخر، ونزل هو موضعه، والعساكر محدّقة بها من البحر إلى البحر، وهي مدينة راكبة على البحر ولها برجان كالقلعتين، فركبوا وقاربوا البلد وزحفوا واشتد القتال، وباغتوها، فما استتم نصف النهار (172) حتى صعد المسلمون سورها، وأخذوها بالسيّف، وغنم المسلمون جميع ما فيها ومن بها، وأحرقوا البلد، وأقام عليها إلى رابع عشر جمادى الأولى، وسلّم أخذ البرجين إلى مظفر الدّين، فما زال يحارب حتى أخذهما، وقدم عليه ولده الملك الظّاهر في عسكر عظيم.

ثم سار يريد جبلة فوصلها ثاني عشر جمادى الأولى ، فما استتم نزول العسكر عليها حتى أخذ البلد ، وكان فيه مسلمون مقيمون وقاض يحكم بينهم ، وقوتلت القلعة قتالاً شديدًا ، ثم سلمت بالأمان يوم السبت تاسع عشر جمادى الأولى من السنة ، وأقام عليها إلى الثالث والعشرين منه.

<sup>167)</sup> في الأصول: وحنبل، والمثبت من الوفيات.

<sup>168)</sup> في الوفيات: «وسار بطلب جبيل، فلمّا عرف الفرنج بخروجه كفوا عن ذلك.»

<sup>169)</sup> في الوفيات: «على تعبثة حسنة».

<sup>170)</sup> في ش: «طرطوش» وفي ط: «طرطوس» والمثبت من الوفيات.

<sup>171)</sup> في ش: «قبلها». 190/7 في الوفيات: «نصب الخيام» 190/7.

ثم سار عنها إلى اللاذِقِيَّة فنزلها يوم الخميس الرابع والعشرين من جمادى الأولى ، وهو بلد مليح (173) غير مسور ، وله ميناء (174) مشهور وقلعتان مُتصلتان على تلّ مشرف على البلد ، فاشتدّ القتال إلى آخر النهار ، فأخذ البلد دون القلعتين ، وغنم المسلمون غنيمة عظيمة لأنه كان / بلد التُجار ، وجدّوا في أمر القلعتين بالقتال والنقوب حتى بلغ طول [218] النقب ستين ذراعًا وعرضه أربعة أذرع ، فلمّا رأى أهل القلعتين الغلبة طلبوا الصّلح عشيّة يوم الجمعة الخامس والعشرين من الشهر على سلامة أنفسهم وذراريهم وأموالهم ما خلا العين والدّنانير والسّلاح وآلات حرب فأجابهم إلى ذلك ، ووقع الصّلح يوم السبت ، وأقام عليها إلى يوم الأحد السابع والعشرين من الشهر.

ثم رحل عنها إلى صهيون (173) ، وقاتلهم فأخذ البلد يوم الجمعة ثاني جمادى الآخرة ، ثم تقدَّموا إلى القلعة ، وصدقوا القتال ، فلمّا عاينوا الهلاك طلبوا الأمان ، فأجابهم إلى ذلك ووقع الصَّلح ، بحيث يؤخذ من الرّجل عشرة دنانير ومن المرأة خمسة دنانير ومن كلّ صغير ديناران ، الذكر والأنثى سواء ، وأقام بهذه الجهة حتى أخذ عدة قلاع منها بلاطنس (176) وغيرها من الحصون المتصلة بصهيون (175).

ثم رحل عنها وأتى بكاس (177)، وهي قلعة حصينة ، ولها نهر يخرج من تحتها ، وذلك يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخرة ، وقاتلوها قتالاً شديدًا إلى يوم الجمعة تاسع الشهر ، ثم يَسَّر الله فتحها عنوة ، فقتل من قتل وأسَّر الباقون ، وغَنِم المسلمون جميع ما كان فيها ، ولها قليعة (178) تسمّى الشغر (179) ، وهي في غاية المنعة يعبر إليها منها بجسر وليس عليها طريق فسلطت عليها المجانيق من جميع الجوانب ، ورأوا أنهم لا ناصر لهم فطلبوا

<sup>173)</sup> في الوفيات: وخفيف على القلب،

<sup>174)</sup> في الأصول: «عين، والمثبت من الوفيات 190/7.

<sup>176)</sup> في الأصول: «بلاطس» والمثبت من الوفيات 1917، ومعجم البلدان 478/1 قال عنها الحموى: «بضم الطاء والنون والسين مهملة، حصن منبع ببلاد الشام مقابل اللاذقية من أعمال حلب».

<sup>177)</sup> قلعة من نواحي حلب على شاطئ العاصي انظر معجم البلدان 474/1.

<sup>178)</sup> في الأصول: "قلعة ، والمثبت من الوفيات.

<sup>(179)</sup> في الأصول: «الشعراء» والمثبت من الوفيات 191/7 ومعجم البلدان 352/3 قال الحموي: «قلعة حصينة مقابلة أخرى يقال لها بكاس على رأس جبلين بينهما واد كالخندق.. وهما قرب أنطاكية».

[218/ب] الأمان يوم الثلاثاء / ثالث عشر الشهر، ثم سار إلى برزية (180)، وهي من الحصون المنيعة في غاية القوة، يضرب بها المثل في بلاد الافرنج، يحيط بها أودية من جميع جوانبها، وعلوها خمسائة ونيف وسبعون ذراعًا على ما ذكره ابن خلكان (181)، ولعلّها كانت على شاهق جبل، وكان نزوله عليها يوم السبت الرابع والعشرين من الشهر، ثم أخذها عنوة يوم الثلاثاء السابع والعشرين منه.

ثم سار إلى دَرْبُساكُ(182) فنزل عليها يوم الجمعة ثامن رجب ، وهي قلعة منيعة فقاتلها قتالاً شديدًا وصعد العلم الاسلامي عليها يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب ، وأعطاها الأمير علم الدّين سليان بن جَندَر.

وسار عنها بكرة يوم السبت الثالث والعشرين من الشهر ، ونزل على بَغْراس ، وهي قلعة حصينة تقرب من انطاكية ، فقاتلها قتالاً شديدًا ، وصعد العلم الاسلامي عليها ثاني شعبان وراسله أهل انطاكية في طلب الصّلح ، فصالحهم لشدّ ضجر العسكر (183) ، وكان الصّلح معهم على أن يطلقوا كل أسير عندهم ، ومدة الصّلح سبعة أشهر ، فان جاءهم من نصرهم ، والا سلموا البلد.

ثم رحل السلطان فسار إلى دمشق (184) قبل شهر رمضان بأيام يسيرة .

ثم سار في أول شهر رمضان يريد صفد فنزل عليها ، ووالى عليها القتال حتى تسلمها بالأمان في رابع عشر شوال.

وفي رمضان سلمت الكرك عن نوَّاب صاحبها.

[1/219] ثم سار إلى كوكب / وضايقها بالقتال الشديد ، مع شِدَّة الوحل والمطر وعصف الأرياح ، فلمَّا تيقنوا أنهم مأخوذون طلبوا الأمان فأجابهم ، وتسَلَّمها منهم منتصف ذي القعدة من السنة .

ثم نزل إلى الغور، وأقام بالمخيم بقية الشهر، وأعطى الجماعة دستورًا، وسار مع

<sup>180)</sup> في الأصول: «برزنة» والمثبت من الوفيات ومعجم البلدان 383/1. قال الحموي: «برزويه» بالفتح وضم الزاي وسكون الواو وفتح الياء، والعامة تقول «برزيه» حصن على السواحل الشامية على سن جبل شاهق».

<sup>181)</sup> الوفيات: 192/7 والحموي أيضًا بنفس العبارات، نفس المرجع.

<sup>182)</sup> في الأصول: «درسباك» والمثبت من الوفيات 192/7.

<sup>183)</sup> في الأصول: ﴿ السلطانِ ﴿ وَالمُثْبَتِ مِنَ الْوَفِياتِ .

<sup>184)</sup> بعد أن مر بحلب ، وحماة ، وسار على طريق بعلبك ، انظر الوفيات 192/7.

أخيه [الملك] العادل يريد زيارة القدس ووداع أخيه لأنه كان متوجهًا إلى مصر ، فدخل القدس ثامن (185) ذي الحجة وصلّى به العيد.

وتوجه في حادي عشر ذي الحجة إلى عسقلان لينظر في أمورها ، ثم مرَّ على بلاد الساحل متفقدًا أحوالها ثم دخل عَكًّا، وأقام بها معظم المحرم من سنة خمس وثمانين(186) يصلح أحوالها ، ورتب فيها الأمير بهاء الدّين قراقوش واليًّا بعمارة سورها .

وسار إلى دمشق ، ودخلها في مستهلٌ صفر من السنة ، وأقام بها إلى شهر ربيع الأول من السنة.

وخرج إلى شَقيف أَرْنُون (187) ، وهو موضع حصين فخم به في مرج عيون بالقرب من الشقيف(188) في سابع عشر ربيع الأول، وأقام أَيَّامًا يباشر قتاله كل يوم، والعساكر تتواصل إليه ، فلمّا تحقق صاحب شقيف(١١٤٥) أن لا طاقة له به نزل إليه بنفسه ، فلم يشعر به إلاّ وهو قائم على باب خيمته ، فأذن له في دخوله إليه وأكرمه واحترمه ، وكان من أكبر الافرنج [وعقلائهم] وكان يعرف بالعربية وعنده اطلاع على شيء من التواريخ والأحاديث ، وكان حسن التّأتّي لما حضر بين يدي / السُّلطان وأكل [219/ب] معه الطُّعام ، ثم خلا به وذكر أنه مملوكه وتحت طاعته ، وأنه يسلم إليه المكان من غير تعب ، واشترط أن يعطي موضعًا يسكنه بدمشق لأنه بعد ذلك لأ يقدر على مساكنة الافرنج ، واقطاعًا بدمشق يقوم به وبأهله ، وشروطًا غير ذلك فأجابه إلى ذلك.

وفي أثناء شهر ربيع الأول وصله الخبر بتسليم الشوبك ، وكان السُّلطان قد أقام عليه جمعًا يحاصرونه مدة سنة كاملة إلى أن نفذ زاد من كان به ، فسلموه بالأمان.

ثم ظهر للسلطان بعد ذلك أن جميع ما قاله صاحب الشقيف كان خديعة فرسم عليه .

ثم بلغه أن الافرنج قصدوا عَكًّا ، ونزلوا عليها يوم الاثنين ثالث عشر رجب سنة خمس وثمانين وفي ذلك اليوم سَيَّر صاحب شقيف إلى دمشق بعد الاهانة الشديدة.

<sup>185)</sup> في الأصول: «ثاني».

<sup>186) 189</sup> م،

في الأصول: «ثقيف أريون» والمثبت من الوفيات 193/7 ومعجم البلدان 356/3. قال الحموي: وقلعة حصينة قرب بانياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل».

في الأصول: «ثقيف» والمثبت من الوفيات 194/7.

وأتى عَكَّا (189) ودخلها بغتة لتقوى قلوب من بها ، وسَيَّر لاستدعاء العساكر من كل ناحية [فجاءته] وكان مقدار العدو ألني (190) فارسٍ وثلاثين ألف راجل ، ثم تكاثر الافرنج واستفحل أمرهم وأحاطوا بعَكّا ، ومنعوا الدَّخول إليها والخروج ، وذلك يوم الخميس سلخ رجب ، فضاق صدر السُّلطان لذلك [ثم اجتهد في فتح الطريق](191) إليها لأجل الميرة والنجدة ، ثم جرى بين الفريقين مناوشات في عدّة أيام.

ri/220 T

ثم جاءت أمداد الافرنج من البحر فضايقوا من بها من المسلمين إلى أن غلبوا / عن حفظ البلد ، فني يوم الجمعة السَّابع عشر من جمادى الآخرة من سنة سبع وثمانين وخمسائة (192) خرج من عَكًا رجل من المسلمين بالعوم ، ومعه كتب من المسلمين يذكرون ما هم فيه وتَيَقَّنِهم الهلاك، وإن أخذوا البلاد عنوة ضربوا أعناقهم، وأنهم صالحوا على تسليم البلد وجميع ما فيه من الآلات والعُدَّة والسِّلاح والمراكب وماثتي ألف دينار ، وخمسائة أسير مجاهيل ومائة أسير مُعَيَّنين من جهتهم ، وصليب الصَّلبوت على أن يخرجوا بأنفسهم سالمين، وما معهم من الأموال والأقشة المختصة بهم وذراريهم ونسائهم ، وضِمنُوا للمركيس (193) لأنه كان الواسطة في هذا الأمر أربعة آلاف دينار ، فلمًا وقيف السُّلطان على الكتاب أنكر ذلك إنكارًا عظيمًا وعظم عليه هذا الأمر، فجمع أهل الرَّأي من أكابر الدُّولة وشاورهم فيا يصنع ، واضطربت الآراء(194) وعزم على أن يكتب مع العوام وينكر عليهم المصالحة على هذا الوجه ، فبينا هو يتردد [لم يشعر] الا وأعلام الْعَدَّو وصلبانه [قد ارتفعت] على السَّور وذلك ظهيرة يوم الجمعة سابع عشر جمادي الآخرة من السّنة.

ثم خرج الافرنج من عَكَّا لقصد عسقلان إلى أن وصلوا إلى أرسوف ، فكان بينهم وبين المسلمين قِتال شديد ، ثم ساروا على تلك الهيئة تتمَّة عشر منازل من مسيرهم من عَكًّا ، فأتى السُّلطان الرَّملة ، وأتاه من أخبره بالقوم على عزم عمارة يافا وتقويتها بالرِّجال [220/ب] والعدد، فأحضر السُّلطان أرباب/ مشورته وشاورهم في أمر عسقلان وهل الصَّواب

في الأصول: دعكة، (189

في الأصول: وبماثتي ألف، والمدت من الوفيات 194/7.

اضافة من الوفيات يقتضيها السياق. (191

<sup>12</sup> جويلية 1911 م. (1)2

في الأصول. «المراكيش» والمثبت من الوفيات 197/7، ولعلها تحريف لكلمة Marquis الفرنسية. (193

في الوفيات: «واضطربت آراؤه وتقسم فكره وتشوش حاله».

خرابها أو بقاؤها؟ فاتفقت آراؤهم على أن يبقى الملك العادل قبالة العدو، ويتوجّه السّلطان بنفسه ليخربها خوفًا من أن يصل العدو إليها ويستولي عليها وهي عامرة، ويأخذ بها القدس، وتنقطع بها طريق مصر، وامتنع (195) العساكر من الدّخول، ورأوا أن حفظ القدس أولى، فتعيَّن خرابها من عدّة أمور، وكان الاجتماع سابع عشر شعبان سنة سبع وثمانين وخمسمائة (196)، فسار إليها يوم الأربعاء ثامن عشر الشهر فأخربها وأخرب الرملة وكذلك أخرب النطرون لما في ذلك من إصلاح الحال.

ثم ان النصارى طلبوا الصُّلح فصالحهم بعد جهد جهيد، وإباء شديد من السُّلطان، وكان (197) يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسائة (198) ونادى المنادي بانتظام الصُّلح، وأن البلاد الاسلامية والنصرانية [واحدة في] (199) الأمن والمسالمة (200) فمن شاء من كل طائفة أن يتردد إلى بلاد غيره فعل من غير خوف عليه ولا محذور، وكان فيه صلاح للمسلمين لأنه اتفقت وفاة السُّلطان مع الصُّلح، فلولا انعقاد الصُّلح ومات السُّلطان أثناء المقاتلة لكان الناس على خطر.

ثم أعطى العساكر الواردة عليه من البلاد البعيدة برسم النجدة دستورًا فساروا عنه ، وتردد المسلمون إلى بلاد النَّصارى وجاؤوا هم (201) إلى بلاد المسلمون إلى بلاد النَّصارى وجاؤوا هم (المن الله المسلمين ، وحُمِلت البضائع / والمتاجر إلى البلاد ، وحضر منهم خلق كثير لزيارة القدس الاشتراطهم ذلك في [أ221] عقد الصُّلح.

عقد الصَّلح. وتوجَّه السُّلطان إلى القدس ليتفقد أحوالها ، وأخوه الملك العادل إلى الكرك ، وابنه الملك الظَّاهر إلى حلب ، وابنه الملك الأفضل إلى دمشق ، وأقام السُّلطان بالقدس يقطع النّاس الإقطاعات ويعطيهم دستورًا ، ولمّا صحّ عنده أن الانكتار – أكبر ملوك الافرنج الذي وقع الصُّلح على يديه – سافر إلى بلاده ، قوي عزمه على أن يدخل السَّاحل جريدة يتفقد القلاع البحرية ، فلمّا فرغ من تَفَقُد (202) أحوال القلاع واصلاح خللها دخل

<sup>195)</sup> في الأصول : «و يمتنع » .

<sup>196) 9</sup> سبتمبر 1911م.

<sup>197]</sup> أي الصلح ، وفي الوفيات نقلاً عن ابن شداد: ، وكانت الأيمان، 199/7.

<sup>198) 2</sup> سېتمېر 1192م.

<sup>199)</sup> اضافة من الوفيات يقتضيها السياق.

<sup>200)</sup> في الأصول: «السلامة».

<sup>201)</sup> كذا في ط والوفيات ، وفي ش: «أجلوهم».

<sup>202)</sup> في الأصول والوفيات: «افتقاد» وما وضعناه أحف.

دمشق بكرة الأربعاء سادس عشر شوال ، وفيها أولاده: الملك الأفضل ، والملك الظاهر، والملك الظافر مظفر الدّين الخضر المعروف بالمشمر، سمى بذلك لأن السلطان لمّا قسَّم البلاد بين أولاده الكبار دون المشمر، قال: أنا مشمر، فغلب الاسم عليه، وبها أيضًا غيره من أولاده الصّغار. وكان يحب البلد ويؤثره بالاقامة فيه على سائر البلاد، وجلس للناس بكرة يوم الخميس السابع والعشرين من شوال ، وحضروا عنده وبلوا شوقهم [منه] ، وقصده عامّة النّاس وخاصّتهم ، فنشر عليهم جناح العدل والفضل ، وكشف سحاب الجور والظلم.

ولمّا أصلح الملك العادل أحوال الكرك سار قاصدًا (إلى البلاد الفراتية) (203) - لأن [ 221/ب] السُّلطان أعطاه آياها ، كما أعطى أولاده الكبار البلاد المتقدمة ، وأعطاه / أيضًا البلاد الساحلية - (204) فوصل إلى دمشق يوم الأربعاء سابع عشر ذي القعدة (205) وخرج السُّلطان إلى لقائه ، ثم أقام معه أيامًا يتصيدان مع أولاده ، فحصلت له راحة ممَّا كان فيه من ملازمة التُّعَب والسهر.

فلمّا كانت ليلة السبت ابتدأه مرضٍ حمى صفراوية ، فلمّا كان اليوم العاشر من مرضه يئس الأطبّاء منه فتوفي بعد صلاة الصُّبح يوم الأربعاء السابع والعشرين من [صفر] سنة تسع وثمانين وخمسمائة (206) ولم يُخلِّف في خزائنه الا سبعة وأربعين درهمًا ناصرية وجرمًا<sup>(2077)</sup> واحدًا ذهبًا صوريًا ، ولم يخلف على ملكه دارًا ولا غقارًا ، ولا بستانًا ولا ً قرية ولا مزرعة الا الثناء الجميل، ودُفِن بدمشق في قبّة شهالي جامع دمشق، وكان – رحمه الله تعالى – من محاسن الدُّنيا وأصاب المسلمين من موته كآبة وحزن لم يصب المسلمين مثلهما منذ فقد الخلفاء الراشدون – رضي الله تعالى عنهم وعنه – ورثاه الشعراء بمراثي كثيرة يطول تتبعها»(208).

<sup>203)</sup> في الأصول: «للديار المصرية» والمثبت من الوفيات 201/7.

<sup>204)</sup> بعدها في الأصول: وفلما قدم من الكرك فعند وصوله؛ أسقطناها لأنها تدخل اضطرابًا على الانشاء.

<sup>205)</sup> في الأصول: وذي الحجة.

<sup>206) 4</sup> مارس 1193م.

<sup>207)</sup> في الأصول: «دينارا» والمثبت من الوفيات 204/7.

<sup>208)</sup> وفيات الأعيان من ترجمة السَّلطان صلاح الدّين الذي اعتمد فيها ابن خلكان خاصة على ابن الأثير وابن شداد ، وقد نقل المؤلف عن ابن خلكان بتصرف بالحذف والاختصار ، 139/7 – 205 .

#### الملك الكامل والحروب الصليبية الخامسة:

«ثم ان الأفرنج توجهوا لطلب بلاد المسلمين (209) بعده في سنة خمس عشرة وستمائة (210)، فقصدوا أولاً لقاء الملك العادل بساحل الشّام، فتوجه أمامهم (211) نحو دمشق يتجهز ويتأهب إلى لقائهم، فلمّا وصل إلى عالِقين، بفتح العين المهملة وبعد الألف لام فقاف مكسورين فياء مثناة من أسفل ساكنة فنون، قرية بظاهر دمشق توفي بها، فأعرض جميع الافرنج عن السِّلم وقصدوا الدّيار المصرية (212) «فنزلوا / على دمياط [222أ] يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة من السنة. فأخذوها يوم الثلاثاء السابع (213) والعشرين من شهر شعبان سنة ست عشرة وستمائة (214)، «فنزل لمقاتلتهم (215) أبو المعالي عمد ابن الملك العادل الملقب «بالملك الكامل» صاحب الديار المصرية ، وأخوه الملك المعظم صاحب الدّيار الشرقية ، فبعد تملّك المعظم صاحب الدّيار الشامية ، والملك الأشرف صاحب البلاد الشرقية ، فبعد تملّك العدو دمياط خرجوا منها قاصدين القاهرة ونزلوا في رأس الجزيرة التي دمياط في برها ، وكان المسلمون مقابلين لهم في قرية المنصورة ، وبحر أشموم (216) حائل بينهم ، فلمّا التقى

<sup>20)</sup> الدخول في الحرب الصليبية الخامسة ، وتشير إلى أن الحروب الصليبية الرابعة التي أثارها البابا اينسوسان الثالث (Innocent III) نحولت عن طريقها إذ وجهها دوق البندقية هانري دندولو (Henri Dandolo) إلى القسطنطينية عوضًا عن بيت المقدس كما كان مقررا ، والمتسبب في الحرب الصليبية الخامسة هو البابا هنوريوسي الثالث (Honorius III) وكان الغرض منها انقاذ بيت المقدس واستخلاصها من أيدي المسلمين ، وكان صلاح الدين قد حررها منهم كما سبقت الاشارة إلى ذلك في النص.

انظر عَلَى سبيل المثال الحروب الصليبية.. ، المرجع السابق ص 101 – 108.

<sup>210 – 1218</sup> م.

<sup>211)</sup> في الأصول: «قدامهم».

<sup>212)</sup> انظر الوفيات ترجمة الملك العادل ابن أيوب أخو صلاح الدّين 78/5.

<sup>213)</sup> في الأصول: «السادس» والمثبت من الوفيات 257/6.

<sup>- (214</sup> من الوفيات من ترجمة تاج الدين الجراح (يحيى بن منصور) 257/6 انظر ايضًا الكامل لابن الجراح (يحيى المناسور) 323/12 الأثير 323/12 - 325.

<sup>215)</sup> ينتقل إلى ترجمة الملك الكامل الأيوبي في الوفيات 80/5.

<sup>216)</sup> في الأصول: «أشمون» والمثبت من الوفيات ومعجم البلدان، قال الحموي: أشموم، بضم الميم وسكون الواو، اسم لبلدتين بمصر، أشموم طناح قرب دمياط، والأخرى أشموم الجريمات بالمنوفية، أما أشمون، وأهل مصر يقولون أشمونين هي مدينة قديمة بالصعيد الأدنى، 200/1 وفي المختصر لأبي الفداء: «أشمون طناح».

الجمعان نصر الله عساكر الاسلام ليلة الجمعة سابع رجب سنة ثمان عشرة وستأثة (217) وتم الصُّلح بينهم وبين المسلمين في حادي عشر الشهر المذكور، ورحل الافرنج عن البلاد بشعبان من السنة المذكورة ، فكانت مدّة اقامتهم ما بين الشّام والدّيبار المصرية أربعين شهرًا وأربعة عشر يومًا» (218) ، واتفق «أن نزولهم على دمياط كان يوم الثلاثاء وكان يوم احاطتهم بها ، وكذا يوم أخذها ، وقد جاء في الخبر أن الله خلق المكروه يوم الثلاثاء» (219) ، ولمّا «رجع الملك الكامل منصورًا ودامت أيامه واتسعت مملكته الشرقية من آميد ، وحصن كيفا ، وحرّان ، والرها ، ورأس العين ، وسروج ، وما انضم إلى ذلك ، أعطى ولده الملك الصّالح أبا الفتح أيوب الملقب نجم الدّين البلاد الشرقية ، مملكة الملك الكامل حتى خطب الخطيب يوم الجمعة بمكة المشرفة ، ودعا للملك الكامل عنى خطب الخطيب يوم الجمعة بمكة المشرفة ، ودعا للملك الكامل وصناديدها ، والمحر وصعيدها ، والشّام وصناديدها ، والجزيرة ووليدها ، سُلُطان القبلتين ، ورب العلامتين ، وخادم الحرمين الشّريفين ، الملك الكامل أبو المعالي ناصر الدّين محمد خليل أمير المؤمنين .

ولم يزل على ملكه إلى أن توفي يوم الأربعاء بعد العصر، ودفن بدمشق يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب سنة خمس وثلاثين وستمائة » (221).

# الملك الصّالح نجم الدّين أيّوب والحروب الصليبية السادسة

ثم «تقلبت الأحوال بالملك الصَّالح نجم الدّين أيوب إلى أن تملك مصر (222) سنة سبع وثلاثين وستاتة (223) ، ثم أخذ دمشق (224) ، ثم مضى إلى الشّام سنة ست

<sup>217) 27</sup> أوت 2211 م.

<sup>218)</sup> الونيات 80/5.

<sup>219)</sup> الوفيات 258/6 من ترجمة يحيى بن منصور الجراج.

<sup>220)</sup> في الأصول: «ملك» 82/5.

<sup>221) 10</sup> مارس 1238 وترجمة الملك الكامل محمد بن الملك العادل في وفيات الأعيان 79/5 – 83.

<sup>222)</sup> عن تقلبات الأحوال بالملك الصالح نجم اللدّين أيوب وتملكه لمصر ، انظر وفيات الأعيان 84/5 – 85 في آخور ترجمة الملك الكامل.

<sup>223) 1249 - 1240</sup> م، نازع فيها أخاه الملك العادل ابن الملك الكامل.

<sup>224)</sup> من عمه الملك الصالح.

وأربعين<sup>(225)</sup>، فدخل دمشق<sup>(226)</sup> أوائل شعبان من السنة، وسيَّر العساكر لحصار حمص<sup>(227)</sup>، ثم رجع أول سنة سبع وأربعين وهو مريض.

وقصد الافرنج دمياط (228) بعد اجتماعهم بجزيرة قبرس فنزل هو بأشموم ينتظر وصولهم فوصلوا يوم الجمعة العشرين من صفر سنة سبع وأربعين وستمائة (229)، وملكوا بر الجزيرة يوم السبت وملكوا دمياط يوم الأحد، ثلاثة أيام متوالية لأن العساكر وجميع أهلها هربوا منها، ثم فكت منهم.

# نهاية الأيوبيين:

وانتقل الملك الصَّالح من أشموم إلى المنصورة ، ونزل بها وهو في غاية المرض ، وأقام بها على تلك الحال إلى أن توفي هناك ليلة الاثنين نصف شعبان من السَّنة المذكورة ، وحُمِل إلى القلعة الجديدة في الجزيرة ، وترك في مسجدها هنالك ، وأخني موته / مقدار [223/أ]

<sup>. 1249 – 1248</sup> م

لا مات الملك العادل اختلف أبناؤه الثلاثة: الملك الكامل صاحب مصر، والملك الأشرف صاحب الجزيرة وخلاط، والملك المعظم صاحب دمشق وبيت المقدس، وتحالف الملك المعظم ضد أخويه مع جلال الدين ابن خوارزمشاه ونتيجة لهذا التخوف بعث الملك الكامل إلى الإمبراطور فريدريك الثاني يستقدمه إلى عكا ليشغل أخاه المعظم بما هو فيه، ومات الملك المعظم قبل وصول الإمبراطور لكن فريدريك استولى على بيت المقدس صلحا مع شروط، واستسهل الملك الكامل هذا الصلح للمصلحة نظرًا للخلافات في البيت الأبويي، وتولى الملك الصالح أبوب ابن الملك الكامل ويعتبر آخر سلاطين بني أبوب، وكانت له عداوة مع عمه الملك الصالح اساعيل الذي استولى على دمشق وتحالف مع الصليبيين وتنازل لهم على بعض البقاع، ونزلت قوات صليبية جديدة قادمة من فرنسا، وجرت بين الملك أبوب مع عمه اساعيل والصليبيين حروب واسترجم بيت المقدس، وكل هذه الأحداث من احتلال بيت المقدس من طرف الصليبين إلى حين استرجاعها من طرف الملك أبوب يدخل في باب الحرب الصليبية السادسة، انظر الحروب الصليبية، المرجع السابق طرق مل 11- 110.

<sup>227)</sup> في الأصول: همصره والمثبت من الوفيات 85/5.

<sup>228)</sup> كان استرجاع المسلمين بيت المقدوس رد فعل في أوربا المسيحية تتجلى في الحروب الصليبية السابعة ، التي قام بها ملك فرنسا لويس التاسع (St. Louis) التي تجهزًا عظيمًا ، واصطحب معه الكثير من الأمراء ، ومن مراحلها الاستيلاء على دمياط وأسر الملك لويس التاسع ، عن هذه الحملة انظر الحروب الصليبية ، المرجع السابق ص 117 – 122.

<sup>229) 5</sup> جوان 1248م.

ثلاثة أشهر ، والخطبة باسمه ، إلى أن وصل ولده المُعَظَّم توران شاه (230) إلى المنصورة ، فعند ذلك أظهروا موته ، وخطب لولده المذكور ، ثم بنى له ولده بالقاهرة إلى جانب مدرسته تربة ، ونقل إليها في رجب سنة ثمان وأربعين وستمائة »(231).

ثم شرع في قتال الكُفّار فكسَّرهم بدمياط كسرة عظيمة ، وقتل منهم ألف نفس وأزيد من ذلك ، وأسر ملكهم الفرنسيس (232) واعتقله بالمنصورة (233) ، ثم شرع المُعَظّم في إبعاد أمراء والده ومماليكه فاتفق الأمراء (234) على قتله ، فقتل (235) ، وكانت مدة ملكة أقل من شهر (236) ، فالسّنة التي تولّى فيها توفي فيها ، وكانت وفاة الملك المعظّم مصر ، فولوا بعده في التّاريخ الملك المظفّر موسى ، وهو ثامن الأيوبية ، فأجلسوه على سرير الملك وهو ابن ست سنين ، فَتَغلّب عليه مماليكهم الأتراك ، فانقرضت من مصر الدولة الكردية الى الدولة التركية .

#### الماليك عصر:

وتسلطن الأتراك بها يوم الأربعاء سابع عشر رمضان سنة ثمان وأربعين وستائة (237) وفي بعض التواريخ (238) أن الأمراء بعد قتل الملك المعظَّم اتفقوا على سلطنة شجرة الدرأيبك (239) الصالحية (240) لمّا علموا أنها كانت أحسن تدبيرًا من زوجها الصالح، فكانت تُعَلِّم على المناشير والتواقيع ، فمال إليها جميع العسكر وخطب لها (241) ، وضُربَت

<sup>330)</sup> وكان بحصن كيفا ، الوفيات: 86/5 انظر ترجمته في النجوم الزاهرة 364/6 - 373.

<sup>231)</sup> سبتمبر - أكتوبر 1250 م، الوفيات 85/5 - 86.

<sup>232)</sup> في الأصول: «ملكهم الفرنسيس»، وهو كما أشرنا لويس التاسع ملك فرنسا.

<sup>234)</sup> المماليك البحرية الذين كان والده جعلهم بقلعة البحر بجزيرة الروضة ، انظر النجوم الزاهرة 367/6.

<sup>235)</sup> في 27 محرم 648 هـ / 1 ماي 1250م الوفيات 89/5 والنجوم 371/6.

<sup>236)</sup> في الأصول: «سبعة وستين يومًا» والمثبت من النجوم 372/6.

<sup>237) 13</sup> ديسمبر 1250م.

<sup>238)</sup> مثلاً النجوم الزاهرة 371/6.

<sup>239)</sup> انظر ترجمتها بالنجوم الزاهرة 373/6 - 377.

<sup>240)</sup> نسبة إلى زوجها الملك الصالح نجم الدّين أبوب ، وكانت جاريته وزوجته وأم ولده خليل.

<sup>(241)</sup> كان الخطباء يقولون على المنبر بعد الدعاء للخليفة «واحفظ اللهم الجهة الصالحية ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين أم خليل المستعصمية صاحبة السلطان ملكة الصالح» ، ابن تعري بردي في النجوم الزاهرة عن الصفدي 374/6.

السِّكَة باسمها ، وَوَلَّت وعزلت ، وجعلت عزّ الدّين أيبك التركماني نائبًا عنها وأتابك العسكر ، وذلك بصفر سنة ثمان وأربعين وستائة (242) ، / وأطلقت لويس (243) ملك [223/ب] الافرنج بعد مراسلات كثيرة ، واشترطت عليه أن يسلم دمياط للمسلمين ويحمل أموالاً مقرّرة ، وتوجّه إلى بلاده بعد أن أقامت دمياط بيد الافرنج أحد عشر شهرًا وتسعة أيام ، ثم تزوّجت بنائبها الأمير عزّ الدّين أيبك (244) ، ثم اتفق رأي الأمراء أن يسلطنوا التّاسع من بني أيوب ، وهو الملك الأشرف مظفر الدّين موسى ابن الملك الناصر صلاح الدّين ، فجلس على سرير الملك يوم الأربعاء ثاني جمادى الأولى عام ثمانية وأربعين وستمائة (245) ، وأشركوا إسمه مع إسم شجرة الدرّ على السكّة ، ويُعلّمان معًا على المناشير وغيرها .

وفي ذلك الوقت عظم أمر المماليك البحرية (246) فتسلطوا على المسلمين وكان ألف مملوك تركي بالرّوضة ، فكانوا يَسْبون الحريم ، ويأخذون الأموال ، وكان كبيرهم الفارس اقطاي الصالحي وكلّما طلب من الأموال أخذ من الخزائن حتى أقطع الاسكندرية بمفرده ، وهاداه الأشرف المتقدم الذكر .

(وأول الأتراك زوج شجرة الدر أيبك المقدم الذكر) (247) وسبب توليه أن الأشرف عجز عن القيام بالملك لصغر سنّه ، وبلغ أهل مصر قدوم التتار للبلاد فاتفقت الآراء على اقامة أيبك بمفرده ، ولمّا تولى فرّ منه جماعة البحرية إلى الشّام (248).

ومن أعظم ملوك الأتراك رابعهم (<sup>249)</sup> الملك الظاهر بيبرس <sup>(250)</sup> فتح من بلاد الشّام ما بقي تحت يد الكُفَّار كقلعة بانياس ويافا وغيرهما نحو الخمسة عشر بلدًا ، وجميع حصون / الاسماعيلية فكانت فتوحات مشهورة ، فلمّا كملت عدة الأتراك أربعًا وعشرين [224أ] في سنة أربع وثمانين وسبعمائة <sup>(251)</sup> وكان رابع العشرين الملك الصَّالح حجي بن الأشرف

<sup>242)</sup> ماي/جوان 1250م.

<sup>243)</sup> في الأصول: وأفرنسيس،

<sup>244)</sup> النجوم 374/6 - 375.

<sup>245) 2</sup> أوت 1250م.

<sup>246)</sup> البحرية ، والمماليك البحرية هم أتراك ، وسهاهم بحرية الملك الصالح أيوب ، وبثهم حول دهليزه . أنظر تاريخ ابن الوردي المسمى تتمة المختصر 263/2 - 264 لزين الدّين عمر بن الوردي .

<sup>247)</sup> ساقطة من ط.

<sup>248)</sup> عن ولايته انظر مثلاً النجوم الزاهرة 3/7 – 40.

<sup>249)</sup> الملك المعز أيبك ثم الملك المنصور ثم الملك المظفر قطز.

<sup>250)</sup> انظر ترجمته بالنجوم الزاهرة 94/7 – 256 (251 – 1383م.

شعبان بن الأبحد حسن بن النّاصر محمد بن قلاوون ، وقد كان قلاوون وأولاده استكثروا من شراء المماليك الجراكسة ، فاشترى الأتابك يلبغا (252) العمري التركي مملوك بني أيوب برّقوق ، سمي بذلك لجحوظ عينيه فتنقلت به الأحوال إلى أن صار أمير مائة ألف مقدم ، فكان أتابك للملك الصّالح عشر سنين ليس له من السّلطنة غير الاسم ، ألزم الأمير الأتابك يلبغا (252) العمري برقوق أن يخلع الملك الصّالح ويتولّى السّلطنة بدله فخلعه يوم الأربعاء سابع (254) عشر رمضان سنة أربع وثمانين وسبعمائة (255) ، وتولّى السّلطنة بعده ، فكان أول الجراكسة (256) ، السّلطان الملك الظاهر سيف الدّين أبو سعيد برقوق ابن أبيض العثاني الجركسي ، جلبه عثان بن مسافر فنسب إليه فتولّى من الجراكسة اثنان وعشرون ملكًا آخرهم الغوري الآتي ذكره ، عند ذكر الدّولة العثانية ، وكانت مدة ملكهم مائة وتسعة وثلاثين سنة ، فسبحان مفني الأم ومزيل الدّول (257).

<sup>25٪)</sup> في الأصول «بليقاء والمثبت من النجوم الزاهرة 219/11.

<sup>253)</sup> الملك الصالح أمير حاج. أنظر ترجمته في النجوم الزاهرة 216/11 - 221.

<sup>254)</sup> في النجوم: وتاسع ٥.

<sup>255) 24</sup> نوفير 1382م.

<sup>256)</sup> جاء في النجوم الزاهرة: «وهو السلطان الخامس والعشرون من ملوك التَّرك بالدِّيار المصرية والثاني من الجراكسة ، ان كان الملك المظفر يبرس الجشنكير جركسيًا ، وان كان بيبرس تركي الجنس فبرقوق هذا هو الأول من الملوك الجراكسة وهو الأصح وبه نقول .. ١ 221/11 .

<sup>257)</sup> بعدها في ط: «لا رب غيره ولا أحد سواه».

### المقتالة الستادسة

# في ذِكر خُلفَاء بَني أُميَّة بالأندَاسُ وَذِكر الطَوَائِف بعَدهم

## بنو أميّة:

ولمّا انقرضت دولة بني أميَّة من المشرق ، وانتقل بعض من أفلت منهم إلى المغرب كان / منهم عبد الرَّحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ويُسَمَّى صقر (١) بني أميَّة ، [224ب] وكانت أمّه بربرية اسمها راح نفزية (٤) ، فلحق بأخواله من نفزة (٤) وكتب إلى من بالأندلس من صنائعهم ، ثم لحق بهم وملك الأندلس في السَّنة الثّامنة أو التّاسعة والثلاثين ومائة (٩) ، وأقام بالأندلس مُلكًا كبيرًا له ولعقبه ، وتوفي لخمس بقين من ربيع الآخرة في سنة اثنتين وسبعين ومائة (٥).

وولي بعده ولده هشام ، فكان مَلِكًا جليلاً صالحًا متقشِّفًا ، وغَزا وفتح الكثير ، ولم تطل أيامه فهلك في صفر سنة ثمانين ومائة (6).

وولي بعده ولده الحكم ولقب «بالرضي» ، وقام عليه أهل الرَّ بَض (٦) ، فأظفره

اله المؤلف في طرة كتابه «بالبازي».

<sup>2)</sup> من برابرة طرابلس ، كتاب العبر 262/4.

<sup>3)</sup> في كتاب العبر: «نفرة».

<sup>4)</sup> بالنسبة لابن خلدون في خلافة أبي جعفر المنصور 755/138 – 756.

<sup>5) 2</sup> اكتوبر 788 م.

<sup>6)</sup> افريل 796م.

 <sup>7)</sup> بعدها في ط: «الربض القبلي من قرطبة لأمور أنكروها عليه وكاثروه وكادوا يأتون عليه»، انظر عنها كتاب العبر 274/4.

الله بهم ، ووضع السيف فيهم ثلاثة أيام ، وتوفي لأربع بقين من ذي الحجة سنة ست ومائتين (8).

وولي الأمر بعده عبد الرحمان ولده (9) ، وهو أول من فخم الملك بالأندلس ، ونَوَّه الألقاب ، واستكثر الوزراء ، ثم توفي في ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وماثتين (10).

وولي بعده مُحَمَّد، فكان ملكًا كبيرًا شبيهًا بعبد الملك بن مروان، وكان آية في تحقيق الحساب، آخذًا بحظ من الشعر والكتابة، وتوفي في ربيع الأول (11) سنة ثلاث وسبعين وماثتين (12).

وولي بعده ولده المنذر ، وكان شهمًا حازمًا ، ومات محاصرًا ابن حَفْصون (13).
وولي بعده أخوه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان ، وكان عفًا فاضلاً ، وفي أيامه
[1/225] تناهت الفتنة (14) ، وضاقت عليه الحضرة / واشتَدَّ عليه كلب ابن حفصون (15) ، فشمَّر وبرز بمن معه ففتح الله عليه ، واستوسقت له الطاعة ، وابن حفصون هذا هو عمر بن حفصون كان أبوه من مسلمة أهل الذمة ، وكان شجاعًا ثائرًا ، اشتهر وضَمَّ إليه الأشرار ، وملك مدينة يشتر (16) ، وانقادت إليه الجهات ، وتمادى الأمر فيه وفي عقبه

أزيد من تسعين سنة شقيت بهم المروانية ما شاء الله. ولمّا توفي عبد الله (<sup>17)</sup> تولى الأمر بعده حفيده عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله ، النَّاصر لدين الله ، وكانت الأرض تضطرم نارًا وشقاقًا ، فأخمد نيرانها ، وسكَّن زلزالها ، وتسمَّى «بأمير المؤمنين» ، وكان كثير الغزو ، فأوقع الرّوم عليه هزيمة تسمَّى وقعة الخندق ، ثم (<sup>18)</sup> أغزى قوّاده ، ففتح الله عليه فتوحات كثيرة ، وطال عمره ، فبنى

<sup>8)</sup> في الأصول: وست وثمانين وماثة؛ والمثبت من كتاب العبر 277/4 وغيره 12 ماي 823 م.

<sup>9)</sup> ويعرف بعبد الرحمان الأوسط.

<sup>10)</sup> سبتمبر - أكتوبر 852 م.

<sup>11)</sup> بالنسبة لابن خلدون في وصفر، كتاب العبر 287/4.

<sup>12)</sup> أوت - سبتمبر 886 م.

<sup>(13)</sup> بجبل يَشْتَر سنة خمس وسبعين وماثنين لسنتين من امارته.

<sup>14)</sup> ينعتهم ابن خلدون بالثُّوار ، وأولهم ابن مروان ببطليوس وأشبونة ، انظر كتاب العبر 288/4.

<sup>15)</sup> انظر عن نسبه وثورته كتاب العبر 292/4.

<sup>16)</sup> في الأصول: «مدينة بيشتر» والمثبت من كتاب العبر، وجبل يشتر من ناحية رية ومالقة 292/4.

<sup>17)</sup> في آخر المائة الثالثة من شهر ربيع الأول ، العبر 298/4.

<sup>18)</sup> وولم يغز الناصر بعدها بنفسه، انظر كتاب العبر 309/4.

مدينة الزّهراء، وله الأثر في مسجد قُرْطُبة وجسرها وغير ذلك (19)، وكانت وفاته سنة خمسين وثلاثمائة (20).

وولي الأمر بعده ولده الحكم بن عبد الرحمان الملقب «بالمستنصر بالله» أبو العاص ، ولي الملك [وهو] ابن خمسين سنة ، وبلغ من تناهي الجلالة وحسن السِّيرة وبراعة العلم وتخليد الآثار ما لم يبلغه أحد من قومه ، ثم توفي سنة ست وستين وثلاثمائة (21).

وبويع بعده لولده هشام المؤيد وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، وعليه انشقت عصا الأُمّة ، عقد له البيعة أبو عامر مُحَمّد بن أبي عامر المَعافِري ، وجرت عليه / حجابته [225/ب] وحجابة ولديه من بعده إلى أن مضى لسبيله ، ولم تتحقق وفاته (22).

وهذا محمّد ابن أبي عامر تلقب «بالمنصور» (23) ، وكان صاحب السّياسة المشهورة ، والغزوات العظيمة التي دَوَّخ بها البلاد ، وروَّع الأقطار ، وسبى المدن ، ذكر أنه انصرف من غزوة سمورة بتسعة آلاف فارس من السبي.

ولمّا توفي تولى الحجابة بعده ولده المظفر عبد الملك ، فاقتفى سيرة أبيه في الجهاد والفتوحات العظيمة ، وتوفي منصرفًا من غزوته لشانجة بن غرسية ملك جليقية في صفر سنة تسع وتسعين وثلاثمائة (24).

وتولّى الأمر بعده أخوه عبد الرحمان بن أبي عامر الملقّب «بشنجوال» ثم قتل لما وثب ابن عبد الجبار بالخلافة ، وانقضت الدَّولة العامرية ، وانقضت بقضائها دولة الحماعة .

وابن عبد الجبار هذا هو المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمان النّاصر لدين الله (25) ، وكان مقدامًا جسورًا.

فلمَّا توفي عبد الملك بن أبي عامر - المتقدَّم الذكر - ، وخرج أحوه عبد الرحمان

<sup>19)</sup> عن مباني الناصر انظر كتاب العبر 311/4 -- 312.

<sup>20)</sup> في الأصول: «نحمس وأربعين» والمثبت من كتاب العبر 312/4 والمختصر لأبي الفداء 102/2. 106-922 م.

<sup>21) 976 – 977</sup> م.

<sup>22)</sup> في ط: «ولما نحقق وفاته». قُتِل هشام حوالي سنة 403 هـ اثر الحرب التي تواجه فيها المهدي والمستعين، انظر كتاب العبر 327/4.

<sup>23)</sup> عنه وعن أعماله انظر كتاب العبر 318/4 – 321.

<sup>24)</sup> اكتوبر 1008م. بمدينة سالم منصرفًا من بعض غزواته ، كتاب العبر 321/4.

<sup>25)</sup> انظر ثورة المهدي ، كتاب العبر 323/4 - 324.

إلى غزواته وخلى البلد من الجند ، وثب هو<sup>(26)</sup> ، فملك القصر وأخذ بيعة النّاس لنفسه ، وبلغ الخبر ابن أبي عامر فقفل ظائنًا أن الريح تنشاله ، فقتل لمّا خذله النّاس.

فلما استوسق الأمر للمهدي أظهر جنازة ادّعى أنها جنازة هشام ، وخالف أمراء عسكره البربر ، فنافروه ، وبايعوا سليان بن الحكم بن سليان بن عبد الرحمان النّاصر [أ226] [ولقبوه بالمستعين بالله] (27) واستعان بالجلالقة (28) ، / وقصد قرطبة فنالها ، ولم يطق المهدي مدافعته فاتّقاه بالانخلاع ، وأخفى نفسه إلى أن لحق بطليّطلة ، فاستجاش أيضًا بجمع الرّوم (28) وزحف إلى قرطبة فكان له الظهور على سلمان ، وجمع البربر وأزعجهم ، فانتدبوا إلى حوز الخضراء ، وخيّموا بوادي جازوت (29) يرومون الجواز إلى بلادهم ، وتبعهم عقب الظهور عليهم المهدي ، وناجزهم الحرب فاستاتوا واستبصروا في حربه ، فنصرهم الله عليه ، وهزموه أقبح هزيمة (30) ، وتبعوه إلى قرطبة وحاصروه واختلّت أحواله ، وأعملت عليه الحيلة ، فقتل .

وأخرج هشام المؤيّد للناس فلم يستقم الأمر [وقتل](31).

واستولى سليان بن الحكم أمير البربر على الخضراء فظهر عليه علي بن حمود بن ميمون بن علي بن عبيد الله بن عمر بن أدريس بن أدريس بن حسن بن علي ابن أبي طالب – رضي الله تعالى عنه – يقال إن هشامًا المحجوب لمّا شعر بالهلاك خاطب ابن حمّود بسبتة يستنصر به ويقلّده دمه والطّلب بثأره ، ويفضي إليه بعهده ، فتحرّك سنة خمس وأربعمائة (32) وبرز إليه سليان بن الحكم فانهزم سليان وقبض عليه وعلى أخيه وأبيه وسيقوا إلى على بن حمّود فضرب أعناقهم بيده وفاء لهشام.

وَتمَّت البيعة لعلي بن حمُّود، وكان فظًّا شدياً، اغتاله صبيته من مماليكه الصقالبة في الحمَّام، فقتلوه غرة ذي القعدة من سنة ثمان وأربعمائة (33).

<sup>26)</sup> أي الهدي.

<sup>27)</sup> اضافة من كتاب العبر 325/4.

<sup>28)</sup> النصرانيون أصحاب جليقية ، (Galice) وهي مقاطعة في الشهال الغربي من اسبانيا .

<sup>29)</sup> في ش: «يارود».

<sup>30)</sup> عن الخلاف والحروب بين المهدي والمستعين، انظر مثلاً كتاب العبر 324/7 – 328.

<sup>31)</sup> اضافة للايضاح.

<sup>32) 1015 – 1014</sup> ع.

<sup>33)</sup> مارس – أفريل 1018 م.

وتولَّى أمره امن بعده أخوه القاسم ، ثم نازعه يحيى بن علي بن حمُّود / وفرٌ من [226/ب] قرطبة وبملَّكها منهم طائفة كثيرة ، فاجتمع الموالي العامريون بشرق الأندلس على مبايعة عبد الرَّحمان بن محمد الملقّب «بالمرتضي» وتحركوا به فنزلوا غرناطة وبها أمير صنهاجة فناجزهم الحرب فهزمهم ، وقتل الخليفة المرتضي ، ولمّا أعيى الناس نزاع بني حمُّود بقرطبة بايعوا من بقايا المَرْوَانيّة أبا البقاء عبد الرحمان بن هشام بن عبد الجبّار ، وكان ذكيًّا أديبًا بارعًا ، ولم يكن له عيب إلّا أن نَقَمَ العامّة عليه لايواء طائفة من البربر ، فوثبوا عليه من فوق حيطان القصر ، فقيّل وبويع لابن عمّه هالمُسْتَكُني ، وهو محمّد بن عبد الرحمان [بن عبيد الله بن] النّاصر ، فلم يضطلع بالأمر ، وأخلد إلى الرَّاحة فضعف أمره ، واتفق الملاً على خلعه فخرج على وجهه مستنزًا ، فهلك وأخلد إلى الرَّاحة فضعف أمره ، واتفق الملاً على خلعه فخرج على وجهه مستنزًا ، فهلك بحصن أُقَلِيش (34) ، وكانت دولته سبعة عشر شهرًا (35) .

فقام [وصار أهل قرطبة إلى طاعة المعتلي ، ثم نقضوها وبايعوا] (36) هشام بن محمد من ولد النّاصر أخو المرتضي (37) وكان مقيمًا بحصن البنت لجأ إلى أميره (38) عند هلاك أخيه المرتضي وبويع (39) له بقرطبة سنة عشرين وأربعمائة (40) ، واستدعي من حيث ذكر ، وَتَقَلّد الأمر في سنّ الشَّيخوخة وقعد على سرير الملك ، ثم اجتمع الملاً على خلعه ، وهو آخر الأمويين (41).

<sup>34)</sup> في كتاب العبر: «هلك بمدينة سالم، 332/4.

<sup>35)</sup> انظر كتاب العبر 332/4.

<sup>36)</sup> اضافة للإيضاح ، العبر 332/4.

<sup>37)</sup> هو المعتمد.

<sup>38)</sup> هو عبد الله بن قاسم الفهري.

<sup>39)</sup> بايعه أهل قرطبة بمكانه من الثغر المذكور (أي حصن البنت) يوم الأحد لخمس بقين من ربيع الآخر سنة 410. 418 ، وأقام كذلك سنتين وسبعة أشهر وثمانية أيام ، فخطب له بقرطبة غائبًا عنها ، ثم أتى قرطبة في سنة 420. ولم تطل مدته فخلع ...

لسان الدّين بن الخطيب، أعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام، تحقيق وتعليق أ. ليغي بروفنسال، دار المكشوف، بيروت، ط. 2 آذار 1956، ص 138.

<sup>1029 (40</sup> م.

<sup>41)</sup> المعتز هُو آخر خلفاء بني أمية بالأندلس، العبر 343/4.

#### ملوك الطوائف:

ولمّا تبدّد شمل الجماعة من بني أميّة جاءت دول (42) الطوائف ، فقام بكلّ خطة من بلاد الأندلس ملك ، فكان لكلّ ملك ما بيده ، فضبط أشراف العملات أزمّة [1/227] أمورهم ، وركبوا ظهور غرورهم ، فتنافسوا في انتحال الألقاب السُّلطانية ، / فأتوا بكلّ شنيعة (43) ، فاقتسم أقطار الأندلس الطوائف.

فضبط (<sup>44)</sup> تُوطبة بعد خلع المعتر (<sup>45)</sup> أبو الحزم بن جَهْوَر (<sup>46)</sup> ولتوفّر خصاله اجتمعوا (<sup>47)</sup> عليه فأعطوا القوس باريها ، فحمل أمرهم من السياسة ومسالمة من يجاوره من الملوك ، وتوفي أبو الحزم سادس مُحَرَّم سنة خمس وثلاثين وأربعمائة (<sup>48)</sup>.

وولي مكانه ولده أبو الوليد (49) ، فاقتفى سُنَن أبيه ولمَّا أدركه الهرم استناب ولده عبد الملك (50) ، فاشتغل باللهو ، وطمع ابن ذي النُّون في قرطبة ، وتحرّك إليها فاستغاث (51) بنو جهور (46) بجارهم ابن عبّاد أمير إشبيلية ، فوجَّه إليهم عددًا من جيشه لنظر وزيره فدخلها وحماها من ابن ذي النُّون ، فلمَّا انصرف عنها ثار العبّاديون بعبد الملك بن جهور (46) واستولوا على المدينة في سنة اثنتين (52) وسبعين وأربعمائة (53) . وقام في حمص (54) بنو عبّاد وأول من ترأس منهم رئاسة السَّيف (55) القاضي

<sup>42)</sup> في الأصول: «دولة». «استبد بقرطبة».

<sup>46)</sup> في الأصول: «جوهر» وهو كما أثبتناه من كتاب العبر: «أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور» انظر تتمة نسبه بالعبر 342/4 – 343. قال لسان الدّين بن الخطيب (م. سبق ذكره) ص 147 «واتفق الملاً على اسناد الأمور بالحضرة إلى شيخ الجماعة وبقية الأشراف من بيوت الوزارة ، أبي الحزم جهور بن محمد بن جهور».

<sup>47)</sup> أي الجند الذين خلعوا المعتز.

<sup>48) 15</sup> أوت 1043م.

<sup>49)</sup> أبو الوليد محمد.

<sup>50)</sup> لما مات أبو الوليد بن جهور بقرطبة غلب عليها الأمير المأمون صاحب طُليطِلة فدبرها إلى أن مات بها (انظر الكامل لابن الأثير 106/9).

<sup>51)</sup> في الأصول: وفاستخرج، والمثبت من كتاب العبر 344/4.

<sup>52)</sup> يوم الأحد لتسع بقين من شعبان سنة 461 ، أعمال الإعلام ، ص 150 .

<sup>. 1080 - 1079 (53</sup> 

<sup>54)</sup> حمص بالأندلس هي اشبيلية ، ومن أجداد القاضي أبو القاسم أول ملوك اشبيلية من بني عباد عاصف وهو الداخل إلى الأندلس في طوالع لخم وأصلهم من جند حمص ، العبر 337/4.

<sup>55)</sup> ساقطة من ط.

أبو إلقاسم محمد بن عبّاد (56) بن محمّد بن اسماعيل بن قريش بن عبَّاد ، وكان رجل المغرب قاطبة ، له الاشارة والصِّيت ، ولمَّا انقرضت الدولة [الأموية] أَسْنَد إليه أهل قُطْره النَّظر والتسديد، فاستبدّ بالأمر.

ولمّا توفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة (<sup>57)</sup> قام بالأمر ولده أبو عمرو عباد [وتلقّب] «المعتضد بالله» ، وهو أبعد ثوَّار الأندلس همَّة ، وأَشدِّهم بأسًّا ، وأفخمهم أثرًا ، جمع خزانة مملوءة من رؤوس الملوك (58) البائدين بسيفه ، وكانت وفاته سنة أحدى وستين وأربعمائة <sup>(59)</sup>.

وولي بعده ولده محمد «المعتمد على الله» ، وعليه انقرض أمرهم / كما يأتي على يد [227/ب] يوسف بن تاشفين.

وقام بنو حمُّود الادريسيين بقرطبة وسبتة وقد تقدَّم حبرهم. وقام بسرقطة [والثغر الأعلى] منذر<sup>(60)</sup> [بن يحيى التَّجِيبي]<sup>(61)</sup> وكان كريمًا وهّابًا للقصّاد . وتولّى بعد موته [ابنه يحيى وتلقّب المظفّر ، ثم صارَتَ إلى](62) سلمان بن هود الجُذامي (63) ، وله أعقاب لهم آثار وأخبار شهيرة ، فكان من أعقابه آخرهم (64) محمّد ابن يوسف ، فاستولى على مرسية ، وملك منها الأندلس ، وقام بدعوة العبّاسيين ، وعليه كان قيام دولة بني نصر كما يأتي.

وقام بِبَطَلْيوس الحاجب المنصور أبو بكر محمّد بن عبد الله بن مسلمة [التُّجيي](65) المدعو بابن الأفطس أصله من تجيب (66) ، كان أديبًا جليلًا ، وقال ابن حيان : كان

<sup>56)</sup> أخذ المؤلف مما يهم دولة يحيى بن عباد من ترجمة المعتمد بن عباد في وفيات الأعيان 21/5 – 39.

<sup>. 1052 - 1041 (57</sup> 

<sup>58) ،</sup> وتحصلت في خزائنه جملة من رؤوس ملوك البرابرة والأدارسة ،. اعمال الاعلام: ص 155.

<sup>. 1069 - 1068 (59</sup> 

<sup>60)</sup> يحيى بن منذر بن يحيى: اعمال الاعلام ص 170.

<sup>61)</sup> في الأصول: «وقام سرقسطة منذ الثغر» والمثبت من كتاب العبر 350/4.

<sup>62)</sup> اضافة للتوضيح من كتاب العبر 351/4. 63) هو «سليان بن محمد بن هود» العبر 351/4.

<sup>64)</sup> بعد يوسف بن احمد المؤتمن تولى ابنه احمد المستعين بالله ، ثم ولي بعده ابنه عبد الملك عماد الدولة ثم ولي بعده ابنه المستنصر بالله وعليه انقرضت دولتهم على رأس الخمسمائة فصارت بلادهم جميعًا لابن تاشفين. أنظر مثلاً الكامل لابن الأثير 108/9. تاريخ ابن خلدون 351/4 ~ 352.

<sup>65)</sup> اضافة من العبر.

<sup>66)</sup> أصله من قبائل مكناسة قال ابن حيان ومن النادر الغريب انتماؤه في تجيب (المصدر السالف، ص 182).

ri/2281

عبد الله أبوه رجلاً من مكناسة خدم سابور ببطليوس ، وتغلّب عليه ثم ورثه ملكه ، ثم أورثه المظفّر أبا بكر ، ثم انتهى إلى عمر ولده ، وكان من هلاكه وولده صبرًا عندما تغلّب الملثمون على رؤساء الطوائف ما هو معروف.

وقام بغرناطة حَبُّوس (67) بن بُلُكِّين (68) بن زيري بن مناد ملك عمّه الحاجب المنصور بن زيري بن مناد كورة إلبيرة (69) وما جاورها نحو سبع سنين ، ثم رحل (70) عن الأندلس إلى بلاده عام عشرين وأربعمائة (71) ، واستخلف ابن أخيه حَبُّوس بن بُلُكِّين فتوسّع النّظر إلى أن مات ، وولي بعده ولده باديس الحيّة الذكر ، فضخم ملكه واشتهرت سطوته ودهاؤه .

وولي بعده حفيده عبد الله بن بُلكين بن باديس ، فخلعه أمير الملثمين سنة ثلاث وأربعمائة (72) ، وغربه إلى أغمات .

وقام بالجوف (73) منو ذي النون (74) ، وأوَّل من ثار بطُليْطِلة الحاجب الظَّافر الساعيل بن عبد الرحمان [بن ذي النون] (75) الملقّب بناصر الدَّولة ، ثم عهد إلى ابنه يحيى المُلقَّب بالمأمون ذي المجدين ، ثم ملك بعده حفيده أيضًا يحيى الملقَّب «بالظافر» ومنه انتزع (76) الأدفونش (77) طُليْطِلة .

وقام بالمرية النجيب ذو الوزارتين أبو الأحوص [المعتصم] مَعْن بن محمد بن عبد الرحمان بن صَمادِح [التَّجيبي] (78) وكان رجل المشرق رأيًا ودهاءً ولسانًا ، وعارضه

<sup>67)</sup> عن ملوك بني حبوس بغرناطة ، انظر كتاب العبر 366/6 - 373.

<sup>68)</sup> لعل الصُّواب بن ماكسن وكيف يكون متفقًا في اسم الأب مع ابن أخيه حبوس الوارد ذكره بعد قليل.

<sup>69)</sup> في الأصول: «الفيرة» والمثبت من كتاب العبر 345/4.

<sup>70)</sup> واتصلت أيامه إلى أن هلك في رمضان سنة 429. وولي بعده الأمر ابنه باديس، أعمال الإعلام ص 209.

<sup>. 1013 – 1012 (72 . . . 1029 (71</sup> 

<sup>73)</sup> الجوف في لهجة الأندلسيين والمغاربة هو الشُّمال ، والمقصود هنا وبالجوف، الثغر الجوفي بطُّلَيْطِلة .

<sup>74)</sup> وابن الخطيب يسميهم بني دنّون ، وقال : «هؤلاء الملوك برابرة من قبيل البربر الذين كانوا يخدمون الدّولة العامرية ، وأن اسم جدهم الذي يتسبون إليه زُنُون ، فغير بالدال لطول المدة ». أعمال الاعلام ص 177. ولاحظ أ. ليني بروفنسال في تعليق له على كلام ابن الخطيب أن مؤرخي ملوك الطوائف كابن حيّان وابن بسام وابن عفاري يسمونهم بني ذي النون ، وهو تعريب اسم جدهم زُفُّون البربري .

<sup>75)</sup> أنظر كتاب العبر 350/4.

<sup>76)</sup> الصواب أن ابن ذي النون طلب من الأذفونش معاونته على العودة إلى طليطلة والتمكن منها لأن عليه مزية سابقة فشدد عليها الحصار إلى أن دخلها حفيد ذي النون.

<sup>77)</sup> الفنسو السادس (Alphonse VI). (78) انظر كتاب العبر 350/4.

ولي المريّة بعد زهير الصقلي ، وقد خلفه عليها ، فامتنع عنه بها ، ثم تصير الأمر بعد إلى إبنه أبي يحيى محمّد ، ومات زمن حصار الملثمين له ، وفرَّ ولده حسام<sup>(79)</sup> الدولة إلى العدوة الشرقية (80) ، فاستقرّ بها في جملته .

وقام بنو طاهر بشاطبة وغيرها من شرق الأندلس ، وقام طاهر وزعيم بينهم ذو الوزارتين أبو عبد الله ومَدَّ له في البقاء إلى أن أُسِّر عند التغلُّب على بلنسية .

وقام ذو الرئاستين أَبو مروان عبد الملك بن رزيق ، ويدعى «حسام الدّولة» فاستبدّ بالسعلة – وهي بلد كبير وسط بين الثغر الأعلى منها والأدنى – شهير بالمنع.

وقام من الصقالبة عدة كانوا مماليك المنصور بن عامر الذي ولاُّهم البلاد ، ومنهم خيران ملك المريّة وما يليها ، وزهير ومجاهد ملكا مدينة دانية ، ومظفّر ومبارك ملكا بلنسية ، وملك لبيب ما بعدهما.

ولمَّا كثرت ملوك الطوائف اختلفت الكلمة ، وتباينت الآراء ، وانشقَّت العصا ، فصار أهل الدّين في أيدي عدوهم / قتلا ونهبا وأسرا ، فاستولى الأدفونش على طُلَيْطِلة [228-ب] أصل قاعدة الأندلس سنة ثمان وسبعين وأربعمائة (81)، وفي أخذها يقول أبو محمد عبد الله المعروف بابن العسال الطُّلَيْطِلي :

[بسيط]

حثوا رواحلكم يا أهل أندلس فما المقام بها الا من الغَلَطِ السلكُ يُنْثَر من أطرافه وأرى سلك الجزيرة منثورًا من الوسط ومن جاور الشرّ لا يأمن عواقبه كيف الحياة مع الحيات في سَفَطر

وصار الخبيث متحكِّمًا على المسلمين، وصاروا يؤدون له الضَّرائب، ثم ردُّها عليهم طمعًا في البلاد الأندلسية بأسرها ، فاتسع الخرق على الرَّاقع ولم ينقطع أمل الطَّامع إلى أن دخلها يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى.

<sup>79)</sup> معز الدولة ابن المعتصم بالله: أعمال الاعلام ص 191.

<sup>80)</sup> يقصد الجزائر الشرقية بالاندلس جزائر البليار وأعمل الحيلة للخروج من جزيرة دانية من طريق البحر إلى أن ينزل بالجزائر حسب وصِيّة والده ، قال ابن الخطيب: وونزل الجزائر على البخت وطائر اليمن إلى أن ملك بها وانقضت أبام بني صهادح، ، أعمال الأعلام ص 192.

<sup>81 / 1086 – 1085</sup> م.



# المقتالة الستابعة في ذكر مُلوك لمنونة وَهُم المُلمُون بالعدوة وَالْأندلس

### بداية المرابطين:

أصل هذه الطائفة أنهم قبيلة من حِمْير (1) بن سبأ ، وهم أصحاب خيل وإبل وشاة ، يسكنون الصّحارى الجنوبيّة ، وينتقلون من ماء إلى ماء كالعرب ، وبيوتهم من شعر ووبر ، ويسمُّون المرابطين لكثرة رباطهم ، فكانوا بالصَّحراء المجاورة للسودان ، وكان الذي جمع أمرهم وقرّر قواعد الاسلام لديهم عبد الله بن ياسين (2) الفقيه ، فهو الذي حرّضهم على القتال (3) وأطمعهم في البلاد ، وقتل في حرب ابن حواط فقام مقامه (4) وعقد أمرهم يحيى بن عمر بن تلاككين (5) المدعو «بأمير الجّن».

<sup>1)</sup> الصحيح أنهم بربر من صنهاجة وأعقابهم موجودون إلى الآن ، ويعرفون بالطوارق بالقاف المعقدة كالجيم المصرية ، وفتد ابن خلدون انتسابهم إلى حيثير فقال: «وأما القول أيضًا بأنهم من حيثير من ولد التعمان أو من مُضر من ولد قيس بن عيلان فنكر من القول وقد أبطله أمام النسابين والعلماء أبو محمد بن حزم، كتاب العبر 190/6 - 191.

<sup>2)</sup> في الأصول: «عبد الله بن أنبس، وهو عبد الله بن ياسين بن مكو الجزولي ، كتاب العبر 374/6.

<sup>(3)</sup> أخذ ابن ياسين يعلم لمتونة أصول الدّين ويعلمهم القرآن: «واستصعبوا علمه وتركوا الأخذ عنه ، فأعرض عنهم وترهّب ، وتنسّك معه يحيى بن عمر من رؤساء لمتونة وأخوه أبو بكر» في رباط أقاموه في احدى جزر وادي النيجر أو السنغال ، سباه ابن خلدون «بحر النيل» وانضم إليهم بعض الناس ولما كمل معهم ألف من الرجالات وجههم ابن ياسين نحو القيام «بالحق والدعاء إليه» ، أنظر كتاب العبر 374/6 – 375.

Ch. A. Julien: Histoire de l'Afrique du Nord, II, 78 - 79

<sup>4)</sup> ابن ياسين هو الذي جعل أمر العرب إلى الأمير يحيى بن عمر منذ قيام الدعوة المرابطية، العبر 375/6.

<sup>5)</sup> في كتاب العبر: «يحيى بن عمر بن تلاكاكين» 374/6.

ثم بعده صار الأمر إلى أخيه أبي بكر بن عمر، «وكان رجلاً ساذجًا خير الطّباع ، مؤثرًا لبلاده على بلاد المغرب ، غير ماثل إلى الرفاهية »(6).

[i/229]

وفي / بعض التَّواريخ كان أول مسيرٍ لمتونة من اليمن في زمن أبي بكر الصدّيق - رضي الله تعالى عنه - سيَّرهم إلى جهة الشَّام ، ثم انتقلوا إلى مصر ، ثم إلى المغرب مع موسى بن نَصَير، وأحبّوا الانفراد فدخلوا إلى الصَّحراء واستوطنوها إلى سنة أربعين

وكان من أمرهم أنهم ينتسبون إلى حِمْيَر ، فلمَّا كانت هذه السُّنة توجه رجل منهم اسمه (يحيى بن ابراهيم)(8) من قبيلة جدالة إلى افريقية طالبًا الحج ، فلمّا عاد استصحب معه فقيهاً من القيروان يقال له عبد الله بن ياسين (<sup>9)</sup> ليُعَلِّم أهل تلك البلاد دين الاسلام ، فانه لم يبق فيهم غير الشَّهادتين والصَّلاة في بعضهم ، فتوجَّه عبد الله مع . يحيى (8) حتى أتيا قبيلة لَمْتُونَة وهي قبيلة يوسف بن تاشفين ، فدعاهم إلى العمل بشرائع الاسلام فأجاب أكثرهم ، وامتنع أقلّهم ، فقال الفقيه للمجيبين: يجب عليكم قتال المخالفين فأقيموا لكم أميرًا: فقالوا: أنت أميرنا، فامتنع الفقيه وقال ليحيى بن ابراهيم (10): أنت الأمير، فامتنع أيضًا، ثم اتّفقا على يحيى (11) بن عمر رأس قبيلة لَمْتُونَة فعرضا عليه فقبل ، وعُقِدت له البيعة وسمّاه الفقيه «أمير المسلمين» واجتمع إليه خلق كثير، وحَرَّضهم الفقيه على الجهاد وسمَّاهم المرابطين (12)، فقتلوا المخالفين.

ثم جرى بين المرابطين وبين أهلِ السوس قتال شديد ، قُتِل فيه الفقيه ، وكان بَرُّ العدوة لقبيلة زناتة وكان أمراؤهم ضعافًا ، فخرج أبو بكر بن عمر من الصَّحراء على أهل [ 229/ب] العدوة / في ثلاثين ألف جمل مسرّج ، وكانوا مشهورين بالرَّمي والطُّعن ، فلم تقاومهم زناتة ، فأخذوا البلاد من أيديهم من باب تلمسان إلى ساحل البحر المحيط. وكأن يوسف

<sup>6)</sup> الوفيات من ترجمة يوسف بن تاشفين 113/7.

<sup>7)</sup> في الأصول: وثمان وأربعين وأربعمائة، والمثبت من المرجعين السابقين 1048 – 1049.

 <sup>8)</sup> في الأصول: «جوهر» والمثبت من المرجعين السابقين.

<sup>9)</sup> أصله من سجلماسة ، وقد انتدبه أبو عمران الفاسي شيخ المذهب المالكي بالقيروان بعد أن طلب منه يحيمي بن ابراهيم أحدًا يعلم قومه قضايا دينهم. العبر 373/6 - 374.

<sup>10)</sup> في الأصول: مجوهره.

أن الأصول: «اتفقا على أبي بكر، والمثبت من كتاب العبر وغيره ، اذ أن يحيى سبق أخاه أبو بكر في ذلك وتم ليحيى الأمر بعد وفاة بحبى بن ابراهيم وبعد أن صار للمرابطين بعض من قوة.

<sup>12)</sup> سموا كذلك لالتزامهم بالرباط الذي أقاموه في أول أمرهم.

ابن تاشفين مقدّم جيش أبي بكر وكان خروجهم سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة (13<sup>)</sup>، ففتحوا سجلماسة بعد حصار ومقاتلة شديدة وحروب أجلت عن ظهورهم على زناتة.

# يوسف ابن تاشفين وحروبه الموقّقة في الأندلس:

ثم خرج أبو بكر سنة أربع وخمسين وأربعمائة (<sup>14)</sup> «لأنه سمع أن عجوزًا في بلاده ذهبت لها ناقة ، فبكت وقالت : ضيَّعنا أبو بكر بدخوله إلى بلاد المغرب ، فحمله على ذلك أن استخلف عِلى بلاد المغرب يوسف بن تاشفين ورجع هو إلى بلاده الجنوبية» <sup>(15)</sup> ومات في حرب السُّودان.

«وكان يوسف رجلاً شجاعًا عادلاً مقدامًا [اختط بالمغرب مدينة مراكش](16). فلمًا تمهّدت له البلاد تاقت نفسه إلى العبور إلى بلاد الأندلس ، وكانت محصَّنة بالبحر ، فأنشأ شواني ومراكب وأراد العبور اليها ، فلمّا علم ملوك الأندلس بما يرومه أعدُّوا له عُدَّة من المواكب والمقاتلة وكرهوا إلمامه بجزيرتهم ، إلَّا أنهم استَهْوَلوا جمعه واستفَّظَعوا مدافعته وكرهوا أن يصبحوا بين عدُوَّين : الافرنج من شهالهم ، والملثِّمون من جنوبهم ، وكانت الافرنج تشدّ وطأتها عليهم ، إلّا أن ملوك الأندلس كانت تُرْهِب الافرنج باظهار موالاتهم لملك المغرب يوسف بن تأشفين، وكان له إسم كبير لنقله دولة زناتة وملك الغرب/ إليه [230أ] في أسرع وقت ، وكان قد ظهر لأبطال الملتَّمين في المعارك ضربات بالسُّيوف تقدّ الفارس وطعنات تنظِّم الكلى ، فكان لهم بذلك ناموس ورعب في قلوب المنتدبين لقتالهم.

> وكان ملوك الأندلس يفيئون إلى ظلّ يوسف بن تاشفين ويُحَذِّرونه على ملكهم مهما عبر إليهم وعاين بلادهم ، فلمّا رأوا عزيمته متقدِّمة على العبور أرسل بعضهم إلى بعض ، وتكاتبوا ليستنجدوا آراءهم في أمره ، وكان مفزعهم في ذلك إلى المعتمد بن عباد لكونه أشجع القوم وأكبرهم مملكة ، فوقع اتّفاقهم على مكاتبته [وقد تحققوا أنه يقصدهم](17)

<sup>1061 (13</sup> م.

<sup>1062 (14</sup> ء.

<sup>15)</sup> الوفيات 113/7.

<sup>16)</sup> اضافة من الوفيات لأهمية الموضوع وتم ذلك في سنة 450 هـ/1058م ، والمؤلف ينقل من وفيات الأعيان من ترجمة يوسف بن تاشفين بتصرف.

<sup>17)</sup> اضافة من الوفيات 114/7.

يسألونه الاعراض عنهم وأنهم تحت طاعته ، فكتب عنهم كاتب من أهل الأندلس كتابًا وهو: «أما بعد ، فانك إن أعرضت عنّا نُسِبْت إلى كرم ولم تنسب إلى عَجْز ، وإن أجبنا داعيك نسبنا إلى عقل ولم ننسب إلى وهن ، وقد اخترنا لأنفسنا أجمل نسبتينا (18) ، فاختر لنفسك أكرم نسبتيك (19) ، فانك بالمحلّ الذي لا يجب (20) أن تسبق فيه إلى مكرمة ، وان في استبقائك ذوي البيوتات ما شئت من دوام أمرك وثبوته والسلام».

فلمًا جاء ذلك الكتاب مع تحف وهدايا – وكان يوسف لا يعرف اللِّسان العربي ، لكنّه كان يجيد فهم المقاصد ، وكان له كاتب يعرف اللغة العربية والمرابطية – فقال له : أيها الملك ، هذا كتاب من ملوك الأندلس يعظِّمونك فيه ويعرفونك أنهم أهل دعوتك [230/ب] [وتحت] طاعتك ، ويلتمسون منك / أن لا تجعلهم في منزلة الأعادي ، فانهم مسلمون ومن ذوي البيوتات ، فلا تغير لهم ، وكفاهم ما وراءهم من الأعداء الكفَّار ، وبلدهم ضيّق لا يحتمل العساكر ، فاعرض عنهم إعراضك عمّن أطاعك من أهل المغرب ، فقال يوسف بن تاشفين لكاتبه: فما ترى أنت ؟ فقال: أيُّها الملك ، اعلم أن تاج الملك وبهجته وشاهده الذي لا يردّ بابه خليق بما حصل في يده من الملك أن يعفُو اذا استعني وأن يهب اذا استوهب ، وكلّما وهب جزيلاً كان أعظم لقدره ، [فاذا عظم قدره] (21) تأصل ملكه ، وإذا تأصَّل ملكه تشرُّف النَّاس بطاعته ، وإذا كانت طاعته شرفًا جاءه النَّاس ولم يقتحم (22) المشقّة إليهم ، وكان وارث الملك من غير إهلاك آخرته ، واعلم أن بعض الملوك الأكابر والحكماء البُصراء بطريق تحصيل الملك ، قال : من جاد ساد ومن ساد قاد ومن قاد ملك البلاد ، فلمَّا ألقى الكاتب هذا الكلام على يوسف بن تاشفين بِلُغَتِهِ فَهِمَهُ وعَلِمَ أنَّه صحيح ، فقال للكاتب : أجب القوم ، واكتب بما يجب<sup>(23)</sup> في ذلَك ، وَاقرأ عَلَيُّ كِتابَكَ ، فكتب الكاتب: بسم الله الرَّحمان الرَّحيم ، من يوسف بن تاشفين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، نحيّة من سَالَمَكُمْ (24) ، وسَلِمَ إليكم ، وحكَّمهُ التأييد

<sup>18)</sup> في الأصول: «نسبتنا» والمثبت من الوفيات.

<sup>-19)</sup> في الأصول: «نسبتك» والمثبت من الوفيات.

<sup>20)</sup> في الأصول: ﴿ لا تحب، .

<sup>21)</sup> اضافة من الوفيات.

<sup>22)</sup> في الوفيات: «يتجشم».

<sup>23)</sup> في الأصول: «تحب» والمثبت من الوفيات.

<sup>24)</sup> في الأصول: «من سالم».

والنّصر فيا حُكِمَ عليكم ، وانكم بما في أيديكم من الملك في أوسع اباحة ، مخصصون منّا بأكرم إيثار وسهاحة فاستديموا وفاءنا / بوفائكم ، واستصلحوا إخاءنا باصلاح [أ231] إخائكم ، والله تعالى ولي (25) التوفيق لنا ولكم ، والسلام». فلمّا فرغ من كتابه قرأه على يوسف بن تاشفين بلسانه فاستحسنه ، وقرن به يوسف درقا لَمْطيَّة ممّا لا يكون إلّا في بلاده – واللّمطية بفتح اللام وسكون المي بعدها طاء مهملة ثم ياء مشددة مثناة من تحت بعدها هاء ساكنة ، نسبة إلى لَمْطَة ، وهي بليدة بالسوس الأقصى –(26) ، وأنفذ ذلك إليهم . فلمّا وصل كتابه أحبوه وعظموه وفرحوا بولايته ، وتقوت أنفسهم على دفع الافرنج ، وأزمعوا إن رأوا من ملك الافرنج ما يريهم أن يجيزوا إليه يوسف بن تاشفين ، ويكونوا من أعوانه على ملك الافرنج ، فتحصّل ليوسف برأي وزيره ما أراد من محبّة أهل الأندلس له ، وكفاه الحرب لهم .

الأندلس له ، وكفاه الحرب لهم .

ثم ان الادفونش (27) بن فَرْذَلَند (28) صاحب طُلَيْطِلة قاعدة ملك الافرنج ، أخذ يجوس خلال الدِّيار ويفتتح الأندلس ويشترط على ملوكهم ويطلب البلاد منهم ، خصوصًا المعتمد بن عبَّاد ، فانه كان مقصودًا ، فنظر المعتمد في أمره فرأى أن الادْفونش قد داخله طمع فيا يلي بلاده ، فأجمع أمره على استدعاء يوسف بن تاشفين إلى العبور ، على ما فيه من الخطر ، وعلم أن مجاورة (29) يوسف عين الخسر مؤذنة بالبوار ، وكان الافرنج والمُلَشَّمون ضدَّين له ، إلّا أنه قال : إن دُهينا من مداخلة الأضداد فأهون المراب الأمرين أمر الملتَّمين ، ولئن يَرْعى أولادنا / جِمالَهُم أحب إليهم من أن يرعوا خنازير [231/ب] الافرنج ، ولم يزل هذا الرَّاي نصب عينيه مهما اضطر إليه .

وان الادفونش خرج في بعض السِّنين يتخلل بعض بلاد الأندلس في جمع كثير من الافرنج فخافه ملوك الأندلس على البلاد ، وأجفل أهل القرى والرساتيق من بين يديه ولجأوا إلى المعاقل ، فكتب المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين يقول له : إن كنت

<sup>25)</sup> في الأصول: «متولي».

<sup>26)</sup> بعدها في الوفيات: «بينهما وبين سجلماسة عشرون يومًا، قاله ابن حوقل في كتاب «المسالك والممالك»: «وهي معدن الدرق اللمطية، ولا يوجد مثلها في الدنيا على ما يقال» 115/7.

<sup>27)</sup> الفونسو السادس بن فرديناند ملك قشتالة أكبر ممالك اسبانيا النصرانية في ذلك العهد.

<sup>28)</sup> في الأصول: وفرند، والمثبت من الوفيات وهو فرديناند الأول كما أشرنا.

<sup>29)</sup> في الوفيات: «وعلم أن مجاورة غير الجنس مؤذنة بالبوار، 115/7.

مؤثرًا للجهاد فهذا أوانه ، فقد خرج الأذفونش إلى البلاد ، فاسرع في العبور إليه ، ونحن معاشر أهل الجزيرة بين يديك ، وكان يوسف بن تاشفين على أتمّ أُهْبة.

وقيل أن الأدفونش كاتب أيضًا يوسف (30) يتهدده ، وصورة كتابه (31): باسمك اللهم فاطر السموات والأرض ، وصلى الله على السيَّد المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصيح ، أما بعد فانه لا يخفى على ذي ذهن ثاقب ، ولا على ذي عقل لازب ، أنك أمير المِلَّة الحنيفية ، كما أني أمير الملَّة النَّصرانية ، وقد علمت ما عليه أمراء الأندلس من التَّخاذل والتُّواكل واهمال الرّعية ، وإخلادهم إلى الرّاحة والامنية (32) ، وأنا أسومهم بحكم القهر وجلاء<sup>(33)</sup> الدِّيار، وأسبي الذراري وأُمَيِّل بالرجال، ولا عذر لكُ في التَّخَلُّف عن نصرهم اذا أمكنتك يد القدّرة ، وأنتم تزعمون أن الله تعالى فرض عليكم (34) قتال عشرة منّا بواحد منكم ، «فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا» (أدَّ) ، [232]] ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد منّا ، لا تستطيعون / دفاعًا ولا تملكون امتناعًا ، وقد حكى [لي] عنك أنك أُخذت في الاحتفال ، وأشرفت على ربوة القتال ، وتماطل نفسك عامًا بعد عام ، ثم تُقَدِّم رِجْلاً وتؤخِّر أخرى ، فلا أدري أكان الجبن أبطأ بك أم التَّكذيب بما وعدك ربُّك ، ثم قيَل لي انك لا تجد إلى جواز البحر سبيلاً لِعِلَّة لا تسوغ لك التَّقحم معها<sup>(36)</sup> ، فأنا أقول لك ما فيه الرّاحة لك ، وأعتذر لك وعنك [على] أنّ تني (37) بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرِّهان (38)، وترسل إليّ جملة من عبيدك

<sup>30)</sup> في الوفيات 6/5 ، الرسالة موجهة إلى الأمير يعقوب بن عبد المؤمن المُوَجِّدي الملقب «بالمنصور» ونقلها ابن خلكان عن البياسي وعلق عليها بقوله: «وذكر البيَّاسي بعد هذا ما يدل على أنه نقلها من خط ابن الصَّيرفي الكاتب المصري فان كان كذلك فما يمكن أن تكون هذه الرسالة إلى يعقوب بن يوسف ، لان ابن الصَّيرفي متقدم التاريخ على زمان يعقوب بكثير ، والله أعلم، الوفيات 7/7 ، وقد يكون المؤلف اعتمد على تعليق ابن خلكان ، واجهد فيا ذهب إليه .

<sup>31)</sup> ومن انشاء وزير له يعرف بابن الفخار، الوفيات 6/7.

<sup>32)</sup> زائدة عن الوفيات.

<sup>33)</sup> في الأصول: «خلال» والمثبت من الوفيات 6/7.

<sup>34)</sup> كذا في الوفيات وبعدها في ط: وفي كتابكم.

<sup>35)</sup> اقتباس من سورة الأنفال: 66.

<sup>36)</sup> في الأصول: «التهجم» والمثبت من الوفيات.

<sup>37)</sup> في الأصول: وان نفسي.

<sup>38)</sup> في الأصول: والرهائن ع.

بالمراكب والشواني والطرائد والمُسَطَّحات، وأجوز بجملتي إليك، وأقاتلك في أعزّ الأمكنة لديك (39) فان كانت لك فغنيمة كبيرة جُلِبَت إليك ، وهديّة عظيمة مَثُلت بين يديك ، وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك ، واستحقيت امارة المِلَّتين والحكم على البَرَّين ، والله يوفق للسعادة ويُسَهِّل (40) الارادة ، لا ربّ غيره ولا خير إلاّ خيره. فلمًا وصل كتابه إلى الأمير َيوسف (41) مزَّقَه وكتب على ظهر قطعة منه ﴿ ٱرْجعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ ۚ أَجُنودٍ لاَّ قِبَلَ لَهُمْ ۚ بِهَا ، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ ۚ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرونَ ۖ (42) الجواب ما ترى لا ما تسمع (<sup>(43)</sup>.

[طويل] ولا كُتْبَ الا المشرفية عنده ولا رسُلٌ الا الخميس العرمرمُ (44)

فلمًا وقف (45) عليه الأذفونش ارتاع لذلك وقال هذا رجل حازم. «فشرع (46) يوسف في إجازة عساكره ، فلمّا أبصر ملوك الأندلس عبور أهل المغرب يطلبون الجهاد ، وكانوا قد وعدوا من أنفسهم بالمساعدة ، اعتدوا أيضًا للخروج ، فلمّا رأى الأذفونش / [232/ب] اجتماع العزائم علي مناجزته علم أنه عام نطاح ، فاستنفر الافرنجة للخروج فخرجوا في عدد لا يحصيه إلّا الله تعالى ولم تزل الجموع تتألف وتتدارك إلى أن امتلأت جزيرة الأندلس خيلاً ورجالاً من الفريقين ، كلّ أناس قد التفّوا على ملكهم. فلمّا عبرت جيوش يوسف بن تاشفين عَبْر في آخرها وأمر بعبور الجمال ، فعبر منها ما أغصَّ الجزيرة وارتفع رغاؤها إلى عنان السهاء ، ولم يكن أهل الجزيرة رأوا جملاً (47) قط ، ولا كانت خيلهم رأت صُورَها ولا سمعت أصواتها ، فكانت تذعر منها وتقلق ، وكان ليوسف بن تاشفين في عبورها رأي مصيب ، فكان يحديق بها معسكره ، وكان يحضرها الحرب ، وكانت خيل الافرنج تحجم عنها.

<sup>40)</sup> في الأصول: «ويسعد». 39) في الأصول: «عليك».

<sup>41)</sup> الوفيات: «يعقوب، ، اذ أن الرسالة في الوفيات موجهة إلى يعقوب لا إلى يوسف بن تاشفين.

<sup>42)</sup> سورة النمل: 37.

<sup>43)</sup> كذا في ط والوفيات وبعدها في ش: «وسيعلم لمن عقبي الدار».

<sup>44)</sup> البيت للمتني.

<sup>45)</sup> الوفيات 7/7.

<sup>46)</sup> يرجع للنقل من ترجمة يوسف بن تاشفين بالوفيات حيث تركها قبل تقديم رسالة الأذفونش 116/7.

<sup>47)</sup> في الأصول: وجمالاً ، والمثبت من نفس المرجم.

فلمًا تكاملت العساكر بالجزيرة قصدت الأذفونش وكان نازلاً بمكان أفيح من الأرض يسمّى الزَلاَّقة بالقرب من بَطْلَيوس ، بين المكانين أربع فراسخ ، وقدم يوسف بين يدي حربه للأذفونش كتابًا على مقتضى السُّنَّة يعرض عليه الدَّخول في الاسلام أو الحرب أو الجزية ، ومن فصول كتابه : وبلغنا يا أذفونش أنّك دَعَوْت إلى الاجتماع بك ، وتمنيت أن يكون لك فلك تعبر البحر عليها إلينا ، فقد أجزناه إليك ، وجمع الله في هذه العرصة أن يكون لك وسترى عاقبة دعائك ﴿ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلّا فِي ضَلاَلِ ﴾ (48) فلمّا سمع الأذفونش ما كتب إليه جاش [بحر] غيظه وزاد طغيانه وأقسم أنه لا يبرح من موضعه حتى يلقاه.

гі/233 т

ثم أن يوسف / ومن معه قصدوا الزلاقة ، فلما وافاها المسلمون نزلوا تجاه الافرنج بها ، فاختار المعتمد بن عباد أن يكون هو المصادم لهم أوّلاً ، وأن يكون يوسف بن تاشفين اذا انهزم المعتمد بعسكره بين أيديهم وتبعوه ، يميل عليهم بعساكره ، وتتألّف معه عساكر الأندلس ، فلما عزموا على ذلك وفعلوه خذل الله الافرنج وخالطتهم عساكر المسلمين واستمر القتل فيهم ، فلم يفلت منهم غير الأذفونش في دون الثلاثين من أصحابه ، فلحق ببلده على أسوء حال ، فغنم المسلمون من خيله وأسلحته وأثاثه ما ملاً أيديهم خيرًا.

وكانت هذه الوقعة يوم الجمعة الخامس عشر من رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة (49) ، وقيل في شهر رمضان في العشر الأواخر (50) منه من تلك السّنة ، ونقل ابن خلكان (51) عن البيّاسي أنه قال : كان حلول العساكر الاسلاميّة بالجزيرة الخضراء في الحرم سنة تسع وسبعين وأربعمائة (52) فحكى أن موضع المعترك على اتّساعه ما كان فيه موضع قدم الا على جسد أو دم ، وأقامت العساكر بالموضع أربعة أيام حتى جمعت الغنائم ، فلمّا حصلت عَفَّ يوسف بن تاشفين عنها وآثر بها ملوك الاندلس ، وعرّفهم أنه ما كان مقصده الا الغزو ، لا النّهب ، فلمّا رأت ملوك الأندلس إيثار يوسف بن تاشفين لهم بالغنائم استكرموه وأحبّوه وشكروا له .

<sup>48)</sup> سورة غافر : آخر الآية 50.

<sup>49) 26</sup> أكتوبر 1086م.

<sup>50)</sup> في الأصول: والأول، والمثبت من الوفيات 117/7.

ا5) الوفيات 117/7.

<sup>52)</sup> افريل 1086م.

ثمّ أن يوسف أزمع على الرجوع إلى بلاده ، وكان عند قصده ملاقاة الأذفونش تحرّى المُسير/ بالعراء (53) ، من غير أن يمرّ بمدينة أو رستاق حتى نزل الزلاّقة تجاه [233/ب] الأذفونش ، وهناك اجتمع بعساكر الأندلس. وذكر أبو الحجاج يوسف بن محمَّد البيّاسي في «كتاب تذكير العاقل وتنبيه الغافل» أن إبن تاشفين نزل على أقل من فرسخ من عسكر العدو في يوم الأربعاء وكان الموعد في المناجزة يوم السبت الآتي فغدر الأذفونش ومكر ، فلمًا كان سحر يوم الجمعة منتصف رجب من العام ، أقبلت طلائع ابن عباد والرّوم في آثارها والنَّاس على طمأنينة ، فبادر ابن عباد للركوب ، وانبث الخبر في العساكر فماجت بأهلها ، ووقع البهت<sup>(54)</sup> ورجفت الأرض ، وصارت النّاس فوضى <sup>(55)</sup> على غير تعبئة ولا أهبة ، ودهمتهم خيول العدو ، فغمرت ابن عباد وحطّمت ما تعرض لها ، وتركت الأرض حصيدًا خلفها ، وصرع ابن عباد وأصابه جرح أَسْوَأَه وفرَّ (56) رؤساء الأندلس وأسلموا محلاتهم ، وظنُّوا أنها وهنة لا ترقع ونازلة لا تدفّع ، وظنَّ الأذفونش أن أمير المسلمين في المنهزمين ولم يعلم أن العاقبة للمتَّقين ، فركب أمير المسلمين وأحدق به أنجاد (57) خيله ورجاله من صُنهاجة ورؤساء القبائل، وقصدوا إلى محلّة الأذفونش ودخلوها وقتلوا حاميتها ، فضربت الطَّبول واهتزَّت الأرض وتجاوبت الآفاق وتراجع الرَّوم إلى محلاّتهم بعد أن عَلِموا أن أمير المسلمين سالم فقصدوا أمير المسلمين فأفرج لهم عنها ، ثم كرّ فأفرجهم منها ثم كرِّوا عليه / فأفرج لهم عنها ، ولم تزل الكرات تتوالى بينهم إلى أن أمر أمير المسلمين [1/234] حَشَمَه السُّودان فترجل منهم زَهاء أربعة آلاف ، ودخلوا المعترك بدرق اللَّمط وسيوف الهند ومزاريق الزان فطعنوا الخيل فرمحت بفرسانها وأجمحت عن أقرانها (58)، وتلاحق الأذفونش بأَسْوَد (59) يقذف مزاريقه ، فأهوى ليضربه بالسيف ، فَلَصِق به الأسود وقبض على أعنته وانتضى خنجرًا كان مُتَمَنْطِقًا به ، فأثبته في فخذه فهتك حلق درعه وشكّ فخذه مع بداد سرجه ، وكان وقت الزُّوال من ذلك اليوم ، فهبّت ريح النَّصر وأنزل الله

<sup>53)</sup> في الأصول: «الغدات، والمثبت من الوفيات 117/7.

<sup>54)</sup> في الأصول: والنهب، والمثبت من الوفيات 117/7.

أي الأصول: «ترمى».

<sup>56)</sup> في الأصول: دوبعضاه.

<sup>57)</sup> في ش: وأجناده.

<sup>58)</sup> كذا في ط والوفيات وفي ش: وأقواتها ٥.

<sup>59)</sup> كذا في ط والوفيات 118/7، وفي ش: «السود».

سكينته على المسلمين ونصر دينه ، وصدقوا الحملة على الأذفونش وأصحابه ، وأخرجوهم عن محلّتهم فولوا ظهورهم ، وأعطوا أعناقهم ، والسيوف تصفعهم إلى أن لحقوا بربوة فلجأوا إليها واعتصموا بها ، وأحدقت بهم الخيل ، فلمّا أظلم اللّيل انساب الاذفونش وأصحابه من الرّبوة ، وأفلتوا بعدما نشبت فيهم أظفار المنيّة ، واستولى المسلمون على ما كان في محلّتهم من الأثاث والآنية والمضارب والأسلحة ، وأمر ابن عباد بضمّ رؤوس القتلى من الرّوم فنشر منها كالتلّ العظمي (60).

قال ابن أبي الهيجاء: «جُمعت رؤوس القتلى فكانت عشرين ألف رأس ، فبنوها أربع مناثر وأذن المسلمون عليها» ، ثم كتب (61) ابن عباد إلى ولده الرَّشيد كتابًا وأطار الحمام به في يوم السبت سادس عشر المحرم يخبره بالنّصر.

7 234 س

وقد رُوي أيضًا / أن أمير المسلمين طلب من أهل البلاد المعونة على ما هو بصدده ، فوصل إلى المريّة كتابه في هذا المعنى ، وذكر فيه أن جماعة أفتوه بجواز طلب ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – فقال أهل المريّة لقاضي بلدهم وهو أبو عبد الله بن الفراء (62) أن يكتب جوابه ، وكان القاضي من أهل الدّين والورع على ما ينبغي ، فكتب إليه : أما بعد ما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة [وتأخري عن ذلك] (63) وأن أبا الوليد الباجي وجميع القضاة والفقهاء بالعدوة والأندلس أفتوا بأن عمر ابن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – اقتضاها ، وكان صاحب رسول الله عَيَّالِيَّ وضجيعه في قبره ولا يشك في عدله ، فليس أمير المسلمين [بصاحب رسول الله عَيَّالِيَّ ولا بضجيعه في قبره ولا يشك في عدله ، فان كان الفقهاء والقضاة أنزلوك هذه المنزلة في العدل فالله سائلهم عن تقلَّدهم فيك ، وما اقتضاها عمر حتى دخل مسجد رسول الله عَيَّالِيَّ وحلف أن ليس عنده درهم واحد في بيت المال ينفقه عليهم ، فلتدخل أنت المسجد الجامع هناك بحضرة أهل العلم (65) وتحلف أن ليس عندك درهم واحد في بيت المال المسلمين ، وحينئذ تستوجب ذلك ، والسلام» (66).

<sup>60)</sup> ابن خلكان ، وفيات الأعيان 116/7 – 118.

<sup>61)</sup> يرجع إلى النقل من الوفيات 118/7.

<sup>62)</sup> في الأصول: والبراء، والمثبت من الوفيات 119/7.

<sup>63)</sup> أضافة من الوفيات.

<sup>64)</sup> اضافة من الوفيات.

<sup>65)</sup> في الأصول: «المسلمين».

ولمّا قضى أمير المسلمين من هذه الوقعة ما قضى أمر أن تُشَنَّ الغارات على بلاد الافرنج ، وأمَّر عليهم سِيْر (67) بن أبي بكر ، وطلب الرجوع في طريقه ، فتقدم (68) له ابن عباد / فعرج به إلى بلاده وسأله أن ينزل عنده ، فأجابه يوسف إلى ذلك . فلمّا انتهى إلى [235/أ] اشبيلية مدينة المعتمد ، وكانت من أجمل المدن منظرًا ، ونظر إلى موضعها والى نهر عظيم [مستبحر] (69) تجرى فيه السفن بالبضائع جالبة من برّ المغرب وحاملة إليه ، في غَرْ يِيه رستاق عظیم مسیرة عشرین فرسخًا یشتمل علی آلاف من الضِّیاع کلّها تین وعنب وزيتون ، وهذا الموضع هو المسمّى شَرَف اشبيلية وتمير بلاد المغرب كلُّها من هذه الأصناف، وفي جانب المدينة قصور المعتمد وأبيه المعتضد في غاية الحسن والبهاء، وفيها أنواع ما يحتاج إليه من المطعوم والمشروب والملبوس والمفروش وغير ذلك ، فأنزل المعتمد يوسف بن تاشفين [في أحدها] (70) ولم يزل أصحابه (71) ينهونه على تأمّل تلك الحال وما هو عليه من النِّعمة ، ويُغْرُونه (72) باتّخاذ مثلها لنفسه ويقولون [له] : إن فائدة الملك قطع العيش فيه بالتَّنعُم واللَّذة كما هو عليه المعتمد وأصحابه ، وكان يوسف بن تاشفين مقتصدًا في أموره غير متطاول ولا مُبَلِّر، ولا متنوّق في صنوف(73) الملاذ بالأطعمة وغيرها ، وكان قد ذهب صدر عمره في بلاده في شظف العيش ، فأنكر على مغريه بذلك الاسراف ، وقال : الذي يَلُوحُ من أمر هذا الرجل - يعني المعتمد - أنه مضيّع لما في يديه من المُلك ، لأن هذه الأموال التي تعينه في هذه الأُحوال لا بِدّ أن يكون لها أرباب لا يمكن أخذ هذا القدر منهم على وجه العدل / أبدًا فأخذه بالظُّلم وأخرجه من [235/ب] هذه النزهات وهذا من أفحش الاستهتار، ومن كانت همَّته في هذا الحدّ (من الاسراف فيها لا يغرو إلاّ جوفه) (74) فتي يستجدُّ همة في حفظ بلاده وضبطها وحفظ رعيَّته والتوفير على مصالحها.

<sup>67)</sup> في الأصول: «سيرن» والمثبت من الوفيات 119/7 وكتاب العبر 385/6.

<sup>68)</sup> في الوفيات «وتكرم».

<sup>69)</sup> اضافة من الوفيات.

<sup>70)</sup> اضافة من الوفيات.

<sup>71)</sup> أي أصحاب يوسف بن تاشفين.

<sup>72)</sup> كذا في ط والوفيات ، وفي ش «مغيرونه».

<sup>73)</sup> في الأصول: «أصناف» والمثبت من الوفيات ، و «صنوف» أدل على القصود من أصناف الذي هو جمع قلة.

<sup>74)</sup> في الوفيات: ومن التصرف فيا لا يعدو إلَّا جوفين.

ثم أن يوسف بن تاشفين سأل عن أحوال المعتمد في لذَّاته هل تختلف عمّا هي عليه في بعض الأوقات ؟ فقيل له: بل كلّ زمانه هكذا ، فقال : أفكل (75) أصحابه وأنصاره على أعدائه ومنجديه على الملك ينال حظًا من ذلك ؟ فقالوا: لا ، فقال : فكيف ترون رضاهم عنه ؟ قالوا: لا رضا لهم عنه ، فأطرق يوسف [وسكت] (76). وأقام على تلك الحال عند المعتمد أيَّامًا.

وفي بعض تلك الأيام استأذن رجل على المعتمد ، فدخل وهو ذو هيئة رثة ، وكان من أهل البصائر ، فلمّا دخل عليه قال [له] : أصلحك الله أيها الملك ، إن من أوجب الواجبات شكر النِّعمة ، وإن من شكر النِّعمة اهداء النَّصائح ، واني رجل من رعيَّتك ، حالي في دولتك إلى الاختلال أقرب منها إلى الاعتدال ، لكنّني ملتزم لك من النَّصيحة ما يستوجبه المَلِكُ على رعيّته ، فمن ذلك خبر (77) وقع في أذني من أصحاب ضيفك هذا يوسف بن تاشفين ما يدل على أنهم يرون أنفسهم وملكِكهم أحق بهذه النِّعمة منك ، وقد رأيت رأيًا فان آثرت الاصغاء إليه قلته ، قال المعتمد: قله ، قال : رأيت أن هذا الرّجل الذي أطلعته على ملكك رجل مستأسد على الملوك ، قد حطّم ببر العدوة ِزناتة / ، وأخذ الملك من أيديهم ولم يبق على أحد مهم ، ولا يؤمن أن يطمح إلى الطَّماعية في ملك جزيرة الأندلس كلِّها لما قد عاينه من لذَّات عيشك ، وانه لمتخيّل في مثل حالك ساثر ملوك الأندلس ، وأن له من الولد والأقارب ممّن يؤثر مسرًّاتهم ويود له الحلول فها أنت فيه من خصب الجنات ، وقد أودى الأذفونش وجيشه واستأصل شأفتهم ، فقد كان لك منه أقوى عضد وأوقى مجن (78) و بعد فان فات الأمر في الأذفونش فلا بد أن تقبل الحزم فيها هو ممكن اليوم ، قال المعتمد: وما هو الحزم اليوم؟ قال: أن تجمع أمرك على قبض ضَيفك هذا واعتقاله (<sup>79)</sup> في قصرك ، وتجزم أنك لا تُطْلقه <sup>(80)</sup> حتى يأمر كلّ من هو في جزيرة الأندلس من عسكره أن يرجع من حيث جاء حتى لا يبقى منهم في الجزيرة ظفر واحد، ثم تتفق أنت وملوك الجزيرة على حراسة هذا البحر من سفينة تجري فيه بغير

ri/2361

<sup>75)</sup> في الأصول: ١ وكل،

<sup>76)</sup> اضافة من الوفيات 120/7.

<sup>77)</sup> في الأصول: وحين.

<sup>78)</sup> كذا في ط والوفيات ، في ش: «محن».

<sup>79)</sup> في الأصول: «واعقالك له» والمثبت من الوفيات.

<sup>80)</sup> كذا في ط والوفيات ، وفي ش : ويطلقه ي .

إذن (81) ، ثم بعد ذلك تستحلفه بأغلظ الأيمان أن لا يضمر في نفسه عَوْدًا إلى هذه الجزيرة الاّ باتفاق منكم ومنه ، وتأخذ على ذلك رهائن ، فانه يعطيك من ذلك ما تشاء ، فنفسه أعز عليه من جميع ما تلتمس (82) [منه] فعند ذلك يقنع هذا الرجل ببلاده التي لا تصلح إلاّ له ، وتكون قد استرحت منه بعد ما استرحت من الأذفونش ، وتقيم في موضعك على خير حال ، ويرتفع ذكرك عند ملوك الجزيرة ، ويتَّسع ملكك وتنسب بهذا الاتفاق لسعادة وحزم ، / ثم أعمل بعد هذا ما يقتضيه حزمك في مجاورة (83) [236|ب] من عَامَلْتُه هذه المعاملة ، واعلم أنه قد تهيأ لك من هذا أمر سهاوي تتفانى الأمم وتجري بحور الدَّم دون حصول مثله.

فلمًا سمع المعتمد كلام الرَّجل استصوبه وجعل يفكر في انتهاز الفرصة. وكان للمعتمد ندماء قد انهمكوا معه في اللّذات ، فقال أحدهم لهذا الرَّجل النّاصح : ما كان المعتمد على الله ، وهو إمام [أهل] المَكْرُمَات ممّن يعامل بالحيف ويغدر بالضيف ، فقال الرَّجل: الغدر أخذ الحق من يد صاحبه لا دفع الرجل عن نفسه المحذور اذا ضاق به ، فقال ذلك النَّديم : لضيم مع وفاء خَيْرٌ من حزم مع جفاء ، ثمَّ أن ذلك النَّاصح استدرك الأمر فتلافاه ، فشكر [له] المعتمد ووصله بصلة حسنة ، وانصرف. واتّصل الخبر بيوسف فأصبح غاديًا ، فقدم له المعتمد الهدايا السّنيّة والتُحَف الفاخرة فقبلها ، ثم رحل فعبر من الجزيرة الخضراء إلى سبتة.

وأقام عسكره بجزيرة الأندلس ريثها يستريح ثم تتبّع آثار الأذفونش فتوغّل في بلاده ، ولمَّا رجع الأذفونش إلى موضعه سأل عن أصحابه وشجعانه وأبطال عسكره فوجد أكثرهم قد قُتلوا ، ولم يسمع إلا نَوْح الثكالي(84) عليهم ، فلم يأكل ولم يشرب حتى مات همًّا وغمًّا ، ولم يُخَلِّف إلاّ بنتًا جعل الأمر إليها ، فتحَصَّنت بمدينة طُلَيْطِلة .

وأما عسكر ابن تاشفين فانهم في غاراتهم هذه كسبوا من الغنائم / ما لا يُحَد ولا [1/237] يُحْصى ولا يوصف وأنفذوا ذلك إلى برّ العدوة ، واستأذن سير (85) بن أبي بكر الأمير

<sup>81)</sup> في الوفيات: «بغزاة له».

<sup>82)</sup> في الأصول: «يلتمس، والمثبت من الوفيات 121/7.

<sup>83)</sup> في الوفيات: «محاورة».

<sup>84)</sup> في الأصول: «الثكلي» والمثبت من الوفيات 122/7.

<sup>85)</sup> في الأصول: «سيرن» والمثبت من الوفيات 119/7 وكتاب العبر 385/7 وكتبها المؤلف «سيرين» في بقية نصه وأصلحناها على اساس ما ذكرنا.

يوسف بِن تاشفين في المُقام بجزيرة الأندلِس وأعلمه أنه قد افتتح معاقل في النُّغورِ ورتَّب فيها مُسْتَحَفظين ورجالاً يسكنون فيها ، وأنَّه لا يستقيم لهذه الجيوش أن تقيم بهذه النَّغور في ضنك من العيش تُصابح العدو وَتُمَاسِيه، وتحضي ملوك الأندلس من الأرياف برَغد العيش فكتب إليه ابن تاشفين [يأمره] باخراج ملوك الأندلس من بلادهم والحاقهم بالعدوة ، فمن استعصى عليه منهم قاتله ولم ينفس عليه حتى يُخرجه ، وليبدأ منهم بمجاوري الثغور ، ولا يتعرَّض للمعتمد بن عباد ما لم يستول على البلاد ، ثم يولي تلك البلاد أمراء عسكره وأكابرهم ، فابتدأ سيربن أبي بكر بملوك بني هود من ملوك الأندلس يستنزلهم من معاقلهم وهي رُوطة بضمّ الراء وسكون الواو ثم طاء مهملة بعدها تأنيث قلعة منيعة من عاصمات الذرى ، فلم يقدر عليها فرحل عنها ثم جنّد أجنادًا على صور الافرنج وأمرهم أن يقصدوا هذه القلعة مغيرين عليها ، ويكمن (86) هو وأصحابه بالقرب منها ، ففعلوا ذلك فرآهم صاحب القلعة فاستضعفهم ونزل في طلبهم ، فخرج سير بن أبي بكر فقبض عليه وسلّم القلعة ، ثم نازل بني صَمادِح بالمَرِ يَّة <sup>(87)</sup>.، وكانت قلعتهم حصينة إلاّ [237] أنهم لم يكن عندهم أجناد / من الرجال فزحفوا عليهم (88) وغلبوهم ، فلما رأى المعتصم ابن صهادح أنه مغلوب دخل قصره فأدركه أسف فقضي عليه ، ومات من ليلته ، فاشتغل أهله به ، وسلَّموا المدينة ، ثم نازلوا المتوكّل عمر بن الأفطس ببطليوس ، وكان رجلاً شجاعًا عظيم القدر، كبير البيت، كان أبوه المظفَّر بالله أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة التَّجيني من فحول العلماء ، وكان ملكًا له تصانيف من أعظمها وأشهرها الكتاب المنسوب إليه وهو «المظفري» في علم التاريخ ، [وكانت] مدينة بطليوس من أجمل البلاد فلم يذعن ولا أقبل على غير المدافعة والقتال إلى أن خامر(89) عليه أصحابه فقبض عليه باليد وعلى ولدين له ، فقتلوهم صبرًا ، وحمل أولاده الأصاغر إلى مراكش ، وسائر ملوك الجزيرة سلموا وتحولوا إلى برّ العدوة إلاّ ما كان من المعتمد بن عباد ، فان سير بن أبي بكر لمَّا فرغ من ملوك الجزيرة ، كتب إلى يوسف بن تاشفين أنه لم يبق بالجزيرة من ملوكها غير المعتمد بن عباد ، فارسم في أمره بما تراه ، فأمره بقصده وأن يعرض عليه

<sup>86)</sup> في الأصول: ووكمن،

<sup>37)</sup> كُذَا في ط والوفيات وأعمال الأعلام ص 191، وفي ش: «المرسية».

<sup>88)</sup> في الأصول: «لهم».

<sup>89)</sup> كذا في ط والوفيات ، وفي ش: «خلص».

التّحول إلى برّ العدوة بأهله وماله ، فان فعل ونعمت ، وان (90) أبى فنازله فلمّا عرض عليه سير (91) بن أبي بكر لم يعطه جوابه ، فنازله وحاصره أشهرًا ثم دخل عليه البلد قهرًا واستخرجه من قصره قسرًا ، فحمل إلى العدوة مُقَيَّدًا ، فأنزل / بِأَغْمات وأقام بها على [1/238] أسو إحال إلى أن مات ، ولم يعتقل من ملوك الأندلس سواه ، وتسلّم سير (91) بن أبي بكر الجزيرة كلّها واستحوذ عليها (92).

(وقيل ان الأمير يوسف بن تاشفين عاد إلى الأندلس بعد غزوة الزلاّقة مرة أو مرتين (<sup>(93)</sup>، وأنه أخذ البلدان بنفسه وأن سير <sup>(91)</sup> بن أبي بكر هو الذي استخرج ابن عباد آخر الأمر) (<sup>(94)</sup>.

وفي سنة [أربع] وستين وأربعمائة (<sup>95)</sup> نزل يوسف على مدينة فاس ، وكانت اذ ذاك من قواعد بلاد المغرب العظام ، فضيَّق على أهلها ثم أخذها فأقر العامة بها ونفى (<sup>96)</sup> البربر والجند ، بعد أن حبس بعضهم وقتل بعضهم ، فعند ذلك قوي شأنه ، وتَمكَّن بالمغرب الأقصى والأدنى سلطانه ، مع ما صار بيده من بلاد جزيرة الأندلس .

وكان حازمًا سائسًا للأمور ضابطًا لمصالح مملكته ، مؤثرًا لأهل العلم والدّين كثير المشورة لهم ، ويحكمهم في بلاده ويصدر عن آرائهم. قيل إن الامام حُجَّة الاسلام أبا حامد الغزالي – تغمَّده الله برحمته – لمّا سمع ما هو عليه من الصِّفات الجليلة وميله إلى [أهل] العلم عزم على التَّوجه إليه ، فوصل الاسكندرية وشرع في تجهيز ما يحتاج إليه ، فوصله خبر وفاته ، فرجع عن ذلك العزم.

وكان يحب العفو والصَّفح عن الذّنوب العظام، فمن ذلك أن ثلاثة أنفار اجتمعوا، فتمنَّى أحدهم ألف دينار يتجر بها، وتمنّى الثّاني عملاً يعمل فيه لأمير المسلمين، وتمنّى الثالث زوجة أمير المسلمين/ يوسف وكان لها الحكم في بلاده، [238/ب]

<sup>90)</sup> ساقطة من وش.

<sup>91)</sup> في الأصول: «سيرين» وأثبتناها كما سبق.

<sup>92)</sup> ابن خلكان: وفيات الأعيان، بتصرف 118/7 - 123.

<sup>94)</sup> اضافة من المؤلف عما هو موجود بالوفيات.

<sup>95) 1071 - 1072</sup> م وفي أعمال الاعلام وسنة أربع وثمانين وأربعمائة، /1091 - 1092 م. وفي تاريخ شال افريقيا (... A. Julien, Histoire...) ، أخذها سنة 1069 م. 82/2.

<sup>96)</sup> في الأصول: ﴿ وَبَقَى ۗ وَالْمُبِتُ مِنَ الْوَفِياتِ 124/7.

فأعطى مُتمني المال ألف دينار، واستعمل الثاني، وقال للذي تمنّى زوجته: يا جاهل، ما حملك على هذا الذي لا تصل إليه؟ ثم أرسله إلى زوجته فتركته في خيمة ثلاثة أيام تحمل إليه كلّ يوم طعامًا واحدًا من جنس واحد، ثم أحضرته وقالت له: ما أكلت في هذه الثلاثة أيام؟ قال: طعامًا واحدًا، قالت: كلّ النساء شيء واحد، وأمرت له بمال وكسوة وأطلقته (97).

«وبنى مدينة مَراكش في سنة خمس وستين وأربعمائة (98)، وكان موضِعُها مزرعة لأهل نَفَيْس – بفتح النّون وتشديد الفاء وسكون الياء المثناة – تحت جبل مطل على مرّاكش، وكانت تلك الأرض مأوى اللّصوص فكان المارّون فيها يقولون لرفقائهم مرّاكش، ومعنى هذه الكلمة بلغة المصامدة أمش مسرعًا، فعرف الموضع بها.

وسُمِّيت المدينة باسم ذلك الموضع ، وذلك لأنه لمَّا توطنت نفسه على الملك وأطاعته قبائل البربر وذهب من يخالفه من زناتة ولمتونة سَمَت همّته إلى بناء هذه المدينة ، وكان في موضعها قرية صغيرة في غابة من الشَّجر ، وبها قوم من البربر» (99).

«ويقال إن الأرض كانت لعجوز من المصامدة فاختط يوسف هذه المدينة» (100) «وبنى بها القصور والمساكن الأنيقة ، وهي في مرج فسيح» (101) ، وقيل إن شراءها عليه كان بسبعين / ألف درهم ، وجعل دورها سبعة أميال ، وأن ابنه عليًّا هو الذي بنى سورها وسقايتها وجامعها وقصر إمارتها ، وأن يوسف كان بنى مسجدها بالطوب .

«ويوسف هو أول من تسمَّى بأمير المسلمين ، ولم يزل على حاله وعزَّة سلطانه إلى أن توفي يوم الاثنين لثلاث خلون من المحرم سنة خمسمائة (102) وعاش تسعين سنة (103) ، ملك منها مدة خمسين سنة – رحمه الله تعالى –(104).

[1/239]

<sup>97)</sup> واجع ابن خلكان، وفيات الأعيان 125/7 نقلاً عن تاريخ شيخه ابن الأثير، وانظر الكامل 156/10.

<sup>98 / 1074 - 1073 - 1074</sup> 

<sup>99)</sup> الوفيات : 124/7 ، وعندما نقل عن الادريسي أحداث تأسيس مراكش ذكر : 1..استجدها يوسف بن تاشفين في صدر سنة سبعين وأربعمائة بعد أن اشترى أرضها من أهل أغمات.

<sup>100)</sup> الوفيات: 7/123.

<sup>101)</sup> الوفيات: 124/7.

<sup>102)</sup> في الأصول: «خمس وتسعين وأربعمائة» والمثبت من الوفيات 125/7 والكامل لابن الأثير. 4 سبتمبر 1106 م.

<sup>103)</sup> كلما في ط والوفيات، وفي ش: ﴿ سِبعين ﴿ وَفِي بَعْضِ الروايات: ﴿ عَاشِ مَائَةَ سَنَة ﴾ انظر جوليان (Ch. A. Julien) تاريخ شمال افريقيا (Ch. A. Julien) ، 86/2

<sup>104)</sup> الوفيات 7/125.

### نهاية المرابطين:

ثم أفضى <sup>(105)</sup> الملك بعده لولده على بن يوسف ، فكان رجلاً حليمًا وقورًا منقادًا للحق والعلماء ، تُجْبي إليه الأموال من البلاد ، لم يزعزعه عن سريره حادث قط ، ولا طاف به مكروه ، حتى غشيه محمد بن تومرت صاحب عبد المؤمن – الآتي قريبًا إن شاء الله خبره –(106) ، وكانت وفاة على لسبع خلون من رجب سنة سبع وثلاثين وخمسهائة (107)، وكان موته عند خروج عبد المؤمن عليه قاصدًا أخذ جهة البلاد المغربية (108) [ليأخذها] من على بن يوسف ، فكان مسير عبد المؤمن على طريق الجبال ، فسير على في حياته ولده تاشفين ليكون في مقابلة (109) عبد المؤمن ، ومعه جيش فساروا في السهل وأقاموا على هذا مدة ، فتوفي على (بن يوسف)(١١٥) بن تاشفين في أثنائها في التاريخ المذكور آنفًا ، فَقدُّم أصحابُه ولدَه اسحاق بن علي بن تاشفين وجعلوه نائبًا عن مرًّا كش عن أحيه تاشفين ، وكان اسحاق صبيًّا ، فظهر أمر عبد المؤمن ودانت له الجبال/ وفيها غمارة وتادلة والمصامدة ، وهم أمم لا تحصى ، فخاف تاشفين بن علي [239/ب] واستشعر القهر، وتيقن زوال دولتهم، فأتى مدينة وهران، وهي على البحر وقصد أنّ يجعلها مقره ، فان غلب عن (١١١) الأمر ركب منها في البحر إلى برّ الأندلس فيقيم بها كما أقامت بنوأمّية بالأندلس عند انقراض دولتهم بالشّام وبقيّة البلاد ، وفي ظاهر وهران ربوة تسمى صلب الكلب ، وبأعلاها رباط يأوي إليه المتعبَّدون.

وفي الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ((112)) صعد تاشفين إلى ذلك الرِّباط ليحضر الختم في جماعة يسيرة من خواصه ، وكان عبد المؤمن بجمعه في تاجرة – وهي قرية صغيرة بساحل البحر من أعمال تلمسان ، هي مولد عبد المؤمن ، كما هو مقرر في ترجمته ، واتَّفق أنه أرسل مَنْسرًا <sup>(113)</sup> أيُّ

113) في الأصول: ومسيرا، والمثبت من الوفيات 126/7.

<sup>105)</sup> يرجع إلى صفحة 123 من الوفيات.

<sup>106)</sup> في ط: وذكره،

<sup>26</sup> جانني 1043 م. (107

في الأصول: «القريبة» والمثبت من الوفيات 126/7.

كذا في ط والوفيات ، وفي ش: «مقاتلة». (109

ساقطة من ش. (110

في الأصول «على». (111

<sup>23</sup> مارس 1145 م.

جمعًا – إلى وهران ، فوصلوها في السادس (114) والعشرين من شهر رمضانِ ، ومقدمهم الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى صاحب المهدي ، فكمنوا (115) عشيّة وأُعْلموا بانفراد تاشفين في ذلك الرّباط ، فقصدوه وأحاطوا به ، وأحرقوا بابه ، فأيقن الذين فيه بالهلاك ، فخرج تاشفين راكبًا فرسه ، وشدَّ الرَّكض عليه ليثب الفرس فوق النَّار وينجو ، فترامي الفرس بالرُّوعة ، ولم يملكه اللَّجام حتى تردّى في جرف هناك إلى جهة البحر على حجارة [1/240] في وعر ، فتكسر / تاشفين وهلك في الوقت ، وقتل الخواص الذين كانوا معه ، وكان عسكره في ناحية أخرى ولا علم بما جرى في الليل.

وجاء الخبر بذلك لعبد المؤمن ، فوصل إلى وهران ، وسُمِّي ذلك الموضع الذي فيه الرّباط «صلب الفتح» ، من ذلك الوقت نزل عبد المؤمن من الجبل إلى السّهل ، ثم توجُّه إلى تلمسان ، ثم توجَّه إلى فاس فحاصرها ، وأخذها في سنة أربعين وخمسمائة (116) ، ثم قصد مرًّا كُش في سنة إحدى وأربعين(١١٦) فحاصرها أحد عشر شهرًا ، وفيها اسحاق بن على بن يوسف بن تاشفين ، فأخذها ، وقد بلغ القحط من أهلها الجهد ، وأخرج إليه اسحاق بن على ومعه سير بن الحاج (١١٤) ، وكَان من الشجعان وخواص دولتهم ، وكانا مكتوفين ، واسحاق دون البلوغ ، فعزم عبد المؤمن أن يعفوَ عن اسحاق لصِغر سنَّه فلم يوافقه خواصه ، وكان لا يخالفهم ، فخلى بينهم وبينهما فقتلوهما ، ثم نزل عبد المؤمن في ا القصر، وذلك في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة (١١٥)، وانقرضت من العدوة دولة بني تاشفين ملوك لمتونة الملثمين» (120).

«وانما (121) سمّوا ملتَّمين لأنهم قوم يتلتَّمون ولا يكشفون وجوههم ، وذلك سُنَّة لهم يتوارثونها خلفا عن سلف ، وقيل سمُّوا مُلتَّمين لأن حِمْيَر الذين هم أصلهم ، كانت تتلَّقُمُ

<sup>114)</sup> في الأصول: «السابع» والمثبت من الوفيات 126/7.

<sup>115)</sup> في الأصول: «مكثوا».

<sup>1146 — 1145 (116</sup> م.

<sup>1147 - 1146</sup> م. (117

في الأصول: «يسر بن الحجاج، والمثبت من الوفيات 127/7.

<sup>1147 -- 1148</sup> م. (119

بنصه من وفيات الاعيان 126/7 – 127 في ترجمة يوسف بن تاشفين ما عدا الجملة الأخيرة فقد تصرف فيها (120 المؤلف.

ينتقل إلى ص 129 من الوفيات.

449

لشدة الحرّ والبرد يفعله الخواص منهم ، فكثر ذلك فيهم حتى صار يفعله عامتهم ، وقيل سبب ذلك أن قومًا من أعدائهم / كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهم فيطرقون [240/ب] الحي فيأخذون المال والحريم ، فأشار عليهم بعض مشايخهم أن يبعثوا النّساء في زيّ الرّجال ، وأن يقعدوا هم في البيوت متلتّمين في زيّ النّساء ، فاذا أتاهم العدوَّ ظنوهم نساء فيخرجون عليهم ، ففعلوا ذلك وثاروا عليهم بالسّيوف فقتلوهم ، فمن ثَمَّ لازموا اللّام » ، وقيل غير ذلك ، والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم لمراده ، لا اله غيره ، وقد يسمّون بالمرابطين لكثرة غزوهم ورباطهم .



## المقالة الثتامِنة

# في ذَكر دَولة الموحِّدِن وَأَمراء مالعدوة وَالأندلس وَافرهبة وَ وَفِيها ثلاثة أَبوَاب

## الباب الأول في أول ملوكها ومن بعده من الملوك

### المهدي بن تومرت:

أقول: إن أول من قام بهذه الدُّولة وثبَّتَ هذه الدعوة محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمان بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سُفْيًان<sup>(1)</sup> بن صفوان بن جابر بن يحمد بن سليان بن عبد الله بن الحسن [بن الحسن]<sup>(2)</sup> بن على بن أبي طالب<sup>(3)</sup> ، «وقيل إنه محمد بن عبد الله بن تومرت»<sup>(4)</sup> وبقية النسبان

إ) في الأصول وفي إحدى نسخ تاريخ الدولتين للزركشي محمد بن ابراهيم ، نشر المكتبة العتيقة ، تونس 1966 ،
 ط 2 ، تحقيق محمد ماضور : وشعبان و والمثبت من هذا المحقق اعتادًا على سياقة ابن خلدون . ص 3 هامش 1 ،
 وفي الوفيات : وعدنان بن صفوان بن سفيان ٤ / 46 .

<sup>2)</sup> اضافة من تاريخ الدولتين للزركشي ، وهي ساقطة في بعض نسخ هذا الكتاب ، نفس المرجع .

<sup>(3)</sup> هذا النسب ينطبق مع النسب الوارد في تاريخ الدولتين وأورده ابن خلدون وعزاه لابن نخيل وأشار إلى الاضطراب فيه بنقل سلاسل أخرى بأسهاء بربرية عن ابن رشيق وابن القطان وغيرهما من مؤرخي العرب كما نقل الخلاف في نفس النسب الطالي وجعله من زعم المؤرخين على افتراض التحامه في هرغة من قبائل المصامدة المنحدر منها المهدي تاريخ الدولتين هامش 1 من صفحة 3 ، انظر ابن خلدون كتاب العبر 65/6 ويختلف ابن خلكان مع الزركشي وابن خلدون بعد الجد رباح ، يقول ابن خلكان في الوفيات : «بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد ابن الحسن بن على بن أبي طالبه 46/6.

<sup>4)</sup> الوفيات 45/5.

الحسن ، وهو المنعوت بالمهدي ، مولده سنة ست وثمانين وأربعمائة (5) ، وقيامه بالدَّعوة سنة خمس عشرة وخمسائة (6) ، وساح بالمشرق مُدَّة ولتي أبا حامد الغزالي وأخذ عنه ، وذكروا أن أبا حامد كان يتفرَّس فيه ، ومولده «عند ابن خلكان سنة أربع وثمانين (7) وعند الغرناطي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ، / وقرأ بقرطبة على القاضي ابن حمدون ، ثم ارتحل إلى المهدية فأخذ عن الامام المازري ، ثم انتقل إلى الاسكندرية وهو ابن ثماني عشرة سنة فأخذ عن الامام أبي بكر الطرطوشي ، ثم انتقل إلى بغداد فأخذ عن الامام المنزلي ، ولمّا وصل كتاب الأحياء إلى المغرب أشار من أشار على الملك المتولي على لمتونة بتمزيقه فبلغ ذلك الغزالي فقال : اللّهم مَرَّق ملكهم ، فقال له [المهدي] على يدي يا سيدي ؟ فقال له على يدك اللهم مَرَّق ملكهم ، فقال له [المهدي] على يدي يا المهدي إلى المغرب بعد أن قام (9) بالمشرق خمسة أعوام (10).

وقال ابن خلكان (11): «وهو من جبال السوس من أقصى بلاد المغرب ، ونشأ هنالك ، ثم رحل إلى المشرق طالبًا للعلم ، فانتهى إلى العراق ، واجتمع بأبي حامد الغزالي ، والكيا الهرّاسي (12) ، والطّرْطوشي وغيرهم ، وحجّ وأقام بمكّة مُدَّة (13) وحصل طرفًا صالحًا من علم الشَّريعة والحديث النبوي وأصول الفقه والدّين .

وكان ورعًا ناسكًا متقشفًا كثير الإطراق بَسَّامًا في وجوه النّاس ، مقبلاً على العبادة ، لا يصحبه من متاع الدُّنيا إلاَّ عصًّا وركوة ، وكان شجاعًا فصيحًا (14) لا يَتَتَعْتَع

<sup>5) 1093</sup> م على رواية ابن الخطيب الأندلسي ، وعند ابن خلكان سنة خمس وثمانين ، وعند الغرناطي سنة احدى وسبعين ، وعند ابن سعيد في البيان المغرب : وسنة احدى وتسعين وناقشها محمد ماضور ورأى في التسعين تصحيفًا عن السبعين لتقارب الحروف ، انظر تاريخ الدولتين ص 4 هامش 1 بها .

 <sup>6) 1121</sup> م الزركشي ، تاريخ الدولتين ص 6 وفي الوفيات «سنة أربع عشرة وخمسهائة» 53/5.

<sup>7)</sup> هكذا نقلها عن الزركشي ، وفي الوفيات وسنة خمس وثمانين وأربعمائة» 53/5. والنص الذي يلي ناقله عن الزركشي أيضًا.

 <sup>8)</sup> في الأصول: «يديك» والمثبت من تاريخ الدولتين ص 4.

<sup>9)</sup> كذا في ش وتاريخ الدولتين، وفي ط: ﴿ أَمَّامُ ﴾.

<sup>10)</sup> انتهى النقل من الزركشي ص 4.

<sup>.46/5 (1)</sup> 

<sup>12)</sup> في ش: «الهراشي» وفي ط: «الهواشي» والمثبت من الوفيات ، 46/5.

<sup>13)</sup> في الوفيات: همُدَيْدَةً ".

<sup>14) ﴿</sup> فِي لَسَانَ الْعُرْبِي وَالْمُغْرُ بِي ۗ الْوَفِياتِ 53/5.

في الشّرع (15) ولا يقنع في أمر الله بغير اظهاره. وكان مطبوعًا على الالتذاذ بذلك محتملاً للأذى من الناس بسببه، وناله بمكّة شيء من المكروه بسبب ذلك، فخرج منها إلى مصر وبالغ في الانكار، فزيد (16) في أذاه، وطردته الدّولة، وكان إذا خاف من البطش وايقاع الفعل [به] خلط في كلامه فينسب إلى الجنون / فخرج من مصر إلى [241ب] الاسكندرية، وركب البحر متوجّهًا إلى بلاده، وكان قد رأى في منامه وهو في بلاد المشرق كأنه شَرِبَ البحر جميعه كرَّتين، فلمّا ركب في السّقينة شرع في تغيير المُنكر على أهل السّقينة، وألزمهم باقامة الصّلاة وقراءة أحزاب من القرآن، ولم يزل كذلك حتى انتهى إلى المهدية (17)، فنزل بمسجد معلّق على الطريق (18) فجلس في طاق شارع إلى المحجمة ينظر إلى المارّة فلا يرى منكرًا من آلة الملاهي أو أواني الخمور إلاَّ نزل عليها وكسَّرها، فتسامع النّاس به في البلد، فجاءوا إليه، وقرأوا عليه كتبًا من أصول الدّين، وبلغ خبره الأمير يحيى (بن تميم بن المعز بن باديس) (19) فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء، فلمّا رأى سيمته وسمع كلامه أكرمه وأجله وسأله الدعاء، فقال له: أصلحك الله لوعيتى بن تميم بن المعز، ثم انتقل إلى بجاية فأقام بها مدة وهو على حاله بالانكار، علي بن يحسى بن تميم بن المعز، ثم انتقل إلى بجاية فأقام بها مدة وهو على حاله بالانكار، فأخرج منها إلى بعض قراها واسمها مكلآلة، فوجد بها عبد المؤمن (20).

وفي «كتاب المعرب (21) عن سيرة [ملوك] المغرب» أن محمد بن تومرت كان قد اطلع على كتاب علوم يُسمَى «الجفر» (المأثور عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -) (22) وأنه رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى ببلاد السوس (وهي بلاد المترجم) (23) من ذريَّة رسول الله عَلَيْكُم ، / يدعو إلى الله تعالى ، يكون مقامه ومدفنه [242/أ] بموضع من المغرب يسمَّى باسم هجاء حروفه (تي ن م ل) (وذلك لأن هذا الموضع بين

<sup>15)</sup> في الوفيات: «شديد الانكار على الناس فيا يخالف الشرع».

<sup>16)</sup> في الوفيات : «فزادوا».

<sup>17)</sup> الوفيات 46/5.

<sup>18)</sup> الوفيات 47/5.

<sup>19)</sup> زيادة من المؤلف عما هو موجود بالوفيات.

<sup>20)</sup> عبد المؤمن بن علي القيسي ، الوفيات 47/5.

<sup>21)</sup> قال احسان عباس: «يتردد اسم هذا الكتاب في النسخ بين المعرب والمغرب»، الوفيات 47/5 هامش 8.

<sup>22)</sup> زيادة عما هو موجود بالوفيات.

<sup>23)</sup> توضيح من المؤلف وفي ط: «مترجم» وفي ش: «المتمزح».

قريتين اسم احداهما مل ، واسم الثانية تين – الذي هو اسم الفاكهة)(24) ورأى فيه أيضًا أن استقامة ذلك الأمر وتمكُّنِه يكون على يد رجل من أصحابه هجاء اسمه (ع ب د م وم ن) ويجاوز وقته المائة الخامسة للهجرة ، فأوقع الله في نفسه أنه القائم بَأَوُّل الأمر ، وأن أوانه قد أزف ، فكان محمد لا يمرُّ بموضع َ إلاَّ سأل عنه ، ولا رأى أحدًا إلاّ أخذ اسمه وتفقّد حليته ، وكانت حلية عبد المؤمن معه ، فبينما هو في الطريق رأى شابًّا قد بلغ أشدُّه على الصِّفة التي معه ، فقال له محمد بن تومرت: ما اسمك؟ فقال: عبد المؤمن ، فرجع إليه بعد ما كان جاوزه وقال : الله أكبر ، أنت بُغُيتي ، فنظر في حليته فوافقت ما عنده ، فقال له : من أين أنت؟ قال : من كومية ، فقال : أين قصدك؟ قال: المشرق، فقال له: ما تبغي؟ قال: أطلب علمًا (25)، قال: وجدت علمًا وشرفًا وذكرًا ، اصحبني تنله فوافقه على ذلك ، فألقى إليه ابن تومرت أمره وأودعه سے ہی (26)

قال ابن الخطيب (27) الأندلسي: وقالوا كان يزعم أنه مأمور بنوع من الوحي الالهامي ، وينكر كتب الرأي والتقليد ، وله باع في علم الكلام ، وجرِت عليه نزعة خارجيَّة وكان ينتحل القضايا الاستقبالية ، ويشير إلى الكوائن الآتية ، ورتَّب قومه ترتيبًا غريبًا فمنهم أهل الدّار، وأهل الجماعة، وأهل خمسين، وأهل سبعين، والطّلبة، ر 242/ب] والحُفَّاظ، وأهل/ السَّاقة، وأهل القبائل.

فأهل الدَّار للامتهان والبخدمة ، وأهل الجماعة للتفاوض والمشورة والمباهاة ، وأهل خمسين وسبعين والطّلبة (28) لحمل العلم والتلتي ، وسائر القبائل لمدافعة العدو ، وكان يُعَلِّمهم أوجه العادات (29) ، وكان يأمرهم بَاتخاذ مرابط الخيل التي ينالون من فئ عدوّهم (30)، وأنه يعطي الرجل على قدر ما أعد من مرابطه (31) فكان ذلك (32)، ووافقت أيامه أيام المسترشد بن المستظهر بن القائم بن العادل» اهـ.

<sup>24)</sup> زيادة من المؤلف عما هو موجود بالوفيات للتوضيح.

<sup>26)</sup> ابن خلكان، وفيات الأعيان: 48/5. 25) في الوفيات: «علما وشرفا».

<sup>27)</sup> من الطبيعي أن النقل عن ابن الخطيب الأندلسي لا يكون في ابن خلكان ذكر ذلك لسان الدّين بن الخطيب في ورقم الحللُّ». أنظر الاستقصا لأخبار دول المغرَّب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري السَّلاوي (1315/1896)، 86/2 الدار البيضاء 1964.

<sup>28) ﴿</sup> وَالْحُفَّاظُ وَالْطُلَّبَةِ ﴾ .

<sup>30)</sup> دمن عدوهم، بعدها.

<sup>29)</sup> أوجه العبادات والعادات.

<sup>31)</sup> المرابط.

<sup>32)</sup> المصدر السالف 81/2.

وكان حين خرج من ملالة ومعه عبد المؤمن لحق بونشر يس (33) - بفتح الواو وسكون النون وفتح الشين المعجمة وكسر الراء وسكون المثناة التحتية ثم سين (34) معجمة بليدة من أعمال بجاية ، فصحبه من برابرها جملة هم أجلة أصحابه ، ثم لحق بتلمسان وقد تسامع النّاس بخبره فرحل إلى فاس ، ثم إلى مكناسة ، ونهى فيها عن المنكر ، فأوجعه الأشرار ضربًا.

ابن خلكان : (35) «كان ابن تومرت قد صحبه رجل يسمَّى عبدالله الونشريسي (36) ففاوضه فيا عزم عليه من القيام ، فوافقه على ذلك أتمَّ موافقة ، وكان الونشريسي (36) ممّن تهذَّب وقرأ على الفقهاء ، وكان جميلاً فصيحًا في لغة العرب وأهل المغرب ، فتحدثا يومًا في كيفية الوصول إلى الأمر المطلوب ، فقال ابن تومرت لعبدالله : أرى أن تستر ما أنت عليه من العلم والفصاحة عن النَّاس وتظهر العيّ (37) واللَّكَن والحَصَر والتّعريّ عن الفصاحة (38) ما تشتهر به عند الناس ، ليظهر ما أنت عليه دفعة واحدة / [1/243] وقت الحاجة إليه ، فيكون كالمعجزة والكرامة فتُصَدَّق بما تقوله ، ففعل ذلك عبدالله.

ثم ان محمد استدنى أشخاصًا من أهل المغرب أجلاداً في القوى الجسمانية أغماراً ، وكان إلى الأغمار أميل من أولي الفطن والاستبصار ، فاجتمع له منهم ستة سوى عبد الله الونشريسي (39) فتوجَّهوا إلى مرَّاكش وملكها يومئذ أبو الحسن على بن يوسف بن تاشفين ، المقدم الذكر – ملك الملتَّمين ، وكان على ملكًا عظيمًا حليمًا ورعًا عادلاً متواضعًا وكان بحضرته رجل يقال له مالك بن وَهيب (40) الأندلسي ، قاضي مرَّاكش ، فشرع ابن تومرت في الإنكار على عادته ، حتى أنكر على الملك وعلى أهل بيته (41).

فبلغ ذلك الملك وأنه تحدث في تغيير الدّولة ، فقال مالك بن وهيب للملك : نخاف من فتح باب يعسر علينا سدُّه ، والرأي أن تُحْضِر هذا الشخص وأصحابه لتسمع كلامهم

<sup>33)</sup> في الأصول: وونشريش، والمثبت من الوفيات 48/5 وتاريخ الدولتين ص 5.

<sup>34)</sup> في الأصول: وشينه.

<sup>35)</sup> الوفيات 48/5.

<sup>36)</sup> في الأصول: والونشريشي.

<sup>37)</sup> كذا في ط وفي ش: «الغي»، وفي الوفيات: «العجز».

<sup>38)</sup> في الوفيات: «الفضائل».

<sup>39)</sup> في الأصول: «عبد المؤمن» والمثبت من الوفيات التي ينقل عنها المؤلف.

<sup>40)</sup> في الأصول: ١١وهب١٠.

<sup>41)</sup> في الوفيات: وحتى أنكر على ابنة الملك».

بحضور جماعة من العُلَمَاء، فأجاب الملك إلى ذلك، وكان ابن تومرت وأصحابه مقيمين بمسجد خراب خارج البلد، فطلبهم، فلمّا ضمّهم المجلس قال الملك لعلماء بلده اسألوا هذا الرجل ما يبغي منّا، فانتدب إليه قاضي المريّة محمد بن أسود فقال: ما هذا الذي يذكر عنك من الأقوال في حق الملك العادل الحليم المنقاد إلى الحق المؤثر طاعة الله على هواه؟ فقال له ابن تومرت: ما نقل عنّي فقد قلته ولي من وراثه أقوال، وأما قولك [243/ب] انه يؤثر طاعة الله / على هواه وينقاد إلى الحق فقد حضر اعتبار صحة هذا القول [عنه] ليعلم بتعريّه عن (42) هذه الصّفة أنه مغرور بما تقولون له، مع علمكم (43) أن الحجة عليكم (44) فهل بلغك يا قاضي أن الخمر يباع جهارا، وتمشي الخنازير بين المسلمين، وتؤخذ أموال اليتامي؟ وعدّد من ذلك شيئًا كثيرًا.

فلمًا سمع الملك ذلك ذرفت عيناه وأطرق حياء ، ففهم الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة ، ولمّا رأوا سكوت الملك وانخداعه لكلامه لم يتكلّم أحد منهم ، فقال مالك بن وهيب ، وكان كثير الاجتراء على الملك مخاطبًا له فيا بينه وبينه : إن عندي لنصيحة إن فعلتها حمدت عاقبتها ، فقال الملك : وما هي ؟ فقال : إني خاتف عليك من هذا الرَّجل ، (فاني أظنه صاحب الدرهم المربع - لأنه كان ينظر في علم النجوم -) (45) ثم قال له : أرى أن تعتقله وأصحابه وتنفق عليه كلّ يوم دينارًا لتكني شرَّه وان لم تفعل ذلك لتنفقن عليه خزائنك ، ثم لا ينفعك ذلك فوافقه الملك ، ثم قال له نقيح عليك أن تبكي من موعظة هذا الرّجل ثم تسيء إليه في مجلس واحد ، وأن يظهر منك الخوف منه مع عظم ملكك ، وهو رجل فقير لا يملك سدَّ جوعته ، فلمّا سمع يظهر منك كلامه أخذته عزّة النفس واستهون أمره وصرفه وسأله الدعاء.

[1/244] ولمّا خرج من عند الملك لم يزل وجهه تلقاء وجمه الملك إلى أن فارقه / فقيل له : نراك قد تأدّبت مع الملك إذ لم توله ظهرك ، فقال : أرنت أن لا يفارق وجهي الباطل ما استطعت حتى أغيره .

فلمًا خرج ابن تومرت وأصحابه من عند الملك قال لهم : لا مقام لنا بمرًّا كش مع

<sup>42)</sup> في الأصول: ومن،

<sup>43)</sup> كذا في ط والوفيات ، وفي ش: «علمه».

<sup>44)</sup> في الأصول: «عليه».

<sup>45)</sup> زيادة عما هو موجود بالوفيات وموجودة بتاريخ الدُّولتين للزُّركشي ص 5 وكتاب العبر لابن خلدون 469/6.

<sup>46) «</sup>فقال له وزيره».

وجود مالك بن وهيب ، فما نأمن أن يعاود الملك (47) في أمرنا فينالنا منه مكروه ، وإن لنا بأغمات أخا في الله ، فنقصد المرور به فلا نعدم منه رأيًا ودعاءً صالحًا ، واسم هذا الرَّجل عبد الحق بن ابراهيم ، وهو من فقهاء المصامدة (ولمّا مرّ بهنتاتة لقيه من أشياخهم الشَّيخ أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي) (48) ولمّا وصل للشيخ عبد الحق خرج إليه مع جماعة المصامدة وأنزلوه ، فأخبره ابن تومرت خبره ، وأطلعهم على مقصوده ، فقال عبد الحق : هذا الموضع لا يحميكم ، وان أحسن المواضع المجاورة لهذا البلد تين مل (49) وبيننا وبينها مسيرة يوم في هذا الجبل ، فانقطعوا فيه برهة ريبًا يتناسى (50) ذكركم ، فلمّا سمع ابن تومرت بهذا الاسم تجدد له اسم الموضع الذي رآه في كتاب الحفر ، فقصده مع أصحابه ، فلما أتوه رآهم أهله على تلك الصُّورة فعلموا أنهم من طلاًب العلم ، فقاموا اليهم وأكرموهم وتلقوهم باليِّرحاب وأنزلوهم في أكرم منازلهم ، وسأل الملك عنهم بعد خروجهم من مجلسه فقيل له : إنهم سافروا فسرَّه ذلك ، وقال : تخلصنا من الاثم

غم إن أهل الجبل تسامعوا بوصول ابن تومرت / إليهم ، وقد كان شاع ذلك [244/ب] فيهم ، فجاؤوه من كل فج عميق وتبركوا بزيارته ، وكان كل من أناه استدناه وعرض عليه ما في نفسه من الخروج على الملك ، فان أجابه أضافه إلى خواصِّه ، وان خالفه أعرض عنه ، وكان يستميل الأحداث وذوي الضراوة (51) ، وكان أولوا العلم والعقل من أهاليهم ينهونهم ويُحذيرونهم من أتباعه ويخوّفونهم من سطوة الملك ، ولما لم يتم لابن تومرت مع ذلك حال ، وطالت المُدَّة ، وخاف من مفاجأة الأجل قبل بلوغ الأمل ، وخشي أن يطرأ على أهل الجبل من جهة الملك ما يحوجهم إلى تسليمه إليه والتّخلي عنه (52) ، شرع في إعمال الحيلة فها يشاركونه فيه ليعصوا على الملك بسببه ، فرأى بعض أولاد القوم شقرًا زُرْق العيون ، وألوان آبائهم السمرة والكحل ، فسألهم عن سبب ذلك فلم يجيبوه ، فألزمهم بالإجابة فقالوا : نحن من رعيّة هذا الملك وله علينا خراج ، وفي كلّ فلم يجيبوه ، فألزمهم بالإجابة فقالوا : نحن من رعيّة هذا الملك وله علينا خراج ، وفي كلّ

<sup>47)</sup> بعدها في ش: «لف».

<sup>48)</sup> زيادة عما هو موجود بالوفيات التي ينقل عنها المؤلف ، انظر عنها ابن خلدون 469/6.

<sup>49)</sup> كذا في ط والوفيات ، وفي ش: «يزمل».

<sup>50)</sup> ₃ېسى،

<sup>51)</sup> في الوفيات: هذوي الغرة ، ، 51/5.

<sup>52)</sup> كذا في ط والوفيات ، وفي ش: «منه».

سنة تصعد مماليكه إلينا ينزلون بيوتنا ويخلون بمن فيها من النساء، فيأتي الأولاد على تلك الصفة ، وما لنا قدرة على دفع ذلك عنّا ، فقال ابن تومرت : والله إن الموت خير من هذه الحياة ، وكيف رضيتم هذا وأنتم أضرب خلق الله بالسَّيف وأطعنهم بالحربة؟ فقالوا: بالرغم لا بالرضا قال: أرأيتم لو أن ناصرًا نصركم على أعدائكم ما كنتم تصنعون؟ قالوا: نقدم أنفسنا بين يديه للموت ، فن هو؟ قال: ضيفكم - يعني نفسه - قالوا: السَّمع والطاعة ، / وكانوا يغالون في تعظيمه ، فأخذ عليهم العهود والمواثيق واطمأن قلبه » (53) «قيل (54) إن المصامدة بايعوه يوم الجمعة الرابع عشر لشهر رمضان من عام خمس عشرة وخمسائة (55) ، فأول من بايعه أصحابه العشرة تحت شجرة خرنوب وهم عبد المؤمن بن على ، وعمر أصناك (56) الصنهاجي ، والشيخ أبو حفص عمر الهنتاتي واسماعيل بن مخلوف وابراهيم [بن اساعيل] (57) واساعيل بن موسى ، وأبو يحيى بن مكيث (58) ، ومحمد بن سلبان ، وأبو محمد (59) عبد الله بن ملويات (60) وعبد الله بن عبد الواحد المُكَّنَّى بالبشير، والعاشر (61) الشيخ عبد الواحد بن أبي حفص ، ثم بايعه من هنتاتة يوسف بن وانوُدِين ، وابن يَغْمُور (62) وابن ياسين ، (ومن ينتمي إلى) (63) عمر بن تافراجين وجميع قسلة هرغة ، ولمّا كملت بيعته لَقُبُّوه بالمهدي ، وكان لقبه قبل «الامام» وانتقل بعد بيعته بثلاث سنين إلى جبل تينمل (64) فأوطنه وبني داره ومسجده بينهم ، وقاتل من تخلف عن بيعته من المصامدة حتى استقاموا له»(65).

53) الوفيات : 46/5 – 52.

<sup>54)</sup> النقل الآن من تاريخ الدولتين للزركشي ص 6.

<sup>55) 26</sup> نوقبر 1121م.

<sup>56)</sup> كذا في كتاب العبر 470/6 وفي تاريخ الدولتين: والشيخ ابو علي عمر الصّنهاجي.

<sup>57)</sup> اضافة من تاريخ الدولتين ص 6.

<sup>58)</sup> كذا في تاريخ الدولتين ، وصوابه : «يكيت» كما في ابن خلدون 469/6 والاستقصا . انظر تعليق الشيخ محمد ماضور هامش 2 ص 6 من تاريخ الدولتين.

<sup>59)</sup> في الأصول: «ابن».

<sup>60)</sup> في ط وفي تاريخ الدولتين: «ملتونات» وفي ش: «حلونات»، وعلق عليها الشيخ ماضور بقوله: صوابه «ملويات» كما في أولها، وكتبها ابن خلدون ملويات أيضًا 470/6.

<sup>61)</sup> به صار العدد احدى عشر خلافًا لما نصٌّ عليه المؤلف، وما رتبه من الأسهاء مطابق للعبر وتاريخ الدولتين.

<sup>62)</sup> في ش: «ابن مغمور» وفي ط: «ابن مغور».

<sup>63)</sup> في الأصول: «ومن تين مل، والمثبت من تاريخ الدولتين ص 6.

<sup>64)</sup> كذا في ط ، وفي تاريخ الدولتين وفي كتاب العبر : «تينملل» 470/6 – 471 . وفي ش والوفيات : «تين مل».

<sup>65)</sup> انتهى النقل من تاريخ الدولتين ص 6.

ثم قال لهم (60): استعدُّوا لحضور بماليك السُّلطان بالسِّلاح فاذا جاؤوكم فأجروهم على العادة وخلُّوا بينهم وبين النِّساء وميلوا عليهم بالخمور ، فاذا سكروا فأذنوني بهم ، فلمّا حضر (60) المماليك فعل أهل الجبل ما أشار به ابن تومرت ، وكان ليلاً ، وأعلموه بذلك ، فأمر (68) بقتلهم ، فلم يمض من الليل ساعة حتى أتوا على آخرهم ، فلم يفلت منهم إلا مملوك واحد كان خارج المنازل لحاجة له ، فسمع التَّكبير عليهم / والوقع بهم [245/ب] فهرب عن غير الطريق حتى خلص من الجبل ولحق بمرًّاكش فأخبر الملك بما جرى ، فندم على فوات ابن تومرت من يده ، وعلم أن الحزم كان مع مالك بن وهيب (69) فيا أشار به ، فجهز من وقته خيلاً بمقدار ما يسع وادي تين مل (70) لأنه ضيّق المسلك ، وعلم ابن تومرت أنه لا بدّ من وصول عسكر إليهم ، فأمر أهل الجبل بالقعود على أنقاب الوادي ومراصده ، واستنجد لهم بعض المجاورين فلمّا وصلت الخيل إليهم أقبلت عليهم الحجارة من جانبي الوادي مثل المطر ، وكان ذلك من أوَّل النَّهار إلى آخره ، وحال بينهم الليل فرجع العسكر إلى الملك ، وأخبروه بما تَمَّ لهم ، فعلم أن لا طاقة له (71) بأهل الجبل ، فأعرض عنهم .

وتحقَّق ابن تومرت ذلك منه ، وصفت (72) له مودَّة أهل الجبل ، فعند (73) ذلك استدعى الونشريسي (74) وقال له : هذا أوان فصاحتك (75) دفعة واحدة ، تقوم لك مقام المعجزة لنستميل بك قلوب (76) من لا يدخل تحت الطَّاعة ، ثم اتفقا على أنه يُصَلِّي الصَّبح ويقول بلسان فصيح - بعد استعمال العجمة واللكنة [في] تلك المُدَّة - : إنِّي رأيت البارحة في منامي أنّه قد نزل ملكان من السماء وشَقًا فؤادي وغسلاه وحشياه علمًا

<sup>66)</sup> عود إلى الوفيات 52/5.

<sup>67)</sup> كذا في ط والوفيات ، وفي ش: وجاءه.

<sup>68)</sup> كذا في ط والوفيات ، وفي ش: وأمرهم ١٠.

<sup>69)</sup> في الأصول: «وهب، وأثبتناها كما أشرنا سابقًا.

<sup>70)</sup> كذا في الأصول والوفيات ، وكتبها الزركشي: «تينمل» والمؤلف يكتبها حسب النُّص الذي ينقل عنه.

<sup>71)</sup> في الأصول: «لهم، والمثبت من الوفيات 52/5.

<sup>72)</sup> في الأصول: «وصفى».

<sup>73)</sup> في الأصول: وومن،

<sup>74)</sup> في الأصول: والونشريشي، وأثبتناها كما سبقت الإشارة إليه.

<sup>75)</sup> في الوفيات: «اظهار فضائلك».

<sup>76)</sup> في الأصول: «القلوب،.

وحَكُمَةً وقرآنًا ، فلمّا أصبح فعل ذلك ، فانقاد له كلّ صعب القياد ، وعجبوا من حاله وحفظه القرآن في النَّوم ، فَقال له ابن تومرت : فعجَّل لنا البشرى في أنفسنا وعرفنا أَسُعَداء [1/246] نحن أم أشقياء؟ فقال له: أما أنت فانك المهدي القائم بأمر الله / فمن تبعك سعد ومن خالفك هلك ، ثم قال : اعرض على أصحابك حتى أميّز أهل الجنّة من أهل النّار ، وعمل في ذلك حيلة فقتل بها من خالف ابن تومرت ، وأبقى من أطاعه ، قال ابن خلكان (777): وشرح ذلك يطول ، وكان غرضه أن لا يبقى في الجبل مخالف لابن تومرت ، فلمّا قتل من خالفه علم ابن تومرِت أن في الباقين من له أهل وأقارب قتلوا وأنه لا تطيب قلوبهم بذلك ، فجمعهم وبَشَّرهم بانتقال ملك مرَّاكش إليهم ، واغتنامهم أموالهم ، فسرَّهم ذلك وسلاّهم عن أهلهم ، (وقد تقدم ما أمرهم به من اتّخاذ مرابط للخيل التي يغنموها ، وكلّ ينال بقدر ما أعد)(<sup>78)</sup>.

ولم يزل ابن تومرت حتى جهّز جيشًا عدد رجاله عشرة آلاف ما بين فارس وراجل ، (وقيل عدة الأفراس أربعين ، وقيل أربعمائة)(79) وفيهم عبد المؤمن والونشريسي (74) وأصحابه كلِّهم ، وأقام هو بالجبل ، فنزل القوم لحصار مَرًّا كش ، وأقاموا عليها شهرًا ، (ثمّ خرج إليهم الملك بمن معه وصابرهم الحرب خارج الحصن)(80) فَكُسَّرِهُمْ كُسْرَةً فَاحَشَةً وَقَتَلَ الْوَنْشُرِيسِي (81) ، ونجا عبد المؤمنُ ورجعوا إلى الجبل وقد بلغ حبرهم لابن تومرت وحضرته الوفاة قبل وصولهم إليه ، فأوصى من حضر أن يبلّغ الغائبين أن النَّصر لهم ، وأن العاقبة حميدة ، فلا يضجروا وليعاودوا القتال ، وأن الله تعالى سيفتح على أيديهم ، والحرب سجال ، وأنكم ستقوون وتعلون وتكثرون ، وأنتم في مبدإ أمر وهم في آخره» <sup>(82)</sup>.

وكان يقول: «إن مثل هذا الأمر كالفجر يتقدمه / الفجر الكاذب وبعده ينبلج الصُّبح ويستعلي الضوء» (83) وهذه الوقعة أتت على معظم أصحابه ، وكادت تمحو أثره إِلَّا أَنَ لِلَّهِ مشيئتُه هو منفذها ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [84].

[ 246] ر ]

<sup>77)</sup> الوفيات 53/5.

<sup>78)</sup> زيادة عما هو موجود بالوفيات.

<sup>79)</sup> زيادة عن الوفيات من تاريخ الدولتين ص 7.

<sup>80)</sup> زيادة عن الوفيات ، نقلها المؤلف بتصرف عن تاريخ الدولتين ص 7.

<sup>81)</sup> في الأصول: «الونشريشي».

<sup>82)</sup> ابن خلكان الوفيات 52/5 – 53.

<sup>83)</sup> انظر الاستقصا للناصري 81/2.

<sup>84)</sup> سورة يوسف: 21.

وتوفي سنة أربع وعشرين وخمسائة (<sup>85)</sup>، «ودُفِن في الجبل، وقبره هناك مشهور يزار » (86) ، «وكانت مدّته (87) من حين بويع تسع سنين » (88) وكان «حصورًا لا يأتي النَّساء»(<sup>(89)</sup> ومات ولم يبلغ أربعين سنة .

قال في حقّه صاحب «المعرب في أحوال المغرب» (90):

[وافر]

آثـاره تنبيك عن أخباره حتى كـأنَّك بـالعيـان تراه

قدم في الثَّرى وهمَّة في الثُّريا ، ونفس ترى(91) إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء الحيّا ، وكان قويّه كلّ يوم رغيفًا من غزل أخته بقليل زيت أو سمن ، ولم ينتقل عن هذا حين كثرت عليه الدُّنيا ، ورأى أصحابه يومًا وقد مالت نفوسهم إلى كثرة ما غنموه ، فأمر بضمّ ذلك جميعه وأحرقه وقال: من كان يبتغي الدّنيا فما له عندي إلاّ ما رأى ، ومن يبتغي (<sup>(92)</sup> الآخرة فجزاؤه على الله تعالى. وكان مع خمول زَيِّه وبسطة [مهيبًا](93) وجهه منيع الحجاب [الا](<sup>94)</sup> عند المظلمة <sup>(95)</sup> وكان يتمثّل بقوّل المتنبي:

[وافر] اذا غامَرْتَ في شرفٍ<sup>(96)</sup> مَرَوُم فلا تقنـــع بما دون النَّجوم فَطَعْمُ الموت في أمر حقيرٍ كطعم الموتّ في أمر عظيم<sup>(97)</sup>

<sup>85)</sup> كذا بالأصول والوفيات وزاد عليها الزركشي : واثلاث عشرة خلون من شهر رمضان؛ ص 7 ويقابله بالمسيحي 1129 – 1130 م وفي كتاب العبر: ﴿ هَلَكَ الْمُهِدِي سَنَّةَ اثْنَتِينَ وَعَشَّرِينَ ﴾ 472/6.

<sup>89)</sup> تاريخ الدولتين ص 7 ، وكتاب العبر 471/6.

<sup>86)</sup> الوفيات 53/5.

<sup>87)</sup> أي ش: «مدة».

<sup>90)</sup> نقله بواسطة ابن خلكان ، الوفيات 53/5 -54.

<sup>91)</sup> في ش: «ترا»،

<sup>88)</sup> الزركشي تاريخ الدولتين ص7.

<sup>92)</sup> في ش: ديبتغ ٤. 93) اضافة من الوفيات يقتضيها السياق.

<sup>94)</sup> اضافة من الوفيات يقتضيها السياق.

<sup>95)</sup> للمهدي ابن تومرت أخبار في كتب التاريخ المعروفة ، ومن الغريب أن تاج الدّين السبكي ترجم له في طبقات الشافعية الكبرى 71/5 - 74.

<sup>96)</sup> في الأصول: هاذا ما كنت في أمر مروم، والمثبت من الوفيات وديوان المتنبي دار صادر، بيروت.

<sup>97)</sup> انظر ديوان المتنبي ، دار صادر بيروت ص 232 والأبيات من قطعة بها 9 أبيات قالها عندما كبست انطاكية وهو فيها فقتل الطخرور وأمه.

### وبقوله أيضًا :

وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام.

ولم يفتح شيئًا من البلاد ، وانما قرَّر القواعد لعبد المؤمن ، فكانت الفتوحات له ».

«ولمًا مات ابن تومرت كتم أصحابه موته وبايعوا (98) / الشّيخ أبا علي عمر الصَّنْهَاجي عرف أصناك (99) ثم قال لهم بعد أيام : هذا هو الذي عهد إليه الامام - يعني عبد المؤمن بن علي - » (100).

#### عبد المؤمن:

«وهو عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى (101) بن مَروان بن نصر بن علي بن عامر بن الأمير بن (102) موسى بن عبد الله بن يحيى بن ورنيغ (103) بن صطفور (103) بن نفور (103) بن مطماط بن هَودَج بن قيس عَيْلان بن مُضَر(108) ، ويقال له الكومي نسبة لقيس عيلان (108) . كان والده وسطًا في قومه ، وكان طاقعًا في عمل الطين ، يعمل منه الآنية ، فيبيعها ، وكان عاقلاً من الرجال وقورًا ، ابن خلكان (109) : «يحكى أن عبد المؤمن في صباه كان نائمًا وأبوه مشتغل بعمل الطين ، فسمع

<sup>98)</sup> في ش: دوباعواء.

<sup>99)</sup> كذا في الأصول وتاريخ العبر ، وفي تاريخ الدولتين : «عرف الصناكي، ص 7.

<sup>100)</sup> تاريخ الدولتين ص 7.

<sup>101)</sup> في الأصول: «يملا» والمثبت من ابن خلدون كتاب العبر الذي ينقل عنه المؤلف 258/6.

<sup>102)</sup> في الأصول: وأبي، والمثبت من كتاب العبر.

<sup>103)</sup> في الأصول: «وزرايغ» والمثبت من كتاب العبر.

<sup>104)</sup> في الأصول: وابن منصوره.

<sup>105)</sup> في ط: «تينور» وفي ش: «بنور» والمثبت من كتاب العبر.

<sup>406)</sup> هكذا ساق نسبه ابن خلدون نقلاً عن مؤرخي دولة الموحدين 258/6. وقال : «وفي أسهاء هذا العمود من نسب عبد المؤمن ما يدل على أنه مصنوع ، اذ هذه الأسهاء ليست من أسهاء البربر ، وانما هي كما تراه كلها عربية ، والقوم كانوا من البرابرة معروفون بينهم ، وانتساب مطغور إلى مطماط تخليط أيضًا فانهما أخوان عند نسّابة البربر أجمع ».

<sup>107)</sup> انظر عنها كتاب العبر 257/6 - 261.

<sup>108)</sup> فأما انتسابهم (أي البربر) في تيس عيلان فقد ذكرنا أنه غير صحيح. كتاب العبر: 258/6.

<sup>109)</sup> النقل من ترجمة عبد المؤمن صاحب المغرب بالوفيات لابن حلكان 237/3 وما بعدها.

أبوه دَوِيًّا من السهاء ، فرفع رأسه فرأى سحابة سوداء من نحل قد هوت مطبقة على الدَّار ، فنزلت كلّها مجتمعة على عبد المؤمن وهو نائم ، فغطّته ولم يظهر من تحتها ولا استيقظ ، فرأته أمَّه على تلك الحالة فصاحت خوفًا على ولدها ، فسكتها أبوه فقالت له : أخاف عليه ، فقال : لا بأس عليه ، بل إني متعجّب ممّا يدل عليه ذلك ، ثم غسل يديه من الطّين ولبس ثيابه ووقف ينتظر ما يكون من أمر النَّحل ، فطار عليه بأجمعه ، فاستيقظ الصّي وما به من ألم ، فتفقّدت أمه جسده فلم تر به أثرًا ، ولم يشك لها ألمًا ، وكان بالقرب منهم رجل معروف بالزَّجر ، فضى أبوه إليه فأخبره بما رآه من النّحل مع ولده ، فقال الزَّاجر : يوشك أن يكون له شأن / يجتمع على طاعته أهل المغرب ، فكان من أمره [247] ما اشتهر » (100) اهد يعني من فتح البلاد ، وتطويع العباد بأرض المغرب ، وقد تقدّم كيفية من انقراض دولة الملتّمين على يديه ، وفتح البلاد من وهران لرَّاكش ، وأخذه لرَّاكش أوائل سنة اثنتين وأربعين وخمسائة (1111) ، ووكانت هذه الغزوة المشتملة على هذه الفتوح من أربع وثلاثين إلى إحدى وأربعين (1112) ، واستوثق له الأمر وامتد ملكه إلى المغرب الأقصى والأدنى وكثير من بلاد الأندلس (110).

ومن أعظم فتوحاته فتح المهدية والبلاد الساحلية من أيدي الكُفَّار حسما يأتي تفصيل ذلك في الباب الذي يلى هذا إن شاء الله تعالى.

"وقدم على (114) عبد المؤمن بمرَّاكش وفد السبيلية يقدمهم القاضي أبو بكر بن العربي – بعد قتل ولده عبد الله في فتح السبيلية – فقبل طاعتهم وانصرفوا بالجوائز والاقطاعات لجميع (115) الوفد سنة اثنتين وأربعين وخمسائة (116) ، وتوفي القاضي أبو بكر في طريقه في جمادى الآخرة من سنة اثنتين وأربعين (117) ، عند وصوله إلى مدينة فاس فدفن بروضة الجياني (118) بفاس وهو ابن خمس وسبعين سنة ، وقيل توفي في سابع ربيع

<sup>110)</sup> الوفيات 238/3.

<sup>114)</sup> رجع إلى النقل من تاريخ الدولتين ص 8.

<sup>111) 1147</sup>م.

<sup>115)</sup> كذا في ط وتاريخ الدولتين، وفي ش: «بجميع».

<sup>112)</sup> تاريخ الدولتين ص 7.113) الوفيات 239/3.

<sup>116 – 1148 – 1147</sup> م.

<sup>117)</sup> في الاستقصا: «سنة ثلاث وأربعين».

<sup>118)</sup> في تاريخ الدولتين: «الجياشي» ه دفن خارج باب المحروق منها (أي فاس) بتربة القائد مظفر وقبره مزار إلى الآن وعليه قبة حسنة ، الاستقصا 105/2. وفي الوفيات 239/5 «وقيل ، أنه حمل إلى تين مل ... ودفن هناك والله أعلم».

الأول ، وقيل في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين ، وقيل إنه سمّ ما بين فاس وسبتة ، قال ابن الدباغ : بتى يفتى أربعين سنة .

гі/248 1

وفي سنة إثنتين وأربعين المذكورة توفي القاضي الامام / أبو محمد عبد الحق بن غالب المعروف بابن عَطيّة مفسر القرآن العظيم ، وقال الغبريني في «عنوانه» إنه توفي سنة إحدى وأربعين ، قال الشّيخ القاضي المفتي أحمد بن محمد القلجاني (119) إن بعض الأدباء دخل محلة عبد المؤمن فوجد أهل المرية يشكون قاضيهم الامام أبا محمد عبد الحق ابن غالب وينسبونه إلى الزندقة فأنشد:

[بسيط] قالوا تزندق عبد الحق قلت لهم والله ما كان عبد الحق زنديقًا أهل المرية قوم لا خلاق لهم يُفسّقون قضاةً الحق (120) تفسيقًا

وفي ليلة الجمعة سابع جمادى الآخرة من سنة أربع وأربعين وخمسمائة (121)، توفي القاضي أبو الفضل عياض بمرًاكش، وقيل في شهر رمضان، وقيل سنة اثنتين وأربعين، ومولده بسبتة منتصف شعبان سنة ست وسبعين وأربعمائة (122)، وقيل سنة خمس (123)، وولي قضاء سبتة سنة خمس وعشرين وخمسمائة (124)، ثم انتقل لقضاء غرناطة في صفر سنة إحدى وثلاثين، وصرف عنها في رمضان من عام ثلاث (125) وثلاثين، وأعيد لقضاء سبتة سنة تسع وثلاثين وقيل إنه لمّا ولي قضاء قرطبة ولم يطل مقامه بها، ثم أعيد لها، ثم أعيد لبلده.

ولمَّا اجتمع بالخليفة عبد المؤمن وجده (127) تغير عليه ، فاستعطفه بالمنظوم والمنثور

<sup>119)</sup> كذا في تاريخ الدولتين، والقلشاني ضبط صحيح نسبة إلى قرية قلشانة ويقال قلجانة.

<sup>120)</sup> في تاريخ الدولتين: «العدل».

<sup>121) 12</sup> أكتوبر 1149م.

<sup>122) 27</sup> ديسمبر 1083م «قاله ابن بشكوال وحفيده» تاريخ الدولتين ص 10.

<sup>123)</sup> عن ابن سعيد انظر تاريخ الدولتين ص 10.

<sup>. 1130 – 1131</sup> م

<sup>125)</sup> في الأصول «اثنين» والمثبت من تاريخ الدولتين التي ينقل عنها المؤلف ص 10. ماي 1139م.

<sup>. 1145 – 1144 (126</sup> 

<sup>127)</sup> كذا في ط وتاريخ الدولتين، وفي ش: «وجد».

ر 248/ب ]

حتى رَقَّ له وعفا<sup>(128)!</sup>عنه ، فلازم مجلسه إلى أن ردَّه لحضرة<sup>(129)</sup> مرَّاكش ، فلمّا وصلها بقي ثمانية أيام وتوفي .

ومن نظمه في صيفية باردة – رحمه الله وسامحه –: /

[بسيط] كأن كانون أهدى من ملابسه لشهر تَمُّوز أنواعًا من الحُللِ أوالغزالة من طول المدى (130) خَرفت في الغزالة من طول المدى (130) خَرفت في العرب الجدي والحَمَل

ومن نظمه يصف خامة الزرع – رحمه الله وعفا عنه – :

[سريع] انظر إلى الزرع وخاماته [تحكي] (131) وقد مَاسَتْ أمام الرياح كثيبة خضراء مَهْزُومَة (132) شقائق النَّعمان فيها جراح (133)

«ولمّا انتهت أيام عبد المؤمن وكان بمدينة سلا (134) أصابه بها مرض شديد توفي منه في العشر الأخير من جمادى الأخرى سنة ثمان وخمسين وخمسائة (135) فكانت مدّة ولايته ثلاثًا وثلاثين سنة وأشهرًا ، وكان عند موته شيخًا نتي البياض» (136).

### أبو يعقوب يوسف:

«ثم تولى (137) بعده ولده مُحَمَّد بعهد من أبيه واستخلافه له ونقش الدَّنانير باسمه ، فحصل منه اشتغال بالرَّاحة وانهماك في البطالة فخلعه أخوه أبو يعقوب يوسف (138) (في

<sup>128)</sup> كذا في ط وتاريخ الدولتين، وفي ش: «عفى». 131) اضافة من تاريخ الدولتين.

<sup>129)</sup> في الأصول: وبحضرة ١٠. (132) في الأصول: ومهذومة ١٠.

<sup>130)</sup> في الأصول: والمداء. (133) تاريخ الدولتين للزركشي ص 8 - 10.

<sup>134)</sup> في الأصول: ١ سلي ١٠

<sup>(135</sup> كذا في الوفيات ، ماي 1163م ، وفي تاريخ الدولتين : «توفي ليلة الخميس العاشر لجمادى الآخرة من سنة نمان وخمسين وخمسيانة » ص 13.

<sup>136)</sup> ابن خلكان الوفيات 239/3.

<sup>137)</sup> النقل من ترجمة يوسف بن عبد المؤمن بالوفيات بتصرف 130/7.

<sup>138)</sup> في تاريخ الدّولتين: «ولما كانت سنة ثمان وخمسين استدعى عبد المؤمن ولده أبا يعقوب يوسف من الأندلس لمراكش لولاية العهد عوضًا من أخبه محمد فلحق بمراكش وخرج مع أبيه للجهاد».

شعبان سنة ثمان وخمسين وخمسهائة) (139) وكان له أخ آخر اسمه أبو حفص [عمر] ولأه جزيرة الأندلس.

ولمّا خلع يوسف أخاه محمّد تولى الملك فكان أحق به وأهله اذ هو فقيه حافظ متفنن لأن أباه هَذَّبه وجال (140) الحروب والمغازي (141) فنشأ في ظهور الخيل بين أبطال الرِّجال ، وفي قراءة العلم بين أفاضل العُلَمَاء ، وكان ميله إلى الحكمة والفلسفة أكثر من ميله إلى الأدب وبقية العلوم ، وكان جمَّاعًا منَّاعًا ضابطًا لخراج مملكته عارفًا بسياسة رعيّته ، وكان يحضر حتى لا يكاد يغيب ويغيب حتى لا يكاد يحضّر ، وله في غيبته نُوَّاب [ 1/249] وخلفاء وحكَّام وقد / فوّض الأمور إليهم لما يعلم من صلاحهم لذلك ، والدَّنانير اليوسفية المغربية منسوبة إليه.

فلمًا تمهدت له الأمور واستقرَّت قواعد ملكه دخل جزيرة الأندلس لكشف أحوال دولته وتفقُّد مصالحها ، وكان ذلك في سنة ست وستين وخمسمائة (142) وفي صحبته مائة ألف فارس من العرب والموجِّدين ، فنزل باشبيلية ، فخافه الأمير أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن سعد المعروف بابن مَرْدَنِيش بفتح الميم وسكون [الراء وفتح] الدَّال المهملة وكسر النَّون وسكون المثناة تحت بعدها شين معجمة وهو بلغة الافرنج اسم العَلْيرَة (143) صاحب شرق الأندلس: مرسية وما انضاف إليها، وحمل على قلبه فمرض مرضًا شديدًا ومات ، وقيل إن أمَّه سقته السَّم لأنه كان قد أساء على أهله وكبراء دولته وخواصه العشرة ، فنصحته أمّه وأغلظت عليه في القول وهددها فخافت بطشه ، فعملت عليه وسقته السّم فقتله في رجب سنة سبع وستين وخمسائة (١٤٩) باشبيلية ، ومولده سنة ثمان عشرة وخمسائة (145) في قلعة من أعمال طُرْطُوشَة يقال لها بُنُشْكُلَّة بضم الموحدة والنون وسكون الشّين المعجمة وضمّ الكاف وفتح اللام بعدها هاء تأنيث (146) ، وهي من

<sup>139)</sup> زائدة عن الوفيات.

<sup>140)</sup> وخاض.

في الوفيات : «لأن أباه هذَّبه وقرن به وبإخوته أكمل رجال الحرب والمعارف فنشأوا».

<sup>. 1170 - 1170 (142</sup> 

<sup>143)</sup> الوفيات 7/133.

<sup>144)</sup> مارس 1172م.

<sup>1125 - 1124 (145</sup> م.

<sup>146)</sup> الوفيات 7/133.

الحصون المنيعة. ولمّا مات محمد بن سعد جاء أولاده ، وقيل هم أخوته ، إلى الأمير يوسف بن عبد المؤمن وهو باشبيلية فسلّموا له جميع بلاد شرق الأندلس التي كانت / [249/ب] لأبيهم أو أخيهم فأحسن إليهم الأمير يوسف وتزوَّج أختهم فأصبحوا عنده في أعز مكان. ثم ان الأمير يوسف شرع في استرجاع بلاد المسلمين من أيدي الافرنج ، وكانوا قد استولوا عليها ، فاتسعت مملكته بالأندلس وصارت سراياه تصل (147) مغيرة إلى باب طُلَيْطِلة ، ثم أنه حاصرها ، فاجتمع الافرنج عليه كافة ، واشتد الغلاء في عسكره ، فرجع عنها وعاد إلى مراكش.

وفي سنة خمس وسبعين (148) قصد بلاد افريقية وفتح مدينة قَفْصة ، ثم دخل إلى جزيرة الأندلس في سنة ثمانين ومعه جمع كثيف ، وقصد غربي بلادها فحاصر مدينة شَنْتُرِين شهرًا فأصابه مرض فمات منه في شهر ربيع الأول سنة ثمانين وخمسائة (149) وحمل في تابوت إلى اشبيلية – رحمه الله تعالى –.

### أبو يوسف يعقوب :

وبعد وفاته اجتمع رأي أشياخ الموحدين وبني عبد المؤمن على تقديم ولده (150) أبي يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن أبي محمد عبد المؤمن فبايعوه ، وعقدوا له الولاية ودعوه أمير المؤمنين ، ولقبوه المنصور فقام بالأمر أحسن قيام (151) ، «وكان من أهل العلم ، وحسن التوقيع ، طلب يومًا من قاضيه أن يختار له رجلين لغرضين: من تعليم ولد ، وضبط أمر ، فعرَّفه برجلين ، قال في أحدهما : هو برّ في دينه ، وقال في الآخر : هو بحر في علمه ، فاختبرهما السُّلطان بنفسه فقصَّرا بين يديه وأكذبا الدعوى (152) ، هو كتب على رقعة القاضي التي سيَّرها / معهما بتعريفهما : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم [أ250]

<sup>147)</sup> في الأصول: «تتصل».

<sup>1180 - 1179 (148</sup> م.

<sup>149)</sup> كذا بالوفيات ، جوان – جويلية 1184 وفي تاريخ الدولتين: والثامن عشر من ربيع الآخر، ص 14.

<sup>150)</sup> ما يتعلق بالأمير يوسف بن عبد المؤمن نقله المؤلف من وفيات الأعيان لابن خلكان 130/7 –132.

الوفيات من ترجمة «المنصور الموحدي» 3/7.

<sup>152)</sup> في الأصول: «الدعوة».

﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ في البَرِّ والبَحْرِ ﴾ (153). وهذا من التَّوقيع العزيز (154) في الاجادة والصَّنعة » (155).

"وهو (156) الذي أظهر أبهة الملك ، ورفع راية الجهاد ، ونصب ميزان العدل ، وبسط أحكام النَّاس على حقيقة الشَّرع ، ونظر في أمر الدين والورع ، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته وأقاربه كما أقامها في سائر النَّاس أجمعين ، فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات ، ولمَّا مات أبوه كان معه في الصّحبة ، فباشر تدبير المملكة هنالك ، وأول ما رَبَّبَ قواعد الأندلس ، فأصلح شأنها وربَّب المقاتلة في مراكزها ، وربّب أحوالها في مدة شهرين وأمر بقراءة البسملة في [أول] الفاتحة في الصلاة ، وأرسل بذلك إلى سائر بلاد (١٤٥٠) الاسلام التي في مملكته ، فأجابه قوم وامتنع آخرون (لاختلاف الآراء في كونها آية من الفاتحة ، وهي مسألة مشهورة محلّها كتب الفروع) (158).

ولمّا رجع إلى مرَّاكش كرسي ملكهم خرج عليه على بن اسحاق » (159) (وأخوه يحيى أولاد [ابن] غانية بقية الملتَّمين كما سيأتي نبؤهم في الباب الثالث) (160).

«وفي سنة واحد وثمانين (161) توفي القاضي الامام الشهير أبو محمد عبد الحق الاشبيلي ببجاية وهو صاحب الأحكام والعاقبة وغيرهما» (162).

«وفي سنة ست وثماتين (163) بلغه أن الافرنج ملكوا مدينة شلْب (164) وهي في غرب

<sup>153)</sup> سورة الروم: 41.

<sup>154)</sup> في تاريخ الدولتين: والغريب».

<sup>655)</sup> ما بين الظفرين نقله بتصرف من تاريخ الدولتين للزركشي ص 15. وذكر ذلك لسان الدّين بن الخطيب في ورقم الحلل»، أنظر الاستقصا 179/2.

<sup>156)</sup> رجع إلى النقل من الوفيات لابن خلكان 3/7.

<sup>157)</sup> في ش: «البلاد».

<sup>158)</sup> ما بين القوسين زيادة من المؤلف عن الوفيات.

<sup>159)</sup> وفيات الأعيان 3/7 - 4.

<sup>160)</sup> زيادة عن الوفيات.

<sup>161) 185 – 186</sup> م.

<sup>162)</sup> نقل من تاريخ الدولتين ص 15.

<sup>1190 (163</sup> م.

<sup>164)</sup> في الأصول: «سلف» والمثبت من الوفيات 4/7 «واستولوا على غيرها من مدن غرب الأندلس كباجة ويابرة». انظر الاستقصا 164/2.

جزيرة الأندلس ، فتجهز إليها بنفسه وحاصرها وأخذها ، وأنفذ في الوقت / جيشًا من [250/ب] الموحدين ومعهم جماعة من العرب ، ففتحوا أربع مدائن من مدن الافرنج كانوا أخذوها من المسلمين قبل ذلك بأربعين سنة ، وخاف صاحب طُلَيْطِلة وطلب الصَّلح ، فصالحه خمس سنين وعاد إلى مرَّاكش » (165).

«وفي حدود تسعين وخمسمائة (166) توفي الشيخ الصّالح القطب أبو مدين شعيب بن الحسين (167) الأنادلسي ببلد تلمسان بالموضع المعروف بالعُبّاد ودفن هنالك» (168).

"ولما انقضت مدة الهدنة (169) ولم يبق سوى القليل خرجت طائفة من الافرنج في جيش كثيف إلى بلاد المسلمين فنهبوا وسبوا وعاثوا عيثًا فظيعًا ، فانهى الخبر إلى الأمير يعقوب وهو بمراكش ، فتجهز لقصدهم [في] جحفل عرمرم من قبائل العرب والموحدين ، واحتفل وجاز إلى الأندلس ، وذلك في سنة احدى وتسعين وخمسائة » (170) ، «فعلم الافرنج به فجمعوا خلقًا كثيرًا من أقاصي بلادهم » (171) «وقصدوه فبلغ الأمير يعقوب خبر مسيرهم ، وكثرة جموعهم ، فما هاله ذلك ، وجد في السيّر غوهم ، حتى التقوا في شهال قرطبة على قرب قلعة رباح (172) في مرج (173) الحديد وفيه نهر يشقيًّه وعبروا إلى منزلة الافرنج وصافهم وذلك في يوم الخميس التاسع (174) من شعبان سنة احدى وتسعين وخمسائة (175) واقتفى في ذلك أثر أبيه وجديه ، انهما كانا أكثر ما يصافون يوم الخميس ، ومعظم حركاتهم في صفر ، ووقع القتال وبرزت الأبطال

<sup>165)</sup> الوفيات 4/7.

<sup>1194 (166</sup> م.

<sup>167)</sup> في تاريخ الدولتين ص 16: «الحسن».

<sup>92)</sup> نقل حرفي من تاريخ الدولتين ص 16 وانظر الاستقصا 187/2 وفيه أنه توفي سنة 572 ولعله تحريف عن 92 وذكر الاستقصا في ص 189 أنه توفي سنة 594 وهو الثاريخ الصحيح ، وهو الذي ذكره ابن قنفد القسنطيني في الوفيات (الجزائر) 146.

<sup>169)</sup> في الأصول: «المهدية» والمثبت من الوفيات 4/7.

<sup>. 1195 - 1194 (170</sup> 

<sup>171)</sup> الوفيات لابن خلكان 4/7 – 5.

<sup>172)</sup> في الأصول : «رياح» والمثبت من الوفيات 8/7.

<sup>173)</sup> كذا بالأصول والوفيات ، «وفحص الحديد» في المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي كان موجودًا سنة 621. تحقيق محمد سعيد العربان ومحمد العربي العلمي ، القاهرة 1949/1368 ص 282.

<sup>174)</sup> في الأصول: «السابع» والمثبت من الوفيات التي ينقل عنها المؤلف.

<sup>175) 19</sup> جويلية 1195م.

[1/251] وصبرت الرجال ، فأمر الأمير يعقوب فرسان / الموحدين وأمراء العرب أن يَحْمِلوا ففعلوا ، وانهزم الافرنج وعمل فيهم السَّيف فاستأصلهم قتلاً ، وما نجا (176) ملكهم الا في نفر يسير ، ولولا دخول الليل لم يبق منهم أحد ، وغنم المسلمون أموالهم ، حتى قيل ان الذي حُمِل (177) لبيت المال من دروعهم ستَّون ألف درع ، وأما الدّواب على اختلاف أنواعها فلم يحص لها عدد ، ولم يسمع في بلاد الأندلس بكسرة مثلها (178).

ومن عادة الموحدين أنهم لا يأسرون مشركًا محاربًا ان ظفروا به ولو كان ملكًا عظيمًا ، بل تُضْرب رقابهم قلّوا أو كثروا ، فلما أصبح جيش المسلمين اتبعوهم فألفوهم قد أخلوا (179) قلعة رباح لما داخلهم من الرّعب ، فلكها الأمير يعقوب وجعل فيها واليّا وجيشًا ، ولكثرة ما حَصل له من الغنائم لم يمكنه الدّخول إلى بلاد الافرنج في ذلك الوقت ، فعاد إلى مدينة طُلَيْطِلة وحاصرها وقاتلها أشدَّ القتال ، وقطع أشجارها وشن الغارات على بلادها ، وأخذ من أعمالها حصونًا كثيرة وقتل رجالها وسبى حريمها وخرّب مبانيها وهدَّم أسوارها ، وترك الافرنج في أسوء حال ، ولم يبرز إليه أحد من المقاتلة .

ثم رجع إلى اشبيلية وأقام بها إلى سنة ثلاث وتسعين (180) ، فعاد إلى بلاد الافرنج مرّة ثالثة ، وفعل بها كفعله المتقدم ، فلم يبق للافرنج قدرة على لقائه وضاقت عليهم الأرض بما رَحُبَت ، فأرسلوا إليه يلتمسون الصّلح ، فأجابهم إلى ذلك لما اتصل به من أخبار يحيى بن اسحاق (181) الميّورقي ابن غانية لما دخل افريقية عند اشتغال الأمير يعقوب بجهاد الأندلس ثلاث سنين ، فأوقع الصلح بينه وبين ملوك الافرنج بالأندلس

[ 251/ب]

<sup>176)</sup> في ش: «نجي».

<sup>177)</sup> في الوفيات: وحصل a.

<sup>178)</sup> وهذه الوقعة تعرف بوقعة الارك. قال عبد الواحد المراكشي في «المعجب» ص 283: «وكانت هذه الهزيمة أختا لهزيمة والزّلاقة»، وسيذكرها المؤلف بعد قليل.

<sup>179)</sup> في الأصول: ودخلواه.

<sup>180 (180 – 1977)</sup> 

أو الوفيات: وعلى بن اسحاق، وعلى هو أخ يحيى ، وجاء في رحلة التجاني: «وفي مياومة الفاضل ابن البيساني أن الخبر وصلهم في جمادى الاخرى من سنة خمس وتمانين ان يحيى بن اسحاق الميورقي وأبا زياد المغربي دخلا إلى جزيرة باشو بقرب من تونس واستأصلا أهلها فانتقلوا إلى تونس ودخلوا حفاة عراة فات منهم بالجوع والبرد والانقطاع نحو الني عشر ألفا ، هكذا ذكر الفاضل ان ذلك من فعل يحيى بن اسحاق وفي الحديث المتقدم ان ذلك من فعل علي بن اسحاق أخبه فيمكن أن تكون قضية واحدة وقع الغلط في نسبتها ويمكن أن تكونا قضيتين وهذا هو الظاهر فان سنة اثنين وثمانين على ما ذكر ابن شداد انما كان الأمر فيها لعلي ابن اسحاق وبعده ولي أخوه يحيى والله أعلم، عس 14 – 15.

جميعهم على ما اختاره لمدة خمس سنين ، ثم عاد إلى مراكش في أواخر سنة ثلاث وتسعين ، ولما وصل إليها أمر باتخاذ الأحواض والرَّوايا (182) وآلة السفر للتوجه إلى بلاد افريقية ، فاجتمع إليه أشياخ (183) الموحدين وقالوا له : يا سيدنا قد طالت غيبتنا بالأندلس ، فمنا من له خمس سنين ومنا من له ثلاث سنين وغير ذلك ، فَتُنعِم علينا بالمهلة هذا العام وتكون الحركة سنة خمس وتسعين ، فأجابهم إلى سؤالهم وانتقل إلى مدينة سلا (184) وشاهد ما فيها من المنتزهات المعدة له ، وكان قد بنى بالقرب منها مدينة عظيمة سماها «رباط الفتح» على هيئة الاسكندرية في اتساع الشوارع وحسن التقسيم واتساع البناء وتحسينه وتحصينه ، وبناها على البحر المحيط الذي هناك ، وهي على نهر بسلا (186) مقابلة لها من البرّ (186) ، وطاف تلك البلاد وتنزّه فيها ثم رجع إلى مرّاكش» (186).

ابن خلكان (187) «ثم بعد هذا اختلفت الروايات في أمره فمن النّاس من يقول إنه ترك ما كان فيه وتجرد وساح في البراري وانتهى إلى بلاد المشرق وهو مستخف لا يعرف ، ومات خاملاً ، ومنهم من يقول أنه رجع إلى مرّاكش كما ذكرنا ، وتوفي في غرة جمادى الأولى وقيل في شهر ربيع الآخر سنة / خمس وتسعين وخمسائة بمرَّاكش ، ولم ينقل [1/252] شيء من أحواله بعد ذلك إلى حين وفاته ، وكانت ولادته يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وخمسائة »(188).

وقال ابن الخطيب (189) «لما تم له ما أراده من تمهيد بلاد افريقية صرف عنانه إلى الجهاد بالأندلس فأجاز البحر، واحتل اشبيلية (190)، ولحقت به ارسال طاغية الروم،

<sup>182)</sup> في ط: «الراويات»، وفي ش: «الروايات».

<sup>183)</sup> في الوفيات : «مشايخ».

<sup>184)</sup> في الأصول: ﴿ سَلَّهُ .

<sup>185)</sup> في الوفيات : «البر القبلي» 9/7.

<sup>186)</sup> الوفيات 8/7 – 9.

<sup>187)</sup> ما سيذكره ابن خلكان في خصوص موت المنصور لا أساس له من الصحة ، بل توفي بقصره في مراكش في 22 ربيع الثاني سنة 595. انظر مثلاً تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين تأليف يوسف أشباح ترجمة محمد عبد الله عنان ، القاهرة 190/1360، 90/2، ويقابله بالمسيحية 22 مارس 1199 م. وقال الزركشي: واختلف في موته ... ثم توفي في ليلة الجمعة الثانية والعشرين من ربيع الأول سنة خمس وتسعين».

<sup>188)</sup> الوفيات 9/7 – 10.

<sup>189)</sup> في رقم الحلل. أنظر أيضًا الاستقصا 168/2.

<sup>190)</sup> في الأُصول: ﴿بِالسَّبِيلَةِ ﴾ .

فصرفهم وعرض الجيش ، وأخذ في التقرّب بالقرب إلى الله بين يدي جهاده فاستبرا (191) السُّجون وأدَرَّ الأرزاق ، وعَيَّن الصَّدقات ، ورحل ونزل الأرك<sup>(192)</sup> وقد حَيَّمت بأحوازها محلاّت العدو يضيق عنها المتسّع (193) ، وقام بعد أن اجتمع النّاس فتحلل من المسلمين ، وقال : اغفروا لي فها عسى أن يكون صَدَر مني ، فبكى النَّاس ، وقالوا منكم يطلب الرضا والغفران ، وخطب الخطباء بين يديه مُحَرّضين ، فَنَشِط النّاس ، وطابت النَّفوس ، ومن الغد صدع بالبِّداء وأخذ السَّلاح والبروز أِلَى اللقاء ، فكانت التعبئة تحت الغلس ، وكان اللقاء فسال العدو على المسلمين كالبحر ، فزلزل مسيرة المسلمين ، وعند ذلك أمر المنصور بالهجوم على العدو، فاختلط الفريقان واعتركا، وصدقت حملات المسلمين، حتى أخلت مراكز العدو ، فولوا الأدبار ضحى يوم الأربعاء التاسع من شعبان (194) عام واحد وتسعين وخمسمائة (195) ، وانتهبت محلات العدو وانجلت المعركة عن حصيد من القتلي لا [252/ب] يحصى عدده ، فذكر المقلل / أنه بلغ ثلاثين ألفًا ، وصرف وجهه عزيزًا ظافرًا رحمه الله. وفي الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة خمس وتسعين توفي (196) المنصور ودُفِن بمجلس سكناه من مراكش ، وكذَّب العامة بموته ولوعا وتمسكا به فادعوا أنه ساح في الأرض، ا هـ.

وكان(197) رحمه الله مَلِكًا جوادًا عادلًا متمسِّكًا بالشّرع المُطهر ، يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر من غير محاباة ، ويصلَّى بالناس الصَّلوات الخمس ، ويلبس الصُّوف ويقفُّ للمرأة والضعيف ويأخذ لهم بالحق ، ابن خلكان (198): أوصى أن يدفن على قارعة الطريق ليترحم عليه من يمرّ به قال: وسمعت عليه حكاية يليق أن أذكرها هنا ، وهي أن الأمير الشيخ عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص عمر والد الأمير أبي زكرياء يحيى [بن عبد الواحد] (199) صاحب افريقية كان قد تزوج أخت الأمير المذكور،

في الأصول: «اسيرأ». (191

Alarcos وفي الأصول: والاراك. (192

في الأصول: «فضيق التسع». (193

في الأصول: «التاسع عشر من شعبان» والاصلاح من ابن خلكان وغيره وقد ذكر المؤلف هذه الواقعة بالتاريخ هذا عندما نقل أحداثها عن ابن خلكان.

<sup>25</sup> جويلية 1195م. (195

لقد ناقش المؤلف تاريخ وفاة المنصور فيها سبق واعادة هذا تكرار. (196

النقل من ابن خلكان ، وفيات الأعيان 10/7. (197

بل يستمر في النقل. 199) أضافة من الوفيات. (198

وأقامت عنده ، ثم جرت بينهما مشاجرة (200) فجاءت إلى بيت أخيها الأمير يعقوب ، فسير الأمير عبد الواحد في طلبها فامتنعت عليه ، فشكى الأمير عبد الواحد [ ذلك ] (<sup>(201)</sup> إلى قاضي الجماعة بمرّاكش ، وهو القاضي [أبو](202) عبد الله محمد بن على بن مروان ، فاجتمع القاضي المذكور بالأمير يعقوب وقال له: ان الشيخ أبا محمد عبد الواحد يطلب أهله ، فسكت الأمير يعقوب ، ومضى على ذلك أيام (203<sup>) ث</sup>م ان (204<sup>)</sup> الشيخ عبد الواحد اجتمع بالقاضي المذكور في قصر الأمير يعقوب بمراكش وقال: أنت قاضي المسلمين، وقد طلبت أهلي فما جاؤوني (205) فاجتمع القاضي بالأمير يعقوب / وقال له: يا أمير [253] المؤمنين ، الشيخ عبد الواحد قد طلب أهله مرة وهذه الثانية ، فسكت الأمير يعقوب ، ثم بعد ذلك بمدة لتي الشيخ عبد الواحد القاضي بالقصر وقد جاء إلى خدمة الأمير يعقوب فقال له: يا قاضي المسلمين ، قد قلت لك مرتين وهذه الثالثة: أطلب أهلى وقد منعوني عنهم (206)، فاجتمّع القاضي بالأمير يعقوب وقال له: يا مولانا قد تكرَّر طلبه لأهله، فاما أن تُسَيِّر إليه أهله والا فاعزلني مِن القضاء ، فسكت الأمير يعقوب ، وقيل إنه قال له: يا [أباً] عَبد الله ما هذا الاّ جدُّ كثير (207) ، ثم استدعى خادمًا وقال له في السِّرّ: تحمل أهل الشيخ عبد الواحد إليه (فحملت إليه)(208) في ذلك النهار ولم ينتهر القاضي ولا قال له شيئًا يكرُّهه ، وتبع في ذلك حكم الشُّرع المطهر وانقاد لأوامره ، وهذه حسنة تُعَدُّ له وللقاضي أيضًا فانه بالغ في اقامة منار الشُّرع والعدل.

> وكان الأمير يعقوبُ شَدَّد في الزام الرعية باقامة الصَّلوات الخمس ، «وقتل [في] بعض الأحيان على شرب الخمر ، وقتل العمّال الذين تشكوا الرّعايا<sup>(209)</sup> مهم ، وأمر برفض فروع الفقه ، وأن العلماء لا يفتون الاّ بالكتاب والسّنة (210) ، ولا يقلِّدون أحدًا من

> > 205) في الأصول: ﴿جَاءَتُنِي ۗ . 200) الوفيات: «منافرة».

<sup>206)</sup> كذا في ط والوفيات، وفي ش: «عنها ». اضافة من الوفيات. (201

<sup>207)</sup> في الوفيات: ﴿ كبير، 202) أضافة من الوفيات.

<sup>208)</sup> ساقطة من ش. 203) ڧش: «أياما».

<sup>209)</sup> في ش: «الرعاية». ساقطة من ش. (204

أمر باحراق كتب المذهب المالكي كالمدونة وتهذيب المدونة والواضحة وكان قصده محو المذهب المالكي واحلال المذهب الظاهري محله ، وكان أَبوه وجده يسيران في هذا الطريق الا أنهما لم يخطوا هذه الخطوة ، وشجع على طلب علم الحديث ، ونالوا ما لم ينالوا في أيام أبيه وجده. انظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي ، ص 78 و 280.

الأيمة المجتهدين المتقدمين، بل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه اجتهادهم من استنباطهم القضايا من الكتاب والسنّنة والاجماع والقياس.

قال: وقد أدركنا جماعة من مشايخ المغرب وصلوا الينا إلى البلاد وهم على ذلك [253/ب] الطريق مثل أبي الخطاب بن دحية وأخيه أبي عمر ومحي الدّين ابن العربي (211) / نزيل دمشق وغيرهم.

وكان يعاقب على ترك الصَّلاة ويأمر بالنِّداء في الأسواق بالمبادرة إليها ، فمن غفل عنها واشتغل بمعيشته يعزره (212) تعزيرًا بليغًا.

وكان قد عظم ملكه واتسعت دائرة سلطنته حتى لم يبق بجميع أقطار المغرب من البحر المحيط إلى برقة إلا من هو على طاعته وداخل في ولايته ، إلى غير ذلك من جزيرة الأندلس وكان محسنًا محبًّا للعلماء مقرّبًا للأدباء مصغيًا إلى المدح مثيبًا عليه.

والى الأمير يعقوب تنسب الدّنانير اليعقوبية المغربية.

وكان قد أرسل إليه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رسولاً من بني منقذ في سنة سبع وثمانين وخمسمائة (213) يستنجده على (214) الافرنج الواصلين من بلاد المغرب إلى الديار المصرية وساحل الشام ، ولم يخاطبه بأمير المؤمنين بل خاطبه بأمير المسلمين ، فعز عليه ذلك ، ولم يجبه إلى ما طلبه (215) منه ».

"ولما (216) حضرت الوفاة الأمير يعقوب وقضى نحبه بايع النّاس ولده أبا عبد الله محمد بن يعقوب وتلقب «بالنّاصر» (فاستوزر الشّيخ أبا محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص) (217) واتَّصل (218) به ما فعل الميورقي ، فنهض إلى افريقية وهزم الميورقي – كما يأتي ان شاء الله تعالى – ثم تحرّك إلى جزيرة الأندلس (فلم يرزّق فتحًا بل كانت الهزيمة

<sup>211)</sup> في الأصول: «محي الدّين المغربي، والمثبت من وفيات الأعيان لابن خلكان 11/7.

<sup>212)</sup> يقصد يؤنبه.

<sup>213)</sup> كذا في ابن خلكان ويوافقها بالميلادي 1191م وفي الاستقصا سنة 585 ، وفي الروضتين لابي شامة المقدسي سنة 586 ، انظر الاستقصا والتعليقات عليه 163/2.

<sup>214)</sup> قال ابن خلدون: «وفي هذا دليل على اختصاص ملوك المغرب يومئذ بالأساطيل الجهادية ، وعدم عناية الدول بمصر والشام لذلك العهد بها» ، الاستقصا 163/2 – 164.

<sup>215)</sup> وفيات الأعيان بتصرف يسير 10/7 - 11.

<sup>216)</sup> انتقل إلى صفحة 15 من نفس المرجع.

<sup>217)</sup> زيادة عما هو موجود بالوفيات ، ونقلها المؤلف عن تاريخ الدولتين ص 17.

<sup>213)</sup> في ط: ووامتثل،

475

عليه)(219) وتسمى وقعة العِقاب (220) سنة تسع وستائة (221).

### المنتصر بالله:

«ثم ولي بعده ولده أبو يعقوب يوسف بن محمد ابن الأمير يعقوب ويلقب «بالمنتصر الله» (222) ولم يكن في بني عبد المؤمن أحسن منه / وجها ، ولا أبلغ في المخاطبة» (223) وتحل عبد المؤمن أحسن منه / وجها ، ولا أبلغ في المخاطبة» (223) فتولًى وسنه عشرة أعوام (224) وغلب عليه وزيره ابن جامع ومشيخة الموحدين فقاموا بأمره وبني مشعوفًا براحته (225) فضعفت الدولة بخروج بني مَرِين – كما يأتي خبرهم – . ونزل الافرنج (226) تونس على عهده فظهر من صَبْره وشدة جلاده ما طال به الحديث حتى انصرفوا ، ومات سنة عشرين وستمائة (227) ، ولم يخلف ولدًا .

#### العادل:

«فاتفق (228) أرباب الدّولة على تولية أبي محمد عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن (229) لكبر سنه ، فلم يحسن التدبير ، ولا دارى(230) أهل دولته فخلعوه وخنقوه

<sup>219)</sup> زيادة عما هو موجود بالوفيات.

<sup>220)</sup> بكسر العين، هي من الوقائع الحاسمة في حركة الاسترداد الاسبانية المسيحية وفي انحسار الملد الإسلامي من الأندلس، وقد توالت بعدها الهزائم على المسلمين إلى أن أجلوا من الأندلس، والعقاب تسمى بالافرنجية Las Nas de Tolosa وبعد هذه الواقعة وموت الخليفة الناصر سارت الدُّولة الموحدية بخطى سريعة نحو الإنحلال والاضمحلال بسبب تنازع الأسرة الخلافية على السّلطة.

<sup>.</sup> و 1213 – 1212 م .

<sup>222)</sup> اتبعت وش، في ذلك تاريخ الدولتين للزركشي. وفي الاستقصا والحلل السندسية والمنتصر، أيضًا ، وفي ط وتاريخ ابن خلدون والوفيات: والمستنصر، واعتمد شارل جوليان في تاريخ شهال افريقيا 118/2 والمستنصر،

<sup>223)</sup> في الأصول: «المخاصمة» والمثبت من الوفيات من ترجمة الخليفة أبي يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 16/7.

<sup>224)</sup> وهو ابن ست عشرة سنة ، الاستقصا: 202/2.

<sup>225) •</sup> واشتغل عن تدبير الأمر والجهاد بما يقتضيه الشباب، نفس المصدر ، وتاريخ ابن خلدون 524/6.

<sup>226)</sup> لم يذكر أحد من المؤرخين نزول الافرنج تونس في عهد الخليفة استنصر الموحدي ، ولا ندري على ما اعتمد المؤلف.

<sup>227 . 1223</sup> م. وفيات الأعيان 16/7.

<sup>229)</sup> هو أخو المنصور وهو المعروف بالمخلوع ، تاريخ الدولتين ص 20 وكتاب العبر 525/7.

<sup>230)</sup> في الأصول: «دارا».

بعد تسعة أشهر من ولايته (231)، وكان يوم ولايته أبو محمد عبد الله ابن الأمير يعقوب المذكور بالأندلس، فامتنع بِمُرْسِية، ورأى أنه أولى بالأمر من عبد الواحد، وخرج إلى ما في جهته من بلاد الأندلس فاستولى عليها بغير كلفة وتلقب «بالعادل»، فلما خُنِق عبد الواحد بمرَّاكش، ثارت الافرنج بالأندلس على العادل وتواقفوا (232)، فانهزم أصحابه هزيمة شنيعة وهرب هو فركب البحر يريد مرّاكش، وخلف باشبيلية أخاه أبا العلاء (233) ادريس ابن الأمير يعقوب، وقاسى (234) العادل شدائد في طريقه إلى مرّاكش [من العربان]» (235).

الم (236) خلع العادل واقتحم عليه القصر وانتهبوه ، وقتل العادل خنقًا في الثاني والعشرين من شوال سنة أربع وعشرين وستائة (237) فكانت مدته من حين بويع بمرسية ثلاث سنين وثمانية أشهر وعشرة أيام».

### المعتصم :

«وبويع بعده بمرّاكش أبو زكرياء يحيى بن النّاصر ولقب «المعتصم» (238) «وكان اذ ذاك كما بَقَل (239) / وجهه (غير أنه) (240) لم يُجَرّب الأمور، ولم يلبث إلّا أيامًا قلائل حتى ورد الخبر من الأندلس أن أبا العلاء (241) ادريس ابن الأمير يعقوب ادعى الخلافة لنفسه باشبيلية وبايعه أهل الأندلس، ولقب «المأمون»، فآل أمر المعتصم إلى أن حصره العرب بمرّاكش وهزموا عسكره مرة بعد أخرى، حتى ضجر منه أهل مرّاكش وتشاءموا به وأخرجوه، فهرب إلى جبل دَرَن، ثم أرسل في الباطن جماعة من أهل مرّاكش ليعود إليها ويقتل من بها من (العربان) (242) أعوان المأمون، فحضر إليها وقتل المذكورين.

<sup>231)</sup> الوفيات 16/7.

<sup>232)</sup> وفيات الأعيان التي ينقل عنها المؤلف: «وتواقعوا» 16/7 والصحيح تواقفوا.

<sup>233)</sup> في الأصول: «العلي، وفي الوفيات: والعلا، ، والمثبت من تاريخ الدولتين ص 22.

<sup>234)</sup> في ش: «وقاس». وقاس». (238) تاريخ الدولتين ص 22.

<sup>235)</sup> وفيات الأعيان 16/7. (239) كذا في ط والوفيات ، وفي ش: «نفل».

<sup>236)</sup> رجع إلى النقل من تاريخ الدّولتين ص 21. 240) في الوفيات: وغرٌّ لَمْ هِ 16/7.

<sup>237) 5</sup> أكتوبر 1226م. (241) في الأصول: «العلي».

<sup>242)</sup> زائدة عن الوفيات التي ينقل عنها المؤلف.

### المأمون ومن ولي بعده إلى نهاية الدولة الموحدية:

وجاء أبو العلاء (<sup>241)</sup> المأمون من الأندلس ، وقد خرج عليه بها الأمير محمد بن يوسف بن هود الجُذامي ، ودعا بنفسه لبني العَبَّاس فمال إليه النَّاس ورجعوا عن المأمون ، فلما انتهى المأمون إلى مرّاكش وجد بها المعتصم ، فتواقفا فانهزم المعتصم إلى الجبل فاستولى المأمون على مرّاكش.

فجمع (243) المعتصم رجالاً وقصد المأمون بمرّاكش فهزمه المأمون مرارًا وضعفت جماعته ، فَأَلِحانته الضرورة إلى الاستجارة بقوم في حصن بجهة تلمسان (244) وكان لغلام منهم ثأر بأبيه فرصده يومًا وهو راكب فطعنه فقتله ، واستبد المأمون بالأمور.

وكان شجاعًا حازمًا صارمًا فتاكًا (<sup>245)</sup> «استدعى الأشياخ وأهل الرأي من الموحدين واستظهر عليهم بعهودهم التي نبذوها واستفتى من حضر بمشهد منهم فأفتى الفقهاء بحكم الله فحمل عليهم السَّيف وأبادهم ، وظهر له (246) أن يطمس أثر دعوة / المهدي فحا [255]] اسمه من السِّكُّة ، وأعاد شكل الدّرهم إلى معناه ، ولعنه فوق المنبرَ ، ولما قفل من حركته التي دوخ بها المغرب إلى مرّاكش بوادي العبيد (247) أدركه المرض فأسرعوا به ثم مات المأمون في الغزو حتف أنفه «قيل سنة ثلاثين وستماثة (<sup>248)</sup> ، وأخفى ولده موته حتى دَبّر أمره وبلغ مأمنه ، وهو أبو محمد عبد الواحد بن المأمون ، ولُقِّبَ الرشيد ، فتقدم بعد موت أبيه وغلب على أخيه الأكبر ، واستبدّ بالأمر ، وأعاد اسم المهدي في الخطبة ، فاستمال بذلك قلوب النَّاس ، فملك المغرب الأقصى ، وبعض الأندلس» ثم توفي سنة أربعين وستمائة <sup>(249)</sup> غريقًا ببركة من برك القصر وكتم حاجبه أمره حتى تولى بعده أخوه

<sup>243)</sup> في ش وأجمع ٥.

وكان يحيى بن النَّاصر لما نكث الخلط بيعته لحق بعرب معفل فأجاروه ووعدوه النصرة ، وأشطوا في المطالب ، فآسف بعضهم بالمنع ، فاغتاله في جهة تازان وسيق رأسه إلى الرشيد بفاس (الاستقصا 219/2) تاريخ ابن خلدون 6/529 - 530.

<sup>245)</sup> وفيات الأعيان 16/7 - 17.

<sup>246)</sup> في ش: الصماء.

في تاريخ الدولتين: «بوادي أم الربيع» ص 26.

<sup>1132 - 1133</sup> م ، والنقل الآتي من الوفيات 17/7.

قالها ابن خلكان في شيء من التحفظ ، وقال : وقيل وكان إلى سنة احدى وأربعين وستماثة ملك المغرب الأقصى وبعض الأندلس، 17/7.

لأبيه ويلقّب السَّعيد وهو أبو الحسن علي بن ادريس (250) ، ثم خرج إلى ناحية تلمسان ، وحاصر قلعة بينها وبين تلمسان مسافة يوم واحد ، فقتل هناك على ظهر فرسه في صفر سنة ست وأربعين وستمائة (251) «- وفي هذه الوقعة ظهرت دولة بني زيّان وقوي أمر بني مَرين كما يأتي خبرهما - ان شاء الله تعالى -».

وبعد وفأته تولى ابنه المرتضي أبو حفص عمر بن ابراهيم (252) بن يوسف في شهر ربيع الآخر من السنة ، وفي الحادي والعشرين من المحرم سنة خمس وستين وستماثة (253) ، دخل الواثق أبو العلاء (254) ادريس بن أبي عبد الله يوسف (255) بن عبد المؤمن المعروف «بأبي دبوس» ، مرّاكش ، وهرب المرتضي إلى آزمور ، وهي من عبد المؤمن المعروف «فبض عليه عامله بها وبعث إلى الواثق بذلك / فأمر الواثق بقتله ، فقتله في العشر الأخير من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وستماثة (256) بموضع يقال له كتامة ، يبعد عن مرّاكش ثلاثة أيام .

وأقام الواثق ثلاث سنين وقتل في الحرب التي كانت (257) بينه وبين بني مرين (258) ، ومنشأ هذه الحرب (259) أن أبا دُبُّوس لما كان المُلْك في يد المرتضي (هرب لملك بني مرين ، وانتدب إليه في اجتثاث أصل أبي حفص المرتضي) (260) وعاهده على تسليم شطر ما يناله ، فعقد عليه الجيش ، وأصحبه إلى السُّلطان المرتضي في آخر عام أربعة وأربعين وسمَّائة (261) فتغلَّب على الحضرة وفَرَّ المرتضي ، فلما قُتِل استبَدَّ أبو دبوس ،

<sup>250)</sup> كذا بالوفيات ، وهو أدريس المأمون.

<sup>251)</sup> كذا بالوفيات 18/7، وتاريخ الدولتين ص 31. ماي جوان 1248م.

<sup>252)</sup> كذا بالوفيات التي ينقل عنها المؤلف، وهو «ابراهيم اسحاق» أخ المنصور، كتاب العبر 452/6.

<sup>253) 22</sup> أكتوبر 1266م.

<sup>254)</sup> كذا بالأصول والوفيات وفي كتاب العبر: «أبو العلي» 547/6.

<sup>255)</sup> كذا بالوفيات 18/7 وفي كتاب العبر 547/6 «أبو العلي بن السيد أبي عبد الله محمد بن السيد أبي حفص بن عبد المؤمن.

<sup>256)</sup> جانني 1266م.

<sup>257)</sup> في ش: والذي كان،

<sup>258)</sup> انتهى نقله من الوفيات 17/7 – 18.

<sup>259)</sup> عن هذه الحرب انظر ابن خلدون كتاب العبر 547/6 –552.

<sup>260)</sup> ما بين القوسين ساقط من ط.

<sup>1247 (261</sup>م.

وخان عهد بني مرين فحاربوه بوادي اغفو (262) ثاني شهر محرم فاتح سنة ثمان وستين وستائة (263).

فلما بلغ خبر موته بايع النَّاس ولده عبد الواحد وخطب جمعة واحدة من المحرم ، فرحف إليه أبو يوسف يعقوب المريني فخرج هاربًا هو واخوته وبنو عمه وجميع الموحدين فنهبوا من ساعتهم فقتل وكانت مدته سبعة أيام (264) ، وانقضت دولة بني عبد المؤمن فكان قتل عبد الواحد في المحرم سنة ثمان وستين وستائة تحت جَبَلها.

« وأما أبو دبُّوس فقتل بموضع بينه وبين مرّاكش مسيرة ثلاثة أيام في جهة الشمال منها » (265).

واستولى بنو مرين على ملكهم والملك لله الواحد القهّار ﴿قُلِ ٱللَّهُمَ مَالِكَ المُمُلُكِ ﴾ (266). فكانت دولة عبد المؤمن وبنيه مائة سنة وأربعة وأربعين سنة / وأحد عشر [1/256] شهرًا وثلاثة وعشرين يومًا والله أعلم بغيبه.

<sup>262)</sup> في الأصول: «عفو» والمثبت من ابن خلدون 551/6 وفي الاستقصا: «دغفو، 24/2.

<sup>263)</sup> كذا في العبر. 1 سبتمبر 1269م.

<sup>264)</sup> في كتاب العبر «خمسة أيام».

كذا في كتاب العبر (سبتمبر 1269م). وبعدها في نص المؤلف: وفقتل يوم الجمعة غروب الشمس آخر يوم من ذي الحجة من سنة سبم وسنين؛ أسقطناها اذ كيف يمكن محاربة بني مرين لأبي دبوس في محرم سنة 668 ويكون قتله في ذي الحجة سنة 667 ، وقد بويع ابنه عبد الواحد في محرم لمدة خمسة أيام كما ذكر ابن خلدون والصحيح أن يعقوب بن عبد الحق استولى على مراكش في أوائل محرم سنة 668 أي اثر قتل أبي دبوس اذا اعتبرنا كلام ابن خلدون صحيحًا وفي الوفيات أيضًا قتل في سنة 668 هـ وأسقطناها أيضًا لأنه أعطى التاريخ الصحيح بعد أسطر.

<sup>266)</sup> سورة آل عمران : 26.

## الباب الثاني

# في فتح عبد المؤمن للمهدية والبلاد الساحلية بعد استيلاء الافرنج عليها حسبها ذكره ابن الأثير وغيره من أثمة التاريخ

### أسباب احتلال النرمان للمهديّة:

ذكر التجاني في رحلته (1): ((1) يحيى بن تميم الصّنهاجي تَولّى بعد وفاة أبيه تميم سنة احدى وخمسائة (2) فكان مما حدث في أيامه من الأسباب المؤدية إلى تغلب النّصارى على المهديّة التغلّب الثاني الذي أدَّى إلى انقراض دولة صنهاجة منها أن نصرانيا اسمه جرجير الأنطاكي (3) كان قد هاجر إلى تميم من المشرق ، وكان قد عرف لسان العرب وبرع في الحساب وتهذّب بالشَّام بأنطاكية وغيرها ، فحكَّمه تميم في دخله وخرجه ، وكان في غاية الاتِساع من الأموال إلى نظره فصارت أموال المسلمين كلّها في يده وأيدي أقاربه ، وكان في غاية الاتِساع من الأموال ، فلمّا مات تميم خاف هذا النّصراني من يحيى فكاتب لجار صاحب صقلية ، وأعلمه أنه يُحِبُّ الانتقال إليه ، (فوجه لجار إليه) (4) قطعة أظهرت أنها وصلت في رسالة ، فخرج هذا النّصراني وأقاربه في يوم جمعة (5) عند الجماع النّاس للصلاة ، وتزيّوا بزي البحريين ، فطلعوا فيها ، وتَمَّ لهم أَمْرُهم ، فلم يفطن المناس لهم الا وقد أقلعوا ، ولمّا وصلوا إلى صقليّة حكّمهم عبد الرحمان النّصراني صاحب أشغالها (6) في الجبايات فنصحوا وأظهروا نصحهم ، واحتاج لجار أن يوجه رسولاً إلى مصر فأشار عليه (7) عبد الرّحمان النّصراني بجرجير هذا فأرسله ونصح وأقبل بذخائر ملوكية أشار عليه لجار .

رحلة التجاني بتصرف يسير ص 333 – 334.

<sup>. 1108 - 1107 (2</sup> 

<sup>3)</sup> كذا في الأصول وفي رحلة التجاني ، وفي كتاب العبر 344/6 والكامل لابن الأثير 126: ٥ جرجي٠٠.

<sup>4)</sup> في الأصول: «فتجهز في» والمثبت من الرحلة ص 333.

كذا في ط والرحلة ، وفي ش: «الجمعة».

أي وزير ماليتها.
 أي الأصول: «اليه».

ثم مات يحيى بن تميم بالمهدية سنة تسع وخمسمائة (8).

وولي بعده ابنه علي بن يُحيى / فوقعت الوحشة بينه و بين لجار بسبب السَّفينة التي [256/ب] أنشأها رافع بن مكي بن كامل بقابس حيث منعه منها علي ، فاستنصر رافع بلجار فوقعت المقاتلة بين أسطول على وأسطول لجار بسبها »(9).

«وأصل (10) رافع هذا ، أن قابس خالفت على تميم إلى طاعة العرب القادمين من مصر على المعز حين تغلَّبوا على بعض البلاد ، فوليها منهم مكي بن كامل بن جامع ، ثم وليها بعد ابنه رافع بن مكي فتوفي تميم ورافع هذا متولي قابس ، ثم ولي يحيى بن تميم فصالحه وداراه طول حياته ، ولما توفي يحيى وتولى بعده ابنه علي ، أنف من مصالحة رافعا.

وكان يحيى يحتمل (11) لرافع أمورًا منها: أن رافعا أنشأ بساحله (12) سفينة أعدَّها لما يعرض له في البحر من الأمور ، فلم يظهر يحيى انكارًا لذلك ، بل أعانه عليها وأمدَّه بما احتاج إليه فيها ، فلما ولي أنف من ذلك وكره أن يقاومه أحد من أهل افريقية في اجراء السُّفن في البحر ، فأنفذ أسطولاً إلى قابس يمنع هذه السَّفينة من الاقلاع وأخذها ان أقلعت ، وعلم بذلك رافع فكتب للجار يسأله الاعانة عَلَى عَلي ، ويخبره [أنه] (13) انما أنشأ السَّفينة لهدية يحب أن يهديها إليه ، فبعث لجار أسطولاً ضخمًا إلى قابس لنصرة رافع ، فلما بلغ ذلك عَليًا جمع رجال دولته واستشارهم في ذلك فكلهم أشار (14) عليه باسترجاع أسطوله والتغاضي عن رافع في هذه المسألة حفظًا لما بينه وبين لجار من المصالحة ، فرأى علي أن عليه وهنا في ذلك ، فأمر بقية أسطوله فأخرج في الحين وَوجَهه إلى قابس فوجدوا الروم قد نزلوا / من قطعهم لضيافة أعدَّها رافع لهم ، فلم يرعهم اللَّ [1/257] وصول الأسطول ، فبادروا إلى قطعهم فغلبهم المسلمون على أكثرها وقتلوا منهم جماعة وصول الأسطول ، فبادروا إلى قطعهم فغلبهم المسلمون على أكثرها وقتلوا منهم جماعة كبيرة (15) ، ثم ان رافعا خرج إلى القيروان.

وملك قابس بعده محمد بن رشيد - مصغر راشد ، وهو من بني جامع - وغلب على دولته مولاه يوسف ، فاتفق أن خرج محمد من قابس لحرب عدو له وترك أحد بنيه نائبًا عنه فَطَرده يوسف ، واستولى على المدينة ، وانتسب إلى طاعة لجار ، فقام عليه أهل

<sup>12)</sup> بساحل قابس.

<sup>13)</sup> اضافة من الرحلة يقتضيها الاملاء.

<sup>14)</sup> في الأصول: وأشاروا ١.

<sup>15)</sup> في ش: «كثيرة».

<sup>8) 1115 – 1116</sup> م.

<sup>9)</sup> الرحلة ص 333 - 334.

<sup>10)</sup> انتقل إلى صفحة 97 منها.

أي الأصول: (يتحمل).

قابس ودفعوه إلى العرب فعذبوه عذابًا شديدًا وقطعوا مذاكره لأنهم نسبوه للتعرض لحرم مولاه ، وكان ليوسف أخ اسمه عيسى ففرّ إلى صقلية مستنصرًا بطاغيتها ، وزعم أن أخاه إنما فعل ما فعل لأنه منتسب إلى طاعته ، فأخرج لجار أسطوله لحصار قابس فحاصرها مدة ثم رجع » (16) ، فهذا ما كان من أحد الأسباب الموجبة لوحشة لجار الخبيث مع على

ثم إنه «وصل (17) باثر ذلك رسول لجار إلى علي يقتضي أموالاً كثيرة كانت تثقفت له بالمهديَّة ، وكان علي عند تلك الوحشة أمسك وكُلاءه فسَرَّحهم له علي ووجههم إليه بأمواله ، فلما وصلت إليه وَجّه رسولاً ثانيًا بمكاتبة فيها إغلاظ وتهديد وتقصير على العادة وإساءة أدب ، فأغضب ذلك عَلِيًّا وصرف رسوله دون جواب ، وبلغ عليًّا أن النَّصراني [257/ب] يتهدده ويتوعده فأمر باستجداد الأساطيل والاستعداد لقتاله ، / فأنشأ أسطولاً قويت الأنفس به ، ولم تزل الفتنة متأكدة بينهما إلى أن مات على وولي بعده ابنه الحسن ، فكاتب أمير الملثمين بالمغرب على بن يوسف بن تاشفين ، واتَّفق باثر ذلك أن وصل أسطول علي بن يوسف مع قائده علِي بن ميمون إلى بلاد لجار ، فاستفتح منها حصونًا وسبى منها سبايا كثيرة ، فلم يشك النَّصراني أن الباعث لعلي بن يوسف على ذلك انما هو الحسن ، فاستجاش من كان قِبَله وحشد أجناده ومقاتليه ، وبالغ في كتم أمره بمنع السفر إلى سواحل المسلمين ، ولم يخف عن الحسن مقصده وخشى أن يطرق بلاده دون تأهّب له فأمرهم باتِّخاذ الأسلحة وتشييد الأسوار واستقدام القبائل من العرب وغيرهم للجهاد ، فوصلت الحشود إليه من كل جهة ونزلت الأعراب بظاهر المهديّة.

### احتلال النرمان للمهدية:

فلمًا كان يوم السبت لخمس بقين من جمادى الأولى سنة سبع عشرة وخمسمائة (18) وصل أسطول لجار إلى المهديّة فأرسى بالجزيرة المعروفة هناك «بجزيرة

<sup>16)</sup> عن أمراء بني جامع وأمراء المهدية من سلالة المعز بن باديس ورجار ملك صقلية أنظر رحلة التجاني ص 97 – 98 عند الكلام عن قابس ، ومنه نقل المؤلف نصه بتصرف.

<sup>17)</sup> عاد إلى النقل مما ذكره التجاني عن المهدية ص 334.

<sup>18) 21</sup> جويلية 1123م.

الأحاسي» (19) وهي على عشرة أميال من المهديّة ، ونزل قائده عبد الرحمان وجرجير إلى الجزيرة ، وضربت لهما ولقدمي الافرنج مضارب هنالك ، وكان وصولهم آخر النهار فخرج منهم إلى البر تلك الليلة خلق كثير وانبسطوا حتى بعدوا عن البحر أميالاً ثم عادوا إلى الجزيرة ، ووصل القائدان في اليوم الثاني في البحر في بعض / قطعهم إلى المهديّة [1/258] فأطافا بها وانتهيا إلى ساحل زويلة فهالهما (20) ما رأيا بالأسوار والسَّواحل من الناس وانصرفا عائدين إلى الجزيرة ، فوجدا طائفة من العرب ومن الأجناد قد دخلوا إليها وكشفوا من كان بها من الرُّوم عن مواضعهم ، وقتلوا منهم قومًا وانتهبوا أسلحتهم.

فلمّا كان اليوم الثالث تمكّن النّصارى من القصر المعروف بقصر الدّيماس، وحصل به زهاء (21) مائة منهم باعانة بعض الأعراب لهم على ذلك لما مناهم به عبد الرَّحمان وصاحبه، وقد كان لجار أمرهما (22) بالنزول بجزيرة الأحاسي والتّحيَّل في أخذ قصر الدّيماس بمباطنة العرب ثم الزّحف من هناك في البر بالرِّجال والخيل إلى المهديّة.

فلمًا كان اليوم الرّابع اجتمع المسلمون وخرجوا من المهديّة وكبَّروا تكبيرة واحدة راعت من في الجزيرة ، فظنّوا أنهم داخلون إليهم فانهزموا إلى مراكبهم وقتلوا بأيديهم كثيرًا من خيلهم ، ودخل المسلمون الجزيرة وليس بها أحد منهم فوجدوا فيها خيلاً وآلات وأسلحة أعجلهم الهرب عن حملها ، وأحاطوا بقصر الدّيماس يقاتلونه والأسطول في البحر يعاين ذلك ولا يستطيع اغاثة من في القصر لكثرة ما اجتمع في البر من عساكر المسلمين ، فلمّا علموا أنهم غير قادرين على انقاذ (23) من في القصر أقلعوا عائدين إلى صقيليّة ، وأقام المسلمون يقاتلون من حصل بقصر الدّيماس منهم إلى أن اشتدّ عليهم الحصار وفني ماؤهم وطعامهم فخرجوا منه ليلة الأربعاء لرابع عشر من جمادى الآخرة ، فتخطفتهم سيوف الأعراب / فقتلوا عن آخرهم .

[ 258/ب]

<sup>19)</sup> هي جزيرة كائنة في عرض رأس الديماس على نحو 10 أميال شهال المهدية، والاحاسي ج حسي أو حسا بمعنى بثر في أرض رمليه، أرض صلبة مغطاة بالتراب حيث تتسرب إليها المياه وحيث يوجد الماء فيها بسهولة وفي عمق قليل. أنظر : بلاد البربر الشرقية في عهد الزبريين لهادي روجي ادريس، باريس 1962، 335/1.

La Berbérie orientale sous les Zirides

<sup>20)</sup> في ش: وأهالهماء.

<sup>21)</sup> في ش: وزهي.

<sup>22)</sup> في ش: «أمرهم».

<sup>23)</sup> في الرحلة واستنفّاذه.

وهُنيُّ الحسن بهذا الفتح، ولم يدر ما تحت طيه من المحنة التي خصته وعمَّت السلمين لسبيه.

ولما أقلع الأسطول إلى صقلية خائبًا خاسرًا أغاظ لجار ذلك ، ثم اتفق باثره أن وصل أسطول الملثم من المغرب وقائده محمد بن ميمون ، فعاث في بلاد لجار وقتل وحمل نساءها سبيًا إلى بلاده ، وكان لجار كلَّما وصله أسطول من المغرب إلى بلاده نسبه إلى الحسن فعزم العزم المصمّم على غزو المهديّة وأنشأ في ظاهر الأمر بينه وبين الحسن صلحًا وفي نفسه ما فيها لتتم خديعته ويتمكَّن من مراده ، وكان بين الحسن وبين ابن عمَّه يحيى ابن العزيز بن باديس بن المنصور بن النَّاصر بن عَلَناس (24) بن حماد صاحب بجاية من المخالفة ما أوجب أن بعث يحيى في هذه المُدّة لمحاصرته (25) بالمهديّة أسطولاً في البحر وجيشًا في البر ، قائده مطرَّف بن على بن حمدون الفقيه ، فحصر المهديَّة بحرًّا وبرًّا ونزل مطرّف بن علي بجيشه بظاهر زُوَيلة فاستمدّ الحسن لجار فأمَدّه بأسطول ، فعلم مطرّف بذلك فارتحل عن المهديّة مسرعًا ، وكانت للجار جواسيس بالمهديّة فكتبوا إليه يعلمونه أن بمرساها مراكب قد استوفت وسقها ، فأمر جرجير قائد الأسطول المتوجه للنصرة بالهجوم عليها وأخذها ففعل ذلك غدرًا وحملها إلى صقلية ، ثم هجم بعد ذلك على مرسى المهديّة [259/أ] فأخذ منها مركبًا كان الحسن قد احتفل به وشحنه بذخائر ملوكية ليوجه بها إلى الحافظ/ العبيدي صاحب مصر وكان ذلك المركب يسمّى «نصف الدنيا».

ولم يزل يرسل الغزو عليها بأساطيله والمقدم عليها جرجير المذكور وهو العارف بالمهديّة حَاضِرَةً وبَاديَةً ويضعفه بذلك إلى أن دخلت سنة ثلاث وأربعين.

وقال ابن الأثير (26) فني سنة احدى وأربعين وخمسمائة (27) سار أهل قابس إلى لجار مستعينين (28) به على ردّ محمدٌ بن رشيد (29) وكان بين لجار وبين الحسن بن على صاحب

<sup>24)</sup> في الأصول: وعلقاس، والمثبت من رحلة التجاني ص 339.

<sup>25)</sup> في الأصول: «لمحاصرة المهدية» والمثبت من رحلة التجاني ص 340.

<sup>26)</sup> باختصار كبير من الكامل لابن الأثير 118/11 – 129 في حوادث سنة 541 و542 وحوادث سنة 543.

<sup>27 - 1147 - 1146</sup> ع. 28) في ش: ومستعين،

<sup>29)</sup> معمر (الكامل) وفي ص 120 محمد ولعل معمر تحريف ، وفي تاريخ ابن خلدون 342/6 ومحمد، وفي المؤنس : «معمر» ومحمد ومعمر أخوان من أبناء رشيد بن كامل صاحب قابس، وهم من بني جامع، ولم يأت في ابن الأثير ولا في كتاب العبر أن أهل قابس استعانوا برجار على رد محمد بن رشيد الذي خرج من قابس بعد أن استبد مولى أبيه يوسف بها ، بل ان أهل قابس ثاروا على يوسف واستجاشوا عليه بالحسن صاحب المهدية وولوا معمر بن رشيد فاستجار واستغاث برجار عليهم أنظر الكامل 120/11.

المهديّة صلح وعهود إلى مُدَّة سنتين فلمّا كانت سنة اثنتين وأربعين(30) زاد ما نزل بالنّاس من شدّة الغلاء الذي ابتدأ جميع بلاد المغرب من سنة سبع وثلاثين ، ففارق النّاس البلاد والقرى ودخل أكثرهم إلى جزيرة صِقِليَّة ، وأكل النَّاس بعضهم بعضًا (31) ، وكثر الموت في النَّاس ، وكان لجار يتمنى الاستيلاء والتَّغلب على بلاد افريقية (فاغتنم الفرصة وقدر أنه لم يبادر في هذه الشدّة لم يتأت له مطلوب) (32) «زاد غيره فأضعف الغلاء أكثر جند الحسن ، وأهلك خيلهم ومع ذلك فكانت بقية العسكر في محاربة ابن خُراسَان صاحب تونس عضدًا لمحرز بن زياد صاحب المعلّقة» (33) ، فلمّا كانت سنة ثلاث وأربعين (34) «عَمَّر (35) أَسْطُولاً كبيرًا وأكثر من المراكب فبلغ نحوًا من مائتين وخمسين شينيًا (<sup>36)</sup> وقيل ثلاثمائة مركب مملوءة رجالاً وسلاحاً وقوتًا (<sup>37)</sup> وسار الأسطول عن صِقِليَّة فوصل إلى جزيرة قَوْصَرة ، فصادفوا بها مركبًا وصل من المهديّة فأخذ/ أهله وأحضروا بين يدي [259/ب] جرجير (<sup>38)</sup> فسألهم عن حال افريقية ووجد في المركب قفص حمام فسألهم هل أرسلوا منها شيئًا فحلفوا أنهم ما أرسلوا شيئًا ، فأمر الرّجل الذي كان الحمام صحبته أن يكتب بخطه أنه لما وصلنا إلى جزيرة قَوْصَرة وجدنا بها مراكب من صِقِليَّة فسألناهم عن الأسطول المخذول ، فذكروا أنه أقلع إلى جزائر القسطنطينيَّة .

وأُطْلِق (39) الحمام فوصل إلى المهديّة ، فانخدع الأمير حسن والنَّاس ، وفرحوا بذلك وأراد جرجير بذلك أن يَصِل بَغْتَة ، ثم سار – وقدر وصولهم إلى المهديّة وقت

<sup>30) 1147 – 1148</sup> م.

 <sup>31)</sup> تعبير مجازي أقرب للعامية منه للفصحى وقريب من المثل الشعبي: «حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت، وما بالنص يعبر عن اشتداد الأزمة.

<sup>32)</sup> في الكامل: وفاغتنم رجار هذه الشدة، 125/11.

<sup>33)</sup> رحلة التجاني 341.

<sup>. 1149 - 1148</sup> م.

<sup>35)</sup> رجع إلى النقل من الكامل 125/11.

<sup>36)</sup> وشيني بالفرنسية (Galère) وبالابطالية (Galèra) أقدم أنواع السُّفن وردت في التاج للزبيدي والشونة والمركب المعد للجهاد في البحر وجاء في المستدرك والشين، المركب الطويل. وفي العصور الوسطى كانت أهم القطع التي يتركب منها الأسطول الاسلامي انظر سعاد ماهر ، والبحرية في مصر الاسلامية،، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ص 352.

<sup>37)</sup> في الأصول: «وقوة».

<sup>38)</sup> في الكامل 125/11 وفي كتاب العبر 344/6 «جرجي مقدم الأسطول».

<sup>39)</sup> في ش: ووأطلقواء.

السحر - ليحيط بها قبل أن يخرج أهلها ، فلو تَمَّ له ذلك لم يفلت من النَّاس أحد فَقَدَّر الله عليهم بارسال ربح هائلة عاكستهم (40) ، فلم يقدروا على المسير الا بالمقاذيف ، فطلع النّهار ثأني صفر من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة (41) قبل وصولهم ، فرآهم النَّاس ، فلما رآهم جرجير (42) ، وعلم أن الخديعة فاتته ، أرسل إلى الأمير حسن يقول : إنما جنت بهذا (43) الأسطول طالبًا ثأر محمد بن رُشَيْد صاحب قابس وردِّه إليها ، وأما أنت فييننا وبينك عهد وميثاق إلى مدة ، ونريد منك عسكرًا يكون معنا.

فجمع (44) الحسن النَّاس من الفقهاء والأعيان وشاورهم ، فقالوا: نقاتل عدونا فان بلدنا حصين ، فقال : أخاف أن ينزل إلى البر ويحصرنا برًا وبحرًا ، ويحول بيننا وبين الميرة ، وليس عندنا ما يقوتنا شهرًا ، فنؤخذ قهرًا ، وأنا أرى سلامة المسلمين من القتل [أ260] والأسر خيرًا / من الملك ، وقد طلب منى عسكرًا لقابس ، فان فعلت فما يحلُّ لي معونة الكفّار على المسلمين ، وإن امتنعت يقول : انتقض ما بيننا من الصَّلح ، وليس يريد الاَّ أن يثبطنا حتى يحول بيننا وبين البر، وليس لنا بقتاله طاقة ، والرأي أن نخرج بالأهل والولد ونترك البلد، فن أراد أن يفعل كفعلنا فليبادر معنا، وأمر في الحال بالرَّحيل وأخذ معه من حضره [وما] خف حمله ، وخرج النَّاس على وجوههم بأهاليهم وأولادهم وما خف من أموالهم وأثاثهم ، ومن النَّاس من اختفى عند النَّصارى وفي الكنائس ، وبقي الأسطول في البحر تمنعه الرّيح من الوصول إلى المهديّة إلى ثلثي النّهار ، ولم يبق في البلد ممن عزم على الخروج أحد ، فوصل الافرنج ودخلوا البلد من غير مانع ولا مدافع ، ودخل جرجير (42) القصر فوجده على حاله لم يَأْخذ الحسن منه الاً ما خفَّ حمله من ذخائر الملوك وفيه جماعة من حظاياه ، ورأى الخزائن مملوءة من الذخائر النفيسة وكل شيء غريب قلّ وجود مثله ، فختم عليه ، وجمع سراري الحسن في قصره (45) فكان ولاية صنهاجة من زيري إلى الحسن (مائة سنة وثمانين سنة من سنة احدى

40) في ش: «ربح هاثل عاسفهم» وفي ط: «عاصفهم» والمثبت من الكامل 126/11.

<sup>41) 22</sup> جوان 1148م.

<sup>42)</sup> في الكامل «جرجي، وفي رحلة التجاني جرجير كما أشرنا.

<sup>43)</sup> في ش هېذه،،

<sup>44)</sup> في ش «أجمع» وفي ط «اجتمع» والمثبت من الكامل.

<sup>45)</sup> في الأصول «القصر».

وستين وثلاَثمَائة) (46) إلى سنة ثلاث وأربعين وخمسهائة <sup>(47)</sup> ، وكان بعض القواد أرسله الحسن إلى لجار برسالة ، فأخذ لنفسه وأهله منه أمانًا ، فلم يخرج معهم ، ولما ملك جرجير المهديّة (48) نهبت مقدار ساعتين ، ونودي بالأمان ، فخرج من كان مستخفيًا ، وأصبح جرجير من الغد ، فأرسل إلى من قرب من العرب مشاكليه (49) / فدخلوا عليه ، [260-فأحسن إليهم وأعطاهم أموالاً جزيلة (50)، وأرسل من جند المهديّة الذين تخلّفوا بها جماعة ، ومعهم أمان لأهل المهديّة الذين خرجوا منها ، ودواب يحملون عليها الأطفال والنِّساء، وكانوا قد أشرفوا على الهلاك من الجوع والعطش والتَّعبِ (51)، ولهم بالمهديَّة خبايا وودائع ، فلما وصل إليهم الأمان رجعوا فلم تمض جمعة الاَّ وقد رجع أكثر أهل البلد.

### هروب الحسن الصنهاجي والتقائه بعبد المؤمن:

وأما الأمير الحسن فانه سار بأهله وأولاده ، وكانوا اثني عشر ذكرًا غير الاناث ، وخواص خدًّامه ، قاصدًا إلى محرز بن زياد ، وهو بالمعلَّقة ، فلقيه في طريقه أمير من العرب يسمّى حسن بن ثعلب ، فطلب منه مالاً انكسر له في ديوانه ، فلم يُمكن الحسن اخراج مال لئلا يؤخذ ، فسَلَّم إليه ولده يحيى رهينة وسار ، فوصل في اليوم الثاني إلى محرز الذي كان أرسل إليه عسكره فوجد عسكره هناك (52) ، «وَلَقْيُه محرز (53) بالبر والكرامة ، وأنزله عنده ، وتوجّع لما حلّ به ، فأقام عنده أشهرًا ، والحسن كاره للاقامة لما رأى في عيني محرز من السآمة فأراد المسير إلى مصر وواليها اذ ذاك الحافظ عبد المجيد (54)

<sup>46)</sup> في الأصول نقلاً عن ابن الأثير «مائني سنة وثماني سنين من سنة خمس وثلاثين وثلاثماثة ، وما أثبتناه هو الواقع التاريخي.

<sup>47 - 1149 - 1148</sup> م.

<sup>48)</sup> في الكامل: «المدينة».

<sup>49)</sup> زائدة عن الكامل.

<sup>50)</sup> في ش: «جزيلا».

<sup>51)</sup> زيادة عن الكامل.

<sup>52)</sup> الكامل لابن الأثير: 125/11 - 128.

<sup>53)</sup> النقل الآتي من رحلة التجاني ص 342.

<sup>54)</sup> كذا في ط ورحلة التجاني ، وفي ش: «عبد الحميد».

ابن محمد المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي ، وباسمه كان الحسن يخطب في بلاده ، فابتاع من تونس مركبًا لسفره فعلم جرجير <sup>(55)</sup> بذلك فأعد له عشرين قطعة ترقب إقلاعه فتتبُّعه ، وعلم بذلك الحسن فعدل<sup>ا</sup> [1/261] عن السَّفر لمصر ، ونظر في التّوجه للخليفة عبد المؤمن بن علي بالمغرب ، وأنفذ / كبار أولاده يحيى وتمما وعليا إلى ابن عمه يحيى بن العزيز صاحب بجاية وهو من بني حَمَّاد وَهُمَا أولاد عم ، وكتب إليه يستأذنه في الوصول إلى حضرته وأن يكون توجهه إلى عبد المؤمن بعد الاجتماع به فتلقى بنيه ميمون بن حمدون وزير يحيى أحسن تلق وكتب على لسان يحيى إلى الحسن بالتوجع على ما جرى عليه والتحريض على الوصول إليه والعدول على ما خطر بخاطره من قصد غيره ، فأعلم الحسن محرز بن زياد بما كتب إليه ابن عمه ، فأشار عليه بالتنكب عنه ، وأن يتوجه حيث شاء فهو خير له منه ، فلم يطعه الحسن ، وتوجه إلى بجاية ، فلما قرب منها ندب يحيى وزيره إلى لقاء الحسن فامتنع من ذلك ، فأمر أخاه قائد بن العزيز بالخروج إلى لقائه مع مشيخة البلد وأن يعدلوا به عن بجاية إلى الجزائر فيكون مقامه بها ، ففعل أخوه ذلك وأنزله هو وأولاده بمدينة الجزائر في أمكنة لا تليق بهم ، وأجرى عليهم جرايات لا تكفيهم ، وأمر ميمونًا بمراعاة الحسن ومنعه من السَّفر والكتب إلى الخليفة عبد المؤمن لما توقعه من استعانة عبد المؤمن به في أخذ بجاية ، فبولغ في التَّشديد عليه في ذلك ، وأقام ساكنًا بها إلى أن نزل عبد المؤمن المغرب الأوسط وقد تغلُّب على جميع بلاد المغرب الأقصى وجميع جزيرة الأندلس وذلك عام سبعة وأربعين وخمسمائة (56) فتغلُّب على مليانة والجزائر ، فاجتمع الحسن به هنالك ، وقد [261/ب] سار إليه وهو / بمدينة مَتِيجَة فأقبل عبد المؤمن عليه وقَرَّ اله (57) إليه واستصحبه معه وجعل الحسن يغريه بأخذ بجاية حسدًا لابن عمّه ورغبة في خرج الملك من يده ليتساويا (58) في ذلك ، فنزل عبد المؤمن إلى بجاية والحسن معه فاستولى عليها وعلى جميع أعمالها ، وذلك بعد هزيمته لعساكر صنهاجة بجبل زيري وأعان أيضًا بحيى على نفسه بانهماكه في لَذَّاته وإهماله تدبير دولته وتفويض الأمر لغيره.

<sup>55)</sup> كذا في رحلة التجاني.

<sup>56</sup> ا 1153 - 1152 م.

<sup>57)</sup> أنظر ابن الأثير، الكامل 158/11 – 159 في حوادث سنة 547.

<sup>58)</sup> في الأصول وفي رحلة التجاني: وليتساووا، وقد علق محقق الرحلة من جهته أن الصواب وليتساويا.

فلما استولى عبد المؤمن على بجاية فرّ يحيى بن العزيز في البحر ، وكان مراده التوجه إلى برقة والنّفوذ من ذلك إلى بغداد لعلمه أن الخليفة العبيدي بمصر ينقم عليه (59) الخلع الأول ، فلمّا وصل إلى بونة جعل الحارث يتأفّف منه ويؤبّبه على اهمال الملك فخرج منها يحيى إلى قسنطينة وبها اذ ذاك أخوه الحسن بن العزيز فأكرمه الحسن وتخلّى له عن الأمر فأقام بقسنطينة أيامًا يعمل رأيه إلى أن أناب الطاعة ، ودخل في ولاية الموحدين ، ووصل إلى الخليفة فأكرمه وأنزله مع ابن عمّه الحسن بن على .

ثم كانت لعبد المؤمن على العرب الوقيعة المعروفة بوقيعة سطيف (60) هزم فيها طوائفهم ، وطلع إلى الحضرة بجميع من حكم عليهم ومن جملتهم الحسن ويحيى فأسكنا في مرّاكش في مساكن حسنة ورفاهية ورزق جار ، فلمّا كانت سنة ثمان وأربعين (61) وصل الخليفة إلى سكلا (62) واستصحب يحيى معه فأسكنه بها / في قصور بني عشرة (63) واقام بسكلا (62) إلى أن مات هنالك ودفن في مقابرها الجوفية مما يلي البحر.

وأما الحسن فانه أقام بمرّاكش إلى أن عاد عبد المؤمن إليها وجعل يغريه بالحركة إلى افريقية ويحضه على استنقاذ المهدية من أيدي النّصارى» (64).

### احتلال النرمان لصفاقس والسّاحل:

«ولمّا استقر جرحير (65) بالمهديّة سير أسطولاً ، بعد أسبوع ، إلى مدينة صفاقس (66) ، وسيّر أسطولاً آخر إلى مدينة سوسة . قال التّجاني (67) : «أما سوسة فان أهلها سمعوا خبر المهديّة ، وكان واليها على بن الحسن بن على الأمير ، فخرج إلى أبيه

<sup>59)</sup> في الأصول: «عليهم».

<sup>60)</sup> انظر عنها مثلاً الكامل 185/11 - 186.

<sup>. 61 - 1154 - 1153</sup> 

<sup>62)</sup> في الأصول: (سلى».

<sup>63)</sup> في ط: «كنزه» وفي ش: «عترة» والاصلاح من الرحلة ص 344.

<sup>64)</sup> إلى هنا ينتهي النقل من رحلة التجاني ص 342 – 343.

<sup>65)</sup> عن استقراره بالمهدية وارساله أسطولاً إلى صفاقس وسوسة انظر الكامل 128/11. 66) في ابن الأثير: «سفاقس» كما كانت تكتب آنذاك.

<sup>67)</sup> ولم يقل ذلك التجاني وانما قاله ابن الأثير في الكامل 128/11 ، ولعل المؤلف انتقل ذهنه من النقل عن ابن الأثير إلى النقل عن التجاني بدون تنبه.

وخرج النَّاس لخروجه ، فدخلها الافرنج في [ثاني](68) عشر صفر بلا قتال ، وأما صفاقس فان أهلها أتاهم (69) كثير من العرب فامتنعوا بهم ، فقاتلهم الافرنج ، وخرجوا لظاهر البلد ، فأظهر الافرنج الهريمة ، وتبعهم النّاس حتى أبعدوا عن البلد ، ثم عطفوا عليهم ، فانهزم قوم إلى البلد وقوم إلى البرية ، وقتل منهم جماعة ، ودخل الافرنج البلد فملكوه بعد قتال شديد وقتلي كثيرة ، وأسّر من بتي من الرجال وسبي الحريم ، وذلك في الثالث والعشرين من صفر من السّنة المذكورة (70) لتملك الافرنج المهديّة ، ثم نودي بالأمان ، فعاد أهلها إليها ، وافتكوا حريمهم وأولادهم (وسكن بالبلد طائفة من النَّصاري الذين افتكوها فأمنوهم)(71) ورفقوا بهم وبأهل سوسة والمهديّة ، وبعد ذلك وصلت كتب [262/ب] من لحار، (عليه غضب الجبار)(72) لجميع أهل افريقية بالأمان/ والمواعيد الحسنة (طمعًا في بقاء المسلمين تحت حكمه) ﴿ وَيَأْتَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ ﴾ (73) ولمَّا استقرت أحوال الساحل سار جرجير (74) – اللعين – (75) في أسطول إلى قلعة اقليبية ، وهي قلعة حصينة ، فلمّا وصل إليها سمعت العرب فاجتمعوا إليه ، ونزل إليهم الافرنج فاقتتلوا فانهزم الافرنج ، وقُتِل منهم خلق كثير ، فرجعوا خاسرين إلى المهديّة ، وصار للافرنج من طرابلس الغرب إلى قريب تونس»<sup>(76)</sup>.

وفي سنة ثمان وأربعين وخمسائة (٢٦) مات الخبيث لجار (٦٤) – فعجَل الله به إلى سخطه وعذاب النَّار وبئس القرارَ - ، وملك بعده ابنه اللعين غليالم (79) فكان فاسد الدّين والتدبير خرج عن حكمه عدة من حصون صِقِليَّة.

<sup>68)</sup> اضافة من ابن الأثير: الكامل، 128/11.

<sup>69)</sup> في الأصول: وأتاهاء.

<sup>70) 14</sup> جويلية 1148 م.

<sup>71)</sup> زائدة عن الكامل، وفي ش: وفأمنوا لهم».

<sup>73)</sup> سورة التوبة: 32.

<sup>74)</sup> جرجي في الكامل كما أشرنا.

<sup>75)</sup> زائدة.

<sup>76)</sup> وبعدها في الكامل: «ومن المغرب إلى دون القيروان، 129/11.

<sup>77) 1154 - 1153</sup> م

<sup>78)</sup> انظر الكامل لابن الأثير 187/11 وهو روجار الثاني.

<sup>79)</sup> الملقب وبالسيء، لسوء سياسته.

### انتفاض صفاقس وغيرها من المدن على النرمان:

فلمّا كانت سنة احدى وخمسين وخمسائة (80) يَسَّر تعالى خلاص معظم البلاد ، فأول ما أنقذ من بلاد افريقية صفاقس (81) ، فأظهروا محالفة الكفار ، وتبعهم النَّاس ، وخالفت جربة وقرقنة وطرابلس وقابس وغيرها ، وكيفية اظهار صفاقس الخلاف أن لجار – لعنه الله – لمّا تغَلُّب على البلاد طلب الرَّهائن من البلدان فمن جملة رهائن صفاقس الشّيخ الولي الصالح العالم سيدي أبو (82) الحسن على الفِرْياني ، بعد ما طلبوه أن يكون هو مقدم البلاد ، فأدّعى العجز ، وأقيم ولده الشيخ سيدي عمر - رحمه الله -فجعل مقدمًا ، «ولمّا أرادوا الخروج لصِقِليَّة قال الشيخ أبو الحسن(<sup>(83)</sup> لولده: «يا بني أنا كبير السنّ / وقد قرب (84) أجلى ، فمتى أمكنتك الفرصة في الخلاف على العدو فافعل ولا [263أ] تراقبهم ولا تنظر الي فاني أقتل ، وأحسب أني قَدْ مُتّ. فلمّا وجد الشّيخ عمر فرصة دعا أهلِ المدينة إلى مخالفة الافرنج وجميع النّصارى، وقال: ليَطْلع مَنكم جماعة إلى السُّور ، وجماعة إلى مساكن الافرنج والنَّصاري جميعهم وليقتلوهم ، فقالوا له: إن الشيخ والدك نخاف عليه ، فقال : هو أمرني بهذا ، واذا قتل بالشيخ ألوف من الأعداء فما مات ، فلم تطلع الشَّمس حتى قُتِل الافرنج عن آخرهم ، وكان ذلك أول السَّنة المذكورة ، (وذلك أوائل يناير)(85) (وما قامواً عليهم حتى جعلوا صهريجًا تحت الأرض شرقي المسجد الأعظم (86) في صورة مخزن للماء ، وصاروا كل ليلة ينزلون إليه لعمل السِّيلَاحِ ، والى الآن يُسَمُّونه ماجل الصَّاغة ، وكان بابه مكشوفًا ، فلمَّا أحدثوا السَّاباط الشَّرقي (87) من المسجد للموازين ، وجعلوا هناك حانوتًا صار بجانبه ، وهو تحت الطُّريق

<sup>80 / 1157 - 1156</sup> 

<sup>(81)</sup> قال ابن الأثير: وفلما كان هذه السنة قوي طمع الناس فيه ، فخرج عن طاعته جزيرة جربة وجزيرة قرقنة ، وأظهروا الخلاف عليه وخالف عليه أهل افريقية ، فأول من أظهر الخلاف عليه عمر بن أبي الحسن الفرياني بمدينة سفاقس... ، 203/11.

<sup>82)</sup> انظر الكامل لابن الأثير 203/11 – 204 ورحلة التجاني 75 عند الكلام عن صفاقس ، وتاريخ ابن خلدون 344/6 – 345.

<sup>83)</sup> الذي في ابن خلدون أنه كتب إلى ابنه عمر من صقلية ، المؤلف تابع فيا يبدو لابن الأثير.

<sup>84)</sup> في الأصول: ووقد قارب أجلي. . . . 85) زيادة عما في ابن الأثير.

<sup>86)</sup> يوجد هذا المسجد ويسمى «الجامع الكبير» في قلب المدينة المسورة طبقًا لتخطيط المدن العربية الاسلامية.

<sup>87)</sup> جزء مغطى من الشارع ويسمى الرّمانة نسبة إلى الات الوزن التي كانت تسمى كذلك ، وما بزال هذا الإسم قائمًا وان تغيرت خلال هذا القرن مهمة الساباط المشار إليه.

من جهة شرق المسجد ، ولما جاءن ليلة يناير عيد النصارى (88) ، أظهروا معهم الفرج بموسم النصارى ، وأمروا بطبخ الفول في كلّ دار ، وجعلوا جماعة يدورون على الدور في صورة شحَّاتين يشحتون الفول ، وأمر كل صاحب دار أن يخرج من الفول بقدر ما عنده من الرِّجال ، فجمعوا ما تحصّل وعدو وعرفوا ما عندهم ، وأعطو كل أحد من السِّلاح بقدر ما أعطاهم من الفول (89) ، وأحدثوا لعبًا سموه لعب ضرب النّار (90) والى السِّلاح بقدر به الأصاغر ولما أتقنوا / وجه الحيلة مالوا على الكفرة ليلاً ، فلم تطلع الشمس حتى قتل الكفار عن آخرهم كما تقدم ) (19) «وتبعهم أبو يحيى بن مطروح (92) بطرابلس ثم محمد بن رُشيّد بقابس ، (ولم يبق تحت حكم الكفار غير المهديّة وزويلة ) فأرسل من النّضارى ، ففعلوا ذلك ، وقدم عرب البلاد إلى زُويلة ، فأعانوا أهلها على من معهم فيها من الأفرنج ، وقطعوا الميرة على المهديّة ، فلما اتصل الخبر بغليالم أحضر الشيخ أبا الحسن ، وعرّفه بما فعل ولده ، وأمره أن يكتب إليه ينهاه عن ذلك ، ويأمره بالعود إلى طاعته ، ويُخوّفه عاقبة فعله ، فقال له الشيّخ : من أقدم على هذا لا يرجع بكتاب ، فأرسل غليالم ويُخوّفه عاقبة فعله ، فقال له الشيّخ : من أقدم على هذا لا يرجع بكتاب ، فأرسل غليالم ويُخوّفه عاقبة فعله ، فقال له الشيّخ : من أقدم على هذا لا يرجع بكتاب ، فأرسل غليالم ويُخوّفه عاقبة فعله ، فقال له الشيّخ : من أقدم على هذا لا يرجع بكتاب ، فأرسل غليالم ويُخوّفه عاقبة فعله ، فقال له الشيّخ : من أقدم على هذا لا يرجع بكتاب ، فأرسل غليالم

7 263 س

<sup>88)</sup> ما نسميه اليوم دعيد رأس السّنة الميلادية؛ وجاء في الحلل السندسية للوزير السراج دحسب زعم الروم ان أول يوم منه (أي يناير) هو سابع مولد المسيح وأنه يوم ختانه وهو من أكبر أعيادهم، 182/1.

و8) طبخ الفول بمناسبة رأس السنة المسيحية حسب تقويم يوليوس قيصر عادة بربرية قديمة ، وما زالت موجودة إلى الآن ويسمونها الحاجوجة ويطلقونها أيضًا على نفس الليلة الجديدة من رأس العام وكلمة حاجوجة محرفة عن كلمة الحاجوز فاعول بمعنى فاعل كفاروق بمعنى فارق وتطلق هذه اللفظة على الليلة الأولى من السنة الجديدة لأنها تحجز بين السنة القديمة والجديدة وجاء في التقويم الشمسي لخارطة على بن محمد الشرفي الصفاقسي المحفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس بالقسم العربي تحت عدد 2278 «وأول ليلة منه (أي يناير) ليلة العجوز وتسمى الحاجوز لأنها تحجز بين السنة والسنة » وانفرد على الشرفي بادماج حاجوز في معنى العجوز واعتبر العجوز ليلة واحدة بينا يرى الوزير السراج في الحلل السندسية 85/1 ويرى الزييدى في تاج العروس 49/4 وغيرهم أن أيام العجوز سبعة أيام ابتداء من السادس والعشرين من فيفري وأنها سميت كذلك لأنها عجز الشناء.

<sup>90)</sup> لعب ضرب النار عادة بربرية قديمة أيضًا بني أثرها بمناسبة الاحتفال بموسم عاشوراء. أنظر: بلاد البربر الشرقية في عصر الزيريين، مصدر سبق ذكره 381/1.

<sup>91)</sup> ما بين القوسين لم يذكره المؤرخون المتقدمون كالتجاني وابن الأثير وابن خلدون ولعل المؤلف تلقّنه من الروايات الشعبية الشائعة في عصره.

<sup>92)</sup> كذا في الأصول وفي «ليبيا منذ الفتح العربي» لأتوري روسي ص 88 وفي «طرابلس الغرب» لمحمد ناجي ومحمد نوري ص 158 «أبو محمد بن مطروح» وفي الكامل لابن الأثير 204/11 «أبو محمد بن مطروح». والمؤلف ينقل عن ابن الأثير وخالفه في نقل كنية بن مطروح.

<sup>93)</sup> زيادة عما في الكامل.

اللعين رسولاً يتهدد الشَّيخ عمر ويأمره بترك ما ارتكبه ، فلم يمكنه الشَّيخ عمر من دخول البلد يومه ذلك ، فلمّا كان الغد خرج أهل البلد جميعهم ومعهم جنازة والرسول البلد يشاهدهم فدفنوها (94) وقال الرسول (95): وصلت صفاقس فلم أمكن من النُّزول إلى البرّ ، ولمّا كان من الغد سمعت في البلد ضجَّة ، ثم فتح باب البحر ، وخرج النّاس يكبّرون ويهلّلون ومعهم نعش قد رفعوه على رؤوسهم فحطوه ، ثم تقدّم عمر فصلّى عليه ودفنه وعزاه النّاس وانفصلوا ، قال : فاستدعيت الجواب فقيل لي : إن الشَّيخ مشغول بالعزاء في والده الذي بصِقليَّة والنعش الذي رأيت نعشه ، وقد عزم على موته والسلو عنه ، وليس له / جواب اللَّ ما رأيت ، فلمّا بلغ ذلك طاغية صِقليَّة أمر بالشيخ أبي [1/264] الحسن علي فسحب إلى المشنقة بوادي عبّاس فَشْنِق وهو يتلو كتاب الله إلى أن فاضت نفسه رحمه الله » (ورحمنا به ونفعنا به وبأمثاله) (96).

قال التجاني (<sup>97)</sup>: وكان انتقاض صفاقس على النّصارى سببًا في انتقاض سائر بلاد السواحل وزوالها من أيديهم ، وأقام عمر يدبِّر أمر البلد إلى أن قدم عبد المؤمن.

«وأما أهل زويلة فانهم كثر جمعهم بالعرب وأهل صفاقس وغيرهم ، فحصروا المهديّة وضيّقوا عليها ، وكانت الأقوات بالمهديّة قليلة ، فسيّر إليهم غليالم (98) عشرين شينيًا فيها الرِّجال والطعام والسلاح ، فدخلوا إلى البلد ، وأرسلوا إلى العرب مالاً لينهزموا ثم خرجوا من الغد فاقتتلوا هم وأهل زويلة فانهزم العرب ، وبتي أهل زويلة وصفاقس يقاتلون الافرنج بظاهر البلد ، فأحاط بهم الافرنج (99) فركب أهل صفاقس مراكبهم في البحر لما تكاثر عليهم العدو (100) ، وذهب أهل زويلة لبلدهم فرأوا أبوابها مغلقة ، فلحقهم العدو فقاتلوا تحت السور وصبروا حتى قتل أكثرهم ولم ينج منهم الأ القليل فتفرقوا ، ومضى بعضهم لعبد المؤمن ، ومن ثم فتحت أبواب زويلة وخرج من كان بداخلها من غير المقاتلة فن له قدرة على الفرار فرّ بنفسه ومن عجز أسر ونهبت الأموال واستقرّ الافرنج بالمهديّة » (101).

<sup>94)</sup> الكامل 204/11. 96) زيادة من المؤلف.

<sup>95)</sup> رجع إلى النقل من رحلة التجاني ص 75. . 97) رحلة التجاني 75 – 76.

<sup>98)</sup> في ش: «غليالم اللعين».

<sup>99)</sup> بعدها أسقط المؤلف من نص ابن الأثير وفانهزم أهل صفاقس،.

<sup>100)</sup> في الكامل: ووركبوا في البحر فنجواء.

<sup>101)</sup> الكامل 205/11.

# عبد المؤمن يسير نحو افريقية ويخلصها من النرمان وتمتثل لطاعته:

ولمّا(102) وصل من ذهب لعبد المؤمن من أهل زويلة إلى مرّاكش ودخلوا على [246/ب] عبد المؤمن أخبروه بما جرى على المسلمين وأنه ليس في ملوك / الاسلام من يُقْصد سواه ، ولا يَكشف هذا الكرب غيره مع ما كان يغريه الحسن على غزو افريقية وافتكاك المهديَّة ، فأثِّر فيه كلامهم تأثيرًا عظيمًا حتى دمعت عيناه ، وأطرق مليًا وأخذته غيرة الدّين وعصبيَّة الاسلام وعزَّة الملك فرفع رأسه وقال : أبشروا لأنصرنَّكم ان شاء الله ولو بعد حين ، وأكرم نزلهم وأطلق لهم ألني دينار ، ثم أمر بعمل الروايا<sup>(103)</sup> والقرب والحياض وما يحتاج إليه العساكر من آلة السفر ، وكتب إلى جميع نُوَّابه بالمغرب ، وكان قد ملك إلى قرب تونس يأمرهم بحفظ جميع ما يحصل من الغلات ، وأن يترك في سنبله ويخزن في مواضعه ، وأن يحفروا الآبار في الطَّريق ، ففعلوا جميع ما أمرهم به فجمعوا غلاّت ثلاث سنين ونقلوها إلى المنازل ، وطينوا (104) عليها فصارت كالتلال.

فلمّا كان صفر من سنة أربع وخمسين وخمسيائة (105) سار عن مَرَّاكش ، وكان أكثر أسفاره في صفر ، فسار يطلُّب افريقية ، واجتمع معه من العساكر مائة ألف مقاتل ، ومن الأتباع والسُّوقة مثلهم (106) ، (وقيل الخيل مائة ألف وأما الرجالة فلا بحصون كثرة) (107) وبلغ من حفظه لعساكره أنهم كانوا يمشون بين الزَّرع فلا تتأذى بهم سنبلة ، واذا نزلوا صلوا جميعهم مع امام واحد بتكبيرة واحدة لا يتخلف منهم أحد كائنًا من (108) كان. وقدم بين يديه الحسن بن علي صاحب المهديّة » (109) « (110) ومن تاريخ ابن [ 1/265] شدَّاد أن عبد المؤمن لمّا سار إلى تونس بالجموع العظيمة / كانوا يمرُّون بالمزارع في الطُّريق الضيِّقة فلا يؤذون شيئًا منها ، وكانت هذه العساكر تمتدّ أميالاً وكلّهم يصَلَّى الصَّلوات

<sup>102)</sup> ينتقل إلى ص 241 من نفس المرجع.

<sup>103)</sup> في الأصول: والروايات، والصواب ما أثبتناه والروايا جمع روية.

<sup>104)</sup> يقصد: «وطَّمُسوا عليها».

<sup>1159 (105</sup> م.

<sup>106)</sup> كذا في ط وفي الكامل، وفي ش: «أمثالهم».

زيادة عما في ابن الأثير 242/11 ، وانظر رحلة التجاني ص 345. (107

<sup>108)</sup> في الأصول: ماه.

<sup>109)</sup> الكامل 241/11 - 242.

نقله من رحلة التجاني ص 346 – 347. (110

الخمس وراء إمَامٍ واحد بتكبيرة واحدة ، وكانت مقدَّمة هذا العسكر اثني عشر ألفًا قد كُلِّفُوا بحفر الآبار واستخراج المياه ، فكانوا يمتدون قبله بيومين ، فلا يأتي الاَّ وقد هُيِّئت الغَلاّت ومُلِئِت الأحواض بالمياه ، ولولا هذا التّدْبير لم يقدر على قطع هذه المسافة البعيدة بهذه الجيوش العظيمة ، وكان كلّما مرّ بأرض فيها عرب بادروا إليه فاستصحب أعيانهم معه ، وقد كانت وقعة سطيف أَذَلَّتهم ، وكان أسطوله في البحر سبعين مركبًا قُوَّادها محمد ابن عبد العزيز بن ميمون من البيت المشهور (١١١) في قيادة البحر وابن الخَرَّاط (١١٥) وأبو الحسن الشاطبي، وغير هؤلاء مِمّن هو مثلهم في المعرفة والشهرة.

ولمَّا (113) وصل إلى باجة أقام بها ووجَّه إلى أهل تونس بالتأمين التام والعفو ، فما ازدادوا الاَّ عصيانًا ، وقد كانوا قاتلوا ولده عبد الله قبل ذلك ومزقوا جيشه وفعلوا به الأفاعيل لمَّا وصل إلى محاصرتهم سنة اثنتين وحمسين وحمسمائة (114) وانفصل عنهم أسوأ انفصال ، فارتحل عبد المؤمن من باجة ونزل على طبريّة (١١٥) وأعاد إليهم التّرغيب في الطَّاعة والتَّرهيب من المخالفة فلم يقبلوا ، فارتحل إلى تونس ، وكان نزوله عليها يوم السبت العاشر من جمادي الأولى ، وقُيل في الرَّابع والعشرين من جمادي الأخيرة من السُّنة المذكورة ، واتصلت الأخبية من الحنايا / إلى حلق الوادي فعاين أهل تونس أمرًا عظيمًا ، [ 265/ب] وأقام العسكر ثلاثة أيام لا يقاتلون ، فنزل إلى عبد المؤمن أشياخ [لطلب](116) السِّلم من أهل تونس منهم بنو عبد السّيد: عمر ومعاوية وعبد السّيد ، ومنهم أبناء منصور اسماعيل وابن عمَّه عتيق وغيرهم تمام الاثني عشر ، وقيل سبعة عشر ، فوصلوا إلى عبد المؤمن وطلبوا العفو فاستعفوا به بعد مكابدة شديدة ، فأمَّهم في أنفسهم وأهاليهم وأموالهم لمبادرتهم إلى الطَّاعة وأما من عداهم من أهل البلد فيؤمنهم في أنفسهم وأهاليهم ويقاسمهم في أموالهم وأملاكهم نصفين وأن يخرج صاحب البلد وهو أحمد بن خراسان هو وأهله إلى بجاية ، فاستقر ذلك (117) لأهل تونس ، وأما غير أهل تونس من قراها وسائر بلادهم

في الأصول: ومشهورة، (111

في الأصول: وابني، والمثبت من رحلة التجاني. (112

<sup>113)</sup> رحلة التجاني ص 345.

<sup>(114</sup> 

في الأصول: وطبرقة، والمثبت من رحلة التجاني ص 345. (115

في مكانها في الأصول: «إلى». (116

في الرحلة: «ذلك». (117

فانهم يشاطَرُون في أموالهم ، وتَسَلَّم عبد المؤمن تونس ، وأخرج ابن خراسان من يومه فات في الطريق» (118).

«ثم ان (119) عبد الله بن عبد المؤمن لما فعل به أهل تونس ما فعلوا حين نزل عليهم قبل هذا حلف أن يَد خلها بالسَّيف، ويقتل جميع من تقع عينه عليه من أهلها فأمر النّاس في هذه الخطرة أن يدخلوا دورهم ولا يخرج أحد حتى يسمع النّداء فدخل عبد الله البلد وسيفه في يده فلم يلق الاَّ شيخًا قتله وانصرف وقد برت يمينه (120) ومنع العسكر من الدّخول.

وأقام (121) عليها ثلاثة أيّام ، وعرض (122) الاسلام على من بها من اليهود والنّصارى

[1/266] فمن أسلم/ سلم، ومن امتنع قتل.

ثم ارتحل (123) إلى المهدية وخلّف بتونس أبا محمد عبد السلام الكومي ومعه أشياخ من المُوحِدين لاستخلاص الأموال من أهل تونس فوقع البحث عن أموالهم ودخلت دورهم فحمل جميع ما فيها وبيع ما أمكن بيعه من رباعهم وأملاكهم وخرج الأمناء إلى سائر بلاد افريقية لمشاطرة الرَّعِيّة في جميع ما بأيديهم حتى لم يبق من افريقية بقعة الأ عمها ذلك (وقيل أقام أهل تونس بها بأجرة تؤخذ من نصف مساكنهم) (125) «وسار عبد المؤمن (126) منها إلى المهديّة والأسطول يحاذيه في البحر فوصل إليها ثاني عشر رجب ضحوة يوم الأربعاء وكان حينئذ بالمهديّة أولاد (127) ملوك الافرنج وأبطال الفرسان ، وقد أخلوا زويلة ، فدخل عبد المؤمن زويله وامتلأت بالعساكر والسّوقة ، فصارت مدينة معمورة في ساعة واحدة ، ومن لم يكن له موضع من العسكر نزل بظاهرها ، (وانضاف إليهم من

<sup>118)</sup> ما يتعلق بتونس نقله من رحلة التجاني 345 -- 346.

<sup>119)</sup> انتقل إلى صفحة 347 من رحلة التجاني.

<sup>120)</sup> عن عبد الله بن عبد المؤمن في تونس انظر رحلة التجاني ص 347.

<sup>121)</sup> الذي أقام بتونس بعد الفتح ثلاثة أيام هو عبد المؤمن بن علي (رحلة التجاني ص 346).

<sup>122)</sup> في الأصول: «أعرض» الذي عرض الاسلام على اليهود والنصارى هو عبد المؤمن بن علي ، رحلة التجاني ص 347 والكامل لابن الأثير 242/11.

<sup>123)</sup> رجع إلى صفحة 346 من الرحلة.

<sup>124)</sup> رحلة التجاني ص 346.

<sup>125)</sup> زيادة عما في رحلة التجاني.

<sup>126)</sup> النص الموالي موجود في رحلة التجاني وابن الأثير : الكامل ، مع اختلاف بسيط والمؤلف ينقل عن ابن الأثير .

<sup>127)</sup> كذا في الكامل 243/11 وفي الرحلة ص 347 نقلاً عن ابن شداد: وولاة ملوك الافرنج».

صنهاجة والعرب وأهل البلاد ما يخرج عن الاحصاء) (128) فأقبلوا يقاتلون المهدية مع الأيام (129) فلا يؤثر (130) فيها لحصانتها وقُوَّة سورها وضيق موضع القتال منها لأن البحر دائر بأكثرها وكأنها كَفُّ في البحر وزندها متصل بالبر، فكانت الافرنج تخرج شجعانها إلى أطراف العسكر فتنال منه وتعود سريعًا، فأمر عبد المؤمن أن يبني سور من غرب المدينة يمنعهم من الخروج، وأحاط بها الأسطول في البحر، وركب عبد المؤمن في شيني ومعه / الحسن بن علي الذي كان صاحبها فطاف بها في البحر، فهاله ما رأى من [266/ب] حصانتها، وعلم أنها لا تفتح بقتال برًا ولا بحرًا، وليس لها الا المطاولة، وقال للحسن: كيف نزلت من مثل هذا الحصن؟ فقال: لقلة من يوثق (131) به وعدم القوت وحكم كيف نزلت من مثل هذا الحصن؟ فقال: لقلة من يوثق (131) به وعدم القوت وحكم القدر، قال: صدقت (فعاد من البحر، وأمر بجمع الغَلاَّت والأقوات وترك القتال فلم يمض غير قليل حتى صار في العسكر كالجبلين من الحنطة والشَّعير، فكان من يصل إلى العسكر من بعيد يقول: متى حدثت هذه الجبال ههنا؟ فيقال لهم: هي حنطة وشعير، فيعجبون من ذلك فتهادى الحصار) (132)

وكان لمّا وصل إلى المهديّة عبد المؤمن «وصل إليه الشّيخ عمر الفرياني مع جماعة من مشايخ صفاقس فأدعنوا له بالطّاعة ، وعَيَّن لهم عبد المؤمن حافظًا من الموحِّدين ، وأمر عمر بالرجوع إلى بلده وأن تكون الأشغال المخزنية تتصرف على يديه ، فأقام على ذلك إلى أن توفي »(133) ، و «في (134) تلك المُدّة أطاع أهل طرابلس وجبال نفوسة وقصور افريقية وما والاها ، وفتح مدينة قابس بالسيف ، وسير ابنه أبا محمد عبد الله في جيش ففتح بلادًا ، ثم أن أهل قفصة لمّا رأوا تمكن عبد المؤمن أجمعوا على المبادرة إلى طاعته ، وتسليم المدينة إليه فتوجه صاحبها يحيى بن تميم بن المُعْتَر (135) ، ومعه جماعة من طيانها وقصدوا عبد المؤمن ، فلمّا أعلمه حاجبه بهم قال له عبد المؤمن : قد اشتبه عليك ، ليس هؤلاء أهل قفصة ، فقال له : ما اشتبه علي / ، فقال عبد المؤمن : كيف [1/267]

<sup>128)</sup> زيادة عما في رحلة التجاني وموجود حرفيًا في الكامل 243/11.

<sup>(129)</sup> كذا في الكامل ، وفي الرحلة : والامام ، .

<sup>130)</sup> في الأصول: «يؤثرون» والمثبت من الكامل والرحلة.

<sup>(13)</sup> كذا في ط والكامل ، وفي ش: «يثق».

<sup>132)</sup> ما بين القوسين زيادة عما في رحلة التجاني وهو موجود في الكامل لابن الأثير 243/11.

<sup>133)</sup> رحلة النجاني ص 76.

<sup>134)</sup> عاد إلى النقل من الكامل 243/11 . 135) ابن الرند كما في تاريخ الدولتين ص 12.

يكون ذلك والمهدي يقول ان أصحابنا (136) يقطعون أشجارها ويُهَدِّمون أسوارها ، ومع هذا فنقبل (137) منهم ونكف عنهم ﴿ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً ﴾ (138) فلمَّا دخلوا عليه أنشده شاعرهم (139) أبو محمد عبد الله بن أبي العبّاس التيفاشي قصيدة امتدحه بها أولها:

ما هزّ عطفية بين البيض والأَسَل مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي فوصله بألف دينار ، (وأشار إليه عند ذكر هذه البيت أن اقتصر)(140).

ولمّا كان الثاني والعشرين من شعبان من السنة جاء أسطول صاحب صقليّة في مائة وخمسين شينيًا غير الطُّرائد وكان قدومهم من جزيرة يابسة (141) ، وقد سبى أهلها وأسُّرهم وحملهم معه ، فأرسل إليهم طاغية الافرنج يأمرهم بالمسير إلى المهديّة ، فقدموا في التاريخ ، فلمّا قاربوا المهديّة حلوا (142) قلوعهم ليدخلوا الميناء ، فخرج أسطول عبد المؤمن ، وركب جميع العسكر ووقفوا [على] جانب البحر ، فاستعظم الافرنج ما رأوا من كثرة العساكر ، ودخل الرُّعب في قلوبهم ، وبتي عبد المؤمن يُمرِّغُ وجهه على الأرض ويبكي ويدعو للمسلمين بالنَّصر، واقتتلوا في البحر فانهزمت (143) شواني الافرنج ، وأعادوا القلوع ، وتبعهم المسلمون ، فأخذوا منهم سبع شواني ، ولو كان معهم قلوع لأخذوا أكثرهم ، وكان أمرًا عجيبًا وفتحًا غريبًا<sup>(144)</sup> ، وعاد أسطول المسلمين مظفرًا منصورًا ، وفرق عبد المؤمن فيهم الأموال فيئس (145) أهل المهديَّة من النجدة وصبروا على [267/ب] هذا الحصار ستة أشهر إلى آخر ذي / الحجَّة من السُّنة ، فنزل من فرسان الافرنج إلى عبد المؤمن عشرة وسألوه الأمان لمن فيها من الافرنج على أنفسهم وأموالهم ليخرجواً منها ويعودوا إلى بلادهم ، وكان قوتهم قد فني حتى أكلوا الخيل ، فعرض عليهم الاسلام ودعاهم إليه فلم يجيبوا ، فما زالوا يتردَّدون إليه ويستعطفونه بالكلام اللين ، حتى أجابهم

كذا في ش وفي الكامل، وفي ط: «أصحابها».

في ط: «فقبل»، وفي ش: «يقبل» والاصلاح من الكامل لابن الأثير 244/11.

<sup>138)</sup> سورة الأنفال: 42.

<sup>139)</sup> اقتصر ابن الأثير 244/11 على قوله «مدحه شاعر منهم بقصيدة أولها».

<sup>140)</sup> زائدة عما في الكامل.

<sup>141)</sup> من بلاد الأندلس (الكامل 92/11) وهي احدى الجزائر الشرقية المعروفة بجزائر الباليار.

<sup>144)</sup> في الكامل: «قريبًا» 244/11. 142) في الكامل: 8حطواه.

<sup>145)</sup> في الأصول: «فأيس». 143) في الأصول: ﴿فَانْهُزُمُ ۗ..

إلى ذلك ، وأَمَّنهم وأعطاهم سُفُنًا فركبوا فيها ، وكان الزَّمان شتاء فغرق أكثرهم ولم يصل منهم إلى صِقِليَّة الأَّ النَّفر اليسير.

وكان صاحب صِقِليَّة قال: ان قَتَل عبد المؤمن أصحابنا بالمهديَّة قتلنا المسلمين الذين عندنا بجزيرة صِقِليَّة ، وأخذنا حريمهم وأموالهم ، فأهلك الله الافرنج غرقًا وكان مُدَّة ملكهم للمهديَّة اثنتي عشرة سنة.

ودخل عبد المؤمن المهديَّة بكرة عاشوراء من المُحرَّم سنة خمس وخمسين وخمسيائة (146) ، فَسمَّاها عبد المؤمن سنة الأخماس ، وأقام بالمهديّة عشرين يومًا فرتب أحوالها ، وأصلح ما ثلم من سورها ، ونقل إليها اللخائر من الأقوات والرجال والعُدَد ، وولى عليها أبا عبد الله محمد بن فرج الكومي (147) ، وأسكن الحسن زويلة ، وأمر الكومي أن يقتدى به في أقواله وأفعاله وأقطع الحسن اقطاعًا ، وأعطاه دورًا نفيسة يسكنها ، وكذا فعل بأولاده ، ورحل عن المهديَّة أول صفر من السّنة المذكورة إلى بلاد المغرب» (148).

«وأقام (149) الحسن وبنوه بعد عبد المؤمن عشر سنين على ما هم عليه إلى أن توفي عبد المؤمن / وولي ابنه أبو يعقوب فوصل أمره بطلوع الحسن إلى المغرب ، فطلع بأهله [1/268] وولده وحاشيته سنة ست وستين وخمسائة (150) ، فلمّا وصل إلى الموضع المسمى بتامسنا (151) توفي هنالك (152) وبه قبره ، وكانت وفاته في شهر رجب من العام المذكور.

وذكر التجاني (153) في «رحلته» ان عبد المؤمن لمّا وصل إلى افريقية واستنقذ المهديّة من أيدي النّصارى ، وقام (154) أهل كل بلد على من عندهم امتثل أهل سوسة ذلك ، ورحل (155) أشياخهم إلى عبد المؤمن ، ووصل إليه أيضًا جبارة بن كامل الذي كان مستوليًا عليها ، فقدم على سوسة حافظًا من الموحدين يعرف بعبد الحق بن عَلَناس

<sup>146) 21</sup> جانني 1160م.

<sup>147)</sup> لم يذكر أسمه ابن الأثير، وذكره التجاني ص 349.

<sup>148)</sup> بتامسنا

<sup>149)</sup> اَلنَقل من رحلة التجاني ص 349.

<sup>. 1171 - 1170 (150</sup> 

<sup>151)</sup> في الأصول «بتماس» والمثبت من الرحلة ص 349.

<sup>152)</sup> ببقعة تعرف بآبار زلوُ (رحلة التجاني ص 350).

<sup>153)</sup> رحلة التجاني ص 30 عند الكلام عن سوسة.

<sup>154)</sup> في ش: دوأقام».

<sup>155)</sup> في الأصول: «ووصل» والاصلاح من رحلة التجاني.

الكومي ، فطرقهم أسطول النَّصاري ثانية وهم على غِرَّة ، فاستولى على البلد وقتل من أهله (156) من قتل وسبى من سبى ، وخرَّب البلد تخريبًا عظيمًا لأنه لم يبن على الاقامة فيه <sup>(157)</sup>، وأسَّروا الحافظ المذكور وأهله وولده ، وتوجَّه بهم إلى صقليَّة فأقاموا بها مُدَّة ، ثم افتدوا بعد ذلك ، وخرجوا ، ومن حينثذ استولى الخراب على مدينة سوسة .

وكفي فخرًا لسوسة أن المنستير الذي وردت الأحاديث في فضله محرس من محارسها ومنسوب إليها. روى أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم في تأليفه (158) بسنده إلى سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه همن رابط بالمنستير ثلاثة أيام وجبت له الجَنَّة»((159) وبسنده إلى خالد بن معدان عن عمران بن [268/ب] حُصَيْن قال: قال رسول الله عَلَيْنَة «بمدينة يقال لها المنستير باب من أبواب الجنة (160)/ ينقطع الجهاد [في] آخر الزمان من كل موضع فكأني أسمع صرير المحامل من مشارق الأرض ومغاربها إلى ساحل قونية »(161) ، وبسنده عن عبّاد بن كَثِير ، عن ليث بن أبي سُلّيْمْ ، عن مجاهد ، عن أبن عمر . قال : قال رسول الله عليه «بساحل قونية باب من أبواب الحُنَّة يقال له المنستير من دخله فيرحمه الله ، ومن خرج عنه فيعفو الله عنه » (162). وعبّاد (163) بن كثير الواقع في هذا السند متروك الحديث عندهم ، وليث بن سُلَيْم (164)

في الأصول: «من أهلها» وما أثبتناه موجود بالرحلة وهو أحسن لتنسيق الضائر لأن المؤلف أعاد عليه ضمير التذكير بعد قليل.

<sup>158)</sup> المصدر السالف ص 45 - 46. 157) في الأصول: (41.

كذا في الرحلة التي ينقل عنها المؤلف ولم نجد لهذا الحديث ذكرًا في كتب الحديث.

في رحلة التجاني التي ينقل عنها المؤلف وبمدينة قونية باب من أبواب الجنة يقال له المنستيره.

الحديث بهذا السند غير موجود في طبقات أبي العرب. (161

في الرحلة : ٩ .... من دخلُه فَبرحمة الله ومن خرج منه فبعفو الله.

من كلام التجاني : أبي العرب وعباد بن كثير الثقني البصري . قال الامام أحمد : روى أحاديث كذب : تقريب النهذيب لابن حجر العسقلاني 393/1 ، دار المعرفة بيروت ط 2 ، 1975 ، وفي طبقات أبي العرب ، هامش 2 لمحققي الكتاب ذكر للمصادر التي تَرْجَمت له وهناك عباد بن كثير آخر هو رَمْلي فلسطيني ويقال له التميمي ، وهو ضعيف الحديث. قال ابن عدي هو خير من عباد الثقني ، مات في حدود 170: ابن حجر ، المصدر السالف ، نفس الجزء والصفحة .

ليث بن أبي سُلَيْم بن زُنَيْم (مصغر الأب والجد) ، صدوق ، اختلط أخيرًا ، ولم يتميز حديثه فترك ، مات سنة 148، ابن حجر المصدر السالف 38/2، وانظر هامش 13 ص 14 من طبقات أبي العرب، ومن الشذرات 207/1 ، (وفيات 138) 212/1 ، (وفيات 143) ، العبر للذهبي 188/1 – 189 ، طبقات ، خليفة ابن خياط، 196 – 197.

ضعيف لا يحتج به اهـ (165) من كتاب أبي العرب.

وبسند أبي العرب (166) إلى عبد الرحمان بن زياد بن أنَّعُم عن مُطرَف بن عبد الله قال : المنستير باب من أبواب الجنّة ، فبينا هم في الصَّلاة اذ سمعوا هاتفاً (167) فبعثوا رسولهم ليأتيهم (168) بالخبر ، فما لبثوا أن انصرف (169) ، فقالوا له ما طرفك (170) قال (171) : سيرت الجبال ، فيخرّون سجّدًا لله ، فيقول الله تبارك وتعالى «يا أهل المنستير لولا أن كتبت الموت على خلقي لأدخلتكم الجنة (173) يعني قبل الموت ، فتخرج عليهم ريح صفراء ما بين القبلة والمشرق فتخرج أرواحهم (173) فتتلقاهم أزواجهم من حور العين وخدمهم ». وعبد الرحمان (174) بن زياد متروك الحديث أيضًا ضعفه ابن مَعِين والبُهلُول ابن راشد. سمعت سفيان بن عيينة يقول : جاءنا عبد الرحمان بن زياد الأفريقي بستة أحديث رفعها إلى النبي عَلَيْكُم لم أسمع أحدًا من العلماء ذكرها ورفعها .

وبسند أبي العرب (175) إلى سفيان بن عيينة موقوفًا عليه قال: الفضل في ثلاثة مواضع / العصِيصَة باب من أبواب الجنّة ليحشرن (176) منها يوم القيامة سبعون ألف [أ269] شهيد، وعَسْقَلان باب من أبواب الجنّة، وموضع هناك بالمغرب يقال له الياقوتة بالمنستير

<sup>165)</sup> يعني الأحاديث التي أوردها ، لا الكلام عن عباد بك كثير وليث بن أبي سليم.

<sup>166)</sup> في ش: وأبي العربي، وهو تحريف.

<sup>167)</sup> الذي في رحلة التجاني التي ينقل عنها المؤلف ص 31 وطبقات أبي العرب ص 51 «هدة، وأشار محقق الرحلة في هامش 4 «في بعض الروايات «هاتفًا» بدل «هدة».

<sup>168)</sup> في الأصول: «رسلهم ليأتوهم».

<sup>169)</sup> في الأصول: «انصرفوا».

<sup>170)</sup> في الأصول: وفقالوا لهم ما طرفكم، والاصلاح من رحلة التجاني ص 31.

<sup>171)</sup> في الأصول: وقالواء.

<sup>172)</sup> في طبقات أبي العرب ص 51 بعد والجنة: وبأوساخ ثيابكم،

<sup>173)</sup> زيادة وفي رحلة التجاني التي ينقل عنها المؤلف: وفتخرج أزواجهم من الحور العين، وفي طبقات أبي العرب: وفتخرج أرواحهم فما ينزع عنهم أخلاقهم الا أزواجهم،

<sup>174)</sup> من كلام التجاني وعبد الرحمان بن زياد بن انعم المعافري السفياني الشعباني تولى قضاء القيروان مرتين (ت. سنة 156 أو 161) انظر طبقات أبي العرب ، ص 95 - 105 هامش 5 ص 95 ، ويزاد شدرات الذهب 140/1، العبر للذهبي 225/1 – 226 ، وفيات 156.

<sup>175)</sup> في ش: ﴿ أَبِي العربِي ﴾ وهو تحريف.

<sup>176)</sup> في الأصول: ﴿ يُحْشِّرُ ۗ .

داخل في البحر إلى جانب سبخة على جانب (177) تلك السبخة قنطرة من قناطر (178) الأولين يحشر منها يوم القيامة سبعون ألف شهيد (179) ، وفي كتاب «الرقيق» قال: يقال إن (180) بافريقية ساحلاً يقال له المنستير هو باب من أبواب الجنَّة ، وبها جبل يقال له محطور هو باب من أبواب جهنّم (181) ، اهـ كلام الرحلة  $^{(182)}$  وذكرته لأنه لا يخلو من فائدة وان ضعفت هذه الأحاديث ليعلم الواقف عليها حالها ، والله تعالى أعلم (183).

<sup>177)</sup> كلمة زائدة عن الرحلة.

<sup>178)</sup> في ش: «قناطير».

<sup>179)</sup> هذا الأثر نقله التيجاني عن أبي العرب ولا وجود له في كتاب الطبقات المطبوعة.

<sup>180)</sup> ساقطة من ش.

<sup>181)</sup> قال التجاني: وهذا الجبل وهو المعروف في وقتنا هذا بجبل وسلات يسكنه أخلاط من البربر.

<sup>182)</sup> الكلام عن المنستير في رحلة التجاني ص 30 – 32 والملاحظ أن أحاديث خصائص البلدان موضوعة فالأحاديث الواردة في بلدان المشرق وضعت في زمن الحروب الصليبية ، والأحاديث الواردة في خصوص بلدان افريقية وضعت في أرمان مختلفة من بداية الفتح أو بعد غارات الروم البيزنطيين على الشواطئ. والمنستير رباط يرابط فيها العباد ويحرسون الشواطئ من غارات الأعداء.

<sup>183)</sup> بعدها في ط: «بغيبه وأحكم».

## الباب الثالث في ذكر ثوار افريقية على الموحدين

## ثورة بني غانية :

وهم أولاد غانية (1) أبوهم اسحاق بن حَمُّو (2) - بفتح الحاء بعدها ميم مشدّدة مضمومة ثم واو - بن علي الصنهاجي (3) الملتّمي صاحب ميورقة ومالقة ويابسة ، فلمّا توفي اسحاق سنة ثمانين وخمسهائة (4) خلفه نجباء بنيه وهم أربعة : أبو عبد الله محمَّد ، وأبو الحسن علي ، وأبو زكرياء يحيى ، وأبو محمد عبد الله . فأما محمَّد فانه توجَّه بعد موت أبيه إلى الموجِّدين بالأندلس فأعطوه مدينة دانية ، وأحسنوا إليه غاية الإحسان ، وأما عبد الله وهو أصغرهم فانه تملك ميورقة إلى سنة تسع وتسعين وخمسهائة (5) ، فجهز إليه الناصر أسطولاً في البحر نزل بساحة ميورقة ، فبرز إليهم ، وكان شجاعًا كريمًا فعثر به فرسه وأخذوا ميورقة ، فبقيت بأيديهم إلى أن تغلّب الافرنج عليها في سنة سبع وعشرين وأخذوا ميورقة ، فبقيت بأيديهم إلى أن تغلّب الافرنج عليها في سنة سبع وعشرين وفعلوا فيها (8) العظائم من القتل والأسر ، وأما علي ويحيى فخرجا إلى افريقية وفعلا الأفعال العجيبة المشهورة بين النّاس من الحروب والعيث في البلاد ، وكان خروجهم من ميورقة في شعبان سنة ثمانين وخمسهائة (9) لما تولى المنصور ، واشتغل بقتال الأندلس من ميورقة في شعبان سنة ثمانين وخمسهائة (9) لما تولى المنصور ، واشتغل بقتال الأندلس من ميورقة في شعبان سنة ثمانين وخمسهائة (9) لما تولى المنصور ، واشتغل بقتال الأندلس من ميورقة في شعبان سنة ثمانين وخمسهائة (9) لما تولى المنصور ، واشتغل بقتال الأندلس من ميورقة في شعبان سنة ثمانين وخمسهائة والثين قطعة على حين غفلة (وأهلها ومن

 <sup>1)</sup> وغانية اسم جدتهم ، لأن جدهم يحيى ، اذ زوجه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بامرأة من أهل بيته تسمى غانية .
 انظر تاريخ ابن خلدون ، 360/11 .

<sup>2)</sup> كذا في ط وفي ش: وحمود، وفي المؤنس ص 119 وفي الحلل السندسية 126/2: وحمدية،

<sup>3)</sup> المسوفي.

<sup>4)</sup> كذا في ط وكتاب العبر 391/6. 1184 – 1185م.

ر 1203 – 1202 م.

 <sup>6)</sup> أي على سور ميورقة . انظر المؤنس لابن أبي دينار 119 – 120 والحلل السندسية 127/2.

<sup>7) 1239 – 1239</sup> م.

<sup>8)</sup> أي ش: «بها»:

<sup>9) 1184 – 1185</sup> م.

واليها) (10) [أبي الربيع] (11) بن عبد الله بن عبد المؤمن وكان (21) خارجها في بعض مذاهبه فاستولوا عليها وعلى تونس ، وبلغوا إلى بلاد طرابلس – كما يأتي – ، ولمّا بلغوا تونس دخلوا على أميرها أبي زيد (13) واعتقلوه ، وأخربوا البلاد ، وأهلكوا العباد ، فمن شنائعهم أنهم لما نزلوا منزل باشو (14) من جزيرة شَرِيك سأهم (15) أهله الأمان فأمّنوهم ، ودخل عسكرهم المنزل المذكور فانتهبوا جميع ما فيه ، وسلبوا أهله حتى ثيابهم التي تواري عوراتهم ، وامتدّت أيدي العبيد ، وجفاة (16) الأعراب ، واضطر أهله إلى الفرار ، ففروا بأجمعهم إلى تونس ونزلوا بين سُورَيْها ، فدخل عليهم الشتاء هنالك فأهلكهم البرد فلاء ، فأحصي من مات منهم بتونس فكانوا اثني عشر ألفًا ، وقيل إن خراب المنزل كان على يد قَراقش الأرمّني (17) . فقد نقل التجاني (18) في رحلته عن الفاضل بن البيساني (19) «ان الأجناد وصلت من الاسكندرية / في سنة ثمان وثمانين وخمسماتة (20) وأن قراقش الأرمني (12) عاث في جزيرة باشو (20) وأفسد قطرها وقطر (20) صفاقس والمهديّة (20) والكل صحيح ، فان قراقش (21) كان صديقًا للميورقيين لاجتاعهم على مخالفة والكل صحيح ، فان قراقش (21)

[1/270]

<sup>10)</sup> ساقطة من ش.

<sup>11)</sup> ساقطة من الأصول وبعدها فيها: وأبي عبد الله، والاصلاح من كتاب العبر 392/6.

<sup>12)</sup> وكان بايميلول من خارجها (المصدر السالف نفس الصفحة).

<sup>13)</sup> الذي يفهم من ابن خلدون 396/6 أن الخليفة المنصور الموحدي نهض إلى تونس وسرح في مقدمته السيد أبا يوسف يعقوب بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن ومعه عمر بن أبي زيد من أعيان الموحدين ، ولما التقوا بابن غانية انهزم الموحدون ، وقُتل ابن أبي زيد وجماعة منهم.

<sup>14)</sup> في الأصول: «باشق، والمثبت من رحلة التجاني ص 15.

<sup>15)</sup> رحلة التجاني ص 15 نقلاً عن ابن شداد.

<sup>16)</sup> في الأصول: «حافت».

<sup>17)</sup> في الأصول: «قراقش الأرميني».

<sup>18)</sup> رحلة التجاني ص 15.

 <sup>(19)</sup> في الأصول: «اليساني» قال عنه حسن حسني عبد الوهاب محقق رحلة التجاني «هو القاضي الفاضل أبو على عبد الرحيم بن محمد اللخمي الغساني المعروف بابن البيساني ، حرف اسمه في اكثر النسخ التي بأيدينا».

<sup>. 1192 (20</sup> 

كذا في الأصول وفي كتاب العبر 394/6، وفي رحلة التجاني وقراقوش، وهو الرسم الشائع وثم من يكتبها
 وقرقوش، مثلاً: ليبيا لأتوري روسي المصدر السابق ص 94.

<sup>22)</sup> في الأصول: «باشق، والمثبت من الرحلة.

<sup>23)</sup> في رحلة التجاني: ونضرتها ونضرقه ص 15.

<sup>24)</sup> رحلة التجاني ص 15.

الموحدين ، والدَّعوى لبني العبّاس ، وسعوا جميعًا في فساد البلاد ، وهلاك العباد ، وكانوا يلتقون في كثير من الحروب وبينهم معاونة ومصالحة . وأصل قراقوش (21) هذا وسبب دخوله من المشرق إلى المغرب «أن صلاح الدّين (25) يوسف بن أيوب – المقدّم الذكر – كان حصل بينه وبين نور الدّين بعد تسلطنه بمصر وحشة خاف بسببها أن ينتزعها منه نور الدّين فاحتاط لنفسه وبنى [على] (26) الدفاع لنفسه أمامه ان وصل ، وذلك سنة ثمان وستين وخمسائة (27) ، فانقسم أمره بين بلاد اليمن وبلاد المغرب فقال له أخوه تورانشاه (28) بن أيوب : أنا أتوجّه إلى اليمن ، [وأستفتحها وأعيدها لك ان احتجت إليها] (29) فتجهز إليها (30) في السنة المذكورة وافتتحها في السنة التي بعدها ، وقال له الملك المظفر تتي الدّين ابن أخيه شاهنشاه بن أيوب : أنا أتوجّه إلى المغرب فأفعل مثل ذلك ، فاشتغل تتي الدّين ابن أخيه شاهنشاه بن أيوب : أنا أتوجّه إلى المغرب وعرف ما بينه وبين افريقية من العربان والمهالك فاستعفى من ذلك .

وقد كان سرى خبر تغريبه إلى جمع من خواصِّه وجنده فاستشرفوا (31) لذلك وبنوا عليه ، فلمّا امتنع (32) تتى الدّين من التغريب فرّ مملوكه شرف الدّين قراقش الأرمني (33) بطائفة من قومه وابراهيم بن قراتكين (34) بطائفة أخرى ، وكان سلاح دار (35) الملك المعظَّم شمس الدولة أخي صلاح الدّين ، الاَّ أنه كان في أجناد / تتى الدّين فجاز [270/ب] المذكوران بمن معهما إلى المغرب ، ولمّا جازا العَقَبة رأيا أن يفترقا لينفرد كل واحد بما قدر له من الملك والرئاسة (36) ، فأما ابراهيم (37) بن قراتكين فانه سار بجمعه ووقع في

<sup>25)</sup> رحلة التجاني ص 111 - 112.

<sup>26)</sup> اضافة من الرحلة.

<sup>27 - 1173 - 1172</sup> ع.

<sup>28)</sup> في الأصول: «تور شاه» والمثبت من رحلة النجاني ص 112 والكامل لابن الأثير 347/11.

<sup>29)</sup> اضافة من الرحلة يقتضيها التوضيح.

<sup>30)</sup> في الأصول: وإليه،

<sup>31)</sup> في الرحلة: «فاشرأبوا».

<sup>32)</sup> كذا في ط والرحلة ، وفي ش: «اتقى».

<sup>33)</sup> في الأصول: وأرميني.

<sup>34)</sup> في الأصول وفي نسخة من رحلة التجاني أشار إليها المحقق «ابن فراتكين» والمثبت من رحلة التجاني النص المحقق ص 112 وتاريخ ابن خلدون 397/6.

<sup>35)</sup> في الرحلة : وسلاح دار المعظمي وهو منسوب إلى الملك المعظم، ص 112.

<sup>36)</sup> رحلة التجاني 112. محلة التجاني 114

خاطره المهاجرة إلى بني عبد المؤمن والركوب عندهم فصده أشياخ العرب المخالفون عليهم عن (38) ذلك وحملوه على الانفراد ، وطلب الرئاسة ، فساروا معه إلى قفصة واستولوا على جميع منازلها ، وأرسل إلى بني الرند (39) رؤساء قفصة فمكنوه من البلاد لانحرافهم عن بني عبد المؤمن وحبهم في المخطبة العباسية التي ألفوها ، فدخلها ابراهيم وخطب فيها للخليفة العباسي ثم لصلاح الدين ، وقدر أن كان قتل ابراهيم المذكور وجملة من أصحابه على يد المنصور يعقوب بن يوسف بن خر المؤمن بعد ذلك بقفصة.

وأما قراقش (40) فسار إلى سنترية (41) فافتتحها وخطب فيها للسلطان صلاح الدّين ولأستاذه تتي الدّين بعده وكتب اليهما بذلك وفتح زلة (42) وأوجلة (43) وأزال من بلاد فرّان دولة «بني خطاب» الهواريين وكانت (44) قاعدة ملكهم زويلة وهي المعروفة «بزويلة بني الخطاب» (45) وعَذَّب ملكها (46) محمد بن خطاب بن عبد الله بن زنفل بن خطاب آخر ملوكهم على المال حتى هلك ، وخطب فيها لصلاح الدّين ولتتي الدّين.

ولم يزل على هذه الطَّريقة يفتح البلاد ، ويخطب فيها لمن ذكر إلى أن وصل إلى المرابلس ، فاجتمع عليه الدَّبَابيون ، ونهضوا معه إلى جبل نفوسة / فاستولى عليه ، واستخلص منه أموالاً عظيمة أرضى بها العرب ، وكان الاتفاق أن مسعود بن رمان (٢٦٠) أمير الرِّياحيين خالف في ذلك الزَّمن على بني عبد المؤمن ، وفر أمامهم ووصل إلى هذه البلاد ، فكان تارة يكون مع زُغب وتارة يكون مع ذبّاب ، فلمّا سمع بوصول قراقش ومن عنده من رماة الغُز سرّ بهم ، وتوجّه بمن معه من أبطال الرياحيين إليهم فحاصر قراقش

<sup>4 .</sup> 

<sup>38)</sup> في الأصول: ومنء.

<sup>39)</sup> في ط: «الرنة» وفي ش: «رنة، والتصويب من الرحلة ص 114.

<sup>40)</sup> رحلة التجاني ص112.

<sup>41)</sup> في الأصول: «شنترية، والتصويب من رحلة التجاني.

<sup>42)</sup> في الأصول: «زويلة» وأثبت حسن حسني عبد الوهاب «زلة» عوض زويلة وقال «في بعض النسخ زويلة وهو غلط والأظهر أن تلك المدينة هي التي سمًّاها البكري زلهي شيء واحد».

<sup>43)</sup> كذا في ط والرحلة ، وفي ش: «واجلة».

<sup>44)</sup> في الأصول: ﴿ وَكَانَ ﴾ .

<sup>45)</sup> في ش: وابن خطاب، وفي ط: وابن الخطاب، والتصويب من الرحلة ص 112.

<sup>46)</sup> في الأصول: «ملكهم».

<sup>47)</sup> في الأصول: «ريان» وأثبت حسن حسني عبد الوهاب في الرحلة: «رمان» وقال في الهامش: «في بعض النسخ ابن زمان» وعند ابن خلدون: «ابن زمام» 394/6.

طرابلس، وصادف بلادًا لم تتوقع (48) ثائرًا ولا مخالفًا فهي خالية من الأجناد ومن العُدَد والأقوات، فاستولى عليها، فعظم اذ ذاك أمره، وتَوقَّع من بتونس وغيرها شرَّه، ووصلت إليه العُرْبَان من كل مكان، فاحتاج إلى تكليف الرَّعيَّة فوق طاقتهم، فانفض النَّاس عنه بعد أن كانت القلوب مالت إليه، وأقبلت عليه، ثم زاد بعد ذلك، ودخل افريقية، وتعاون في حرويه بالميورقيين عند مقاتلة الموحدين ومكث كذلك نحوًا من أربعين سنة ، (49).

ولما اتصل بالخليفة المنصور يعقوب (50) ما نزل بافريقية نهض من مرّاكش سنة ثلاث وثمانين (51) لحسم هذه الدُّول ، فوصل إلى تونس واستراح بها ، ثم سَرَّح مقدمه الشّيخ أبا يوسف يعقوب (52) بن أبي حفص بن عبد المؤمن «فالتقوا قرب قفصة فانهزم الشّيخ يعقوب وجماعته ، وأخذت أسلابهم ، وتسمى هذه الوقعة وقعة عمرة ، قتل فيها الشّيخ بعقوب وجماعته ، وأخذت أسلابهم ، القتل فوصل قفصة فاستدعاهم الميورقي موهماً (53) لهم بالأمان ، فلما اجتمعوا أجال (64) فيهم السّيف ، فامتعض المنصور من ذلك ، / ونكب عن المشورة ، واستبدّ برأيه وتحرَّك من تونس واستخلف عليها أخاه السيّد [771ب] أبا اسحاق ونزل رادس متلوماً وقد ظهر تكاسل النّاس ، فعاقب أقوامًا على تأخرهم ، وتوجّه سنة ست وثمانين وخمسائة (55) فلمّا كان على فرسخين من الحُمَّة سرّح سريَّة إلى منازل العرب الذين مع الميورقيين ، فشنّت الغارة عليهم واكتسحت أموالهم ، ففلّ ذلك شوكتهم ، ثم لبس المنصور لامته وناجزهم الحرب مباشرة بنفسه ، فاستؤصلت الميورقية ، شوكتهم ، ثم لبس المنصور لامته وناجزهم الحرب مباشرة بنفسه ، فاستؤصلت الميورقية ، واتفق أن أصاب علي (65) بن غانية الميورقي سهم في ترتُوتَه فكانت فيه روحه ، وأفلت أخوه يحيى وقراقش فتبعهم المُوجِدُون سالكين سبيلهما حتى أشرفوا على تَوْرِر ، فوجدوهما أخوه يحيى وقراقش فتبعهم المُوجَدُون سالكين سبيلهما حتى أشرفوا على تَوْرِر ، فوجدوهما أخوه يحيى وقراقش فتبعهم المُوجَدُون سالكين سبيلهما حتى أشرفوا على تَوْرَر ، فوجدوهما أخوه يحيى وقراقش فتبعهم المُوجَدُون سالكين سبيلهما حتى أشرفوا على تَوْرَر ، فوجدوهما

<sup>50)</sup> يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن.

<sup>48)</sup> في الأصول: وتستوقع ..

<sup>51)</sup> وخمسائة 1187م.

<sup>49)</sup> رحلة التجاني ص 113.

<sup>52)</sup> وهو ابن عمه.

<sup>53)</sup> في الأصول: «فاشتد عليهم الميورقية موهمين» والتصويب من الرحلة ص 136.

<sup>54)</sup> في الأصول أجالوا.

<sup>55) 1190</sup> م.

<sup>56)</sup> لم يقتل علي بن غانية في هذه الواقعة وانما هلك قبل ذلك سنة 1188/584 م في حروبه مع أهل نفزاوة ، أصابه سهم غَرِبٌ كان فيه هلاكه فدفن هنالك وعني على قبره ، وحمل شلوه إلى نيورقة فدفن بها وقام بالأمر أخوه يحيى بن اسحاق ، انظر ثاريخ ابن خلدون 397/6 والتجاني الذي ينقل المؤلف عباراته حرفيًا الا في القليل ، لم يذكر ذلك بل ذكر أنه أفلت مع قراقوش ، الرحلة ص 136.

قد توغلا في صحراتها فرجعوا عنهما ، وانصرف المنصور لقابُس فأحاط بها برًّا وبحرًّا إلى أن فتحوا له أبوابها واستسلموا.

ثُم توجّه المنصور إلى قفصة ، فحاصرها حصارًا شديدًا إلى أن خرج إليه أهلها راغبين في العفو فشارطهم على تأمين أهل البلد في أنفسهم خاصَّة وتبقى أملاكهم في أيديهم على حكم المساقاة وجميع ما عندهم من الحشود والغرباء (57) ينزلون على الحكم ، فوقع الاتفاق على ذلك ، وخرج جميع من في البلد من أهله(58) وغيرهم حتى لم يبق فيه (59) الا النَّساء فيِّز أهل البلد وأمرهم بالرَّجوع إلى بلدهم ، وبتي من كان به (60) من الغرباء (57) ، والحُشُود والجنود فثقفوا ساعة ، ثم جلس المنصور باثر صلاة الظهر بموضع [أ/272] جلوسه وأخذ النّاس مراتبهم ، وأمر بأولائك / المثقفين فذُبحوا بين يديه أجمعين ، ولم يفلت منهم أحد ، وأمر المنصور بهدم سور قفصة وفرَّق عليه الجند ، ففرغوا منه في يومين ، وعاد خبرًا بعد عين ، وكان المنصور آلى على نفسه أيَّام حصارها أن يقطع كل يوم ألف نخلة ، فقطع أكثر نخيلها»<sup>(61)</sup>.

فلمًا استعاد المنصور ما كان استولى عليه بنو غانية رجع لتونس ، ثم انصرف إلى مرًّا كش فأظهر قراقش الإنابة ، وهاجر إلى الموحدين ، وذَّلك في سنة ست وثمانين وخمسمائة (62) «فاجتمع (63) قراقش بالسيد زيد ابن السيد [أبي] (64) حفص وهو اذ ذاك الوالي عليها من قبل المنصور ، فأقام بها زمانًا تحت كرامته ، ثم انصرف فارًا عنه إلى قابس، وخادع (65) أهلها حتى دخلها فقتل جماعة منهم، وأظهر الرجوع عن الانابة، واستدعى أشياخ العرب الدُّبَابِيين (66) فقتل أعيانهم [بقابس] (67) ومن جملة من قتل منهم

<sup>57)</sup> في الأصول: «الغرب» والتصويب من رحلة التجاني ص 138.

<sup>58)</sup> في الأصول: وأهلها،

<sup>59)</sup> في الأصول: وفيهاه.

<sup>60)</sup> في الأصول: ديهاء.

<sup>61)</sup> رحلة التجاني ص 136 – 138.

<sup>. 1190 (62</sup> 

<sup>63)</sup> انتقل إلى صفحة 104 من رحلة التاني حيث الحديث عن قابس.

<sup>64)</sup> الزيادة من الرحلة ص 104 وكتاب العبر 398/6 وهكذا كتبها المؤلف فها بعد في نصه.

<sup>65)</sup> في ش: «وخادم» وهو تحريف.

<sup>66)</sup> ووالكعوب من بني سليم، ابن خلدون 398/6.

<sup>67)</sup> ساقطة من ش.

محمود بن طِوق بن بقية وإليه تنسب المحاميد ، وحُمَيَّد بن جارية وإليه تنسب الجواري في سبعين من كبارهم ، وذلك بداخل قصر العروسيُّن من قابس في موضع منها معلوم ، ثم توجّه قراقش بعد فتحها أيضًا إلى طرابلس فحصل تحت ولايته قابس وطرابلس ، نم وقع بين يحيى بن غانية الميورقي وقراقش تغير بعد وصول ابن غانية للجريد فسار إليه بطرابلس فخرج قراقش وَفَرٌ إلى الجبال ولم يدخل طرابلس خوفًا من الحصار»(68) فرجم ابن غانية لطرابلس وحاصرها حصارًا شديدًا حتى فتحها بعد مقاساة ومدافعات ووقعات / [272/ب] «ثم أخذ<sup>(69)</sup> في الحركة إلى قابس ، وكان نائب قراقش خرج منها لمّا انهزم قراقش ، ووجُّه إليها الشَّيخ أبو سعيد بن أبي حفص من تونس حافظًا من الموحدين يعرف بابن تافراجين ، فتحرَّك ابن غانية إليها ووصل إلى المنزل المعروف بزريق – بتقديم الزاي على الراء - وكتب إلى أهل قابس ينذرهم ويحذّرهم بما حاصله (70): «ولمّا عزمنا على قرع بابكم ، والحلول بجنابكم ، رأينا تقديم الإنذار إليكم ، وإيراد النَّصيحة عليكم والكفِّ عنكم ثلاثة أيَّام لا تُمد لكم فيها يد(71)، ولا يتقدم(72) إليكم بالإضرار أحد، لنعلم ما عندكم ، ونتبين (73) غيّكم من رشدكم ، فان آثرتم الطَّاعة ، وتبعتم الجماعة ، مدّدنا لكم أكناف العدل ، واتَّبعنا فيكم كريم القول وصحيح الفعل ، وأن أبيتم الأَّ خلاف ذلك فقد أبلغنا النَّفس عذرًا ، وأتينا بالتبرئ من أمركم برًّا ، ولا تغتروا بأهل طرابلس فلو كان لهم سواد يقطع ، أو مياه تصدع (<sup>74)</sup> وتمنع ، لجروا إلى الطاعة ، وحملوا أنفسهم منها فوق الأستطاعة».

فلمّا انقضى أجله الذي حدّ ، (ولم يبرز إليه منهم أحد)(75) ، ولم ير منهم إجابة ولا أنس منهم إنابة ، زحف إليها بجموعه فحاصرها حصارًا شديدًا ، وقطع جميع غابتها ، فيقال إنه لم يترك منها الا نخلة واحدة تركها عبرة لهم ، فأنابوا إليه بعد أن اشترطوا عليه

<sup>68)</sup> ورجع إلى بلاد الجريد فاستولى على أكثرها ، ابن خلدون 398/6.

<sup>69)</sup> عاد إلى النقل من رحلة التجاني ص 105.

<sup>70)</sup> في رحلة التجاني: «ومن بعض فصول كتبه في ذلك».

<sup>71)</sup> في الأصول: «يدا».

<sup>72)</sup> في الأصول: «نقدم».

<sup>73)</sup> في الأصول: «يتبين».

<sup>74)</sup> كذا بالأصول وبعض نسخ رحلة التجاني ، وفي النص المحقق منها «تصد» وهو أصوب ص 106 هامش 1.

<sup>75)</sup> زيادة عما في رحلة التجاني.

مسالمة واليهم بن تافراجين، وان يتوجَّه بماله وأهله في البحر ، فاشترط لهم ذلك ، ووقَّى [76] به ، وأغرمهم ستين ألف دينار عقوبة / لهم (76) وكان ذلك سنة احدى وتسعين وخمسائة (77).

## ثورة محمد بن عبد الكريم الرجواجي:

«وفي سنة خمس وتسعين (78) ثار بالمهديّة محمد بن عبد الكريم الرجراجي (79) على المنصور فلمّا توفي المنصور ليلة الجمعة ثاني ربيع الأولى من السنة المذكورة وولي ابنه بعده النّاصر واستوزر أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص صاحب عبد المؤمن استبدّ ابن عبد الكريم بنفسه ، وقبض على والي المهديّة الشّيخ أبي علي يونس بن الشّيخ أبي حفص ابن عبد المؤمن ، وكان محمّد بن عبد الكريم هذا ممن نشأ بالمهديّة وكان أبوه من جندها السّاكنين بها المنظور (80) اليهم فيها ، وهو مضاف إلى قبيلة كثومية (181) ، وكانت (82) لمحمد هذا شجاعة وبسالة ظهرت له في مواطن كثيرة مع الأعراب وغيرهم ، وكان قد جمع لنفسه خيلاً ورجالاً من الرَّعايا (83) يغزو بهم على الأعراب المفسدين ، فيكّف ضررهم واعتداءهم ، وقد علم إقدامه وغناؤه فقدَّمه الوالي على ذلك وأطلق يده فيمن (84) اعتدى منهم ، فكان يقبض عليهم فيقتل (85) منهم من يقتل ولا يطلق من حبسه (86) منهم إلاً بعد دفع أموال كثيرة واعطاء العهود والمواثيق على الكفّ عن العناد والفساد ، فكانت العرب دفع أموال كثيرة واعطاء العهود والمواثيق على الكفّ عن العناد والفساد ، فكانت العرب منه به ولا تنتجع أرضًا إلاً باذنه ، فارتفع صيته بذلك وسها ذكره وحصل الأمن به في تلك

<sup>76)</sup> رحلة التجاني ص 105 – 106 أثناء الكلام عن قابس، والمؤلف نقل عباراته حرفيًا الا في القليل.

<sup>77) 1195</sup> م وانتقل المؤلف إلى صفحة 350 من رحلة التجاني.

<sup>. - 1198 (78</sup> 

<sup>79)</sup> كذا في الأصول ورحلة التجاني ، أو الركراكي بالكاف الفارسية التي تلفظ كالجيم المصرية.

<sup>80)</sup> في رحلة التجاني: والمترتبين.

<sup>81)</sup> في الأصول: «كريمة» والتصويب من رحلة التجاني ص 350.

<sup>82)</sup> في الأصول: 1 وكان 1.

<sup>83)</sup> في ش: «الرعاية».

<sup>84)</sup> ساقطة من ش وفي ط: وفي من ٤٠.

<sup>85)</sup> في ش: وفقتل.

<sup>86)</sup> في الأصول: «حيى، والتصويب من رحلة التجاني.

الجهات ، فكان يُدعى له في المساجد وَعقِب الصلوات.

فاتفق أن قدم الشيخ أبو سعيد ابن الشّيخ أبي حفص على افريقية / من قبل [273/ب] المنصور فولى أبو سعيد على المهديّة أخاه أبا علي يونس بن أبي حفص ، فلمّا وصل إليها واطلع على حال ابن عبد الكريم بها طالبه باسهامه فيما يناله من أموال الأعراب المفسدين ، فامتنع ابن عبد الكريم من ذلك وطلب من الشَّيخ أبي علي أن يجريه على ما أجراه عليه الولاة من قبله ، فقبض الشَّيخ أبو على عليه وأَهانه وامتحنه ، فبعث ابن عبد الكريم إلى أخيه الشَّيخ أبي سعيد يستشفع به فأعرض الشَّيخ أبو سعيد عنه ، واتَّفق باثر ذلك أن عظم فساد العرب في الساحل وكثر التشكّي منهم ، فألح النّاس على الشَّيخ أبي علي في اطلاق ابن عبد الكريم وكادت (87) تقوم بسبب ذلك فتنة فاضطر إلى اطلاقه ورد إليه جنده الذين كانوا متميزين بصحبته ، وأمره بالخروج لكف أولائك العربان عن الفَسَاد، فاغتنم ابن عبد الكريم ذلكِ وخرج عن المهديّة مبادرًا وضرب أخبيته بظاهرها، وأقام هنالك يومين إلى أن اجتمع إليه النَّاس ، فشكا إليهم ما فعل الشيخ أبو علي به وعرفهم أنه عازم على الغدر به إن وقعت منهم موافقة له ، فأجابوه إلى ذلك وصَوَّبوا له رأيه ، فنهض بهم في ثلث الليل الأخير إلى المهدّية ، فلما فتح بابها دخل إليها بمن أحبَّ من جنده وأمر باغلاق الباب ، ثم بادر إلى قصر الشَّيخ أبي علي وكان ابن عبد الكريم متلثمًا فأنكره البواب وأغلق باب القصر/ فحسر عن وجهه فعرفه ففتح له وهرب فدخل ابن [274] عبد الكريم وجماعته إلى القصر ، وسمع الشَّيخ أبو علي أصواتهم فخرج إلى رحبة القصر عزلاً (88) من السلاح ، فقبض ابن عبد الكريم عليه وأحب قتله فشفع فيه بعض أصحابه فاستحياه (89) وثقفه في موضع من القصر ، وذلك في شهر شعبان من سنة خمس وتسعين (90) المذكورة آنفًا ، فلم يزل هنالك إلى أن وصل فداؤه من قبل أخيه أبي سعيد ابن أبي حفص على يدي محمد بن عبد السلام الكومي [وذلك] خمسمائة دينار ذهبًا ، فأطلقه ابن عبد السلام المذكور وكان صهرًا لابن عبد الكريم.

<sup>87)</sup> في الأصول: «وكاد أن» وكادت تقوم بحذف وأن» قبل تقوم كما في رحلة التجاني ، وهو الصحيح الفصيح قال تعالى: وإذا أخرج بده لم يكد يراها».

<sup>88)</sup> جاء في تاج العروس: «ومنه حديث سلمة بن الأكوع – رضي الله تعالى عنه – رآني رسول الله ﷺ بالحديبية عزلاً فأعطاني جمعفة، الحديث أي ليس معي سلاح، 15/8. والأكثر استعمالاً: «أعزل». في الرحلة «عاريا».

<sup>89)</sup> في الأصول: «فاستحيى» والمعنى أنه أبقى على حياته.

<sup>90)</sup> جوان 1199م.

ووصل الشَّيخ أبوعلي لأخيه الشَّيخ أبي سعيد بتونس فزجره وهجره ولم يزل غاضبًا (91) عليه مدَّة من الدّهر ، واستبدّ ابن عبد الكريم بحصن المهديّة وتسمى من الأسهاء السلطانية «بالمتوكل على الله» وكانت الكتب تنفذ عنه بذلك وقوي أمره ، ووصل إلى تونس والسيد أبو زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن واليًا عليها ، فعزم ابن عبد الكريم على محاصرته فحشد جموعه ووصل إلى تونس في شهر المحرم سنة ست وتسعين (92) ، وكان الشَّيخ أبو سعيد اذ ذاك معزولاً فدار ابن عبد الكريم بعسكره إلى قرطاجنة فضرب أخبيته وخيامه عند مدخل البحر (93) وهو حلق الوادي ، فأمر السيّد أبو زيد عند ذلك بتسيير <sup>(94)</sup> القطع في البحر وخروج العسكر في البر، وكان ابن [274] عبد الكريم قد أكمن للجيش كمينًا في بعض المواضع ، فلمّا وصل عسكر تونس / ووقع القتل بينه وبين ابن عبد الكريم خرج ذلك الكمين فولى العسكر منهزمًا وقتل منه مقتلة عظيمة ، ولم ينج منه إلاَّ القليل ، وترامى منه جماعة في البحر فقُتلوا هنالك ، وانبسطت جموع ابن عبد الكريم في تلك الجهات فأخذوا من المرسى المعروفة بمرسى البرج أموالاً كانت للنَّاس هنالك وأمتعة ، وانتهبوا من تلك القرى ما قدروا عليه .

وبعث السيّد أبو زيد والشَّيخ أبو سعيد إلى ابن عبد الكريم أشياخًا من الموحدين يعيبون عليه فعله ويذكرون انتماءه للموحدين ويسألونه الرَّجوع عنهم ، فأجاب إلى ذلك ، ورجع إلى المهديّة فأقام بها أشهرًا ، ثم حدثته نفسه بحصار يحيى بن اسحاق الميورقي وهو اذ ذاك بقابس ، وقد حدثت بينهما وحشة ومنافرة ، فخلف على المهديّة ابنه عبد الله ، وتوجّه إلى قابس ، فلمّا أشرف عليها هاله أمرها وعلم أن لا طاقة له بها فارتحل عنها إلى قفصة وحكم عليها ، وعند استقراره بها وصل إليه الخبر أن الميورقي خرج إليه من قابس في اتباعه فخرج ابن عبد الكريم بجيوشه من قفصة ونزل بقصور لالَّهُ ، ووصل إليه الميورقي فالتقيا هنالك فكانت (95) الهزيمة على ابن عبد الكريم وولى هاربًا لا يلوي على شيء إلى أن حصل بالمهديَّة ، وتسرب إليه من سلم من جنده فحصلوا بها واحتوى

<sup>91)</sup> في الأصول ومغضبًاه.

<sup>92)</sup> أكتوبر – نوفمبر 199 م.

<sup>93)</sup> عند مدخل البحر إلى البحيرة وهو المكان المعروف بحلق الوادي: رحلة التجاني ص 352.

<sup>94)</sup> في الأصول: وتعميره.

<sup>95)</sup> في ش: وفكان،

الميورقي <sup>(96)</sup> على أخبيته وجميع أمواله وأتبعه إلى المهديّة فنزل عليها / محاصرًا لها أول سنة [<sup>275</sup>أ] سبع وتسعين وخمسائة <sup>(97)</sup>.

# يحيى الميورقي يستولي على المهديّة وتونس وغيرهما:

وكان من دهاء الميورقي أن بعث إلى السيّد أبي زيد بتونس يسأله السلم ويطلبه في أثناء كتابه الاعانة بقطع في البحر يتمكن بها من ابن عبد الكريم ، وكان السُّيِّد أبو زيد حقد على ابن عبد الكريم ، فأجابه إلى ذلك وبعث إليه قطعتين ، فلمَّا رآهما ابن عبد الكريم سُقِط في يديه فأجمع على توجيه ابنه عبد الله إلى الميورقي ليصالحه على تسليم المهديَّة إليه ويشترط المسالمة في نفسه وأهله وماله ، فأجابه إلى ذلك ، ورجع عبد الله فأخرج أباه من المهديَّة وتوجها إلى يحيى للسلام عليه ، فلمَّا وقِعت عينه عليهما أمر بهما فصرفا إلى خيمتين ثقفا بهما مفترقين ، ودخل يحيى لحصن المهديَّة ، واستولى على ما كان لابن عبد الكريم بها من الذخائر السنية ، ثم أدخله هو وولده المهديَّة فثقفهما ببعض سجونها فلمّا كان بعد أيام يسيرة أخرج الأب من السّجن ميتًا لا أثر به فسُلِّم إلى أهله فدفنوه بقصر قراضة ، وبتي ابنه عبد الله يتوقع الموت كل ساعة إلى أن أخرجه يحيى وأظهر نفيه إلى جزيرة ميورقة ليكون هناك تحت نظر أخيه فعمر له قطعة توجّه فيها ، فلمّا حاذى أرباب السَّفينة به القُلِّ بمقربة من قسنطينة ألقوه بقيوده في البحر ، فانقضى أمر ابن عبد الكريم وولده (98).

وحصلت المهديَّة للميورقي ولم يبق له بافريقية منازع وحصلت تحت بيعته / [275/ب] طرابلس ، وقابس ، وصفاقس ، وبلاد الجريد كلُّها ، والقيروان ، وتبسة ، ووصلت بيعته بونة فبني على محاصرة تونس، فنزل عليها يوم السّبت من محرّم السّنة المذكورة، فنزل بالجبل الأحمر (99) جوفيها ، وأقام هنالك أيامًا ثم انتقل منه فنزل بابي السويقة وقرطاجنة ونزل أخوه الغازي على الموضع المعروف بحلق الوادي فردمه حتى عاد أرضًا يبسًا

<sup>96)</sup> عيى.

<sup>1200 (97</sup>م.

<sup>98)</sup> ما يتعلق بالرجراجي وابنه نقله المؤلف من رحلة التجاني ص 350 – 354 أثناء كلامه عن المهدية ويستمر النقل

<sup>99)</sup> في الأصول: «الأخضر» والتصويب من رحلة التجاني ص 355.

وقَطَع تصرّف القوارب الداخلة إليه والخارجة عنه ، وترك عليه من يحرسه ، وتوجّه فنزل بقبلي المدينة بمقربة من باب الجزيرة وردم الخندق الذي هنالك ونصب أمام البلد مجانيق وآلات الحرب وأقام محاصرًا لها كذلك أكثر من أربعة أشهر.

فلمّا كان يوم السَّبت السابع من شهر ربيع الآخر (100) استولى على البلد وقبض على السيّد أبي زيد (101) وولديه وجماعته من الموجدين فثقفوا بدار بُنيت لهم داخل القصبة وجعل عليهم من يحرسهم ، وأمَّن أهل تونس في أنفسهم ورباعهم ، وأغرمهم مائة ألف دينار ، ذكر أنها هي التي لزمته في النفقة عليها ، قَسَّطها أهل تونس على أنفسهم بحسب أحوالهم وسعة أموالهم .وجعل القابض لها أبا بكر بن عبد العزيز بن السكَّاك من أهلها ، ولحقهم في استخلاصها من العنف والشدّة على يدي ابن عصفور – ثقة الميورقي وكاتبه – مما أدى إلى قتل جماعة منهم أنفسهم ورأوا أن ذلك أروح لهم ، ومن جملتهم ابن [276] عبد الرفيع المقدم على قبض مال المخزن وغيره / من النَّاس ، ولمَّا علم الميورقي بذلك أمر برفع الطُّلب عن أهل تونس فيا بتي قبلهم (102) من مال المغرم وذلك خمسة عشر ألف دينار ، وعامل النّاس بالإحسان ، ونادى فيهم بالأمان .

وفي أثناء ذلك بلغه عن أهل جبل نفوَّسة توقَّفٌ عن أداء مغرمهم ، فخرج بنفسه إليهم واستصحب معه السيّد أبا زيد وولديه يرحلون برحيله وينزلون بنزوله إلى أن استوفى من أهل نفوسة مغرمهم وعاد إلى تونس ، واستقرّ بقصبتها ، فاتّصل (103) بالنّاصر ما دهم أهل افريقية منه ومن ابن عبد الكريم وقراقش فامتعض (104) لذَّلك وأخذ في الحركة ا إليها ، وكانت الأخبار تأتي على الميورقي بحركته فيدفعها إلى أن وصل رجاله فأخبروه بوصول النَّاصر إلى بجاية ، فوجّه حينئذ ذخيرته (105) وأمواله إلى المهديّة لتكون تحت احاطة (106) ابن عَمِّه علي بن الغازي ، وخرج من تونس فوصل إلى القيروان وأقام بها أيامًا ثم انتقل إلى قفصة ، فاجتمع بالعربان هنالك ، وأخذ مواثيقهم ورهائنهم على الخدمة

معه .

من سنة ستانة ديسمبر - جانني 1203 - 1204 م.

<sup>101)</sup> كذا في ط ورحلة التجاني ، وفي ش: «يزيد».

<sup>102)</sup> كذا في ط ورحلة التجاني ، وفي ش: «عليهم».

كذا في ط ورحلة التجاني ، وبعدها في ش: هالخبر».

أشار محقق الرحلة إلى أنها مختلفة باختلاف النسخ ، ووجد وفانتغص، ووفامتعض، و«فانتهض، واختار الكلمة الأخيرة لنصه.

<sup>105)</sup> في الرحلة: «ذخائره». 106) في الرحلة: «حياطة».

## يحيى الميورقي يستمر في ثورته ويصده عنها النَّاصر الموحدي ويفْتَكُّ منه افريقية :

وبلغه في خلال ذلك أيضًا عن أهل طُرَّة من بلاد نِفْزاوَة ما أوجب أن ارتحل إليها ، فأطلق أيدي الجند عليها فقتلوا كثيرًا من أهلها وانتهبوا أموالهم ، وأطلقوا النَّار في بعض دورهم (107)، ثم انتقل إلى حَامَّة مطماطة ، ووصله الخبر أن النَّاصر نكب عن طريق تونس وأخذ على طريق قفصة في أتباعه ، فانتقل إلى جبل دَمَّر متحصنًا به ، ووصل النَّاصر إلى قفصة / فأقام بها أيَّامًا ثم توجَّه إلى قابس مستفهمًا عن أخبار يحيى [276/ب] فعرف بانتقاله إلى جبل دمّر فولى على قابس بعضُ وُلاته وتوجُّه إلى المهديَّة ، (وكان الوالي عليها علي بن الغازي ابن عم يحيى)(١٥٥) فنزل عليها بجموعه ونصب عليها الآلات الحربيَّة ، وقدم في أثناء ذلك الشَّيخ أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص لقتال الميورقي ، فتوجّه الشَّيخ أبو محمد بجيش ضِحْم إليه فأحب يحيى الفرار من الجبل إلى الصَّحراء فشجعه أصحابه وحرَّضوه على النُّبوت له فالتقيا ، فكانت للشيخ أبي محمد الوقعة المعروفة بوقعة «تاجرًا» (جبل قرب قابس) (109) فاستأصل فيها أكثر أجناد يحيى ، وأجلت الحرب عن قتل أُخيه جبارة ، وكاتبه على بن اللمطي ، وعامل له يقال له «الفتح بن محمد» وفرّ يحيبي في شرذمة قليلة ، وكان قد قدم عياله وأهله على نحو خمسة فراسخ من المعركة فلمّا فرّ أخذهم بين يديه ولولا ذلك لسبوا ، واستنقذ الشّيخ أبو محمد من يده السّيد أبا زيد حيًا بعد أن ضربه الموكل به بسيفه ضربات قصد بها قتله فأعجل عن الاجهاز عليه ، واستنقذ أيضًا جماعة من الموحِّدين سواه كانوا في يده وأخذ رايته السوداء ، وأحاط الموجِّدون بجميع ما في العسكر من الأموال والابل فانتهبوها، ورجع الشيخ أبوِ محمد بجميع ذلك إلى النَّاصر وهو محاصر للمهديَّة ، وأركب الأمين الوكيلُّ بثقاف الشَّيخ أبي زيد على جمل سام شهرة له وبيده الرَّاية السُّوداء فطيف به (110) على المهديَّة ، وكانت الهزيمة ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة / اثنتين وستمائة (١١١)، ووضع (١١٥) [277أ]

<sup>107)</sup> في الأصول: ودورها، والتصويب من الرحلة ص 356.

<sup>108)</sup> زيادة عما بالرحلة.

<sup>109)</sup> تفسير من المؤلف.

<sup>110)</sup> في الأصول: ١٩٩١ والتصويب من رحلة التجاني ص 358.

<sup>111) 2</sup> أكتوبر 1205م.

<sup>112)</sup> في الرحلة : «ورفع».

حمادي (113) المالتي المشهور بالابداع في قطع الكاغذ هذين البيتين مقطوعتين [في الكاغذ<sub>]</sub> (114)

[وافر] رأى (115) يجيى امّام الحق (116) يأتي فَفَرّ (117) أمّام من وافّى اليُّهِ فشبهت الشتي بياء يرمى (١١٥) ولام الأمر قد دخلت عَلَيْهِ

وكمل (119) التبريز بالغنائم على ملاحظة من المحصورين بالمهديَّة وهم مع ذلك مكذبون بهزيمة يحيى مفحشون في السّب، فألحّ النَّاصر في قتالهم، وجمع الجانيق على جهة واحدة من السُّور ، حتى كثر الموت والجراحات فيهم وتحققوا انهزام يحيى فسُقِط في أيديهم وطلبوا الأمان فاستعفوا به ونزل علي بن الغازي وشيعته على أن يخلي سبيلهم ويسلموا البلد ويكونوا في أمان الموحِّدين إلى أن يصلوا إلى يحيى حيث كان ، وكان ذلك في السابع والعشرين من جمادي الأولى ، فكان بين هزيمة «تاجرا» وفتح المهديَّة أربعة وسبعون يومًا .

وخرج علي بن الغازي من المهديَّة بجملته وحاشيته فضرب أخبيته بقصر قُراضَة فبات هنالك تلك الليلة ثم دعته نفسه للدخول تحت طاعة الموحِّدين ، فبعث إلى النَّاصر يعرفه بذلك ويقول الآن أطعت بعد أن صرت في حكم نفسي فاستحسن النَّاصر ذلك منه واستدعاه وأحسن إليه وأنزله عنده ، ووافق ذلك وصول [مملوك النّاصر](120) ناصح صاحب ديوان سبتة بالهدايا العظيمة التي جمعها في المدَّة الطُّويلة ، وكان فيها ثوبان قد [277/ب] نسجا بأنواع الجواهر وجعلت فيهما أعلام من الياقوت والأحجار النفيسة(121)/ فأمر النَّاصر بحمل جميع تلك الهديَّة إلى علي بن الغازي فمات ناصح (122) بأثر ذلك كمدًا ،

<sup>115)</sup> في الأصول: وأرى ه. 113) في الأصول: وحماده.

<sup>116)</sup> في الأصول: والخلق، 114) زيادة من الرحلة يقتضيها السياق.

<sup>117)</sup> في الأصول: الفرة.

<sup>118)</sup> في مختلف نسخ الرحلة: «يغرى» و «يقرى» و «يفرى».

<sup>119)</sup> في الأصول: وعمل،

<sup>120)</sup> زيادة من رحلة التجاني للتوضيح.

ف الأصول: وباقوت وأحجار نفيسة ».

كذا في ط والرحلة ، وفي ش: «ناصر».

وترك ابنين كالبدرين (123) قال فيهما أبوالحسن علي بن محمد الاشبيلي (124).

[رمل]

ناصح قد كان عبدًا (125) ناصحًا في جميع الأمر (126) حتى [في] البنين لم يَلِــــــد الا هلالاً نيِّرًا فاتنًا حيث بدا للناظرين

وأقام على بن الغازي مع النّاصر إلى أن توجّه إلى تونس فتوجّه صحبته ثم طلع معه إلى مرّاكش ، وتحرك الموحدون إلى غزو جزيرة الأندلس فتحرّك معهم واستشهد بها مع من استشهد من الموجّدين – رحمهم الله ونفعنا بهم – .

وعفا النّاصر على جميع من كان بالمهديّة من المقاتلين وغيرهم واشتغل برم سورها ، وترتيب أمورها ، ثم ترك الشّيخ أبا عبد الله محمد بن يغمور الهنتاتي واليّا عليها من قبله ، وكان انتقاله عنها موفى عشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وستمائة (127). ونفذت كتب الفتح إلى المغرب والأندلس واستقرّ بتونس بغرّة رجب فأقام بها بقية

العام المذكور وأكثر عام ثلاثة وستمائة »(128).

# نهاية قراقوش ويحيى الميورقي بن غانية :

«وسرح (129) أثناء ذلك أخاه السّيد أبا اسحاق ليتتبّع المفسدين فسار إلى أن دوّخ ما وراء طرابلس ، وشارف أرض سرت وبرقة ، وانتهى إلى سويقة ابن مذكور ، وفَرَّ ابن غانية إلى صحراء برقة وانقطع خبره ، وانكفأ السّيد أبو يوسف راجعًا إلى تونس ، وعزم

<sup>(123</sup> في الأصول: «كالبدور» كما في بعض نسخ رحلة التجاني والتصويب طبقًا لتصويب محققها ص 359 هامش 2.

<sup>124)</sup> في رحلة التجاني: «أبو الحسن بن حجرى الاشبيلي».

<sup>125)</sup> في الأصول: وعندناه.

<sup>126)</sup> في الأصول وفي بعض نسخ رحلة التجاني: «الأمور» والتصويب طبقًا لما صوبه محقق الرحلة ص.359 هامش 4.

<sup>127)</sup> ا فيفري 1206.

<sup>128)</sup> نقل المؤلف عن رحلة التجاني قدوم الخليفة الناصر الموحدي إلى تونس وأمره بمطاردة يحيى بن غانية وابن عبد الكريم الرجراجي بالمهدية وحصار تونس ، رحلة التجاني ص 350 – 360 أثناء كلامه عن المهدية ، وحذف ما ليس له صلة بيحيى بن غانية .

<sup>129)</sup> النقل الموالي من كتاب العبر لابن خلدون باختصار قليل 582/6 - 583.

النّاصر على الرحيل للمغرب» (130) «فنظر فيمن يوليه افريقية فوقع اختياره على الشّيخ أبي عمد عبد الواحد ابن الشّيخ أبي حفص ، / فعقد له على ذلك ، وسار إلى المغرب سنة ثلاث وسيّائة » (131) ، فلمّا استقر بها وسافر النّاصر «جمع (132) الميورقي بن غانية العرب من الذواودة وغيرهم ، فجاء بهم إلى قتال الموجّدين بتونس ، فخرج إليه الشّيخ أبو محمد عبد الواحد مع بني عَوف من سُلّيم فالتقوا بنواحي تبسة (133) سنة أربع وسيّائة (134) فانهزم الميورقي (135) ولحأ إلى جهة طرابلس » (136) وكان يحيى بن غانية اذا رأى أحوال افريقية وما آل إليه الأمر يتمثل بقول القائل في الحجاج:

[وافر] وافر] وقد كان العراق له اضطراب فُتُقِيف أمرهُ بــــأخى تَقِيفِ

«وفي هذه المدّة (137) استقر قراقش بوردّان بعدما كسره يحيى بن غانية على طرابلس -كما تقدّم - فتوجّه الميورقي إليه بمن استصحب معه من العرب الدّبابيين الموتورين من قبل قراقش فحصره بها إلى أن فني طعامه وأعطى بيده سلما ، واشترط على العرب أن يقتلوه قبل قتل ولده ، وكان شديد المحبة له ، فلمّا خرج هو وولده اليهم قال له الولد: يا أبت إلى أين يروحون (138) بنا ؟ فقال له : إلى حيث رحنا بآبائهم فقتلوه ثم قتلوا ولده بعده وصلبه الميورقي بظاهر ودّان سنة تسع وسمّاتة (139).

«(وفي سنة عشر توفي النَّاصر ، وقام بالَّخلافة بعده ابنه يوسف المستنصر)(140)

<sup>130)</sup> كتاب العبر 6/583.

<sup>131) 1206 – 1207</sup> م والجملة التي بين ضفرين مشتركة بين صفحة 403 وصفحة 404 من كتاب العبرج 6 ، الأولى في الخبر عن ابن غانية ، والثانية في باب الخبر عن امارة أبي محمد ابن الشيخ حفص بافريقية .

<sup>132)</sup> النقل من صفحة 403 من كتاب العبر الجزء 6.

<sup>133)</sup> بشبرو من نواحي تبسة ، نفس المصدر.

<sup>. 1208 - 1207 (134</sup> 

<sup>135)</sup> قصد أولاً بلاد زناتة من نواحي تلمسان ، وانفض عسكره بتاهرت ودخلوا افريقية فكانت هزيمة ساحقة دارت على الميورقي وجموعه ولحق فَلْهُم بناحية طرابلس ، كتاب العبر : 585/6.

<sup>136)</sup> كتاب العبر 403/6.

<sup>137)</sup> النقل بتصرف بسيط من رحلة التجاني ص 110 أثناء الكلام عن قابس.

<sup>138)</sup> كذا في ط وفي ش: «يريدون» وفي الرحلة: «يروحوا».

<sup>، 1213 - 1212 (139</sup> 

<sup>140)</sup> زيادة عما في رحلة التجاني.

وترك قراقش ولدًا آخر وكان شجاعًا كريمًا حسن الصّورة جدًا تميل العيون إلى شخصه والأسهاع إلى ذكره فرتَّبه المستنصر بالحضرة في أجناده وقدّمه على طائفة منهم فحدّثته نفسه بالثيارة وأراد النَّسْجَ على منوال أبيه فأشعل تلك البلاد (141) نارًا / فأنفذ إليه من (142) قتله [278]. وأراح تلك البلاد من فتنته وحمل رأسه إلى بلاده فطيف به (143) فيها الله الملاد من فتنته وحمل رأسه إلى بلاده فطيف به (143) فيها الله الم

وفي يوم الخميس أول محرم فاتح سنة ثمان عشرة وستائة (145) توفي الشّيخ أبو محمد فتولى بعده السّيد أبو العلاء (146) ادريس بن يوسف بن عبد المؤمن فقام الميورقي وأشهر نعاقة فخرج إليه أبو زيد وتزاحفوا (147) بظاهر تونس أوائل سنة احدى وعشرين (148) فانهزم ابن غانية (وجموعه وامتلأت أيدي الموحِّدين من الغنائم (149) ، ولم يزل ابن غانية) (150) في شيل وحط بافساد وهزيمة عليه حتى مات بالبريّة من قصر تلمسان (151) أواخر شوال من سنة ثلاث وثلاثين وستائة (152) فكانت مدته من خروجه من ميورقة إلى موته ثلاثًا وخمسين سنة والبقاء لله وحده والله سبحانه وتعالى أعلم (153).

<sup>141)</sup> يقصد ودان ، وفي الرحلة وفهرب بجمع من أصحابه ولحق ببلاد ودان حيث قتل أبوه وأشعل تلك البلاد نارًا ، ، رحلة التجاني ص 111.

<sup>142)</sup> فأنفذ إليه ملك الكانم من قتله.

<sup>143)</sup> في الأصول: ١١٩١.

<sup>144)</sup> رحلة التجاني ص 111 عن ابن قراقوش.

<sup>145) 25</sup> فيفري 1221م.

<sup>146)</sup> في الأصول: وأبو العلي، والمثبت من كتاب العبر 405/6.

<sup>147)</sup> في الأصول: «تراجعوا».

<sup>1224 (148</sup> م.

<sup>149)</sup> كتاب العبر 405/6.

<sup>150)</sup> ما بين القوسين ساقط من ط.

<sup>151)</sup> ويقال أنه توفي بوادي الرجوان قبلة الأربس، ويقال بجهة مليانة من وادي شلف، ويقال بصحراء بادس من بلاد الزاب، كتاب العبر 406/6.

<sup>152)</sup> جوان – جويلية 1236 م. حكى هذا ابن خلدون بصيغة التمريض (قيل) ، وذكر أولاً أنه هلك لخمسين سنة من امارته سنة احدى وثلاثين وقيل ثلاث وثلاثين ، ودفن وعفى اثر مدفنه ، المصدر السالف نفس الصفحة.

<sup>153)</sup> عن ثورة بني غانية انظر المعجب لعبد الواحد المراكشي ص 266 ، 274 - 275 ، 317.



## المقسالة التساسعة

# في ذِكر دَولَة بَنِي مَرين وَبَنِي زِيَان وَبَنِي نَصَرُّ وَفِيهَا ثَالَاثَة أَبُوابُ

# الباب الأول: في ذكر دولة بني مرين بالعدوة

## عبد الحق بن محيو ومن ولي بعده:

لمّا كانت أيام المنتصر (1) خامس الموحِّدين المتولي سنة عشرة وستائة (2) كان ابتداء بني مرين ملوك الغرب الأقصى (3) ، وكان أولهم عبد الحق بن مَحْيُو بن [أبي] بكر بن حمامة بن محمد بن ورزين بن فكوس (4) بن كرماط بن مرين ، يكنّى أبا محمد ظهر بالمغرب الأقصى في جماعته وكانوا نحو أربعمائة فاستخلص الملك بسيفه حين ضعفت دولة بني عبد المؤمن ، وذلك باقبال المنتصر على لذَّاته -حسما مرت الإشارة / إليه - [7/27] وكان عبد الحق رأى في منامه كأن شعلاً أربعًا من نار خرجت منه فعلت في جو المغرب ثم احتوت على جميع أقطاره ، فكان تأويل رؤياه تملك أربع من بنيه بعده ، وكان

<sup>1)</sup> سبق أن أشرنا إلى عدم اتفاق المراجع في هذا اللُّقب.

 <sup>2) 1213 – 1214</sup> م، وهذا التاريخ يتّفق مع ما جاء في الحلل السندسية 130/2 وفي كتاب العبر لابن خلدون 6/23
 4) سنة 611 هـ

<sup>3)</sup> بجهات فاس سنة ثلاث عشرة 1216 - 1217 م أنظر ابن خلدون كتاب العبر 524/6.

<sup>4)</sup> ورزين بن فكوس انظر ابن خلدون ، الخبر عن بني مرين وأنسابهم وشعوبهم في التاريخ الكبير 343/13 والحلل السندسية 171/2.

لعبد الحق من الولد ادريس وعثمان وعبد الله ومحمد وأبو يحيى [أبو بكر]<sup>(5)</sup> ويعقوب ، فلمّا توفي عبد الحق تولى بعده ابنه عثمان ثم بعده محمد ، ثم بعده أبو يحيى [أبو بكر] فمات حتف أنفه<sup>(6)</sup> بفاس في رجب سنة ست وخمسين وستمائة<sup>(7)</sup>.

#### أبو يوسف يعقوب:

وولي بعده رابع الأخوة أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق ، وهو الذي استخلص جميع ملك بني عبد المؤمن من المغرب الأقصى ، وسبب ذلك ما تقدمت الاشارة إليه أنه لمَّا تولى المرتضى من بني عبد المؤمن في آخر دولتهم كانت بينه وبين بني مرين وقائع وحروب فالتحق أبو دبوس آخر بني عبد المؤمن بسلطان المرينيين وانتدبه إلى اجتثاث المرتضي وعاهده على تسليم شطر ما يناله ، فعقد له الجيوش وتحرك إلى آخر ما تقدم في انقراض دولة بني عبد المؤمن<sup>(8)"</sup>

وَلَمَّا تَمَلُّكَ أَبُو يُوسف يعقوب المريني بمرّاكش (9) وجميع أملاك بني عبد المؤمن شاع صيته في الأقطار ، وكان المسلمون بالأندلس في تلك المدّة عظمت فيهم نكاية عدوالدّين ، وكان ملك الأندلس اذ ذاك محمد بن محمد بن نصر فاشتد عليه الالتحاق [279/ب] وذهبت عنه أوجه الحيل ، فاستصرخ أبا يوسف يعقوب المريني المترجم ، فأجاب/ الدَّاعي وابتدر الجهاد في أوائل عام أثنين وسبعين وستمائة (10) ، فعبر البحر إلى جزيرة طريفٌ ، وعجّل السير إلى الوادي الكبير من قبل أن يسبق للروم التدبير ، فِقتل الكَفّار في بطاحها ، وعجل محمد بن نصر المسير إليه ، وكان زعيم النَّصارى ذا النَّون (<sup>(11)</sup> فاستعد

<sup>5)</sup> أبو بكر : الاستقصا 9/3 ، ابن خلدون 31/3 ، والحلل السندسية 136/2 ، وفي تاريخ شمال افريقيا لشارل أندري جوليان: أبو يحيى أبو بكر ، وهو كما قال السراج وجوليان أول من اشتهر من بني مرين.

<sup>6)</sup> يقصد مَرَضًا.

<sup>7)</sup> جويلية – أوت 1258 م وهو التاريخ الذي اعتمده جوليان في تاريخ شهال افريقيا 165/2 ، وفي الحلل السندسية توفي سنة ثلاث وخمسين وستمائة ، 136/2.

<sup>8)</sup> أنظر كتاب العبر 547/6 - 551.

<sup>9)</sup> دخلها فاتح سنة ثمان وستين وستائة 1259 م. أنظر كتاب العبر 551/6.

<sup>10) 1273</sup> م ، وفي تاريخ شهال افريقيا «كان خروج الصفوف المرينية الأولى إلى الأندلس في أفريل سنة 1275 ، ثم لحق بها أبو يوسف يعقوب مع بقية العسكر في 16 أوت من نفس السُّنة ، 170/2.

هو Don Nuno Gonzales de Para المشهور وهو أحد قواد جيوش «قشطيلية»، تاريخ شمال افريقيا .170/2

للقائهم وقد جمع من الجموع ما لا يعد ، وكانت الوقعة على الرُّوم بظاهر إسْتِجَة (12) ، فاستأصل من الرَّوم ما يفوق ثمانية آلاف ، مهم زعيمهم ذا النَّون ، فقتل وطيف برأسه على البلاد ، ثم قُسِّمت الغنائم في عساكر السلمين ، ثم توجّه إلى جهاد حمص (13) ثم إلى شَرِيش ثم نزلوا بأعلى قرطبة فدوّخوا وأحرقوا وقطعوا آثار الكفر حيث وُجد ، ثم عبروا إلى الزهراء ثم نزلوا على جيَّان ولمَّا طوّع البلاد ، ومهّد الأطواد ، دخل بين أبي يوسف المريني وبين محمد بن نصر جماعة بالفساد ، وذلك أن بني اشقيلولة (14) الرؤساء بمالقة ووادي آش وقراش كانوا قد خرجوا عن طاعة محمد بن نصر (15) ، فلمّا جاز الأمير أبو يوسف إلى الأندلس لحقوا به ونصحوا له وأغروه بابن نصر سلطانهم فأفسدوا ما بين أبي يوسف ، وابن نصر ، وكان آخر أمرهم أن خرجوا له عن مدينة مالقة (16) فمَلَّكُوها السُّلطان أبا يوسف ، فولى عليها عاملاً من قبله فضاق ذرع ابن نصر بذلك ، وأعمل الحيلة في استنزال عامل (17) أبي يوسف بمال بذله وعَوَّضه عن مالقة بحصن شُلُوبانية (18) ، ثم تدارك الله أمر المسلمين بصلاح ذات بينهم / واتصال أيديهم ، ولولا فضل الله ورحمته [280] لحلّ بابن نصر (19) ما حلّ بابن عبّاد من يوسف بن تاشفين ، وتوفي السّلطان أبو يوسف المريني بالجزيرة الخضراء سنة خمس وثمانين وستماثة (20).

<sup>12)</sup> في ط: والسجة ، وفي ش: وماسجة ، والمثبت من معجم البلدان ، قال ياقوت: وبالكسر ثم السكون ، وكسر التاء فوقها نقطتان وجيم وهاء اسم لكورة بالأندلس متَّصلة بأعمال رَيَّة بين القبلة والمغرب من قرطبة.. ، 174/1.

<sup>13)</sup> بالأندلس وهم يسمُّون مدينة اشبيلية حمص ، وذلك أن بني أميَّة لمَّا حصلوا بالأندلس وملكوها سمُّوا عدة مدن بها بأسهاء مدن الشَّام ، معجم البلدان 304/2.

<sup>14)</sup> أي أهل تلمسان.

<sup>15)</sup> المعروف بابن الأحمر وهو محمد بن يوسف بن نصر يدعي بالشيخ وولده المتولي بعده محمَّد المعروف بالفقيه وهو الذي استنجد بالمرينيين للجهاد في الأندلس.

<sup>16)</sup> وكان ذلك في المرة الثانية التي رجع فيها أبو يوسف إلى الأندلس في سنة 1277 م ، عن هذه الأحداث أنظر مثلاً تاريخ شهال افريقيا 172/2.

هو عمر بن يحيى بن محلى.

<sup>18)</sup> وبذل له مالاً أيضًا وتنازل ابن محلى عن مالقة لابن الأحمر.

<sup>19)</sup> وابن نصر هذا كان متقلبًا يميل مع الربح حيث مالت ، ولا يستنكف من مصادقة النَّصارى حفاظًا على ملكه وخوفًا من السلطان أبي يوسف، ولمَّا بان له سوء نيَّة النَّصاري وتكالبِهم على بلاد المسلمين بادر إلى الصَّلح مع الأمير أبي يوسف المريني ، ومن هذا يظهر أنه انتهازي وصولي تهُمُّهُ بالدرجة الأولى مصلحته الشخصيَّة لا مصلحة الاسلام ومستقبل جزيرة الأندلس.

<sup>20) 1287 - 1286</sup> م.

#### أبو يعقوب يوسف:

فتولى بعده ولده أبو يعقوب يوسف فكان ملكًا جليلاً ، فبدأ أمره أولاً بالجواز للأندلس ، فجاهد أعداء اللدّين ، وأفنى جموعهم ، وثل عروشهم وبادر سلطانها ابن نصر للقائه فجدد معه الودّ (21) ثم رجع إلى محاصرة تلمسان وصيَّرها دار ملكه (22) وأناخ عليها بكلكله وابتنى بها القصور والرِّباع والمساجد (23) ولازم المدينة بالحصار سبع سنين حتى ذهبت الأوماق وعجزت الحيل ، ونفذت الأقوات ، فبينا السلطان مبتذل بين نسائه اذ دخل عليه عبد من أخابث الخصيان القصر وبيده مدية فضربه ضربة مزّقت معدته ، وولى هاربًا ، فكاد يفلت ويدخل البلد المحصور لولا أنه عوجل ، وعاش السلطان بقية يومه ثم مات (24)

#### أبو ثابت عامر:

فتولى بعده حفيده ولد ابنه أبو ثابت عامر ابن عبد الله بن يوسف بعد أن فتك بعمة أبي يحيى ، وشرع في الارتحال من تلمسان إلى مدينة فاس ، وبادر إلى معاضدة المحصور موسى بن زيّان بتلمسان والافراج عنه ، فأتاهم (25) الفرج من حيث لم يحتسبوا وكتبوا على سكتهم بعدها: ما أقرب فرج الله.

وكان أبو ثابت هذا جريثًا سفًّاكًا للدماء (26) ، فعاجله الحمام على عادة الله في (27) [280] كل من يعتدي في الدّماء فقصرت مدته (28). /

أن مم داخله شانجة زعيم النَّصارى وخوفه من السُّلطان يوسف واتفقا على أن يحتل شانجة طريف وأعانه ابن الأحمر
 بالمدد والرجال والسلاح على أن تكون طريف له بعد سقوطها ولم يوف شانجة بهذا الشرط ،انظر الاستقصا 71/3.

<sup>22)</sup> لم يدخل أبو يوسف تلمسان بل «قتل وهو محاصر لها» كما ذكر المؤلف فيا بعد وكما في محتلف المراجع التاريخية .

 <sup>23)</sup> في مدينة سمّاها المنصورة بها بنو يُغْمُرَاسِن من بني عبد الواد لمّا ارتحل السّلطان أبو ثابت المريني إلى فاس ،
 وكان التخريب سنة 707 السّنة التي استقر فيها في الملك .

<sup>24)</sup> في منتصف سنة سبع وسبعمائة 1307م، وعن سبب قتله – ويرجع إلى قضية نسائية –، انظر مثلاً الحلل السندسية 137/2.

<sup>25)</sup> أي أهل تلمسان.

<sup>26)</sup> أمر بقتل الخادم الذي كان قتل عمّه يوسف ، ثم أمر بقتل الخدام عن آخرهم وألقاهم في النيران ، ولم يترك أبو ثابت في مملكته خادمًا خصيًا حتى أباده . ثم وثب على عمّه يحيى فقتله في ثاني يوم استقراره في الملك ، الحلل السندسية 137/2 - 138.

<sup>28)</sup> توفي في نفس السنة أي 707 هـ /1307 – 1308 م.

<sup>27)</sup> في ش: «على».

## أبو الربيع سليان:

وتولّى الأمر أخوه السّلطان أبو الربيع سليان ، فاستقرّ حاله وصارت إليه سبتة وما يليها مما كان تغلب عليه الأندلسيون ، في صفر عام تسعة وسبعمائة (<sup>(29)</sup> ، وتوفي بتازا في جمادى الآخرة من عام عشرة وسبعمائة (<sup>(30)</sup>).

#### أبو سعيد عثان:

ثم تولي بعده أخو جده أبو سعيد عثان بن يعقوب بن عبد الحق ، بويع بعده ، فكانت أيَّامه أعيادًا ومواسم ، وصرفت إليه الجزيرة ورُنْدَة ومربلة من بلاد الأندلس لما استُصرخ لنصرها ، فأجاز إليها الحصص وكان تصييرها إليها منتصف ذي الحجة من عام سبعة وعشرين وسبعمائة ، وكان قد أطلق يد ولده عمر في الملك ، واتبعه النّاس فرجع في بعض حركاته إلى مدينة أبيه فملكها عليه ، وناهضه وخرج إلى لقائه ، فكان اللقاء بالقرمدة من أحواز تازا ، فانهزم السّلطان فدخل تازا جريحًا مفلولاً وحاصره ابنه ، ثم أقلع عن مهادنته وأصابه مرض اختل به أمره ، فنازل عليه البلد الجديد أشهرًا ، ثم خرج عن عهده وسار إلى سجلماسة معوضًا بها (فأقام بها) (31) إلى أن توفي أواخر ذي القعدة سنة احدى وثلاثين وسبعمائة (32).

## أبو الحسن المريني ودخوله إلى تونس:

وقد عهد لولده غير عمر ، وهو الأمير أبو الحسن علي بن عثمان ، فبادر إلى منازلة أخيه عمر فظفر به وقتله وبعث الجيوش إلى جبل الفتح فنازله حتى فتحه ، ونال الفخر والأجر وكان نسيج (33) وحده في العزّ والجلالة وبعد الصيت وفخامة (34) / الآثار ، فهد [1/28] الملك وأسدى المنن ، وبنى المدارس الظريفة ، والمباني الشَّريفة ، وقطع دهره في الجدّ فلا يرى إلاَّ في مجلس معظَّم إمّا لتدبير أو علم يدرس أو لحراسة بلد أو نسخ قرآن أو عرض حزب أو اصلاح عدة معدّة لحرب ، ولما نازل أبو تاشفين أمير بني زيّان مدينة بجاية ،

<sup>32)</sup> أرت 1331م.

<sup>33)</sup> في ش: السيح ١٠.

<sup>34)</sup> كَذَا فِي ط ، وَفِي ش: «مَخَافَة» وهو تحريف.

<sup>29)</sup> جويٺية 1309م.

<sup>30)</sup> نوفير 1310م.

<sup>31)</sup> ساقطة من ط.

وضايق ملوكها الحفصيين استجاروا به وصاهروه ، فكتب إلى أبي تاشفين في الأفراج عن بلادهم والاقصار عن مضايقتهم ، فلج بما كان داعية لإعمال الحركة الثقيلة إليه ومنازلته ثلاث سنين على تلمسان ، لم يغن عن أبي تاشفين مع الحزم والمضايقة ما أعدّه ولا نفعه ما ادّخره حتى دخلها عنوة ، ولمّا فرغ – رحمه الله – من أمر تلمسان واستضاف بلادها إلى إيالته شرع في الاجازة إلى الأندلس ، وشمَّر للجهاد ، فأوقع بعَدُوَّ البحر وأساطيل الرُّوم الوقيعة المشهورة يوم السبت سادس شوال من سنة أربعين وسبعماً تة (35) وعبر إلى جبل الفتح (36) ونازل طریف (37) ثالث محرم ، وتمادی حصاره ایاها فأعیته ، وحرج ملکها المحصور يستمدّ العساكر من سلطان البرتغال (<sup>38)</sup> وسواه ، فأسرع السّلطان أبو الحجاج بن نصر سلطان الأندلس اللحاق به مُمِدًّا اياه ، فكان اللقاء بين الطائفتين بظاهر طريف (<sup>(39)</sup> وساء التَّدبير فاختل مصاف المسلمين، وأضاعوا الحزم فانهزموا، ولم يحصل فتح لهم، \* 281/ب] وكان ذلك ضحوة يوم الاثنين سابع جمادى الآخرة من عام واحد وأربعين وسبعمائة (40) ، وفي ليلة اليوم بعده لحقّ بسبتة ، ثم لحق بمرّاكش آخذًا بالجدّ في تفقّد بلاده والاستعداد لطلب ثأره وجبر انكساره ، فرتَّب الأمور ، واستطلع الأحوال ، ثم توجّه إلى بلاده القبلية فاتّصل به ما كان من وفاة أبي بكر ملك تونس (<sup>(41)</sup>، واختلاف أولاده وتوثب ولده عمر (42) وسطوته في النّاس ، ولحق به وجوه الدّولة من الشّيخ محمد ابن تافراجين<sup>(43)</sup> وأشباهه فأطمعوا السّلطان في تملكها وتوسع نظره فيها ، وأوجبوا عليه

<sup>35) 5</sup> أفريل 1340م.

<sup>36)</sup> جبل طارق.

<sup>37)</sup> مدينة بالأندلس على جبل طارق سميت باسم طريف بن مالك ، جاء في كتاب العبر 254/4 ونزل طارق بهم جبل الفتح فسمّى جبل طارق به ، والآخر على طريف بن مالك النخعي ونزل بمكان مدينة طريف فسمّي به .«Tarifa»

<sup>38)</sup> في تاريخ شهال افريقيا : وبفضل أسوارها المتينة ، ونجدة من بحرية جنوة ، قاومت مدينة طريف حتى أتتها المدد المسبحية الحربية وجملتها 35.000 مقاتل، 179/2.

<sup>39)</sup> على ضفاف نهر «Rio Salado».

<sup>40) 18</sup> نوفير 1340م.

<sup>41)</sup> أبو يحيى أبو بكر المتوكل على الله الحفصي.

<sup>42)</sup> عن اختلاف الأمراء أبناء السُّلطان الحفصي أبي يحيى أبي بكر بعد وفاته أنظر تاريخ الدولتين ص 79 - 81.

<sup>43)</sup> كذا في الأصول وتاريخ الدولتين وفي الحلل السندسية ، وكتبها ابن خلدون «تافراكين» وهو أبا محمد عبد الله شيخ الحضرة أولاً ، قدمه السُّلطان أبو بكر يحيى الحفصي على حجابته ولمَّا توفي الحاجب الشَّيخ أبو القاسم بن عبد العزيز الغساني ، أنظر مثلاً تاريخ الدولتين 77.

النَّظر للمسلمين بها لأمر قدرِه الله عليه ، ولو تم (44) في إقباله (45) على الجهاد لكان أوفق به ، ولكن ﴿ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً ﴾ (46)

وتحرك إلى تونس في صفر سنة ثمان وأربعين وسبعمائة (47)، واستولى على مدينة بجاية ، ثم قسنطينة ، وقد ظفر بعض حصصه بعمر <sup>(48)</sup> صاحب الأمر بتونس فارًا عنها فقتل (49) ، واهتزّت الأرض لطاعة السّلطان من العرب والبلدان ، وحذر الملوك بمصر ما شاع من بسطته وانفساح إيالته وشهرة ذكره.

ودخل تونس في حفل لم يسمع بمثله في الثامن من جمادى الآخرة من عام ثمانية وأربعين وسبعمائة (50)، ولمّا رأى سكانها من العرب المعودين هضم الدّولة ما حلّ بهم من العزِّ الذي غمر بأوهم وقصر خطوهم وكسح آمالهم ، نفروا منه بواحدة وشرعوا في إزالة الشَّحناء واعتضدوا وصاروا نفسًا وأحدة على تباين أغراضهم وفساد ذات بينهم ونابذوه وجهروا / بخلافه وقد نهك محاله طول الثوى ، وغلاء الأسعار فناوشوه الحرب ، [282أ] فبرز عليهم واتبع آثارهم ، ولمَّا بلغ ظاهر القيروان اشتدَّ كَلُّبُهم عليه ، وقد نصبوا لاقامة أمرهم أحمد بن عثان بن أبي دُبُّوس ، وخُذِل النَّاس ، وفرَّ من أرباب الأمر إليهم كثير ، وانهزم السُّلطان هزيمة شنيعة تخلف لها المضارب والعدد والآلات ، ولِحاً بنفسه إلى القيروان ، فاستجار بها ، ودافع عنه أهلها ، وكانت الهزيمة يوم الاثنين سابع محرم من عام تسعة وأربعين وسبعمائة (٥١) ، وأخذت العرب بمخنقة ويئس من النَّجاة وتوجَّه أميرهم إلى منازلة من بقصبة تونس من خواص السُّلطان والأمناء على بيت ماله وعياله ، وقلـ أخذوا أهبهم ، فكانوا أملك بها إلى أن أزمع السُّلطان على الفرار ليلاً من القيروان لسوسة ، فخرج والعربان تُطَارد أدياله ، وحِرَابُهَا تُنُوشُه إلى أن أمن على نفسه ، وقد أخذ من معه النهبُ ، ومنها توصَّل في البحر إلى تونس ، فاستقرَّ بها ، ونازلته العرب فأبلى أهلها في الذَّب عنه ، وصابرهم بمن خلص معه من ثقاته وحصَّن المدينة ، ثم اتَّصل به الخبر الكاسر في عضده من استبداد ولده أبي عنان فارس بالأمر ، وامتساك حفيده بدار ملكه

44) يقصد: استمر،

<sup>47)</sup> ماي 1347م.

<sup>48)</sup> أبي حفص عمر.

<sup>45)</sup> في ش: «ولو أتم في قباله».

<sup>49)</sup> قتل عند قابس: الحلل السندسية 169/2.

<sup>46)</sup> سورة الأنفال: 42.

<sup>50)</sup> في الأصول: «الثالث عشر من جمادي الآخرة» ، والتصويب من الاستقصا 156/3 ، وتاريخ الدولتين ص 83 ، وتاريخ شهال افريقيا (Histoire...) ، 181/2 ، 181/2 م.

<sup>51) 7</sup> أفريل 1348م.

فاس مودع ماله ، فجعل يشكو منهما إلى غير منصت ، وطال به الأمر ، وأعيى من لديه الصَّبر، فحملوه على الرَّحيل عن افريقية واللحاق ببلاده يحسبون أن جبر حاله موصول [282] بالوصول إليها ، ولم يعلموا أن كلام النّاس معه / وسيوفهم عليه ، وقد كان ولده سلك سبيلاً من البذل والاستيلاء لم يسبق إليه ، ورحل إلى تلك الحضرة وسلم في تلمسان لعدَّوه ليكون من بها سُدًّا بينه وبين أبيه ، فركب البحر في الفصل المحذور والوقت المشؤوم ، وعقد لابنه أبي الفضل على تونس خوفًا من الغوغاء ومعرات هيعتهم (52) ، فأقامه لنظر من خلص له من أهل الوطن وذلك بشوال من عام خمسين وسبعمائة (53).

ولمّا فصل عن تونس طرق الأسطول الهول ففرَّقه شذر مذر وتكسر الحفن المختص بركو به (54) ببعض السُّواحل من مدينة بجاية ، وقد صارت إلى عدّوه ، ونجا بعد الغرق فتعلق بحجر قريب من البرّ عاري الجسد مباشرًا للموت ، وهلك من كان معه من الفقهاء والعلماء والكتَّابِ والأشراف والخاصَّة ، وهو يشاهد مصارعهم ، وينظر اختطاف البحر إياهم من فوق الصُّخور التي تعلَّق بها في البحر ، وعدوه بالساحل (متهيء لقتاله وقد كان منعهم أهل بجاية من الماء وبعث إلى السُّواحل أن)(55) يمنعوهم ، فاستقوا بعد قتال ، ثم ان الله تعالى تداركه بجميل لطفه بإقبال جفن من بقية أسطوله حائر الوجه ، رفعه وقد سكن الهول فاستصحبه لمدينة الجزائر وقد تمسكت بطاعته – فاستنشق (56) بها ريح الحياة وأقام الرسم.

ولمًا أتَّصل الخبر بأبي العبَّاس الفضل الحفصي وهو بالجريد خبر السُّلطان أبي الحسن وخروجه في البحر أجدُّ السير إلى تونس ، ونزلَ عليها محاصرًا لابن السُّلطان أبي [283] الحسن وهو أبو الفضل الذي كان السَّلطان عقد له على تونس ، فغلبه ومن كان / معه بعدما أحاط الحفصي وأهل تونس بالقصبة ، فاستنزلوا الأمير أبا الفضل ابن السُّلطان أبي الحسن على الأمان من القصبة ، وخرج إلى بيت أبي الليل بن حمزة ، وأنفذ معه من بلُّغه مأمنه فلحق بأبيه بالجزائر.

<sup>52)</sup> في تاريخ الدولتين: وخوفًا من توارث الغوغاء ومضرة هيعتهم، ص 89.

<sup>53)</sup> ديسمبر – جانني 1350 م.

<sup>54)</sup> أي السُّلطان.

<sup>55)</sup> ما بين القوسين ساقط من ش.

<sup>56)</sup> أخذ هذه العبارة من تاريخ الدولتين ص 89 ، وأخذ المؤلف خبر خروج السُّلطان أبي الحسن من تونس ونجاته من الغرق من تاريخ الدولتين بتصرف.

وقدم السُّلطان أبو الحسن بالجزائر عاملاً ، وخرج إلى المغرب بعد اقامة الرَّسم بالحزائر ، واستلحق واستركب والتف<sup>(57)</sup> عليه بعض العرب من أحوازها وأوباش من قبائلها ، ورحل إلى الجهات التلمسانية وقد برز من بها إلى قتاله ، فكان لهم الظفر وهزموه هزيمة شنيعه استؤصل بها فله ، والبقية التي خلصت له ، وأصيب ولده النَّاصر ، وظهر يومئذ من بسالته وصدق دفاعه وشدة حملاته (58) حتى ارتكب ظاعنوه (59)، وخلص ناجيًا ، واحتمل ولده النَّاصر جريحًا وتوفي فواراه وأخفى مدفنه ، واتَّصل بمدينة مرّاكش فدخلها وارتاش بما علله به ولاته والمتوثقون بعهده وغَّرته العرب والأطماع ، فتحرُّك وقد أسرع إليه ولده في العساكر النقاوة (60) المختارة ، وكان اللقاء بجهة الغرب من ضفتي وادي أم الرَّبيع في العام المذكور ، ولمَّا التقى الجمعان وقعت الهزيمة على السُّلطان ، وأجاز الوادي «ولحق به أبطال بني مرين ، فرجعوا حياء منه وهيبة له ، وكبا به فرسه فسقط إلى الأرض والفرس تحوم حوله ، واعترض دونه الشَّيخ أبو دينار شيخ الذواودة فدافع عنه حتى ركب ، وخلص إلى جند هنتاتة ومعه كبيرهم عبد العزيز / بن [283/ب] محمد بن علي ، فنزل عليه وأجاره واجتمع عليه الملأ من هنتاتة وبايعوه على الموت ، وجاء الأمير أَبو عنان على أثره ونزل بعسكره على جبل هنتاتة ، وطلب السُّلطان أبو الحسن من ابنه أبي عنان الابقاء وأن يبعث له حاجبه محمَّد بن أبي عمر ، فبعثه فحضر عنده واعتذر له على الأمير أبي عنان وطلب له الرّضا ، فرضي عنه بولاية عهده واعتلَّ السَّلطان أبوالحسن خلال ذلك فمرَّضه أولياؤه وخاصَّته وافتصد لاخراج الدّم ثم باشر الماء بعضده للطّهارة فتورُّم وهلك لليالي قريبة لِثلاث وعشرين من ربيع الثاني من سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة (61) ، وبعث أولياؤه بالخبر إلى أبي عنان ابنه بساحة مرّاكش ورفعوه على أعواد إليه فتلقاه حافيًا حاسرًا وقبل أعواده وبكى واسترجع ورضي عمن كان معه وأكرمهم ودفنه بمرّاكش إلى أن نقله إلى مقبرة سلفهم بِشالَة في طريقه إلى فاس» (62).

<sup>57)</sup> في ش: «وألفت».

<sup>58)</sup> في ش: وحمالته ي.

<sup>59)</sup> في ش: «ارتكب صعانيه» وفي ط: وأركب ضعاينة».

<sup>60)</sup> في ش: «التقاوة».

<sup>61) 19</sup> جوان 1351م.

<sup>62)</sup> ما بين ظفرين نقله المؤلف من تاريخ الدولتين حرفيًا ص 90 ، وعن أول المخبر عن رحيل السُّلطان أبي الحسن إلى المغرب نقله باختصار مع المحافظة على عباراته ص 89 – 90.

#### أبو عنان وأعماله بافريقية:

ثم استبدّ أبو عنان فارس بن على بالأمر ، فكان سلطانًا عالمًا ، عليَّ الهمّة ، متراقيًا إلى الغاية ، جدَّد الملك ، وعدَّد الأَلْقَابِ ، وصيَّر الآيالة في أُضيق من خرت ، وبني المدارس والزُّوايا ، واستجلب الأعمال ، وتحرَّك إلى تلمسان فهزم قبيلها ، وأعمل السَّيف فيهم ، وتقبض على سلطانها عثمان وأخيه أبي ثابت فقتلهما ، واستضاف الايالة الزيّانية [284/أ] على ما كانت عليه أيام أبيه ، وللحين هدَّ / أسوارها كي لا تكون محلّ امتناع على قبيله<sup>(63)</sup> ولا دار ملك لعدوّه.

«وفي سنة خمس وخمسين وسبعمائة عاشر ربيع الأول (64) أخذ النَّصارى مدينة طرابلس غدرًا - أظهروا أنهم تُجَّار فصدَّقهم صاحبها ابن ثابت - فلمّا كان عند الصَّباح نصبوا السلالم وركبوا الأسوار واستولوا عليها، وفرَّ صاحبها فحصل في أيدي العرب وقتلوه وأخاه لدم كان أصابهما (65) منهم ، وأسر [النّصاري] (66) جميع [أهل] (66) البلد ، ومكث النَّصاري فيها نحوًا من أربعة أشهر ، وكان خروجهم منها ثاني عشر شعبان (67) من العام بعد أن نقلوا جميع ما فيها لبلدهم جنوة وتركوها حالية (68)، والعرب أثناء ذلك يردون من أراد قتالهم من المسلمين ، إلى أن داخلهم ابن مكي صاحب قابس في فدائها فاشترطوا عليه حمسين ألفًا من الذَّهب العين ، فبعث فيها للسُّلطان أبي عنان المترجم بطرفه بمثوبتها (69)، ثم تعجَّلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بتي من أهل قابس والحامَّة وبلاد الجرِيد فوهبوه له رغبة في الخير ، ومكنه (70) النَّصاَّري من طرابلس فملكها ، وبعث السَّلطان أبو عنان إليه بالمال صحبة الخطيب أبي عبد الله بن مرزوق وأن

<sup>63)</sup> ڧ ش: «قىلە».

<sup>64) 4</sup> أفريل 1354م.

<sup>65)</sup> في الأصول: «أصابه» والتصويب من تاريخ الدولتين.

<sup>66)</sup> اضافتان من تاريخ الدولتين ص 94.

<sup>67) 1</sup> سبتمبر.

<sup>68) ،</sup> وكانت الغنائم وفيرة – طبقًا لما تؤكده المصادر الإيطالية المعاصرة – وقد بلغت مليونًا وثمانمائة فيوربن (Florino) من الذهب ، بين نقود وبضائع ، وسبعة آلاف أسير؛ ليبيا منذ الفتح العربي المصدر السابق

<sup>69)</sup> كذا في تاريخ الدولتين ص 94.

<sup>70)</sup> في ش: «أمكنته» وفي ط: «أمكنه» والاصلاح من تاريخ الدولتين.

يردّ على النّاس ما أخذ منهم وأن ينفرد هو بمثوبتها فامتنع ، وعقد السُّلطان أبوعنان على طرابلس لأحمد بن مكي وعلى قابس وجربة (71) لأخيه عبد الملك ، (72).

وتحرك لافريقية ففتح قسنطينة بعد أن تملك على بجاية ، ودخل أسطوله تونس فلكها ثقاته في رمضان / من عام ثمانية وخمسين وسبعمائة (<sup>73)</sup> واستقرَّت دعوته بها إلى [284/ب] ذي القعدة من العام (<sup>74)</sup>.

وفي الرابع والعشرين من ذي الحجة من عام تسعة وحمسين وسبعمائة (75) كانت وفاة السُّلطان أبي عنان وسنه ثلاثون سنة ، ومدته عشر سنين.

#### نهاية المرينيين:

فولي بعده ولده السّعيد ، ومن بعده غيره إلى أن أفضت الدّولة إلى عبد الحق ابن السّلطان أبي سعيد المريني ، «فني سبع وعشرين من رمضان من سنة سبع وستين وثمانائة (76) قام بمدينة فاس مزوار (77) الشّرفاء بها محمد بن علي بن عمران الادريسي على السّلطان عبد الحق ، وملك البلاد ، وذلك أن السّلطان كان بمحلته خارج البلد ، فلمّا سبع فرّ عنه أصحابه ، ورجع هو إلى البلد في أناس قليلين فقبض عليه وقتل صبرًا (78) ، وقتل معه رئيس دولته هارون اليهودي ، وسبب ذلك أنه كان في أيدي بني وطّاس كالمحجور عليه وهم المتولّون أمر المملكة سنين كثيرة ، ثم أراد الاستقلال دون بني وطّاس فأخذهم ، وأخذ أموالهم ولا نجا من فرّ ، واستقل بأمور مملكته ، فباشر الأمور بنفسه ، وصار يسافر بمحاله ، وأوقف بين يديه في ذلك هارون اليهودي يتولى أمور المسلمين بفاس هو وجماعته ، فصاروا يحكمون في المسلمين ، بل ويهينونهم ، فوقع ذلك في النّاس موقعًا عظيمًا إلى أن خرج السّلطان بمحلته ليهدن أوطانه ، وليضايق بني وطّاس الذين أخذوا له عظيمًا إلى أن خرج السّلطان بمحلته ليهدن أوطانه ، وليضايق بني وطّاس الذين أخذوا له

<sup>71)</sup> زائدة عمّا في تاريخ الدولتين.

<sup>72)</sup> ما بين ظفرين وهو ما يتعلق باحتلال طرابلس من طرف النُّصارى نقله المؤلف من تاريخ الدولتين ص 94 – 95.

<sup>73)</sup> أوت 1357م.

<sup>74)</sup> أكتوبر – نوفمبر 1357 م.

<sup>75) 27</sup> نوفير 1358م.

<sup>76) 15</sup> جوان 1463م.

<sup>77)</sup> المزوار في لسان زناتة معناه الرئيس، الاستقصا 118/3.

<sup>78)</sup> في ماي من سنة 1465م.

[1/285] طنجة وتازا وغيرهما ، / فتحدَّث النّاس مع مزوار الشَّرفاء وقاموا على من بفاس من اليهود فقتلوهم ، وتحوَّفوا من السُّلطان عبد الحق ومن هارون اليهودي ، فضبطوا البلاد إلى أن قدم عبد الحق عقب تلك الهيعة ، فقُتل هو واليهودي هارون صبرا ، وبويع الشَّريف على رضا من النّاس ، واستقل بالخلافة وعادت الخلافة في فاس ادريسية كما كانت . وانقضت دولة بني مرين (79).

## السلطة بالمغرب الأقصى في عصر المؤلف:

وفي هذه الأعصار صارت في أيدي ذرية مولانا اسماعيل (80) الشَّريف - أبقاها الله فيهم - وأجرى الصَّالحات على أيديهم ، فاتّفق منهم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن اسماعيل مع جميع أصناف الكفر على استخلاص أسرى المسلمين بأي بلد من بلدانهم ، وبذل لهم الأموال الخارجة عن ميزان الأنظار ، فبلغت الأسارى الذين استنقذهم من بلاد الكفرة وقاربت عشرين ألفًا ، وبذل لهم فيهم على أقدارهم من قنطار فضة على ما قيل إلى ماثة دينار ذهبًا ، واستمر فداؤه إلى أن حضرت وفاته في حدود ست ومائتين وألف (81) - رحمه الله تعالى - وهذا شيء لم يتّفِق لغيره من سلاطين الاسلام واستفتح بلادًا في بر العدوة كان استولى عليها الكُفار وبني مدينة جديدة سمًاها صويرة (82) عظيمة الشأن ، وكان عالمًا فاضلاً خيرًا عفيفًا نزيهًا في غاية الكمال حتى قيل إنه المهدي المنتظر ، لأن اسمه على اسم النيء عينية واسم أبيه عبد الله كاسم أبي / النيء عليا التهدي المنتظر ، لأن اسمه على اسم النيء عينية واسم أبيه عبد الله كاسم أبي / النيء مناسم النيء عينية وعمله .

<sup>79)</sup> إلى هنا ينتهي الكلام عن السلطان عبد الحق المريني وقد نقله المؤلف من تاريخ الدولتين ص 156 وما بعده من كلام المؤلف ويتعلق بأحداث عاشها.

<sup>(80)</sup> عنه وعن الدّولة التي كونها أبوه مولاي الرشيد أنظر تاريخ شمال افريقيا (Histoire de l'Afrique du Nord) 225/2 - 225/2.

<sup>81) 1791 – 1792</sup> م. وعند جوليان (Julien) في تاريخ شهال افريقياً : «توفي في سنة 1790 م».

<sup>82)</sup> في ط: وصورية ه.

# الباب الثاني في ذكر بني زَيّان ملوك تلمسان

#### يغمراسن:

أول ملوكهم يغمراسن وَيُكُنَّى أبا يحيى ، وقد يُسمَّى يغمور ، وهو ابن زَيَّان ، بن ثابت بن محمد [بن زكدان] (1) بن تيدوكين (2) بن طاع الله بن على بن يمل بن فزقين بن

القاسم .

وكان أمرها إلى صنهاجة ملوك الجهة الشَّرقية منها ، فتصيَّرت بعدهم إلى يغمور ، ثم لمّا كانت سنة ست وأربعين وستهائة (3) خرج السعيد أبو الحسن على بن أدريس خليفة الموجِّدين – المقدّم الذكر – في ذلك التاريخ وتوجَّه إلى محاربة يغمور فاستجمع إلى حربه ، والتقى الجمعان بظاهر تلمسائن ، فكانت الهزيمة على الخليفة السَّعيد ، فقتل هو وولده يوم الثلاثاء سلخ صفر من السّنة وانتهبت محلّته ، واحتوى عليها بنو عبد الوادي ، واختص يغمراسن سلطان بني زيَّان بفسطاط السَّعيد ، وما فيه من الذَّحاثر ومن جملتها واختص يغمراسن عفان – رضي الله تعالى عنه – أحد المصاحف العبَّانية ، فكان في خزائن قرطبة عند بني أميَّة ملوك الأندلس فانتقل للملتمين ثم للموجِّدين ثم إلى بني زيَّان ، لكن لما تغلب عليهم الموينيون أخذوه منهم .

فن وقعة السعيد مع يغمراسن تأثّلت بنو زيّان بما احتووا عليه من الدَّخائر والعدد

وكان يغمراسن هذا ملك / بني زيَّان آية من الآيات في رجوليته وجرَّاته وجزَاته [286] ودهائه ، ومواقفه لأعدائه شهيرة ، وكانت بينه وبين الأمراء على عهده من بني مرين وقائع حتى هلك .

اضافة من كتاب العبر 181/13.

<sup>2)</sup> في الأصول: «تبدوين» والمثبت من تاريخ العبر 181/13.

<sup>3)</sup> إلى أن تلف في البحر عند غرق الأسطول بالسلطان أبي الحسن بمراسي بجاية مرجعة من تونس ، كتاب العبر 170/13 - 171. 1248 م.

#### عثمان ومن ولي بعده:

وتولَّى بعده ولده عثمان إلى أن تحرك السُّلطان أبو يعقوب المريني الذي استخلص جميع ملك الموجِّدين من الغرب الأقصى ، فتوجَّه إلى منازلة تلمسان فشدَّ حصارها – حسما مر – وابتنى قصور الملك بخارجها ، وتوفي عثمان أثناء الحصار على انقضاء خمس سنين من منازلته .

فقام بالأمر بعده أبوزيَّان محمّد ، ولم يلبث أيضًا أن هلك أثناء الحصار لعام فما دونه .

## أبو تاشفين عبد الرحمان ودخوله تونس:

وقام بالأمر أخوه أبو حَمُّو موسى بن عَمَّان ، وصنع الله له في التَّفريج وحلّ الأزمة وهلاك عدوه – ما تقدمت الاشارة إليه – فأقلعت عنه الجيوش عن عهد توثقه وشرط أخذه ، فاستمرَّ حال أبي حَمُّو على وتيرة من استقبال السَّعد وتمهيد القطر ، ثم فتك به ولده عبد الرحمان المُكنَّى بأبي تاشفين ، فاستقام له الأمر ، وتمهّد له القطر ، وأمكنته من نواصيها الآمال ، وبلغ من تشييد القصور والمتنزهات الغاية البعيدة ، وحلا له الجو بسلة ملك المغرب على عهده أبي سعيد ، فهفا به الطمع إلى تملّك بجاية ، وأقحم افريقية الجيوش ، فدخل جيشه تونس فعقد بها لأمير حفصي تحت طاعته ، ثم تطارح ربابها على السَّلطان أبي الحسن المريني – كما تقدم – وظاهروه فطالب بني زَيَّان بالافراج عن بلدهم فأبوا ، فتوجّه / إليهم وحصرهم ثلاث سنين هلك بها من الأمم ما لا يحصى ، وعظم أمر المجانيق فيا حواه السور من القصور العظيمة والقباب الرفيعة ، وباشر العمل بنفسه فألصق البناء بالأرض ، وفي ليلة سبع وعشرين لرمضان (٤) اقتحم الملعب المتّخذ أمام البلد ، وفي عشرين من شوال تملك البلد عنوة ، فأقام أميرها عبد الرَّحمان وولده بازاء القصر مدافعين عن أنفسهما ، وقاما مقام الصبر ، وصدقا في الدّفاع عن أنفسهما إلى أن كوثرا وأعجلتهما ميتة العِزّ عن شدّة الوثاق وامكان الشمات .

[ 286 / ب ]

<sup>4)</sup> من سنة 737 هـ ، 28 أفريل 1337م أنظر عن هذا تاريخ الدولتين ص 72.

# نهاية بني زَيَّان :

واستولى أبو الحسن المريني على تلك الايالة المؤثلة بما اشتملت عليه من نفيس الحلى وثمين الذخيرة وخطير العُدَّة وبديع الآنية وفاخر المتاع وصامت المال وضروب الرَّفيق، وانقضى تلك الساعة مُلكُ بني زَيَّان.

ولمَّا توجُّه أبو الحسن المريني لافريقية واستبَدُّ أبو عنان بالأمر بعده ، ورحل قاصدًا دار ملكه ، وترك بتلمسان من يقوم له ببعض رسمه ، وجرت على أبي الحسن المريني الحوادث المتقدِّمة صرف القبيل الزيّاني وجوههم في جملة المهزمين عن أبي الحسن ، وربما جروا عليه الهزيمة ولحقوا بوطنهم وهو شوكة ، وقدّموا عليهم عثمان بن عبد الرحمان ابن يحيى بن يغمراسن شيخا قد جرَّب الأمور ، ومارس الدُّهور ، شهير الذكر ، متحليًّا بالانقباض ، جانحًا للنسك ، مشمّرًا للتسديد ، مستعينًا على أمره بأخيه أبي / ثابِت ، [287] وهو مشار إليه بالبسالة والفتوة ، فاستقام الأمر ، وأعاد الدّولة ، وأقامهم السُّلطان أبو عنان سُدًّا بينه وبين أبيه ، ولمَّا قدم أبو الحسن المريني الحزائر – حسمًا مر – وتوجَّه نحو المغرب ناجزوه الحرب ، فأوقعوا به ، وأثكلوه ولده النَّاصر ، ونجا منهم وبلغ البلاد المراكشية ، فتشاغل أبو عنان بما دهمه من جوار أبيه ، فتملَّى بنو زيَّان الحظ أيامًا يسيرة ارتاشوا فيها ، واكتسبوا (5) الخيول والظهر والعدة ثم خلص أبو عنان بوفاة أبيه فصرف وجهه إليهم ، وتحرُّك في الجيش الذي يجرُّ الشَّجر ، وحملتهم ضرامة نفوسهم على مناجزته فخالطوا محلته على حين غفلة فكسروا قوتها ، وأوهموا هزيمتها ، فثبت أبو عنان بأهل الحفيظة وذوي الصِّدق ، فحمل عليهم غير مبالٍ بهيض جناحيه ، فنصر عليهم ، فكانت القاضية ، وأتى بعثمان وقد أخفى نفسه ، وغير زيَّه ، واتَّبع من أفلت منهم مع أخيه وهم شوكة حادثة ، فجرّت الهزيمة عليهم ذيلَها ، وقبض علّيه مع أشراف من قومه وأهل بيته ، فثقفوا جميعًا وقُتِلوا صبرا ، واستولى أبو عنان على الوطن ثانية ، وأخذ وجوه ذلك القبيل وأعيانه التشتيتُ والتمزيقُ.

فلمَّا توفي السُّلطان أبو عنان ، وولي الأمر ولده الصَّبي المسمَّى بالسَّعيد ، واضطرب الأمر ، تغلّب جل هؤلاء الزّيانين على الوطن ، فدخلوا مدينة تلمسان ، وأجفل من كان بها إلى مقرّ ملكهم ، فعادت دولتهم ، مجتمعين على سلطانهم أبي حمُّو موسى بن يوسف

<sup>5)</sup> في ط: ﴿ وأسبوا ١٠.

[287/ب] ابن / عبد الرَّحمان بن يحيى بن يغمراسن ، وتحرّك إليه أبو سالم ابراهيم بن علي بن عثان المريني سلطان بني مرين ، فأصحروا وتركوا البلاد ، ولجؤوا إلى أطرافها ، ولم يتّكلوا على ما اتّكل عليه آباؤهم من الرُّكون إلى الأسوار فنجوا .

وبعد انجلائه عن وطنهم رجعوا لدار ملكهم ، ولم يزالوا مع بني مرين في رخاء وشدة حتى فرغت دولة بني مرين ، وبقوا بعدهم لقرب دخول العساكر العثانية لأرض المغرب واستيلائهم على الجزائر ، فاستولوا على تلمسان فهي الآن تحت حكم العساكر العثانية المقيمين بالجزائر ، وبها حافظهم ، وسبحان من بيده ملكوت كل شيء واليه رجوع (6) جميع خلقه لا الاه غيره ولا معبود بحق سواه.

 <sup>6)</sup> اقتباس من سورة يس: 83 ﴿ فَسُبْحَانَ الذِّي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء وإلَّذِهِ تُرْجَعُونَ ﴾ .

# الباب الثالث: في ذكر دولة بني نَصْر بالأندلس

قد تقدّم أن من جملة ملوك طوائف الأندلس بعد بني أُميَّة بنو هود، فلمّا انقضت دولة المُلنَّمين والموحِّدين ، واضطرب أمر الأندلس ، وضعفت قوتها ، وتشاغل بفتن العدوة الغربية أمراؤها ببلد أَرْجُونَة ، وتكالب عليها النَّصاري ، وضاق أمر من بها من المسلمين، وكان أمير الوقت محمد بن يوسف آخر بني هود الباقين من ملوك الطُّوائف تحت حكم الموجِّدين ، ثم أنه ملك مُرْسِيَّة ، وملك منها الأندلس ، وقام بدعوة العباسيين، فاضطربت عليه البلاد، واختلفت الآراء، وعجز عن ضبطها لقلة المساعد ، فظهر عند ذلك / ملك بني نصر (١) وأوَّل ملوكهم محمَّد بن يوسف بن محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن خميس بن نصر بن قيس الأنصاري الخزرجي بن ولد سعد بن عُبادَة - رضي الله تعالى عنه - سَيَّد أنصار رسول الله عَيْنِكُ استقرَّ سلفه عند الفتح الأول بقرية من قرى المشرق، وتُعْرف بقرية الخزرج، فدعا محمَّد لنفسه ببلد أرجونة عام تسعة وعشرين وستماثة (2) ، فساعده السُّعد ، قال ابن الخطيب - رحمه الله تعالى -.

[رجز]

وانتشرت من ضعفها البلادُ فأصبح الناسُ بها سُكارَى قد أشغل الرَّوْعُ بها الأفكارا ولم يوافق طسالم السعود وحيثا قسدم حكسًا حكسًا في قطرنا بالأمراء الجلة أبناء نصر ناصري الاسلام

وبان في الأندلس الفسادُ وأخان أمانها النصارى تراهم من هولها حَيـــارَى وانْبَهَمَ الأَمْرُ على ابن هُودِ فحيثًا وجَّــه جيشًا هُزِمــا العظماء سادة الأعلام

ويقال لهم بنو الأحمر.

<sup>2) 1231 – 1231</sup> م.

وهو الأمير الغالب الموحد(3)
والرّوم تستولي على الجهات
ونظم السلك وقد كان انتشر
وكان شهمًا غرة في جنسه
واغتبطت بقربا الأعيانُ
فالخوفُ أمنٌ والحمى مأمونُ
واستوسق الأمرُ بها وكملا/
وصارت الذئابُ ترعى والنّقدُ

أول أملاكهم محمد قد لم شما الله من شات فنعش الدين به لما عثر وسار في أرجونة لنفسه ودخلت في أمره جيدان وأوجبت طاعته الحصون فياطرد السعد بها واكتملا وأحكم السلم سريعًا وعقد واستكثر العَدد فيها والعُدد

[ 288/ب]

وكانت وفاته - رحمه الله تعالى - يوم الجمعة التاسع والعشرين لجمادى الثانية من عام أحد وسبعين وستائة (4).

فتولَّى بعده وليَّ عهده ولده محمد ، وهو من أعظم الملوك قدرًا ، وأبعدهم صيتًا ، وأعلاهم فخرًا ، وأرسخهم في السياسة قدمًا ، وأسرعهم إلى المكارم تقدمًا ، وهو الذي استصرخ السُّلطان أبا يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني لما طغا عليه النَّصارى - كما تقدم - ثم خلا له الجوّ ، وأنام الأنام في ظلّ الأمان ، وأجابته الآمال ، حتى حضرت منيته ليلة الأحد ثامن شهر شعبان من عام أحد وسبعمائة (5) وهو يُصَلِّي - رحمه الله تعالى - .

وولي من بعده ولي عهده ولده محمَّد ، فكان ملكًا جليلاً ، وملك أسطوله سبتة ليلة الخميس السَّابع والعشرين من شوال سنة خمس وسبعمائة (٥) وكان كثير الأسقام في جسمه ، فاستغلب وزيره ، فخلعه أخوه يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة (٢) ، وقام بالأمر أخوه الذي خلعه ، وهو نصر ، فكانت أيَّامه أيام نحس مستمر ، ووقعت على المسلمين في أيامه وقائع من عدو الدين ، فقام في مالقة ابن عمّه فرج بن اسماعيل بن

<sup>3)</sup> في ط: والمؤيدة.

<sup>4) 21</sup> جانني 1273م.

<sup>5) 8</sup> أفريل 1302م.

<sup>6) 12</sup> ماي 1306م.

<sup>7) 14</sup> مارس 1309م.

يوسف بن نصر ، ففسد ما بينهما ، ونصب فرج ولده اسهاعيل إمامًا للناس ، وأغراه بطلب الأمر إلى أن تحصَّل له الأمر بعد حروب وحركات ، واستولى / اسهاعيل على ملك [289] الحضرة ، واستنزل نصرًا منها على عهد إلى مدينة وادي آش ، فانتظم له ملك الأندلس غَلَسَ اليوم السَّابع والعشرين لشوال من عام ثلاثة عشر وسبعمائة (8) ، وفي غرة ذي القعدة دخل الحمراء دار الملك ، وأقام نصر – رحمه الله – بوادي آش مقيمًا للرسم بين حرب وسلم ، إلى أن توفي سادس ذي القعدة من عام اثنين وعشرين وسبعمائة (9).

واستبد بالأمر اسماعيل ، وهو السلطان الكبير الشأن ، وفي أيّامه كانت الوقيعة الشهيرة بملكي الرّوم (10) ، في المرج (11) بحضرته بعد أن أجليا واستوليا على كثير من البلاد فأتاح الله لهذا السلطان عليهما وقيعة عظيمة حصدت منهما الشّوكة ، وسدلت على المسلمين العصمة وقتل الملكين المذكورين يومئذ ، وطارت الأخبار إلى أقاصي بلاد المسلمين ، وكانت هذه الوقعة في اليوم الخامس (12) لجمادى الأولى من عام تسعة عشر وسبعمائة (13) ، «وغدر به أقاربه فأوقعوا به جراحات دهش منها ، فعاجل بالقتل من غدر به ثم توفي السلطان إثر ذلك ضحى يوم الاثنين السّابع والعشرين من شهر رجب عام خمسة وعشرين » (14).

وأخذت البيعة لولده محمَّد فتغلَّب عليه وزيره ، وهكذا تتابع الأمراء بالأندلس دائمًا في شدّة ورخاء من بعضهم لبعض ومن عدو الدّين ، واستمر أمراء بني نصر إلى أن تغلَّب عليهم النَّصارى فأخذوها وأخرجوا / من بها من المسلمين حسبا تأتي الاشارة إليه إن [289/ب] شاء الله تعالى.

<sup>8) 14</sup> فيفري 1314م.

<sup>9) 16</sup> نوفمبر 1322م.

<sup>10)</sup> أي الأسبان وهما: سانجه بن اذفونش وعمَّه دون جوان ، أنظر أسمال الاعلام: ص 294 – 295.

<sup>11)</sup> لعلَها مرج فريش ، أنظر معجم البلدان 101/5 المرج من غرفاطة ، أعمال الأعلام ص 295.

<sup>12)</sup> ظهر يوم الاثنين السادس من جمادى الأولى: أعمال الاعلام ص 295 ، وبعد قليل يفهم منه أن السُّنة 725.

<sup>13) 24</sup> جوان 1319 م وعند ابن خلدون في سنة ثمان عشرة ، كتاب العبر 373/4.

<sup>14)</sup> و جويلية 1325م.

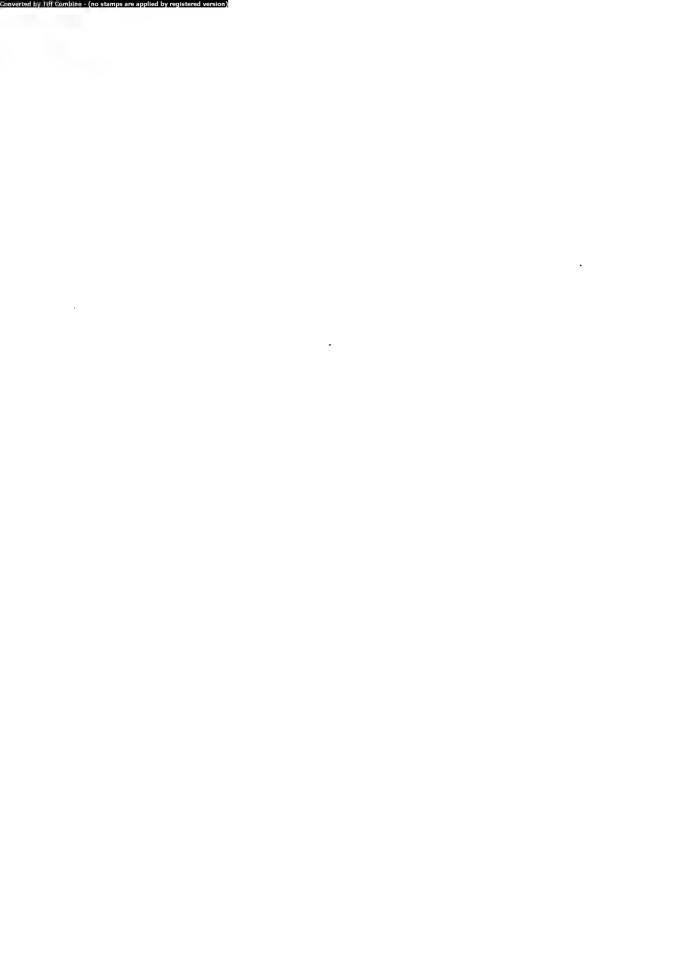

## المقالة العاشرة

# في ذِكر دَولة بَني جَفْ بأَفرهيكة

#### أبو محمد عبد الواحد

أول هذه الدولة الشيخ أبو محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص عمر بن يحيى بن محمد بن وانودين بن علي بن أحمد بن والال(1) بن ادريس بن خالد [بن اليسع ] (2) بن الياس بن عمر بن وافتن (3) بن محمد بن تحية (4) بن كعب بن [محمد بن](5) سالم بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – كذا نسَّبه ابن نخيل <sup>(6)</sup> وغيره من المؤرخين حكاه ابن خلدون في كتاب <sup>(7)</sup> العبر في أخبار العرب والبرير (8) \_

وقال ابن الخطيب الأندلسي: هو عبد الواحد بن أبي حفص عمر بن عبد الواحد، وأصحاب المهدي قبيلتهم هنتانة، وعدُّهم سابق بن سليمان النسَّابة من قبائل السُّوس من ولد صنهاج بن عاسل ، ولما توطأ له الأمركان عبد الواحد من الثمانية أهل دار

<sup>1)</sup> في الأصول: «ولال» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 24، وكتاب العبر 578/6.

<sup>2)</sup> الإضافة من نفس الرجعين.

<sup>3)</sup> في الأصول: ووأمين، والتصويب من كتاب العبر، وفي تاريخ الدولتين: وياسين، في مكانها.

<sup>4)</sup> في ط: ونجية؛ وفي ش وتاريخ الدُّولتين: ونجبة؛ والمثبت من كتاب العبر الذي ينقل عنه المؤلف.

<sup>5)</sup> إضافة من المرجعين السالفين.

 <sup>6)</sup> في الأصول: «بخيل» والتصويب من كتاب العبر.

<sup>7)</sup> في الأصول وتاريخ الدولتين: «ترجمان».

<sup>8)</sup> تاريخ ابن خلدون: 578/6، المؤلف ناقل من تاريخ الدولتين ص 24، واحترز ابن خلدون من هذا النب بقوله «ويظهر منه أن هذا النسب القرشي وقع في المصامدة والتحم به ، واشتملت عليه عصبيتهم شأن الأنساب التي تقع من قوم إلى قوم وتلتحم بهم ١.

المهدي ، ولما خرج النَّاصر إلى افريقية في وسط جمادى الآخرة سنة إحدى وستمائة (<sup>9)</sup> ، وفتح بلادها وهزم الميورقي بها وبلغ غرضه من الحركة اليها ولَّى على عمل افريقية أبا محمد عبد الواحد ابن الشيخ ابي حفص عمر بن عبد الواحد في سابع شوال سنة ثلاث وستمائة ، وتمادت مدّته بافريقية إلى زمان المأمون اهـ.

وكيفية استخلافه أن الناصر لما دخل عليه رمضان وهو بتونس من السنة المذكورة [ 1/290] وأشاع (10) الحركة إلى المغرب ، وتحدَّث مع اشياخه ومدبِّري دولته فيمن يترك / بافريقية فأجمُّوا على الشيخ أبي محمد عبد الواحد المذكور ولم يَختلف في ذلك اثنان ، وكانوا أرادوا تبعيده عن الخلافة ليجدوا السبيل الى اغراضهم ، فأمر النَّاصر بعض خدَّامه في الحديث معه استحياء من مواجهته به ، فامتنع ، ولم تسمح نفسه بمفارقته (١١) ، وخاطبه النَّاصر في ذلك بنفسه فاعتذر له ببعد الشَّقة عمن خلفه بمرآكش من أهله وولده وبما يلزم ذلك من مفارقة الخليفة والبعد عنه ، ونظر النَّاصر فلم يجد عوضًا عنه ، ولم يُرِد إكراهه على المقام فحكى نبيل مملوك الشَّيخ عبد الواحد المذكور قال: بينها أنا جالس على خباء الشَّيخ ليلةً اذ بضوء قد خرج من مضارب الخليفة فاذا بطائفة من الفِتيان قد قصدوا نحو خباء الشَّيخ ، قال : فعرَّفْته بذلك ، قال : اذا وصلوا فافتح لهم الباب ، فلما وصلوا فتحت لهم فدخل ولد الخليفة النَّاصر ومعه ولد الشَّيخ أبي محمد من ابنة المنصور وهو المعروف بالسَّيد أبي الحسن ، وكان النَّاصر<sup>(12)</sup> خاله قد رباه مع ولده يوسف المستنصر ولي عهده واختصه كولده فوجهه مع ولده ومعهما سالم الفِتى مربي النَّاصر وفتيان آخرون سواه ، فقام الشيخ أبو محمد لولد النَّاصر وأجلسه معه وقالَ له : ما حاجتك أيُّها الطَّالب ولو كان عندي غير نعمتكم (13) لقابلتك به ، فقال له الفتيان : كرامته عندك قضاء [290/ب] حاجته ، فقال: نعم ، حاجته / مقضية ، فقال له الولد: إن مولانا وسيَّدنا يخصُّك بالسلام ، ويقول لك هذه البلاد هي من أول هذا الأمر العزيز مع هؤلاء الثوار في شأن عظيم ، وتحت ليل بهيم ، وقد وصل اليها سيدنا عبد المؤمن وسيدنا أبو يعقوب وسيدنا النَّاصر ، وما منهم الا وقد أنفق عليها أموالاً وأفنى في الحركة إليها رجالاً ، والشَّقة بعيدة ،

<sup>9)</sup> فيفري، 1205م.

<sup>10)</sup> النقل من رحلة التجاني ص 360.

أي الرحلة: «بمفارقة وطنه».

<sup>12)</sup> كذا في ط وفي الرحلة ، وفي ش: والمنصوره.

أف الأصول: «نعمتك».

والمشقّة شديدة ، وما عاد واحد منهم إلى حضرته الا وعاد الويل ، وأظلم ذلك الليل ، وهذه الدَّعوة كما يجب علينا القيام بها والذَّب عنها كذلك يجب عليك ، وقد طلبنا في جميع اخوانك السَّادة وأعيان هذه الجماعة من ينوب عنا في هذه البلاد ، فلم نجد عند أحد معوّلاً فانحصر الأمر الينا وإليك ، فأما أن تطلع الى حضرة مرّاكش فتفوم هناك مقامنا ، ونقيم نحن بهذه البلاد ، أو نطلع نحن الى حضرتنا وتقيم أنت هنا مقامنا ، فقال الشيخ: يا بني أما القسم الأول فهو مما لا يمكن ، وأما القسم الثاني فأجبت اليه على شروط ، فسرَّ الولد بذلك ، وقبَّل يديه ، فقبَّل الشيخ أبو محمد رأسه ، وآنفصلوا فكأنما كان عندهم تلكِ الليلة فتح جديد بالسّرور الذي عَمُّهم ، والطمأنينة مما كان أهمهم .

ثم خلا النَّاصر به مستفهمًا عن شروطه فشرط أن لا يتولى افريقية الا بقدر ما تصلح أحوالها ، وينقطع طمع الميورقي عنها ، ويرسل النَّاصر من يكون عوضًا عنه ، وجعل النهاية / في ذلك ثلاث سنين ، وأنه يعرض عليه الجيش فيبقى معه من يقع اختياره [291أ] عليه ، وأنه إن فعل فعلاً أي فعل كان لا يسأل عنه ولا يعاتب فيه ، وان من (14) بتي بعد انفصال النَّاصر واليا على بلد من بلاد افريقية فهو فيه بخير النظرين (١٥): إن شاء أبقاه وإن شاء عزله ، وغير(16) هذه الشّروط ، والنَّاصر مقبل عليه قابل لشروطه ، وبعد تقرر ذلك خرج النَّاصر متوجهًا الى المغرب وذلك سابع شوال ، وصحبه الشيخ أبو محمد ثلاثة أيام رحل معه فيها الى باجة.

وكان أهل تونس عند خروج النَّاصر قد وقفوا ورفعوا أصواتهم بين يديه مستشفعين (17) من الميورقي وخائفين أن يصل اليهم بعد انفصال الخليفة عنهم ، فاستدعى النَّاصر وجوههم وقربهم منه وكلُّمهم بنفسه وقال: إنَّا قد اخترنا لكم من يقوم مقامنًا فيكم وآثرناكم به على أنفسنا مع شدَّة حاجتنا اليه ، وهو فلان ، فتباشر النَّاس بولايته اذ كان لا يسمع له كلام ما دام راكبا إلى أن ينزل ، وكان يلقب «بالصَّامت» ورجع الشيخ أبو محمد من باجة إلى تونس واليًا على جميع بلاد افريقية »(18).

<sup>14)</sup> ساقطة من ش.

<sup>15)</sup> كذا في ط ورحلة التجاني ص 362 ، وفي ش : «الناظرين».

<sup>16)</sup> في الأصول: ووإن شاء أعزله وغيره، والتصويب من رحلة التجاني.

<sup>17)</sup> في الرحلة: «مشفقين».

<sup>18)</sup> نقل المؤلف من رحلة التجاني ص 360 -- 363 ما كان من الخليفة الناصر في تولية الشَّيخ أبي محمد عبد الله بن أبي حفص.

"واستكتب (19) أبا عبد الله محمد بن أحمد بن نخيل (20) المشهود له بالجود وحسن الوساطة والتدبير واصلاح الأحوال ، ورتّب الأجناد ، واخترع زمام التضييف للوفود ، وكان يجلس كل يوم سبت لمسائل النّاس في القصبة «وأول جلوسه يوم السبت العاشر من [29/ب] شوال سنة ثلاث وستائة «(21) / .

وكان عالما فاضلاً شجاعًا محسنًا ذكيًا فطنًا.

توفي (22) يوم الخميس غرة محرم سنة ثماني عشرة وستماثة (23) بتونس، ودفن بقصبتها (24) بعد صلاة الصبح.

#### أبو العلا ادريس.

فتولى بعده السيّد أبو العلا ادريس بن يوسف بن عبد المؤمن من الموحدين ، وتوفي بتونس في شهر شعبان من سنة عشرين وستائة (25) ، وكان ابنه السيّد أبو زيد المشمر بالقيروان فلما بلغه مهلك أبيه انكفأ راجعا الى تونس ، ولما خرج العادل من الأندلس حين خلع عبد الواحد بن يوسف عبد المؤمن أخا المنصور المخلوع ، وعقد البيعة للعادل صاحب مرسية – حسما مرّ – جاز العادل الى العدوة فلقيه أبو محمد عبد الله المعروف (26) بعبر ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص الذي استخلفه النّاصر فولاً ه افريقية وكتب للسيّد أبي زيد المشمّر ابن عمه أبي العلا ادريس بالقدوم عليه بمراكش ، فارتحل ووصل أبو محمد عبو لتونس ، فأبو محمد عبد الله عبو هو ثاني الحفصيين ، فقدم لتونس وبين يديه أخوه المولى الأمير أبو زكرياء يحيى يوم السبت سابع عشر ذي القعدة من عام

<sup>19)</sup> نقل من تاريخ الدولتين ص 18.

<sup>20)</sup> في الأصول وفي المؤنس: «ابن بخيل» والمثبت من تاريخ الدولتين ص 18 وغيرها. وهو محمد بن ابراهيم بن عبد العزيز بن نحيل الأندلسي، أبو عبد الله، نزيل تونس، الأديب، الكاتب، المؤرخ. أنظر مثلاً ترجمته محمد محفوظ: تراجم المؤلفين... 5/25.

<sup>21) 10</sup> ماي 1207 م وما بين الظفرين أخذه من رحلة التجاني ص 363.

<sup>22)</sup> تاريخ الدولتين ص 19.

<sup>23) 25</sup> نيفري 1221 م.

<sup>24)</sup> داخل القصبة قرب مغارة كان يتعبد فيها ، ولم تزل معروفة يتبرك بها ، ويزار قبره إلى عهد الزركشي ، وعفاه الترك في وقائع القصبة . (إتحاف ألهل الزمان لابن أبي الضياف) 127/2 ، ط . وزارة الشؤون الثقافية تونس 1963.

<sup>25)</sup> سبتمبر 1223م.

<sup>26)</sup> ساقطة من ش.

ثلاثة وعشرين وستائة (27)، فلمَّا استقر بتونس عقد لأخيه المولى أبي زكرياء يحيى المذكور على مدينة قابس وأضاف اليه الحامَّة وسائر تلك البلاد ، وعقد لأخيه أبي ابراهيم على توزر ونفطة وسائر بلاد قسطيلية (<sup>28)</sup>، فلم يزل المولى أبو زكرياء وليا على قابس وأعمالها ، الى أن وقعت بينه / وبين أخيه أبي محمد عبّو وحشة عزله بسببها عن قابس [292/أ] وأعمالها ، وأمر أخاه أبا ابراهيم صاحب قسطيلية (28) بالسَّير إلى قابس والقبض عليه ، فسار إليه فبلغه في أثناء طريقه أن المولى أبا زكرياء يحيى كتب بيعته للمأمون من بني عبد المؤمن ، فنكب أبو ابراهيم عن قابس الى المهدية ، وخاطب أخاه أبا محمد عبُّو بذلك ، فلما قتل الموحدون العادل بمراكش ، وبويع بعده للمعتصم ، قام أبو العلا ادريس الملقب بالمأمون وهو أخو العادل ، وكان باشبيلية فدعا لنفسه باشبيلية –حسما مرَّ - فخلع الموحدون المعتصم ، وبايعوا المأمون بفاس وتلمسان ، وسبتة ، فبعث (29) المأمون لصاحب افريقية أبي محمد عبّو ليأخذ له البيعة ، فتوقف وظن أنها مكيدة عليه وقال للرسول: نحن مقيمون على بيعة العادل، فاذا تحققنا موته بايعنا أخاه، فرجع الرّسول بلا بيعة ولا جواب ولا كتاب فلما بلغ الرسول للمأمون بلا كتاب ولا جواب كتب إلى الأمير أبي زكرياء يحيى ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص ، وكان اذ ذاك واليا على قابس بالولاية على افريقية ، فكان أبو زكرياء يحيى ثالث الحفصيين وأمر المأمون أبا زكرياء بخلع عبّو وعزله لأجل امتناعه من بيعته ، فبادر أبو زكرياء يحيى بالبيعة للمأمون ، فاتصل ذلك بأخيه أبي محمد عبّو ، فخرج من تونس متوجّهًا اليه فلما وصل القيروان جمع من معه من / أشياخ الموحدين وعرّفهم بما عزم عليه من قتال أخيه فأظهروا [292/ب] الكراهية لذلك لمَحبَّتهم في المولى أبي زكرياء ، واعتذروا له فلم يقبل مهم ، وقاموا قيام رجل واحد عليه ورجموه بالحجارة ، فقام أولاده دونه يقونه بأنفسهم الى أن دخل فسطاطه ، فوجّه النّاس أشياخًا مهم إلى المولى أبي زكرياء يحيى يُعَرِّفونه بذلك ، ويطلبون منه المبادرة بالوصول ، فبادر المولى أبو زكرياء الخروج صحبة أولئك الأشياخ ، وتسلُّم العسكر من أخيه [وسار]<sup>(30)</sup> الى تونس وحمل أخاه محتاطا عليه فأدخله ليلا الى القصر المعروف بقصر ابن فاخر فاعتقله به.

<sup>27) 9</sup> نوفمبر 1226م.

<sup>28)</sup> في الأصول: «قسنطينة» والمثبت من تاريخ الدولتين ص 21 ، وقسطيلية هي الجويد.

<sup>29)</sup> هذه الأحداث اي اعتقال أبي زكرياء أخاه نقلها المؤلف من تاريخ الدولتين ص 22 – 23.

<sup>30)</sup> إكمال من تاريخ الدولتين.

#### أبو زكرياء يحيى :

وكان دخول المولى أبي زكرياء يحيى لتونس يوم الأربعاء الرابع والعشرين لرجب من سنة خمس وعشرين وستائة (<sup>(31)</sup> ولم يكن أهم لديه من القبض على أبي عمرو<sup>(32)</sup> كاتب أخيه فأخذه وبسط عليه العذاب إلى أن مات ورُمِيت جثته ، وكان يغري أخاه به ، ثم إن الأمير أبا زكرياء وَجَّه بأخيه أبي محمد عبو إلى المغرب في البحر.

ثم إن المأمون بعث عمَّالاً لتونس ، فأنف من ذلك المولى أبو زكرياء يحيى المعتصم ابن النَّاصر من بني عبد المؤمن ، وهو حينتذ المنازع للمأمون في الخلافة بمراكش ، وكتب المولى أبو زكرياء الحفصي إلى جميع بلاد افريقية بخلع أبي العلا المأمون ، ثم أسقط المولى [293] أبو زكرياء اسم المعتصم من الخطبة في بلاد افريقية ، / واقتصر على الدّعاء للمهدي وللخلفاء الراشدين ، وكان ذلك أول درجة في الاستبداد ، وذلك أول سنة سبع وعشرين وستماثة (33) ، وسمّى نفسه بالأمير وكتبه في صدر كتبه ، ولم يتعرَّض لذلك في الخطبة سياسة منه واختبارًا لأحوال افريقية ، ثم أخذ لنفسه البيعة في العام المذكور بتونس وبلادها (34) ، وكتب علامته: «الحمد لله والشكر لله» وأبقى اسم المهدي في الخطبة وغيرها ، ولم يذكر اسمه هو في الخطبة .

وكانَ فقيهًا (<sup>35)</sup> عارفًا ظريفًا له شِعْر كثير مدوَّن مع الجزالة في الأمر ، وصَلُحت به البلاد ، ورخصت الأسعار ، وأمنت الطرق ، وجمع من الأموال والسلاح ما لا جمعه

وفي السُّنة المذكورة بني المصّلي خارج باب المنارة من تونس ، ولما استقل المولى أبو زكرياء بتونس ، وخلع بيعة بني عبد المؤمن نهض إلى قسنطينة في سنة ثمان وعشرين

<sup>31) 30</sup> جوان 1228 م.

<sup>32)</sup> طرأ من الأندلس، واستكتبه أبو محمد فغلب على هواه، وكان يغريه بأخيه (تاريخ ابن خلدون .(594 - 593/6)

<sup>33)</sup> ئوقبر 1229 م.

<sup>34)</sup> عما يتعلق بالأمير أبي زكرياء وأخيه عبو إلى أن استبد بالإمارة نقله المؤلف من تاريخ الدولتين ص 21 - 24 مع حذف ما له صلة بأخبار المغرب الأقصى.

<sup>35)</sup> تاريخ الدولتين ص 25 وانظر اتحاف أهل الزمان 156/1 ، وترجم له ابن شاكر الكتبي (ت. 764) في فوات الوفيات 632/2 - 633 تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد القاهرة 1951.

وستائة (36) فنزل ساحتها وحاصرها أيامًا ، ثم داخله ابن علناس في شأنها ، وأمكنه من غرتها ، فدخلها وقبض على واليها ، وولى عليها ابن النعمان ، ورحل إلى بجاية ففتحها ، وقبض على واليها وصَيَّره مع والي قسنطينة إلى المهدية معتقلين ، وبعث معهما معتقلاً [إلى المهدية] (37) محمد بن جامع وابن أخيه جابر بن عون (38) بن جامع من شيوخ مرداس بن عوف ، وابن [أبي] الشيخ ابن عساكر من شيوخ الذواودة فاعتقلوا جميعًا / بمطبق (39) [293/ب] المهدية .

وكان أبو عبد الله ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص - ويسمّى اللحياني لكبر لحيته - هو صاحب أشغال بجاية ، فلما افتتحها أخوه المولى أبو زكرياء صار في جملته فولاه بعد ذلك الولايات الجليلة ، وكان يستخلفه بتونس في مغيبه (40).

وفي ليلة الإثنين السادسة عشرة لشعبان من سنة ثمان وعشرين وستائة (41) توفي بتونس الشيخ الصَّالح أبو سعيد خلف بن يحيى التَّميمي (42) ودفن بجبانته المعروفة في جبل المرسى بمقربة من المنارة ، وكان مولده سنة إحدى وخمسين وخمسائة (43) ، فعمره سبع وسيعون سنة .

وفي سنة تسع وعشرين وستائة (44) ، ابتدأ السُّلطان أبو زكرياء ببنيان جامع القصبة بتونس ، وجدَّد رسوم القصبة ، ولما كملت الصَّومعة بالبناء في رمضان سنة ثلاثين وستائة (45) ، صعد اليها ليلاً وأدَّن فيها بنفسه وفرغ من بنائه مسجد القصبة سنة ثلاث وثلاثين وستائة (46).

<sup>36) 1230 – 1231</sup> في ابن خلدون سنة ست وعشرين 595/6 والمؤلف تابع لما في تاريخ الدولتين ص 25 ولعل هذا التاريخ هو الصحيح لأن رسوخ القدم واختيار الأحوال يستدعي فترة من الزمن والمؤلف ناقل لعبارات الزركشي بنصها.

<sup>37)</sup> إكمال من تاريخ الدولتين ص 25.

<sup>38)</sup> في الأصول: «عبون» والتصويب من تاريخ الدولتين.

<sup>39)</sup> في الأصول: «بمطيف» والتصويب من تاريخ الدولتين.

<sup>40)</sup> عن احتلال قسنطينة وبجاية والإعتقال بمطبق المهدية نقله المؤلف حرفيًا من تاريخ الدولتين ص 25.

<sup>41) 19</sup> جوان 1231 م.

<sup>42)</sup> هو الباجي.

<sup>. 1157 – 1156 (43</sup> 

<sup>.</sup> م 1232 – 1231 م

<sup>45)</sup> جوان – جويليه 1233 م.

<sup>.</sup> م 1236 – 1235 م .

وفي سنة أربع وثلاثين وستائة (<sup>47)</sup> ذكر المولى أبو زكرياء نفسه في الخطبة بعد ذكر الإمام المهدي مقتصرًا عليه ، وبويع البيعة الثانية التّامة التي لم يتخلّف فيها أحد من الناس ، ولم يتسم بأمير المؤمنين.

وبايعه أهل بلنسية في رابع مُحَرَّم فاتح سنة ست وثلاثين وستائة (48)، ولما وقعت وبايعه أهل بلنسية في رابع مُحَرَّم فاتح سنة ست وثلاثين وستائة (48)، وطَيَق عليهم / العدو أنشده ابن الأبّار بين يديه قصيدة منها بيتان (49) وهما :

[بسيط]

أدرك بخيلك أرض الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها اندرسا وهب لها من عزيز النَّصر ما التمست فلم يزل منك عز النَّصر مُلْتَمَسًا

فعاجلهم المولى أبو زكرياء في الوقت بما أمكنته المبادرة إليه من طعام وإنعام، وكانت قيمته مائة ألف دينار، فأعجل تغلّب الرّوم عليها عن تمام نصرته لهم.

وفي العام المذكور تجهز المولى أبو زكرياء من تونس يؤم بلاد زناتة بالمغرب الأوسط فسار إلى بجاية ، ثم ارتحل إلى الجزائر فافتتحها وولى عليها من قبله ، ثم نهض إلى بلاد مغراوة ، فأطاعه بنو متديل وتجاهر بنو تُوجين بالخلاف ، فأوقع بهم وقبض على رئيسهم عبد القوي بن العباس (50) واعتقله وبعثه إلى تونس ، وأقبل راجعًا إلى حضرته ، وعقد في رجوعه على بجاية لابنه الأمير أبي يحيى وأنزله بها .

وفي يوم الخميس الثاني لشهر رجب من سنة ثمان وثلاثين وستائة (51) كتب المولى أبو زكرياء صاحب تونس عهده لولده الأمير أبي يحيى زكرياء صاحب بجاية وخطب له على جميع بلاد افريقية.

وفي شهر شوال من سنة تسع وثلاثين وستمائة (52) تحرك الأمير أبو زكرياء صاحب تونس إلى تلمسان في جيش جملته أربعة وستون ألفًا من الفرسان فحاربها حتى أخذها

<sup>.</sup> و 1237 - 1236 م

<sup>48) 17</sup> أوت 1238 م.

<sup>49)</sup> قصيدة طويلة وهي ستة وستون بيتًا والبيتان من طالعها ذكرهما الزركشي في تاريخ الدولتين ص 27 والمؤلف ناقل عنه ص 28.

<sup>50)</sup> في الأصول: «الباسي، والتصويب من تاريخ الدولتين ص 28.

<sup>51) 17</sup> جانني 1241 م.

<sup>52)</sup> أفريل 1242 م.

عنوة في شهر ربيع الأول من سنة أربعين (53) من باب كَشُوطُ ، ولما رأى صاحبها يغمراسن بن زيان / بن عبد الوادي أنه قد أحيط بالبلد قصد باب القصبة لابسًا [294ب] [سلاحه] (54) في خاصّته فاعترضته عساكر الموحدين فقصد نحوهم وجدل بعض أبطالهم ، فأفرجوا له ولحق بالصحراء ، وافتتحت جيوش الموحدين تلمسان من كل حَدَب ، وعاثوا فيها ، ثم لما تجلّى غشاء تلك الهيعة أعمل المولى أبو زكرياء نظره فيمن يقلّده أمر تلمسان والمغرب الأوسط ، وكان يغمراسن قد أرسل للمولى أبي زكرياء راغبًا في القيام بدعوته بتلمسان فخاطبه المولى أبو زكرياء بالإسعاف واتّصال اليد على صاحب مراكش ، ووفدت أم يغمراسن واسمها «سوط النساء» بالاشتراط والقبول ، فأكرم موصلها وأسنى جائزتها ، وأحسن وفادتها ، ثم ارتحل المولى أبو زكرياء يحيى إلى تونس بعد ردّ يغمراسن إلى بلاده تلمسان ، فكانت غيبته تسعة أشهر.

وفي سنة ست وأربعين (<sup>55)</sup> توفي ببجاية الأمير أبو يحيى زكرياء <sup>(56)</sup> صاحب بجاية ، فكتب السلطان العهد لولده المستنصر <sup>(57)</sup> ، عوضًا عن أخيه .

وفي ليلة الجمعة الثامنة والعشرين لجمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وستأثة (58) توفي المولى أبو زكرياء يحيى صاحب تونس في محلته بظاهر بونة ، ودفن غدا بجامعها إلى جانب الشيخ الصَّالح أبي مروان ، ثم نقل بعد ذلك إلى قسنطينة ودفن بها ، وكانت ولادته بمراكش سنة تسع وتسعين وخمسائة (59) ، فكان عمره تسعًا وأربعين سنة ، وخلافته بتونس عشرون سنة [ونصف السنة] (60).

<sup>53)</sup> سبتمبر 1242 م.

<sup>54)</sup> الإكمال من تاريخ الدولتين ص 29.

<sup>55) 1249 - 1248</sup> م.

<sup>56)</sup> ابن أبي زكرياء بحيى «صاحب تونس» تاريخ الدولتين ص 30.

<sup>57)</sup> في الأصول: «المنتصر» والتصويب من تاريخ الدولتين.

<sup>58) 7</sup> أكتوبر 1249 م.

<sup>59) 1202 – 1203،</sup> وقد أقرَّهُ برونشفيك (R. Brunschvig) في أطروحته «بلاد البربر الشرقية تحت حكم الحفصيين» (R. Brunschvig) ، باريس 1940، 1940 : أما في تاريخ الدولتين وقد خالفه المؤلف مع أنه ينقل عنه فإنه ولد سنة «سبع وتسعين وخمسائة» فإن اعتبرنا هذا التاريخ وكانت وفأتُه وله من العمر تسع وأربعون سنة فإن ميلاده يكون سنة 597 لا سنة 599 كما ذكر مقديش.

<sup>60)</sup> اكمال من ثاريخ الدولتين، وعن حركة أبي زكرياء إلى تلمسان ووفاته ببونة نقله المؤلف من تاريخ الدولتين ص 29 – 32.

#### المستنصر ومن توفي من العلماء في أيامه:

Γ<sup>1</sup>/295]

وتولّى / بعده بلاد افريقية ولده وولي عهده السُّلطان أبو عبد الله محمد – المقدّم الله (61) بويع أولاً وهو ببونة بعد وفاة أبيه ، وكان الذي أخذ له البيعة من الخاصّة وسائر العسكر عمّه محمّد اللحياني ، ثم بويع بعد وصوله من بونة إلى حضرة تونس وذلك ثالث رجب من سنة سبع وأربعين وستائة (62) ، وهو ابن اثنتين وعشرين سنة ، وتسمى بالأمير (63).

وفي يوم الإثنين الرابع والعشرين لذي الحجة من سنة خمسين وستائة (60) ، رأى أن يتسمّى بأمير المؤمنين (65) ، وأن يذكر ذلك في الخطبة ، وأن يطبع في الذَّهب ، واختار للعلامة «الحمد لله والشكر لله» فبايعه النّاس بذلك البيعة التّامة واتبع بذلك ردّ المظالم ، واتفق أن كان المطر قد احتبس ، فني ثالث يوم من هذه البيعة نزل المطر فهنّاه الشعراء بذلك ، ثم رأى شيخ الدّولة أبو سعيد عثان المعروف «بالعود الرطب» حين تقرر من أمر العامة ما تقرر أن الأوامر السُّلطانية قد تنفذ بأمر حقير لا ينبغي الكتب بمثلها عن الخلافة ، فقسم الكتب إلى علامة صغيرة وإلى كبيرة ، فالأوامر الكبيرة الصّادرة عن الحلافة تكتب بالعلامة التي وقع / الإختيار عليها ، والكتب الصغيرة التي يكبر قدر الخليفة عنها تكتب عمن يُعيِّنه الخليفة لذلك ، وتنفذ بعلامة أخرى تشعر بأن ذلك من الخليفة عنها تكتب عمن يُعيِّنه الخليفة لذلك ، وتنفذ بعلامة أخرى تشعر بأن ذلك من المر الخليفة ، فانقسمت العلامة إلى صغرى وكبرى ، فالكبرى موضعها في أول الكتاب بعد البسملة ، والصغرى معلمة في آخره .

[ 295/ب ]

<sup>61)</sup> في الأصول المنتصرة. 62) 2 اكتوبر 1249م.

<sup>63)</sup> بعدها في الأصول: «ثم تسمى بأمير المؤمنين يوم الإثنين الرابع والعشرين لذي الحجة من سنة خمسين وستأثة وذلك لما قدمت عليه بيعة أهل مكة بإنشاء عبد الحق بن سبعين وقدمت عليه بيعة الشام والأندلس، أسقطناها لأنها تكرار لما جاء بعدها مباشرة وما أثبتناه يتماشى مع تسلسل نص الزركشي الذي ينقل عنه المؤلف.

<sup>64) 25</sup> نفرى 1253م.

<sup>(65)</sup> وعلق برونشفيك (Brunschvig) على هذا الحدث بقوله: «لقد أحسن المستنصر اختيار الوقت بذلك فالخلافة العباسية انحطت وهي تعيش آخر سنواتها تحت تهديد سطوة التتر المتصاعدة وانقرضت السلطة الأيوبية في مصر سنة 1250/648م. في الوقت الذي كان فيه الصَّليبيون نحت قيادة ملك فرنسا التاسع يحاربون داخل الأراضي الاسلامية ، وفي الأراضي المغربية ، فإن الدولة المومنية كانت تعيش أيضًا آخر مراحل حياتها منذ أن افتك منها المرينيون شال المغرب الأقصى ، أما في اسبانيا فقد سقطت عدة مدن منها اشبيلية ، وقادس ... بين أيدي ملوك قشتيلية فيما بين سنتي 1248/1246 م لكل هذا لم يكن المستنصر يخاف من رد فعل خارجي ، بينها كان يتمين على الضَّمير الشعبي المتقبَّد داخل أفريقية قبول هذا الحدث ».

.وفي سنة تسع وخمسين (66) وصلت بيعة (67) مكة المشرّفة على يد الشيخ أبي محمد عبد الحق بن سبعين (68) ، وكان الواصل بها المحدّث الرّاوية أبو محمد بن بُرْطُلَة (69) ، فأنشد بعض الشعراء:

[كامل]

اهنا أمير المؤمنين ببيعة وافتك بالاقبال والإسعاد فلقد حباك بمُلْكِه ربُّ الورَى فأتى يبشر (70) بافتتاح بلاد وإذا أتت أمَّ القُرى مُنْقَادةً فَمِنَ المَبَرَّةِ طاعة الأولاد. وفي السنة المذكورة توفي الفقيه المحدث أبو بكر بن سيد الناس.

وفي شهر ربيع الآخر لعشر منه توفي أبو عبد الله محمد بن ابراهيم المهدوي المعروف بابن الخباز (71).

وفي الرابع لربيع الأول من السنة المذكورة توفي بتونس الفقيه الإمام المصنف عبد العزيز بن ابراهيم القرشي شهر ابن بَزِيزَة (<sup>72)</sup> شارح الإرشاد (<sup>73)</sup>.

وفي ليلة الأحد الخامسة والعشرين لذي القعدة من سنة تسع وستين (<sup>74)</sup>، توفي الأستاذ النحوي أبو الحسن علي بن موسى الخضرمي عرف بابن عصفور بتونس، ولد باشبيلية سنة سبع وتسعين وخمسائة (<sup>75)</sup>، وسبب موته فيا نقل عن الشّيخ أحمد القلجاني وغيره أنه / دخل على السّلطان يومًا وهو جالس برياض أبي فهر في القُبّة التي على الجابية [296]

66) 1261/1260 .

<sup>67)</sup> نص البيعة في تاريخ ابن خلدون 635/6.

<sup>68)</sup> هو الصوفي الأندلسي نزيل مكة من القاتلين بوحدة الوجود المتوفي سنة 667.

<sup>69)</sup> في الأصول: «بردلة» والمثبت من نا, يخ الدولتين ص 37 وابن برطلة الأزدي من أهل مرسية بالأندلس ونزل تونس وتوفي بها، شجرة النور الزكية ص 196.

<sup>70)</sup> كذا في ط وتاريخ الدولتين ، وفي ش : «مبشر، ٩.

 <sup>(71)</sup> الذي يفهم من تاريخ الدولتين أنه تولى القضاء في هذا التاريخ بعد وفاة القاضي أبي موسى عمران بن معمر
 الطرابلسي وابن الخباز توفي سنة 683 كما سيأتي .

<sup>72)</sup> في تاريخ الدولتين ابن نويرة وهو تحريف.

<sup>73)</sup> الإرشاد الإمام الحرمين في أصول الدين الشرح يسمى «الاسعاد بمقاصد الارشاد»، منه نسخة جيدة بالمكتبة الوطنية بتونس، وأصلها من مكتبة الشَّيخ على النوري، وانظر عن ابن بزيزة تراجم المؤلفين التونسيين 127/1 - 129، والسراج، الحلل السناسية، 645/1.

<sup>74) 4</sup> جويلية 1271م.

<sup>75 1201 – 1200</sup> ر

الكبيرة فقال السلطان على جهة الفخر بدولته: قد اصبح ملكنا عظيمًا! (76) فأجابه ابن عصفور بقوله: بنا وبأمثالنا فوجدها المستنصر (٢٦) في نفسه ، فلما قام الشيخ ليخرج أمر المستنصر (77) بعض رجاله أن يلقيه بثيابه في الجابية الكبيرة ، وكان يومًا شديد البرد ، وقال له [لا](78) تتركه يصعد مظهرًا اللعب معه ، فألقاه من أُمِرَ بذلك ، فكلما أراد الصعود رُدًّ ، وبعد صعوده أصابه برد وحُمَّى بني ثلاثة أيام وقضى نحبه ، فدُفن بمقبرة ابن مهنا قرب جبَّانة الشيخ ابن نَفيس شرقي بآب يَنتُجمي أحد ابواب القَصَبة.

وفي يوم الأحد رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وسبعين وستائة (79) ابتدأ السلطان المستنصر (77) مرض موته وكان مسافرًا فأصابه ذلك بعين أغلان فسيق إلى تونس في محفَّة على أعناق الرّجال في كسوف القمر وأدْخل القصبة ، وكثر إرجاف الناس بموته ، فجعل يوم عيد الأضحى في محفة من خشب ، وأصعد إلى قُبَّته ورآه الناس وتجلُّد لإظهار حركة علم منها أن فيه بقية رمق ، ثم عاد إلى منزله وتوفي من ليلته بعد صلاة العشاء الآخرة ليلة الأحد الحادي عشر لذي الحجة سنة خمس وسبعين وستائة (80) ، فكانت [ 296/ب] خلافته ثمانية وعشرين عامًا وخمسة أشهر واثني عشر يومًا / ويقال إن أصل مرضه أنه كان في صيادة فقام بين يديه وحش فطردته (81) الجوارح ، فدخل مغارة ودخل وراءه الرجال فوجدوا بها رجلاً قائمًا يُصَلِّي ، فسلم من صلاته وقال لهم : هذا دخيل الفقراء اتركوه ، فذهبوا إلى السُّلطانِ فعرفوه فقال لهم : ايتوني بالصَّيد ، فرجعوا إلى المرابط فمنعهم منه، فرجعوا إلى السُّلطان فقال لهم: إن منعكم أعطوه الرَّماح، فرجعوا إلى المرابط وعرفوه ، فقال لهم : وأنا أقرع السُّلطان بالرِّماح ، ثم طلبوه فلم يجدوه ، وسقط السُّلطان من حينه مغشيًا عليه ثم أفاق بعد زمان ، ولم يزل ذلك المرض يتعهده إلى أن مات (82)

<sup>76) ،</sup> وهو مصراع بيت كأنه يريد اجازته، اتحاف أهل الزمان 162/5.

<sup>77)</sup> في الأصول: «المنتصر».

<sup>78)</sup> اكمال من تاريخ الدولتين يقتضيه السياق.

<sup>79) 23</sup> نوفير 1276م.

<sup>80) 15</sup> ماي 1277م.

<sup>81)</sup> في الأصول: ٥ طرده ١٠.

<sup>82)</sup> نقل المؤلف أخبار السُّلطان المستنصر مع حذف قليل من تاريخ الدولتين ص 33 – 40.

#### الواثق:

فتولى بعده ولده أبو زكرياء يحيى الواثق ، ولد سنة سبع وأربعين وستائة (83) ، وبويع له ليلة مات أبوه فأصبح خليفة ، وبايعه من بقي صبيحة تلك الليلة وذلك يوم الأحد الحادي عشر لذي الحجة عام خمسة وسبعين وستائة (84) ، فكانت سيرته أحسن سيرة ، وأخباره مع أولي الفضل مشهورة ، جَدَّد ما اختل من جامع الزيتونة وغيره من المساجد ، وسرَّح أهل السجن ، وأحرق أزمّة المظالم ، وأحسن إلى الأجناد ، إلّا أنه كان لا يحسن القيام بأمر الخلافة ، وتغلَّب على دولته يحيى بن عبد الملك الغافقي المعروف بابن الحبر الحبر مفيدة من البناء وأنواع الملابس واقتناء الأثاث ، / فساء تدبيره الملك ولم يحسنه ، فتلاشت الدَّولة بسبب ذلك .

وفي سنة ست وسبعين (86) أخذ سعيد بن يوسف بن أبي الحسين وأخذت منه أموال عظيمة ، وكان المتولي تعذيبه خديمه عبد الرَّحمان بن أبي الأعلام ، فكان اذا اشتد به الألم يقول له : من أعان ظالمًا سَلَّطه الله عليه ، ولمَّا بلغ الخبر الواثق وهو بتونس منتبذ عن الحامية والبطانة (87) وضعف أمر المملكة خلع نفسه وبايع لعَمِّه أبي اسحاق ، وذلك يوم الأحد الثالث لربيع الثاني عام ثمانية وسبعين وستمائة (88) ، فكانت خلافته سنتين (89) وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يومًا : وقيل خلع نفسه لعمه يوم الجمعة من ربيع الأول سنة تسع وسبعين وستمائة (90).

[1/297]

<sup>83) 1250 - 1249</sup> ع.

<sup>84) 16</sup> ماي 277ام.

<sup>85)</sup> في الأصول: وعلى بن عبد الله الغافتي المعروف بالحميره والتصويب من تاريخ الدولتين وتاريخ ابن خلدون 680/6 وغيرهما.

<sup>86) 1277 – 1278</sup>م.

<sup>(87)</sup> في الأصول: «الباطنة» وفي الكلام بتر صار به المعنى غير واضح وتمامه أن ابن الحبير حمل الواثق على أن يكتب لعمه أبي حفص ووزيره ابن جامع يغري كل واحد منهما بصاحبه فتفاوضا واتفقا على الدعاء للأمبر أبي اسحاق وبعثا إليه بذلك ، ولما بلغ الخبر للواثق وهو بتونس منتبذ عن الحامية والبطانة أيقن بذهاب ملكه فخلع نفسه وبابع لعمه أبي اسحاق. أنظر تاريخ الدولتين ص 52.

<sup>88) 13</sup> أوت 1279م.

<sup>89)</sup> في الأصول: «ثلاث سنين».

<sup>90)</sup> جوان 1280 نقل المؤلف أخبار الواثق بن المستنصر باختصار من تاريخ الدولتين ص 40 – 43.

## أبو اسحاق ابراهيم ابن أبي زكرياء:

ولما خلع الواثق نفسه تولى بعده عمه المولى أبو اسحاق ابراهيم ابن المولى الأمير أبي زكرياء ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص ، ولٰد سنة احدى وثلاثين وستمائة (91) وصلَّى بالمصلى هناك صلاة العيد ، ودخل بجاية من يومه ، ودخل تونس يوم الثلاثاء الخامس لربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وستائة (92) ، وجُدِّدت له البيعة يوم الأربعاء، وانتقل الواتق المخلوع من القصبة إلى دار الغوري بالكتبيين وسكن بها أيامًا ، ثم إن السُّلطان سمع به أنه بعث إلى قائد النَّصارى وتكلُّم معه أن يثور على عمه بليل ، [297] فرفع (93) القصبة / هو وبنوه وكانوا ثلاثة : الفضل والطَّاهر والطَّيب ، فتُقفوا بها وذُبحوا جميعًا في صفر سنة تسع وسبعين وستائة (<sup>94)</sup>.

وفي ثالث يوم من دخول السُّلطان أبي اسحاق لتونس أخذ ابن الحبرِّ (95) رئيس دولة الواثق وقتله تحت العذاب ، وكان السُّلطان أبو اسحاق فيه غلظة وشدة (96) ، ولا ينظر في عواقب الأمور، فكان ولده الأمير أبو زكرياء يردُّ عليه أكثر أوامره بالتَّلطُّف، واستولت العرب في أيامه على القرى ، وهو أول من كتب البلاد الغربية بالظهارة للعرب.

#### الدّعى ابن أبي عمارة:

وفي الرابع من محرم مفتتح عام واحد وثمانين وستائة (97) ظهر عند دَبَّاب رجل ادّعي أنه الفضل بن يحيى الواثق ، وادّعي أنه انفلت من السِّجن ، وسبب وصوله لهذه الدَّعوى أن الفضل كان له فتى خصي يربيه ، فلما قُتل الفضل فِرَّ الخِصِي للمغرب ، فلقي فتى خياطًا من أهل تونس يعرف بابن [ أبي ] (98) عُمارة أشدَّ النَّاس شبهاً بالفضل بن

<sup>91 1234 - 1233</sup> م.

<sup>92) 15</sup> أوت 1279م.

<sup>93)</sup> واعتقله بالقصبة.

<sup>94)</sup> جوان 1280م.

<sup>95)</sup> في الأصول: «الحمير».

<sup>96)</sup> في تاريخ الدولتين: «شجاعة».

<sup>97) 14</sup> أفريل 1282م.

<sup>98)</sup> اكمال من تاريخ الدولتين وتاريخ ابن خلدون.

الواثق المقتول معه، فداخله وأطمعه في الأمر وعرفه بتأتي الحيلة، ولقَّنه أمور الملك وأسهاء القرابة ، ثم قصد العرب فعرضه عليهم واغتنم منهم نفرة عن الأمير أبي اسحاق ، فلبس عليهم ، وجعل الفتى يبكي كلما رآى الدعيّ موهمًا أنه الفضل ، ويُقبّل أقدامه ، واسم الخصي نصير، فأقبل على أمراء العرب مناديًا بالسُّرور بابن مولاه حتى خُيِّل عليهم بأن أخبرهم الدعي بن أبي عمّارة لمحاورات [وقعت] بين العرب وبين الواثق قَصُّها / [298] عليهم كان عرَّفه بها نصير، فلما سمعها الأعراب وقد كانت جرت بينهم وبين الواثق صدَّقُوه ولم يشكُّوا فيه واطمأنوا له، وبايعوه، وألقيت محبته في قلب أبي على بن مُرْغِم (<sup>99)</sup> بن صابر شیخ دبّاب ، فعضده وجمع علیه العرب ونزل معه طرابلس ، وصاحبها حينتذ من قبل السُّلطان أبي اسحاق محمد بن عيسى الهنتاتي المعروف بعنق (100) الفضة فأغلقها (101) ووقع القتال مُدَّة ، ثم رحل عنها وجبى تلك النواحي ، ثم رحل إلى قابس وقد ظهر أمره ، ولم يشك أهل الأوطان أنه من البيت الحفصي ، فخرج اليه عبد الملك بن عثمان بن مكي وفتح له قابسًا فدخلها ، وبايع له أهلها يوم الأربعاء السَّابع عشر لرجب من سنة احدى وثمانين المذكورة (١٥٥)، وجاءته بها بيعة جربة والحَامّة ونفزاوة وتوزر وسائر بلاد قسطيلية (103) ، ثم فُتِحت له قفصة يوم الجمعة فدخلها سابع رمضان من العام المذكور، وأخرج له السُّلطان أبو اسحاق من تونس جيشًا عظيمًا أمر عليه ولده الأمير أبا زكرياء يحيى فنزل القيروان ، وأغرم أهلها أموالاً ، ثم توجُّه نحو الدعى ، فنزل قَمُّودَة ، والنَّاس يتسللون منه حتى كاد يبقى وحده ، فرجع إلى تونس ورحل الدُّعي من قفصة إلى القيروان فدخلها وبايعه أهلها وجاءته بيعة المهدية وصفاقس وسوسة ، فخرج السُّلطان أبو اسحاق من تونس في جيش عظيم ، ونزل المحمدية في العشر/ الأوسط من شوال من السنة المذكورة ، وأخرج من العدد حمل تسعين بغلاً ، [298/ب] فنهب ذلك كله من منزل المحمديّة ، وفرّ كثير من الناس عنه إلى الدّعي ، ثم فرّ إلى الدّعي الشيخ أبو عمران موسى بن ياسين في جماعة عظيمة من الموحدين ، فالتقى به على مقربة من شاذلة

<sup>99)</sup> في الأصول «عمر» والتصويب من تاريخ الدولتين وهو شيخ الجواري من بني دباب ، أسَّره الصقليون بنواحي طرابلس وأطلقه صاحب برشلونة لغرض سياسي ، راجع ابن خلدون 703/6.

<sup>100)</sup> كذا في تاريخ الدولتين ص 45 ، وتاريخ ابن خلدون 698/6 ، وفي الأصول «بعين الفضة».

<sup>101)</sup> في ش: منخلقها».

<sup>102) 21</sup> أكتوبر 1282م.

في ط: «قسنطينة» وفي ش: «قسنصينة» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 45.

وبايعه ، ورجع السُّلطان أبو اسحاق إلى سبخة تونس حتى أخرج نساءه وأولاده ، وارتحل من تونس مغربًا فلتي شدائد وأهوالاً من المطر والثُّلج والجوع والخوف ، فكان يبذل الأموال للقبائل مصانعة على نفسه وأولاده وأهله حتى وصل إلى قسنطينة فأغلقها صاحبها أبو محمد عبد الله بن توفيان (104) الهرغي (105) في وجهه فطلب منه ما يأكل ، فأنزل له من أعلى السُّور الخبز والتَّمر ، فأكلوا ورحلوا من يومهم إلى بجاية ، فمنعه ولده أبو فارس عبد العزيز الدّخول اليها فأقام بقصر الرَّبيع على شاطئ وادي بجاية ، وسكن بقصر الكوكب، وكان فراره من تونس ليلة الثلاثاء الخامس والعشرين لشوال سنة إحدى وثمانين وستمائة (106) ، وكانت خلافته بتونس من حين خلع الواثق نفسه إلى حين فراره ثلاثة أعوام ونصفًا واثنين وعشرين يومًا.

وفي يوم الخميس السابع والعشرين لشوال من سنة إحدى وثمانين(107) بويع الدّعي بتونس على أنه الفضل بن أبي زكرياء يجيى الواثق ، وانما هو أحمد بن مرزوق ابن أبي [ 299/أ] عمارة المسَلِي / أمه فرحة من فران من بلاد الزَّاب ، مولده بالمسيلة سنة اثنتين وأربعين وستمائة (108) ، وتربيته ببجاية ، وخطب له بهذا الإفتراء على جميع منابر افريقية . وكان هذا الدَّعي سفًّاكًا للدماء ظالمًا يظهر قطع المُنْكر ويأتيه ، ويوم دخوله لتونس عاث العرب في النَّاس ، فأخذ منهم ثلاثة وضرب أعناقهم وصلبهم ، ثم أخرج جيشًا وأمر عليه شيخ الموحدين أبا محمد عبد الحق بن تافراجين ، وأمره بقتل من ظفر به من العرب ، ومات يوم دخوله تونس في زحام باب المنارة ثلاثة عشر رجلاً منهم الفقيه القاضي أبو على حسن بن معمّر الهواري الطرابلسي ، وفي الخامس والعشرين من يوم دخوله أُخذ أمراء العرب الملاقين له وكانوا نحوًا من ثمانين ، وفي يوم السبت بعده أخذ الزَّناتيين وأخرجهم من القصبة عراة إلى السِّجن ، وكانوا نحوًا من ثلاثمائة (109) ، وفي الثالث والعشرين من ذي الحجة أخرج (١١٥) قرابة السُّلطان أبي اسحاق كلُّهم وسجنهم ، واستأصل أموالهم ، وهَمَّ بقتلهم ، فمنعهم الله منه .

في ش: «بوفيان» وفي ط: «توفيال» وتاريخ ابن خلدون 692/6: «يوقيان» والتصويب من تاريخ الدولتين التي ينقل عنها المؤلف.

في الأصول: «المزغني» والتصويب من المرجعين السالفين. (105

<sup>26</sup> جانني 1283. 107) 28 جانني 1283م.

ثلاثمائة وخمسين: تاريخ الدولتين ص 47. 1245 - 1244 (108 م.

كذا في ط وتاريخ الدولتين، وفي ش: ۗ ﴿ أَخْرَجِ ۗ ٤.

وفي يوم السبت الثاني عشر من صفر سنة اثنين وثمانين(١١١) خرج الدعي من تونس يريد بجاية لما أحس بخروج الأمير أبي فارس صاحبها اليه ، وقد كان أبو فارس جيّش الجيوش، وجمع الجموع، وخرج قاصدًا للقائه، وخرج عمَّه الأمير أبو حفص خلفه بتاج على رأسه تعظيمًا له لأنه جرت عادة ملوك هذه الدُّولة الحفصية باستعماله ، وإنما تُرِك من دولة ابن اللَّحياني الآتي إلى هَلم جرا/، فخرج الدَّعي من تونس في عسكر [299/ب] عَظيمٍ ، والتقى الجمعان بفج الأبيار قريبًا من قلعة سِنان ٍ، وذلك يُوم الإثنين الثالث لربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وسمائة (112) ، فكان يومًا هائلاً فظيعًا خانت (113) فيه أبا فارس أنصاره عقوبة من الله حين أغلق الباب في وجه أبيه ومنعه من الدخول لبجاية ، فأخذ رجال الدُّعي أبا فارس وقتلوه وقطعوا رأسه ونهبوا محلته وأخذوا مضاربه وخزائنه وسيق رأسه إلى الدُّعي ، ثم سيق أخوه عبد الواحد حيا فقتله الدّعي بحربة كانت بيده ، ثم سيق أخواه لأبيه عمر وخالد فأمر بهما فقتلا صبرًا ، ثم سيق محمد بن أخيه عبد الواحد فقتل.

وكانت ولاية أبي فارس ببجاية وأحوازها ثلاثة اشهر وثلاثة عشر يومًا ، وسيقت رؤوس أولاد السلطان وأقاربه إلى تونس فطيف بها على أطراف الرِّماح في الأسواق يوم الخميس السادس لشهر ربيع الأول من سنة اثنتين وثمانين وسمّائة (114) ، وعُلِّقَت على باب المنارة ، ولم ينج منهم أحد إلّا الأمير أبو حفص ابن الأمير أبي زكرياء فانه فرّ إلى قلعة سنان وهو على رجليه ، ولاذ به في ذهابه ثلاثة من صنائعهم : أبو الحسن بن أبي بكر بن سَيِّد النَّاسِ ، والوزير ابن الفزاري ، ومحمد بن أبي بكر بن خلدون ، وربما كانوا يتناوبونه على ظهورهم اذا أصابه الكلل إلى أن بلغ القلعة فتحصُّن بها ، وأما الأمير/ أبو زكرياء [300/أ] ابن الأمير أبي اسحاق فإنه بتي خائفًا ببجاية ومعه الشيخ أبو زيد الفزاري(١١٥)، ولما بلغ خبر الوقعة إلى بجاية اضطرب أضطرابًا شديدًا ، واجتمع الناس في الجامع الأعظم وفيهم القاضي أبو محمد عبد المنعم بن عتيق ، ومعه ابنه فتكلم بكلام أغضب به العامَّة ، فوثبوا على الولد وقتلوه في المحراب، وحملوا القاضي من بمحلس حكمه إلى السجن (ثم إلى البحر)(116) وصرفوه إلى بلد الجزائر ، وخاف الأمير أبو اسحاق على نفسه فخرج هاربًا من

<sup>112) 1</sup> جوان 1283م. 12 ماي 1283. (111

في الأصول: وخان؛ والتصويب من تاريخ الدولتين ص 48. (113)

<sup>(114</sup> 

وكذا في تاريخ الدولتين وفي تاريخ ابن خلدون الفزاري ولعله هو الصواب. (115

ساقطة من ش. (116

القصبة يريد تلمسان ومعه ابنه الأمير أبو زكرياء وعامة أهل بجاية يَتَبعونه ، فخرج أهل بجاية في طلبه فأدركوه في جبل بني غِيْرِين وقد سقط عن فرسه ودقت فخذه ، ونجا ابنه الأمير أبو زكرياء إلى تلمسان ، وكان له بها أخت في عصمة والي تلمسان عثمان بن يغمراسن بن زيَّان ، فأكرمه ورحَّب به ، وأخذ الأمير أبو اسحاق ورُدَّ إلى بجاية فدخلها راكبًا على بغل عليه برذعة وألقوه بدار بحومة ساباط الأموي (117) ببجاية إلى أن أرسل الدَّعي في قتله محمد بن عيسى بن داود الهنتاتي ، فقتله يوم الخميس السابع والعشرين (118) ربيع الأول عام اثنين وثمانين وستائة (119). ثم رُفع رأسه إلى تونس وطيف به الأبصار.

ويوم الخميس ثاني صفر من السنة المذكورة خرج الدَّعي مسافرًا يريد قتل الأمير أبي حفص لأنه ظهر عند العرب وعَظُم سلطانه / في البلاد ، واجتمع عليه خلق كثير لكون الدَّعي أساء في العرب وقتل منهم ، فسمعوا بالأمير أبي حفص في قلعة سنان ، فرحلوا اليه وأتوه بيعتهم في ربيع الأول من السنة المذكورة ، وجمعوا له شيئًا من الآلات والأخبية ، وقام بأمره أبو اللَّيل بن أحمد شيخهم ، وبلغ الخبر الدَّعي فخرج من تونس يريد القتال ، فأرجف أهل عسكره ومالت نفوسهم إلى الأمير أبي حفص ، فلما تبين الدَّعي ذلك رجع إلى تونس رجوع منهزم ، وذلك يوم الخميس الخامس والعشرين من ربيع الأول من سنة ثلاث وثمانين وستمائة (121) وطوى الأمير أبو حفص البلاد إلى أن نزل قريبًا من تونس بسبخة سيجوم ، فخرج اليه الموجّدون والجند وقاتلوه أيامًا كثيرة ولم يظفروا الآخر من السنة المذكورة ، فأقام برهة بذيل السَّبخة ، فلما علم بهلاكه فرَّ بنفسه رغبة في الخياة ، واختفى في دار بمقربة من الصفّارين بتونس عند رجل فرَّان أندلسي ليلة الإثنين الثالث والعشرين لربيع الآخر من السنة المذكورة ، فكانت دولة الدَّعي بتونس سنة الثالث والعشرين لربيع الآخر من السنة المذكورة ، فكانت دولة الدَّعي بتونس سنة وخمسة أشهر وسبعة وعشرين يومًا ، وأقام الدَّعي بتلك الدَّار سبعة أيام إلى أن دخلت

117) في الأصول: «الأصولي» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 49.

300 إب

<sup>118)</sup> في الأصول: «تاسع عشر» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 49.

<sup>119) 25</sup> جوان 1283م.

<sup>120)</sup> في الأصول: ١١٩١١.

<sup>121) 11</sup> جوان 1284م.

عليه امرأة فأخذ وأخرج من تلك الدَّار وهُدِّمت لحينها ، وحُمِل إلى الأمير أبي حفص فقرره بحضرة القاضي ابن الغماز (122) والشهود ، / فأقر بأنه أحمد بن مرزوق بن أبي [1/301] عمارة المسيلي وأشهد الشهود عليه بذلك ، وأمر الأمير أبو حفص بضرب عنقه بعد ضربه مائتي سوط ، وأخرج جسمه دون الرأس وطيف به (123) على حمار أشهب (124) ، وجرً إلى السَّبخة بخارج باب البحر ، فَرُمي بها ، ثم طيف برأسه على عصا يوم الثلاثاء الثاني لجمادى الأولى من السنة المذكورة ، قيل كان سبب فضيحته على يد امرأة حفصية أراد تَرَوَّجها ، وكانت (125) لا تحل للفضل لأنها من محارمه فامتنعت منه فَأ لَحَّ في طلبها لِمَا غلب عليه من حُبِها وحُسْنِها ، وعرَّفها بأنه ليس هو الفضل فافتضح مع ما اتفق من قبح السيرة وخبث السريرة (126).

## أبو حفص عمر ابن أبي زكرياء:

وتولى بتونس الأمير أبو حفص عمر ابن السُّلطان أبي زكرياء ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص ، وُلد بتونس بعد صلاة الجمعة الموفّى ثلاثين من ذي القعدة سنة إثنين وأربعين وستمائة (127) ، وبُويع له بها يوم الأربعاء الخامس والعشرين لربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين وستمائة (128) ، وتلقب «بالمستنصر».

وفي السابع والعشرين من جمادى الآخرة من السنة المذكورة توفي بالمهدية القاضي ابن الغماز.

وفي السادس والعشرين لذي الحجة من سنة ثلاث وتسعين(129) توفي السُّلطان أبو

<sup>122)</sup> وأبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز الأنصاري» (609 – 1212/693 – 1294 م) ذكره ابن فرحون في الديباج. وصفه الغبريني صاحب عنوان الدراية بأنه القاضي الكبير الشهير العدل الرضي، ولي قضاء بجاية ثم استدعي لحاضرة تونس وقدم للقضاء بها، عن الحلل السندسية 644/1.

<sup>.123)</sup> في الأصول: ١٣٠١.

<sup>124)</sup> كذا في ط وتاريخ الدولتين ، وفي ش «أشهب أحمر اللون».

<sup>125)</sup> في الأصول: «وكان».

<sup>127) 29</sup> أفريل 1245م.

<sup>128) 11</sup> جويلية 1284م.

<sup>129) 21</sup> نوفبر 1294م.

حفص فكانت خلافته أحد عشر عامًا وثمانية أشهر إلّا يومين ، وكان عهد لولده عبد الله [ 301/ب] فتحدَّث الموجِّدون في صغره وأنه لم يبلغ الحلم ، فبعث السُّلطان / إلى الشَّيخ الصَّالح أبي عمد المرجاني وتحدَّث معه في ذلك ، وكان الواثق بن المستنصر (130) لما قتل هو وأولاده - حسبَما مرَّ - فَرَّت إحدى جواريه حاملاً منه إلى زاوية الشَّيخ الولي أبي محمد المَرْجاني ، فوضعت الولد في بيته وسمَّاه الشَّيخ «محَمَّدًا» ، وعق (131) عليه وأطْعَم الفقراء يومئذ عَصِيدة الحِنطة ، فلُقِّب بأبي عصيدة ، ثم صار بعد اختفائه إلى قُصُورهم ، ونِشأ في ظلِّ الخلفاء حتى شَبٌّ ، وبقيت له مه مع الشَّيخ المرجاني ذِمَّةً ، فلما فوضُّه السُّلطان في شأن العهد ، وأخبره بنكير الموحدين لولده أشار عليه الشَّيخ بصرف العهد إلى محمَّد بن الواثق ، فقبل إشارته ووقع الإتفاق على ذلك فأخرجه الشَّيخ أبو محمَّد المرجاني ، وبارك عليه ودعا له ، وبويع البيعة الخاصة يوم الأربعاء الثاني والعشرين لذي الحجة.

### أبو عصيدة ومن توفي من العلماء في أيامه:

ثم لما توفي السَّلطان أبو حفص في التاريخ المذكور بويع الأمير أبو عبد الله محمدِ ابن المولى السُّلطان محمد الواثق ِ الملقب «بأبي عصيدة» وافتتح أمره بقتل عبد الله ابن السُّلطان أبي حفص لأجل ترشحه للولاية.

ثم خرج السَّلطان أبو عصيدة من حضرة تونس بمحلَّته حتى تجاوز تخوم عمله إلى أعمال قسنطينة ، وجفلت قدامه الرَّعايا ، ثم رجع إلى حضرته.

وفي شهر جمادى الأولى سنة تسع وتسعين (١٦٤٥)، توفي الشَّيخِ الصَّالحِ المرجانيي، [302/أ] ودفن بجبل الزُّلاج (133) وكان صديقًا لقاضي الجماعة / بتونس الفقيه أبي يحيى بن أبي بكر الغوري الصفاقسي وكان القاضي مريضًا ، فكتم أقاربه موت صديقه ، فلم يخبروه به ، وجعلوا يوصون من يعوده ألّا يُحُبِّره بموته ، فأتى الفقيه أبو اسحاق بن عبد الرَّفيع لعيادة

<sup>130)</sup> في الأصول: «المنتصر».

في الأصول: «عن» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 53. «عَقُّ يعقُّ عن المولود حلق عقيقته أو ذبح عنه (131 شاة وفي التهذيب والصحاح يوم أسبوعه، تاج العروس 16/7.

جانني - فيفري 1300 م. (132

في الأصول: ﴿جلازُ ﴿. (133)

اضي فأوصوه فنسي وأخبره ، فازداد مرضه ، وتوفي يوم الأحد رابع عشر جمادى الأولى ة تسع وتسعين وستمائة (134).

ونقل عن الشَّيخ أبي محمد عبد الواحد الغرياني أنه أخبره من يثق به أن عادة رحدين <sup>(135)</sup> قديمًا بتونس أنهم لا يُولوّن القضاء أكثر من عامين عملاً بما أوصى به عمر ن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – حين كتب عهده أنه لا يلي عامل أكثر من عامين يضًا فإنهم يرون أن القاضي اذا طالت مدة قضائه اتخذ الأصحاب والإخوان ، واذا مَّن العزل فلا يغتر، وأيضًا فإن الحال اذا كانت هكذا ظهرت محايل المعرفة بين أقران ، وكثر فيهم القضاة بتدربهم على الوقائع ، فيبقى الحال معروفًا محفوظًا ، بخلاف ا اذا استبد الواحد بالعمل لم يقع تناصف ولم يحصل لمن بعده النفوذ لاياسهم من الولاية لا بعد مشقة.

وفي ثاني صفر من سنة سبعمائة (136) توفي الشَّيخ الفقيه النَّحوي أبو زكرياء يفزني<sup>(137)</sup> كان تلميذ ابن عصفور وخليفته في فَنُّه.

وفي شهر جمادي الأولى من سنة ست وسبعمائة (138) سافر شيخ الموحدين أبو عيى / زكرياء بن أحمد اللحياني بالعساكر إلى جربة برسم خلاصها من أيدي [302/ب] لنَصارى ، فقاتل القشتيل (139) شهرين (140) ، ولما عجز عنه رحل إلى قابس (141) وانتهى لى توزر ، وأعانه على الخدمة أحمد بن محمد بن يَمْلُول محدوم التجاني صاحب الرِّحلة ،

<sup>6</sup> فيفري 1300م. (134

هم الحفصيون لأنهم فرع من الدولة الموحدية. (135)

<sup>17</sup> أكتوبر 1300م. (136)

في الأصول: «اليفري» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 56. (137

توقير – ديسمبر 1306 م، (138)

هو حصن حربي بناه الأميرال الأرقوني (Aragonais) روجي دي لوريا (Roger de Lauria) في جزيرة جربة اثر احتلاله لها في ما بين سبتمبر واكتوبر من سنة 1284/683 م. عن هذه الأحداث أنظر بلاد البربر (139 تحت إمارة الحفصيين (La Berhérie...) ، المصدر السابق93/1. وعن القشتيل أنظر رحلة التجافي 126 – 128 ورشيد غريب: برج غازي مصطفى بجربة. المجلة التاريخية المغربية عدد 4 السنة 1975 ص 85 – 91.

لما توفي روجي دي لوريا خلفه ابنه روجر الذي لم يكن يتمتع بحظوظ والده ، وثار عليه أهل جربة ، ولما علم ابن اللحياني ذلك خف لنصرتهم كما أتى في النص وحاصر القشتيل الذي استقرت به حامية عسكرية نصرانيةً في شهر جمادي الآخرة 31/706 ديسمبر 1306، بلاد البربر 123/1.

كذا في ط وتاريخ الدولتين، وفي ش وت : ﴿ صفاقس ﴾ .

فخلص مجابي الجريد ، ورجع إلى قابس ، فأنزله عبد الملك بن مكي فصرف العساكر إلى الحضرة ، وعمل على السفر إلى الحج ، فتولى رئاسة الموحِّدين بتونس أبو يعقوب بن يزدوتن ، وتحوَّل هو عن قابس إلى بعض جبالها خوفًا من وَخَمِهَا ، وأقام في انتظار الرَّكب . ثم انتقل إلى طرابلس ، فأقام بها حولاً ونصفًا إلى أن وصل وفد التَّركُ من المغرب في آخر سنة ثمان ، كانوا أتوا بهدية من صاحب مصر ليوسف المريني ، فخرج معهم حاجًا فقضى حَجُّه.

وفي يوم الثلاثاء الثالث عشر<sup>(142)</sup> لربيع الآخر سنة تسع وسبعمائة<sup>(143)</sup> توفي الأمير أبو عبد الله محمد أبو عصيدة ، فكانت خلافته أربعة عشر عامًا وثلاثة أشهر وسبعة عشر يومًا (144) وكان في قائم حياته عقد عهدًا مع الأمير أبي البقاء خالد صاحب قسنطينة وبجاية على أن أيُّهما توفي قبل صاحبه أخذ صاحبه بلاده.

### أبو بكر الشهيد:

وكان السلطان خالد قد نزع إليه حمزة بن عمر بن أبي الليل يُرَغِّبه في ملك الحضرة (145) واستنهضه اليها ، فلما مرض السُّلطان أبو عبد الله ، وتحقُّق ذلك الأمير خالد [ أرامً ] وهو ببجاية جدّ في / الحركة على تونس ، وأظهر أنها للجزائر ، ثم سار إلى قسنطينة وترك بها نائبًا (146)، فلما قرب من تونس ونزل قصر جابر توفي الأمير أبو عبد الله أبو عصيدة فاجتمع الأشياخ وكبار الموحدين وتحدثوا هل يقع الوفاء بالعهد والشُّرط المتقدم أو ينظرون من يبايعونه لأنفسهم فاتَّفق رأيهم على مبايعة الأمير أبي يحيى أبي بكر المعروف بالشهيد ابن الأمير أبي زيد عبد الرحمان ابن الأمير أبي يحيى بن أبي بكر ابن السُّلطان أبي زكرياء، فبويع يوم وفاة أبي عصيدة ، وذلك يوم الثلاثاء الثالث عشر لربيع الآخر من سنة تسع وسبعمائة <sup>(147)</sup>

في الأصول: «العاشر» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 58. (142

<sup>21</sup> سبتمبر 1309. (143

عن الأمير أبي حفص عمر والأمير أبي عصيدة انظر تاريخ الدولتين ص 50 – 58 واختصر المؤلف ما يتعلق بأبي (144 حقص عبر.

<sup>«</sup>عند اياسه من خروج أخيه من محبسه» ، تاريخ الدولتين. (145

هو الفقيه أبي الحسن علي بن عمر ، تاريخ الدولتين ص 58.

<sup>20</sup> سبتمبر 1309 م. (147

فها أتم ثمانية أيام حتى خرج لقتال أبي البقاء خالد فأقام بمحلته تسعة أيام ، والتقى أبو البقاء وأبو بكر ، فانهزم أبو بكر ، ودخل القصبة ، ثم لما أصبح أراد الوقوف بالسَّبخة مع خاصته ، وظن أن من بقي من الأجناد بتونس يقفون معه ، فوقف عند الأقواس سيرًا ، ثم انصرف فقُبض عليه من ساعته وقُتل في السابع (148) والعشرين من الشهر المذكور فكانت دولته ستة عشر يومًا.

#### أبو البقاء خالد:

وبايع الناس لأبي البقاء خالد يوم الجمعة السابع (148) والعشرين من ربيع الآخر سنة تسع وسبعمائة ، ولقب «بالناصر لدين الله».

وفي يوم الخميس التاسع لجمادي الأولى من سنة إحدى عشرة وسبعمائة (149)، وصل الشَّيخ أبو عبد الله المَزْدوري صحبة العرب إلى تونس نائبًا عن الأمير أبي يحيى زكرياء بن أحمد بن محمد اللِّحياني ، وكان وصل من الحجاز/ إلى افريقية ، فوجد [303/ب] الأحوال اضطربت ووجد الأعراب غلبت على افريقية ، فعزم على الولاية فبُويع بطرابلس ، فلما دخل المزدوري حكم أبا البقاء خالدًا (150) ، فكانت دولته بتونس سنتين وثلاثة عشر يومًا وتوفي بتونس قتيلاً في سنة إحدى عشرة وسبعمائة (151) ، وقيل سنة ثلاثة عشرة.

#### أبو يحيى زكرياء ابن اللحياني:

وفي يوم الأحد الثاني من رجب من سنة إحدى عشرة بويع البيعة العامة بمنزل المحمّدية الأمير أبو يحيى زكرياء ابن الشَّيخ أبي العبَّاس أحمد ابن الشَّيخ أبي عبد الله

<sup>148)</sup> في الأصول: «السادس والعشرين» والتصويب من تاريخ الدولتين.

<sup>149) 23</sup> سبتمبر 1311م.

الكلام غير واضح والأمير أبي يحبى زكرياء ارتحل إلى تونس وبعث في مقدمته أولاد أبي الليل ومعهم شيخ دولته محمد المزدوري فوصلوا إلى تونس ، فكانت بها معركة وتسارع الناس إلى المزدوري ومكَّنوه من تونس بعد اشهاد أبي البقاء خالد على نفسه بالخلع. أنظر تاريخ الدولتين ص 61.

<sup>1312 - 1311 (151</sup>م.

مُحَمَّد اللِّحياني ابن الشيخ أبي عبد الواحد ، كان -رحمه الله- مشاركا في العلوم والآداب ، فلذا كان يألف أهل العلم والأدب ، وكان في أول أمره كثير التَّمَنُّع من الأمر ، وكان أحب الأمر إليه أن يكون نائبًا عن خليفة يكون قابلاً لكلامه مؤثرًا له عمَّا سواه ، عاملاً بمقتضى السياسة ، فلذا ردَّ (152) أفعال من كان قبله ، واسترجع البلاد التي سوغت ، وقال : لا يمضي عطاء من لا يعرف قدر ما اعطى ، ثم عرض الجيش فأسقط منه من لم يكن له أصل ثابت في القبائل ، وسار في النَّاس سيرة حسنة ، ومَكَّن (153) ولده للحكم عند القاضي أبي اسحاق بن عبد الرَّفيع في دم أدعي عليه به ، وهو كان سبب محنة القاضي المذكور.

ثم إنّ السُّلطان أبا يحيى زكرياء بن اللحياني رأى اضطراب الأحوال ، وافتتان [304/أ] العربان، وظهر له خروج الأمر من يده، فجمع الأموال وباع/ جميع الذُّخَائر التي كانت في القصبة حتى الكتب التي كان الأمير أبو زكرياء الأكبر جمعها ، واستجاد أصولها ودواوينها ، أخرِجت للكتبيين وبيعت بدكاكينهم ، زعموا أنه جمع ما يجاوز عشرين قنطارًا من الذَّهب، وجولقين من حصى الدَّر والياقوت، واستعمل حركة لقابس وخرج اليها في أول عام سبعة عشر وسبعمائة (154) ، بعد أن رتَّب بتونس أجنادًا يذبُّون عنها مع قائد البلد ألف فارس ، بعضهم بأنف الجبل الذي بقبلة تونس ، وبعضهم بالعلويين، وبعضهم على طريق باجة، وخرج من تونس في قدر ألف فارس، واستخلف بها أبا الحسن بن وانودين ، ورحل إلى قابس فسكنها بأهله وولده إلّا ولده محمد ، ويدعى «أبا ضربة» فإنه تركه معتقلاً.

ولما خرج هو من تونس تحرك السَّلطان أبو يحيىي أبو بكر ، وارتحل (155) من قسنطينة في جمادي الآخرة من سنة سبع عشرة قاصدًا الحضرة فلقيه وفد العرب وانتهى إلى باجة ، وانصرفت حاميته لتونس ، وكان نوَّاب ابن اللحياني كتبوا له بحركة أبي بكر على تونس ، فكتب لهم : عندكم الأموال والأجناد ، وما فعلتم فقد أمضيته ، فوجدوا عندهم من المال المجتمع من حين سافر مائة ألف دينار (156) وخمسين ألفًا ، ووجدوا من

كذا في ط وتاريخ الدولتين ص 62 ، وفي ش: «أراد».

<sup>153)</sup> كذا في ط وتاريخ الدولتين ص 62 ، وفي ش: «مكنه».

مارس 1317 م. (154

<sup>155)</sup> كذا في تاريخ الدولتين وط ، وفي ش: «تحرك».

ساقطة من ش.

الأجناد سبعمائة فارس ، فأخرجوا ولده أبا ضربة من النِّقاف ، واستنابوا الشَّيخ أبا الحسن بن وانودين على تونس ، وخرجوا إلى القيروان ومعهم مُحَمَّد أبو ضربة راكبًا بغلاً دون سلاح ، وخرج جميع الأشياخ / ، وخالفهم الشَّيخ مولاهم ابن عمر بن أبي الليل ، [304ب] فذهب إلى أبي بكر لِمَا كان في نفسه من السَّلطان ابن اللحياني لكونه كان يؤثر عليه أخاه حمزة ، فلتي أبا بكر بمنزلة قشبة (157) واستحثه لتونس ، فوصلها ونزل برياض السَّناجرة في شعبان من سة سبع عشرة (158).

# محمد أبو ضربة :

وكان أبو ضربة ومن معه من تونس لقيهم حمزة بن عمر بن أبي الليل فقال لهم: إلى أين ؟ فقالوا له: إلى القيروان ، ومن ثم نكاتب السُّلطان بقابس ، ونعرّفه أن صاحب قسنطينة قد ملك تونس ، فقال لهم: هذا هو السُّلطان – يعني أبا ضربة – ونزل فبايعه هو وجميع الناس ، واجتمعت عليه كلمة الموحدين والعرب ، وذلك أواسط شعبان من عام سبعة عشر ، ثم رجعوا بأجمعهم إلى تونس ، وكتب حمزة لأخيه مولاهم : ارجع بسلطانك ، فرجع خالد ورحل به مولاهم من رياض (159) السناجرة ، بعد أن أقام به سبعة أيام ، وعمل المُفرِّحات هنالك ، وسار إلى قسنطينة ورجع عنه مولاهم من تحوم وطنه .

وفي وسط شعبان بويع بتونس الأمير أبو عبد الله محمد أبو ضربة ، وبتي هو بتونس وأبوه بقابس ، والخطبة مشتركة بينهما فيقول الخطيب بعد ذكر الأب: اللهم وارض عن نجلهم (160) الناشئ عن مقامات شرفهم (161) «المستنصر بالله» أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد ، ثم إن حمزة بن عمر بن أبي الليل طلب من أبي ضربة كسوة ألف فارس كل كسوة بثلاثين دينارًا وغير ذلك من المطالب حتى ما أبقى شيئًا / من المال.

[1/305]

<sup>157) «</sup> فلتي السُّلطان دوين باجة » تاريخ الدولتين ص 64.

<sup>158)</sup> أكتوبر 1317م.

<sup>159)</sup> في الأصول: "هربض» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 65 ومن النص فيا يلي.

<sup>160)</sup> في الأصول: «نجله».

<sup>161)</sup> في الأصول: «شرفه».

ثم إن الأمير أبا بكر حشد الحشود في صفر من سنة ثمان عشرة وسبعمائة (162)، وقصد تونس ، واستعمل على بجاية أبا عبد الله محمد بن القالون ، وسار إلى أن وصل الأربس فوافاه وفد هوارة وكبيرهم سليان بن جامِع ، فأخبره أن الأمير أبا ضرِبة إرتحل عن باجة عازمًا على اللقاء ، فجد أبو بكُّر ولقيه الشُّيخ مولاهم صاحبه وراجع الطَّاعة له ، وارتحل في طلب أبي ضربة وجموعه ، فخرج إلى أبي بكر العُمَّال والمشيخة وبايعوه ، فارتحل راجعًا عن طلب أبي ضربة إلى عضرة تونس (163).

ولما ورد<sup>(164)</sup> على ابن اللحياني بقابس خبر ما وقع بتونس وأن أبا بكر هزم ولده ، ورأى أمورًا تفاقت خرج من قابس إلى طرابلس ، وبني بها موضعًا لجلوسه يقال له الطَّارِمة ، بناه بالزَّليج والرُّخام ، وجبي أموال عمل طرابلس ، ثم سرّح ذلك الجيش لنصرة ولده صحبة صاحبه أبي زكرياء بن يعقوب ووزيره ابن ياسين (165) بالأموال ففرقها في العرب ، وزحفوا بهم إلى القيروان مع الأمير أبي ضربة فخرج أبو بكر فهزمهم ، ونجا أبو ضربة إلى المهدية فامتنع بها ، ولحق الحاجب المذكور وبعض الفلُّ – أي المهزمين – بالسُّلطان أبن اللحياني بطرابلس ، فأرسل إلى النَّصارى ، وطلب منهم عمارة ستة أجفان ، فوردت عليه وطلع بولده وأهله وماله وحاجبه ابن يعقوب ، وترك صهره أبا [ 305/ب] عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبي عمران من قرابته / حافظًا لطرابلس ، وسافر هو في الأجفان إلى الإسكندرية فنزل بها على السُّلطان محمد بن قلاوون ، فاستقدمه إلى مصر فعظم مقدمه واهتز للقائه ، وأسنى جائزته واقطاعه إلى أن هلك سنة ثمان وعشرين وسبعمائة (166) ، وكانت خلافته بتونس ستة أعوام وأربعة أشهر.

ثم إن محمدًا أبا ضربة بعد ما حصل بالمهدية أدرك وقتل في ربيع الآخر من سنة ثمان عشرة وسبعمائة (167) ، فكانت خلافته بتونس تسعة أشهر ونصفًا (168).

<sup>162)</sup> أفريل 1318م.

<sup>163)</sup> تاريخ الدولتين ص 66.

<sup>164)</sup> تاريخ الدولتين ص 65.

<sup>165)</sup> في الأصول: «ياسمين» والتصويب من تاريخ الدولتين.

<sup>. 1328 - 1327 (166</sup> 

<sup>167)</sup> جوان 1318 م.

عن دولة ابن اللحياني ومحمد أبي ضربة وانتصار أبي بكر عليه ، أنظر تاريخ الدولتين ص 60 – 66 فقد نقل (168 المؤلف ما فيه مع زيادة يسيرة.

# أبو يحيى أبو بكر:

وتولَّى بعده السُّلطان أمير المؤمنين أبو يحيى أبو بكر بن أبي زكرياء يحيى [ابن المولى السُّلطان أبي اسحاق ابراهيم ابن الأمير أبي زكرياء يحيى ] (169) ابن الشَّيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص في تاريخه ، وقد تحرَّك لتونس كرات متعددة أولها وهو أمير المؤمنين بقسنطينة في عام ستة عشر (170) فوصل إلى عين تبرسق وهي أصل وادي مجردة ، ورجع إلى المغرب ، ثم تحرك الحركة الثانية وصل فيها إلى سيجوم ، وملك تونس ، ولم يدخلها ، وبويع له برياض السناجرة في ثامن شعبان عام سبعة عشر وسبعمائة (١٦١) ، ثم رجع إلى المغرب ثم تَحَرَّك الحركة الثالثة بجيوش وافرة من قسنطينة ، فوصل تونس في الثامن لشهر ربيع الأول عام ثمانية عشر وسبعمائة (١٦٥)، ثم انصرف من تونس، وتحرك إليها رابعة فوصل إليها ، وكتب له البيعة بها في غرة صفر عام ثلاثة وعشرين (173) ، ثم انصرف عنها ووصل مرَّة خامسة في سابع شهر رمضان عام خمسة وعشرين (١٦٨) ثم / [306] انصرف عنها ووصل المَرَّة السَّادسة في صفر عام ثلاثين وسبعمائة (175) ، وفي أثناء انصرافه عن تونس ملكها ابن أبي عمران الحفصي كرّتين نحو ثمانية أشهر ، ونزل الأعراب تونس في أثناء الكَرَّتين المذكورتين بالأمير ابراهيم ابن الشَّهيد ، ونزلوا أيضًا كُدْية أبي على الأمير عبد الواحد بن اللحياني عام إثنتين وثلاثين (176) ، وهو عبد الواحد ابن السُّلطان أبي يحيى زكرياء بن اللحياني أخو أبي ضربة ، فوصل إلى تونس بعد قدومه إثر موت أبيه بالمشرق مع دَّبَّابِ وابن مكي ، وتسامع به الناس وافريقية خالية من حاميتها لنهوضهم لبجاية ، فاغتنم (177) حمزة بن عمر الفرصة فاستقدمه وبايعه ، ودخل الأمير عبد الواحد وحاجبه ابن مُكي وأقام بها إلى أن بلغ الخبر إلى السُّلطان بمقربة من المسيلة بعد هدمه حصن بني عبد الواحد المحدث على بجاية ، فقفل إلى الحضرة ، وبعث في مقدمته محمد البَطَرْني مع

. 1332 - 1331 (176

177) في ش: واستغنم ١٠.

<sup>169)</sup> اكمال من تاريخ الدولتين ص 66.

<sup>.</sup> م 1317 – 1316 (170

<sup>16</sup> أكتوبر 1317م. (171

<sup>172) 10</sup> ماى 1318م.

<sup>9</sup> فيفري 1323م. (173

<sup>174) 17</sup> أوت 1325م.

<sup>175) 24</sup> نوفير 1329م.

بطانته في عسكر اختارهم لذلك ، فأجفل ابن اللحياني وجموعه عن تونس لخمس عشرة ليلة من نزولهم ، ودخل البطرني اليها ، وجاء السَّلطان على أثره أيام عيد الفطر سنة ـ اثنتين وثلاثين وسبعمائة ، وجُددت له البيعة بتونس ، وهي المرة السابعة له كما قيل.

[طويل]

كما قرّ عينا بالإياب المسافر فألقت عصاها واستقر بها النوى

#### وفاة القاضي ابن قدَّاح:

وفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة (178)، توفي القاضي ابن قَدَّاح، قال ابن [306/ب] عرفة (179): حدثني من أثق به قال: لما مات القاضي ابن قَدَّاح بتونس / قال أهل بحلس السُّلطان أبي بكر في ولاية قاضٍ فذكر بعض أهل المجلس الشَّيخ ابن عبد السلام ، فقال بعض أهل المجلس الكبار: إنه شديد الأمر ولا تطيقونه ، فقال بعضهم: نستخبره ، فدستوا عليه رجلاً من الموحدين كان جارًا له يعرف «بابن ابراهيم» فقال له: هؤلاء امتنعوا من ولايتك لأنك شديد في الحكم، فقال: أنا أعرف الفوائد وأُمَشِّيها، فحينئذ ولوه من عام أربعة وثلاثين وسبعمائة (180) إلى أن توفي عام تسعة وأربعين (181). قال الشَّيخ البُّرْزُلي في ْ«تأليفه» : لَعَلَّه إنما ذكر ذلك لأنه خاف أن يتولى من لا يصلح بوجه [ فكان]((182) كلامه مانعًا. وكان الشَّيخ ابن عبد السلام عالمًا سيدًا ساد بالعلم ورأس، واقتبس من الحضرة ما اقتبس، له التأليف المشهور الذي شرح به ابن الحاجب، وجمع بين القضاء والخطابة والتّدريس والفتوى ، وكان يُدرّس بمدرسة الشّماعين ، ولما بَنَت أُخت السُّلطان مدرسة عُنْقِ الجمل طلبت من أخيها السُّلطان أبي بكر أن يكون قاضي الجماعة ابن عبد السلام يُدَرِّس بمدرستها فأسعفها بذلك ، فكان يقسم الجمعة بين المدرستين ، فم إنها عزلته من مدرستها ونسبته إلى التفريط وقدمت عوضه أبا عبد الله بن سلامة (183).

<sup>. 1334 - 1333 (178</sup> 

<sup>179)</sup> محمد بن محمد بن عرفة بن حماد الورغمي ولد بتونس (716 – 1316/803 – 1401) شيخ الإسلام بالمغرب كان مقرئًا فقيهًا منطقيًا فرضيًا نحويًا ، انظر مثلاً محفوظ ، تراجم المؤلفين التونسيين 363/3 – 371 وترجم له مقديش فيا يلي من نصه هذا.

<sup>. 1334 - 1333 (180</sup> 181) 1349 - 1348 م.

<sup>182).</sup> في الأصول: «فوجه كلامه»، وهي غير ذات معنى والتصويب من تاريخ الدولتين ص 71.

وهو شيخ ابن عرفة له ترجمة بنيل الإبتهاج.

#### وفاة الفقيه محمد بن عبد الله بن راشد القفصى:

وفي الليلة الموفية (184) عشرين من جمادي الآخرة سنة ست وثلاثين وسبعمائة (185) ، توفي الشَّيخ الفقيه الحافظ أبو عبدالله مُحَمَّد بن عبدالله بن راشد القفصي البكري بمدينة تونس شارح ابن الحاجب ، أصله / من قفصة ونشأ بها وقرأ ، ثم [307] انتقل إلى تونس ، وأخذ عن ابن الغَمَّاز ثم انتقل للمشرق ، فلني أعلامًا كنَاصِر اللَّرِين بن المُنيِّر والأبياري ، وشهاب الدين القرافي ، وتني الدين بن دقيق العيد ، وشمس الدين الأصفهاني وغيرهم ، وأتقن قراءة المعقولات وحج وزار ، ولما عاد من المشرق وقدم لقضاء بلده قفصة حُسِدَ وَسُلِقَ بِأَلْسِنَةٍ حِدَاد ، وطرأت (186) عليه غصائص وقُدِّم لقضاء الجزيرة القبلية ، ثم عُزِل وأخمل ذكره وناوأه القاضي أبو اسحاق بن عبد الرفيع فلم يتركه يخرج رأسه طرفة عين حتى لقد منعه الجلوس للوعظ بجامع القصر الأعلى وقال له: إن دخلته كسرت رجليك ، فكان ابن راشد يقول : أتمنى أن أجلس أنا وهو للمناظرة حتى يظهر الحق ومن هو المقدم في العلم ، وله تصانيف منها «تلخيص المحصول» و «نخبة الراحل في شرح الحاصل» و «الفائق في الأحكام والوثائق» في ثمانية أجزاء و «الشهاب الثاقب في شرح ابن الحاجب» في ثمانية أجزاء و «المُذْهَب في ضبط مسائل المذهب» في ستة أسفار و «تحفة اللبيب في اختصار ابن الخطيب» في أربعة أسفار و «المذاهب السُّنية في علم العربية» و «المرتبة العليا في تعبير الرؤيا».

قال الشَّيخ ابن عرفة: حضرت جنازته بعد أن جلس الفقيه [ابن](187) الحباب بالجبانة مستندًا إلى حائط في جبانة أخرى ، وكان بالأخرى مستندًا إلى ذلك الحائط الشَّيخان القاضي ابن عبد السلام والمفتي / ابن هارون ، فأخذ [ابن] الحباب في الثناء على [307/ب] ابن راشد ، وذكر من فضائله وعلمه ما دعاه الحال إلى أن قال : ويكني من فضله أنه أول من شرح «جامع الأمهات» (188) لابن الحاجب ، وجاء هؤلاء السرَّأق - وأشار إلى

النقل مستمر من تاريخ الدولتين ص 73.

<sup>3</sup> فيفري 1336 م.

من تاريخ الدولتين: ٥ وجرت. (186

<sup>187)</sup> ساقطة من الأصول.

هو كتاب من الفقه المالكي ويقال له ابن الحاجب الفرعي تمييزًا له عن تأليفه في الأصول الذي يقال له ابن الحاجب الأصولي أو الأصلى.

الجالسين خلفه – فعمد كل واحد إلى أن وضع شرحًا عليه ، وأخذ من كلامه ما لولاه لما علم أين يمور<sup>(189)</sup> ولا أين يجيء.

## وفاة الفقيه عبد الله ابن البراء التنوخي :

وفي التاسع (190) والعشرين لجمادى الأخيرة من سنة سبع وثلاثين وسبعمائة (191) توفي بتونس الفقيه المؤرخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي بن البراء التنوخي ، كان امامًا بجامع الزّيتونة ، وخطيبًا بجامع القصبة ، عدلاً ذا سمت حسن ، له عناية بالتّاريخ والرّواية ، اختصر «ذيل (192) السمعاني» ، واقتضب «تاريخ الغرناطي» (193) ، وألف تاريخه على طريقة الطّبري مرتبًا على السبق من سيد البعثة المحمَّدية إلى زمنه ، أجاد فيه ، وتجزئته في سنة أسفار (194).

وفي سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة (195) فتح القائد ابن الكماد قشتيل جربة واستخلصه من أيدي النَّصَارى بعد أن حاصره أعظم محاصرة.

## وفاة الشَّيخ علي بن منتصر الصدفي :

وفي ليلة الخميس الخامس لجمادى الأولى من سنة اثنتين وأربعين (196)، توفي الشَّيخ الصَّالح الإمام أبو الحسن على بن منتصر الصَّدفي ، ودُفن بجبل الزلاج (197)، كان من أهل العلم والصَّلاح لا يبالي بذي سلطان لسلطانه ، ولا تأخذه في الحق لومة لائم ، كتب للقاضي ابن عبد السلام: يا محمد ليت أمك لم تلدك ، وليت اذ ولدتك لم تتكلم ،

<sup>189)</sup> في تاريخ الدولتين: «يمر» ص 74.

<sup>190)</sup> في الأصول: «السابع» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 74.

<sup>191) 2</sup> فيفري 1337 م.

<sup>192)</sup> ذيل تاريخ بغداد لأبي سعد عبد الكريم السَّمعاني.

<sup>193)</sup> المشرق في علماء المغرب والمشرق لأحمد بن محمد الغرناطي نزيل نونس (ت سنة 1293/692م).

<sup>194)</sup> لابن البراء التنوخي ترجمة في «تراجم المؤلفين» لمحمد محفوظ 251/1.

<sup>1338 - 1337 (195</sup> 

<sup>1342 - 1341 (196</sup> 

<sup>197)</sup> في الأصول: والحلازي

وليت اذ تكلمت لم تتعلم ، ورأى يومًا / مكسًا فأخذ قرطاسًا وكتب فيه : من أكل طعامًا [308] من مكس ينظر عاقبة أمره ، وطوى الكتاب ووجهه إلى الخليفة ، فلما نظر فيه قال : ما هذا؟ فأخبر، فقطعه (198)، وكذلك أخبر بامرأة رومية وقعت في الجانب العلي، ورام بعض الأمراء عصمتها فكتب للخليفة: أخبروني فإن أردتم عز الاسلام فأعزوه، وإلَّا ارتحلنا من بينكم ، فإن مثل هذا الواقع وحماية من فعله رِدَّة ، قال الشَّيخ البطرني: فوجه الخليفة للقاضي ابن عبد السلام وقال له: ما قمت ولا قعدت لو أنك نفذت الحكم الشرعي ما سمعت أنَّا مثل هذا ، ثم أمر بالمرأة فَرُفعت للقاضي ، وتمَّ الحكم عليها ، وقدمه ابن عبد الرفيع للشهادة عدلاً بتونس ، فكان لا يأخذ أجرًا على شهادته ، ويأخد الصَّدقة والزكاة ، وحكى الشَّيخ ابن عرفة عنه أنه قال : يجلس كل يوم الخضر - عليه السلام – بالمقصورة الشرقية من جامع الزُّ يتونة من أوَّل آذان الظهر إلى أن يكثر الناس فيخرج يشير إلى أنه رأى الخضر مرارًا.

# وفاة الشَّيخ أبي حيان:

وفي شهر صفر من السنة المذكورة (199) توفي بالقاهرة الشَّيخ الإمام الحافظ النحوي المفسر أثير الدين أبو حيَّان (200) محمد بن يوسف بن علي بن حيَّان الأندلسي ، كان إمامًا عارفًا بالتفسير والعربية ، انتقل من الأندلس لمصر واستوطنها ، وأخذ الناس عنه فأفاد واستفاد ، وتمذهب بمذهب (201) الشَّافعي ، وصنَّف تصانيف في علوم شتى أربت على خمسين / تصنيفًا (202) ، منها «البحر المحيط »(203) في تفسير القرآن الذي اختصر الصفاقسي [ 308 / ب] والسمين اعرابه (204) وكان جيد الشعر والنثر فمن شعره:

<sup>198) ﴿</sup> وَأَمْرُ بِقُطْعِهِ \* تَارِيخُ الدُّولَتِينُ.

أي سنة 742 والذين ترجموا له ذكروا أنه توفي سنة 745 ، والمؤلف حذف خبرًا وقع سنة 745 ثم نقل ترجمة أبي حيان بدون تنبه إلى ما في كلمة السنة المذكورة من الإشتباه.

في تاريخ الدولتين ص 77 : وأبو يحيى ٥.

بعد أن كان ظاهريًا إلَّا أنه لبث ظاهريًا في الباطن يعظم امام الم.هب داود الظاهري كلما مست المناسبة كما نُراه في تفسيره.

<sup>202)</sup> وله ديوان شعر مطبوع.

في 8 مجلدات كبيرة وهو مطبوع. (203

<sup>204)</sup> وأبو حيان كان يقول عن نفسه أبو حيَّات يقصد تلامذته ، وكان يستهزئ بالفضلاء من أهل القاهرة ، 🕳

[طويل] المحمان عني الأعاديا على ومنّةٌ فلا أذهب الرحمان عني الأعاديا هُمُ بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا

وفي شهر ربيع الأول من عام سبعة وأربعين وسبعمائة (205) كُتب صداق الحرة عزّونة بنت السُّلطان أبي بكر عَلَى سلطان المغرب أبي الحسن المريني ، عوضًا عن أختها فاطمة التي كان صاهره عليها وكانت تُوفِّيت في غزوة طريف من بلاد الأندلس التي أشرنا اليها في دولة بني مرين ، وكان صداق عَزُّونة خمسة عشر ألف دينار ذهبًا ومائتي خادم ، وتوجَّهت إلى المغرب في البر في شهر جمادى الثانية من العام المذكور ، صحبة أخيها شقيقها الأمير الفضل ، وبسبب المصاهرة اعتضد الأمير أبو بكر ، وقهر أعداءه من بني زيَّان ملوك تلمسان وغيرهم .

وفي ليلة الأربعاء الثانية من رجب من سنة سبع وأربعين وسبعمائة (206) توفي السُّلطان أبو بكر بتونس ، فبلغ عمره خمسًا وخمسين سنة إلّا شهرًا ، ودفن في روضة جَدِّه الشَّيخ أبي محمد عبد الواحد بالقصبة ، ومَدَّة خلافته من حين وُلي في المرة الأولى تسع وعشرون سنة وعشرة أشهر وخمسة / وعشرون يومًا ، وفي أيامه يرحى كل يوم أربعة آلاف قفيز قوت الناس ، وهو كناية عن قوة عمارة مدينة تونس وسعة رزقها تلك الأيام (207).

[1/309ະŋ<sub>]</sub>

و يحتملونه لحقوق اشتغالهم عليه ، (كذا في تتمة المختصر لابن الوردي) وقد ترجم لأبي حيان من كتب عن أهل القرن 8 ومن كتب عن طبقات المفسرين وطبقات اللغويين: فله ترجمة في بغية الوعاة للسيوطي 280/1 ، البلغة في تاريخ أثمة اللغة للفيروزابادي صاحب القاموس (ت. 817) ص 203 – 204 ، تتمة المختصر في أخبار البشر لابن الوردي 282/2 – 482 ، الدرر الكامنة 2/7 – 72 ، طبقات الشافعية للاستوى أخبار البشر لابن العبر للحميني 243 – 244 ، طبقات المفسرين للماوردي 286/2 – 291 ، طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة (ت. 851) 289 – 291 ، نكث الهميان في نكث العميان لصلاح الدين الصفدي تلميذ أبي حيان وترجم له لأنه مي قبل وفاته بفترة ، ص 280 – 280.

<sup>205)</sup> جوان – جويلية 1346. 206) 19 أكتوبر 1346م.

<sup>207)</sup> أخبار دولة السُّلطان أبي بكر يحيى وما ذكر من تراجم في الأثناء نقلها المؤلف باختصار يسير من تاريخ الدولتين ص 66 – 79.

### أبو حفص عمر بن أبي بكر والتنافس بين الحفصيين:

ثم تولى بعده ولده الأمير أبو حفص عمر ، بويع له بالخلافة يوم الأربعاء الثاني لرجب الفرد من عام سبعة وأربعين وسبعمائة ، وذلك أنه لما مات والده بادر بملك القصر وضبط أبوابه ، وبعث للقاضي ابن عبد السلام وقاضي الأنكحة الأجمي (208) فقال لهما: تُبَايِعَانِي؟ فقالاً له: نحن شهدنا في بيعة أخيك أحمد صاحب قفصة ، فاعطنا شهادتنا نقطعها ، فنشهد (209) حينئذ في بيعتك ، قال الشَّيخ ابن عرفة : فخاض بعض الناس في بعض وهم جلوس في القُبَّة الكبرى ، فأمر الشَّيخ ابن تافراجين أن لا يخرج أحد من القبة ، وفسخ المحلس بقول القاضيين: نحن نمشي نشتغل بمؤونة دفن السَّلطان وحينئذ نجتمع ، واستدعى وجوه الموحدين وبعض وجوه البلد ، وأخرج لهم الأمير عمر ، فبايعوه ، فما شعر القاضيان ومن معهما حتى سمعوا جلبة الطبول والبوقات ، فقيل ما هذا؟ قيل قد بايع الناس الأمير واستدعى القاضيين ومن معهما فرأوا تمام القضية لوقوع البيعة وانعقادها من الجم الغفير فكُتبت (210) وثيقة بعقد البيعة للأمير عمر لاختيار العامّة والخاصّة له عن ولي العهد ، وهذا من حسن سياسة ابن تافراجين ، وكان الأمير خالد نجل السُّلطان / أبي بكر برياض رأس الطَّابية ، وكان قدم من بلد المهدية زائرًا فبلغه الخبر [ 309/ب] ليلاً ، فخرج فارًّا بنفسه في نفر قليل من خُدًّامه ، فتبعه من العرب أولاد منديل والكعبيون (211) مظهرين أنهم في حدمته ، فلما أصبح قبضوا عليه ، وجاؤوا به إلى أخيه أبي حفص فاعتقله ، واستقام له الملك ، وتلقَّب بالنَّاصر ، ولما بلغ الخبر للأمير أبي العباس أحمد صاحب قفصة موت والده وتولية أحيه بادر بمن التف عليه من العرب إلى تونس ولقيه أخوه أبو فارس عبد العزيز صاحب عمل سوسة بالقيروان ، فأتاه طاعته وصار في جملته ، وجمع السُّلطان أبو حفص جموعه ، وخرج في غرة شعباد، بمحلته من تونس ومعه حاجبه الشَّيخ أبو محمد بن تافراجين منذر منه بالهلكة ، فعمل في أسباب النجاة ، ولما تراءى الجمعان رجع الحاجب إلى تونس في بعض الشغل ، وركب لاجثًا (212) إلى

<sup>208)</sup> في الأصول: «الأحسن» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 80.

<sup>209)</sup> في ش: «فشهدا».

<sup>210)</sup> في الأصول: «فكتبا».

<sup>211)</sup> في تاريخ الدولتين: «كعوب».

<sup>212)</sup> في تاريخ الدولتين: «ناجيًا».

المغرب على (213) قسنطينة ، فبلغ أبا حفص خبر سفر الحاجب فاختل مصافه وذهب إلى باجة ، وتخلُّف عنه العسكر ولحقوا بأخيه أبي العباس (214).

وسار أبو العباس بجيوشه فملك تونس ، وبويع بها يوم السبت التاسع لرمضان من السنة ، ونزل برياض رأس الطابية ، وتلقب «بالمعتمد على الله» وأطلق أُخاه خالدًا من اعتقاله ، ودخل إلى قصره لسبع ليال من ملكه ، ثم إن أبا حفص رحل من باجة ، [310/أ] وأصبح على تونس (215) يوم السبت/ سادس [عشر] (216) شهر رمضان ، وَفَرَّق خيله ورجله على أبواب المدينة ، وكُسيّرت الأقفال ، وفُتحت الأبواب ، وقامت معه العامة ، فلم يحصل وقت الضُحى إلّا وقد استولى على المدينة ، وقتل أخاه الأمير أحمد ، ونصب رأً له على قناة ، وقتل أيضًا أخويه خالدًا وعبد العزيز بعد أن قطع يديهما ، وقتل في ذلك اليوم في المدينة والرَّبض نيِّفًا وثمانين رجلاً من العرب الواصلين صَحبة أخيه الأمير أحمد ، فكانت دولة أخيه أحمد بتونس سبعة أيام ، واستوثق الأمر أبو حفص عمر ، وملك الحضرة.

ثم بلغ الأمير أبا الحسن المريني أن الأمير عُمَر قتل أخاه أبا العباسِ أحمد وَلي العهد وأخويه ، وكان أحمد يستظهر على عهده بكتاب أبيه وما أودعه السُّلطان أبو الحسن المريني بطرته من الوفاق على ذلك بخطه لما اقتضاه منه حاجبه أبو القاسم بن عَبُّو في سفارته إليه ، فتمغص السَّلطان أبو الحسن من ذلك ، وامتعض ورأى أن الأمير أبا حفص ارتكب مذهب العقوق في أخوته ، فأجمع أبو الحسن الحركة على افريقية ، وقوي عزمه على ذلك قدوم الحاجب ابن تافراجين ، فلما انقضى عيد الأضحى من سنة سبع وأربعين وسبعمائة عقد لابنه أبي عنان على المغرب الأوسط تلمسان وأحوازها ، وتُعَرَّك هو لافريقية - حسبَما مر مفصلاً - ووفد عليه أبناء حمزة بن عمر بن أبي الليل يستصرخونه [310/ب] بثأر أخيهم أبي الهول الذي قتله أبو حفص فيمن قتل ، ونزل عليه أهل القاصية / من افريقية بطاعتهم في وفد واحد ، وابن مَكِّي صاحب قابس ، وابن يَمْلُول صاحب توزر ، وابن العابد صاحب قفصة ، والشَّيخ مولاهم ابن أبي عنان صاحب الحامة (217) وابن

في تاريخ الدولتين: «من عمل قسنطينة ، ص 81. (213

<sup>214)</sup> عن دولة السُّلطان عمر بن أبي بكر ، أنظر تاريخ الدولتين ص 79 – 81 ومنه نقل المؤلف مع حذف واختصار.

<sup>215)</sup> في الأصول: «وصبح تونس»، والتصويب من تاريخ الدولتين ص 81.

<sup>216)</sup> اضافة من تاريخ الدولتين.

في الأصول: «الجريد» والتصويب من تاريخ الدولتين الذي ينقل عنه المؤلف ص 82.

الخلف صاحب نفطة ، فلقوه بوهران ، وأتوه بيعتهم رغبة ورهبة ، وأدوا بيعة ابن ثابت صاحب طرابلس ، ولم يتخلف عنهم إلّا لبعد داره ، ثم جاء على أثرهم صاحب الزَّاب يوسف بن منصور (218) ومعه مشيخة الذواودة وكبيرهم يعقوب بن علي فلقوه بأرض بجاية ، فأوسع لكل تكرمة ، وعقد لكل منهم على بلده وعمله ، وبعث مع أهل الجريد حاميته للجباية والحماية لنظر مسعود بن ابراهيم (219) من وزرائه ، ولما قدم لبجاية خرج له أميرها عبد الله محمد ابن الأمير أبي زكرياء ، فأتاه طاعته ، فصرفه إلى المغرب مع إخوته ، وقدم على بجاية ، وسار لقسنطينة ، فخرج إليه بنو الأمير أبي عبد الله محمد ابن الأمير أبي بكر يقدمهم كبيرهم الأمير أبو زيد ، فأتوه طاعتهم ، فقبل منهم وصرفهم إلى المغرب وأنزلهم بِوَجَّدَة وأقطعهم جبايتها ، وأنزل قسنطينة أمراءه وعُمَّاله ، وأطلق المعتقلين بها من المغاربة ، وورد عليه هنالك بنو حمزة بن عمر ومشايخ قومهم الكعوب وأخبروه بفرار الأمير أبي حفص من تونس مع أولاد مهلهل، واستحثوه لاعتراضهم قبل فوتهم (220) ، فوجه السُّلطان أبو الحسن في طلبه وزيره حَمُّو(221) في محلة كبيرة ، وبعث [1/311] [معه] (222) أولاد أبي الليل ، وسرَّح عسكرًا إلى تونس لنظر يحيى بن سلمان / من بني عسكر ، ومعه أحمد بن مَكِّي ، فسآر حمّو ومن معه حتى أدركوا السُّلطان أبّا حفص ومن معه بأرض الحامَّة من جهات قابس بموضع يُسمَّى المباركة بقرب جبل السّباع فصبحوهم ، فدافعوا عن أنفسهم بعض الدِّفاع ، ثم انفضُّوا ، فقبض على السُّلطان أبي حفص وعلى مولاه ظافر ، وسيقا إلى الأمير حمّو ، فاعتقلهما إلى الليل ، فذبحهما وبعث برأسيهما إلى السُّلطان أبي الحسن [المريني] فأدركه بباجة ، وخلص الملأ إلى قابس ، فقبض عبد الملك بن مكّي كبارًا من رجال الدّولة منهم أبو القاسم ابن عبُّو وصخر بن موسى وعلي بن منصور وغيرهم ، فبعث بهم ابن مكّي إلى السُّلطان أبي الحسن ، فقطعهم من خلاف.

وكان مقتل السُّلطان أبي حفص يوم الأربعاء سابع عشر جمادى الأولى من سنة ثمان وأربعين وسبعمائة (223) فكانت ولايته بتونس عشرةً أشهر وخمسة وعشرين يومًا ، منها سبعة أيام لأخيه أحمد كما تقدم.

<sup>221)</sup> حمو العشري: تاريخ الدولتين ص ده.

<sup>222)</sup> اكمال من تاريخ الدولتين.

<sup>223) 25</sup> أوت 1347م.

<sup>218)</sup> اوابن مِزْني، تاريخ الدولتين.

<sup>219) ﴿</sup> البرساوي ﴾ : تاريخ الدولتين.

<sup>220)</sup> في تاريخ الدولتين: وقبل التحاقهم بالقفره.

## عود إلى ذكر تملك أبي الحسن المريني تونس وأعمالها وما وقع له بها:

وملك تونس وأعمالها أبو الحسن المريني ، ودخل تونس ثامن جمادى الآخرة من السنة المذكورة ، ودخل معه ابن تافراجين ، وأعطاه فرسه مُسَرَّجًا مُلجَّمًا ، ودخل معه حجر القصر ومساكن الخلفاء، فطاف عليها، ودخل من القصبة إلى الرياض المتصلة (224) برأس الطَّابية ، فطاف على بستانه ، وخرج منه إلى عسكره ، وأنزل يحيى ابن سلمان بقصبة تونس بعسكره لحمايتها ، ثم صرف للبلاد المغربية ولاتها ، ورحل بعد مدة إلى القيروان ، فزار من بها من الصَّالحين / والعلماء ، ثم إلى سوسة والمهدية ووقف على آثار ملوك الشِّيعة وصنهاجة ، ومرَّ بقصر الجم ورباط المنستير ، وانكفأ راجعًا إلى تونس ، فَحَلَّ بها غرة رمضان من العام المذكور ، ولما استوثق له ملك افريقية منع العرب من البلاد التي ملكوها بالإقطاعات ، فوجسوا لذلك وتربُّصوا به الدوائر وأغاروا بعض الأيام في ضُواحي تونس ، فاستاقوا <sup>(225)</sup> الظهر الذي كان للسَّلطان في مراعيها ، وتوقَّعوا بأسه ووفد عليه أيَّام الفطر خالد بن حمزة وأخوه أحمد من أولاد أبي اللَّيل ، وخليفة بن عبد الله بن مسكين، وخليفة بن أبي زيد بن حكيم، وساءت ظنونهم في السُّلطان، فداخلوا عبد الواحد بن اللَّحياني في الخروج على السَّلطان، فقبض أربعتهم لما بلغه الخبر، وأحضرهم مع عبد الواحد فأنكروا وبهتوا ، ثم وبَّخهم واعتقلهم ، فبلغ الخبر إلى أحيائهم وانطلقوا يُحَزِّبون الأحزاب، وينظرون فيمن يقيم الملك، وكان أولاد مهلهل أمثالهم (226) وعديلة حملهم ، قد أيأسهم السُّلطان من القبول لما بالغوا في نصيحة أبي حفص ، فلحقوا (227) بالقفر ، ودخلوا الرَّمل ، فركب قتيبة (228) بن حمزة وأمه ومعهم صغار (229) منادين لأولاد مهلهل بالعصبيَّة ، فأجابوهم ، واجتمعوا بقسطيلية (230) ، وتواهبوا الدماء وتوامروا فيمن ينصبوه للأمر ، وكان بتوزر أحمد بن عثمان بن أبي دبُّوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن وكان خيَّاطًا ، فجاءوا به ونصبوه للأمر ، وبايعوه على الموت ،

ا[ 311/ب ]

<sup>224)</sup> في الأصول: «المتصل» وبعدها من تاريخ الدولتين «المدعوة برأس الطابية».

<sup>225)</sup> كذا في ط وتاريخ الدولتين، وفي ش: «استقاموا».

<sup>226)</sup> في تاريخ الدولتين: «اقتالهم» ولعل الصواب: أقيالهم.

<sup>227)</sup> كذا في ش وتاريخ الدولتين ، وفي ط: «فلجوا».

<sup>228)</sup> في الأصول: «فتيةً»، والتصويب من تاريخ الدولتين ص 84.

<sup>229)</sup> في تاريخ الدولتين: «ظعائن ابنائهما».

<sup>230)</sup> في الأصول: «قسنطينة» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 84.

وزحف إليهُم السُّلطان أبو الحسن ، فالتقوا / قرب القيروان ، فغلبهم وأجفلوا أمامه ، ثم رجعوا [312/أ] مستميتين في ثاني محرم سنة تسع وأربعين وسبعمائة (231) ، وتواقفوا ، واختل مصاف السُّلطان ، ونُهبت محلَّته بكل ما فيها ، وكان جيشه يزيد على ثلاثين ألف فارسِ ، وبجا السُّلطان بنفسه في شرذمة قليلة ، فَتَحَصَّن بالقيروان ، وأخذوا بمخنقه ، وكان الشَّيخ ابن تافراجين وجد السُّلطان أبا الحسن لم يجره على مألوفه كما كان مع السُّلطان أبي بكر لقيام هذا على أمره ، فكان في قلبه مرض منه ، وكان العرب يفاوضونه بذلك (<sup>232)</sup> ، فلما أحاط العرب بالسُّلطان تحيَّل ابن تافراجين في الخروج عليه ، فبعثه السُّلطان يتحدث مع العرب في الطَّاعة ، فخرج إليهم فقلدوه حجابة سلطانهم أحمد بن أبي دُبُّوس ودفعوه لمحاربة من بقصبة تونس ونصب المجانيق عليها فلم تغن شيئًا ، فجعل يحاول نجاة نفسه لاضطراب الأمور إلى أن بلغه خلوص السُّلطان من القيروان إلى سوسة ، وكان السُّلطان داخل أولاد مهلهل وحكيمًا في الصُّلح على أموال اشترطها لهم ، فاختلف رأي العرب لذلك ، ودخل إليه قتيبة (233) بن حمزة مكانه بالقيروان زعمًا بالطَّاعة فقبله ، وأطلق أخويه خالدًا وأحمد ، ولم يثق بهم ، ثم دخل إليه محمّد بن طالب من أولاد مهلهل وجماعته فأسرى معهم إلى سوسة بعسكره فصبحها ، وركب منها في البحر لتونس ، وسبق الخبر إلى ابن تافراجين فتسلَّل عن أصحابه وركب البحر إلى الإسكندرية في ربيع [الآخر] / فأصبحوا وقد فقدوه ، فاضطربوا وأجفلوا عن تونس ، ولما دخل السُّلطان [ 312 / ب لتونس من البحر في ربيع الآخر أصلح أسوارها وأدار الخندق بها ، ولحق أولاد أبي اللَّيل وسلطانهم أحمد بن عثمان الدَّبوسي بتونس ونازلوها والسُّلطان بِها ، فامتنعت عليهم ، وخلص (234) للسُّلطان أولاد مهلهل ، فلما أحس بهم أولاد أبي اللَّيل أتوا إليه ودخل عليه كبيرهم عمر وافدًا عليه في شعبان من السنة ، فحبسه إلى أن يقبضوا على سلطانهم أحمد ابن عثمان الدَّبوسي ، فقبضوا عليه وقادوه إلى السُّلطان أبي الحسن استبلاغًا في الطَّاعة ، فقبل ذلك منهم ، وأودع سلطانهم المذكور السَّجن إلى أن لحق المعرب ، ولحق هو بالأندلس، فأقام السَّلطان أبو الحسن بتونس، ووفد عليه أحمد بن مَكِّي، فعقد

اد2) 2 أفريل 1348م.

<sup>232)</sup> في تاريخ الدولتين: «يفاوضونه بذات صدورهم من الخلاف والاجلاب، ص 84.

<sup>233)</sup> في الأصول: «فتية».

<sup>234)</sup> في تاريخ الدولتين: «وخلصت ولاية أولاد مهلهل للسُلطان، فلما أحس بهم أولاد أبي الليل رجعوا إلى مهادنته الله ص 85.

لعبد الواحد اللِّحياني على الثغور الشَّرقية وطرابلس وقابس وصفاقس وجربة ، وسرَّحه مع ابن مكي ، فهلك عبد الواحد عند وصوله في الطَّاعون الجارف ، وعقد لابن عبّو على قسطيلية (235) وسرَّحه إليها ، وعقد السُّلطان أبو الحسن لابنه أبي الفضل على ابنة عمر بن حمزة .

ولما وقع على السُّلطان أبي الحسن في <sup>(236)</sup> القيروان ما وقع هرب بنو مرين مشاة بالمرقعات إلى المغرب فقدموا على ولده الأمير أبي عنان ، وشاع الخبر أن أباه أبا الحسن توفي على القيروان ، وكتب بذلك رسم شهادة (237) فيه خلق كثير من الواصلين من بني مرين ، فدعا أبو عنان لنفسه فبويع بتلمسان ، ثم حرج لفاس / بعد أن استعمل على تلمسان عبَّان بن يحيى -كما تقدم - فعند انفصال أبي عنان دعا لنفسه وعاد ملك بني عبد الواد (238) لتلمسان، ولما قدمت الطَّائفة التي كانت (239) مع أبي الحسن بافريقية بعد وقوع الهزيمة عليه قدموا ومعهم عثمان بن عبد الرَّحمان بن يحيى بن يغمراسن ، وجعلوه خليفة على تلمسان ، فاستأمن عند وصولهم عثمان بن يحيى خاتفًا على نفسه من عثمان بن عبد الرَّحمان فأمَّنه ، ثم أودعه المطبق إلى أن مات ، وكان السُّلطان أول قدومه من تلمسان أخرج صاحب بجاية وصاحب قسنطينة – حسبما أسلفنا – وصرفهم للمغرب ، وأبقى الأمير الفضل ببلدة بُونَة لما غلب (240) على ظنه من عافيته وتقدمت معرفته به بمصاهرته بأخته ، فلما وقعت الواقعة على أبي الحسن على القيروان كاتب الأمير الفضل أهل قسنطينة ، ثم قدمها وحاصرها ، فدخلها صبيحة يوم الجمعة غُرَّة محرم فاتح سنة تسع وأربعين وسبعمائة (241) ، وقصد القصبة فأغلقت في وجهه وعُبِّرت أسوارها ، فقصد جامع البلد وصلَّى فيه الجمعة ، ولم يصل فيه خليفة حفصي قبله ، ثم بعث لأهل القصبة بالأمان ففتحوا له فدخلها عصر ذلك اليوم ، واحتوى الفضل على أموال كثيرة في القصبة ، وهي مما أتت به الوفود من الهدايا لأبي الحسن ، وما

[1/3137

<sup>235)</sup> في الأصول: وقسنطينة ، والتصويب من تاريخ الدولتين ص 85.

<sup>236)</sup> في الأصول: «على».

<sup>237)</sup> في تاريخ الدولتين: وشهد فيه.

<sup>238)</sup> كذا في ط وتاريخ الدولتين ، وفي ش : «عبد الواحد».

<sup>239)</sup> في الأصول: وولما قدم الطائفة التي كانوا، وظاهر السياق أن هذه الطائفة من بني عبد الواد.

<sup>240)</sup> في الأصول: «غولب».

<sup>241) 1</sup> أفريل 1348م.

كان بالقصبة من المجابي، فأقام بها ثلاثة أشهر (242)، ثم تحرَّك إلى بجاية فأخذها بقيام أهلها على بني مرين، وارتفع له بذلك صيت، وعزم على الرَّحيل/ إلى الحضرة [313/ب] والسُّلطان أبو الحسن مقيم بها.

ولما تبيَّن للأمير أبي عنان حياة أبيه خاف من عقوبته فأرسل صاحب بجاية وصاحب قسنطينة لبلديهما ليعظم الأمر على أبيه وليكونوا حائلين بينه وبين بلاده (243)، وربط معهم في ذلك ربطًا فرجع كل لبلده، ورجعت البلدان لأربابها، وتوجَّه الفضل من بجاية لبونة في البحر بعد أن أخذ بيده (244) وسيق للأمير أبي عبد الله الداخل عليه ببجاية ، فعفا عنه ووجهه إلى بلاده بونة (245)، وذلك بشوال من سنة تسع وأربعين وسبعمائة (246)، فوجد بعض قرابته قد ثار ببونة، ولم يتم لهم ذلك، فدخل إلى قصره واستقلت (247) الثغور الغربية بأربابها وأمرائها.

وفي السنة المذكورة توفي بتونس الشَّيخ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر المَعافِري المعروف بابن الحباب ، كان ابن عرفة يثني عليه بتحصيل العلم وتحقيقه (248) – وهو أحد أشياخه وشيخ ابن عبد السلام أيضًا – قال ابن عرفة : ولما مات ابن الحباب حضرت جنازته فكنت سادس ستة ، وكان توفي ذلك اليوم السَّكوني (249) فضاق الفجاج بالازدحام على نعشه لأن منزلة ابن الحباب عند العامّة لا تكون بذلك .

وفي سنة خمسين وسبعمائة (250)، انتفض (251) العرب على السُّلطان أبي الحسن، واستقدموا السُّلطان الفضل ابن السُّلطان أبي بكر من بونة لطلب حقّه واسترجاع ملك

<sup>242)</sup> في الأصول: وثلاثة أيام، والتصويب من تاريخ الدولتين الذي ينقل عنه المؤلف ص 86.

<sup>243)</sup> في الأصول: وبينه وبينه، والتصويب من تاريخ الدولتين.

<sup>244)</sup> في الأصول: دما بيده ،

<sup>245)</sup> في البحر.

<sup>246)</sup> ديسمبر – جانني 1248 – 1249 م.

<sup>247)</sup> في الأصول: «استقامت».

<sup>248)</sup> قَالَ الأَبِي فِي اكمالَ المعلمِ (شرح صحيح مسلم) 308/4 وابن الحباب هذا لم يكن عارفًا بالفقه وإنما كان إمامًا في العقليات». وله ترجمة في كتاب تراجم المؤلفين التونسيين 84/2 – 87.

<sup>249)</sup> لعله من أسرة السكوني الاشبيلية المشهورة بالعلم ، نزحت إلى تونس بعد سقوط اشبيلية بيد الاسبان وانتهاء الحكم الاسلامي بها وكان نزوحها حوالي منتصف القرن السابع .

<sup>. 1350 - 1349 (250</sup> م

<sup>251)</sup> تَكذَا فِي طَ وَتَارِيخِ الدُولِتِينِ ، وَفِي ش : «ابتغض».

[1/314] آبائه ، فأجابهم ووصل إليهم آخر السَّنة المذكورة فنازلوا تونس ، ثم أفرجوا / عنها آخر الصَّيف ، واستُدْعي أبا القاسم بن عبّو صاحب الجريد من توزر فدخل في طاعة الفضل وحمل أهل الجريد على الطَّاعة وانتقضت افريقية على السُّلطان أبي الحسن من أطرافها ، فلما رأى الأحوال تغيَّرت بافريقية خرج من تونس في البحر – كما تقدم – في دولة بني مرين .

### الفضل بن أبي بكر:

ولما خرج أبو الحسن (252) ولحقه ولده الفضل (253) قدم الأمير أبو العباس الفضل بن أبي بكر من الجريد مع العرب وبويع في التاسع والعشرين لذي القعدة (254) سنة خمسين وسبعمائة (255) واستولى على القصبة يوم منى من الشهر المذكور، وتغلب العرب على دولته ، ثم وصل الخبر أن الشَّيخ أبا محمد بن تافراجين وعمر بن حمزة اللَّيلي قدما من الحج ، فخرج السُّلطان للقائهما ، فأخذ وسلب من معه من أهل تونس ، ودخل به ابن تافراجين مأخوذًا في الثامن عشر لجمادى الأولى سنة إحدى وخمسين وسبعمائة (256) فجميع دولته (257) خمسة أشهر وسبعة عشر يومًا (258).

## أبو اسحاق ابراهيم بن أبي بكر وابن تافراجين:

ولما دخل ابن تافراجين بالفضل (259) على تلك الحالة ورأى الأمور اختلت ومات أكثر أولاد السُّلطان أبي بكر حدثته نفسه بأن يطلب الملك لنفسه ، فمنعه القاضي عمر بن

<sup>252)</sup> عن حلول السُّلطان أبي الحسن المريني بتونس . وما وقع له من أحداث انظر: تاريخ الدولتين ص 82 – 90 ونقل المؤلف باختصار.

<sup>253</sup> في الأصول: «أبو الفضل».

<sup>255) 8</sup> فيفري 1350م.

<sup>256) 24</sup> جويلية 1350م.

<sup>257)</sup> أي الفضل.

<sup>258)</sup> عن السُّلطان الفضل بن أبي بكر. أنظر تاريخ الدولتين ص 90 – 92.

<sup>259)</sup> ساقطة من ش.

عبد الرفيع (260) فن ثم طلب المولى ابراهيم ابن السُّلطان أبي بكر أخا (261) الفضل ، وبايعه في اليوم المذكور ، وكان يوم بيعته صغير السن مناهز البلوغ ، فاستخرجه ابن تافراجين من داره بعد أن بذل لأمه من العهود ما أرضاها (262) ، وجاء به إلى القصر وأقعده على كرسي الخلافة ، وهو السُّلطان أبو اسحاق ابراهيم ابن السُّلطان / أبي بكر ، فعقد له البيعة ، [314/ب] فبايعه النَّاس خاصة وعامة ، وكان ذلك في الحادي عشر لجمادى الأولى سنة احدى وخمسين وسبعمائة (263) ، ودخل بنو كعب فأتوه طاعتهم ، وسيق إليه أخوه الفضل فاعتقله ، وغُطَّ ليلاً بحبسه حتى فاضت روحه ، وخوطب العمال في الجهات ، فأخذوا البيعة في قِبَلِهم ، ووقف ابن تافراجين بين يدي الأمير المولى السُّلطان أبي اسحاق ابراهيم ، ومَهَّد أموره وأحكم دولته ، ولقب «بالمستنصر بالله» ، وتغلّب ابن تافراجين على دولته مستبدًا بتدبير الملك ، واستخلص البلاد من أيدي العرب بأحسن الوجوه ، فاستجى مستبدًا بتدبير الملك ، واستخلص البلاد من أيدي العرب بأحسن الوجوه ، فاستجى المجابي المخزنية .

### حركة أبي عنان المريني في اتجاه تونس:

ولما كان آخر شعبان من سنة ثمان وخمسين وسبعمائة (264) قدم السُّلطان أبو عنان فارس المريني وهو يسوق الدُّنيا (265) ، فاستولى على البلاد حتى انتهى إلى قسنطينة ، فلما فتحها بعث رسله إلى أبي محمد بن تافراجين في الأخذ بطاعته والنزول عن تونس ، وقدم أسطوله في البحر أوائل رمضان (266) ، فجاهر (267) من نزل منهم إلى البر بالمنكر في رمضان وفيا بعده ، ولما طلب النزول عن تونس ردَّهم ابن تافراجين ، وأخرج سلطانه أبا اسحاق

<sup>260)</sup> محاولة ابن تافراجين في طلب الملك لنفسه ومنع القاضي ابن عبد الرفيع له خبر انفرد به المؤلف ولم نجد له ذكرًا في تاريخ ابن خلدون وتاريخ الدولتين والفارسية في مبادئ الدولة الحفصية.

<sup>261)</sup> في الأصول: وأخو الفضل.

<sup>262)</sup> في الأصول: «رضيها».

<sup>263) 17</sup> جريلية 1350م.

<sup>164) 17</sup> أوت 1357م ، عن هذه الأحداث أنظر تاريخ الدولتين ص 92 - 93.

<sup>265)</sup> في ط: ديسوس،

<sup>. (266</sup> من عساكر بني مرين على تونس في شهر رمضان المعظم من سنة ثمان وخمسين: تاريخ الدولتين ص 97 . وانظر تاريخ ابن خلدون 618/13.

<sup>267)</sup> هذا لم يذكره أحد من المؤرخين السابقين في سياق الكلام عن حملة أبي عنان المربني على تونس.

ابراهيم مع أولاد أبي اللَّيل بعد أن جهَّز له عسكرًا وما يحتاجه من آلات الحرب ، وأقام هو بتونس ، وأجمع أبو عنان على النهوض إليه ، ووفد إليه أولاد أبي اللَّيل يستحثُّونه لذلك ، فأرسل إلى تونس مع الأسطول – المقدَّم / الذكر – جيشًا مع أولاد مهلهل فلكوا البلد المدافعة ، فخرج ابن تافراجين إلى المهديّة ، واستولت عساكر بني مرين على تونس في شهر دمضان.

[1/315]

ومكث السُّلطان أبو اسحاق ابراهيم الحفصي بالجريد مع خالد بن حمزة (<sup>268)</sup> وعياله وثقيلته بالمهدية مع الشَّيخ ابن تافراجين.

مُ ارتحل أبو عنان من قسنطينة لتونس ، فلما انتهى إلى فحص تبسّة تحدَّث رجال بني مرين في الرُّجوع عن سلطانهم أبي عنان ، حذرًا من أن يصيبهم بإفريقية ما كان أصابهم من قبل مع أبي الحسن والد أبي عنان – مما تقدم – فانفضُّوا متسلِّلين إلى المغرب ولما خف المعسكر من أهله نادى من بتي من الجند: الغرب الغرب ، فقال أبو عنان: ما هذا ؟ فأخير بتسلَّل الجند ، فأمر بالرجوع إلى المغرب ، ولما وصل إلى فاس عاقب أكثر المتسللين لامتناعهم من السيّر معه لتونس ، وثقف نحو ماثة شيخ من شيوخهم وقتل وزيره ، وكان أبو عنان أرسل مع الجيش المسير لتونس الفقيه المحليّث الخطيب ابن مرزوق برسم خطبة ابنة السلطان أبي بكر ، فوقف الفقيه على والدتها ، فقالت له : غدًا إن شاء الله يكون الحديث بمحضر القاضي وغيره ، فرجع إليها من الغد ، فاختفت عنه ولم يحدها ، فجدًّ السلطان في طلبها فلم يقف لها على أثر ، وإنما امتنعت البنت لأنها قالت : بمغني أن فيه خلقًا يمنع عشرته ، ولما رجع لفاس / ثقف الفقيه ستة أشهر ، وقال : لم بلغني أن فيه خلقًا يمنع عشرته ، ولما رجع لفاس / ثقف الفقيه ستة أشهر ، وقال : لم بلغني أن فيه خلقًا يمنع عشرته ، ولما رجع لفاس / ثقف الفقيه ستة أشهر ، وقال : لم بلغني أن فيه خلقًا يمنع عشرته ، ولما رجع لفاس / ثقف الفقيه ستة أشهر ، وقال : لم

[ 315/ب]

# عود إلى ذكر أبي اسحاق ابراهيم وابن تافراجين:

ثم إن ابن تافراجين لما تحقق رجوع أبي عنان إلى المغرب قدم من المهدية ، وخرج بنو مرين من تونس ، وكانت مدة غيبته سبعين يومًا ، وأقبل السُّلطان ابراهيم من الجريد إلى حضرته فدخل في رابع الحجة من السنة المذكورة.

<sup>268)</sup> في الأصول: ﴿ يُحِيى \* والتصويب من تاريخ الدولتين الذي ينقل عنه المؤلف ، ص 97.

وفي سنة ستين وسبعمائة (269) تحرك السُّلطان أبو اسحاق ابراهيم إلى بجاية ففتحها ، وأقام بها خمس سنين ، وبقي ابن تافراجين بتونس حتى دخل على السُّلطان أبي اسحاق ابن أخيه أبو عبد الله محمد ابن الأمير أبي زكرياء بن أبي بكر إلى بجاية صلحًا ، فخرج أبو اسحاق ابراهيم لتونس في البر فوصل بعياله واستقر بتونس.

## خبر عن عمل البارود:

وفي سنة ست وستين وسبعمائة (270) ، كان ابتداء عمل البارود ، قال الآرباش (271) صاحب تأليف «عمل المدافع (272) عند الجمهور» أن ابتداء عمل البارود ليس له إلا مُدّة يسيرة ، كان الاستنباط على يد راهب مشغول بالكيمياء ، فكان يريد تقطير ملح البارود والكبريت بالقرعة والأنبيق (273) ، وكان يدق ذلك في مهراس ، فوقعت فيه شرارة نار ، فقام النار (274) في الحال واشتعل بقوة ودفع ، فأعجبه ذلك لأنه رأى شيئًا ما رآه قط ، ولا سمع به ، وجَرَّب ذلك بأن جعل التركيب في موضع مسدود عليه بالقهر ، وكان رجلاً فيلسوفًا ، وكان ذلك في بلاد [316] الألمانية (275) ، وهي بلاد جوفية كثيرًا في التاريخ المقدم ، وقيل إن البارود كان من قديم الزمن بآلاته في بلاد الصين (276).

<sup>. 1359 (269</sup> 

<sup>.</sup> و 1365 – 1364 ( 270

<sup>271)</sup> في الأصول: «البرباش» وهو أسم أطلق عليه بالاسبانية، ويسمى هكذا أيضًا بالمعاجم وهو علي بن ابراهيم بن أحمد بن غانم الأندلسي، نزيل تونس (ت. نحو 1610/1019) ولد قرب غرناطة بعد خروج المسلمين من اسبانيا، ثم خرج منها وتعاطى الجهاد في البحر ضد الإسبان، وهو ما يعبر عنه تعبير غير صادق بالقرصنة، ودعي إلى تونس وعهد إليه بالدفاع عنها، انظر تراجم المؤلفين التونسيين 273/1.

هذا التأليف يسمى: «العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بآلات الحروب والمدافع، وهو في وصف آلات الحرب على اختلاف أشكالها مع إيضاح ذلك بالرسوم، منه نسخة في المكتبة الوطنية بتونس رقم 440، كما في الجزائر ودار الكتب المصرية وفيينا. وعن البارود أنظر الاستقصاء 36/3، ويفهم أن البارود كان موجودًا في القرن السابع هـ وذلك أن السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني لما عزم على افتتاح سجلماسة وانتراعها من أيدي بني عبد الواد المتغلبين عليها نهض اليها في رجب سنة 672، وفي كلام لابن خلدون ما يثبت وجود البارود في هذا الحصار، وورد في كلام أبي زيد الفاسي الناقل عن بعضهم في تأليف له عن الجهاد، وهو بدون شك والمنز والمنافع، لآرباش، اشارات قريبة مما ذكر مقديش.

<sup>275)</sup> كذا في ط وفي ش: والأمنية، والصواب وألمانيا،.

<sup>273)</sup> في الأصول: «الإبنيق».

<sup>276)</sup> الدخبر عن البارود خارج عن تاريخ الدولتين.

<sup>274)</sup> في ط: وفقام في الحين.

#### وفاة ابن تافراجين:

وفي هذه السنة (277) توفي الشَّيخ الحاجب أبو محمد عبد الله بن تافراجين بتونس ودفن بمدرسته (278) بقنطرة ابن ساكن (279) ، داخل باب السويقة ، وكان في حياته سار في أهل تونس بالرفق ، وساس الأعراب وأعظم جبايته من سفار البحر ، وكانت له مواصلة بالمهدية مع السُّلطان أبي عنان حتى فسدت بِإبَايَةِ ابنة المولى الخليفة أبي بكر من قبول خطبته – حسبما مر – ولما مات ابن تافراجين استبد السُّلطان بملكه وأقام سلطانه لنفسه.

## وفاة القاضي أبي القاسم بن سلمون البياسي:

وفي الثالث عشر لجمادى الأولى سنة سبع وستين وسبعمائة (280) توفي قاضي الجماعة بغرناطة الفقيه الموثق أبو القاسم بن سَلْمُون بن على بن عبد الله الكنافي البيَّاسي (281) الأصل ، الغرناطي المولد والمنشأ ، صاحب التأليف في الأحكام المسمى «بالعقد المنظّم للحكام في يجري بين أيديهم من الوثائق والأحكام» (282).

## وفاة أبي اسحاق ابراهيم:

وتوفي السُّلطان أبو اسحاق ابراهيم ثاني رجب سنة سبعين وسبعمائة (283) فجأة بِلَيْل بعد أن قضى وطرًا من محادثة السَّمر وغلبه النَّوم من آخر الليل فنام ولما أيقظه الخادم وجده قد مات ، فكانت مُدَّة خلافته بتونس ثمانية عشر عامًا وعشرة أشهر ونصف (284).

<sup>277)</sup> رجع إلى النقل من تاريخ الدولتين ص 101 وما بعدها.

<sup>278)</sup> وهذه المدرسة هي الآن دار سكني.

<sup>279)</sup> قرب حوانيت عاشور (اتحاف أهل الزمان 179/1) وقنطرة بن ساكن هي الآن ساباط سيدي ابراهيم الرياحي ، والرأي عندنا أن المدرسة والدار كانت تربطان دار الطربيق القديم وتصلان بطحاء خير الدين حيث يوجد مسجد ابن نافراجين تعليق (1) للمرحوم عنمان الكَمَّاك على الأدلة البينة النورانية لابن الشماع ص 435.

<sup>280) 26</sup> جانني 1366م.

<sup>281)</sup> في الأصول: «اليابسي» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 103.

<sup>282)</sup> عن ابن سلمون مراجعة الديباج ونيل الابتهاج وغيره. 283) 11 فيفري 1369.

<sup>284)</sup> عن دولة السُّلطان ابراهيم بن أبي بكر وما وقع فيها من الأحداث كمنازلة السُّلطان أبي عنان المريني لتونس ، نقل المؤلف ما في تاريخ الدولتين ص 92 – 104 باختصار.

#### أبو البقاء خالد:

فبويع بعده لولده أبي البقاء / خالد بتونس صبيحة موت أبيه ، أخذ له البيعة عن [316/ب] الناس مولاًه منصور وعتيقه من العلوج وحاجبه أحمد بن ابراهيم المالتي ، فاستبد به ، فلم يكن له حكم عليهما.

وفي رابع ذي الحجة من سنة احدى وسبعين وسبعمائة (285) ، توفي الشَّيخ الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد الحُسَيني شارح جمل الخونجي بتلمسان ، وكان إمامًا ذا عقل وذهن ثابت ثاقب ، قال الشَّيخ ابن عرفة : رأيته لما قدم تونس فرأيت منه علمًا تامًّا

ثم إن ابن المالتي ومنصورًا سارا في النَّاس سيرة غير مرضية فاختلَّت أحوال افريقية ، وكان أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله محمَّد ابن السَّلطان أبي بكر ببجاية ، فذهب إليه شيوخ عرب افريقية فحضُّوه على الوصول إلى افريقية فسار معهم في جنده حتى وصل تونسَ فقاتل من بها أيَّامًا ثم دخل تونس يوم السبت ثاني عشر ربيع الآخر سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة (287) ، وخرج خالد فارًا من باب الجزيرة في جماعة من خدامه ، فأخذوا من يومهم ، فكان جميع دولة السُّلطان سنة وتسعة أشهر ، ثم بعث أبو العباس أحمد خالدًا إلى قسنطينة في البحر فغرق(288).

## أبو العباس أحمد ونزول النصارى بالمهدية:

وبويع للسَّلطان أبي العباس أحمد بتونس يوم السبت الثامن عشر لشهر ربيع الثاني من سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة (289)، فسكن ما تزلزل من تونس، وقَوَّم ما أعوج، وقطع أنواع الفساد على البلاد والعباد.

وفي السنة المذكورة / قُدِّم الشَّيخ الفقيه الإمام أبو عبد الله محمد بن عرفة الورغمي [1/317] إمامًا بجامع الزيتونة ، وفي السنة التي بعدها قُدِّم للفتوى(290).

<sup>29</sup> جوان 1370 م. (285

عن الشريف التلمساني، يراجع الديباج. (286

<sup>3</sup> نوفم 1370م. (287

عن دولة خالد بن ابراهيم انظر تاريخ الدولتين ص 104 – 106 ، فقد نقل المؤلف ما فيه باختصار. (288

<sup>290)</sup> للفتوى بجامع الزيتونة لا الفتوى بالمحكمة الشرعية. و نو**ف**بر 1370م. (289

ولما مَهّد السُّلطان أحمد البلاد ، وتمكن ملكه بتونس انتزع ما بأيدي العرب من الأمصار فأهَمَّهم ذلك ، وتَنكَّر منصور بن حمزة شيخ [بني] (291) كعب وأولاد أبي اللَّيل ، فنزع يده من الطَّاعة ، وتابعه ، على الخروج من طاعة السُّلطان أبو صعنونة أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسكين شيخ حكيم ، وارتحل إلى الذواودة صريحًا بالأمير أبي يحيى زكرياء ابن المولى السُّلطان أبي يحيى ، فبايعوه ورحل معهم إلى تونس ، ولتي منصور بن حمزة بمن معه فبايعوه ، وأوفدوا مشيختهم على يحيى بن يملول يستحثونة للطَّاعة فبايعوا له ، وبعث السُّلطان أخاه زكرياء بعسكر فالتقوا فانهزم عسكره ، ونزل العرب على تونس بسلطانهم ، ونمي إلى السُّلطان أن حاجبه أبا عبد الله محمد بن أبي محمد ابن تافراجين دَاخل العرب في أخذ تونس ، فقبض عليه وأشخصه في البحر إلى قسنطينة ، فلم يزل بها معتقلاً إلى أن هَلك ، ثم أن العرب عاودوا الطاعة إلى السُّلطان أحمد ونبذوا طاعة سلطانهم .

وفي سنة خمس وسبعين وسبعمائة (292)، تولى الملك بفاس أبو العباس أحمد ابن الأمير أبي سالم المريني، فقبض على أبي عبد الله ابن الخطيب الأندلسي لما كان أوصاه ابن الأحمر (صاحب الأندلس، فأودعه السجن، ثم قدم رسول (293) ابن الأحمر) (294) يهنيه بالملك، فقتل ابن الخطيب / بمحبسه خنقًا. وكان ابن الخطيب كاتبًا بليغًا أديبًا مؤرخًا جيد النظم عارفًا بالنجوم (295) وأحكامها، سمعت بعض الشيوخ يحكي أن من نظمه في اليوم الذي قتل فيه:

[ 317/ب ]

وفي سنة احدى وثمانين وسبعمائة (296) ، تَولَّى قضاء الجماعة بتونس الفقيه أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن البَلَوي القَطَّان من أهل سوسة بعد ما كان الشَّيخ ابن عرفة دلّهم عليه ، فقال السُّلطان : «ما تأتي بقاض من القرى حتى تكون تونس قد خلت مِمَّن يصلح» ، وولّوا ذلك محمد بن خلف النَّفطي ، لكِن ما قضاه الله يكون . ﴿ وَاللّهُ

<sup>291)</sup> اتمام من تاريخ الدولتين ص 107.

<sup>. 1374 – 1373 (292</sup> 

<sup>293)</sup> في ش: «رسل».

<sup>294)</sup> ما بين القوسين ساقط من ط.

<sup>295)</sup> في تاريخ الدولتين: «النجامة».

<sup>. 1380 — 1379 (296</sup> 

غَالِبٌ عَلَى أَمْرِه وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (297).

وفي السنة المذكورة توفي الشَّيخ الفقيه الخطيب أبو عبد الله محمد بن أبي أحمد بن مرزوق (<sup>298)</sup> بالقاهرة ودُفن بين ابن القاسم وأشهب وقد ناهز السبعين.

وفي ثاني عشر صفر من سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة (299) توفي الشَّيخ الفقيه الحافظ المفتي أبو محمد عبد الله البلوي الشبيبي (300) الفَرْوِي (301) ، ودفن بدار الشَّيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد بازاء قبره داخل مدينة القيروان.

وفي سنة خمس وثمانين وسبعمائة (302) ، توفي قاضي الجماعة ابن القطان.

وفي سنة سبع وثمانين (303) تولى أبو مهدي عيسى الغُبريني (304) تلميذ ابن عرفة

قاضي الجماعة بتونس.

وفي سنة اثنتين وتسعين (305)نزل النصارى (306) / - دَمَّرهم الله - على المهدية في [318] وفي سنة اثنتين وتسعين (305)نزل النصارى (306) / - دَمَّرهم الله - على المهدية في [318] مائة قطعة بين مراكب كبيرة (307) وأغربة (308)، فوجه السُّلطان أبو العباس أحمد محلة نزلت قرب البلد قدم عليها ولده المولى أبا فارس عبد العزيز صحبة أخيه المولى زكرياء، فاتفقت للمولى أبي فارس مع النَّصارى وقائع منها في يوم نزولهم وقعت بين الفريقين وقعة عظيمة بحيث أسلم المسلمون المحلَّة، فدخلها العدو فلم يجد فيها عينًا تطرف غير رجل واحد

<sup>297)</sup> سورة يوسف: 21.

<sup>298)</sup> هو ابن مرزوق الجد المعروف بالخطب ، أشهر علماء عصره له ترجمة واسعة بالديباج وذيله ، وابن خلدون.

<sup>299) 18</sup> ماي 1380.

<sup>300)</sup> شيخ البرزلي وابن ناجي ، له ترجمة بذيل الدّيباج.

<sup>301)</sup> يقصد القيرواني.

<sup>، 1383 (302</sup> 

<sup>1385 (303</sup> م.

<sup>304)</sup> الغبريني نسبة إلى بني غبرين من بربر زواوة كما يفهم من كلام ابن خلدون ، والغاء رأيتها مضبوطة الضم والفتح ووفاة أبي مهدي الغبريني عند غير المؤلف في 813 راجع اتحاف أهل الزمان 83/1 وشجرة النور الزكية ونيل الإبتهاج.

<sup>1390 (305</sup> م.

<sup>306)</sup> الفرنسيين والحنويز معًا عن هذه الحملة انظر مثلاً زيادة عن تاريخ الدولتين برونشفيك (Brunschvig) بلاد البربر.. (... (La Berbérie...) ، المرجع السابق 199/1 ص 200.

<sup>307)</sup> في ط: «كثيرة».

<sup>308)</sup> يقال أغربة وغربان ج غراب وهو نوع من المراكب أخذه العرب عن القرطاجيين والرومان. وبقيت إلى عهد الدولة العثمانية وقد سُمِّي بهذا الإسم لأن مقدمه يشبه وأس الغراب أو الطائر وهذا المركب يسير بالقلع كما كان يسير بعدد من المجاذيف لا يتجاوز 180 بمحذافًا انظر سعاد ماهر والبحرية في مصر الإسلامية، ص 359.

قتلوه ، فبينا هم في سلب الأزواد اذ بالمولى أبي فارس نادى بالمسلمين وجمع القواد ومن حضره من الجند وكرَّ راجعًا تجاه العدو حتى أخذ المحلة من أيديهم قهرًا وحميت العرب ، وانصرف العدو منهزمًا ، وقتل منهم نحو خمسة وسبعين ، وواجه العدو بنفسه ، ودفع في صدورهم دفعة شتّت شملهم ، فلم يلتفت إلّا والعدو قد أحاط به وعلموا أنه ابن الخليفة ، ومن عادتهم في الحرب أنهم اذا أخذوا ملكًا أو ابن ملك لا يُنزلونه عن فرسه ، فن ثم أخذوا بعنان فرسه وساروا به فألهمه الله تعالى أن خلع عنان فرسه من رأسه وألح الفرس وهمزه فخرج الفرس من بينهم ، فرموه بسهام وأسنَّة ، واتبعوه بخيل وأعنَّة وهو لا يلتفت إليهم حتى وصل المسلمين سالمًا ، ثم إن النَّصارى اختلفوا فيا بينهم ، وأراد الجنوي للغدر بالفرنسيسي ، فرحل الفرنسيسي بسُفُنِه ، ولما علم الجنوي أنه لا يقدر وحده رحل الغدر بالفرنسيسي ، فرحل الفرنسيسي بشفينه ، ولما علم الجنوي أنه لا يقدر وحده رحل أيضًا ، وكفى الله المؤمنين شرهم برد كيدهم / عليهم ، فانصرفوا خائبين بعد أن أقاموا (309) شهرين ونصف (310).

[ 318/ب ]

وفي يوم الأربعاء ثالث شعبان من سنة ست وتسعين وسبعمائة (311)، توفي السلطان أبو العباس أحمد بتونس ودفن بقصبتها عن سبع وستين سنة ، ومدة خلافته بتونس أربعة وعشرين سنة وثلاثة أشهر ونصف (312).

#### أبو فارس عبد العزيز:

فتولى بعده ولده أبو فارس عبد العزيز ، بويع بتونس يوم وفاة والده على رضًا من النَّاس وأَلَّف بين اخوته واعتضدهم في دولته ، وكان والده أُغْمِي عليه وأشرف على الهلاك في غرة شعبان ، فاجتمع أولاده وتآمروا في كتم حاله ودسُّوا إلى عمهم أبي زكرياء يحيى وهو اذ ذاك ساكن بالرياض الذي صار مدرسة بالحلفاوين من باب السويقة من أخبره أن أخاه المولى الخليفة أصبح في عافية ، فجاء برسم عيادته على عادته ، فلما دخل القصبة وجد أولاد السُّلطان بالقصبة ، فظنَّ أن أخاه قد تُوفي ، فأراد الرُّجوع إلى رياضه ، فقام

<sup>309)</sup> في الأصول: «قدموا».

<sup>310)</sup> في تاريخ الدولتين نقل ذلك عن ابن الخطيب (أي ابن القنفذ القسنطيني) الذي ذكر ذلك في الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية ص 188.

<sup>311) 3</sup> جوان 1394 م.

<sup>312)</sup> عن دولة السُّلطان أبي العباس أحمد ابن الأمير محمد ابن السُّلطان أبي يحيى أبي بكر انظر تاريخ الدولتين ص 106 - 114 فقد نقل المؤلف ما فيه باحتصار.

إليه بعضهم وحلف له ومنعه الخروج حتى يدبروا أمرهم ، فقبضوا عليه وأدخلوه لداره بالقصبة واعتقلوه بها ، فلما سمع أولاده بالقبض على أبيهم خرجوا من حينهم لأحيهم الأمير أبي عبد الله صاحب بونة ، فرجع الأمير أبو فارس ، فاجتمع باخوته على أكبرهم أبي بكر وهو ولي عهد أبيهم فقال له: أبن عمنا صاحب بونة جالس بمحلَّته على الطريق يستمع الأخبار ، فان هو سمع بأخذ / أبيه مشي إلى قسنطينة وأخذها فاختر إما أن تجلس [319أ] هنا بتونس وأمشي أنا أمنعها ، وإلّا فامش أنت إليها وأجلس أنا هنا بتونس ، فرأى أبو بكر أنه لا قدرة له على القيام بتونس ، فقال : أنا أمشي إلى قسنطينة ، فاجتمع أولاد الخليفة أبي العباس أحمد وكتبوا على اسم أبيهم كتابًا بولاية قسنطينة للمولى أبي بكر، فخرج يوم الإثنين من غُرَّة شعبان إلى قسنطينة فوصلها يوم الخميس رابع يوم خروجه ، فخرج البوَّاب القائد ابراهيم حتى وقف على الكِتَاب وتردُّد في الجواب ، ثم لم يسعه إلَّا دخوله واستقل بتونس أبو فارس ، فأخذ بالحزم في أموره وأوقف في كل خطة من يصلح لها ، فاستقامت الأمور في أيَّامه كُلِّها أحسن استقامة ثم شرع في إحداث الخيرات بتونس وغيرها فمنها بناؤه لزاوية باب البحر بتونس، وكانت بقعة معدة للمعاصي مجباها للمخزن عشرة آلاف دينار ذهبًا في كل سنة ، ومنها بناؤه للماجل الذي بمصَّلَى العيدين من تونس(313)، وهو من الأبنية الضخمة التي قلُّ أن يبنى مثلها ، ومنها بنـاؤه للزاوية التي خارج باب أبي سعدون بحومة باردُو ، وجَعلها منهلاً للوارد من أي أفق كان ، يأوي إليَّها عشية إلى أن ينشأ (314) سفره من هناك سحرًا ، وحبس عليها ما يقوم بها ، ومنها بناؤه للزَّاوية التي بحومة الدَّاموس خارج باب علاوة المعروفة بالشَّيخ الصَّالح سيدي فتح الله (315) ، جعلها مأوى لمبيت الواردين من تلك الجهة اذا لم يقدر على الوصول / إلى [319/ب] المدينة ، ومنها بناؤه محارس جملة تحوط ثغور المسلمين كمحرس آدار والحمامات وأبي الجعِد ورفرِاف وغير ذلك ، ومنها اقامة الخزنة بجوف جامع الزَّيتونة ، وحَبَّس ما فيها من الكتُب الشُّرعية والعربيَّة واللُّغة والطب والحساب والتاريخ والأدبِ وغير ذلك ، ومنها احداث قراءة البخاري في كل يوم بعد صلاة الظهر بجامع الزّيتونة وكتاب «الشفا» و «الترغيب والترهيب» (316) بعد العصر ، وأوقف على ذلك وقفًا ، ومنها احداث المارستان

313) خارج الباب الجديد ، تاريخ الدولتين ص 116.

<sup>314)</sup> في الأصول: «يششي، وفي تاريخ الدولتين: «يشخص،

<sup>315)</sup> هو فتح الله العجمي.

<sup>316)</sup> للحافظ زكي عبد العظيم المنذري وهو مطبوع.

بتونس للضعفاء والغرباء وذوي العاهات من المسلمين ، وأوقف على ذلك أوقافًا كثيرة تقوم به ، ومنها ما عيَّن لأهل الأندلس اعانة لهم على العدو في كل عام ألفا قفيز طعام من عشر وطن وشتاتَة سوى ما يتبعها من ادام(317) وغير ذلك ، ومنها ما ترك من المجابي المخزنية لوجه الله تعالى ، فمنها مجبى سوق الرهادرة (318) ، وكان قدرها ثلاثة آلاف دينار ذهبًا في كل عام اذ كان كل من اشترى شيئًا من انواع الأمتعة واللباس يغرم نصف عشر الدينار، ومجبى رحبة الماشية وقدرها عشرة آلاف دينار ذهبًا (وبحبى فندق الخضرة وقدرها ثلاثة آلاف دينار ذهبًا)((319) ومحبى سوق العطارين وقدره ماثتان((320) وخمسون دينارًا ذهبًا ، ومجبى فندق الملح وقدره ألف دينار ذهبًا وخمسائة دينار ، ومجبى فندق البياض (321) وقدره ألف دينار ذهبًا (ومجبى قائد الأشغال وقدره ثلاثة آلاف دينار ذهبًا ، ومحبى سوق القشَّاشين (322) وقدره ماثة دينار ذهبًا) (323) ومحبى سوق العَزَّافين وقدره خمسون دينارًا ذهبًا ، ومجبى الصابون وقدره ستة آلاف ، وأبيح عمله للنَّاس بعد أن كان [1/320] عمله محضورًا (324) / متوعدًا فاعله بالعقوبة الماليَّة والبدنيَّة ، وترك ما كان على المنكر من

<sup>317)</sup> في تاريخ الدولتين: «آدم، ويقصد بها الزيوت.

<sup>318)</sup> الأصح والرهادنة ، كما ورد في رياض النفوس في ترجمة أبي محرز محمد الكناني 280/1 وهم باعة الأمتعة القديمة ولهم أسواقهم وهي متعارفة قديمًا والرهادنة ج رهدن ورهدون بفتح الراء في الأول وضمها في الثاني. والرهدن في الأصل طائر كالعصفور بمكة ويقال كذلك لأحمق.

والرهدون الكذاب، ولعلهم سموا «الرهادنة» لهذا فإنهم يتوسلون إلى رواج سلعهم بالكذب غالبًا».

ويقال الرهادرة بعد أن عوضت الراء النون. وجاء في معالم الإيمان 37/2 - 38 ووسوق الرهادرة عندنا اليوم: أصله للمخزن، وكان خرابًا – وكان سوق الرهادرة للرعية الذي هو الآن للشواشين.

وجاء في بعض وثأثق ملكية في صفاقس «سوق الرهادرة» ويقصد به «سوق الربع» حيث تباع الملابس والأصواف. أنظر أبو بكر عبد الكافي ، تاريخ صفاقس 80/1 – 81 وفي مكانها في تاريخ الدولتين وسوق الدهانة ، وأصلح المحقق بالهامش «رهادنة» ص 116.

<sup>319)</sup> ما بين القوسين ساقط من ش.

<sup>320)</sup> في الأصول: «ماثة» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 117.

المراد به الفحم ، وكأن اللفظة من أسهاء الأُضداد أو للتفاؤل ، في اللهجة الدارجة يستعمل «البياض» بمعنى «الفحم» إلى الآن. وفيما يتعلق باسقاط محابي هذه الأسواق راجع تحفة الأربب في الرد على أهل الصليب لعبد الله الترجمان ، لأنه أول من ذكر ذلك ونقل عنه من جاء بعده كصاحب تاريخ الدولتين وابن أبي دينار

<sup>322)</sup> باعة القش ، الأشياء القديمة ، ما يعبر عنه الآن بالخردة .

<sup>323)</sup> ما بين القوسين ساقط من ش.

<sup>324)</sup> في الأصول: ومحدورًا، والتصويب من تاريخ الدولتين ص 117.

خراج كالشرطة (<sup>325)</sup>، كان غير واحد من المكاسين<sup>(326)</sup> التزمها بثلاثة دنانير ونصف دينار ريد الله المقامرين (327) وظائف قطعها ، وقطع موضع ذهبًا في كل يوم ، وكذلك كان على المقامرين (327) اجتماعهم ، وكذلك على العزافين (328) والمغنيات (329) ، وكذلك قطع ما كان على المخنثين وأجلاهم من جميع بلاده لما بلغه عنهم من عمل المناكر، فقطّع جميع الجحابي لوجه الله تعالى.

ثم إن المولى أبا بكر لما دخل قسنطينة وبعد عشرة أيام من دخولهِ ، جمع النَّاس وطلبهم بيعته لما بلغه وفاة والده فبايعوه ، وبعد مبايعته لازم داره في لَذَّاته مقتصَّرًا على راحته فظهرت كلمة العرب ، وفتحوا باب الطَّمع والطلب ، وزَيِّن لهم الكاتب أحمد بن الكمَّاد كل نوع من أنواع الفساد، ثم توجه أحمد بن الكماد مع بعض الأعراب لصاحب بونة الأمير أبي عبد الله محمد ابن المولى أبي يحيى زكرياء وحضه على المبادرة إلى ملك قسنطينة فجمع الأمير أبو عبد الله أجناده وأهل وطنه ونزل قسنطينة سادس قعدة من سنة ست وتسعين وسبعمائة (330) ، ومنع الواصل والدَّاخل ، وقطع الأشجار ورمى بالحجارة ، واقتصر أهل البلد على مدافعته من الأسوار ، فأقام عليها خمسة وسبعين يومًا ، ثم ارتحل يئسًا منها ، وعاد في السُّنة الثانية إليها ، فخرَّب المنازل وأهلك الزَّرع والمناهل ، فتحرك إليه أبو فارس والتقى الجمعان في رمضان من سنة سبع وتسعين وسبعمائة (331) / ، فهزمه أبو [320/ب] فارس من تبسَّة (332) [الكائنة] بأرض الحنانِشَة عند أصل وادي مجردة إلى سيبوس هزيمة شنيعة فَرَّ فيها الأمير أبو عبد الله بنفسه على فرسه حتى دخل بونة مع من لحقه فظنوا اقامته فارتقب يوم وصوله الظَّلام ، وركب البحر من غير وداع أهله ولَّا سلام ، وقصد فاس

<sup>325)</sup> ويبدو في تحفة الأربب بأنه أداء لحاكم المدينة ...، ص 117.

<sup>326)</sup> في تاريخ الدولتين: والمساكين،

<sup>327)</sup> في مكانها في تاريخ الدولتين: والفخارين،

<sup>328)</sup> في تاريخ الدولتين «الزفافين» وشرح الشَّيخ ماضور ذلك بقوله «صوابه الزفانين وأصله من الزفن وهو الرقص» وفي حديث لعب الأحباش في العيد عند مسلم وأنهم كانوا يزفنون أي يرقصون وينقزون؛ وبقبت هذه المادة مستعملة إلى عهد قريب لا سيا بالساحل فيقولون الطبَّال والزكار ومن معهما من رقاصة الزنوج وزفانة، ولا شك أنهم المقصودون هنا كما أن المقصود بالغانيات والمغنيات.

<sup>329)</sup> في ط: دغنايات، وفي تاريخ الدولتين: والغانيات، والمقصود هو «المغنيات».

<sup>330) 2</sup> سبتمبر 1394م.

<sup>331)</sup> جوان - جويلية 1395 م.

<sup>332)</sup> في الأصول: «تبرسق» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 118.

مستصرخًا بصاحبها ، ودخل أبو فارس بونة ، وأمن أهلها ومن وجد بها عن خدمة الأمير أبي عبد الله وخدمة أبيه ، ثم قدم أبو بكر من قسنطينة ، فسلَّم عليه أبو فارس ، ورحَّب به ، وعند وداعه اعتذر إليه بالعجز فقبل منه ، وكتب أبو بكر خلع نفسه بيده في عشرين من رمضان من السنة المذكورة.

وفي السنة المذكورة بعث أهل قسنطينة إلى أبي فارس يستغيثونه من أخيه أبي بكر فجيش ، وسار إلى صفاقس قاصدًا صاحبها أخاه عمر ، وكان والده تركه عاملاً بها ، فنزل بها أبو فارس ، وحاصرها إلى أن تحدث معه أهلها ، فدخلوا على الأمير عُمَر الحمَّام ، فقبضوا عليه وأتوا به إلى السُّلطان أبي فارس ، فملك البلد ، وقدَّم عليها عاملاً من قبله ، وقفل راجعًا بمحلته إلى أن قرب من تونس ، فجدَّد حركة منها إلى قسنطينة ، فحين أشرف عليها أظهر أخوه أبو بكر عصيانًا وامتناعًا من اللقاء مع تيقن الأمان، والمدبّر لذلك كاتبه ، فنزلها أبو فارس خامس عشر شعبان من سنة ثمان وتسعين وسبعمائة (333)، وقرر ما عنده / من الخير لأخيه وشافهه من شاطئ الهواء (334) بكلام دل على تصافيه ، ودام الحصار مدة تزيد على عشرين يومًا واسم أبي فارس لم يزل يذكر في قسنطينة على المنابر، ولم تتفق هذه القضية لمُحَاصر قبل هذا، وفعل أبو فارس ما لا يفعله محاصر من حفظ الجَنَّات والزَّروع ودفع المضرَّات عن جميع جهات البلد ، ولما طال أمر الحصار نادى بعض من في السُّور الفرار ، وتوجُّهت الإغاثة في ذلك ، وانتظمت الكلمة من هنالك ، ودخل بعض النَّاس من سور الحبشية ، ودخل السَّلطان ومن تبعه من باب الحَمَّة ليلة الأحد ثامن عشر رمضان سنة ثمانمائة (335) ، وقبض على أخيه أبي بكر ، وقَتَل كاتبه ، وأقام أبو فارس نحو شهر حتى مَهَّد البلاد ثم رجع إلى تونس آخر شوال ورجع بأخويه أبي بكر وعمر معه.

وفي سنة اثنتين وثمانمائة (336) خرج السُّلطان واسترجع تُوزِر من ابن يملول، ثم استرجع قَفْصة، وقبض على بني العَابِد شُيُوخها، وأمر بتخريب سُورها، وعفا عن أهلها.

وفي أول سنة ثلاث وثمانمائة (<sup>(337)</sup> تحرَّك السُّلطان إلى طرابِلس ، فحاصرها طويلاً ثم فتحها سادس رجب من السَّنة المذكورة <sup>(338)</sup>. [1/321]

<sup>333) 24</sup> ماي 1396 م.

<sup>(336 – 1400 – 1399</sup> م. (337 أوت 1400 م.

<sup>334)</sup> في الأصول: «الهوى».

<sup>338) 20</sup> فيفري 1401م.

<sup>335) 4</sup> جوان 1398 م.

## ترجمة الشَّيخ ابن عرفة:

وفي الرابع والعشرين لجمادى الآخرة من السنة المذكورة (339) توفي الشَّيخ الحجة ابن عرفة ، ودُفِن بجبل الزَّلَّاج (340) وجملة عمره سبعة وثمانون عامًا وأشهر ، ولذا قال في أبيات له خمَّسها في حياته تلميذه الإمام الأبي (341). /

[متقارب] علمتُ العلوم وعلَّمة الله ونلتُ الرئاسة بال حُرْتُها وهاك سنيني عددتها (342) بلغتُ الثمانينَ بال حُرْتُها فهان على النفس صعبُ الجمام فهان على النفس صعبُ الجمام فلم يبق لي في البقاء (343) رغبة ولا في العُلا والنَّهي بغيسة وكيف أرجَى (344) ولو] (345) لحظة وآحادُ عصري مَضوا جملة وعادوا خيالا كَطَيْف المنام وعادوا خيالا كَطَيْف المنام ونادى الردى بي ولا لي مغيث وحث المطيعة كل الحثيث واني لراج وحيي أثبث وأرجو بها نيل صدق الحديث وكره المقام

فيا رب حقِّق رجاء الذليل ليحضَى بدارك عما قليل فيمسي رجائي بموتي كفيل وكانت حياتي بلطف جميل لسبق دعاء أبي في المقام

وكان – رحمه الله تعالى – إمامًا في العلوم العقليَّة والنقليَّة ، صَنَف في أكثرها ، والغالب على كلامه شدة الإيجاز حتى التحق بالألغاز ، واشتغل آخر عمره بالفقه على مذهب مالك ، وكان كثير الإعتناء بالمُدَوَّنة ملازمًا لنظرها محتجبًا بها ، قرأ القرآن العظيم

<sup>339)</sup> في الأصول: «السابع والعشرين» والتصويب من تاريخ الدولتين، 9 فيفري 1401م.

<sup>(340)</sup> في الأصول: ١١ إلحلازه.

<sup>341)</sup> في الأصول: «الرملي»، ولا يعرف من لقبه الرملي من تلامذة ابن عرفة، والمخمس هو الإمام الأكي.

<sup>342)</sup> في الأصول: «أعددها».

<sup>343)</sup> في تاريخ الدولتين: «الورى».

<sup>344)</sup> في تاريخ الدولتين: «أرجو».

<sup>345)</sup> ساقطة من الأصول.

في صغره على ابن سلامة من طريق الدّاني وابن شريح ، وقرأ أصول الفقه على ابن علوان (346) ، وأصول الدّين على ابن سلامة وابن عبد السلام ، والمعقول على الشّيخ الآبلي ، وكان بجدًا في الأمور الدّينية / والدنيوية ، وكان بجدًا في الأمور الدّينية / والدنيوية ، ولي امامة جامع الزيتونة ، وابتدأ تصنيف المختصر الفقهي سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة (347) ، وكمّله سنة ست وثمانين (348) ، ومختصره المنطقي آية كبرى لم يتصد لشرحه ابتكارًا غير الإمام أبي عبد الله سيدي محمد السنوسي التلمساني – رحمه الله وحج سنة اثنتين وسبعمائة (349) ، وكان كثير الصّوم والتّلاوة لكتاب الله ، وكان مسعودًا حتى في دنياه ، موسعًا عليه فيها مالاً وجاهًا ونفوذ كلمة لمصادقة هذا السّلطان السعيد أبي فارس وأبيه – رحمهما الله تعلى – ، ولما توفي تولى بعده الصّلاة بالجامع والخطبة والامامة والفتيا به بعد صَلاة الجمعة نائبه الفقيه القاضي الغبريني (350).

## حركة أبي فارس عبد العزيز داخل افريقية والمغرب:

وفي سنة أربع وثمانمائة (351) تحرَّك السُّلطان إلى بسكرة ، فأقام ببئر الكاهنة مُدَّة حتى دَبَّر أمره ، ثم ارتحل اليها وضاق أمر شيخها أحمد بن يوسف [ابن] (352) مَزْني ، ولم يبق غير الفرار والتَّسليم ، فلخل السُّلطان بسكرة يوم السبت سابع جمادى الآخرة من السَّنة المذكورة ، فأقام بها مُدَّة وانصرف إلى حضرته ، ورفع معه أحمد بن يوسف ، وقدم على البلد قائدًا من قُوَّاده بعد أن مضت لبني مزني بها المشيخة المستقلة نحو ماثة وأربعين سنة ، منها لأحمد هذا أربعون سنة (353).

وفي سنة سبع وثمانمائة (354) تحرَّك السُّلطان من تونس إلى خَدَامس.

<sup>346)</sup> في الأصول: «ابن غلبون» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 121.

<sup>.</sup> م 1371 – 1370 (347

<sup>1384 (348</sup>م.

<sup>1390 (349</sup> م.

<sup>350)</sup> تاريخ الدولتين ص 121 – 122.

ر 1402 - 1401 (351 م.

<sup>352)</sup> في الأصول: ويوسف المزني، والتصويب من تاريخ الدولتين ص 122.

<sup>353)</sup> تاريخ الدولتين ص 122.

<sup>. 1405 - 1404 (354</sup> 

وفي السَّنة المذكورة توفي ببونة الفقيه الشهير/ أبو عبد الله محمد المُرَّاكشي (355) [322/ب] المشهور بالضَّرير، كان جيِّد النَّظم والنَّثر.

وفي سنة ثمان وثمانمائة (356) تُوفي أبو زيد عبد الرحمان بن محمَّد بن محمَّد الشَّهير «بابن خلدون» عن تسع وسبعين سنة دون شهر ، وهو أستاذ العَلاَّمة بدر الدين الدماميني .

وفي ليلة الجمعة الثاني عشر لربيع الأول سنة تسع وثمانمائة (357) توفي قاضي قسنطينة أبو العباس أحمد بن الخَطيب (<sup>358)</sup> شارح رسالة ابن أبي زيد وجُمَل الخَوِّنجي وغيرهما.

وفي سنة عشر وتمانمائة (350) خرج السُّلطان أبو فارس من تونس بمحلَّته للقاء الأمير أبي عبد الله محمَّد ابن عمه المولى أبي يحيى زكرياء ، وذلك أنه لما هُزِم الهزيمة الشنعاء سنة سبع وتسعين وسبعمائة (360) – حسبما مر تفصيلها – ركب – كما تقدم – من بونة بلده وقصد فاس مستصرخًا صاحبها على السُّلطان أبي فارس ، فلما وقع على السُّلطان وقعة عين الغدر (361) بين الحامَّة ونفزاوة ، فكاد السُّلطان يتُلف فيها لولا أن الله سَلَّم ، وذلك كله من العرب (362) حكم ومن شايعهم ، فثبَّته الله بعد الإشراف على السُّقوط ، وراجع فيها المرابط بن أبي صَعْنُونَة الأعراب للطاعة ، وهربت منهم طائفة إلى صاحب فاس مستصرخين على أبي فارس ، فبعث معهم الأمير أبا عبد الله مُحَمَّد (363) – المقدم الذكر – في جيش عظيم من جيوش بني مرين ، وأمرهم أن لا يرجعوا إلى بلادهم إلا الذكر – في جيش عظيم من جيوش بني مرين ، وأمرهم أن لا يرجعوا إلى بلادهم إلا اطراف عمّالة بجاية ، فوفد على الأمير أبي عبد الله هنالك عرب افريقية وأتوه طاعتهم ، اطراف عمّالة بجاية ، فوفد على الأمير أبي عبد الله هنالك عرب افريقية وأتوه طاعتهم ، وهوَّن عليه أمر افريقية ، فلما رأى الأمير أبو عبد الله وفود العرب وفد العرب عليه شيخ حَكِيم ، وهوَّن عليه أمر افريقية ، فلما رأى الأمير أبو عبد الله وفود العرب عليه وكثرتهم ، أمر جيش بني مرين بالإنصراف فانصرفوا ، وسار مع العرب فلقيه القائد

<sup>355)</sup> في الوفيات لابن قنفد القسنطيني ، تصحيح وتعليق هنري بيريس (ط. مصر) ص 63 أنه توفي سنة 807 وابن قنفد أعرفُ بأخبار بني وطنه من غيره ، وراجع نيل الابتهاج.

<sup>356</sup> م 1406 م.

<sup>27</sup> أوت 1406 م.

<sup>358)</sup> المعروف بابن قنفد أيضًا ، وهو من الأعلام المكثرين من التآليف ، ألُّف في الفقه والفلك والتاريخ.

<sup>(359 – 1408</sup> م .

<sup>. 1395 – 1394 (360</sup> 

<sup>361)</sup> في الأصول: «القدر» والمثبت من تاريخ الدولتين ص 123.

<sup>362)</sup> في تاريخ الدولتين: «عرب».

<sup>363)</sup> كذا في ط وتاريخ الدولتين، وفي ش: وأبا محمد عبد الله.

أبو النَّصر ظافر بمحلَّته ، لأن السُّلطان أبا فارس لما بلغه بجيء هذه الجيوش مع الأمير أبي عبد الله خشى على بجاية ، فعقد عليها لأخيه زكرياء صاحب بونة فصرفه إليها ، وصرف عنها القائد ظَافر – المقدّم الذكر – فأمره بالخروج بالمحلّة للقاء الأمير أبي عبد الله محمَّد ، فالتقى الجمعان ، فهزم أبو عبد الله محمَّد القائد ظَافرًا وأخذ محلَّته بجميع ما فيها ، ثم سار. الأمير أبو عبد الله لبجاية ، فقام أهلها على الأمير زكرياء وأخرجوه منها ، ففرَّ في البحر ، وملك الأمير أبو عبد الله بجاية ، وعقد عليها لولده محمَّد المنصور ، وسار للقاء السَّلطان أبي فارس ، وسار أبو فارس بمن معه من العرب فمر ببجاية فأخذها بمداخلة بعض أهلها بعد أن قاتلها أَيَّامًا وانبعثت أيدي العيث في ديار أهلها فانتهبت ، وقبض أبو فارس على الأمير محمد المنصور وعلى كبار البلد كالاشبيليين ، فبعث بهم إلى الحضرة فاعتُقِلوا بها ، وعقد [323/ب] على بجاية لصاحبها، كان المولى أبي العباس أحمد ابن أخيه (364) المولى / أبي عبد الله خرج من بجاية للقاء أبي عبد الله محمَّد ، فلما التقى الجمعان تحوَّل شيخ العرب المرابط ابن أبي صعنونة شيخ حكيم عن الأمير أبي عبد الله محمَّد وتركه لعهد كان بينه وبين السُّلطان على ذلك ، فانهزم من كان مع الأمير أبي عبد الله محمَّد ، وفرَّ هو بنفسه طالبًا نجاته فلحقه خيل السُّلطان بموضع يقال له بتيتة (365) جوفي بلد تامغزة فقتلوه ودُفنت جثته هنالك ، واحتُزُّ رأسه وأُتي به إلى السُّلطان أبي فارس ، فبعث به رجلاً من رجال الطّريق إلى مدينة فاس فعلَّقه ليلاً بباب المحروق بها فأصبح أهل فاس يتوارونه ، وكان قتله أول محرم سنة اثنتي عشرة وثمانمائة(<sup>(366)</sup>.

وفي سنة ثلاث عشرة (367) أخذ السُّلطان الجزائر صُلحًا من أهلها.

وفي يوم السبت السابع والعشرين لربيع الثاني من السنة المذكورة (368) توفي قاضي الجماعة الخطيب المدرس عيسى الغبريني ، ودُفِن بالزلاج ، وقُدِّم عوضه أبو يوسف يعقوب الزُّعْنِي وقُدَّم لامامة الجامع والفتوى به الحافظ أبو القاسم الْبُرْزُلِي. وفي سنة سبع عشرة وثمانمائة (<sup>369)</sup> توفي أبو عبد الله محمَّد بن خلف <sup>(370)</sup> ألأَبي بضم

<sup>364)</sup> في الأصول: «بن أخي».

<sup>365)</sup> في ش: «تبسة» وفي ط: «سبيبة» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 124.

<sup>368) 29</sup> أرت 1410 م. 366) 16 ماي 1409م.

<sup>369)</sup> الصحيح أن الأبي توفي سنة 828. . # 1411 - 1410 (367

ابن خلفة بكسر المعجمة وفتحها ثم لام ساكنة ثم بعدها فاء . نيل الإبتهاج ص 287 نقلاً عن الحافظ ابن حجر. البدر الطالع للشوكاني 169/2.

الهمزة نسبة لأبَّة (371) قرية من قرى تونس مؤلف «اكمال المعلم في شرح مسلم» (372) في ثلاث (373) مجلدات ضخمة ، وشرَح المُدُوَّنة ، سكن تونس ، وتوفي بها – رحمه الله تعالى – .

وفي عام سبعة وعشرين وثما نمائة (374) افتتح السُّلطان أبو فارس تلمسان المَرَّة [324] الأولى من يد صاحبها عبد الواحد بن حمَّو الزَّياني لما بلغه أن سيرته غير مرضِيَّة ، ونهاه فلم ينته وفرَّ هاربً بعد كسر ولده عند خروجه بمحلة لملاقاة السُّلطان أبي فارس ، ودخل أبو فارس تلمسان ، واستقر بها في قَصَبَتِها ، واستولى على جميع ما فيها ثالث عشر جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين وثما نمائة (375) ، ثم قلدها الأمير محمد ابن السُّلطان أبي تاشفين بن أبي حمّو الزّياني ، فعقد له عليها ، ثم ارتحل قاصدًا مدينة فاس حتى لم يبق بينه وبينها إلا مسيرة يومين ، فوجَّه له صاحبها أن البلاد بلدكم والسَّلطنة لكم وجميع ما تأمرنا به نمتثله ، فقبل أبو فارس كلامه ووجَّه له هديَّة عظيمة ، فكافأه عليها بأكثر منها وقفل راجعًا إلى تونس غانمًا منصورًا ولحقته بيعة فاس ثم صاحب الأندلس ، فصارت افريقية والغرب الأقصى والأوسط كلها تحت نظره وفي ملكه .

#### نزول النصارى بقرقنة:

وفي سنة سبع وعشرين المذكورة بعث سلطان النّصارى القطلاني (376) رسولاً من قبله إلى حضرة تونس برسم التحدُّث في الصَّلح ، فوجد الرسول السُّلطان أبا فارس بالمغرب ، فبعث له الغُراب وقال: «ارجع فورًا ، فرجع في الغُراب ، فوجه عمارة عددها خمسون جفنًا (377) ، وقصدوا قرقنة ونزلوها ليلاً على حين غفلة من أهلها والنّصارى نحو عشرة آلاف مقاتل / والمسلمون نحو الألفين ما بين رجال ونساء وأولاد ، ولا [324/ب]

<sup>371)</sup> وأبة في اللغة القرطاجنية بمعنى السُّوق.

<sup>372)</sup> اكمال المعلم للقاضي عياض ، وتأليف الأبي اسمه «اكمال اكمال المعلم».

<sup>373)</sup> وهو مطبوع في سبع مجلدات ضخمة.

<sup>374) 14</sup> ماي 1424م.

<sup>375) 13</sup> ماي 1424م.

<sup>376)</sup> هو الفونس الخامس (Alphonse V) ملك أرغون (Aragon) وكانت بينه وبين أبي فارس وقائع ، انظر عن هذه العلاقات برنشفيك (La Berbérie) ، المصدر السابق 230/1 الذي اعتمد فيها على مراجع غربية.

<sup>377)</sup> جمعها Dozy ، ..Suppléments ، (Suppléments على جفان أو جفون ، وجمعها ابن بطوطة على أجفان ، وهي سفينة حربية بطيئة الحركة انظر عنها سعاد ماهر «البحرية في مصر الاسلامية» ص 336.

حصن بالجزيرة يتحصَّنون به ، فوقفوا وقاتلوا عن (3<sup>78)</sup> أنفسهم وحريمهم ، فقتلوا من النَّصارى نحو أربعمائة ، واستشهد من المسلمين نحو المائتين ، وأُسِّر باقيهم ، واستولى العدو على ما في الجزيرة ، وكان السُّلطان قد انصرف إلى المغرب ، فلما وصل إلى قفصة بلغه خبر العمارة ، فجد في السَّير إلى أن اتفق وصوله ووصول النَّصارى لصفاقس فطلبوا من السُّلطان الأمان لينزلوا ويتحدَّثوا في فدية المسلمين ، فأعطاهم الأمان ونزل منهم نحو ستماثة نفس من كبارهم ، فأعطاهم السُّلطان خمسين ألف دينار فدية فأَبَوا ، فأتى المرابط بن أبي صعنونة للسُّلطان وقال له : : «النَّصاري خانوك فانهم بعثوا رسلهم للصُّلح ، وفعلوا ما فعلوا وليس لخائن أمان ، فالرأي الصُّواب عندي القبض على هؤلاء حتى يردوا المسلمين فأبي ذلك ، وقال : لا ، [لئلا[(<sup>379)</sup> يتحدث الناس<sup>(380)</sup> أني خائن نعطي الأمان ونخون نعوذ بالله من ذلك ، فقال له المرابط : إذا لم تفعلها أنت نفعلها أنا ، تمشي أنت تتصيد وأنا نأخذهم في غيبتك ، فنهاه وطلعوا لأجفانهم على الأمان ، وسافروا بالمسلمين لبلدهم ، ولكن بعد ذلك افتداهم كما افتدى أكثر أسارى المسلمين من أيدي الكافرين لأنه التزم فداء جميع من يرد لمرسى تونس من الأسارى من بيت المال مُدّة حياته ، وأوصى تجّار [325/أ] النَّصاري من جميع أجناسهم / أن يأتوه بكل مَنْ يقدرون عليه من أسارى المسلمين ، وعيَّن لهم في كلُّ شاب منهم من ستين دينارًا إلى سبعين ، وفي كل شيخ وكهل من الأربعين إلى الخمسين ، فما مضت مُدّة يسيرة حتى جاء تجّارهم بعدد كثير من الأسارى ففداهم جميعًا من بيت المال ، وما زال يفعل ذلك مُدَّة حياته ، ثم أوقف أوقافًا كثيرة معتبرة ، وحفظ مجابيها ، وكُلُّما يتحصل من المجابي يشتري بها رَبْعًا برَّانيًا ودَخْلانيًا بحضرة تونس أعَدَّه لفداء الأسارى بعد وفاته ».

### حركة أبي فارس عبد العزيز بمالطة والمغرب الأوسط:

وفي سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة (<sup>381)</sup> عمَّر من تونس أسطولاً كبيرًا وبعث معه مملوكه القائد رضوان أميرًا عليه ، وأمره أن يسافر به إلى جزيرة مالطة – دمَّرها الله – وينازلها ثلاثة أيام فإن تيسر أخذها وإلّا رحل عنها ، فلما وصلها ضيَّق عليها أشدُّ الحصار ، ثم أقلع عنها بعد أن أشرف على أخذها.

<sup>378)</sup> في ش: «على»،

<sup>. 1429 - 1428 (381</sup> 

<sup>379)</sup> ساقطة من الأصول.

<sup>380)</sup> كذا في ط وتاريخ الدولتين، وفي ش: «يتحدث الناس بي».

وفي حدود السنة المذكورة بعث السُّلطان أبو فارس عسكرًا صحبة قائد قسنطينة القائد «جاء الخير» إلى تلمسان لِمَا بلغه عن صاحبها الأمير محمد ابن السُّلطان أبي تاشفين من العُتُو والإستبداد ، وقطع اسم السُّلطان من الكُتُب والخُطبة ، وبعث معه السُّلطان أبو محمد عبد الواحد الذي كان صاحبها ، وكان قدم تونس بعد فراره بين يديه حين ملك تلمسان ، فلما وصلوا وخرج الأمير محمد بجيشه ، والتقى الجمعان فهزمهم ، فسار أبو محمد عبد الواحد إلى الجبال ، واستصرخ أعداءها ، فأتى بها إلى تلمسان فملكها . / وبعث [325/ب] بيعتها للسُّلطان بتونس وخرج ابن أبي تاشفين فارًا بنفسه إلى الجبال .

ثم رجع (382) ودخل على [عمه] (383) أبي مُحَمَّد عبد الواحد فقتله وملك تلمسان ، فسار السُّلطان أبو فارس بعساكره حتى نزل على تلمسان وأخذ بمخنقها محاصرًا لها أشدَّ الحصار فلما علم ابن تاشفين أن لا قُدْرة له على القيام في البلد واشتدَّ عليه الحصار خرج ليلاً هاربًا إلى جبل بني يَزْناسِن (384) وأصبح أهل البلد فاتحين الأبواب ، فدخل السُّلطان بمن معه وبعث القائد نبيل بن أبي قطاية في عسكر إلى الجبل وحاصره إلى أن طلبوا منه الأمان على أن يُمكّنوه من الأمير محمَّد ، فأنزلوه إلى أبي فارس ، فقبض عليه وقلَّد البلد للأمير أحمد ابن السُّلطان أبي حمُّو موسى بن يوسف الزَّياني ، ورجع في عام خمسة وثلاثين وثمانمائة (385) واعتقل ابن أبي تاشفين بقصبة تونس إلى أن هلك سنة أربعين (386).

# نزول النصارى بجربة ومواجهة أبي فارس لهم:

وفي عام خمسة وثلاثين وثمانمائة (<sup>387)</sup> في العشر الأول من ذي الحجة نزل (طاغية النصارى ملك أرغون)(<sup>388)</sup> القطلاني على جزيرة جربة في أُمَم لا تحصى ، وكان أبو

<sup>382)</sup> أي محمد ابن السُّلطان أبي تاشفين، اختصر المؤلف الأحداث، وقرنها ببعضها دون مراعاة فارق الزمن، فرجوع محمد بن تاشفين إلى تلمسان ثم خروج السُّلطان الحفصي إليه كان في سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة.

<sup>383)</sup> اكمال من تاريخ الدولتين للتوضيح.

<sup>384)</sup> في الأصول: «يزناش» وفي تاريخ الدولتين ص 129: «يزناتن» والصواب ما أثبتنا.

<sup>1432 – 1431 (385</sup> م.

<sup>1436 (386</sup> م.

<sup>. 1432 – 1431 (387</sup> 

<sup>388)</sup> في الأصول: ونزل رمي النَّصارى رغون، والتصويب من تاريخ الدولتين ص 129.

فارس نازلاً بعمرة بمحلته ، فلما بلغه الخبر ارتحل حالاً وجدَّ السير ، فلما وصل وجَدَ النَّصاري قطعوا القنطرة فنزل السُّلطان بمحلته خارج الجزيرة مما يلي القنطرة ، وكان قد بعث قِبَلِ العدو عسكرًا صحبة قائد من قُوَّاده لحفظ الجزيرة من العدو، فمنعوا العدو من [326أ] نُزُول الجزيرة ، فكان أبو فارس بمن معه / خارج الجزيرة والعسكر السَّابق داخلها والعَدُو في البحر على طَرَف القنطرة ، وقد جعل بينه وبين المسلمين سورًا من الخشب ، وكان المولى أبو فارس يجلس كل يوم بطرف القنطرة مع أصحابه ويجلس بين يديه القائد نبيل بحيش معه للقتال ، فأُخبر العدو بذلك ، وبأن أصحابه ينصرفون عنه لمأرجم في وقت القائلة ، فلما صار وقت القائلة ولم يبق إلّا الخواص بعث النَّصراني سُفَّنّا عدة فأحاطت بالقنطرة وأرادوا القبض على السُّلطان ومن معه ، فركب السُّلطان وسلَّمه الله من كيدهم ، واستشهد بعض من كان معه ، وأحاط العَدُّو بالميدان وما فيه فأخذوه في رابع محرم من سنة ست وثلاثين وثمانمائة (389) ، ثم إن بعض أهل جربة قصدوا إلى أبي فارس وأخبروه بأن للجزيرة طريقًا غير القنطرة في البحر فبعث معهم عسكرًا فأدخلوه الجزيرة فلما رآى العدو العسكر دخل الجزيرة من غير القنطرة أيقن بالبخيبة ، وأقلع بأساطيله خائبًا وكانت اقامة العدو عليها سبعة وعشرين يومًا ، وأصلح السُّلطان القنطرة .

## حركة أخرى بالمغرب الأوسط لأبي فارس ووفاته:

وارتحل سالمًا ، وأعطى للجند عطياتهم ، وجَدَّد (390) حركته وسار متوجهًا إلى تلمسان لما بلعه عن صاحبها أحمد بن أبي حمو الزَّياني من التحدُّث بالإستقلال كعادة أسلافه فلما بلغ ولجة السدرة - موضع قرب جبل ونشريس - من عمل تلمسان وبه عين تسمى عين الزال<sup>(391)</sup>، وكان يوم الأضحى من سنة سبع وثلاثين وثمانمائة (<sup>392)</sup> تطهر [326/ب] وجلس ينتظر صلاة العيد/ فحضرته وفاته - رحمه الله تعالى - فجأة قبل الوصول إلى تلمسان ، فكانت مُدَّة خلافته بتونس إحدى وأربعين سنة وأربعة أشهر وسبعة أيام.

<sup>389) 31</sup> أوت 1432م.

في تاريخ الدولتين: «وجرد».

<sup>391)</sup> كذا في ط وتاريخ الدولتين، وفي ش: وعين الذال.

<sup>392) 18</sup> جويلية 1434م.

## مزايا أبي فارس:

وما مات - رحمه الله تعالى - حتى حصل له من الفتوحات كل عظيم ، وطوَّع العُصاة والبغاة وفتح المدائن ، ومَهَّد السُّبل ، وفي أوَّل أيَّامه أغْزى أسطوله مدينة طرقونة بجزيرة صِقلِيَّة فافتتحها عنوة ، وهدَّم سورها وأتى منها بالغنائم الكثيرة والسَّبي الكثير ، وصار مُلْكه من طرابلس لأقصى المغرب، وأذَلَّ الله بعزه كل جَبَّار من العرب والبربر، وقد كان عرب افريقية قبله بالاختيار على ملوكها ويُحَاصرون المدائن ، ويُشَاركون السَّلطنة في مجابيها وله مع الأعراب وقائع شهيرة - مما أشرنا لبعضها - فقهرهم الله جَلت قدرته بهذا السُّلطان المُؤَّيِّد فصار يَقُودهم معه أجنادًا في أعراض أسفاره شرقًا وغربًا بعد أن أباد أكثر أعيانهم ورؤوس مشايخهم ، وصار يبعث قُوَّاده يتَّبعون نجوع العرب لاستيفاء زكاة مواشيهم وِهم صاغرون تحت السَّمع والطَّاعة مذعنون ، فهو واسطة عِقَد بني حفص ، ولقد أَلُّف مآثره صاحبَ كتاب «تحفة الأريب» (393) فَذَكر منها كل غريب ، فهو – رحمه الله تعالى – واسطة عقد بني حفص ، واليه انتهى شرفهم ، فهو غاية ارتفاع قوس شمس عزهم ، ونهاية أوج ملك فَخْرهم ، فمنه أخذ قوس شمس عزهم في الإنحطاط / حتى بلغ حضيض الاهانة والخسران في أيام الحسن وأولاده كما – يأتي إن [1/327] شاء الله – وإنما أطلنا وأكثرنا بذكر مآثره لأنَّها جميلة ، والله يحب الحميل ، فلذا استتبَّعنا ما قَدِرْنا عليه ، ومن ثم وجب امساك عنان القلم عما بعده إلّا بذكر أسمائهم إلّا ما لا بد منه من أحوال الحَسن وأبنائه لمسيس الحاجة الأكيدة إليه مما ستقف عليه - إن شاء الله تعالى -.

#### أبو عبد الله محمد المنتصر:

وبعد وفاته (394) – رحمه الله تعالى – قام بالأمر بعده حفيده ولد ولده وولي عهده أبو عبد الله محمَّد المنتصر، ابن أبي عبد الله محمَّد ابن السُّلطان أبي فارس، بويع له بالخلافة في التَّاريخ ، ورحل بالمحلة بعد غَسْل جده وتكفينه ، وبعث به إلى حضرة تونس

<sup>393)</sup> لعبد الله الترجمان وهو راهب اسباني أسلم بتونس ، والكتاب مطبوع وهو صغير الحجم.

<sup>394)</sup> عن دولة السُّلطان أبي فارس عبد العزيز انظر تاريخ الدولتين ص 114 - 131 فقد نقل المؤلف ما فيه باختصار وزاد زيادات قليلة.

فدُفن بها بازاء قبر والده بالتَّربة الجاورة لسيدي محرز بن خلف ، وجُدّدَت له البيعة بتونس يوم عاشوراء من مُحرَّم سنة ثمان وثلاثين وثما نمائة (395) ، ولأول ولايته أمر ببناء المدرسة بسوق الفلقة من تونس ، وبه تُسمَّى المُنتَصِرية ، وبناء السِّقاية بداخل باب أبي سعدون من تونس ، وفي لبلة الجمعة ثاني عشر من صفر سنة تسع وثلاثين وثما نمائة (396) ، توفي بسانية باردو ، فدُفن مع آبائه ، فكانت خلافته سنة واحدة وشهرين واثني عشر يومًا .

## أبو عمرو عثمان ومن توفي في أيامه من المشايخ:

وبويع صبيحة يوم (397) موت شقيقه السُّلطان أبو عمرو عثمان بن محمد ابن السُّلطان و كان ابن فكان - رحمه الله - قائمًا على طريقة جده سائرًا / في ظل سطوته ، وكان عالمًا فاضلاً مشهورًا ، طالت مُدَّته حتى أربت على مُدَّة جَدِّه ، وكان قاهرًا للعرب وله معهم وقائع مشهورة ، ومساعي محمودة مأثورة ، تَتَبُّعُها يخرج بنا عن صواب الإختصار. وفي أيَّامه توفي بتونس أبو القاسم البُرْزلي (398) خامس القعدة من سنة احدى وأربعين وثمانمائة (398)

وفي سنة اثنتين وأربعين عصر يوم الخميس رابع عشر شعبان (400) توفي بتلمسان الشَّيخ الفقيه العلاَّمة أبو عبد الله محمد بن مرزوق (401).

وفي السنة التي قبلها سنة احدى وأربعين ، تُوُفّي العباس أحمد بن عبد الرّحمان

<sup>395) 16</sup> أوت 1434م.

<sup>396) 6</sup> سبتمبر 1435م.

<sup>397)</sup> ساقطة من ش.

<sup>398)</sup> البرزلي من تلامدة الإمام ابن عرفة لازمه نحو أربعين سنة ، ومن تلامدته ابن بلدته ابن ناجي القيرواني ، وحلولو والرصاع وعبد الرحمان الثعالي الجزائري وهو مؤلف جامع مسائل الأحكام فيا نزل بالمفتين ، ويعرف بديوان البرزلي أو فتاوى البرزلي وهو أربعة أجزاء في مجلدين كبيرين منه أربع نسخ بالمكتبة الوطنية بتونس ، راجع تراجم المؤلفين التونسيين 1751 - 178 ، ومزيّة هذا الكتاب أنه يحاول بقدر الإمكان احصاء تآليف المترجم واستقصاء المصادر والمراجع التي تكلَّمت عن المترجم.

<sup>399) 30</sup> أفريل 1438م.

<sup>400) 30</sup> جانني 1439م.

<sup>40:)</sup> هو الحفيد وله ترجمة في نيل الإبتهاج.

الزليطني عرف حلولو<sup>(402)</sup> أخذ عن البرزلي ، ولي قضاء طرابلس ، ورجع إلى تونس وشرح «جمع الجوامع» لابن السبكي، و«مختصر خليل»، و«تنقيح القرافي»، و«اشارات الباجي»، و«عقيدة الرسالة».

وفي سنة احدى وخمسين وثمانمائة (403) ، قدم الفقيه القاضي أبو عبد الله مُحَمَّد بن أبي بكر الونشريسي (404) للامامة والخطبة بجامع الزّيتونة ثالث محرم ، وتوفي في عصريوم الأربعاء خامس ربيع الثاني من سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة (405).

وفي سنة خمس وخمسين وثمانمائة (406) تُوفي بتلمسان الشَّيخ المفتي العلاّمة أبو القاسم العُقْباني (407).

وفي أواخر شهر رمضان سنة سبع وستين وثمانمائة (408) ، تُوُفي مفتي بجاية وعالمها الشَّيخ الفقيه أبو عبد الله محمد المَشَذَّ إلى (409)، بفتح الميم (410) وشين معجمة ثم ذال معجمة مفتوحة بأشباع مشددة ثم لام ، نسبة لقبيلة / من زواوة ، كان إمامًا كبيرًا مقدمًا [328] على أهل عصره في الفقه وغيره ، ذا وجاهة عند صاحب تونس المترجم أبي عمرو عثان ، قيل كان يضرب به المثل ، فيقال أتريد أن تكون مثل أبي عبد الله المشذالي؟ . وفي ثاني عشر من محرم سنة ثمان وستين وثمانمائة (411) ، نوفي بتونس الشَّيخ الولي

<sup>402)</sup> هو قيرواني النشأة والدار وليس له من الليبية إلّا الإنتساب لأحد مدنها ، وقد عَدَّهُ الشيخ طاهر أحمد الزّاوي من أعلام ليبيا ، وَهُوَ تَعَدِّ على الحقيقة والتاريخ ، إذ من المعروف لدى كتاب الطبقات أن الشخص ينتسب إلى المكان المتوفي فيه ولا ينتسب إلى أصل بلدته ، مثل الصحابة المشهورين المتوفين بالمدينة كسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وغيرهما فإنهج يعدون من أهل المدينة لا من أهل مكّة التي هي مسقط رأسهم. والشيخ طاهر الزاوي عد في أعلام ليبيا الذين مر على استقرارهم بالقيروان قرون ، ولم يبق لهم صلة بليبيا إلّا صلة النسب الأصلي ، وحلولو له ترجمة في تراجم المؤلفين التونسيين 165/1 – 167.

<sup>(403</sup> 1447 م.

في الأصول: «الونشريشي، والتصويب من تاريخ الدولتين ص 143. (404

<sup>28</sup> ماي 1449م. (405

<sup>1451</sup> م. (406

المؤلف مقلد في هذا للزركشي لأن اسم العقباني هو قاسم أبو الفضل بن سعيد ، ووفاته في ذي القعدة سنة (407 854 وله ترجمة في الأعلام لخير الدين الزّركلي ونيل الإبنهاج.

جوان 1463 م. (408

الصواب اهمال الدال لأن اللغة البربرية لا ذال فيها والمشدالي له ترجمة في نيل الإبتهاج.

في الأصول: «الهمزة». (410

<sup>26</sup> سبتمبر 1463 م. (411

الصَّالح أبو العباس سيدي أحمد بن عروس ، ودُفِن بزاويته المشهورة به قرب جامع الزَّيتونة .

وفي ثاني عشر صفر من سنة تسع وستين وثمانمائة (412)، توفي الشَّيخ الصَّالح أبو العباس أحمد ابن الشَّيخ الصَّالح محمد بن زيد بالمنستير ودُفن بها.

العباس أُحمد ابن الشَّيخ الصَّالح محمد بن زيد بالمنستير ودُفن بها. وفي خامس جمادى الأولى توفي قاضي الأنكحة الفقيه محمد الزِّنْدَيْوي سنة ثلاث وسعين وثمانمائة (413).

وفي يوم الجمعة سابع جمادى الأولى سنة تسع وسبعين (414) ، توفي بتونس الشَّيخ الفقيه العالم الكبير أبو اسحاق ابراهيم الأخذري (415) .

وفي أواسط محرم سنة اثنتين [وثمانين] (416) وثمانمائة (417). ورد على السُّلطان أبي عمرو عثمان نصر بن صولة شيخ الذواودة طالبًا عفوه فعفا عنه وأكرم نزله (418).

وفي سنة احدى وتسعين وثمانمائة (419) توفي بباجة افريقية الشَّيخ أبو الحسن علي بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن علي القُرشي القَلصَادي ، أصله من بَسْطَة (420) بالأندلس ، وبها تفقّه على الشَّيخ أبي الحسن علي بن موسى القَرَبَاقِ (421) ، ومن تأليفه «تاج أشرف المسالك إلى مذهب مالك» و«شرح محتصر الشَّيخ خليل» و«شرح الرسالة» ، و«شرح التلقين» ، مذهب مالك و «شرح محتصر قواعد الإسلام» ، و «شرح رجز القرطبي» / و «تنبيه الإنسان إلى علم الميزان» ، و «شرح أيساغُوجي» ، وله «شرح على الأنوار السنية» وعلى الإنسان إلى علم الميزان» ، و «شرح أيساغُوجي» ، وله «شرح على الأنوار السنية وعلى «حكم ابن عطاء الله» و «على رجز قاضي الجماعة بن منظور في أساء النبيء عَرَالِيَّهِ ، وعلى وعلى «البردة» وعلى «رجز أبي مُقرّع» ، و «هداية النظار في الأحكام» و «كشف الأستار

<sup>412) 14</sup> أكتوبر 1464م.

<sup>413)</sup> ا2 نوفير 1468م.

<sup>414) 19</sup> سبتمبر 1474 م.

<sup>415)</sup> ويقال الأخضري وانظر اتحاف أهل الزمان 189/1.

<sup>416)</sup> ساقطة من الأصول.

<sup>417) 29</sup> أفريل 1477م.

<sup>418)</sup> هنا ينتي تأليف الزركشي في تاريخ الدولتين الطبعة المشار إليها وقد أخذ عنه المؤلف ما يتعلق بالدولة الحفصية كما أشرنا مع اضافات قليلة من عنده.

<sup>419) 1486</sup> م.

<sup>420)</sup> ويقال بُسْطَة ، أيضًا بمصر ، انظر معجم البلدان 422/1.

<sup>421)</sup> في الأصول: «الفرياني».

عن علم الغبار» والتبصرة»، و«كشف الجلباب عن علوم الحساب» و«شرح تلخيص ابن البناء بكبير وصغير»، و«شرح (423) ابن الياسمين في الجبر والمقابلة»، وغير ذلك (423) مما يطول تعداده – رحمه الله تعالى –.

### أبو زكرياء يحيى بن مسعود وعبد المؤمن بن ابراهيم:

ولما انقضت (424) مدة أبي عمرو عثمان الحفصي – رحمه الله تعالى – تَولَّى بعده [أبو زكرياء] (425) حفيده يحيى بن مسعود ، فسار سيرة جَدِّه أبي فارس إلّا أنه كان بخيلاً فمال الجند عنه إلى عبد المؤمن بن ابراهيم بن عثمان ، فاستولى على الملك .

ثم أبو زكرياء من جديد<sup>(426)</sup>.

وفي سنة تسع وتسعين وتما نمائة (427) وقع فناء عظيم فمات أبو زكرياء.

## محمد بن الحسن وتغلب النصارى على مواقع من افريقية:

فتولَّى السُّلطان محَمَّد بن الحسن ، فاشتغل بالخمر واللهو ، وفي أيامه سنة ثلاث عشرة وتسعمائة (428) تغَلَّب النَّنصاري (429) على كثير من البلاد إلّا أن الله تعالى لطف بالعباد .

<sup>422)</sup> ويسمى هذا الشرح «تحفة الناشئين على أرجوزة ابن الياسمين».

<sup>423)</sup> القلصادي من المكثرين من التأليف، واشهرت تآليفه بالخصوص في علم الحساب والفرائض.

<sup>424)</sup> لم ينقل المؤلف من الأخبار والحوادث في مُدّة السُّلطان أبي عمرو عثمان إلاَّ النراجم من تاريخ الدولتين عدا ترجمة القلصادي لأن تاريخ الدولتين يقف في سنة 882 هـ بحيث أنه لم يستوف الكلام عن دولة أبي عمرو عثان.

<sup>425)</sup> اكمال من المؤنس ص 159 وفي الأنحاف 189/1 أبو يحيى زكرياء.

<sup>426)</sup> في الأصول: «ثم تولى أخوه زكرياء» والواضح أنه وقع في ذهن المؤلف خلط بين الأحداث ففرق بين الإسم والكنية وأضاف بسبب ذلك أميرًا على القائمة التاريخية قال ابن أبي دينار «وذلك أنه لما استبد بالملك أبو محمد عبد المؤمن جيء بجثة الأمير يحيى ودفن ... وكل ذلك مفتعل ، ولما افتضح الأمر فرَّ عبد المؤمن واستقل أبو زكرياء مملكه « المؤنس ص 159.

<sup>427)</sup> في 9 شعبان - 15 ماي 1494م.

<sup>. 1508 - 1507 (428</sup> 

<sup>429)</sup> هم الإسبان والصحيح أنهم احتلوا البلاد في مدة الأمير الحسن سنة 941.

ذكر الشّيخ عبد اللّطيف بن بركات العربي في «الذخيرة السّنية» أنه اتفق عندنا بافريقية تغلب العدو – دمره الله تعالى – على حصن وهران فأخذه عام ثلاثة عشر وتسعمائة (430) ، ثم تغلّب أيضًا على بجاية فأُخذت في عام خمسة عشر وتسعمائة (430) ، ثم تغلّب على طرابلس عام ستة عشر وتسعمائة (432) ، وتكالب العدو – دمَّره الله / تعالى – على البلاد والعباد وعاث وأظهر الفساد ، واغتر بقوته وصولته ، واعتز بحوله وقوّته ، ونزلوا جربة وبها شيّخها الشّيخ يحيى بن سمومن (433) الوهبي ، وكان صاحب يقظة وحزم ونباهة وعزم ، فَهَيَّا لَهُم الرّجال من الفرسان الأبطال ، فلما حصل جميعهم بالجزيرة وانتشروا ورأوا أنها لهم كغيرها واغتروا ، أيد الله المسلمين بالنّصر والظّفر ، ورزقهم الصّبر ، فقتلوهم بكل بقعة وهزموهم هزيمة شنيعة ، وعن اثني عشر ألف قتيل غير ما رمى البحر من فرائسهم ببلاد السّواحل ، انجلت الوقيعة فحصل للمسلمين بالجزيرة من سلاحهم وأسلابهم عدد كثير ، ومال غزير هوالحكم لله العلي الكبير (434) ، والعجب أنه مات من المسلمين ثلاثة عشر رجلاً أو أربعة عشر.

وكذلك اتّفق للعدو – دمّره الله – بجزيرة قرقنة من بلاد السَّاحل فانهم نزلوا بها مطمئنين وأرادوا أن يبنوا البناءات والحصون للقرار والسكنى ، فكن لهم المسلمون وصابحوهم فلا يرى منهم إلّا صريع طريح ، أو أسير جريح ، أو قتيل تنسفه الريح . ثم مات مُحَمَّد بن الحسن بعد أن ملك أزيد من ثلاثين سنة ، فكانت وفاته سنة اثنين وثلاثين وتسعمائة (435).

## الحسن بن محمد والتصارع العثاني الاسباني بافريقية:

وتولَّى بعده ولده الحسن بن محمد بن الحسن ، بويع بعد موت أبيه بالتَّاريخ المذكور ولما تولى رَفَع المكوس على الناس وأجرى عوائد جميلة وسار سيرة مرضِيَّة ، ثم المذكور ولما تولى رَفَع المكوس على الناس وأجرى عوائد جميلة وسار سيرة مرضِيَّة ، ثم [329/ب] انقلبت أحواله فاضطربت عليه / البلاد ، وخرجت عليه الحَامَّة ، وخرجت عليه صوسة ، قام بها صهره صفاقس فقام بها المُكنّى – كما يأتي إن شاء الله – وخرجت عليه سوسة ، قام بها صهره

430) 1507 – 1508م. في الأصول: وسمو بن 4.

431) 1509 – 1510م. 434) سورة غافر: 12.

. 1510 – 1511 م. 1512 – 1526 م. (435

القليعي (436) وقام عليه بالقيروان الشَّيخ عرفة من أولاد الشَّيخ نَعْمُون (437) ، وهو جد الشَّابيين ، فبايع لرجل من لمتونة اسمه يحيى مُدَّعِيًا أنه حفصي ورد من المغرب ، ثم فر يحيى المذكور ، ودخل تونس متنكرًا ، فسك وقطع رأسه .

ولما مات الشَّيخ عرفة صاحب القيروان قام بالأمر بعده محمد بن أبي الطيب وهو ابن أخيه (<sup>438)</sup>، وفي آخر أيام الحسن استنجد أهل القيروان بدَرْغُوث باشا وكان بطرابلس لما قاسوا من جور ابن أبي الطيب ، ودخلت صفاقس في طاعة درغوث باشا.

وفي أيَّام الأمير الحسن انقلَبت قسطينة على يد التُرك أيضًا ، وتغلبت الأعراب بالفساد ، وكانت الشُّوكة في أولاد سعيد إلى أن هادنهم السُّلطان حسن بستين ألفًا عن الوطن .

وفي أيامه جاءت عمارة من بر التُّرك لأخذ تونس أرسلها ابراهيم باشا ، وكان وزيرًا للسُّلطان سليان ابن السُّلطان سليم – رحمهما الله تعالى – وكان ابراهيم باشا ضرب الدُّنانير باسمه ، وهو أول وزير تولَّى الوزارة من أولاد السَّراية (439) – كما قيل – ومات سنة احدى وأربعين وتسعمائة (440) ، فأرسل خير الدَّين إلى تونس عن غير اذن السُّلطان سليان ، فنازل تونس وأخذها ، وفرَّ عنها الحسن ، ودخلها خير الدَّين ، اواستقل (441) بقصبتها .

وقام ربض / باب السويقة على خير الدين وكانت بينهم مقتلة عظيمة مات فيها [330] خلق كثير من الفريقين ، وكان محل القتل من باب القصبة إلى باب البنات وحومة العلوج ، ونادى المنادي بالأمان من قبل خير الديّين وكف الفريقين (442).
وخير الدين هذا هو الذي ابتدأ بدخول العساكر العثمانية لتونس.

وقيل إن محمد بن الحسن خلف خمسًا وأربعين ولدًا ذكرًا وضع فيهم الحسن السَّيف ولم يفلت منهم إلّا أخواه الرّشيد وعبد المؤمن كانا غائبين فلحقا ببعض أحياء العرب.

<sup>436)</sup> في الأصول: «القلعي، والتصويب من المؤنس ص 161.

<sup>437)</sup> المؤلف تابع لما قاله ابن أبي دينار في المؤنس، والصحيح أنه من أولاد الشَّيخ أحمد بن مخلوف الشَّابي.

<sup>438)</sup> في الأصول: ﴿ أَخُوهُ \* والتصويب من المؤنس ص 162.

<sup>439)</sup> في الأصول: «العرابة» والتصويب من المؤنس.

<sup>،</sup> م 1535 – 1534 (440

<sup>441)</sup> كذا في ط والمؤنس ، وفي ش: «اشتخل».

<sup>442)</sup> المؤنس 162 – 163.

واشتغل الحسن باللهو، وجمع من الملاهي كثيرًا، ومن المردان(443) أزيد من أربعمائة للفسق بهم ، وشقَّ ذلك على أهل البلد وطلبوا منه ترك ذلك حتى رَموه بالحجارة ، فأبي أن يترك فنفرت عنه القلوب ، فأرسلوا إلى الرَّشيد ليُمَلِّكُوه فلم يَمكن ، فذهب الرَّشِيد إلى خير الدّينِ باشا صاحبِ الجزائر ، والتجأ إليه ، فلما علم ذلك السُّلطان الحسن شَوَّ عليه ذلك ، وأرسل إلى السُّلطان سليمان يشكو من خير الدُّين ، فانه آوى أخاه ، وأرسل صحبة الرّسول هدايا متحفة ، فأجابه السُّلطان بأن : طب نفسًا فإنّا نأمر خير الدين باستصحاب أخيك معه فإذا حصل عندنا أودعناه عندنا فلا يعود إليك ، فلما قدم خير الدّين على السُّلطان ومعه الرَّشيد ، عيَّن له السُّلطان كل يوم خمسمائة درهم جامكية (444)، ومن المأكول ما يكفيه، وكانت عمارة السُّلطان مترددة على المغرب [330/ب] لاستنقاذ البلاد من أيدي الكُفَّار/ فعرف خير الدّين السُّلطان بأن العمارة لا تطيق أَن تخرج من ها هنا وتسير مسافة أشهر ، ثم تجتمع بالكفار ، فلا بد أن تُشَيِّي (445) عمارتكم قرب بلاد الكفار ، ثم تسير منه إلى حيث شاءت ، وليس ثم موضع تُشَيِّي (445) فيه أليق من حلق الوادي بتونس ، وكيف ذلك والسُّلطان حسن بتونس ، فقال : إن أهل تونس متضجِّرون منه وهذا الرِّشيد عندكم يحبُّه أهل تونس ، فإن أمر السُّلطان سرت بالعِمارة ، وَعرَّفتهم بأن الرّشيد معنا فنملك تونس باتفاق من أهلها فتكون البلاد كلها للسُّلطان ، فوافقه السُّلطان على ذلك ، فسار خير الدّين بالعمارة ، فدخل حلق الوادي ، وَعرَّف أهل تونس بأن معهم الرَّشيد لِيُملِّكُوه البلاد ، فقام أهل البلد قومة واحدة وقالوا: نصر الله الرَّشيد ، وساروا نحو العمائر ، ففَرَّ الحسن بأهله وماله إلى مشايخ العرب ، فاستولى خير الدّين على البلد وقتل مشايخ الحفصيين خُفْيَة فتحقّق أهل البلد عدم مجيء الرَّشيد ، وإنَّما هي حيلة من خير الدين ، فقاموا عليه وقاتلوه ، وقُتِل من أهل تونَّس مَا يزيد علي ـ ثلاثين ألفًا بين رجال ونساء ، ثم كَفَّ عنهم وصالحهم ، فأغار الحسن على تونس ليلاً وقتل أزيد من ألف بَقْبَاشي ، وسَافَر لإسْبَانية ، واستَمَدّ من ملكهم ، ولما تَمَكّن من

443) ج أمرد.

<sup>(444)</sup> قَالَ دوزي اعتَهَدًا على النوبري ووصف مصر (Description de l'Egypte) «تعني في الأصل الأموال المخصصة للأزياء ثم صارت تعني الأجرة ، المرتب ، المعاش الخ... ه 168/1 .

<sup>445)</sup> أي تقضى الشتاء.

البلاد «وردت عليه عمارة (446) من النَّصاري واستنجدها الحسن من قبل الامبراطور (<sup>447)</sup> فيها مائة ألف مقاتل.

ولما نزلت النَّصاري تَلَقَّاهم جند خير الدّين / ومن انضاف إليه من أهل تونس ، [331أ] وكانوا نحو ثمانية عشر ألفًا ، فالتقى الجمعان شرقي تونس(448) ، وخير الدّين يُحَرّض المؤمنين على القتال ، وظهر منهم في تلك الحرب ثبات وشدَّة إقدام وَتَمكَّن في أُنواع الحرب ، وكاد أن يكون الظُّفر له في ذلك اليوم ، فبيما هو كذلك اذ ورد الخبر على خير الدِّين أن الحسن تَمَلُّك بالقصبة ، وأن الأعلاج التي بها فتحوا الباب له ، ففرَّ خير الدِّين ومن معه إلى المغرب وتعرَّض له العرب بنواحي تبرسق ووقعت بينهم حروب شديدة ، وتخلُّص منهم إلى أن وصل إلى بلاد العنَّاب - بونة - فركب البحر في عشرين غرابًا وتوجه لبر الترك» (449) فانفتح على تونس باب البلاء وجاءها ما كانت تُوعِد ﴿ وإِنَّا لله وإنا إليه راجعون ﴾ (450). ونال الحسن الحفصي الاسم القبيح الفعل بهذه الفعلة الشُّنيعة ما دعته إليه نفسه القبيحة ﴿ وحسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ (451) مما حل بالمسلمين.

وقيل إن الحَسَن لما ذهب إلى اسبانية عينوا له كل يوم أربعة آلاف دينار افرنجي لمَّاكِلَهُ ، وكانت مدة المكث سبعة أيام ، ثم سار بعمارة فيها نحو أربعمائة غراب فنازل تونس ، فاتَّفق أهل تونس مع خير الدّين أن لا يخرج للكفار بل(<sup>452)</sup> يبقى بالقصبة ، ويباشرون بأنفسهم قتال الكفار، فاستمر القتال نحو شَهر، فاستطال خير الدّين المقاتلة فنزل بنفسه من القصبة ، وفوض أمرها إلى قائده جعفر آغة ، وكان افرنجيًا يبطن الكفر ، وكان في البلد جيوش خير الدّين بها نحو أربعين ألفًا / فقام جعفر المذكور فأطلقه من [331/ب] الحبس ومكَّنه من القصبة وأسوارها ومدافعها ، فصار المسلمون بين عَدُوَّ ين : المدافع من البلد والسَّيف أمامهم ، فانهزموا أقبح هزيمة ، والهاربون هلك أكثرهم من العطش ، ودخل طاغية النَّصارى ، وأجلس السُّلطان حسنًا على التَّخْت ، وأعطاه الحَسَن نفائس الأموال ، ومن أساري المسلمين ما يزيد على سبعين ألفًا ممن يتهم بموالاة أخيه الرَّشيد ،

<sup>446)</sup> النقل بتصرف من المؤنس ص 163.

<sup>447)</sup> كذا في المؤنس وفي الأصول: •الإنبلاذور.. بقرية الكلخ شرقي تونس (المؤنس ص 164) ، وفي اتحاف أهل الزمان 12/2 ونزل (أي الأسبانيول) للبر بمحل

يقال له «برج العيون» قرب حلق الوادي. 451) سورة آل عمران: 183.

<sup>449)</sup> المؤنس 163 – 164.

<sup>452)</sup> ڧ ش ډبأن،. 450) سورة البقرة: 156.

لائم إن النّاس اطمأنوا فافتتحوا أسواقهم ولزم كل صانع صنعته ، فبينا المسلمون في هذه الغفلة اذ دهمهم العدو فجأة ودُفِعت النّصارى دفعة ، والأسواق مفتوحة ، فنهبوها سَبيّا وقتلاً ، وفَرَّ المسلمون بعيالهم إلى ناحية زغوان ، فبعث طاغية النّصارى إلى العرب ، وعيّن لهم جعلاً على كل مسلم من الحاضرة أتوه به شيئًا معلومًا ، فخرجت العربان في طلبهم وأخرجوهم من كل شعب وواد ، وأتوا بهم إلى النّصارى ، فكان طلب العرب أشد على المسلمين من طلب النّصارى ، وأعطاهم ما شرط لهم ، والبعض افتدى من البادية ، وبلغت قدية الرَّجل الموسر ألف دينار ، ومن لم يُفلد نفسه أرسلوه إلى النّصارى ، وكان خطبًا على المسلمين جسيمًا .

وهذه هي الواقعة المعروفة بواقعة (453) الأربعاء ، وأباح الحسن للنَّصارى البلاد (454) ثلاثة أيام ، ويقال في هذه الواقعة أسر الثلث ومات الثلث وهرب الثلث . قال صاحب المؤنس وسمعت من أهل الحضرة من يقول كل ثلث / ستون ألفًا وكانت (455) هذه الواقعة سنة إحدى وأربعين وتسعمائة (456) .

وعندما استقر الحسن بتونس ، تراجع أهل البلد بعد التشتّ والنهب حبًا في الوكر» (457) ولما استقر أمر السُّلطان حسن بتونس ، وأراد طاغية النَّصارى السفر التمس السُّلطان حسن من الطاغية أن يؤخر عنده قدر أربعة آلاف افرنجي يقيمون عنده بحلق الوادي ، ويبنوا هناك معقلاً ، وذلك سنة إحدى وأربعين وتسعمائة (458) ، فوافقوه على ذلك ، وبنوا مدينة مُسوَّرة فتضرَّر بهم كافة الخلق ، فكان الحسن سببًا لقرار الكفار هناك .

« (459) ثم خرج الحسن لافتكاك القيروان من يد الشَّابيين قبل قدوم الباشا درغوث ، فقاتلوه ليلاً بالسَّيف ، واغتنموا ماله وسلاحه ، فأقسم لا يرجع عنها بحال ، وعزم على أن يستنجد لها النَّصارى ويفتكها بعد اباحتها للنَّصارى ، وكان ابنه أحمد عاملاً ببونة ، فلما سمع بتوجه أبيه لِبَرِ النَّصَارى لمعاداة القيروان اختلس نفسه خفية ، ودَخَل القصبة

[1/332]

<sup>(453)</sup> كذا في الأصول وفي المؤنس: «خطرة».

<sup>454)</sup> في المؤنس: «البلد» ساقطة من ش.

<sup>455)</sup> في الأصول: "وكان".

ر 1535 - 1534 (456

<sup>457)</sup> المؤنس بتصرف ص 165 ، الوكر هو العش ، وفي العامية : المسكن ، ويقصد بها هنا الموطن.

<sup>458) 1534 - 1535</sup>م. و 459) رجع إلى النقل من المؤنس ص 165.

وتملَّكها ، ففرحت به البلاد ، وقال لهم : إنما حملني على أمري هذا حماية الدّين ، ورأيت ما حل بكم أولاً فقلت: لعلي نتدارك الأُمَة (460).

وقيل إن الحسن لما خرج لقتال القيروان خلَّف في تونس ولده أحمد ، ويقال له مولاي «حميدة» ، فلما أبعد الحسن قام أهل البلد فأتوا حميدة وقالوا: لا يخفي عليك ما حلٌّ بنا من شؤم أبيك ، فإن كان لك حاجة بالملك فقم نبايعك وإلَّا دَعَوْنَا عمك عبد المؤمن نبايعه ، فلما رأى منهم الجد ، رضي بذلك / فبأيعوه وقلَّدوه الأمر ، ولما بلغ [332/ب] الحسن ذلك الأمر ترك حرب ابن أبي الطَّيب (طالله على المالية على المالية على البحر وعاد إلى اسبانية ثانية ، وأتى بعمارة عظيمة ، فبينما الناس في ما هم فيه اذا بالحسن ورد بالعمارة ، ونزل البر ، فتوجهوا للجهاد ، ونادى منادي الأمير أحمد: إن من يأتيني برأس أو أسير فله مائة دينار، وجلس عند باب القصبة، وأظهر لهم المال، وحرَّضَ المؤمنين على الجهاد ، فخرج أهل الربضين والتقوا بالنَّصاري ، والحسن الذي جاء معهم وهو في وسطهم ، وكان الملتقى في مُحل يعرف بخربة الكلخ ، وامتدت العساكر إلى سانية العنَّاب، وكان سيدي علي المحجوب من أحفاد سيدي طاهر المزوغي – نفعنا الله بهما – حاضرًا واقفًا بكُلْيَةِ القيروان، فأخذ قبضة من تراب وقرأ عليها حَزْبُ البَحْر، ورمي بها في وجوه العدو، فانهزم الكفار وأعزّ الله الاسلام بنصره، وفرَّ الحسن إَلَى شكلي (463) وهي الجزيرة التي بوسط البحيرة (464) ، فتبعه أبو الهول - رجل من المسلمين -وأخرجه ملوثًا بُحمأة (465) البحر وكسَاه بُرْنُسًا ، وجيء به لابنه أحمد فوبَّخه وسجنه ، وطلب أهل تونَّس قتله ، فأشار بعض أرباب دولة ولده أن يُكَحِّل عيون الحسن بالنَّار ليكُفُّ بصره ، ففعل به ذلك ، واستأذن ولده في الزِّيارة ، فكان يخرِج أحيانًا إلى أن زار قبر الأستاذ سيدي أبي القاسم الجَليزي (466)، ووَرد عليه صهره القُليْعي (467) وهرب به إلى القيروان.

<sup>(460)</sup> المؤنس ص 165 - 166.

في الأصول: «ابن الخطيب» والتصويب من المؤنس ص 162. (461

<sup>462)</sup> النقل من المؤنس ص 165.

<sup>463)</sup> في الأصول: «شكلة» وجزيرة شكلي الآن خربة قرب بحيرة تونس.

<sup>464)</sup> بحيرة تونس كما أشرنا.

<sup>465)</sup> في المؤنس: «الغرم».

كذا كتبها ابن أبي دينار ومارسي (Marçais) وكتبها عبد العزيز الدولاتلي «الزليجي» وهكذا بجب أن تكتب (466 ان نسبناه إلى صنعة الزليج التي كان يحذقها . وحسب نقيشة داخل قبة زاويته هو «أبو الفضل قاسم أحمد =

[1/333]

ومن ثُمَّ احتال (468) حتى ذهب لِبَرِّ النَّصارى ليأتي / بعمارة لأخذ المهديّة .
قيل السّبب في جلب العمارة للمهديّة أنه لما جاء بالعمارة لتونس ، وطلب من المهدية مالاً ليدفعه للنَّصارى ، بعث ولده لهم لذلك ، وكانت المهدية أيسر بلاد افريقية ، فَلَمّا وصل الولد للمهدية أُنْزِل بِدُور بعض كبرائهم ، فاجتمع على سيدي علي المحدوب - رحمه الله تعالى - وكان يعرفه فسأله عن السّبب الحامل له على القدوم للمهدية فَعرَّفه بطلب المعونة ليدفعوا للنَّصارى ما عليهم من المال ، فقال له الشيخ : لا تسألهم شيئًا فإن النَّاس متغيِّظون عليكم من أجل استعانتكم بالكُفَّار ، وانج بنفسك قبل أن يسعوا في قتلك ، فخرج فارًّا وعرَّف أباه بحقيقة الحال ، فحقد عليهم ، وأظهروا له العداوة والعِصْيان كغيرهم من البلاد ، فجاء بالعمارة للمهديّة وقاتلهم ، وفي هذه الوقعة أين سيدي على المحجوب - رحمه الله تعالى - وكذا الحسن مات بالبحر فأنزل للبر ، وأخذهم المهديّة ، ولا بدَّ من ايرادها وإن كان فيها طول لاشتالها على بيان القضية وما فيها وأخذهم المهديّة ، ولا بدَّ من ايرادها وإن كان فيها طول لاشتالها على بيان القضية وما فيها من الغرائب وهي هذه (469) :

[بسيط]

على الحبيب فقال الرسم ما الخبر بجمع شمل فيأوي ظله البشر مثلب الملال هلال الفطر ينتظر تنسى عهودهم والحق تَكْرُرُ

وقفت تنشد رسم الدار محترقًا لا علم عندي إلّا كنت تنصرهم كما الملوك فكل الناس يرقبهم نلت السلو عن الأحباب منك جفا

الصدفي الفاسي، فهو إذًا من أصل فاسي خلافًا لما شاع عنه من أنه أندلسي ، ور بما تعلم بالأندلس صناعة الزليج التي صار بنسب إليها عبد العزيز الدولاتلي Tunis sous les Hafsides ، تونس 1976 ص 206.
حول أبو القاسم منزله إلى زاوية وقال عنه ابن أبي دينار: «توفي أبو القاسم الجليزي أول صفر سنة اثنتين وتسعمائة ودفن بزاويته داخل باب خالد من تونس وحضر السلطان جنازته ، المؤنس ص 160 وانظر إيضاح ج ، مارسي 160 860/2 ، 1927 » .

<sup>467)</sup> في الأصول: «القلعي».

<sup>468)</sup> قال ابن أبي دينار في المؤنس: «وكان في خبري أنه مات بالقيروان لأنه مقبور هناك حتى وقفت على ورقة بخط الشَّيخ بركات الشريف بذكر فيها أن السُّلطان الحسن هرب إلى بلاد النَّصارى وهو أعمى وأتى بعمارة لأخذ المهدية فحات في البحر فأنزل إلى البر ورفعوه إلى القيروان فدفن بها، ص 168.

<sup>469)</sup> سيلاحظ القارئ أن لغة القصيدة هزيلة، وبعضها لا يخضع للموازين الشعرية كما أن الشاعر ضمعي في بعض الأحيان بالقواعد النحوية لفائدة الميزان.

أهيل حبك في أحشائك اغتمروا (470) / [333/ب] تسيى العقبول ومنها القلب منسحر سفك الدماء بها في الحب مغتفر يـا ما أُمَيْلُح ذلك اللحظ والحور من الديار وما بالربع معتمر أمست حديثًا وفي أثنائها الخبر رثا سعاد به الأحشاء تنحشر ولا وداع لها يطفي بـــــه الجمر من العباد عراة السقم والخور على الرؤوس فماذا ينفي ع الحذر حل القضاء وجاء الوقت لا وَزَرُ يجلي همومي وهو القصد والـوطر طلائسم البين والهجران والكسدر أودعتمه الله حسي الصبر نصطبر كملذا الغراب على الأرجاء ينشمر وهـــل تلاق لـــذاك الحي ينتظر به شغفت، وكان الطالع القمر وكيف ننسى وفي عيني هم النظر وليس أرض سواي الدهر ما عمروا (473) أعطى أمائا تلاه الغدر والخفر من حاسديهم فبئس الـداء محتـذر صوارم السدهر لا تبقي ولا تسذر/ [334/أ] يوم النوى قد جرى من عينها نهر وحنسالها النوح والتغريسيد والهدر عن رسيم مسكنهم بالحب تنتظر

ما كان فيك من الغزلان ساكنة أين الظباء التي قمد كنت مرتعها لها سيوف من الأجفان في مقل فى لحظ مُقْلَتها سحر بــه فتنت غارت عليها خيول البين فانزعجت بانت سعاد وما بانت لها خرق يا رُبُّ باكية في ضمن بكيتها أَشْثِم به من نهار البين حين غدت ألا بحيب فكل نال نائبة خط القضاء خطوط البين ما كتبت فلا محيص لكل الخلق عنه اذا من لي برد وكيف كنت أعهده صرف (471) الزمان عراني (472) ثم وانبعثت نآى الحبيب الذي قد كان يلزمني أين استقر أهيل الحي وانتجعوا أكرم به من أهيل كان مفتخري أجابني الربع ما أنسيت عهدهم وترب أرضى حقًا كمان مسكنهم لكن ظننت بأن المدهر خانهم الله أعلم داء العين حــــل بهم أجلاهم الـــدهر لا أدري مقرهم وسل حمائم تلك الدار تنبيك [عن] فهي التي تعرف الأحكام كيف جرت ما طاقت الصَّبرَ يومًا لا ولا برحت

<sup>472)</sup> كذا في طوت، وفي ش: دعلى أني». 473) في الأصول: وما عمره.

<sup>470)</sup> في الأصول: «اغتمر».

<sup>471)</sup> في الأصول: ١حرف.

منى العيون ودمــــع العين منهمر

ألاً حـــديثٌ على الأحبـــاب يعتبر

عــدلُ الثقــات صحيـح المتن مشتهر أين استقروا؟ وهمل بالوصل تنجبر؟

أمسى فؤادي عزيز القلب معتمر

إن قيل ذا فشذوذٌ ما له أثرُ لها التساوي على الاطلاق ينهزر<sup>(475)</sup>

لقد تناءت وفي أثنائها الخبر

لكي نعـــاين أين الحب مستتر

والنوع منه بشخص الهجر ينحصر

أجب سؤالي إن القلب منفطر

منه العيون وفي تلحينه خبر

أميا علمت صروف البيدهر تعتور

وكم ذليل غدا بالعز يفتخر

أمسوا عبيدًا بأرض الكفر يحتقر[وا](477)

يبكى عليه غمام السحب والمطر

صَلْدُ الحديدِ وقاسى القلب والحجر/

لا أنس فيها عدا الغربان تنحدر

من أجلها زاغت الأبْصَار والفكر

يبكي عليه ويُبْكِي الجندل الصخر يبدي أَمَانًا (478) ونَكْثًا ليس يعتذر

غــــدوا أسارى فلا علم ولا خبر واحزن نفسي على ذا الحي ما ظهروا

قرية <sup>(474)</sup> الـدار هـل عرفت حالهمُ أيـن استقروا؟ وهـل بالوصل تنجبر؟ قلبي حزين على ليلى ومــا هجعت ألا وصالٌ إلى ليلى ألاً حَبَرٌ مُعَنْعَنٌ بِاداء الصّدق أسنَدهُ ولا غريب بنعت الضعف يخبرني بصيغة الجزم والتعليق إن وردت لا تحسبنَّ سعـُــاد نَسْيُهـــا حَسَنُّ ليل مثلتُها حقّا بها قرنت بها الفؤاد فمن لي أن نلاقيهــــا أُعر جناحك يَا تُعُمْرِيُّ (474) يَحْمِلُني ففضلُ جنسَى ذاب اَلقلب منهُ أُسَّى وكم تغرد طول الليــل من أسف ترجيع نوحك بالأسحار قد عميت أبالتجاهل قال الأرق تسألني فكم عزيز ضحا (476) بالصرف في محن كــُانـوا عزازًا وكـــان العز رقَّهَمُ الله أكبر! يــــــا لهني صغيرُهُمُ [334/ب] أسير قوم عداةِ الله حَنَّ لــه فقسدتُ الني وأهلي والسديسارُ تَرَى وحق لي أنَّ ننوح الدهر من حِرق قـوم عزاز على مثلي ومثلُهُمُ كسانوا فبانوا فيها لله من زمن عدت عليهم خطوب البين فاندرسوا آهٍ عليهم، وآهٍ من فَرَاقِهُمُ

<sup>476)</sup> في الأصول: ضحى.

<sup>477)</sup> إضافة،

<sup>474)</sup> نوع من الطيور.

<sup>475)</sup> في ط: «بنهدر».

<sup>478)</sup> في ش: «إمامًا».

وأنت منهم برأى كيف تستتر يرد ويصدر حتى الطير نختبر قد استعارت مجاز الدّميع يهمر كـــأنها لم تكن بـــالعزِّ تفتخر من لي برۋيتهم نشفي وننجبر ما خاب عبد دعاك الله معتذر ـ سالمًـا ومن الآفـات ينتصر أَصْلَ العلوم ، وروح الكون مفتخر حتى تظـاهر في الآفــاق منشطر من حسن طلعته وانقادت الشجر للخلق طرًّا كـــذا الأملاك والبشر رقى الطباق بهذا الفخر يفتخر قالوا الشَّفاعة للمختار وافتخروا لكنه من سناه النور منهر/ [335/أ] وجيه الالاه رآه القلب والبصر فهو المجـــد بـــالتمجيـــد مشتهر لا بالكناية (479) أنَّى راعني الأسر أبقى جواهره في الأرض تنتشر من حسنها كخيال الطيف تفتكر كيل الملوك جميع النياس تفتقر على البلاد جميعًا فيه تنعمر صنبع الملوك التي بالجد تشتهر لم يَخْشُوا البؤسَ يومًا لا ولا ذعروا

تعمى علي وقـــد نـــالتك محنتُهم خَبِّر بِحَالِكَ أَنِي عَنْكَ نَنْشُدُ مِنْ رفقًا بنفسك عين منك هاملة على الحقيقة قد فارقت نهجَهُمُ من أجل فرقتهم قد حل بي وَصَب من كسر قلى أنت الرب يا أملي أنا الدّخيل ومن يلجأ بجنبك يغـــــ يا أكرم الرسل خير الخلق أجمعها البـــدر شق سريعًــا من جلالتــه وكلمتــه الظّبــا حقًا لِمَـا نظرتْ حتى أقرَّتْ بــــأن الله أرسلــــه إن قيل موسى كليم الله قبل بشر أو قيل عيسى فقل الرُّسْلُ أجمعُهم لولاه حقًا لكـان الكـون منعـدمـا سما سموًا على الأنباء حين رآى صلَّى عليه الاه العرش تكرمه وقلت للوَرق تصغي أن نحدثها حـل اجتماعًـا لنا كَالعقد منتظمًا مضت سنون ولا ندري متى ذهبت كنا بحصن من الأذكار يسذكونا عرب وعجم إلى أهليـــه أن لـــه قفل السواحيل للمهديي نسته ماذا رآی أهلها من عز حرمتهم بكل (480) نوع من الإحسان تتحقهم هم حارسوه بطول الدهر ما قصروا

<sup>479)</sup> في ط: والكتابة».

<sup>480)</sup> في ش: «بل كل».

قــد ضمنوه عظيمًا من حروبهمُ من الحديد مع البارود عدته من النصال سيوف لا نظير لها ما قاسها الدهر افرنجي فقاتلها كم قاتلوها وراموا ملك قصبتها وسُل رُوَسَائِهُمُ (481) تعلمك حسالهُمُ وكم لعين من الأبطال مات بها وحالة الدهر طول الوقت تغلب من حتى مضت مدة التعمير في أول فسبب الله أسياب الهلاك لها [335/ب] ألا وجند من الكفار في سفن من عام سبع وخمسين وتسعمائة من الفراقيط (482) بالتحقيق نحو مائة أما الغراب حقيقًا كان عدته فنزلوا الجيش نصف الليل اذ وردوا حازوا المياه وحازوا أرض ملتها<sup>(483)</sup> لهم بكـــاء كيوم الحشر تبصرهم سووا مسدافعهم تلقساء قصبتها خمسون رطلاً وثلثًا كان مبلغها منها القلوب ومنها النياس داهشة فضجت الناس بالتكبير تسأل من رموا عليهـا حجـار الجو تسقط في الفرد منها كما القنطار زايدة فقاتلوها قتال الجد وانتدبوا

مسدافسع وعظيم السدرع والحجر من الألوف كــذاك القـوس والـوتر صرح المدائن ذاك الحسن تختبر إلا غـــدا بــأليم الحرب منكسر غدوا حياري بذاك الوقت ما ظفروا كم أغرقت سفنًا بالجيش فانكسر[وا] غيظًا وذرعًا كـذا الفرسان تنصبر قمد جماءهما بجنود ليس تنحصر مضى الفخـــار وزال العز والفخر حل القضاء وحال الحين ما شعر[وا] قد أحدقوها جمادى الثاني مشتهر/ يا ليته لم يكن في الدهر منذكر من الشواطئ مثل العد ينحصر خمسين فردًا ونحو العشر ما قصروا وصابحوا الحصن عند الباب وأنتشر [ وا ] وغلق الباب أهل الحصن وانحصر [وا] تبكى عليهم وقلب الخلق منهزر رموا عليها حجار الهد ما قصر[وا] عشرون وجهًا (484) تُلاَقِي السُّور ينفطر في اليوم ألف فهد السور والقصر قضى الأمور بغيث النـــاس ينتصر جوف الديار فشاب الرأس والشعر تغلى سماء وفي الأرضين تنفطر برًا وبحرًا إلى الهيجاء ما جسر[وا]

<sup>481)</sup> بالعامية «الرايس» وهو ربان السفينة.

<sup>482)</sup> ج فرقاطة ، وهي تحريف عن اللاتينية ، بالفرنسية «Frégate» وتعني في القديم مركب صغير له بمحاذيف ثم صارت تشير إلى مركب حربي مجهز بالمدافع .

<sup>483)</sup> في ط: «رملتها». أي طلقة نارية.

عن الحساب فكل النَّاس قد حذر[وا] سورًا لحصن تكاد الأرض تنفجر يقاتلون بها بالليل ما فتر[وا] فضحن وجهًــا وليس البكر تتزر عن اللقاء وفي الميدان ما ستر[وا] كما الصواعق ما ردوا ولا قهروا ساق القتال وأهل الحصن قد نفر[وا] مقاتلين ونوم العين قـد هجر[وا]/ [336/أ] كروا وفروا أرادوا الصدم ما قدر[وا] قواضب العزم جيش الكفر قد نهر[وا] يمضى زمان خلي الرمي بل عمر[وا] وطأل حصرهم والجهد (485) والسهر ذاك الحفير مع نسوانهم حفر[وا] لما رأى قد بدأ من حسنها الشعر نحو الثلاثــة أشهر كلهـــا ضرر تلك الجيوش بذلك الرمل تنحشر يفتر فريق ولم يهجم لمله بصر رجلاه برمي النـــار مــــا جبر[وا] أمساكن وتلاشى الحال واحتقر[وا] برًا ويحرًا ومــاج النــاس وافتكر[وأ] قــد قــاتلـوا قتلـوا لكنهم ظفر[وا] مات الكثير وباقي القوم قد كسر[وا] منها الدموع على الخدين تنهمر

رموا عليها من الأحجار ما عظمت نحو الثلاثين ألفًـــا كلهــــا وصلت من الحجـــار حجـــار لا فتور لها يا ما تقاسي نساء الحي من نصب يندبن غيظاً سبقن الرجل من حنق تلك الرجال أسود الحرب تحسبها وقامت الحرب في سوق النزال على كما الليوث جبالاً في لقاتهم وخربوا السور من تلقــــا محلّتهم فني المساء كثير البطــل قــد تركـوا تلك الرجمال رجال الله قد نشرت فسرمد الحرب ليلاً والنهار فلا وكلت النساس واحتساجوا لقوتهم وحرموا النوم طول الليل أن قدموا كما البدور يذوب القلب من أسف طال القتال، وطال الحصر مدته واستنفروا جنوة مع نَـابُـل وردت، والرمي يخدم (486) من كل الجهات فلم فكم جريح من الاسلام قد كسرت وكم قتيلاً غــدا بــالنــار محترقــا وخربوا السور رميًا ثم وانفتحت أما العباد فداس (487) الحَسَنُ أجمعهم فضل الجهاد وفضل الصبر فيه لذا فشاركوا الناس في جوف الحصون لذا یا لو تری من بنات الناس کیف جرت

487) في ط: دالرأس،

<sup>485)</sup> في ش: اجدا.

<sup>486)</sup> أي ينبعث.

من كل فاخرة بالمجد شاخة كما الغزال (488) من الأشراف يملكها أشؤم به من نهار البين حين بدا الزمان اللذي كنا نُحَذَّرُهُ إلله قد حكمت إستمع كلامي فعل الله قد حكمت واستفرغ الدمع يا قري منتجبًا إني غريب وحالي صرت تعرف وصرت تكره من نفسي تلاقيها فري من نفسي تلاقيها وارض عن الآل والأصحاب كلهم

يُغضى حياء لها من حسنها القمر كمن كان عبد لها كالكلب يحتقر أخه الخليفة شر فيه مزدجر يا ليته ما بدا أو كان مندثر/ به المقهدا إن الله مقتدر وقعل قفا نبك هذا الدمع منهمر ومن تغرب عن أهليه يحتقر أهل الصدور تخاف المل أن نظر[وا] مدى الزمان بلا عد ولا حصر يا ربنا يا الاه العرش يا وتو

#### درغوث باشا:

وفي سنة ثمان وخمسين وتسعمائة (489) كان فتح (490) درغوث باشا (491) لمدينة طرابلس فيما نقل من رحلة العياشي (492) ما نصه : «ومما أفادنيه بعض فضلاء طرابلس من تاريخها أن العدو – دمره الله – استولى عليها الإستيلاء الأخير سنة ست عشرة وتسعمائة بستة عشر من محرم (493) ، وافتكت منهم سنة ثمان وخمسين وتسعمائة ، وتاريخه نقط قولك : «جاء الترك بس» (494) ، وافتكها منهم درغوث باشا وكان بجربة ،

<sup>488)</sup> في ط: والغزلان في الغزلان في ا

<sup>490)</sup> في الأصول: «السُّلطان درغوث» وأسقطنا «السُّلطان» لتنافيها مع الحقيقة.

<sup>491)</sup> عنه وعن أعماله انظر مثلاً عزيز سامح «الأتراك العثمانيون» ترجمة عبد السلام أدهم دار لبنان 1969.

<sup>492)</sup> هو أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي (ت. 1679/1090 م) والرحلة العياشية ، النسخة المعتمدة : طبعة ثانية مصورة بالأوفست ، الرباط 1977 ، 66/1 .

<sup>25</sup> أفريل 1510 والحقيقة أنه وقع الاستيلاء على طرابلس في 25 جويلية من نفس السنة أنظر مثلاً البيبا منذ الفتح العربي، المصدر السابق ص 138، وكان احتلال طرابلس بأمر من فرديناند الثاني الكاثليكي (Ferdinand II le Catholique) وتم على يد الكونت بدرو دي نافارا (Ferdinand II le Catholique) وقي سنة 1530 ترك شارل الخامس المعروف بشرلكان (Charles Qint) أمر طرابلس، ولم تمض فترة طويلة حتى استرجعها شرلكان ووهبها للرهبان بمالطة».

<sup>494)</sup> عبارة وردت في عدة مصادر وترمز إلى احتكار الأتراك العثمانيين مدينة طرابلس وترجم فيرو (Féraud) محتواها بقوله: «ما على الأتراك إلّا أن يأتوا».

ومراد باشا وكان بمَسَلاَّتَة (<sup>495)</sup> ، وبتي بها درغوث إلى أن توفي ، وقبره الآن مزار وعليه بناء عظيم».

وسبب أخذها من العدو أن مراكب المسلمين جاءت من اسلامبول (<sup>496)</sup> مددًا للعمارة المحاصرة لحلق الوادي بتونس - يعني بعد قدوم خير الدّين أولاً ، وكان باشا العمارة سنان باشا ، أخا الوزير الأعظم رستم باشا وزير المرحوم السُّلطانِ سليمان خان -(497) فرت بسواحلٍ طرابلس فكلمهم أهل السواحل في اعانتهم على النَّصارى فقالوا انا لم نؤمر بذلك من السُّلطان ، فقال لهم الباشا مراد أعينوني في هذا الأمر فإن / كانت عقوبة فأنا [337،أ] المَوْاِخَذَ بِهَا دُونِكُم ، فحاصروها بَرًّا ويحرًا إلى أن أخذوها فذهب معهم مراد باشا إلى السُّلطان ، وقال له : إن كانت عقوبة فأنا المؤاخذ بها دون هؤلاء الأمراء ، فرضي السُّلطان عنه وعنهم وأكرمهم <sup>(498)</sup>.

وأما أخذ النَّصاري لها فذكروا لذلك قصَّة غريبة ، وهي أن أهل هذه المدينة فما مضى كانوا أهل دنيا عريضة (<sup>499)</sup> فيما يقال ، وليس فيهم عناء ولا لهم بالحرب خبرة ، فبينا هم كذلك اذ قدمت سفن للنَّصارى تُجَّارًا بها سلع كثيرة فنزلت بالمرسى ، فخرج إليهم رجلاً من التجار فاشترى منهم جميع ما بأيديهم من السلع ونقد لهم ثمنها ، ثم استضافهم رجل آخر فصنع لهم طعامًا فاحرًا ، فلما قرب لهم الطعام أخذ ياقوتة عمينة ودَقُّها دقًّا ناعمًا وذرها على الطعام فبهتوا من ذلك ، فلما فرغ قدم لهم دلاعًا (500) فطلبوا سكينًا لقطعها فلم توجد في داره سكين (501) ولا عند جاره إلى أن خرجوا للسوق فأتوا

<sup>495)</sup> مراد آغة ، وكان بك تاجوراء.

في الرحلة العياشية: «اصطنبول» وكتبها المؤلف اسلامبول أي مدينة الاسلام طبقًا لما كان شائعًا ، وكذلك كتبها تجار أهل مدينته آنذاك حسبَما تثبت الوثائق التجُّارية المحفوظة بمتحف صفاقس ، واسلامبول كلمة معروفة في المشرق والمغرب.

اضافة تفسيرية من المؤلف عما في رحلة العياشي.

ما أورده العباشي عن سبب احتلال طرابلس من طرف درغوث ونقله مقديش هنا يتفق مع رواية ابن غلبون في تاريخه ص 94 وتبناه فيرو (Féraud) في حولياته ، ولكن روسي يرى في كتابه وليبيا، أنَّ الحملة ضد طرابلس كانت مدبرة من اصطنبول وبتوجيهات من السُّلطان العيَّاني ، ص 174 ، ويقف عزيز سامح الذي اعتمد وثالق عثمانية نفس الموقف في كتابه: «الأتراك العثمانيون» ص 49.

<sup>499)</sup> أي موسرة.

ما يعرف في الشرق بالبطيخ الأخضر.

ذكر بعض المؤرخين هذه القصة وهي شبيهة بالأسطورة لأن المسالمة والقصور من السلاح لا يبلغ هذا الحد اذ السكين لازمة الوجود في المطبخ وغاية ما في هذه القصة أننا نفهم منها أن هؤلاء التجار كأنوا جواسيس.

بسكين ، فلما رجعوا إلى بلدهم سألهم ملكهم عن حال البلدة التي قدموا منها فقالوا له : ما رأينا بلدًا أكثر منها مالاً وأقل سلاحًا وأعجز أهل عن مدافعة عدو فَحَكُوا له الحكايتين ، فتأهّب ملكهم لدخولها في مراكب البحر فدخلها في ليلة واحدة بلا كبير مشقّة ، واستولى عليها ، ولم ينج من أهلها إلّا من كان تسوّر ليلاً ، وانحاز المسلمون إلى مشقّة ، وجبال غريان ومسلاتة ، وصارت المدينة للنّصاري / إلى أن كان من أمرها ما كان (502) اهر.

ومما وقع في أيَّام الحسن لما أدخل النَّصارى لتونس انهم تمكنّوا من بناء حصار حلق الوادي (503)، وشاركوه في تصرُّفاته في الأحكام، فأقاموا منهم كبيرًا اسمه جوان بن جاكمو (504) في القصبة مشاركًا للحسن في أحكامه وتَصَرُّفاته، وصار معه كالمتمكِّن على حلقومه بمُدْنة أن قال لأقطعه.

### أحمد الحفصي واستمرار التصارع العثماني الإسباني:

ثم إن أحمد الحفصي لما استقل بالأمر بعد أبيه التفت بما يقوم به في مصالح البلاد «وجد (505) الخزائن خالية لأن أباه أتلفها ، وغلب النصارى على أكثرها ، وشرع أولاد سعيد في النهب على جاري عوائدهم ، وكانوا يجاهرون بشن الغارات إلى أن آل بهم الحال ووصلوا إلى الجبل الأخضر (506) وساقوا (507) مواشي الأمير أحمد الحفصي ، فخرج لهم بنفسه وأدركهم بِسَيْجُوم ، وطعن شجاعًا من شجعانهم ، وركب ثلاثة آلاف فارس سمّاهم زمازمية وكانوا قبلاً يسمون موحدية (508) ، واستفتى أرباب الأحكام الشرعية في شأنهم (509) ، فأجابوا بأن ابن يونس المالكي لما سئل عن حكم أموال المفسدين القاطعين للطّرق المغيرين على المسلمين ويسفكون الدّماء وينهبون الأموال كبوادي الغرب وشبهم ،

<sup>502)</sup> رحلة العياشي نقلاً حرفيًا ص 66 – 67. 503) انظر اتحاف أهل الزمان 13/2.

<sup>504)</sup> في الأصول: وجاكموا والتصويب من المؤنس ص 168.

<sup>505)</sup> النقل بتصرف من المؤنس ص 169.

<sup>305)</sup> النقل بتصرف من الموس ص و 506) - شجاه باردو، الاتحاف 16/2.

<sup>507)</sup> في الأصول: «وسبوا» والتصويب من المؤنس.

<sup>508)</sup> في الأصول: وموحدين، والتصويب من المؤنس.

<sup>509)</sup> المؤنس ص 169.

قال: قال سحنون لمالك - رضي الله تعالى عنهما -: أتكون دماؤهم وأموالهم هَدَرا؟ قال: نعم. قال ابن القاسم: وإن كان فيهم ركن من أركان الاسلام / مثل الذين يصلُّون [338] ويصومون شهر رمضان ويقولون لا إلاه إلّا الله، محمد رسول الله عَيَّاتُهُ فقال مالك - رحمه الله تعالى -: لو كانوا مسلمين ما ضرُّوا باخوانهم المسلمين، وإن الجهاد فيهم فريضة، وقال مالك أيضًا: جهادهم أحبُّ إليَّ من جهاد الرُّوم، قال سحنون بن سعيد: مالهم سائغ حلال لمن أخذه كان بالوجفة (510) أو بغير الوجفة أو بسبب من الأسباب، صح من الأحكام، نقله ابن يونس من المُدَوَّنة، ونُقِل عن الرَّصاع مثل ذلك، وفي ابن ناجي تحريم مبايعتهم السِّلاح حتى الأخفاف والرواحي.

وكان المولى أبو عمرو عنمان الحفصي أجلاهم عن الوطن ، وحددً لهم السُّكني من

وادران إلى القبلة لا يتعدونه (511).

ثم إن أحمد الحفصي اتخّد عسكرًا من السّود لِما كان يتوقّع من تملّك البلاد لقوم العتهم العربية ، فاتخذ لذلك الجيش السّوداني ، ورفع منزلتهم رجاء أن يكونوا أولائك المرموز إليهم – حسبما وقع عليه في الأجفار أو أخبره به مُنجّموه – وكان له اهتهام بهذا الفن ودار على آذانه كثيرًا أن الحكم ينتقل عنهم إلى رجل اسمه على من غير جنس العرب ، ويكون انقراض ملكهم على يديه ، فأقام مملوكًا من أعلاجه سَمّاه عليًا ، وأجلسه بحلسه ، وفوّض له الأمر (512) ، ويأبى الله أن يكون إلّا ما أراده وقدره ولا ينفع حذر مع قدر.

هذا وإن النَّصارى / الذين تخلفوا من نجدة الحسن – المتقدم الذكر – في غاية [388/ب] الاهتام والإعتناء بانشاء الحصارات التي بجلق الوادي واحداث ما لم يسبق لحدوثه من قبل ، وضايقوا الحضرة غاية الضِيق إلى أن صاروا يرمون الصُّوف والجير على أهل تونس فإن أتوا به فذلك مُرَادهم ، وإلّا أغاروا عليهم برّا ويحرّا وبارت (513) الحيلة في مدافعتهم فن أعظم بناءاتهم حصار حلق الوادي والبرج المقارب له ، والنَّالث البستيون خارج باب البحر ، أما الحصار فهو بناء عظم كالمدينة مُربَّع ، وعلى أركانه (514) الأربع أربعة ابراج في غاية الضخامة على كل ركن بُرْج ، والبحر من جنوبيها والبحيرة من الغرب ، وحفروا

<sup>510)</sup> ساقطة من ش.

<sup>513)</sup> أي انعدمت.

<sup>511)</sup> المؤنس ص 170.

<sup>514)</sup> في الأصول وأركانها.

<sup>512)</sup> المؤنس ص 171.

حفيرًا عميق الماء بينهما حتى أحاط الماء من جميع الجهات ، وعند مجتمع البحر والبحيرة البرج ، وتدخل سفنهم على هذا الحصن الأعظم ، فترسي عند بابه ، وعمَّق الخليج ستُّون ذراعًا ، وقعره مُتَّصِل بالبحر ، وخارج الحصن دور يسكنها المنافقون ، وقدرها أزيد من ماثتي دار والخندق والبحر محيط بالحميع ، ونقبوا تحت الأرض نقبًا طويلاً يتَّصل إلى البرج الخارج عن الحصن ، وبين الحصن والدُّور سور يمنع من يريدهم بسوء وعرض سور الحصن يسير عليه سبعة من الخيل من غير مضايقة ولا مزاحمة ، وهو ذو وجهين [1/339] خارج وداخل بججارة ضخمة اقتطعوها / من الحنايا التي مَرٌّ وصفها ، وما بين وجهي السُّورَ حشو الجير افراغًا مع دقيق الحصباء كي يعسر نقبه ، ولا تعمل فيه الآلات من البونبات والألغام والمدافع ، وجعلوا كنيستهم وسطه ودواميس المياه المحكمة بأتقن الصُّنع ، وأقاموا في بنائه ثلاثًا وأربعين سنة لم يخل يوم فيها من التَّحصين ، وأما البستيون فكان خارج باب البحر قرب كنيسة النَّصارى ، ،وكان أشد ضررًا على أهل تونس من غيره لأنهم أرادوا أن يبنوا فيه حصارًا ومدينة وقد ابتدؤوها ، وَفَصَّلوا (515) شوارعها وأسواقها ، وكادت أن تسكن لولا لطف الله ومعالجة العساكر العُثْمانية ، والذي تَمَّ لهم منه قلعة واحدة ، فكانت الحرب عليها لما دخلت العساكر العثمانية كما يأتي إن شاء الله تعالى.

ولما اشتدت أذيَّة الكُفَّار للمسلمين وعجزوا عن مدافعتهم جعل الأمير أحمد حيلة فأظهر سَفَرًا لافريقية (516) على جاري عادته وصحب في محلَّته ألف فارس ، وأردف كل فارس رجلاً وسار إلى أن بلغ ماطرًا ، ورجع منعطفًا وقصد الغزو إلى أهل حلق الوادي ، ولكن خاف من جواسيس المنافقين من الأعراب الذين تَزَنَّدَقوا ، فأخفى أمره ورجع على ناحية المُعَلَّقة ، وكمن هنالك وأرسل طائفة يسيرة من الخيل نحو الحصار ، فتبعهم النَّصارى ففر المسلمون أمامهم راجعين لتونس ، فلما تباعدوا عن الحصار خرج الكمين [339/ب] لنحو/ الحِصَار، فهرب من كان باقيًا فيه من النَّصارى، ودخلوا الحصار، وذهلوا من شدَّة الفزع عن غلق الباب ، ووصل المسلمون إلى الباب ، فلم يقدروا على الدُّخول لظنهم أن النَّصاري أبقوه مفتوحًا مكيدة ، فرجع المسلمون فالتقوا بالنَّصاري الذين كانوا تابعين للفارّين لتونس ، فاقتتل الفريقان ، فوقعت هناك مقتلة عظيمة بين الفريقين ، وأكثر ما لاقى المسلمون من الأذى إنما كان من الزَّنادقة المرتدِّين من الأعراب ، ثم إن الأمير

<sup>515)</sup> أي رسموا.

<sup>516)</sup> هي الشهال التونسي في اصطلاح للتونسيين.

أحمد جعل يكاتب باشاوات العساكر العثمانية بطرابلس والجزائر، وهادنهم وطمع في اعانتهم ، فكانوا عليه لا له. فبعث أولاً محمد القصبي في أيام الحسن بن خير الدِّين ، وجاء معه إلى الجزائر لاحسانه إليه، وبعث بعد ذلك أبا الطَّيب تاجا الخضار للباشا على وهو بمدينة طرابلس ، وعاد مع الباشا عَلِي إلى الجزائر ، وكاتب حاكم قسنطينة ، وجعلُ مع درغوث باشا صحبة أكيدة ، ولما نزل درغوث باشا على جربة ليفتكها من أيدي النَّصاري أرسل له الأمير أحمد مدَّدًا من العساكر والمؤونة (517) وافتكها على يد على باشاً الذي كان على طرابلس ، وكان مكث جربة في أيدي النَّصاري ستة أشهر.

ثم إن الأمير أحمد خاف من علي باشا أن ينتزع منه تونس فطرقه همّ أشد من همّ النَّصاري ، وصار حائرًا في أمره فدخل عليه أبو الطَّيب الخضار فوجده / مطرقًا إلى [340أ] الأرض مطيل الفكرة ، فسأله عن ذلك فقال له: «خوفًا يفاجئني علي باشا ولا طاقة لي (518) به » ، وكان الخَضَّار يود دخول العساكر العثمانية لفساد الخفصية من أجل أن أحمد الحفصي بعد أن استقامت أحواله رجع بالفساد وظلم العباد ، ومدَّ النظر إلى حريم النَّاس ، على عكس ما كان عليه أبوه من النَّظر إلى أطفال المسلمين ، فاجتمع عند أحمد أكثر من ثلاثمائة امرأة من بنات النَّاس ، فامتدت أيَّامه حتى بلغ خمسًا وعشرين وثلاثة أشهر ونصف.

فخرِج أحمد الحفصي من تونس إلى قتال بعض أحياء العرب ، فلما بَعُد عن البلد اتفق الخضَّار مع أهل البلد باستدعاء على باشا من الجزائر لاستنقاذ البلاد من أيدي الحفصيين لفساد نظام ملكهم وغلبة الفساد عليهم ، فراسل علي باشا وحرَّضه على القدوم واغتنام الفرصة ، فخرج من الجزائر في عساكر عظيمة ، وانضاف إليه طوائف من الأعراب كمغراوة وسويد وغيرهم نحو سبعة آلاف ، وأقبل يجرُّ ذيل عسكره لتونس ، فلما سمع الأمير أحمد تلقًّاهم بما التأم (519) عليه من العساكر ليدافع عن نفسه ، وكان الملتقى على باجة ، ولم يكن معه سوى الزمازمية (520) مع ما انضاف إليه وهو ألف وستائة رجل ، فلم يغن عنه ذلك شيئًا فانهزم عند الملتقي ، وأُخذت محلته ، ووصلت عساكر علي باشا / [340-إلى مجردة ، وكان زائدًا ، فعسر عليهم مجاوزته ، فأرسلوا إلى بنزرت فجاءت الأخشاب

<sup>517)</sup> في الأصول: «مونة».

<sup>518)</sup> في الأصول: «له».

في الأصول: «التم».

في الأصول: «زمازمة» والتصويب مما سبق ومن المؤنس ص 173.

والألواح فصنعوا جسرًا عبَرَت عليه العساكر ، فالتقى معهم ثانيًا فَهُزِم ، ثم ثالثًا فهزم ، وتلاشت جموعه ، فدخل تونس وجمع مهمَّاته وذخائره وخرج خُفُيَّة ليلاً ، فتبعه الأعراب ونهبوا ما قدروا عليه من وراثه وسار على طريق رادس، وقطع إلى حلق الوادي ، فدقٌّ باب الحصار ليلاً فلما عَرِفه النَّصارى قبلوه وفتح أهل تونس لعلي باشا والمنادي ينادي بالأمان ، ودخل القصبة ، وفرح النَّاس ، وقبل البَّيعة للسُّلطان سليمان خان - رحمه الله تعالى - ليلة النِّصف من شعبان سنة سبع وسبعين أو ثمان وسبعين وتسعمائة (521) ، وخطب بتونس وبجميع بلاد افريقية باسم السُّلطان سلمان خان الثاني - رحم الله جميعهم - ثم إن علي باشآ أقام رجلاً مكانه باشا ، وسار حتى لحق بعمارة السُّلطان في البحر ، وكانوا عازمين على ملاقاة الكفار ، ثم إن الأمير أحمد أخذ يسعى في استجلاب عمارة من بَرّ النَّصاري حتى وصلت لحلق الوادي فأخرج كبير النَّصاري مكتوبًا لأحمد فاذا فيه مقاسمة البلاد مالاً وحكمًا بينهم وبين الأمير أحمد ، فقال أحمد: إنما شارطتكم على المال لا على مشاركة الحكم ، فقال النصراني : إن قبلت وإلَّا فعندي تحت يدي من يقبل المشروط وهو أخوك محمد ، فرفع الأمير أحمد يده عن ذلك وذهب إلى [ 341] بليرمو/ من بلاد صقلية ، فأقام بها إلى أن مات ، وأتي به ليدفن في الزلاج ، فبعد ثلاثة أيام دفن بسيدي قاسم الجليزي (522).

## محمد الحفصي: نهاية الدولة الحفصية والاستقرار العثماني بتونس:

وأما محمد الحفصي فانه تقدم ، وتحمل الشروط ، ولما تحقق أهل تونس تولية محمد تذكروا وقعة الأربعاء الَّتي كانت في أيام أبيه الحسن ، ففروا إلى ناحية جبل الرَّصاص وجعلوا لهم دواميس يستقرُّون بها ، فصدم النَّصارى تونس وعجز عن مدافعتهم وصار في أهل تونس ﴿ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (523) ما تقشعِرٌ منه الجلود ، حتى إن الذين فرُّوا صنعوا نوالات (524) في الغابة ، وتُسولوا على بيوت الأعراب ، ونالهم من الخوف والجوع

ا521 - 1570 (521 م.

<sup>522)</sup> عن احتلال علي باشا التركي لتونس ، وانهزام السُّلطان أحمد الحفصي واستنجاده باسبان حلق الوادي وخاتمة أمره انظر المؤنس 172 – 175 والمؤلف ينقل عنه بتصرف.

<sup>523)</sup> سورة البقرة: 156.

<sup>524)</sup> الأفصح أن يقال ونواويل، جمع نوال لأن نوالات جمع قلة والنوال بيت من القصب.

ما يُدْهِشُ الألباب، وبعد مُدَّة أظهر النَّصارى الأمان واسترجعوا المسلمين لديارهم على شرط أن من وجد داره غير معمورة بالنَّصارى سكنها، ومن وجد بها كافرًا فوَّض أمره إلى الله.

وقُسّمت المدينة بين المسلمين والنّصارى ، فاختلط النّصارى بالمسلمين ، وأهين المسجد الأعظم ، ونهبت خزائن الكتب التي كانت به ، وداستها الكفرة بالأرجل ، وألقيت تصانيف الدّين بالأزقّة تدوسها حوافر خيل الكُفّار ، حتى قيل إن أزقة الطيبيين بجانب جامع الزيتونة كانت كلها مجلدات ملقاة تحت الأرجل ، وضُرِبت النواقيس ، وربطوا الخيل بالجامع الأعظم ونبش قبر سيدي محرز بن خلف ، فلم يجدوا به إلّا الرمل وفعلوا بالمسلمين ما يفعل العدو بعدوه / وكل دار مسلم مجاورة لدار نصراني ، وكبير [341/ب] النّصارى ساكن بالقصبة مع محمّد الحفصي يجلسان معًا بالقصبة للحكم ، واستعمل النّصراني سياسة الرّفق بالنّاس ورفع الجور في الحكم ، هذا كله وقع لأهل المدينة والربض القبلي (525) ، لانهم تحت رمية المدفع ، فلم يجدوا بُدًّا من المساعدة ، وأما ربض باب السويقة فإنهم (526) انحازوا إلى ناحية ، ومنعوا أنفسهم من الإهانة .

وفي هذه المُدَّة كان شروعهم في مدينة البستيون (527) - المقدمة الذكر - فلاقى أهل تونس من الكفار سوء العذاب.

وأما الباشا الذي بتونس وجنوده فانهم لما دهمتهم النّصارى ورأوا أمرًا لا طاقة لهم به خرجوا لناحية الحمّامات ، فامتنعوا (528) من فتح الأبواب ، فذهبوا للقيروان ، وكان بها حيدر باشا الذي ضرب الحيدري (529) ، وقيل إن الباشا الذي كان بتونس هو حيدر المذكور وإنه لما أحس بغلبة الكُفّار خرج هو وأهل البلد جميعًا إلى جهة القيروان ، فجاء عسكر الكفّار واستولى على تونس .

فلما خرج حيدر بمن معه أتبعهم في ذهابهم النّصارى فاقتتلوا فانهزم النّصارى ، وبعث من رؤوسهم أحمالاً للقيروان ، ورجعوا للحمّامات محاصرين لهم ففتحوها عَنْوة ، فقتلوا الرّجال وسبوا النِّساء والأطفال ، ونهبوا / الأموال وافتكّ الشّيخ الجديدي [منهم] [1/342]

<sup>525)</sup> هي ريض باب الجزيرة.

<sup>526)</sup> أيّ أمله.

<sup>527)</sup> في الأصول: والبستيوره.

<sup>528)</sup> أي أهل الحمامات.

<sup>529)</sup> بعدها في المؤنس والمشهور بالقيروان، ص 177.

النساء والأطفال ثم التحق العسكر وحيدر باشا بالقيروان ، فأقاموا بها عشرة أيام وتقوَّت شوكة النَّصارى بتونس ، وضاق الأمر على من بالقيروان حتى أراد حيدر باشا الفرار من القيروان ، وكان يتردد على الشَّيخ الصالح سيدي أحمد الرّنان (530) – رحمه الله – يُصَبِّره ويعده النصر فيقف الباشا عند اشارته ، ثم تحرَّك حيدر باشا بمن معه من العساكر لتونس فنازلوها ، وأقاموا عليها ، فعجزوا عن فته بها حتى فرغت أزوادهم لأن الكفار أبقوا بتونس لمقاتلة المسلمين الواردين عليهم ثمانية آلاف، مقاتل ، فعجز حيدر باشا ومن معه عن الفتح وهموا بالإنصراف عنها ، فبينها هم كذلك اذ قدمت العساكر العثمانية في المراكب لتونس (531) ، وفتحوها حسبما يأتي – إن شاء الله تعالى – .

وكان بذلك انقراض دولة الكفَّار ودولة بني حفص ، وكان ابتداء دولة بني حفص سنة ثلاث وستاثة (532) من أول ما تولَّى أبو محمد عبد الواحد ، وإن دخل في ذلك غيرهم حسبما مرَّ تفصيله وانقرضت سنة احدى وثمانين وتسعمائة (533) فكانت المدة من أولها إلى آخرها ثمانية وسبعين وثلاثمائة سنة.

ولنرجع الآن إلى ذكر أصل الدولة السعيدة دولة / آل عثمان – أبقاها الله ببقاء الزمان وجعلها دولة مباركة – ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء ﴾ (534) ﴿ تُوْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ (535) وهي خاتمة الدول وختامه مسك.

[ 342/ب]

### تتمة من الناسخ:

كمل الجزء الأول من نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار ، ويتلوه – إن شاء الله تعالى – الجزء الثاني ، مبدؤه المقالة الحادية عشر في ذكر دولة آل عثمان تأليف الشَّيخ الإمام وقدوة الأنام ، ومجلي الظلام علامة زمانه ، وفريد دهره وأوانه ، حامل قول التحقيق ، ومالك أزمة التوفيق ، قدوة الأفاضل ومجلي المعاطل ، بقية السلف ، وعمدة

<sup>530)</sup> كذا في المؤنس ، وفي اتحاف أهل الزمان 19/2 والزقاق، هو تحريف أو خطأ مطبعي .

<sup>531)</sup> المؤلف ناقل لما في المؤنس ص 177 – 178.

<sup>. 1207 - 1206 (532</sup> 

<sup>533) 1573 - 1574</sup>م باحتلال حلق الوادي من طرف سنان باشا.

<sup>534)</sup> في الأصول «كشجرة مباركة.. " سورة ابراهم : 24.

<sup>535)</sup> سورة ابراهم: 25.

627

الخلف، شيخنا وشيخ شيوخنا الحاج الناسك الأبر أبو الثناء محمود بن سعيد مقديش الصفاقسي أصلاً ووطنًا وقرارًا المالكي مذهبًا ، الأشعري اعتقادًا ، أسبل الله علينا وعليه جلابيب ستره بجاه سيدنا محمد نبيه وعبده ، ونسأل الله المنان بفضله أن ينفع به من تسبب فيه ، ومن كتبه وقرأه ، وأن يجعلنا من حزبه ، وأن ينفعنا به وبأمثاله ، ورحم الله عبدًا قرأه ورآى فيه نقصًا أو تحريقًا أو زيادة أو تقديمًا أو تأخيرًا أو غلطًا فقل أن ينجو من ذلك لأن الناسخ لا يخلو من النقص والغلط كتابه فأصلحه ليحصل الثواب للجميع ، وهو حسبتنا الله وَيَعْمَ الوكيل (536) ، ونعم المولى ونعم النصير ، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم ، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ، ووافق الفراغ من نسخه من الأصل بخط المؤلف رضي الله عنه ونفعنا به ضحوة يوم الثلاثاء المبارك السابع من شهر عمادى الثانية سنة ثمان وثلاثين ومائين بعد الألف (537) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأذكى التحية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

<sup>536)</sup> سورة آل عمران: 183.

<sup>537) 1822</sup>م.

| THE SMITHER THE S | ed by registered ve | EIOI <b>O</b> |
|-------------------|---------------------|---------------|
|                   |                     |               |
|                   |                     |               |
|                   |                     |               |
|                   |                     |               |
|                   |                     |               |
|                   |                     |               |
|                   |                     |               |
|                   |                     |               |
|                   |                     |               |
|                   |                     |               |
|                   |                     |               |
|                   |                     |               |
|                   |                     |               |

# فه رس الموضوعات

- 5 تصدیر
- 9 مقدمة المحققين
- 9 1 فكرة عن الحياة العلمية والثقافية بصفاقس في عصر المؤلف.
  - 13 2 المؤلف.
  - نسبه وحياته: ص 13، تآليفه: ص 15.
    - 17 3 نزمة الأنظار.
- مصادرها: ص 17، تصميمها: ص 19، أهيبها: ص 23.
  - 25 4 النسخ المعتمدة في التحقيق.
    - 28 رموز وإشارات
    - 35 مقدّمة الكتاب

تمهيد: ص 35، المقدمة: ص 39.

- المقالة الأولى: في تحديد المغرب برًا وبحرًا وأسهاء البلدان وخواصها...
- نه الباب الأول: في تحديد المغرب برًا وبحرًا.
   البحر المظلم 43 ، الحدود البرية للمغرب: 44 ، حفر الزقاق: 44 ، المد والجزر: 46 ، حدود البحر الشامي: 49 .
- 51 الباب الثاني: في الكلام على ضبط بر المغرب الأقصى وما يليه من الغرب الأوسط وذكر ما فه من البلاد والعباد.

البربر وأصولهم وإفريقية وتسميتها: 52، نول لمطة: 55، آزكي: 55، سجلماسة: 56، درعة: 56، السوس: 57، جبل درن: 58، أغمات وريكة: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار

59 ، مراكش : 60 ، نهر تانسيفت : 62 ، أغمات أيلان 62 ، عود إلى ذكر مراكش : 62 ، الطريق من مراكش إلى أم ربيع : 63 ، آنقال : 64 ، مكول : 64 ، اليكسيس : 65 ، الطريق من مراكش إلى أم ربيع : 63 ، الطريق من فضالة إلى آسني : 64 ، الطريق من فضالة إلى آسني : 66 ، الطريق من تادلة إلى 66 ، آسني : 67 ، مرسى ماست : 68 ، داي وتادلة : 68 ، الطريق من تادلة إلى 66 ، آسني : 67 ، مغيلة : 71 ، مغيلة : 73 ، قصر عبد الكريم : 73 ، مكناسة : 71 ، بني تاورة : 72 ، السوق القديمة : 72 ، قصر عبد الكريم : 73 ، عود إلى ذكر فاس : 73 ، الطريق من فاس إلى تلمسان : 74 ، تلمسان : 75 ، الطريق من تلمسان الى تنس : 75 ، وهران : 78 ، المسيلة : 79 ، الطريق من كزناية إلى المسيلة : 10 ، ملينة : 80 ، الطريق من كزناية إلى المسيلة : 80 ، سوق بني زندوي : 85 ، جيجل : 85 ، ومدن أخرى : 85 ، الطريق من بجاية تام دقوس : 91 ، مرسى الدجاج : 91 ، تدلس : 92 ، بجاية : 92 ، الطريق من بجاية تام دقوس : 91 ، مرسى الدجاج : 91 ، تدلس : 92 ، بجاية : 92 ، الطريق من بجاية الحزر والمدن والمراسي والمواقع الساحلية من سبتة إلى بونة : 98 ، سبتة : 97 ، سبتة : 98 ،

#### 104 الباب الثالث: في الكلام على بقية الغرب الأوسط وجميع الغرب الأدنى.

باغاية: 104، توزر: 105، قفصة: 105، الطرقات من قفصة إلى ما جاورها: 105، جبل نفوسة: 106، قابس: 106، صفاقس: 108، قصر الجم: 110، جمال: 112، المهدية: 112، نفزاوة: 115، القيروان: 115، تونس: 117، قرطاجنة: 120، بنزرت: 122، طبرقة: 123، باجة: 123، مرسى الخرز: 123، بونة: 124، الأربس: 125، ومدن أخرى: 125، جزيرة باشو: الخرز: 123، بونة: 124، الأربس: 125، ومدن أخرى: 125، جزيرة باشو: 126، جبل زغوان: 126، جبل وسلات: 126، ومدن أخرى: 137، طرابلس: 129، الطريق من برقة إلى العين: 131، الطريق من برقة إلى العين: 131، الطريق من برقة إلى الاسكندرية: 133، الطريق الساحلي من نابل إلى سوسة: الساحلي من نابل إلى سوسة: 136، الطريق الساحلي من صفاقس: 137، جزيرة قرقنة: الساحلي من جربة إلى لبدة: 131، الطريق الساحلي من جربة إلى لبدة: 141، الطريق الساحلي من جربة إلى لبدة: 145، الكامندرية: 145، الاسكندرية: 145، الكامندرية: 145، الكامندرية: 145، الاسكندرية: 145، الكامندرية: 145، الاسكندرية: 145، الكامندرية: 145، الأسكندرية: 146.

151 الباب الرابع: في الكلام على جزيرة الأندلس.

جغرافية الأندلس: 151، اليونان ودورهم بالأندلس: 151، طليطلة وما

فهرس الموضوعات

جاورها: 156، قرطبة: 156، المرية: 159، أقاليم الأندلس: 160، مدن ساحلية: 164، البحر الشامي: 164، صقلية: 166.

- 169 المقالة الثانية: في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة بعد رسول الله عَلَيْتُهُ ومن بعدهم من خلفاء بني أمية بالمشرق وفتوحات المغرب في أيامهم.
- 169 الباب الأول: في الخلافة وخلافة النبي عَلِيْتَ والخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم -. مفهوم الخلافة: 169، آدم أول الخلفاء: 172، كيومرث: 174، مهلائيل: 174، شيث وذريته: 174، ادريس: 175، ابراهيم وابنيه: 177، العرب، طرف من أصلهم وبعض من أخبارهم: 180، ولاية الكعبة: 181، الخليفة الأكبر محمد عليه : 191، خلافة أبي بكر رضي الله عنه -: 194، خلافة عيم رضي الله عنه -: 196، خلافة علي رضي الله عنه -: 196، خلافة علي رضي الله عنه -: 196، خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه -: 198، 198.
  - 199 الباب الثاني: في خلافة سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه بالشام ودولة بني أمية. معاوية: 199، يزيد: 199، بقية خلفاء بني أمية: 200.
- 204 الباب الثالث: في ذكر فتوحات المغرب الواقعة في أيام الصحابة ومن بعدهم من بني أمية. غزوات عمرو بن العاص: 204 ، غزوة عبد الله بن سعد بن أبي سرح: 205 ، ولاية معاوية بن خديج: 208 ، ولاية أبي المهاجر: 211 ، ولاية عقبة بن نافع وغزواته: 212 ، غزوة عقبة بن عامر الجهني: 219 ، غزوة رويفع بن ثابت: 219 ، غزوة زهير بن قيس البلوي: 221 ، ولاية حسان بن النعمان وغزواته: 223 ، فتح الأندلس: 230 ، بيت الحكمة بالأندلس: 234 ، تتمة الحديث عن فتح الأندلس: 236 ، ولاية عبد الله بن موسى بن نصير: 237 ، ولاية على بن رباح: 238 .
- 239 المقالة الثالثة: في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب.
  - 239 الباب الأول: في ذكر خلفاء بني العباس.

قيام الدولة وخلافة أبي العباس السفاح: 239 ، أبوجعفر المنصور: 242 ، عمد المهدي: 248 ، محمد موسى الهادي: 249 ، هارون الرشيد: 249 ، محمد الأمين: 250 ، المأمون وقضية خلق القرآن: 252 ، المعتصم: 253 ، الوائق بالله: 254 ، المتوكل على الله: 255 ، المنتصر بالله: 256 ، المعتمد وحركة الزنج: 260 ، المعتضد بالله: 261 ، المكتني بالله وظهور

القرامطة: 263 ، المقتدر بالله وقيام أبي طاهر القرمطي: 264 ، القاهر بالله والراضي بالله: 270 ، المطيع لله: 271 ، الطائع لله: 271 ، المطائع لله: 271 ، المائح لله: 271 ، المقادر بالله: 273 ، القادر بالله: 274 ، القادر بالله: 275 ، المقتني لأمر الله: 275 ، المستخد بالله: 275 ، المستخد بالله: 275 ، المستخد بالله: 275 ، المستخد بالله: 275 ، المستخصم بالله: 279 ، التتار: 279 ، هولاكو وسقوط بغداد وانقراض الدولة المباسية: 282 ، العباسيون بمصر: 285 ، تيمورلنك: 287 .

#### 299 الباب الثاني: في ذكر بعض أمواء بني العباس بالمشرق.

الصفارية: 299 ، السامانيون: 300 ، الغزنويون: 300 ، السلاجقة: 303 ، الديلمية: 317 ، السلقدية: 318 ، الخوارزمية: 319 .

#### 320 الباب الثالث: في ذكر مشاهير أمراء بني العباس بالمغرب

يزيد بن حاتم: 320 ، هرثمة بن أعين: 321 ، بداية بني الأغلب: 322 ، أبوالعباس عبد الله: 322 ، زيادة الله: 323 ، أبوالعباس محمد: 323 ، زيادة الله الأصغر: 324 ، أبوالغرانيق: 324 ، ابراهيم: 325 ، عبد الله بن ابراهيم: 326 .

### 327 المقالة الرابعة: في ذكر ملوك الشيعة بالمغرب وكيفية انتقالهم لمصر وما يتبع ذلك.

عبيد الله المهدي وقيام الدولة الفاطمية: 327، حركة القيروانيين المضادة للفاطميين: 334، أقوال بعضهم في الفاطميين والمجادلة حول رميهم بالكفر والزندقة وتبرئتهم منهما: 338، تأسيس المهدية: 344، القائم وثورة أبي يزيد: 347، المنصور وفشل ثورة أبي يزيد: 351، المعز لدين الله وانتقال الفاطميين إلى مصر: 353، الفاطميون بمصر: 357.

#### 361 المقالة الخامسة: في ذكر ملوك صنهاجة بالمغرب وصلاح الدين بمصر.

#### 361 الباب الأول: في ذكر ملوك صنهاجة.

زيري بن مناد: 361 ، بلكين بن زيري: 362 ، باديس: 363 ، المعز ابن باديس: قطعه الدعوة للفاطميين واجتياح العرب إفريقية: 366 ، تميم ابن المعز: 380 ، أبوزكرياء يحيى: 381 ، على بن يحيى وابنه الحسن: 384 .

فهرس الموضوعات

386 الباب الثاني: في ذكر دولة نور الدين وصلاح الدين القاطعين لمذهب الشيعة الفاطميين من مصر والشام.

نور الدين: 386 ، عماد الدين إساعيل: 388 ، عود إلى ذكر نور الدين: 388 ، الحملات الصليبية الأولى واستقرار الافرنج بالشام: 389 ، صلاح الدين وحروبه مع الصليبين: 392 ، الملك الكامل والحرب الصليبية الخامسة: 415 ، الملك الصالح نجم الدين أيوب والحرب الصليبية السادسة: 416 ، نهاية الأيوبيين: 417 ، الماليك بمصر: 418 .

421 المقالة السادسة: في ذكر خلفاء بني أمية بالأندلس وذكر الطوائف بعدهم. بنو أمية: 421 ، ملوك الطوائف: 426.

431 المقالة السابعة: في ذكر ملوك لمتونة وهم الملثمون بالعدوة والأندلس.

بداية المرابطين: 431 ، يوسف بن تاشفين وحروبه الموققة في الأندلس: 433 ، نهاية المرابطين: 447.

451 المقالة الثامنة: في ذكر دولة الموحدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية.

451 الباب الأول: في أول ملوكها ومن بعده من الملوك.

المهدي بن تومرت: 451 ، عبد المؤمن: 462 ، أبو يعقوب يوسف: 465 ، أبو يعقوب يوسف: 475 ، أبو يوسف يعقوب: 465 ، المنتصر بالله: 475 ، العادل: 475 ، المعتصم: 476 ، المأمون ومن ولي بعده إلى نهاية الدولة الموحدية: 477 .

480 الباب الثاني: في فتح عبد المؤمن للمهدية والبلاد الساحلية بعد استيلاء الإفرنج عليها حسما ذكره ابن الأثير وغيره من أتمة التاريخ.

أسباب احتلال النرمان للمهدية: 480، هروب الحسن الصنهاجي والتقائه بعبد المؤمن: 487، احتلال النرمان لصفاقس والساحل: 489، انتقاض صفاقس وغيرها من المدن على النرمان: 491، عبد المؤمن يسير نحو إفريقية ويخلّصها من النرمان وتمتثل لطاعته: 494.

503 الباب الثالث: في ذكر ثوار إفريقية على الموحدين.

ثورة بني غانية: 503 ، ثورة محمد بن عبد الكريم الرجراجي: 510 ، يحيى

الميورقي يستولي على المهدية وتونس وغيرهما: 513، يحيى الميورقي يستمر في ثورته ويصده عنها الناصر الموحدي ويفتك منه إفريقية: 515، نهاية قراقوش ويحيى الميورقي ابن غانية: 517.

# ســ 521 المقالة التاسعة: في ذكر دولة بني مرين وبني زيان وبني نصر.

521 الباب الأول: في ذكر دولة بني مرين بالعدوة.

عبد الحق بن محيو ومن ولي بعده: 521 ، أبويوسف يعقوب: 522 ، أبويعقوب يوسف: 524 ، أبو يعقوب يوسف: 524 ، أبو ثابت عامر: 524 ، أبو الربيع سليمان: 525 ، أبو سعيد عثمان: 525 ، أبو الحسن المريني ودخوله إلى تونس: 525 ، نهاية المرينيين: 531 ، السلطة بالمغرب الأقصى في عصر المؤلف: 532 .

533 الباب الثاني: في ذكر بني زيان ملوك تلمسان.

يغمراسن: 533، عثمان ومن ولي بعده: 534، أبي تاشفين عبد الرحمان ودخوله تونس: 534، نهاية بني زيان: 535.

537 الباب الثالث: في ذكر دولة بني نصر بالأندلس.

#### 541 المقالة العاشرة: في ذكر دولة بني حفص بإفريقية.

أبو محمد عبد الواحد: 541، أبو العلاء إدريس: 544، أبو زكرياء يحيى: 546، المستنصر ومن توفي من العلماء في أيامه: 550، الواثق: 553، أبو إسحاق إبراهيم ابن أبي زكرياء: 554، الدعي ابن أبي عمارة: 554، أبو حفص عمر ابن أبي زكرياء: 559، أبو عصيدة ومن توفي من العلماء في أيامه: 560، أبو بكر الشهيد: 560، أبو البقاء خالد: 563، أبو يحيى زكرياء ابن اللحياني: 563، عمد أبو ضربة: 565، أبو بكر: 567، وفاة القاضي ابن القداح: 568، وفاة الفقيه محمد بن عبد الله ابن راشد القفصي: 569، وفاة الفقيه عبد الله ابن البراء التنوخي: 570، وفاة الشيخ أبي حيان: التنوخي: 570، وفاة الشيخ أبي حيان: المتوخي: 570، وفاة الشيخ أبي بكر والتنافس بين الحفصيين: 573، عود إلى ذكر أبو حفص عمر بن أبي بكر والتنافس بين الحفصيين: 573، عود إلى ذكر أبو إسحاق إبراهيم وابن تافراجين: 580، حركة أبي عنان المريني في آبجاه تونس: 580، عود إلى ذكر أبي إسحاق إبراهيم وابن تافراجين: 582، خبر عن عمل البارود: 583، وفاة أبي إسحاق إبراهيم: 584، أبو البقاء خالد: 585، أبو العباس عمل البارود: 585، وفاة أبي إسحاق إبراهيم: 580، أبو البقاء خالد: 585، أبو العباس عمل البارود: 583، وفاة أبي إسحاق إبراهيم: 580، أبو البقاء خالد: 585، أبو العباس عمل البارود: 583، وفاة أبي إسحاق إبراهيم: 580، أبو البقاء خالد: 585، أبو العباس

فهرس الموضوعات

أحمد ونزول النصارى بالمهدية: 585، أبو فارس عبد العزيز: 588، ترجمة الشيخ ابن عرفة: 593، حركة أبي فارس عبد العزيز داخل إفريقية والمغرب: 594، نزول النصارى بقرقنة: 597، حركة أبي فارس عبد العزيز بمالطة والمغرب الأوسط: 598، نزول النصارى بجربة ومواجهة أبي فارس لهم: 599، حركة أخرى بالمغرب الأوسط لأبي فارس ووفاته: 600، مزايا أبي فارس: 600، أبو عبد الله محمد المنتصر: 601، أبو عبد الله محمد المنتصر: شعود أبو عبر عثمان ومن توفي في أيامه من المشايخ: 602، أبو زكرياء يحيى بن مسعود وعبد المؤمن بن إبراهيم: 605، محمد بن الحسن وتغلّب النصارى على مواقع من إفريقية: 605، الحسن ين عمد والتصارع العثماني الاسباني بإفريقية: 606، درغوث بأشا: 618، أحمد الحفصي واستمرار التصارع العثماني الاسباني: 620، محمد الخفصي، نهاية اللولة الحفصية والاستقرار العثماني بتونس: 624، تتمة من الناسخ: 626، فهرس الموضوعات: 634.



وَلَرُ لَافِرِبُ لَافِهِ لَهِ مِن

بيروت ـ بساد مفاد الحدث اللمشيم

شارع الصوراتي ( المعماري ) - الحمراء - بناية الأسود

تلفون : 340131 - 340132 ـ ص ، ب . 5787 - 113 بيروت ـ لبنان

DAR AL-GHARB AL-ISLAMI - B.P.:113 - 5787 - Beyrouth - Liban

الرقم 1988/10/3000/126

التنضيد: مؤسسة الخدمات الطباعية (حسيب درغام وأبناؤه)

الطباعة: مؤ سسة لمواد للطباعة والتصوير



#### MAḤMŪD MAQDĪŠ

# Nuzhat al-anzār fī caǧā ib at-tawārīh wa-l-ahbār

**EDITION CRITIQUE** 

PAR

ALI ZOUARI • MOHAMED MAHFOUDH

**VOLUME PREMIER** 











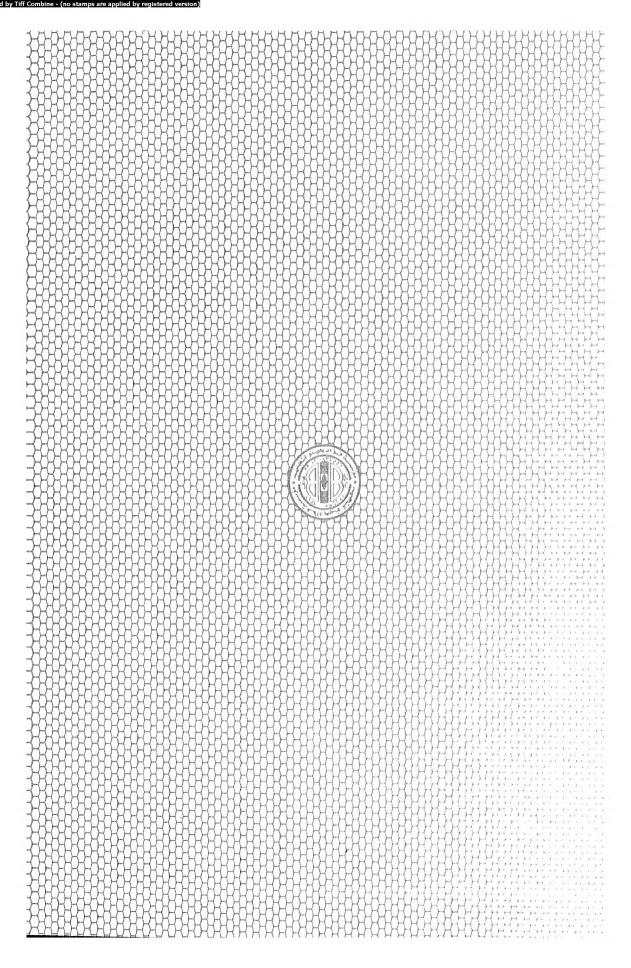

## MAHMUD MAQDIS

# Nuzhat al-anzār fī 'aǧā'ib at-tawārīh wa-l-'ahbār

EDITION CRITIQUE

PAR

ALI ZOUARI • MOHAMED MAHFOUDH

DAR AL-GHARD AL-ISLAMI
Beyrouth